إضدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (٤)

إِنْ الْمِيْ الْمِيْمِ الْمِيْمِ

لشتنج

الخاري الخاري

حايف العَلَامَة الذي العُبَارَى الْعَبَارَى الْعَمَدِينَ مُحَمِّرُ الْعَيْسِطُلَانِي السَّسَافِعِي الْعَسَافِعِي الْعَسَافِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَى الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَامِي الْعَلَى الْعَسَافِي الْعَلَى الْعَلَامِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِي الْعَلَى ال

مُشَيِّلاً بِحَوَاشِي لَعِمْيٌ وَإِنْجَالُونِيَّ وَلَسَّنْدِيَ وَغِرْهِم

حَقِيْقُ ولِلْتَرَالِعِلِيِّ بِرَلْرُرِ لِلْمَالِ الْمِقْرَةِ

> اشرّان عَطَاءَاتِ العِـأمِر

(المِحَلَّدُ العِشْرُونِ)

ہُمَّنیْ ۔ اَخْبَارُا لَاجَادِ ۔ اَ لَاغْتِصَامُ بِالکِتَابِ وَٰلِسُنَّة ۔ اَ لَتَوْمِبْد اَ لَامَارِیْن (۷۲(۲) پر ۲۵۵۳)

دار ابن حزم



إضدَارَاتُ مَوْسُوعَةِ صَحِيْح البُخارِيِّ (٤)

ار المرازي ال

ستأليف

العَلَامَة لَا بِي اللِعِبَاثِ الْمِعَدِينَ مَحَمَّدُ لِلْفِيسِطِلَانِي اللِّسَافِعِي المُعَالِمِينَ اللِّسَافِعِي ( ٨٥٠ - ٩٢٣ ه )

مُذَيِّلًا بِحَوَاشِي لَعَجْمِيِّ وَالْعَجْلُونِيِّ وَلَسِّنْدِيِّ وَغَيرِهِم

خَقِيْقُ للْكِتَرِ<u>الْعِلِي</u>َ بِرَلْرِرِ لِلْكَالِ للْجِيَّةِ

> اشرَافُ عَطَاءَاتِ ٱلعِـالْمِر

المِحَلَّدُ ٱلعِشْرُون

ہِنْمَنِّی۔ اَخْبَارُا لَاَحَادِ۔ اَ لَاعْیَصَامُ بِالکِتَابِ کَالْشُنَّة ۔ اُ لِنَّوْجِیْد اُلاَمَادِیْث (۷۲۲۱۔ ۷۵۱۳)

دار ابن حزم

العظا العلا

# بسِ الْتَالِحُ الْحَالِمَ الْحَلْمُ لِلْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْمُ لِلْحَلْمُ الْحَ



ISBN 978-9959-858-57-3

جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحَفُوظَةً لدار عطاءات العلم للنشر

الطَّبْعَة الأولِيٰ ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١

الطبعة الأولى لدار ابن حزم

احد مشاريع



هاتف: +٩٦٦١١٤٩١٦٣٧٢ فاکس: +٩٦٦١١٤٩١٦٣٧٨ info@ataat.com.sa

# دار ابن حزم

بيروت - لبنان -ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) البريد الإنكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

#### فريق العمل

#### دار الكمال المتحدة

المشرف على تحقيق كتاب «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» الشيخ محمد نعيم بشير عِرْقسُوسي

المقابلة

توفيق محمود تَكُلة - محمد زياد شعبان - فرح نصري شيخ البُزُورِيَّة - خولة أحمد الدُّروبي خُلود محمد العمر - فاطمة محمود الحمصي - آمنة وجيه المصري - هدى محمد إيبش التحقيق والتعليق

عبد الرحيم محمد يوسفان - د. محمد عيد المنصور - محمد فواز مَدِيْنة - د. عدنان بن علي خضر محمد الرحيم على خضر محمد المريم السَّيْرَوان محمد الأحمد الشيخ - رشاد عبد الكريم السَّيْرَوان

القراءة الأخيرة

خالد عواد العواد - عبد الرحيم محمد يوسفان التنفيذ والإخراج

أيمن سليمان الدَّكَّاك - عبد الخالق علي نَتُّوف - فراس محمد زكي الرَّواس

#### عطاءات العلم

المشرف على موسوعة «صحيح البخاري»

د. بكر بن محمد فضل الله البخاري

المراجعة العلمية

أ. د. أيمن السيد بَيُّومي - أ.د. حسين عبد المنعم بركات - د. أحمد بن محمد الجِنْدي د. صلاح الدين زِيطُرة - د. عبد الحكيم محمد بلمهدي - د. محمد عبد السَّتار أبو زيد د. صلاح الدين زِيطُرة - د. نقيب أحمد نصير الدِّين

إدارة المشروع

د. زاهر سالم بلفقیه - د. هانی محمد سلامة

# بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيدِ

# ٩٤ - كتَابُ التَّمَنِّي

(بِمِ النَّرَائِمُ . كتاب التَّمنيُ ) «تفعُل» من «الأُمنيَّة» والجمع «أمانيُ » والتَّمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسرٌ ، فالأوَّل: نحو قول الطَّاعن في السِّنّ: ليت الشَّباب يعود يومًا! فإنَّ عود الشَّباب لا طمع فيه لاستحالته عادةً ، والنَّاني: نحو قول مُنقطِع الرَّجاء من مالم يحجُ به: ليت لي مالاً فأحجَّ منه ، فإنَّ حصول المال ممكنُّ ولكنْ فيه عسرٌ ، ويمتنع «ليت غدًا يجيء » فإنَّ غدًا واجبُ المجيء ، والحاصل أنَّ التَّمني يكون في الممتنع والممكن ، ولا يكون في الواجب ، وأمًّا التَّرجِّي فيكون في الشَّيء المحبوب نحو: لعلَّ الحبيب قادمٌ ، والإشفاق في الشَّيء المكروه نحو ﴿ فَلَعَلَّك بَنْ فَعُ لَقَسَك ﴾ [الكهف: ٦] أي: قاتلٌ نفسك ، والمعنى: أَشفِقُ على نفسك أن تقتلها حسرةً على ما فاتك من إسلام قومك ، قاله في «الكشَّاف» فتوقُّع المحبوب يسمَّى ترجِّيًا، وتوقُّع المكروه يسمَّى إشفاقًا ، ولا يكون التَّوقُّع إلَّا في الممكن ، وأمَّا قول فرعون: ترجِّيًا ، وتوقُّع المكروه يسمَّى إشفاقًا ، ولا يكون التَّوقُّع إلَّا في الممكن ، وأمَّا قول فرعون: ﴿ لَعَلَى الْمَعْنَ مَنه المخبوب يسمَّى والإشفاق لغة الخوف ، يقال: أشفقت عليه ، بمعنى : خِفتُ عليه ، وأشفقتُ منه ، بمعنى خفتُ منه وحَذِرتُه.

#### ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي النَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

(بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ) بإثبات البسملة وما بعدها لأبي ذرِّ عن المُستملي، وكذا هو عند ابن بطَّال لكن بلا بسملة، وأثبتها السَّفاقسيُّ لكن بحذف لفظ "باب" وللنَّسفيُ بعد البسملة (ما جاء في التَّمنِّي) وللقابسيُّ بحذف الواو والبسملة و "كتاب".

٧٢٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْبُنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْبِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشَعِيمُ يَقُولُ: "وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي، وَلَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُهُمْ؛ مَا تَخْلَفْتُ، لَوَدِذْتُ أَنِّي أَقْتَلْ فِي سَبِيل اللهِ، ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أَقْتَلْ، ثُمَّ أُخْيا ثُمَّ أُفْتِلْ».

وبه قال: (حَدَّثنا سَعيدٌ ابْنُ عُفَير) هو سعيد بن كثير بن عُفَيرٍ -بضمَّ العين المهملة وفتح الفاء - الحافظ أبو عثمان الأنصاريُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيثُ) بن سعد الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ) الفهميُّ أمير مصر (عن ابن شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوف (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنِ الإمام أبي محمَّدِ المخزوميِّ سيِّد التَّابعين: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِّرِيمِ مِقُول: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) في تصريف قدرته (لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي) عن الغزو معي لعجزهم عن آلة السَّفر من مركوبِ وغيره (وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ) عليه (مَا تَخَلَّفْتُ) عن سريَّةٍ تغزو في سبيل الله (لَوَدِدْتُ) بفتح اللَّام والواو وكسر الدَّال المهملة الأولى وسكون الثَّانية، واللَّام للقسَم، وفي «الجهاد» [ح:٢٧٩٧] «والذي نفسي بيده لوددت» (أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا) بضمِّ الهمزة فيهما، كاللَّاحق (ثُمَّ أُقتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُفْتَلُ ثُمَّ أُحيَا، ثُمَّ أُقتَلُ) بتكرير «ثُمَّ» ستَّ مرَّاتٍ، وختمه بـ «أقتل» لأنَّ الغرض الشَّهادةُ فجعلها آخرًا، ٢٦٤/١٠ والودُّ -كما قال الرَّاغب-: محبَّة الشَّيء (١) وتمنِّي حصوله، وتمنِّي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال سِن الشِّريمُ : «وددت أنَّ موسى إليه صبر» فكأنَّه أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين، وبهذا يجاب عن استشكال صدور هذا التَّمنِّي منه مِنْ السِّميِّم مع أنَّه يعلم أنَّه لا يُقتَل، وأجاب السَّفاقسيُّ عنه باحتمال أن يكون قبل نزول آية ﴿ وَأَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الماندة: ٦٧] وتُعُقِّب بأنَّ نزولها كان في أوائل قدومه المدينة، والحديث صرَّح أبو هريرة بأنَّه سمعه من النَّبيِّ مِنْ السُّماءِ مِنْ النَّما قَدِم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة، وحكى ابن الملقِّن أنَّ بعضهم زعم أنَّ قوله: «لوددت» مُدرَجٌ من كلام أبي هريرة، قال: وهو بعيدٌ، وفيه جواز تمنِّي ما يمتنع في العادة.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة مستفادً(١) من التَّمنِّي في قوله: «لوددت» والحديث سبق في «الجهاد» في «باب تمنِّي الشَّهادة» [ح:٢٧٩٧].

<sup>(</sup>١) في (ص): اللَّشيء المثبت موافق لمفردات الراغب.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): امستفادة!.

٧٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عن الأَغْرِج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيرًا للهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أُخيا ثُمَ اللهِ مَنْ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا، أَشْهَدُ بِاللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنيسيُّ الكلاعيُّ الحافظ قال: (أَخْبُرنا مَالكَ) الإمام (عَنْ أَبِي هُرِيْرَة) بُنَّةِ: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرِيْرَة) بُنَّةِ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ عَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ) بغير لام (اا (أَنِّي لَأَقَاتِلُ) بلام التَّاكيد (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَلَابِي ذرِّ عن الكُشْمِيهَ في : (أَقاتلُ) (فِي سَبِيلِ اللهِ) بإسقاط اللهم (فَأَفْتَلُ، مُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُفْتَلُ ) بتكرير (۱) (اللهُ مُرَاتِ، وزاد غير أبي ذرِّ: (الثمَّ أُحيا، ثمَّ أُخيا، ثمَّ أُخيا ثمَّ أُخيا ثما ثلاثًا كذا في الفرع وفي غيره بإسقاط الأخيرة (فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً) يُرَّة أُقُتل، ثمَّ أُحيا» بتكرارها ثلاثًا كذا في الفرع وفي غيره بإسقاط الأخيرة (فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً) يُرَّة (يَقُولُهُنَّ) أي: كلمات (أقتل) (ثَلَاثًا، أَشْهَدُ بِاللهِ) أَنَّه مِنْ اللهُ عِيرة كان يقول -أي: كلمات (عَلَاهُ وَالِي عن أبي هريرة أي: أشهد بالله أنَّ أبا هريرة كان يقول -أي: كلمات -: (أقتل) ثلاث مرّاتٍ.

# ٢ - باب تَمَنِّي الحَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيدِ مِنْ اللهِ كَانَ لِي أُحُدُّ ذَهَبًا»

(باب تَمَنِّي الحَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ سِنَ الشَّعِيمُ مَمَّا سبق موصولًا في «الرِّقاق» [ح: ٦٤٤٥] بلفظه: (لَوْ كَانَ لِي أُحُدِّ ذَهَبًا) وجواب «لو» قوله في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب: «لأحببت» [ح: ٧٢٢٨]... إلى آخره.

٧٢٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٌ قَالَ: "لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدُّ ذَهَبًا؛ لأَحْبَبْتُ أَن لا بَأْتِيَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه (٣) إلى جدَّه، واسمُ أبيه إبراهيمُ البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامِ الحافظ أبو بكرِ الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ)

<sup>(</sup>١) في (ع): (واو) وليس بصحيح.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): ابتكرارا.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): انسبةً ١.

أبي عروة بن راشدِ الأزديِّ مولاهم (عنْ همّام) هو ابن منبّهِ الصَّنعانيّ أنَّه (سمع أبا هُريْرة) ﴿ اللهِ (عن النّبيّ من النبيّ من الله عنه (قال: لو كان عندي أحدّ الجبل المعروف (ذهبًا) وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في أوَّله: «والذي نفسي بيده» وجواب «لو» قوله: (الأخببت أن الا يأتي ثلاث) والأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «عليَّ ثلاثُ» (وعنْدي منه دينار ، ليْس شيء أرْضَدُه) بفتح الهمزة وضمِّ الصَّاد المهملة، وفي نسخة الحافظ أبي ذرِّ وهو في نسخةٍ مقروءةٍ على الأصل «أَرْصِده» بضمِّ الهمزة وكسر الصَّاد (في ديْنِ) بفتح الدَّال المهملة (عليَّ) بتشديد الياء (أجدُ منْ يَقْبَلُهُ) والضَّمير لـ «الدِّينار» أو لـ «الدَّين»، والجملة حاليَّة، قال الزَّركشيُّ: وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ اختلَّ به الكلام، وأصله: وعندي منه دينارٌ أجِدُ مَن يقبله ليس شيءٌ أرصده في دَين، ففصل بين الموصوف -وهو «دينار»- وصفته -وهو قوله: «أجد»- بالمستثني، قال البدر الدَّمامينيّ: لا اختلال(١) إن شاء الله تعالى، ولا تقديم ولا تأخير، والكلام مستقيمٌ بحمد الله، وذلك بأن يجعل قوله: «ليس شيئًا أرصده لدَينِ عليَّ» صفةً لـ «دينارٌ» والعائد اسم «ليس»، وهو الضمير المستكنُّ فيها، وقوله: «أجد من يقبله» حالٌ من «دينار»(١) وإن كان نكرةً؛ لكونه تخصُّص بالصِّفة، وحاصل المعنى أنَّه لا يجب على تقدير ملكه لأُحُدِ ذهبًا أن يبقى عنده بعد ثلاث ليالٍ من ذلك المال دينارٌ موصوفٌ بكونه ليس مرصَدًا لوفاء ديَن عليه في حال أنَّ له قابلًا لا يجده، وهذا معنَّى -كما تراه- لا اختلال فيه، وليس في الكلام على التَّقدير الذي قلناه تقديمٌ ولا تأخيرٌ، فتأمَّله، وذكر الصَّغَانيُّ: أنَّ الصَّواب «ليس شيئًا» بالنَّصب، وقال في «اللَّامع»: إنَّه في رواية الأَصيليِّ بالنَّصب، ولغيره بالرَّفع، ووجه الدَّلالة على التَّمنِّي<sup>(٢)</sup> من الحديث -مع أنَّ «لو» إنَّما هي امتناع(٤) الشَّيء لامتناع غيره، لا للتَّمنِّي - أنَّ «لو» هنا شرطيَّةٌ بمعنى: «إنْ» ومحبَّة كون غير الواقع واقعًا هو نوعٌ من التَّمنِّي، فغايته أنَّ هذا تمنَّ على هذا التقدير، قال السَّكَّاكيُّ: الجملة الجزائيَّة جملةٌ خبريَّةٌ مقيَّدةٌ بالشَّرط، فعلى هذا فهو تمنِّ بالشَّرط، قاله في «الكواكب».

والحديث سبق في «الرِّقاق» [ح: ٦٤٤٥].

<sup>(</sup>١) في (ص): «اختلاف»، والمثبت موافق للمصابيح.

<sup>(</sup>٢) قوله: والعائد اسم اليس، ... من الدينار، زيادة من المصابيح لازمة للسياق. ونبَّه على هذا السقط الشيخ قطة براثة بهامش البولاقية.

<sup>(</sup>٣) في (ع): النَّهي، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): الامتناعا.

#### ٣ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَمِيرِم : «لُو اسْتَقْبِلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتْ»

(بابُ قَوْلِ/ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمِم) في حجَّة الوداع: (لُوِ اسْتَقْبِلْتْ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبِرْتْ) وجواب ٢٦٥٠٠ «لو» في الحديث اللَّاحق.

٧٢٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةً: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشِيرِ عَمْ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُوا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بُكَيرٍ -بضم الموحَّدة وفتح الكاف- أبو زكريًّا المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرُوةُ) ابن الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَةً) بُنُّهُ، ولأبي ذرِّ: (عن عروة عن عائشة) أنَّها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَةً بُلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) و (ما) موصولٌ، والعائد محذوفٌ، أي: الذي استدبرته، والمعنى: لو علمت في أوَّل الحال ما علمت آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحجّ، وجواب (لو) قوله: (مَا سُقْتُ) معي (الهَدْيَ) أي: ما قرنت (ا)، أو ما أفردت (وَلَحَلَلْتُ (ا)) أي: لتمتَّعت (مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُوا) لأنَّ صاحب الهدي لا يمكن له الإحلالُ حتَّى يبلغ الهدي محلّه، وقال ذلك صلوات الله وسلامه عليه تطييبًا لقلوبهم؛ لأنَّه يشقُ عليهم أن يحلُوا ورسول الله مِنْ الشَعْرُ عُمُ مُحرمٌ.

ومباحث ذلك مرَّت في «الحجِّ» [ح: ١٦٥١].

٧٢٣٠ - حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّفَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي

<sup>(</sup>١) في (ص): القارنت ا.

<sup>(</sup>٢) في (ص)و (ع): اوتحلُّلت،

اسْتَقْبِلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ؛ مَا أَهْدَيْتُ، ولؤلا أَنَّ معي الهذي لحللْتُ»، قال: ولقيه سُراقة وهُو يَرْمِي جَمْرَةَ العَقْبةِ، فَقَال: يارسُول الله؛ ألنا هذه خاصَّة ؟ قال: «لا، بل لأبدِ»، قال: وكانتُ عائشة قدِمَتْ مَكَّة وَهْيَ حائِضٌ، فَأَمْرِهَا النَّبِيُ بَنَ الشَّرِيُ الْ تَنْسُك المناسك كُلّها غير أَنَها لا تطوف ولا تُصلّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا البطحاء؛ قالَتْ عَائشَة: يا رَسُول الله؛ أتنطلقُون بحجَّة وعُمْرة وأنطلقُ بِحَجَّة ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ أَنْ يَنْطلِق مَعَهَا إلى التَنْعيم، فَاعْتَمَرتُ عُمْرة فِي الحَجَّة بَعْدَ أَيَّامِ الحَجِّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين ابن شقيقِ الجَرميُّ -بفتح الجيم- البصريُّ نزيل الرَّيِّ، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من الزِّيادة، ابن زُرَيع البصريُّ (عَنْ حَبِيبٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الموحَّدة الأولى ابن أبي قُريبة أبي محمَّد المعلِّم البصريِّ (عَنْ عَطَاء) أي: ابن أبي رباح (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ رَبِّي اللهِ مِنْ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ اللللّ حجَّة الوداع (فَلَبَّيْنَا بِالحَجِّ) مفردًّا (وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَع خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ مِنْ الشَّرِيمُ أَنْ نَطُوفَ بِالبَيْتِ) بضمِّ الطَّاء وسكون الواو (وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَنْ نَجْعَلَهَا) أي: الحجَّة (عُمْرَةً) وهو معنى فسخ الحجِّ إلى العمرة (وَلْنَحِلَّ) -بسكون اللَّام، وفتح النُّون، وكسر الحاء المهملة - من العمرة، ولأبي ذرِّ: (ونَحِلَّ) (إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ) استثناءٌ من قوله: «فَأَمَرنا» وسقط لغير الحَمُّويي لفظ «كان» (قَالَ) جابرٌ: (وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِ مِنَّا هَدْيّ غَيْرَ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِم وَطَلْحَةً) بنصب «غير» على الاستثناء لغير أبي ذرٌّ، وجرِّها صفة «الأحدِ» لأبي ذرٌّ، وطلحة هو ابن عبيد الله أحد العشرة (وَجَاءَ عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبِ إلى اللهُ المينَاتِ (مِنَ اليَمَن مِنْ اللَّهِ مِيرًام، فَقَالُوا) أي: المأمورون أن يجعلوها عمرة: (نَنْطَلِقُ) ولأبي ذرٌّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: «أننطلقُ» (إِلَى مِنَّى) بالتَّنوين (وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ) منيًّا؟! لقربهم من الجماع، وحالة الحجّ تنافى التَّرفُّه، وتناسب الشَّعث، فكيف يكون ذلك؟ (قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيرِهم) لمَّا بلغه ذلك: (إِنِّي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي: لو كنت الآن مستقبلًا زمن الأمر الذي استدبرته (مَا أَهْدَيْتُ) ما سقت الهدي (وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَحَلَلْتُ) إذ وجوده مانعٌ من فسخ الحجِّ إلى العمرة والتَّحلُّل منها (قَالَ) جابرٌ: (وَلَقِيَهُ) بَلِاسِّلة الِنَّهُ (سُرَاقَةُ) بن مالك بن

 <sup>(</sup>١) ﴿ النَّبِيُ ؟: ليس في (ص) و(ع).

جعشم الكنانيُ -بالنُّونين - (وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ العقبة، فقال: يارسُول الله؛ ألنا هذه خاصة ؟ قَالَ) مِنَاشِمِيمُ : (لا، بَلْ لاَبَدٍ) بالتَّنوين، ولأبي ذرِّ عن الكشمهنيّ : «للأبد» بزيادة لام أوله (قَالَ) جابرٌ : (وَكَانَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَكَةً) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ : «معه مكّة» (وهٰي حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ مِنَاشِمِيمُ أَنْ تَنْسُكَ) بفتح الفوقيَّة وضم السِّين بينهما نون ساكنة (المَنَاسِكَ كُلَّهَا) أي: تأتي بأفعال الحجِّ كلِّها (غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ) بالبيت، ولا بين الصَّفا والمروة (وَلا تُصلِّي حَتَّى تَظهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا البَطْحَاء) وهو المحصَّب، وطهرت، وطافت (قَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ ؟) ولأبي ذرِّ عن (قَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ ؟) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيَّة: «بحجِّ» مفردٍ من غير عمرةٍ (قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ) بَيْلِسِّانِهُمُ أَخاها (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الحَجَّةِ الصَّدِيقِ) ﴿ فَهُ وَانْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ) لتعتمر منه (فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الحَجَّة بَعْدَ أَيَّام الحَجِّ).

وسبق الحديث في «باب تقضي الحائض المناسك كلَّها إلَّا الطُّواف بالبيت» من «كتاب الحجِّ» [ح: ١٦٥١].

#### ٤ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرَ مِنْ الشَّعِيرَ مَ : «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا»

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ) والذي في «اليونينيّة»: «قولِهِ» (صِنَاسٌمِيمِم: لَيْتَ كَذَا وَكَذَا).

٧٢٣١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ النَّبِيُّ سِنَا شَعِيرً ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ»، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ»، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قِيلَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُكَ، فَنَامَ النَّيْ مِينَ اللهِ عَنْ مَعْنَا عَطِيطَهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ بِلَالٌ: 
جِثْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ النَّبِيُ سِنَ اللهِ اللهِ عَنْ صَمِعْنَا عَطِيطَهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ بِلَالٌ:

أَلَّا لَيْتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرَّ وَجَلِيلُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيرًم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون المعجمة، البجليُّ الكوفيُّ القَطَوانيُّ ٢٦٦/١٠ -بفتح القاف والطَّاء المهملة - قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أبو محمَّدٍ مولى الصَّدِّيق قال: (حَدَثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِر بْن رَبِيعَةً) العنزيَّ

المدنيّ، حليف بني عديٌ أبا محمّدٍ وُلد على عهد النّبيّ مِن الله ولابيه صحبة مشهورة الله (قال: قالتُ عائشة) الله المتحمّد (أرق) بفتح الهمزة وكسر الرّاء: سهر (النّبيّ مراشيه فات ليلة) الذات مقحمة (فقال: ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يَحْرُسْني اللّيلة، إذْ سمعُنا صَوْتُ السّلاح، قال) مِن الشيريم: (من هذا؟ قيل) ولأبي الوقت وأبي ذرّ عن الخُشْمِيهنيّ: «أثمّ قال»: (سُعَدّ) بسكون العين، ابن أبي وقّاص (يَا رَسُولَ الله؛ جِنْتُ أَخْرُسُك، فَنام النّبيّ مراضيه على السّعجمة وكسر الطّاء المهملة الأولى: صوت النّائم ونفخه، وفي «باب الحراسة في الغزو» من «الجهاد» اح: ١٨٥٥] من طريق عليّ بن مسهرٍ عن يحيى بن سعيدٍ: كان النّبيُ مِن الشهر، فلمّا قدم المدينة قال: «ليت رجلًا...» إلى آخره، وعند مسلمٍ من طريق اللّيث عن يحيى بن سعيدٍ: سهر رسول الله مِن الشيريم مقدمه المدينة ليلةً فقال: «ليت رجلًا...» وظاهره أنَّ السّهر والقول معًا كانا بعد قدومه المدينة، بخلاف رواية البخاريُّ في «باب الحراسة» المذكورة فإنَّ ظاهرها أنَّ السّهر كان قبل القدوم، والقول بعده، وهو محمولً «باب الحراسة» المذكورة فإنَّ ظاهرها أنَّ السّهر كان قبل القدوم، والقول بعده، وهو محمولً على التّقديم والتّأخير كما قدَّمته في الباب المذكور، وليس المراد بقدومه المدينة أوّل ما قدم إليها في الهجرة؛ لأنَّ عائشة إذذاك لم تكن عنده ولا سعدً.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ «ليت» حرف تمنِّ يتعلَّق بالمستحيل غالبًا، وبالممكن قليلًا، ومنه حديث الباب؛ فإنّ كلًّا من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تَمنَّاه قد وُجِد، والحديث سبق في «الجهاد» في «باب الحراسة» [ح: ٢٨٨٥].

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ: (وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ اللهُ اللهِ عَنْدِ اللهِ) عند مرضه أوَّل قدومهم في الهجرة: (أَلا) بالتَّخفيف (لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ﴿ بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ) بكسر الهمزة وسكون الذَّال والخاء المعجمة: نبتُ طيِّب الرَّائحة (وَجَلِيلُ)(١) بالجيم: الثُّمامة وهو نبتُ قصيرٌ لا يطول، قالت عائشة: (فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عِيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عائشة اللهُ عائشة عائشة المَّاسِةِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وسبق موصولًا بتمامه في «مَقْدَم النَّبِيِّ مِنَاشِيرِهُم» من «كتاب الهجرة» [ح: ٣٩٢٦] وموضع الدَّلالة منه قولها: «فأخبرت النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُم».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): من الطُّويل،

#### ٥ - بابُ تَمَنِّي القُرْآنِ وَالعلْم

(بابُ تَمَنِّي القُرْآنِ وَالعِلْم).

٧٢٣٢ - حَدَّفَتَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّفَتَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَبْبَةَ) أبو الحسن العبسيُ مولاهم الكوفيُ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن بلالي (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان السَّمَان (عَنْ أَبِي هُرُيرُةَ) ﴿ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والحديث يأتي إن شاء الله تعالى (٣) في «التَّوحيد» [ح: ٧٥٢٨].

<sup>(</sup>١) كذا قال يُرتز: والذي في نسخته هناك بالتاء.

<sup>(</sup>٢) الرَّجل؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ١إن شاء الله تعالى ٤: مثبت من (ع).

وبه قال: (حدَّثنا قُتيُبةً) بن سعيدِ قال: (حدَّثنا جريرٌ) هو ابن عبد الحميد (بهذا) الحديث السَّابق.

وفيه إشارةً إلى أنّ له فيه شيخين: عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيدٍ، كلاهما عن جريرٍ، وسقط ذلك في رواية أبي ذرِّ.

#### ٦ - بابُ مَا يُكُرَهُ مِن التَّمَنِّي

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبَنُ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ \* إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْ وَعَلِيمًا ﴾.

(بابُ مَا يُكُرُهُ مِنَ التَّمَنِّي) وهو الذي يكون فيه إثم كالذي يكون داعيًا/ إلى الحسد والبغضاء (﴿ وَلاَ تَنَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ عِمْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾) لأنَّ ذلك التَّفضيل قسمةٌ من الله تعالى، صادرةٌ عن حكمةٍ وتدبيرٍ وعلم بأحوال العباد، وبما ينبغي لكل (١) من بُسِطَ له في الرِّزق أو قُبِضَ، فعلى كل واحدٍ أن يرضى بما قُسِمَ له، ولا يحسد أخاه على حظّه، فالحسد -كما مرَّ أن يتمنَّى أن يكون ذلك الشَّيء له ويزول عن صاحبه، والغبطة أن يتمنَّى مثل ما لغيره، والأوَّل منهيُّ عنه؛ لما فيه من الاعتراض على الله تعالى في فعله وفي حكمته، وربَّما اعتقد في نفسه أنَّه أحقُ بتلك النَّعم من ذلك الإنسان، وهذا اعتراضٌ على الله تعالى في حكمته، وربَّما على الله تعالى في حكمته، الكفر وفساد الدِّين.

وأمّا الثّاني وهو الغبطة، فجوّزه قومٌ ومنعه آخرون، قالوا: لأنّه ربّما كانت تلك النّعمة مَفْسدة في دينه ومَضرّة عليه في الدُّنيا ولذا قالوا: لا يقول: اللَّهمَّ أعطني دارًا مثل دار فلان، وزوجة مثل زوجة فلان، بل ينبغي أن يقول: اللَّهمَّ أعطني ما يكون صلاحًا في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي، وإذا تأمّل الإنسان؛ لم يجد دعاءً أحسن ممّا ذكره الله تعالى في القرآن تعليمًا لعباده، وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا عَانِنَا فِي الدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] ولمّا قال الرّجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضّعف من أجر النّساء كالميراث، وقالت النّساء: يكون

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): كذا في خطُّه: «وبما ينبغي»: بالباء الموحدة، والكلُّه: بالتنوين.

<sup>(</sup>١) (١) (ض) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الماا.

وزرنا على نصف وزر الرِّجال كالميراث؛ نزل (﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْسَبُنَ﴾) وليس ذلك على حسب الميراث (﴿ وَسَعَلُوا اللّهَ مِن فَضَيادِه ﴾) فإنَّ خزائنه لا تنفد، ولا تتمنّوا ما للنّاس من الفضل (﴿ إِنَّ اللّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ النساه: ٣١]) فالتَّفضيل عن علم بمواضع الاستحقاق، وسقط قوله (﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ الى آخر قوله: (﴿ مِن فَضَيادِه ﴾ لأبي ذرّ، وقال: (إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾).

٧٢٣٣ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ قَالَ: قالَ أَنَسٌ ﴿ لَا تَتَمَنَّوُا المَوْتَ » ؛ لَتَمَنَّدُتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَسَنُ (١) بُنُ الرَّبِيع) بفتح الحاء والرَّاء فيهما ابن سليمان البجليُّ البورانيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) سلَّامٌ -بتشديد اللَّام - ابن سليم الكوفيُ (عَنْ عَاصِمٍ) هو الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَل (عَنِ النَّفْرِ) بالنُّون المفتوحة والمعجمة السَّاكنة (بْنِ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ أَنَسٌ ﴿ اللَّهُ وَ النَّبِيَ مِنْ اللَّهُ وَ المُستملي ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: (قال: لا تَمَنَّوا) (المَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ) الموت، بلفظ الماضي وحذف عن الحَمُّويي والمُستملي: (قال: لا تَمَنَّوا) (المَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ) الموت، بلفظ الماضي وحذف إحدى التَّاءين، وإنَّما نهى عن تمنِّي الموت لما فيه من المفسدة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة، وما يترتَّب عليها من الفوائد، ولأنَّ الله تعالى قدَّر الآجال، فَمُتَمنِّي الموت غير راضِ بقضاء الله وقدره، ولا مسلِّمٌ لقضائه، نعم إذا خاف على دينه والوقوع في الفتنة فيجوز بلا كاهة (١٠).

والحديث أخرجه مسلمٌ في «الدَّعوات».

<sup>(</sup>١) في (س): الحسنا.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل): عبارة «التُحفة»: ويكره تمنّي الموت لِضُرُّ نزل به، أي: ببدنه وماله؛ للنّهي الصحيح عنه، لا لِفتنة دِين؛ أي: خوفها، فلا يكره، بل يُسنُّ كما أفتى به المصنّف، وبحث الأذرعيُّ تمنّيه بالشَّهادة في سبيل الله، كما صحَّ عن عمر وغيره، وفي «المجموع»: يُسنُّ تمنّيه ببلد شريف أي: مكّة والمدينة، أو القدس، وينبغي أن يلحق بها محالُ الصَّالحين، والَّذي يتَّجه أنَّه لا كراهة في مجرَّد تمنيه؛ لأنَّ علَّة الكراهة أنَّه موضع الضُّرُ يشعر بالتَّبرُم بالقضاء، بخلافه مع عدمه، بل هو حيننذ دليل على الرِّضا، فتمنيه -لا لضرر - دليلُّ على محنَّة الأخرة، بل حديث: «من أحبُّ لقاء الله أحبُّ اللهُ لقاءه» يدلُ على ندب تمنيه محبَّة لقاء الله كوفاته ببلد شريف، بل أولى. انتهى بمعناه.

٧٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حدَّثَنَا عبْدةُ، عَن ابْن أبي خالدٍ، عَنْ قيْسِ قال: أَتَيْنا خبَّابِ بْن الأرتَ نَعُودُهُ وقَد اكْتوى سبْعًا ، فقال: لؤلا أَنَّ رسُولَ الله مِنْ الشَّاعِيمُ نهانا أَنْ ندْعُو بالمؤت، لدعؤتْ به.

وبه قال: (حدَّثنا مُحمِّدً) هو ابن سلام -بالتَّشديد والتَّخفيف- قال: (حَدَّثنا عبْدةً) بفتح العين وسكون الموحَّدة ابن سليمان (عَن ابن أبي خالِدٍ) إسماعيل -واسم أبي خالد سعدً- البجليّ (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزَّاي أنَّه (قال: أَتَيْنَا خَبَّاب بْنِ الأرَتَّ) بالمثنَّاة الفوقيَّة المشدَّدة، و «خَبَّاب» بالمعجمة المفتوحة، والموحَّدتين أولاهما مشدَّدة بينهما ألفّ التَّميميَّ حليف بن زهرة البدريَّ، حال كوننا (نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى) في بطنه (سبْعًا) أي: سبع كَيَّات (فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى نفسي، وقال ذلك لأنَّه ابتُلى في جسده ببلاء شديدٍ.

والحديث سبق في «الطّبّ» في «باب تمنّي المريض الموت» [ح: ١٧٢ه].

٧٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ -اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرِ مُ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ » .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ الجعفيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ قاضيها قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدِ (عَن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العين وفتح الموحَّدة (اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ) وسقط لفظ «اسمه» و «ابن أزهر » لأبي ذرِّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرِّ: (عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله) (سِنْ السَّعِيامِ قَالَ: لَا يَتَمَنَّى) قال التُّوربشتيُّ: الياء المثنَّاة التَّحتيَّة في قوله: «لا يتمنَّى» مثبتةٌ في رسم الخطِّ في كتب الحديث، فلعلُّه نهيِّ ورد على صيغة الخبر والمراد منه لا يتمنَّ، فأُجري مُجرى الصَّحيح، ويُحتمَل أنَّ بعض الرُّواة أثبتها في الخطِّ، فروي على ذلك، وقال البيضاويُّ: هو نهيِّ أُخرِج في صورة النَّفي للتَّأكيد، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «لا يَتَمنَّينَّ» (أَحَدُكُمُ ٠/٨٦٠ المَوْتَ) زاد في رواية أنسِ السَّابقة في «الطِّبِّ» [ح: ٥٦٧١] «من ضرٍّ/ أصابه» (إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ) خيرًا (وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ) بنصب «محسنًا» و«مسيئًا» ، قال الزَّركشي - تبعًا لابن مالكٍ حيث قال في «توضيحه»: تقديره إمَّا يكون محسنًا، وإمَّا يكون مسيئًا-: فحذف «يكون»

مع اسمها مرَّتين وأبقى الخبر ، وأكثر ما يكون ذلك بعد «أن» و «لو» كقوله:

انطقُ بحقُّ وإن مستخرجًا إحنًا فإنَّ ذا الحتَّ عَلَّابٌ وإن غُلبا

وكقوله:

علمتك(١) منَّانًا فلستُ بآملِ لَذَاكُ ولو غَرثانَ ظمآنَ عاريا

وفي "لعلّ" في هذين الموضعين شاهد على مجيء "لعلّ" للرّجاء المجرّد من التّعليل، وأكثر مجيء العلّ الرّجاء إذا كان معه تعليل نحو ﴿ وَانَّعُوا اللّهَ لَمَلَكُمُ مُ لَفَلِحُوكَ ﴾ [البقرة: ١٨٩] ﴿ لَمَنِ الْمَالَيْنِ لَمَلَكُمُ مَ لَفُلِكُوكَ ﴾ [البقرة: ١٨٩] ﴿ لَمَنِ السّعتيب يطلب العتبى، أي: الرّضا عنه، وتعقّبه في "المصابيح" فقال: اشتمل كلامه على أمرين ضعيفين قابلين للنّزاع أمّا الأوّل: فجزمه بأنَّ كلًا من قوله: «محسنًا» و «مسيئًا» خبر لـ «يكون» محذوفة مع احتمال أن يكونا حالين من فاعل «يتمنّى» وهو «أحدكم» وعطف أحد الحالين على الآخر، وأتى بعد كلّ حالٍ بما ينبّه على علّة النّهي عن تمنّي الموت، والأصل لا يتمنّى أحدكم الموت محسنًا أو مسيئًا (") أي: سواءً كان على حالة الإحسان أو الإساءة، أمّا إن كان محسنًا فلا يتمنّى أيضًا إذ لعلّه يزداد إحسانًا على إحسانه، فيضاعف أجره وثوابه، وأمّا إن كان مسيئًا فلا يتمنّى أيضًا إذ لعلّه يندم على إساءته ويطلب الرّضا عنه، فيكون ذلك سببًا لمحو سيّئاته التي اقترفها، وأمّا الثّاني: فادّعاؤه أنّ أكثر مجيء "لعلّ للتّرجّي (") المصحوب بالتّعليل وهذا ممنوعٌ، وهذه كتب النّحاة الأكابر طافحة بالإعراض عن ذكر هذا القيد (نا)، ولو سَلِم، فليس في هذا الحديث شاهدً على مجيئها للتّرجّي بالإعراض عن ذكر هذا القيد (نا)، ولو سَلِم، فليس في هذا الحديث شاهدً على مجيئها للتّرجّي المجرّد؛ لإمكان اعتبار التّعليل معه، وقد فهمَت صحّة اعتباره ممّا قرّرناه، فتأمّله. انتهى.

<sup>(</sup>١) في (ص): اعليك ١، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (س): ﴿ إِمَّا محسنًا، وإمَّا مسبئًا ٤.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): قال الأخفش والكسائئ: وتأتي "لعلَّ" للتَّعليل نحو ما قال الأخفش: يقول الرَّجل لصاحبه:

افرغ عملك لعلَّنا نتغدى، واعمل عملك تأخذ أجرك؛ أي: لِتتغدى ولتأخذ. انتهى. ومن التَّعليل قوله: ﴿ لَمَلَّهُ

يَدَدَّكُرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤] أي: لِيتذكّر، قال في «المغني»: ومَن لم يُثبت ذلك؛ يحمله على الرَّجاء ويصرفه
للمخاطبين؛ أي: اذهبا على رجائكما. انتهى من خطّ المؤلّف على هامش نسخته المرته.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «القيل»، وفي هامشها: قوله: «القيل»: كذا بخطّه، وهو كما في «المصابيح» وعلى الهامش: «القيد» بالدَّال فليحرّر. قلت: في الأصول الخطية للمصابيح نفس الخلاف.

وقد سبق في «باب تمنّي المريض الموت» من «الطّبّ» إح: ١٧١ه | مزيدٌ على ما هنا، فليراجع، وفي الحديث: التّصريح بكراهة تمنّي الموت لضرِّ نزل به من فاقة أو محنة بعدوٌ ونحوه من مشاقٌ الدُّنيا، وأمّا إذا خاف ضررًا أو فتنةٌ فلا كراهة فيه، وفي مناسبة الأحاديث الثَّلاثة للآية المسوقة قبلها غموضٌ إلَّا إن كان أراد أنَّ المكروه من التَّمني هو جنس ما دلَّت عليه الآية وما دلً عليه الحديث، وحاصل ما في الآية الزَّجر عن الحسد، وحاصل ما في الحديث الحثْ على الصَّبر؛ لأنَّ تمني الموت غالبًا ينشأ عن وقوع أمرٍ يختار الذي يقع به المَوت على الحياة، فإذا نهي عن تمني الموت؛ كان (١) كأنَّه أمرٌ بالصَّبر على ما نزل به، ومجمع (١) الآية والحديث الحثُ على على الرِّضا بالقضاء، والتَّسليم لأمر الله تعالى، قاله في «فتح الباري».

### ٧ - بابُ قَوْلِ الرَّجُل: «لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا»

(بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «النَّبيِّ» مِنَاشِيْمِ (لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا).

٧٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي: عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَا شُعْبَةً مُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ: "لَوْلَا كَانَ النَّبِيُ مِنَا شُعِيَامُ يَنْقُلُ مَعَنَا التُرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ: "لَوْلَا أَنْتُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، إِنَّ الأَلَى - وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّ المَلَا - قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِنْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا» يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدالله قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عثمان بن جبلة بن أبي رَوَّادٍ البصريُ (عَنْ شُعْبَةً) بن الحجَّاج أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السَّبيعيُ (عَنْ شُعْبَةً) بن الحجَّاج أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السَّبيعيُ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﴿ التَّرَابُ ونحن نحفر (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﴿ التَّرَابُ وَلَا النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ مِنَا اللهُ وسلامه عليه حال كونه (وَارَى) بألفٍ وفتح الخندق (يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ) صلوات الله وسلامه عليه حال كونه (وَارَى) بألفٍ وفتح الرَّاء من غير همزٍ، أي: غطّى (التُرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ) حال كونه (يَقُولُ) يرتجز بكلام ابن رواحة عبد الله، أو هو من كلام عامر بن الأكوع، وسبق ذلك، ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيْهَنيِّ: «وإنَّ التُراب

<sup>(</sup>١) «كان»: مثبتُ من (ب) و(س). وهي ثابتة في «الفتح».

<sup>(</sup>٢) في (ص): الوتجمع، وكذا في «الفتح».

<sup>(</sup>٣) في (ع): اعتَّاه، ولعلَّه تحريفٌ.

لَموارٍ بياض إِبْطَيه ) بكسر الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الطَّاء المهملة ، تثنية "إبط" والجملة حاليَّة : (لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا) قال ابن بطَّالِ: "لولا ) عند العرب يمتنع بها الشَّيء لوجود غيره ، تقول: لولا زيد ما صرت إليك أي: كان مصيري إليك من أجل زيد ، وكذلك "لولا الله ما اهتدينا » أي: كانت هدايتنا من قِبَل الله (وَلاتَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا ، فأُنْزلن ) بنون التَّاكيد الخفيفة (سَكِيَنة ): وقارًا وطمأنينة (عَلَيْنَا ، إِنَّ الألى) بضم الهمزة فلام مفتوحة : الذين الخفيفة (سَكِيَنة ) مِنْ الله المَلا - قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَة ؛ أَبَيْنَا أَبَيْنَا ) مرَّتين ، من الإباء أي: امتنعنا (يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ).

والحديث ومباحثه مرّا في «غزوة الخندق» [ح: ٢٨٣٧].

# ٨ - باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ العَدُوِّ. وَرَوَاهُ الأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اسْعِيمِ مَا المَّعْرِمِ مَا النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَا اللَّعْرِمِ مَا اللَّعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَا اللَّعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَا اللَّعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّعِيمِ مِن السَّعِيمِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّعِيمِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَقُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّعْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّعْمِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْعَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللْعَلَقِ عَلَيْهِ الللْعَلَقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَي

(باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ العَدُوِّ) بنصب «لقاء» على المفعوليَّة/، ولأبي ذرِّ: «تمنِّي» بإسقاط ١٦٩/١٠ الألف واللَّم «لقاء» بالجرِّ على الإضافة، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «التَّمنِّي للقاء العدوِّ» بزيادة لامٍ قبل التي بعدها القاف (وَرَوَاهُ) أي: كراهية تمنِّي لقاء العدو (الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هرمزِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) شَلِيَ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ وسبق أواخر «الجهاد» [ح: ٣٠٢٦].

٧٢٣٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ -وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَ، فَقْرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُلْمُ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وابن عساكر: «حدَّثنا» (عَبْدُاللهِ بْنُ مُمْرِو) بفتح العين ابن المهلَّب الأزديُّ البغداديُّ مُحمَّد) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمَّد الفَزَاريُّ، بفتح الفاء والزَّاي (عَنْ أصله من الكوفة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمَّد الفَزَاريُّ، بفتح الفاء والزَّاي (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) الإمام في المغازي (عَنْ سَالِمٍ) بالتَّنوين (أَبِي النَّصْرِ) بالنُّون المفتوحة والمعجَمة السَّاكنة (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين فيهما القرشيِّ -(وَكَانَ) أبو النَّضر (كَاتِبًا لَهُ) أي: لمولاه عمر - أنَّه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ) أي: لعمر بن عبيد الله (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَ) علقمة الصحابيُ عُنْهِ كتابًا (فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيرًا قَالَ: لَا تَتَمَنَّوا) بفتح النُون علقمة الصحابيُ عُنْهِ كتابًا (فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيرًا قَالَ: لَا تَتَمَنَّوا) بفتح النُون

المشدَّدة (لقاء العَدُوّ، وسَلُوا (۱) الله العافية) من المكاره والبليَّات في الدُّنيا والآخرة، فإن قلت: لا ريب أنَّ تمنِّي الشّهادة محبوب، فكيف ينهى عن تمنِّي لقاء العدوِّ وهو يُفضي إلى المحبوب؟ أُجيب بأنَّ حصول الشَّهادة أخصُّ من اللِّقاء؛ لإمكان تحصيل الشَّهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزِّه، واللِّقاء قد يُفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه، ولا ينافي ذلك تمني الشَّهادة.

#### ٩ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّقُ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَأَنَّ لِي كُمْ قُوَّةً ﴾

(بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ) بألف ولامينِ وواوِ ساكنة مخفَّفة في الفرع وأصله ((بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهِ واللهِ والعربية لا يُجيزون دخول الألف واللام على بتشديدها، واستُشكِل بأنَّ «لو» حرفٌ، وأهل العربية لا يُجيزون دخول الألف واللام على الحروف، قاله القاضي عياضٌ، وأُجيب بأنَّ «لو» هنا مسمَّى بها، فهي اسمِّ زِيْدَ فيه واوّ أخرى، ثم أُدغمت الأولى في الثَّانية على القاعدة المقرَّرة في بابها، فلا بِدْعَ إذًا في دخول علامات الأسماء عليها؛ إذ لم تدخل وهي حرفٌ، إنَّما دخلت وهي اسمّ، وقال صاحب «النَّهاية»: الأصل «لو» ساكنة الواو، وهي حرفٌ من حروف المعاني يمتنع بها الشَّيء لامتناع غيره غالبًا، فلمَّا شمِّي بها زِيْدَ فيها، فلمَّا أرادوا(٢) إعرابها أتي فيها بالتعريف لتكون علامة لذلك، ومن ثمَّ شدَّد الواو، وقد سُمِع بالتشديد منوَّنًا، قال(٤):

أُلَامُ على لَوِّ ولَو كُنْتُ عالمًا بإدبار (٥) لوِّ لمَ تَفُتني أوائلُه وقال آخو:

لَيْتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِّي لِيتُ إِنَّ لِيتًا وإِنَّ لِسوًّا عَناءُ

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ رَاشُ: «لو» إنَّما لا يدخلها الألف واللام إذا بقيت على

في (ع): «واسألوا».

<sup>(</sup>١) (وأصله): ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ص): قاراده.

<sup>(</sup>٤) ﴿قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (بأذناب).

الحرفيَّة ، أمَّا إذا سُمِّي بها فهي من جملة الحروف التي سُمعتِ التَّسمية بها من حروف الهجاء ، ومن (١) حروف المعاني ، ومن شواهده قوله :

## وقِدْمًا أَهْلَكَتْ لَوْ كثيرًا وقبلَ اليَوْم عَالَجَها فَدارْ

فأضاف إليها واوًا أخرى، وأدغمها، وجعلها فاعلًا، قال: ومقصود البخاري الترجمة وأحاديثها: أنَّ النُّطق بـ «لو» لا يُكره في الإطلاق، وإنَّما يكره في شيء مخصوص، يؤخذ ذلك من قوله: «من اللَّوِّ» فأشار إلى التبعيض، ولورودها في الأحاديث الصَّحيحة، وقيل: إنَّ البخاريَّ أشار بقوله: «ما يجوز من اللَّوِّ» إلى أنَّ «اللَّوَّ» في الأصل لا يجوز إلَّا ما استُثني، وعند النَّسائيِّ وابن ماجه من طريق محمَّد بن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة يَبْلُغ به النبيّ مِنَاشْعِيرُ م قال: «المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضَّعيف، وفي كلِّ خيرٌ، احرص على ما ينفعك ولا تعجِزْ، فإن غلبك أمرٌ فقل: قدَّر الله وما شاء فَعَلَ، وإياك واللَّوَّ؛ فإنَّ اللَّقَ تفتح عمل الشَّيطان» هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ النَّسائيِّ قال: قال رسول الله مِنْيَاشْمِيمِ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُ والباقى سواءٌ إلَّا أنَّه قال: «وما شاء، وإيَّاك...» وأخرجه النَّسائيُّ والطبريُّ والطَّحاويُّ من طريق عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان فقال: عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان عن الأعرج، ولفظ النَّسائيِّ: «وفي كلِّ خيرٌ» وفيه: «احرص على ما ينفعك، واستعِنْ بالله ولا تعجِز، وإذا أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أنِّي فعلت كذا وكذا، ولكن قُل: قَدَّر الله وما شاء فعل"، قال في «الفتح»: هذه الطريق أصحُّ طرق هذا/ الحديث، وقوله: «فإنَّ اللَّوَّ تفتح عمل الشَّيطان» أي: ١٠/١٠ تُلقى في القلب معارضة القَدَر، فيوسوس به الشَّيطان، ولا معارضة بين ما ورد من الأحاديث الدالَّة على الجواز والدالَّة على النَّهي؛ لأنَّ النَّهي مخصوصٌ بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع: لو أنِّي فعلت كذا لوقع، قاضيًا بتحتُّم ذلك، غير مضمر في نفسك شَرْطَ مشيئة الله، وما ورد من قول: «لو» محمولٌ على ما إذا كان قائلُه موقنًا بالشَّرط المذكور وهو أنَّه لا يقع شيءٌ إلَّا بمشيئة الله وإرادته، قاله الطبريُّ، وقال غيره: الظاهر أنَّ النَّهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، أمَّا من قاله تأسُّفًا على ما فاته من طاعة الله فلا بأس

به.

<sup>(</sup>١) امن! ليس في (ص) و(ع).

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّهُ ﴾ [مود: ١١٨] أي: لو قويتْ بنفسي على دفعكم، وجواب ﴿ لَوَ ﴾ محذوق؛ تقديره لدفعتكم، وحذفه -كما قال ابن بطّالي - لأنّه يخصُّ بالنفي (١) ضروب المنع، وإنّما أراد لوط المِلِي العدّة من الرِّجال، وإلَّا فهو يعلم أنَّ له من الله ركنا شديدًا، ولكنّه أجرى الحكم على الظاهر، و (لو) تدل على امتناع الشَّيء لامتناع غيره، تقول: لو جاءني زيد لأكرمتك معناه: إنِّي امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيد، وتكون بمعنى الشَّرطيَّة، نحو: ﴿ وَلاَئَمُ مُؤْمِنَ مُ خَيِرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْبَنتُكُم ﴾ [البقرة: ٢١١] أي: وإن أعجبتكم، وللتقليل نحو: التمِسُ ولو خاتمًا من حديد، وللعرض نحو لو تنزلُ عندنا لتصيبَ خيرًا، وللحضّ نحو لو فعلت كذا بمعنى افعل، وبمعنى التّمنّي نحو ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَةٌ ﴾ [الشّمراء: ١٠٠] أي: فليت لنا كرَّة، ولهذا نصب ﴿ فَنَكُونَ ﴾ في جوابها كما نصب ﴿ فَأَفُونَ ﴾ [النّساء: ٧٣] في جواب (ليت الواختُلف هل هي الامتناعيَّة أشرِبت معنى التّمنِّي أو المصدريَّة أو قِسْمٌ برأسه ؟ ورجَّحَ الأخيرَ ابنُ مالكِ(١٠).

٧٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيرِ ﴿: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ...» ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةً أَعْلَنَتْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عبد الله بن ذَكُوان (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكر الصِّدِّيق بِنُ أَنَّه (قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) عِنْ (المُتَلَاعِنَيْنِ) -بفتح النُّون الأولى على التَّثنية - وقصَّتَهما (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ شَدَّادٍ) بالمعجَمة المفتوحة والمهملتين الأولى مشدَّدة بينهما ألفَّ ابن الهادِ الكوفيُّ: (أهي) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذرِّ: (هي) المرأة (الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً) مُحْصنةً زنت (مِنْ غَيْرٍ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: (عن) وله عن الكُشْمِيهَنيِّ: (بغير) امْرَأَةً) مُحْصنة زنت (مِنْ غَيْرٍ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: (عن) وله عن الكُشْمِيهَنيِّ: (بغير) (بَيِّنَةٍ) وجواب (لو) محذوفٌ، أي: لرجمتها؟ (قَالَ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتُ) بالسُّوء في الإسلام، لكنَّها لم يثبت عليها ذلك ببيَّنةٍ ولا اعترافي، ولم يُسمِّها.

والحديث سبق في «اللِّعان» [ح: ٥٨٥٥] ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لو كنت راجمًا».

<sup>(</sup>١) هكذا في كل النُّسخ، وفي السياق إشكال نبَّه عليه الشيخ قطة بهامش البولاقية، والذي في «ابن بطال» و «الفتح»: «يحصر بالنفي».

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ ولو تدل على امتناع الشَّيء... قسمٌ برأسه ؟ ورجَّح الأخيرَ ابنُ مالكِ ٩ سقط من (ع).

٧٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا عَطَاةً قَالَ: أَغْتُمَ النَّبِيُ مِنَاسَهِ مُ لِلْ السِّمَاءِ، فَحَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، رَقَدَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ، فَحْرِج وَرَأْسَهُ يَقْظُرْ بِفُولُ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: عَلَى أُمّتِي - لأَمْرَتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هذه السَّاعَةَ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْرَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنْ الشِيرَامِ هَذِهِ الصَّلَاة، فجاء عُمْرُ السَّاعَة»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْرَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنْ الصَّلَاة، فجاء عُمْرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالوِلْدَانُ، فَخَرَجَ وَهُو يَمْسَحُ المَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَلُوقْتْ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي »، وَقَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا عَطَاءْ... لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَمَّا عَمْرُو؛ فَقَالَ: رَأْسُهُ يَقُطُرْ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَلُوقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَلُوقَتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَلُوقَتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَلُوقَتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لِلْوَلْا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمُّتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لِلْوَقْتُ، لَوْلا أَنْ أَشُونَ عَلَى أُمْتِي، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَا أَنْ أَلُونُ الْمُؤْمُ وَلَا أَنْ أَلْوَقُونَ الْمَاءَ عَنْ شِقِهِ. وَقَالَ عَمْرُو: لَوْلا أَنْ أَشُقً عَلَى أُمْتِي اللَّهُ عَلَى أُمْتِي اللَّهُ اللّهُ عَلَى أُولُولًا أَنْ أَلْوَقُتُ اللْولَا أَنْ أَلْمُ عَلَى أُمْتِي الْمُولُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللْمُ الْمُولُ الْمُقَالُ الْمُولُ الْمُنَا عَلَى أَلْمُ اللْمُ اللّهُ الْمُعَالَى الْمُاءَ عَنْ شُولُوا اللّهُ الْمُ الْمُعُلِقُ اللّهُ الْمُ الْمُعْرِفِ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُاءَ الْمُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُو

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَيرِم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٍّ) هو ابن عبد الله المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ عَمْرُو) بفتح العين ابن دينارِ (حَدَّثَنَا عَطَاءً) هو ابن أبي رباحٍ (قَالَ) أي: عطاءً: (أَعْتَمَ النَّبِيُ مِنْ شَعِيمُ بِالعِشَاءِ) أي: أبطأ عن صلاة العشاء حتَّى دخلت ظُلمة اللَّيل (فَخَرَجَ عُمَرُ) عَلَيْ (فَقَالَ: الصَّلاة يَا رسول الله يَا رَسُولَ اللهِ) بنصب «الصّلاة» على الإغراء بفعلٍ محذوف، أي: احضرُ الصّلاة يا رسول الله (رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ) الذين بالمسجد، وأسقط العلامة من الفعل (۱)، مثل قال نسوة وقالت نسوة، ويتقوَّى الإسقاط هنا بعطف «الصّبيان» على «النِّساء» (فَخَرَجَ) رسول الله مِنْ شَعِيمُ وَنَا الصَّبِيمُ مَنْ النَّسَاء (اللهِ مِنْ النَّعِيمُ وَنَا الجملة التالية (١) في موضع الحال أيضًا، أي: خرج حال موضع الحال من النَّبيّ مِنْ الشَعِيمُ وكذا الجملة التالية (١) في موضع الحال أيضًا، أي: خرج حال كونه (يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي - أَوْ) قال: (عَلَى النَّاسِ) شَكُّ من الرَّاوي (وَقَالَ سُفْيَانُ) ابن عُينة بالسَّند السَّابق (أَيْضًا (اللهُ عَلَى أُمّتِي - لأَمْرَتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَذِهِ السَّاعَة) أي: لولا مخافة (١) أن أَشَقَ عليهم لأمرتهم أمر إيجاب أن يصلُّوها في هذا الوقت.

<sup>(</sup>١) يقصدتاء التأنيث من الفعل (رقد).

<sup>(</sup>٢) في (ص): قالثَّالثة، وهو تصحيفٌ، وفي (ع): قالثَّانية،

<sup>(</sup>٣) قايضًا (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): «أن أخاف».

وهذا الحديث مُرسل لأنّ عطاءً تابعيّ.

(وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بالسَّند (۱) المذكور إلى سُفيان بن عبينة عن ابن جريج (عنْ عَطَاء) أي: ابن أبي رباحٍ (عن ابن عبّاسٍ) عُرُّمَّ أنَّه قال: (أخّر النّبي مِراسَيْم هذهِ الصَّلَاة) أي: صلاة العشاء ليلة (فجاء عُمَرُ فقال: يا رَسُولَ الله رَقْد النّساء وَالولْدَانُ) جمع وليد، وهو الصبيُ (فَخَرَجَ) عَلِيهِ اللهُم الوَهُو يَمْسَعُ المَاء) أي: ماء الغُسْل (عنْ شقّه) بكسر الشّين المعجَمة والقاف المشدَّدة، حال كونه (يَقُولُ /: إِنَّهُ لَلْوَقْتُ) بفتح اللام الأولى وسكون الثانية، أي: الوقت صلاة العشاء (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي) وهذا موصولُ (وَقَالَ عَمْرُو) هو ابن دينارِ: (حَدَّثَنَا عَطَاءً...، لَيْسَ فِيهِ) أي: في سنده (ابنُ عَبَّاسٍ، أمّا) بفتح الهمزة وتشديد الميم (عمْرُو) أي: ابن دينارٍ (فَقَالَ) في روايته: (رَأْسُهُ يَقُطُرُ) أي: ماء (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك في روايته: (يَمْسَحُ الماءَ عَنْ شِقّهِ) بكسر المعجَمة (وَقَالَ عَمْرُو) المذكور: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي) أي: ابنُ جُريْجٍ: إِنَّهُ لَلُوقَتُ) بفتح اللّام الأولى وسكون الثانية (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي) أي: الحكمتُ بأنَّ هذه السَّاعة وقت صلاة العشاء.

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) أبو إسحاق الحزاميُ شيخ المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مَعْنَ) بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها نونَّ ابن عيسى القزَّاز بالقاف والزَّاءين مشدَّدة أوَّلهما، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطائفيُّ (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينارِ (عَنْ عَطَاء) هو ابن أبي رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِيام) وهذا موصولٌ بذكر ابن عبَّاسٍ فيه، وهو مخالفٌ لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرٍ و بأنَّ حديثه عن عطاء ليس فيه ابنُ عبَّاسٍ، قيل: فهو من أوهام الطائفيِّ، وهو موصوفٌ بسوء الحفظ، وتُعُقِّب: بأنَّه إذا كان كذلك فكيف رضيَ البخاريُّ بإخراجه فيه موصولًا ؟ وهذا وصله الإسماعيليُّ.

و «لولا» حرف امتناع ويلزم بعدها المبتدأ، وحرفُ تحضيض (٢) ويلزم بعدها الفعل المضارع نحو ﴿ لَوْلَا سَنَتَغْفِرُونَ الله ﴾ [النمل: ٤٦] وللتوبيخ فتختصُ بالماضي نحو ﴿ لَوْلاَ جَامُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: ١٣] ومنه (٣) ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم ﴾ [النور: ١٦] إلَّا أنَّ الفعل أُخِّر، وذكر الهرويُ فيها

<sup>(</sup>١) في (ص): البالشُّكُ ١، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): بمهملة ومعجمتين.

<sup>(</sup>٣) في (ص): اونحوا.

الاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿ لَوَّلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ [المنافقون: ١٠] وأنَّها تكون نافيةً بمنزلة «لم» وجعل منه قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ مَامَّنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ [يونس: ٩٨] إذا ثبت هذا فـ «لولا» هنا الامتناعيَّة، ويجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها، (١)قال ابن مالك: وعلى هذا إطلاق أكثر النَّحويِّين إلَّا الرُّمَّانيَّ وابنَ (١) الشَّجريِّ، قال: وقد يُسِّر لي في هذه المسألة زيادةً وهي أنَّ المبتدأ المذكور بعد «لولا» على ثلاثة أضرب: مُخبَرُّ عنه بكونٍ غير مقيَّدٍ، ومُخبَرِّ عنه بكونِ مقيَّدٍ لا يُدرَك معناه عند حذفه، ومُخبَرِّ عنه بكونِ مقيَّدٍ يُدرَك معناه عند حذفه، فالأول: نحو لولا زيدٌ لزارنا عمرٌو، فمثل هذا يلزم حذفُ خبره؛ لأنَّ المعنى لولا زيدٌ على كلِّ حالٍ من أحواله لزارنا عمرٌو، فلم يكن حالٌ من أحواله أَولى بالذِّكر من غيرها، فلزم الحذفُ لذلك، ولِما في الجملة من الاستطالة المُحْوجة إلى الاختصار، الثاني: وهو المخبَر عنه بكونٍ مقيَّدٍ ولا يُدرَك معناه إلَّا بذكره، نحو: لولا زيدٌ غائبٌ لم أزُرْك، فخبر هذا النوع واجبُ الثُّبوت؛ لأنَّ معناه: يُجهَل عند حذفه، ومنه قول النبيِّ مِنْ الله عِنْ الله الله الله الله ومك حديثو عهدِ بكفرٍ " أو "حديثٌ عهدُهم بكفرٍ " فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظُنَّ أنَّ المراد لولا قومُك على كلِّ حالٍ من أحوالهم لنقضتُ الكعبة، وهو خلاف المقصود؛ لأنَّ من أحوالهم بُعْدَ عهدهم بالكفر فيما يُستَقبل، وتلك الحال لا تُمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور، ومن هذا النوع قال عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة: إني ذاكرٌ لك أمرًا، ولولا مروان أَقسمَ عليَّ لم أذكره لك، الثالث: وهو المُخبَر عنه بكونِ مقيَّدٍ يُدرَك معناه عند حذفه، كقوله: لولا أخو زيدٍ ينصره لغلب، ولولا صاحب عمرو يُعينه لعجز، فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها إثباتُ الخبر وحذفه. انتهى. وحينئذ فيكون قوله هنا: «لولا أن أشقَّ على أُمَّتى لأمرتُهم... " من القسم الأوَّل، ويحتاج إلى تقديرٍ، أي: لولا مخافة أن أشقَّ لأمرتهم أمر إيجابٍ، وإلَّا لانعكس معناه(٣)؛ إذ الممتنع المشقَّة، والموجود الأمر، واللَّام جواب «لولا».

واستُشكِل مطابقة الحديث للتَّرجمة؛ إذ هي لـ«لو» الذي هو لامتناع الشَّيء لامتناع غيره، والحديث فيه: «لولا» الذي هو لامتناع الشَّيء لوجود غيره، اللازم بعدها المبتدأ، ولا يخفى

<sup>(</sup>۱) زیدنی(ع): اوا،

<sup>(</sup>١) قابن؛ ليست في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (س): المعناها!.

ما بينهما من البون البعيد، وأجيب بأنَّ مآل «لولا» إلى «لو» إذ معناه: لو لم تكن المشقّة لأمرتهم...

٧٢٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكِيْرِ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَر بْنَ ربيعة، عَنْ عَبْد الرَّحْمن: سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُول الله مِن شَيرِم قال: «لؤلا أَنْ أَشْقَ على أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بالسَوَاك».

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عن النَّبِيِّ مِزَاشْهِ الم.

وبه قال: (حَدَّثْنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحَّدة وفتح الكاف قال: (حدَّثْنا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ) الكنديُّ (عَنْ عَبْدالرَّحْمَن) بن هرمزِ الأعرج أنَّه قال: رَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِلِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِيرِم قال: لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمْتِي لأَمْرِتُهُم بِالشَّواكِ) مر إيجابٍ وتحتُم، وإلَّا فالمندوب مأمور به على المرجَّح، والمقتضى لهذا التأويل حينئذِ أنَّ السِّواك مندوب إليه، ومَن يرى أنَّ المندوب غير مأمور به لا يحتاج إلى هذا التأويل؛ لأنَّ الأمر هو الإيجاب عنده (١)، وزاد في رواية أخرى «عند كلِّ صلاةٍ» والسِّرُ في ذلك أن يخرج القرآن مِن فِيْه، وفوهُ طيِّب؛ لأنَّه إذا قام يصلي قام المَلَك خلفه يسمع قراءته، فلا يزال عجبه بالقرآن يُدنيه حتَّى يضع فاه على فِيْه، فما يخرج من فِيْه شيءٌ من القرآن إلَّا صار في جوف ذلك المَلَك، كما رواه البزَّار مرفوعًا من حديث عليٍّ بإسنادٍ حسنٍ، والملائكة تتأذَّى من الرَّائحة الكريهة.

(تَابَعَهُ سُلَيمانُ بنُ مُغِيرَةَ) القيسيُ البصريُ فيما وصله مسلمٌ من طريق أبي النَّضر عنه (عَنْ أَبَتِ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيْمُ) وفي الفرع كأصله علامة سقوط هذه المتابعة في رواية أنسٍ، وقال في «الفتح»: إنَّها ثابتةٌ هنا في نسخة الصَّغانيِّ، قال: وهو خطأ، والصَّواب ما وقع عند غيره ذكرُها عقب حديث أنسِ المذكور عَقِبه.

والحديث من أفراده.

٧٢٤١ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ يَهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُ مِنَا للنَّبِيُ مِنَا للنَّهِرُ لَوْ مُدَّبِيَ الشَّهُرُ لَوَاصَلُ النَّاسِ، فَبَلَغُ النَّبِيَ مِنَا للسَّامُ مُنْ النَّاسِ، فَبَلَغُ النَّبِيَ مِنَا للسَّامُ مَنْ النَّاسِ، فَبَلَغُ النَّبِيَ مِنَا للسَّامُ اللَّهُ المُنَعَمَّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ».

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس ، عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ م.

<sup>(</sup>١) قوله: قامر إيجابٍ وتحتُّم، وإلَّا؛ فالمندوب... لأنَّ الأمر هو الإيجاب عنده المقط من (ع).

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الوَلِيدِ) بالتحتيَّة المشدَّدة والشِّين المعجمة الرَقَّام البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّاميُ (۱) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَنْيَدٌ) الطَّويل (عَنْ ثَابِتِ) البُنانيُّ (عَنْ أَنَسِ شُرُّةِ) أَنَّه (قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُ بَنِ شَيِّهِ الهمزة، أي: ناس، والتنوينُ الإِفطار (آخِرَ الشَّهْرِ) أي: شهر رمضان (وَوَاصَلَ) معه (أَنَاسٌ) بضمَّ الهمزة، أي: ناس، والتنوينُ للتَّبعيض (مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ) ذلك (النَّبِيَ يَن الله المهملة مبنيًّا للمفعول، و (بي الله جارُ ومجرورٌ، ولأبي ذرُّ: ((مَدَّني) بفتح الميم والدَّال المشدَّدة بعدها نونُ وقايةٍ، وجواب(۱) (لو الله قوله(۱): (لَوَاصَلْتُ) بهم (وصَالاً ينَعُ المُتَعَمِّقُونَ المَسْدُّة بُعْمُ العين من (يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ المُتَعَمِّقُونَ الجملة الواقعة بعد النَّكرة هنا صفةً لها ولا رابط، فكيف وجهه ؟ أُجيب بأنَّه محذوفً للقرينة الحاليَّة أي: وصالاً يترك لأجله المتنطّعون تنطُّعهم (۱) (إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إنِّي أَظَلُ ) للقرينة الحاليَّة أي: وصالاً يترك لأجله المتنطّعون تنطُّعهم (۱) (إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إنِّي أَظَلُ ) ويُسقينِ طعامًا وشرابًا من الجنَّة، لا يقال: إنَّه إذا كان يُطعَم ويسقى فليس مواصِلاً؛ لأنَّ المُحْضَرَ من الجَّة لا يجري عليه أحوال المكلّفين، أو هو مجازٌ عن ويُسقينِ وهو القوَّة فكأنَّة قال: يُعطيني قوّة الآكِل والشَّارِب.

والحديث سبق في «الصّوم» [ح: ١٩٦٤].

(تَابَعَهُ) أي: تابع حُميدًا (سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمًا) وصله مسلمٌ كما ذكرته قريبًا، قال في «الفتح»: ووقع لنا بعلوٌ في «مسند عبد بن حميد» قال: ووقع هذا التعليق في رواية كريمة سابقًا على حديث حميدٍ عن أنسٍ، فصار كأنَّه طريقً أخرى معلَّقةٌ لحديث: «لولا أن أشق(٢)» وهو غلطٌ فاحشٌ، والصَّواب ثبوتُه هنا، كما وقع في رواية الباقين. انتهى. ولم يذكره في الفرع كأصله هنا، بل عقِبَ حديث: «لولا أن أشقَّ» لكنه رَقَم عليه علامة السُّقوط لأبي ذرِّ، كما نبَّهت عليه في ما سبق.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بسين مهملة اتقريب.

<sup>(</sup>١) في (ع): افيًّا.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (ع): اوخبرا.

<sup>(</sup>٤) قوله: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) ق (ب): النطُّعتهم ال

<sup>(</sup>٦) زيد في (ص): اعلى أمّني ا.

٧٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَان: أَخْبَرنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ. وقالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبِا هُرِيْرةَ قال: نهى رسُولُ الله مِنَاشِيرِم عنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «أَيْكُمْ مِثْلي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي ويشقينِ " فَلَمَّا أَبُوا أَنْ الوصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «أَيْكُمْ مِثْلي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي ويشقينِ " فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخِّر؛ لزِدْتُكُمْ "كالمُنَكِّلِ لَهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهابِ (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام، فيما وصله الدَّار قطنيْ من طريق أبي صالح عنه: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ خَالِد) الفَهْميُ أمير مصر (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ: (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) ﴿ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ شِهَابِ) الزُّهريِّ: (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) ﴿ وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ سِنَاسَهِ مِنِ الوِصَالِ) نهي تحريمٍ أو تنزيهِ (قَالُوا): يارسول الله (فَإِنَّكُ مُ مِثْلِي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُظْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبُوا) امتنعوا (أَنْ يَنْتَهُوا) عن الوصال (وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الهِلَالَ) ظاهره أَنَّ قدر المواصلة بهم كان (اللهِ على اللهِ على عنكم بتركه، قال لهم ذلك (كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ) بضمَّ الميم وفتح النُون وكسر الكاف التخفيف عنكم بتركه، قال لهم ذلك (كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ) بضمَّ الميم وفتح النُون وكسر الكاف مشدَّدة بعدها لامِّ أي: المعاقِب لهم، واستُدِلَّ به على جواز قول: "لو" وحمل النَّهي الوارد فيه على ما يتعلَّق بالأمور الشَّرعيَّة؛ كما مرَّ قريبًا في هذا الباب [قبلح: ٢٤٨٥].

والحديث سبق في «الصوم» [ح: ١٩٦٥] أيضًا.

٧٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ مِنْ سُئِدِمُ عَنِ الجَدْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيَدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوْا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوْا، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا/مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدِ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ) سلَّام -بالتشديد- ابن سُلَيم الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أَشْعَثُ) بن أبي الشَّعثاء سُليم المحاربيُ (عَنِ الأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ)

5VT/1.

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿إِنكُ اللَّهِ

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (ع): اكانت.

النَّخعيُ (عَنْ عَائِشَة) بِيُلِمُ انَّها (قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَ مِنَاسْهِ مِع عن الجدْر) بفتح الجيم وسكون الدّال المهملة، وهو الحِجْر، بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم، ويقال له: الحطيم (أمن البَيْتِ هُو؟ قَالَ) مِنَاشِهِ مِعْ : (نَعَمْ) هو من البيت، قالت عائشة: (قُلْتُ): يا رسول الله (فما لهم ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَ نِيِّ: «فما باللهم» (لَمْ يُذخِلُوهُ) بضم الله وكسر الخاء المعجمة، من الإدخال، والضّمير المنصوب لـ«الجدر» (في البَيْتِ؟ قَالَ) بَيْلِيِّهِ اللهم: (إِنَّ قَوْمَك) قريشًا وقَصُرَتُ) بفتح القاف وضم الصّاد، والذي في «اليونينيّة» بفتح الصّاد المشدَّدة (بِهِمُ النَفْقَةُ) على (المعرَّد من الحِجْر وغيره (قُلْتُ): يا رسول الله (فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ) بَيْلِيَّه النَّهُ وَلَى البَيْتِ وَلَى البَيْتِ وَلَى البَيْعِينَ إلَيْنَ الله وكسر الكاف فيهما أي: قريشُ (لِيُدْخِلُوا) بضمّ الياء وكسر (فَعَلَ ذَاكِ) أي: الارتفاع (قَوْمُكِ) بكسر الكاف فيهما أي: قريشُ (لِيُدْخِلُوا) بضمّ الياء وكسر الخاء المعجَمة (مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، لَوْلًا) ولأبي ذرِّ : «ولولا» (أَنَّ قَوْمَك حَدِيث) بالتَّنُوين (عَهُدُهُمْ إِللَّهُ الْجَالِيَةِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «حديثُ عهدٍ» بالإضافة (فَأَخَافُ أَنْ أَنْجُرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَذْخِلَ الجَدْرَ) بفتح الجيم وسكون الدَّال المهمَلة، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: "للجِدار» (في البَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ) وجواب «لولا» محذوفٌ، تقديره لفعلتُ. «المِحْدَوقُ، تقديره لفعلتُ.

والحديث سبق في «الحج» [ح: ١٥٨٤].

٧٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّاسُ وَادِيّا وَسَلَكَتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيّا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيّا - أَوْ شِعْبًا - لَسَلَكُتُ وَادِيّ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكُوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) يَالَّهُ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِرْةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الأَنْصَارِ) قال البغويُ في «شرح السُّنَة» فيما نقله عنه في «شرح المشكاة»: ليس المراد منه الانتقال عن النَّسب الولاديُّ؛ لأنَّه حرامٌ، مع أنَّ نسبه أفضلُ الأنساب وأكرمُها، وإنَّما أراد النَّسب البلاديُّ، ومعناه: لولا الهجرة من الدِّين ونسبتُها دينيَّةٌ لا يسعني تركُها؛ لأنَّها عبادةٌ مأمورٌ بها؛ لانتسبتُ إلى داركم، قيل: أراد مِنَ الشَيْرِ عَمْ بهذا الكلام إكرامَ الأنصار، والتَّعريضَ بأن لا فضيلةَ أعلى من النُّصرة بعد

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): اعنا،

الهجرة، وبيان أنّهم بلغوا من الكرامة مبلغًا، لولا أنّه مِن المهاجرين السَّابقين الذين خرجوا من ديارهم، وقُطِعوا عن أقاربهم وأحبابهم، وحُرموا أوطانهم وأموالهم (١) (وَلوْ سلك النّاسُ وَادِيًا وَسَلَكت الأنْصارُ واديًا أوْ شعباً) بكسر الشّين: طريقًا في الجَبَل (لسلّكتُ وَادي الأَنْصار أوْ شعب الأنْصار) قيل: أراد حُسن موافقته إيّاهم، وترجيحهم في ذلك على غيرهم لِما شاهد منهم من حُسن الوفاء بالعهد والجوار، وما أراد بذلك وجوب متابعته إيّاهم، فإنّ متابعته حتى على كل مؤمنٍ ؟ لأنّه مِن الشيام هو المتبوع المُطاع، لا التابع المُطيع.

٧٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ عَالَ: «لَوْلَا الهِجْرَةُ ؟ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيّا أَوْ شِعْبًا ؟ لَسُلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا »، تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعْبِ، فِي الشَّعْبِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمُّ الواو وفتح الهاء ابن خالدِ البصريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) بفتح العين المازنيِّ الأنصاريُّ (عَنْ عَبَادِ بْنِ تَحِيمٍ) بفتح العين والموحَّدة المشدَّدة ابن زيدٍ (عنْ) عمّه (عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) المدنيُّ الأنصاريُّ المازنيِّ بِنُ إِنْ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِلْمَ اللهُ اللهِ عُرَةُ التي لا يجوز تبديلُها (لَكُنْتُ امْرأُ مِنَ المَّنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والكُشْمِيهَنيُّ: «وشِعبًا» بحذف الألف وفتح الواو (لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا).

(تابَعَهُ) أي: تابع عبّاد بن تميم (أَبُو التَّيَّاحِ) بفتح الفوقيَّة والتحتيَّة المشدَّدة وبعد الألف حاءً مهملةً، يزيد بن حُميدِ الضَّبَعِيُّ -بضمِّ الضَّاد المعجَمة وفتح الموحَّدة بعدها عينَّ مهملةً مكسورةً - البصريُّ (عَنْ أَنَسٍ) شَيْ ﴿ (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعْبِ) أي: من قوله: ولو سلك النَّاس واديًا أو شعبًا... إلى آخره.

والحديث سبق في «المناقب» [ح: ٣٧٧٨].

<sup>(</sup>۱) في (ص): "وأولادهم". ونبَّه الشيخ قطة بينُ بهامش البولاقية إلى أنه وقع في بعض النسخ بدل كلام البغوي هذا: قال الطَّيبيُّ: لولا فضلي على الأنصار بسبب الهجرة لكنت واحداً منهم، وهذا تواضع منه مواضيرهم، وحث للناس على إكرامهم واحترامهم، لكن لا يبلغون رتبة المهاجرين السابقين الذين أخرجوا من ديارهم وقطعوا عن أقاربهم وأحبابهم وحرموا أوطانهم وأموالهم.

#### بنسم الله التعز الرجيء

٩٥-١- بَابُمَاجَا فِي إَجَازَة خَبر الوَاحد الصَّدُوق فِي الأَذَان وَالصَّلَاةِ وَالصَّومِ وَالفَّرانِض وَالأحكام وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسْفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيكنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذْرُونَ ﴾ وَيُسمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَكُواْ ﴾ فَلُو اقْنَتَل رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقًا بِنَيْإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاشِيهِ مِ أُمْرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ.

(بِمِ السَّارِّمِ الرَّمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِجَازَةِ خَبَر الوَاحِدِ الصَّدُوقِ) أي: العمل بقوله (في) دخول وقت (الأَذَاذِ، و) الإعلام بجهة القِبْلة لأجل (الصَّلَاةِ، وَ) طلوع الفجر أو غروب الشَّمس في (الصَّوْم وَالْفَرَائِضِ) / من عطف العامِّ على الخاصِّ (وَالأَحْكَام) جمع حُكْم وهو خطاب الله تعالى ٢٧٤/١٠ المتعلِّق بأفعال المكلُّفين من حيث إنَّهم مكلَّفون، وهو من عطف العامِّ على عامِّ أخصَّ منه؛ لأنَّ الفرائض فردّ من الأحكام، والمراد بـ «الواحد» هنا حقيقة الوحدة، وعند الأُصوليِّين ما لم يتواتر، والتقييد بالصِّدق(١) لا بدَّ منه، فلا يحتجُّ بالكَذوب اتِّفاقًا، أمَّا من لم يُعرَف حالُه، فثالثها: يجوز إن اعتُضِد، قال في «الفتح»: وسقطت البسملة لأبي ذرِّ والقابسيِّ والجرجانيّ، وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأُصيليِّ، ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب «الاعتصام» فإنَّه من جملة متعلَّقاته، فلعلَّ بعض من بيَّض الكتاب قدَّمه عليه، ووقع في بعض النُّسخ: «كتاب خبر الواحد» وليس بعده «بابِّ»(١) والذي عند الجميع بلفظ «باب» فيكون من جملة «كتاب الأحكام» وهو واضحٌ. نعم وقع (٣) في نسخة الصَّغانيِّ: «كتاب أخبار الآحاد» ثمَّ «باب ما جاء...» إلى آخره (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على السَّابق، وسقطت الواو لغير أبي ذرٌّ ، فـ «قول» رَفْعٌ: (﴿فَلَوْلاَ ﴾) فهلَّا (﴿نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾) أي: من كلِّ جماعةٍ كثيرةٍ جماعةً

 <sup>(</sup>١) ف (ع): ابالصدوق.

<sup>(</sup>٢) في الفتحة: اوليس بعمدة،

<sup>(</sup>٣) اوقع ا: مثبتٌ من (ص)،

قليلةٌ منهم يكفونهم النَّفير (﴿ لِبَنَّفَقَّهُواْ فِ ٱلدِّينِ ﴾ ) ليتكلَّفوا الفقاهة فيه، ويتجشَّموا المشاقّ في تحصيلها (﴿ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ ﴾) وليجعلوا مرمى همَّتهم إلى التَّفقُّه إنذار قومهم وإرشادهم ﴿﴿ إِذَا رَجَعُوٓاً إِلَيْهِمْ ﴾) دون الأغراض الخسيسة من التَّصدُّر والتَّرؤُس، والتَّشبُّه بالظَّلَمة في المراكب والملابس (﴿ لَعَلَّهُمْ يَحُذَّرُوكَ ﴾ [الثوبة: ١٢٢]) ما يجب اجتنابه، واستُدِلَّ به على أنَّ أخبار الآحاد يلزم بها العمل؛ لأنَّ عموم كلِّ فرقةٍ يقتضي أن ينفر من كلِّ ثلاثةٍ تفرَّدوا بقريةٍ طائفةً إلى التَّفقُه لتنذر فرقتها كي يتذكَّروا ويحذروا، فلو لم تعتبر الأخبار ما لم تتواتر لم يُفِد ذلك، وسقط لغير كريمة قوله «﴿ لِيَـنَفَقُّهُواْ ﴾...» إلى آخره، وقال بعد قوله: ﴿ طَآبِفَةٌ ﴾: «الآية» قال البخاريُّ: (وَيُسَمَّى الرَّجُلُ) الواحد (طَائِفَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩] فَلُو اقْتَتَلَ رَجُلَانِ) ولأبي ذرِّ والكُشْمِيهَنيِّ: «الرَّجلان» (دَخَلَ)(١) في (مَعْنَى الآيَةِ) لإطلاق الطَّائفة على الواحد، وبهذا احتجَّ إمامنا الشَّافعيُّ، وقبله ابن(٢) مجاهدٍ، وعن ابن عبَّاسٍ وغيره: أنَّ لفظ «الطَّائفة» يتناول الواحد فما فوقه، ولا يختصُّ بعددٍ معيَّن، وعن ابن عبَّاسِ أيضًا من أربعةٍ إلى أربعين، وعن عطاءِ اثنان فصاعدًا (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنجَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ ﴾) بخبرٍ ، وتنكير «الفاسق» و «النَّبأ» للتَّعميم، كأنَّه قال: أيُّ فاسقٍ جاءكم بأيِّ نبأ (﴿فَتَبَيِّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦]) فتوقَّفوا فيه، وتطلَّبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأنَّ من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوعٌ منه، وفي الآية دليلٌ على قَبول خبر الواحد العدل؛ لأنَّا لو توقَّفنا في خبره لسوَّينا بينه وبين الفاسق، ولخلا التَّخصيص به عن الفائدة، وقال ابن كثير: ومن ههنا امتنع طوائف من العلماء من قَبول مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقَبِله آخرون لأنَّا إنَّما أُمِرنا بالتَّثبُّت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقَّق الفسق لأنَّه مجهول الحال (وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُواءَهُ): جمع أمير، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «أُمراءَ» -بحذف الضَّمير - إلى الجهات (وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ) فلو لم يكن خبر الواحد مقبولًا لَما كان في إرساله معنَّى، وإنَّما أرسل آخر بعد الأوَّل مع كون خبره مقبولًا؛ ليذكِّره عند السَّهو، كما قال: (فَإنْ

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): الدخلاا.

<sup>(</sup>٢) زيد في (س) و (ص): ١٩١٥، وليس بصحيح.

سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ) أي: من الأُمراء المبعوثين (رُدَّ) بضمِّ الرَّاء، مبنيًّا للمفعول (إلى السُنَة) أي: الطَّريقة المحمَّديَّة الشَّاملة للواجب والمندوب وغيرهما.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنزيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختِيانيُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بن الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المهملة، آخره مثلَّثةٌ مصغَّرًا، حجازيٌّ سكن البصرة ومات بها ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، وثبت قوله: ﴿ بن الحويرث ، في رواية أبي ذرٍّ ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيِّ مِنَاسَمِهِ مِ وَافدين عليه (وَنَحْنُ شَبَبَةً) بمعجمة وموحَّدتين مفتوحات، جمع «شابّ وهو مَن كان دون الكهولة (مُتَقَارِبُونَ) أي: في السِّنِّ أو القراءة كما في «مسلم» أو في العلم كما في «أبي داود» (فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صِنَا شَعِيمٍ رَفِيقًا) بفاء وقاف ، من الرِّفق ، وفي «مسلم» «رقيقًا» بقافين، وكذا هو عند بعض رواة البخاريِّ وهو من الرِّقَّة/ (فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ ٥٥/٠٠ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا) بفتح اللَّام: أزواجنا أو أعمَّ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أهلِيْنا» بكسر اللَّام وزيادة تحتيَّةِ ساكنةِ بعدها (أو) قال: (قَدِ اشْتَقْنَا؛ سَأَلَنَا) -بفتح اللَّام - مِنْ الشِّعيُّ عُم (عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ) بذلك (قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ) بفتح الهمزة وسكون الهاء، وكان ذلك بعد الفتح، وقد انقطعت الهجرة، والمقام بالمدينة راجعٌ إلى اختيار الوافد إليها (فَأَقِيمُوا فِيهم، وَعَلَّمُوهُمْ) شرائع الإسلام (وَمُرُوهُمْ) بالإتيان بالواجبات، والاجتناب عن المحرَّمات، قال أبو قِلابة: (وَذَكَرَ) مالك بن الحويرث (أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا) ليس بشكِّ، بل تنويع، ومن جملة الأشياء التي حفظها أبو قِلابة عن مالكِ قولُه بَالِسِّه، إلَيْمَ (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) أي: دخل وقتها (فَلْيُؤَذُّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ) في الصّلاة

(أَكْبَرُ كُمْ) في الفضل، أو في السّنّ عند التَّساوي في الفضيلة.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: "فليؤذن لكم أحدكم" لأنَّ أذان الواحد يُؤذن بدخول الوقت والعمل به، والحديث سبق بعين (١) هذا المتن والإسناد في "باب الأذان للمسافر" من "كتاب الصَّلاة" [ح: ١٣١].

٧٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَان، عَنِ ابْن مَسْعُودِ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْهِ مِنَاسِهِ مَنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنّهُ يُؤَذُّنُ -أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بِليُلِ ليزجعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " وَمَدَّ يَحْيَى كَفَيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " وَمَمَع يَحْيَى كَفَيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " وَمَمَع يَحْيَى كَفَيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا " وَجَمَع يَحْيَى كَفَيْهِ - حَتَّى يَعُولَ هَكَذَا " وَجَمَع يَحْيَى إَصْبَعَيْهِ السَّبَّا بَتَيْن.

وبه قال: (حَدَّنَنَا مُسَدَّة) هو ابن مُسَرْهَدٍ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطّان (عَنِ التَّيْمِيُّ) سليمان ابن طرخان (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديِّ، بفتح النُون وسكون الهاء (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله ﴿ وَاللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ع): ابغيرا)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿أُو ﴾، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج); بخطه: "بالنصب".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وفي «المحكم»: حكى سيبويه: «رجَّعته» بالتَّشديد. المنه».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب: «المصابيح» وهذا النص بحروفه في مصابيح الجامع للدماميني (١٤٢/١٠).

ليتسخّر إن أراد الصَّوم (وَيُنَبِّهَ) يوقظ (نَائِمَكُمْ) ليستعدَّ للصَّلاة (وليْس الفجْرُ أَنْ يَقُول) أي: يظهر (هَكَذَا) مستطيلًا غير منتشرٍ وهو الفجر الكاذب (وَجمع يَحْيى) بن سعيدِ القطّان (كفيه حَتَّى يَقُولَ) يظهر (هَكَذَا، وَمَدَّ يَحْيَى) القطّان المذكور (إصْبَعَيْهِ السّبَابَتَيْن) أي: حتى يصير مستطيلًا منتشرًا في الأفق ممدودًا من الطّرفين: اليمين والشّمال، وهو الفجر الصَّادق، وفيه إطلاق القول على الفعل.

والحديث سبق في «باب الأذان قبل الفجر» من أبواب «الأذان» [ح: ١٢١] ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلالٍ من سحوره» فإنَّه مخبرٌ أنَّ الوقت الذي أذَّن فيه من اللَّيل حتَّى يجوز التَّسحُّر فيه، وهو خبر واحدٍ صدوقٍ.

٧٢٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ ثَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ ثَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي إِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي إِلْيُلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي إِلْيُلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي آبُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ) المدنيُّ مولى ابن عمر (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب ( اللهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ ) أنَّه (قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي) أي: يؤذِّن عِبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب ( اللهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمُ ) أنَّه (قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي) أي: يؤذِّن ( بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) عبد الله -وقيل عمرو- بن قيس القرشيُ العامريُّ الأعمى، واسم أمَّ مكتوم عاتكة بنت عبد الله.

ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «إنَّ بلالًا ينادي بليلٍ» كما تقرَّر في السَّابق، والحديث سبق أيضًا في «الأذان» [ح: ٦٢٠].

٧٢٤٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ مِنْ شِيرِمِ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن عُتَيبة بضمَّ العين وفتح الفوقيَّة مصغَّرًا (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) ابن قيس (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود براج أنّه (قال: صلّى بنا النّبي براه يرم الظّهر خَمْسًا) أي: خمس ركعات (فقيل) له لمّا سلّم: يا رسول الله (أزيد في الصّلاة) ركعة (١٩٠٥ (قال) بريوباله إله (أزيد في الصّلاة) وعالى الله فسجد) براه يرم عن الزّيادة في الصّلاة؟ (قالُوا: صلّيت خمْسًا، فسجد) براه يرم الله (سجْدَتَيْن) للسّهو (بغدما سلّم) لتعذّر الشّجود قبله؛ لعدم علمه بالسّهو، وعبّر هنا بقوله: «قالوا: صلّيت» بلفظ الجمع، وفي «باب إذا صلى خمسًا» [ح:١٢٢١] من طريق أبي الوليد هشام عن شعبة: «قال: صلّيت خمسًا» بلفظ الإفراد، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والتّرجمة هنا؛ إذ الحديثان حديث واحدً عن صحابي واحد في حادثة واحدة، وقد صدّقه النّبي بناشير على تسمية من واجهه وعمل بإخباره؛ لكونه صَدوقًا عنده، ولم يقف الحافظ ابن حجرٍ على تسمية من واجهه من الشريم بذلك.

٧٢٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا سُمِيمِ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيمٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَمُعَدَّ مِثْلَ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ. فَمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم ابن أنسٍ الأصبحيُ (عَنْ أَيُوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) يَرُّبُ: ابن أنسٍ الأصبحيُ (عَنْ أَيُوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: من إحدى صلاتي العشيُّ (') كما في الرُّواية الأخرى [ح:٤٨٤] (فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ) الْخِرْباق، وكان في يده طولٌ: (أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ وفتح القاف وضم الصَّاد المهملة (يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ) مِنْ شَعْمُ للسَّفهام (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) عنا شَعْمُ للسَّفهام (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) عنا أَحْرَيَنْنِ أَخْرَيَيْنِ أَخْرَيَيْنِ أَخْرَيَيْنِ أَخْرَيَيْنِ اللهِ مِنْ شَعِيرً مُ للنَّاسُ: (أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ) فيما قاله؟ والهمزة للاستفهام (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) صدق (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعْرِهُ مَا عَلْهُ عَلَى مَعْمَلُى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ) بتحتيَّتين بعد الرَّاء فنونِ (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، ثُمَّ سَجَدَ) وكان سجوده (مِثْلَ سُجُودِهِ) الذي بتحتيَّتين بعد الرَّاء فنونِ (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، قُمْ كَبَرَ، فَسَجَدَ) سجودا (مِثْلَ سُجُودِهِ) الذي الطَّلاة (أَوْ أَطْوَلَ) منه، شَكُّ من الرَّاوي (ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ) سجودا (مِثْلَ سُجُودِهِ) الذي

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): كذا بخطه.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «العشاء». والمثبت موافق لصحيح البخاري.

للصَّلاة، فهو نعتَّ لمصدرِ محذوف، أو هو حالٌ من المصدر بعد إضماره (ثُمَّ رفع) من سجوده، ثم سلَّم من غير أن يتشهَّد.

ومطابقته ظاهرة لأنّه عمل بخبر ذي اليدين وهو واحد، وإنّما قال: "أصدق ذو اليدين؟ الاستثبات خبره؛ لكونه انفرد دون من صلّى معه؛ لاحتمال خطئه في ذلك، ولا يلزم منه رذ خبره مطلقًا، وهذا على قول من يرى رجوع الإمام في السّهو إلى إخبار (١) من يفيد خبره العلم عنده، وهو رأي البخاري، ولذلك أورد الخبرين (١) هنا، بخلاف من يحمل الأمر على أنّه تذكّر، فلا يتّجه إيراده في هذا المحل، قاله في «الفتح» وسبق في «السّهو» في «باب من لم يتشهّد في سجدتي السّهو» [ح: ١٢٢٨].

٧٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ؛ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّيْرَ عُلَهُ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْم، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَ) عَنَّمْ أَنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (النَّاسُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَ) عَنَّمْ أَنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (النَّاسُ عِبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَ) عَنْمَ الصَّرف بتأويل البقعة، بِقُبَاء) بالهمزة والمدِّ، منصرفٌ على أنَّه مذكَّرٌ، ويجوز المنع من الصَّرف بتأويل البقعة، ويجوز فيه القصر، و «بينا» ظرفٌ، و «النَّاس» مبتدأٌ، و «بقباء» متعلَّق بالخبر، أي: مستقرُون بقباء (في صَلَاةِ الصَّبْحِ) ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الفجر» (إِذْ جَاءَهُمْ آتِ) هو عبَّاد ابن بشر، و «إذ» هنا للمفاجأة ك إذا»، و «آتِ» اسم فاعلٍ من «أتى يأتي» صفةً لموصوف محذوف أي: رجل (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَعِيمُ عَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ) يريد قوله تعالى: ﴿ فَذَ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] الآيات (وَقَدْ أُمِرَ) - بضم الهمزة فيهما - بَالِسِّسَابُولًا وضمير الفاعل " على المَر في الثَّاني، وتُفتَح فيه على الخبر، وضمير الفاعل " على كسرها لأهل قباء، وعلى فتحها عليهم أو على أصحاب النَّبيِّ مِنَاشِيمِ مِنْ الْمَعْرِامُ وَصُوبُ النَّبِيِّ مِنَاشِيمِ اللهُ وعلى فتحها عليهم أو على أصحاب النَّبيِّ مِنَاشِهِ المَرْ وضمير الفاعل " على كسرها لأهل قباء، وعلى فتحها عليهم أو على أصحاب النَّبيِّ مِنَاشِهِ المَرْ الفاعل " على كسرها لأهل قباء، وعلى فتحها عليهم أو على أصحاب النَّبي مِنَاشِهِ عَلَى السَّمِ المَالِهُ عَلَى السَّمَةُ عَلَى السَّمَاتِهُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ المَالِمُ النَّهُ عَلَى المَالِمُ النَّبِي مِنْ الشَيْرِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ المَالِمُ الللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ السَّمَاءِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ

<sup>(</sup>۱) في (ص): اخبرا.

<sup>(</sup>١) في (ع): اخبرين ا.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (ع): المفعول ١٠ وليس بصحيح.

المصلِّين معه (وكَانتُ وُجُوهُهُمْ إلى الشّأم، فاستدارُوا إلى الكغبة) بأن تحوَّل الإمام من مكانه في مقدَّم المسجد إلى مؤخَّره، ثمَّ تحوَّلت الرِّجال حتَّى صاروا خلفه، وتحوَّلتِ النِّساء حتَّى صرنَ خلف الرِّجال، ولم تتوال خُطاهم عند التَّحويل، بل وقعت مفرَّقةً.

والحديث سبق في «الصّلاة» [ح: ٤٠٣] ومطابقته في قوله: «إذ أتاهم آتِ» لأنَّ الصَّحابة قد عملوا(١) بخبره، واستداروا إلى الكعبة.

٧٢٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدَم رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ المَدِينَة؛ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّة عَشَرَ، أَوْ سَبْعَة عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحبُ أَنْ يُوجَّةً إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّتِ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً رَضَنها ﴾ فَوُجْهَ يُوجَّةً إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّتِ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً رَضَنها ﴾ فَوُجْهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ العَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَادِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيْعِيمُ مَا الْأَنْصَادِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيْعِيمُ مِنَ الأَنْصَادِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيْعِيمُ مِنَ الأَنْصَادِ، فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيْعِ مِنَ اللهَ عَلْمَ وَعُمْ وَلَا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ العَصْرِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْبَى) بن موسى البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنْ إِسْرَاثِيلَ) بن يونس (عَنْ) جدَّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبدالله السَّبيعيُّ (عَنِ البَرَاء) بن عازبِ بيُّلِهِ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيمُ المَدِينَةَ) في الهجرة من مكّة (صَلَّى نَحْوَ) أي: جهة (بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا) من الهجرة (وَكَانَ) مِنَاشِطِيمُ (يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةَ) بضمُ التَّحتيَّة وفتح الجيم مشدَّدة، مبنيًا للمفعول أي: يُؤمّر بالتَّوجُه (إِلَى الكَعْبَة، فَأَنْزَلَ الله التَّحتيَّة وفتح الجيم مشدَّدة، مبنيًا للمفعول أي: يُؤمّر بالتَّوجُه (إِلَى الكَعْبَة، فَأَنْزَلَ الله وكان مِنَاشِطِيمُ يتوقَع من ربَّه أن يحوِّله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم، ومخالفة لليهود؛ لأنّها وكان مِنَاشِطِيمُ يتوقَع من ربَّه أن يحوِّله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم، ومخالفة لليهود؛ لأنّها أدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنّها مفخرتهم (الوعليم ومزارهم (﴿ فَلَنُولِيَتَنَكَ ﴾): فَلَنُعْطِينَكُ وَلَيْمَ مَنْ اللهِ اللهِ الإيمان؛ لأنّها مفخرتهم الله سَمْتَها دون سَمْتِ بيت المقدس (﴿ فَلَنُولِيَتَنَكَ ﴾): فَلَنُعْطِينَكُ وحكمته (فَوُجَة)) تحبُها وتميل إليها لأغراضك الصَّحيحة التي أضمرتها، ووافقت مشيئة الله وحكمته (فَوُجَة) بضمّ الواو وكسر الجيم (نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ) اسمه عبَّاد بن بشي وحكمته (فَوُجَة) بضمّ الواو وكسر الجيم (نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ) اسمه عبَّاد بن بشي كما عند ابن بَشْكُوال، أو عبَّاد بن نهيكِ (العَصْرَ) ولا تنافي بين قوله هنا: «العصر العصر الووله في كما عند ابن بَشْكُوال، أو عبَّاد بن نهيكِ (العَصْرَ) ولا تنافي بين قوله هنا: «العصر وقوله في

<sup>(</sup>١) في (ص): اعلموا)، وهو تحريفً.

<sup>(</sup>٢) في (ع): المفخرهم».

السَّابِقة: "الصُّبِح بقباءِ" إح: ١٥١١] لأنَّ العصر ليوم التَّوجُه بالمدينة، والصُّبِح لأهل قباء في اليوم الثَّاني (ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَار) يصلُّون العصر نحو بيت المقدس (فقال: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيَّمُ) وهذا على طريق التَّجريد جرَّد من نفسه شخصًا، أو على طريق الالتفات، أو نقل الرَّاوي كلامه بالمعنى (وَأَنَّهُ) بَالِيسِة إلى (قَدْ وْجُهَ) بضمَّ الواو وكسر الجيم (إلَى الكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَّةِ العَصْرِ) نَحْوَ الكعبة.

والحديث سبق في «باب التُّوجُّه نحو القبلة» من «الصَّلاة» [ح: ٣٩٩] ومطابقته ظاهرةً، وقال في "مصابيح الجامع": فإن قلت: إن كان مقصود البخاريِّ أن يُثبت قَبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر الواحد فإنَّ ذلك إثبات الشَّيء بنفسه، وأجاب بأنَّه إنَّما مقصوده التَّنبيه على مثالٍ من أمثلة قَبولهم خبر الواحد؛ ليضمَّ إليه أمثالًا لا تُحصى، فثبت بذلك القطع بقبولهم لخبر(١) الواحد، قال: ثمَّ ممَّا يتعلَّق بالكلام على هذا الحديث -وهو استقبال أهل قباء إلى الكعبة عند مجيء الآتي لهم وهم في صلاة الصُّبح؛ لأنَّه لِله أُمِرَ أن يستقبل الكعبة - أنَّ نَسْخَ الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد هل يجوز أو لا؟ الأكثرون على المنع؛ لأنَّ المقطوع لا يُزال بالمظنون، فنُقِل عن الظاهريَّة جواز ذلك، واستُدِلَّ للجواز بهذا الحديث، ووجه الدَّليل أنَّهم قد(٢) عمِلوا بخبر الواحد، ولم يُنكِر عليهم النَّبيُّ مِن الشَّعِيم، قال ابن دقيق العيد: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة، فإنَّ المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع في العادة في أهل قباء -مع قربهم منه مِنَاشِيرِ م وإتيانهم إليه وتيشر (٣) مراجعتهم له- أن يكون مستندهم في الصَّلاة إلى بيت المقدس خبرًا عنه مِنَاسَمِيمُ مع طول المدَّة ستَّة عشر شهرًا من غير مشاهدةٍ لفعله، أو مشافهةٍ من قوله، قال البدر الدَّمامينيُّ: ليس الكلام في صلاتهم إلى بيت المقدس مع طول المدَّة، وإنَّما هو في الصَّلاة التي استداروا في أثنائها إلى الكعبة بمجرَّد إخبار الصَّحابيِّ الواحد لهم بتحويل القبلة، ولم يُنكِر عليهم ذلك النَّبيُّ مِنْ شَيْرِهُم، وهذا هو الذي استدلُّوا به فيما يظهر، والشَّيخ -أي: ابن دقيقِ العيد- لم

<sup>(</sup>١) في (ص): «الخبر»، والمثبت موافق للمصابيح.

<sup>(</sup>١) اقدا: ليس في (ص) و(ع)، ولا في مطبوع المصابيح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): (وتيسير)، والمثبت موافق للمصابيح.

يدفعه، ثمَّ أطال الكلام الشي في ذلك بما هو مسطورٌ في "شرح العمدة" فليراجع.

٧٢٥٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَة: حَدَّثَنِي مالك، عَنْ إسْحاق بْن عَبْدالله بْن أَبِي طلْحة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبّا طَلْحةَ الأَنْصَارِيُّ وَأَبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ وأُبِيَّ بْن كَعْبِ شَرابًا مِنْ فَضِيخٍ - وَهُوَ تَمْرٌ - فَجَاءَهُمْ آتِ فَقَال: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ، فقال أَبُو طلْحة: يا أَنسْ قُمْ إِلَى هَذه الجِرَادِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَ بُتُهَا بأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: ((حدَّثنا) (يَحْيَى بُنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة المكِّيُّ المؤذِّن قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِلِيّهِ) أَنَّه (قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبًا طَلْحَةً) زيد بن سهل (الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبْيَدَةً بْنَ الجَرَّاحِ) عامر بن عبدالله بن الجرَّاح (وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبِ) الأَنصاريُّ (شَرَابًا مِنْ فَضِيحٍ) بفاء مفتوحة فضاد معجمة محمورة فتحتيَّة ساكنة فحاء معجمة (وَهْوَ) أي: الفضيخ (تَمُرٌ) مفضوخٌ أي: مكسور يُتَخذ منه ذاك الشَّراب (فَجَاءَهُمْ آتِ) فاعلٌ، وعلامة الرَّفع ضمَّة مقدَّرةٌ، ولم يقف الحافظ ابن حجر على اسم هذا الآتي (فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً) لي: (يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ) التي فيها شراب الفضيخ (فَاكُسِرُهَا، قَالَ أَنَسٌ) عَرَّجَ: (فَقُرَبُتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ) وفي: (باب نَزَل تحريم الحمر) [ح: ١٨٥٥] (فأهرقها فأهرقتها) (١٠).

ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، وفي بعض طرق الحديث: «فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها المحديث عنها ولا راجعوها الرّبحل»، قال في «الفتح»: وهو حجَّةٌ قويَّةٌ في قبول خبر الواحد؛ لأنَّهم أثبتوا به نسخ/ الشَّىء الذي كان مباحًا، حتَّى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك(١).

٧٢٥٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا لَا عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِيَّ مِنَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ) الإمام أبو أيُّوب الواشحيُّ البصريُّ قاضي مكَّة قال:

<sup>(</sup>١) في (ص) و (ع): افهر قتها؟.

<sup>(</sup>٢) زيد في (ع): القبلوه، وليست في الفتح.

والحديث سبق في «مناقب أبي عبيدة» [ح: ٣٧٤٥] وفي «المغازي» [ح: ٤٣٨٠].

٧٢٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنس يَرُجُ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيًّ مِنَا شَعِيًّ مُ أَمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ خَالِد) هو ابن مهران الحذَّاء البصريُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد (عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهُ قال: (قَالَ النَّبِيُ مِنْ النَّهِ مِنْ الْمُدِيرُمُ : لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ) المحمَّديَّة (أَبُو عُبَيْدَةً) بن الجرَّاح.

والحديث سبق في «مناقبه» أيضًا [ح: ٣٧٤٤] وأورده هنا مناسبة لسابقه(٢)، فيكون مناسبًا للتَّرجمة؛ لأنَّ المناسب للمناسب للشَّيء مناسبٌ لذلك الشَّيء.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بفتح الحاء

<sup>(</sup>١) في (ع): (نغلب).

<sup>(</sup>٢) ف (ب): الشابقة ١.

وتشديد الميم، وزيد - من الزِّيادة - ابن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزديُّ الأزرق (عنْ يخيى ابْنِ سَعِيدِ) الأنصاريِّ (عنْ عُبيْد بْن حُنيْنِ (١)) بضم العين والحاء المهملتين فيهما مصغَّرين مولى زيد بن الخطَّاب (عن ابن عبَّاسٍ، عنْ عُمر اللَّهِ) أنَّه (قال: وكان رجْل من الأنصار) اسمه أوس بن خَولي (١) (إذا غَابَ عنْ رَسُولِ اللهِ مِن الشيومِ وشهدُتُهُ) أي: حضرته (أتينتُهُ بما يكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِن السَّيمِ مَن أقواله وأفعاله وأحواله (وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رسُول الله مِن السَّيمِ وشهد) هو، ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: (وشهده) أي: حضر ما يكون عنده (أتانِي بِما يكُونُ مِنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِن الشَّيمِ مِن اللهِ مِن السُّمِيمِ عَلَى اللهِ مِن السَّمِيمِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن السَّمِيمِ عَلَى اللهِ مِن السَّمِيمِ اللهِ مِن اللهِ مِن السَّمِيمِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن السَّمِيمِ اللهِ مِن اللهِ مِن السَّمِيمِ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهِ الل

والحديث سبق بتمامه في «تفسير سورة التَّحريم» [ح: ٤٩١٣] وفي «باب التَّناوب في العلم» من «كتاب العلم» [ح: ٨٩] ويُستفاد منه أنَّ عمر ﴿ اللَّهِ كان يقبل خبر الشَّخص (٣) الواحد.

٧٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا خُنْدَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عُبَيْدَةً وَقَالَ: أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّيِرَ مِنَ الشَّيرِ مَن النَّبِيِّ مِنَ الشَّيرِ مِن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَعْدُوفِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، المعروف ببُندارٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ زُبَيْدٍ) بضمِّ الزَّاي وفتح الموحَّدة ابن الحارث الياميِّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) بإسكان العين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني الموحَّدة ابن الحارث الياميِّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) بإسكان العين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني ختن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمِيِّ (عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السُّلَمِيِّ (عَنْ عَلِيً بِرُبِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَ مِنْ السُّلَمِيُّ بَعْثَ جَيْشًا) لأجل ناس تراءاهم أهل جدَّة (وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا) اسمه عبد الله بن حذافة السَّهميُّ المهاجريُّ، زاد في «الأحكام» [ح: ٥١٤٥] «من الأنصار» ويؤوّل بأنَّه أنصاريُّ بالمحالفة،

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): الحُسينِ ١١ وهو تحريفً.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قوله: خَوَلي: بخاءِ معجمة وواو مفتوحتين، قال في «القاموس»: وقد تُسكَّن؛ يعني الواو. كما في «الشامي».

<sup>(</sup>٣) ﴿الشَّخص»: ليس في (ع).

أو بالمعنى الأعمّ من كونه ممّن نصر النّبيّ مِنَاشِيام في الجملة (فأوقد) بالإفراد، ولأبي ذرّ: «فأوقدوا» (نَارًا، وَقَالَ) بالواو، ولأبي الوقت: «فقال»: (اذخْلُوها، فأراذُوا أَنْ يَذُخْلُوها، وقال الخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا) ذلك (لِلنّبِيّ مِنَاشِيام، فَقَالَ لِلّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَذُخْلُوها: لؤ دَخَلُوها لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِبَامَةِ) أي: لَماتوا فيها، ولم يخرجوا منها مدَّة الدُّنيا، وفي «الأحكام» [ح: ١٤٥٥] «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدًا» ويُحتَمل أن يكون الضّمير لنار الأحكام» [ح: ١٤٥٥] «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدًا» ويُحتَمل أن يكون الضّمير لنار الآخرة، والتَّابيد محمولٌ على طول(١) الإقامة على البقاء (وَقَالَ) بَيْلِسِّه الله (لِلآخرين) الذين لم يريدوا دخولها: (لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَةِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «في المعصية» (إنّمَا) تجب (الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ).

قال السَّفاقسيُّ: لا مطابقة بين الحديث وما ترجم له لأنَّهم لم يطيعوه في دخول النَّار، وأجاب في «الفتح» بأنَّهم كانوا مطيعين لهُ في غير ذلك، وبه يتمُّ الغرض، والحديث سبق في أوائل «الأحكام» في «باب السَّمع والطَّاعة للإمام» [ح: ٧١٤٥].

٧٢٥٨ - ٧٢٥٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ الْمُعَابِّ بَنَ خَالِدٍ، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ عَلْمُ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُنْ أَلْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا/ أبو خيثمة النَّسائيُّ الحافظ، نزيل ٢٧٩/١٠ بغداد، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ: (أَنَّ عَبدالرَّحمن بن عوف (بُن عَبْدِ اللهِ) بن عتبة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ يَنْكُمُ عُبيدًا اللهِ) بن عتبة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ يَنْكُمُ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ يَنْكُمُ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ بيْكُمُ

<sup>(</sup>١) اطولِ ا: ليس في (ع)،

بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْني الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ منْهُ بِمِنَةٍ مِن الغنم ووليدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهُلَ العلم، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وأَنَّما على ابْني جلْدُ منْةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، فقالَ: «والَّذِي نَفْسي بيدِه، لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتابِ الله، أَمَّا الوليدَةُ والغنمُ فَرُدُوها، وَأَمَّا ابْنُك فَعليْه جلْدُ منْةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، وَأَمَّا لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتابِ الله، أَمَّا الوليدَةُ والغنمُ فَرُدُوها، وَأَمَّا ابْنُك فَعليْه جلْدُ منْةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، وَأَمَّا أَنْيش الْمُولِيدَةُ وَلَعْدَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ أَنْ يَسُ الله مِنْ أَسْلَم - فَاغْدُ عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا الله فَعَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا الله فَعَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

وبه قال المؤلِّف: (وَحَدَّثنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّيرَام) وفي رواية ابن أبي ذئب عند البخاريِّ: «وهو جالس في المسجد»(١) (إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ) الذي حَكَم به على عباده، أو المراد ما تضمَّنه القرآن (فَقَامَ خَصْمُهُ) زاد في روايةٍ أخرى (وكان أفقه منه) [ح:٦٨٢٧] (فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ)(١)، وفي روايةٍ أخرى: «فاقضِ له» بزيادة الفاء، وفيه جزاء شرطٍ محذوف، يعني: اتَّفقتُ معه بما عرض على جنابك، فاقض، فوضع كلمة التَّصديق موضع الشَّرط (وَائذَنْ لِي) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان: «حتَّى أقولَ» (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّياق: (إِنَّ ابْنِي) زاد في «باب الاعتراف بالزِّني» [ح:٦٨٢٧] «هذا» وفيه أنَّ الابن كان حاضرًا فأشار إليه، ومعظم الرِّوايات ليس فيها لفظة (٣) «هذا» (كَانَ عَسِيفًا) بفتح العين وكسر السِّين المهملتين (١) آخره فاءٌ (عَلَى هَذَا) إشارةٌ لخصمه، وهو زوج المرأة، قال الزُّهريُّ أو غيره: (-وَالعَسِيفُ الأَجِيرُ -) وسُمِّي به لأنَّ المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجَور، وقوله: «على هذا» ضمَّن «على» معنى «عند» وكأنَّ الرَّجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها (فَزَنَي بِامْرَأَتِهِ) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمها ولا اسم الابن (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) بالفاء (مِنْهُ) أي: من الرَّجم (بِمِنَّةٍ مِنَ الغَنَم وَوَلِيدَةٍ) جاريةٍ، وكأنَّهم

<sup>(</sup>١) لم نقف عليها في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «الذي حَكَم به على عباده، أو المراد... اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ اسقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ب)و(س): الفظ.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): المهملة ال

ظنُوا أنَّ ذلك حقِّ له يستحقُّ أن يعفو عنه على مالٍ يأخذه (١) منه، وهو ظنَّ باطلٌ (فُمْ سألَتْ أهَل العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْمَرَأَتِهِ الرَّجْمَ) لأنَّها مُحصَنةٌ (وَأَنَّمَا عَلَى ابْني جلْدُ منةٍ وتغريب عامٍ) فيه جواز الإفتاء في زمانه مِن شير وبلده (فَقَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (وَالَّذِي نفْسي بيَده لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية عمرو بن شعيبٍ عن ابن شهابٍ عند النَّسائيّ: الأقضينَ بينكما بالحقِّ» وذلك يرجِّح الاحتمال الأوَّل في قوله: «اقضٍ لي بكتاب الله» (أَمَّا الوَليدةُ وَالغنم فَرُدُوهَا) على صاحبها (وَأَمَّا البُنُكَ؛ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِيتةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) لأنَّه اعترف وكان بِكْرًا (وَأَمَّا أَنْتُ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ-) قال ابن السَّكن في «كتاب الصَّحابة»: لا أدري من هو؟ ولا وجدتُ له روايةٌ ولا ذكرًا إلَّا في هذا الحديث، وقال ابن عبد البرِّ: هو ابن الضَّحَاك الأسلميُ وجدتُ له روايةٌ ولا ذكرًا إلَّا في هذا الحديث، وقال ابن عبد البرِّ: هو ابن الضَّحَاك الأسلميُ (فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا) فذهب إليها (أَنْيُسٌ) فسألها (فَاعْتَرَفَتُ، فَرَجَمَهَا) بعد استيفاء الشُروط (فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا) فذهب إليها (أَنْيُسٌ) فسألها (فَاعْتَرَفَتُ، فَرَجَمَهَا) بعد استيفاء الشُروط (فَارْجُمْهَا، فَغَدًا عَلَيْهَا) فذهب إليها (أَنْيُسٌ) فسألها (فَاعْتَرَفَتُ، فَرَجَمَهَا) وقال الشَّاعر: «أَيَا أَعْدُوا عَلَيها وحاكمًا عليها، وقد عُدِّي «غدا» برعلي» في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ أَيَا أَغْدُوا عَلَيْهَا وَ قال الشَّاعر: ٢٠٠ برعلي» في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ أَيَا أَعْدُوا عَلَيْهَا وَقال الشَّاعر: عالَى السَّاعرة السَّومَة السَّاعرة السَّاعرة السَّلُول عَنْ عَلَيْها وعالَمُ الشَّاعرة عليها وحاكمًا عليها، وقال الشَّاعر: ﴿ أَيَا أَنْدُوا عَلَيْهَا وَقال الشَّاعر: عَنْ أَسُلُمَ عَلَى الْقرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ أَيَا أَنْدُوا عَلَو وَاللَّهُ السَّاعِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمَلْعَالَ السَّاعِ وَالْعَلَ الْعَلَاءُ السَّاعِ ال

## وقد أغدو على ثُبةٍ كرام نشاوى واجدين لما نشاء

ومباحث هذا الحديث سبقت في مواضع ك «المحاربين» [-:٦٨٢٧] فلتُراجَع في مظانّها، وفي الحديث: أنَّ المُخَذَّرة التي لا تعتاد البروز لا تُكلَّف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يُرسَل إليها من يحكم لها وعليها، ومطابقتة للتَّرجمة قيل: من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره.

#### ٢ - بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيِّ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

(بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ) بإضافة «باب» لتاليه وإسكان العين، وفي نسخة «بابٌ» بالتَّنوين (٣) «بعَثَ النَّبِيُّ» (مِنَ النَّبِيُّ» (مِنَ النَّبِيُّ» (مِن النَّبِيُّ» (مِن النَّبِيُّ» (مِن النَّبِيُّ» (مَن العَوَّام حال كونه (طَلِيعَةٌ وَحْدَهُ) ليطَّلع يوم الأحزاب على أحوال العدوِّ.

<sup>(</sup>١) في (ص): افأخذه ا، وهو تحريف،

<sup>(</sup>١) في (ع): اعدَّت ا، ولعله تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في غير (س): التنوين!

٧٢٦١ - حَدَّثَنَا عليُ بُنْ عبُدالله: حدَّثَنَا شُفْيانْ: حَدَّثَنا ابْنُ المُنْكدر قالَ: سمغتْ جابر بْنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ: نَدبِ النَّبِيُ مِنْ شَعِيرٌ النَّاسِ يؤمَ الخنْدَق، فانْتدبِ الزُّبَيْرْ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتدبِ الزُّبَيْرْ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتدبِ الزُّبَيْرْ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتدبِ الزُّبَيْرْ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدبِ الزُّبَيْرْ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَالَ: «لِكُلِّ نَبِيَّ حوارِيِّ، وَحوارِيِّ الزُّبِيْرُ».

قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّثُهُمْ عَنْ جابِرٍ؛ فإنَّ القَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فتَابَعَ بَيْنَ أحاديث: سَمِعْتُ جَابِرًا، قُلْتُهُ مِنَهُ -كَما أَنَّكَ جَالِسُ - يَوْمَ جِابِرًا، قُلْتُهُ مِنَهُ -كَما أَنَّكَ جَالِسُ - يَوْمَ الخَنْدَقِ، قَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنَهُ -كَما أَنَّكَ جَالِسُ - يَوْمَ الخَنْدَقِ، قَالَ شَفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِاللهِ) ولأبي ذرِّ: «ابن المدينيّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْكَدِرِ) محمَّد (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ)/ الأنصاريِّ بيُّ (قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ النَّاسَ) أي: دعاهم وطلبهم (يَوْمَ الخَنْدَقِ) أن يأتوه بأخبار العدوِّ (فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ) أن يأتوه بأخبار العدوِّ (فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ) أي: أجاب فأسرع (ثُمَّ نَدَبَهُمْ) عَلِيْسِاءَ اللهُمْ (فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ) بتكرار «ثمَّ اللهُ بَيْرُ عَلَى الزُّبَيْرُ) بتكرار «ثمَّ مَرَّتِين، وزاد في رواية أبي ذرِّ: «ثلاثًا» أي: كرَّر ندب النَّاس، فانتدب الزُّبير ثلاث مراتِ (فَقَالَ) مِنْ الشَّعِيمُ : (لِكُلِّ نَبِيَّ حَوَارِيُّ) بفتح الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة (۱)، ماضر (وَحَوَارِيًّ) ناصري (الزُّبَيْرُ) والمراد أنَّه كان له اختصاصٌ بالنُّصرة وزيادةٌ فيها على سائر أقرانه، لا سيَّما في ذلك اليوم، وإلَّا فكلُّ الصَّحابة (۳) كانوا أنصارًا له عَلِيْسَاء النَّمَ.

(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (حَفِظْتُهُ) أي: الحديث (مِنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ) محمَّد (وَقَالَ لَهُ) أي: لابن المنكدر (أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ: (يَا أَبَا بَكْرٍ) هي كنية محمَّد بن المنكدر (حَدِّثُهُمْ) بكسر الدَّال (عَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ القَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثُهُمْ عَنْ جَابِرٍ) كلمة «أن» مصدريَّة (فَقَالَ) ابن المنكدر (فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَتَابَعَ) بفوقيَّة واحدة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فتتابع» المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَتَابَعَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فتتابع» بفوقيَّة واحدة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فتابع) بفوقيَّة واحدة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فتابع)

<sup>(</sup>١) في هامش (ج)و(ل): أي: منوَّنة، فهو مصروف وإن ماثل: مفاعل؛ لأنَّ ياء النسب فيه عارضة. فليراجع «السَّمين».

<sup>(</sup>٢) الذي في اليونينية هنا: «وحواريَّ»، وفي هامش (ج) و(ل): أضافهُ إلى ياء المتكلِّم فَحَذَف الياء، وقد ضبطهُ جمعً بفتح الياء، وآخرون بكسرها، وهو القياس، لكن استثقلوا ثلاث ياءات؛ حذفوا ياء المتكلَّم، وأبدلوا من الكسرة فتحة. «مناوي رائيً».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): الصحابه ١.

عليُّ بن المدينيُّ: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عيينةً: (فَإِنَّ الثَّوْرِيُّ) سفيان (يقُولُ: يوْم قُريْظة) يعني: بدل قوله: «يوم الخندق» (فَقَالَ) ابن عيينة: (كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ) من ابن المنكدر، ولفظة «منه» ثابتةٌ لأبي الوقت (-كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ - يَوْمَ الخَنْدَقِ، قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (هُو يَوْمٌ واحدً) يعني: يوم الخندق ويوم قريظة (وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ) بن عيينة.

قال في «الفتح»: وهذا إنّما يصحُّ على إطلاق «اليوم» (١) على الزّمان الذي يقع فيه الكثير، سواءٌ قلَّت أيّامه أو كثرت، كما يقال: يوم الفتح، ويراد به الأيام التي أقام فيها سِنَ الشيريم بمكّة لمّا فتحها، وكذا وقعة المخندق دامت أيّامًا آخرُها لمّا انصر فت الأحزاب ورجع سِنَ الشيريم وأصحابه إلى منازلهم، جاءه (١) جبريل بين الظُهر والعصر، فأمره بالخروج إلى بني قريظة، فخرجوا، ثمّ حاصرهم أيّامًا حتَّى نزلوا على حكم سعد بن معاذٍ، وقال الإسماعيليُّ: إنّما طلب النّبيُ مِنَى الشيريم يوم المخندق خبر بني قريظة، ثم ذكر من طريق فليح بن سليمان عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال: «ندب رسول الله مِنَى الشيريم يوم المخندق من يأتيه بخبر بني قريظة» فمن قال: يوم قريظة أي: الذي أراد أن يعلم فيه خبرهم، لا اليوم الذي غزاهم فيه، وذلك مراد سفيان، والله علم.

والمطابقة في قوله: «ندب النَّبيُّ مِنَاشَعِيام» «فانتدب الزُّبير» وسبق في «الجهاد» في «باب هل يبعث الطّليعة وحده؟» [ح:٢٨٤٧].

## ٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ كَ لَكُمْ ﴾ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ ؛ جَازَ

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]) ﴿ أَن (٣) يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ في موضع الحال، أي: لا تدخلوا إلّا مأذونًا لكم، أو في معنى الظّرف، تقديره وقتَ أن يُؤذَن لكم (فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ) له الدُّخول لعدم تعيين العدد في النّصِّ، فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه الإذن، قال في «الفتح»: وهذا متّفق على العمل به عند الجمهور، حتّى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته؛ لقيام القرينة فيه بالصّدق.

<sup>(</sup>١) زيد في من (ص) و(ع): الانا، ولا يصحُّ إثباتها.، ولا هي في الفتح.

<sup>(</sup>٢) في غير (ج) و(ص) و(ع): النجاءه ١، والمثبت موافق للفتح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اأي،

٧٢٦٢ - حدَّثْنَا سُلَيْمانُ بْنُ حزبِ: حدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي عُثْمان، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَيْرً لَمْ دخلَ حَائِطًا وأمرَني بحفظ الباب، فجاء رَجُلُّ يَسْتَأْذَنْ، فقال: «اثْذَنْ لَهُ، وبَشْرُهُ بِالجَنَّةِ» فَمَّ جَاء عُثْمَانُ، فقال: «اثْذَنْ لَهُ، وبَشَّرُهُ بِالجَنَّة» ثُمَّ جَاء عُثْمَانُ، فقال: «اثْذَنْ لَهُ، وبَشَّرُهُ بِالجَنَّة» ثُمَّ جَاء عُثْمَانُ، فقال: «اثْذَنْ لَهُ، وبَشَّرُهُ بِالجَنَّة» ثُمَّ جَاء عُثْمَانُ، فقال: «اثْذَنْ لَهُ، وبَشِّرُهُ بِالجَنَّة».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُليْمَانْ بُنُ حَرْبِ) الواشعيُ قال: (حَدَثَنَا حَمَادٌ) ولأبي ذرُ: «حمَّاد بن زيدٍ» أي: الأزرق (عَنْ أَيُوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديُ (عَنْ أَبِي مُثْمَانَ) عبد الله بن قيسِ الأشعريِّ برُامَّ: (أَنَّ النَّبِيَّ بنَ الله يَعْنِي: بستان أريسٍ (المُوسَى) عبد الله بن قيسِ الأشعريِّ برامَّة: (أَنَّ النَّبِيَّ بنَ الله هنا: «وأمرني» وقوله في السَّابقة: «ولم يأمرني (وَأَمَرَنِي بِحِفْظُه البَابِ) ولا مغايرة بين قوله هنا: «وأمرني» وقوله في السَّابقة: «ولم يأمرني بحفظه» (الموموسى بحفظه» كان في أوَّل ما جاء، ودخل بنَ الشعيرَ مُ الحائط، وجلس أبو موسى بالباب وقال: لأكوننَّ (الله بكر واستأذن له، وأمره أن يأذن له، أمره حينئذ بحفظ الباب تقريرًا له الحالة، ثمَّ لمَّا جاء أبو بكر واستأذن له، وأمره أن يأذن له، أمره حينئذ بحفظ الباب تقريرًا له على ما فعله ورضي به تصريحًا، أو تقريرًا فيكون مجازًا (فَجَاءَ رَجُلَّ يَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول عليه، فذكرت له (فَقَالَ) عَلِيسَالُهُ الله (المُذَنْ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُمْمَانُ، فقَالَ: النُذَنْ لَهُ وَبَشَّرُهُ بِالجَنَّةِ،

والحديث سبق في «مناقب أبي بكرٍ» [ح:٣٦٧٤] و«مناقب عمر» [ح:٣٦٩٣] طويلًا، وهذا مُختَصرٌ / منه.

٧٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ البَّيُّ قَالَ: جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مِنْ شَهِ مِنْ شَهِ مِنْ فَهُرُبَةٍ لَهُ، وَغُلَامُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَهِ مِنْ المَخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي. لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشَهِ مِنْ الشَهِ مِنْ الشَهِ مِنْ الشَهِ مِنْ الشَهِ مِنْ الشَهِ مِنْ المَنْ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) العامريُّ الأويسيُّ الفقيه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) أبو محمَّد مولى الصَّدِّيق (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدِ الأنصاريُّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ)

<sup>(</sup>١) في (ع): اأي: بستانًا بأريس!.

<sup>(</sup>٢) قوله: ابحفظه اليست في الرواية.

<sup>(</sup>٣) في غير (س): الكوننا.

-بالتَّصغير فيهما- أنَّه (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( بَنِيُ قال: جنْتُ) أي: بعد أن أخبره صاحبه أوس بن خولي أنَّ النَّبِيَ مِنَاسِّمِيمُ اعتزل أزواجه (فإذا رَسُولُ الله مِنَاسِمِيمُ في مشرُبةِ) بفتح الميم وضمَّ الرَّاء، بينهما معجمةٌ ساكنةٌ، أي: غرفة (لَهُ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ الله مِناسِمِيمُ أسُودُ) اسمه رباحٌ (عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ) قاعدٌ (فَقُلْتُ) له: (قُلْ) لرسول الله مِناسِّمِيمُ : (هذا عُمرُ بْنُ المَحْطَابِ) يستأذن في الدُّخول، فدخل الغلام واستأذن (فَأَذِنَ لِي) مِنَاشِمِيمُ فدخلت، ففيه الاكتفاء بالواحد في الخبر، فهو حجَّةٌ لقبول خبر الواحد والعمل به.

وسبق الحديث بطوله في «تفسير سورة التَّحريم» [ح:٤٩١٣] وهذا طرفٌ منه، وبالله المستعان.

٤ - باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ مِنَ شَهِيمُ مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدِ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَ شَهِيمُ دِحْيَةَ الكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ

(باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُ سَنَا شَعِيمُ مِنَ الأُمَرَاءِ) كعتَّاب بن أسيدٍ على مكَّة، وعثمان بن أبي العاص على الطَّائف (وَالرُّسُلِ) إلى الملوك، كحاطب بن أبي بَلْتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندريَّة، وشجاع بن وهبٍ إلى الحارث بن أبي شمرِ الغسّانيِّ ملك البلقاء، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى(١) (وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ الْمَعْنَ فَيما وصله مطوَّلًا في «بدء الوحي» [ح: ٧] (بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ مِحْيَةً) بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيدٍ بن امرئ القيسِ الكَلْبِيُّ ) من كلب وبرة الخَرْرج بفتح الخاء المعجمة وسكون الزَّاي وآخره جيمٌ (بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ) أهل (بُصْرَى)(١) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء بينهما صادَّ مهملةٌ ساكنةٌ، الحارث بن أبي عَظِيمٍ) أهل (بُصْرَى)(١) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء بينهما صادَّ مهملةٌ ساكنةٌ، الحارث بن أبي شمرِ (أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ) ملك الرُّوم، وهذا التَّعليق ثابتٌ في رواية الكُشْمِيهَنيِّ دون غيره.

٧٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بِنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى عُبْدُ اللهِ بْنُ عَبْسُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنْ ابْنَ المُسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بكيرٍ المخزوميُّ مولاهم المصريُّ

<sup>(</sup>١) قوله: (وعبدالله بن حذافة إلى كسرى ا مثبت من (ع).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بلد في أوائل الشام.

قال: (حَدَّثَني) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام المصريُّ (عَنْ يُونْس) بن يزيد الأيليّ (عن ابن شِهَاب) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (أنَّه قال: أخْبَرني) بالإفراد (عُبيُّدْ الله) بضمِّ العين (بُنْ عبد الله ابْن عُتْبَةً) بن مسعودٍ: (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله سِمَاسَعِيم بعث بكتابه إلى كِسْرَى) أبرويز بن هرمز مع عبدالله بن حذافة السَّهميِّ (فأمرهُ) أي: أمر بِليِّتِه، إنه عبدالله بن حذافة (أَنْ يَدْفَعَهُ) أي: الكتاب (إِلَى عَظِيم البَحْرَيْن) المنذر بن ساوي (يدْفَعْهُ عظيمُ البَحْرَيْن إِلَى كِسْرَى) ملك الفرس، فدفعه إليه (فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ) قال ابن شهاب الزُّهريّ: (فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المُسَيِّب) سعيدًا (قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ) على كسرى وجنوده (رَسُولُ اللهِ مِنَ اسْمِيام أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق) أي: يتفرَّقوا ويتقطَّعوا، وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيِّه بهينم النه ، فقد انقرضوا بالكُليَّة في خلافة عمر ﴿ إِنْ مُ وقد قرأت في «تنقيح الزَّركشيِّ » ما نصُّه عن ابن عبَّاس: «أنَّ رسول الله صِنَاسْطِيمِ بعث بكتابه إلى كسرى»، ثمَّ قال: كذا وقع الحديث في الأمَّهات، ولم يذكر فيه «دحية» بعد قوله: «بعث» والصَّواب إثباته، وقد ذكره البخاريُّ فيما رواه الكُشْمِيهَنيّ معلَّقًا، وقال ابن عبَّاس: «بعث النَّبيُّ مِنَى السَّرِيمُ دحية بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر»، وهو الصَّواب. انتهى. ونقله عنه صاحب «المصابيح» ساكتًا عليه، قال في «الفتح» بعد أن ذكره: فيه خبطٌ، وكأنَّه توهَّم أنَّ القصَّتين واحدةٌ، وحمله على ذلك كونهما من رواية ابن عبَّاس، والحقُّ أنَّ المبعوث لعظيم بصرى هو دحية، والمبعوث لعظيم البحرين عبدالله ابن حذافة، وإن لم يُسَمَّ في هذه الرِّواية، فقد سُمِّي في غيرها، ولو(١) لم يكن في الدَّليل على المغايرة(٢) بينهما إلَّا بُعْدُ ما بين بصرى والبحرين، فإنَّ بينهما نحو شهر، وبصرى كانت في مملكة هرقل ملك الرُّوم، والبحرين كانت في مملكة كسرى ملك الفرس، قال: وإنَّما نبَّهت على ذلك خشية أن يغترَّ به من ليس له اطِّلاعٌ على ذلك، والله الموفِّق.

٧٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَى شَعِيرٌ مِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: «أَذَّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ رَسُولَ اللهِ مِنَى شَعِيرٌ مِ قَالُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: «أَذَّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ ، بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ».

<sup>(</sup>١) «ولو»: سقط من غير (س). وهي ثابتة في الفتح.

<sup>(</sup>١) في (ع): «التغاير». والمثبت موافق للفتح.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدً) هو ابن مُسَرُهَدِ قال: (حَدَّثَنا يَحْيَى) بن سعيدِ القطَّان (عنْ يزيد بُن أَبِي عُبَيْدٍ) بضمَّ العين، مولى سلمة بن الأكوع قال: (حَدَّثَنَا سلمة بُنْ الأَكوع) بُنَّة: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيْ عُمَا لَا يُوجُلِ مِنْ أَسْلَمَ) اسمه هند بن أسماء بن حارثة: (أَذَنْ فِي قوْمك - أَوْ) قال: ١٨٢/١٠ (فِي النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ) بالهمز والمدِّ: (أَنَّ مَنْ أَكَلَ) في أوَّل اليوم (فَلْيْتِمَّ) أي: فليمسك عن المفطر (بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) حرمة لليوم (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ؛ فَلْيَصُمْ) زاد في «كتاب الصَّوم» [ح:١٠٠٧] «فإنَّ اليوم يوم عاشوراء».

والحديث سبق في «الصَّوم» ثلاثيًّا [ح:٢٠٠٧] وهو هنا رباعيٌّ، ومطابقته لِمَا تُرجم له في قوله: «قال لرجلٍ من أسلم: أذِّن في قومك» فإنَّه من جملة الرُّسل الذين أرسلهم، وقد سرد محمَّد ابن سعدٍ كاتب الواقديِّ في «طبقاته» أمراء السَّرايا مستوعبًا لهم، فلا أُطيل بذكرهم.

# اباب وَصَاةِ النَّبِيِّ مِنَاسَّرِيمُ وُفُودَ العَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ قالَهُ مَالِكُ بْنُ الحُويْرِثِ

(باب وَصَاةِ النَّبِيِّ سِنَاسْطِيْمُ) بفتح الواو، وقد تُكسَر من غير همزٍ، أي: وصيَّة النَّبيِّ سِنَاسْطِيمُ (وُفُودَ العَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا) بفتح الموحَّدة وكسر اللَّام المشدَّدة؛ أي: بأن يبلِّغوا ما سمعوه من العلم (مَنْ وَرَاءَهُمْ) في موضع نصبٍ على المفعوليَّة (قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الحُويْرِثِ) بضمَّ الحاء المهملة مصغَّرًا، فيما سبق قريبًا أوائل: «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» [ح: ٢٤١١].

٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. (ح) وَحَدَّفَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّهُرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَنْ جَمْرَةَ قَالَ: «مَنِ الوَفْدِ وَالقَوْمِ عَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى " قَالُوا: مِنْ الوَفْدِ وَالقَوْمِ عَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرّ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ، وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوا عَنِ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرّ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ، وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ»؟ الأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الشَعْنَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِلَاقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُوسَى وَلَامُزَقَتِهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ ". وَالْخَنْتَم، وَالمُزَقَتِ، وَالنَّقِيرِ - وَرُبَّهَا قَالَ: المُقَيِّرِ - قَالَ: «احْفَظُوهُنَّ، وَأَبُلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا علِيُّ بْنُ الجعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين بعدها دالَّ مهملتين الجوهريُّ البغداديُّ قال: (أَخْبَرَنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج. (ح) للتَّحويل(١١): قال البخاريُّ: (وحدَّثني) بالإفراد (إِسْحَاقُ) «بن رَاهُوْيَه»، قال في «الفتح»: كما في رواية أبي ذرٍّ، قال: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ) بالنُّون المفتوحة والضَّاد المعجمة السَّاكنة، ابن شُمَيل أبو الحسن المازنيُّ البصريُّ النَّحويُّ شيخ مرو ومحدِّثها قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء نصر بن عمران الضُّبَعيِّ أنَّه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ إِنَّهُمْ (يُقْعِدُنِي) بِضمَّ أُوَّلِه وكسر ثالثه (على سَرِيرِهِ) وفي «مسند إسحاق بن رَاهُوْيَه»: أنبأنا النَّضر بن شُمَيلِ وعبدالله بن إدريس قالا: حدَّثنا شعبة... فذكره، وفيه فيُجلسني معه على السَّرير، فأترجم بينه وبين النَّاس (فَقَالَ: إِنَّ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ في نسخةٍ: «فقال لي: إنَّ» (وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ) بن أَفْصَى (لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرِ على عام الفتح (قَالَ) لهم: (مَن الوَفْدُ؟) وفي «كتاب الإيمان» [ح: ٥٣] بكسر الهمزة: "من القوم أو من الوفد»؟ بالشَّكِّ (قَالُوا): نحن (رَبِيعَةُ) بن نزار بن معدّ بن عدنان (قَالَ: مَرْحَبًا بِالوَفْدِ وَالقَوْمِ) «مرحبًا» مأخوذ من رحُب رُحْبًا، بالضَّمِّ، إذا وسع، منصوبٌ بعاملٍ مُضمَر لازم إضماره، والمعنى أصبتم رَحْبًا وسَعةً، ولأبي ذرِّ: «أوِ القومُ» بزيادة همزة قبل الواو، بالشَّكِّ من الرَّاوي (غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى) جمع «نادم» على لغةٍ ذكرها القزَّاز، و «غيرَ» حالٌ من «الوفد» أو «القوم» والعامل فيه الفعل المقدَّر (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرّ) بضمّ الميم وفتح الضَّاد المعجمة، مخفوضٌ للإضافة بالفتحة للعلميَّة والتَّأنيث، وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق (فَمُرْنَا بِأَمْرٍ) زاد في «الإيمان» [ح:٥٣] «فَصْل» بالصَّاد المهملة والتَّنوين في الكلمتين على الوصفيَّة (نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ) إذا قُبِلَ منَّا برحمة الله (وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا) من قومنا الذين خلفناهم في بلادنا (فَسَأَلُوا) النَّبيِّ مِنَاسَمْهِم (عَن الأَشْرِبَةِ) أي: عن ظروفها (فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ) أي: وحده (قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) بَلِائِسَة الِتَهُ: هو (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ -وَأَظُنُّ (١)

<sup>(</sup>١) في (ص): التحويل السندا.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): يُنظر في القائل: ﴿ وَأَظُنُّ ۗ ، كَذَا بِخُطُّه.

فِيهِ) في الحديث: (صِيَامُ رَمَضَانَ - وَتُؤْتُوا) وفي «الإيمان»: «وأن تُعطوا» وهو معطوف على قوله: «بأربع» أي: أمرهم بالإيمان وبأن يُعطوا (مِنَ المَغَانِم) بلفظ الجمع (الخُمْس) قال في «شرح المشكاة»: قوله: «بأمر فصل» يُحتَمل أن يكون «الأمر» واحد الأوامر، وأن يكون بمعنى الشَّأْن، و «فَصْلِ » يُحتَّمل أن يكون بمعنى الفاصل، وهو الذي يفصل بين الصَّحيح والفاسد، والحقِّ والباطل، وأن يكون بمعنى المفصَّل أي: مُبيَّنِ(١) مكشوف ظاهرٍ، ينفصل به المراد عن الاشتباه، فإذا كان بمعنى الشَّأن والفاصل -وهو الظَّاهر - يكون التَّنكير للتَّعظيم بشهادة قوله: ندخل به الجنَّة، كما قال مِنَاشِيرِ مُن "سألتني عن عظيم" في جواب معاذ: «أخبِرْني بعملِ يدخلني الجنَّة»، فالمناسب حين أن يكون الفصل بمعنى المفصّل لتفصيله صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بأركانه الخمسة كما فصَّله في حديث معاذٍ، وإن كان بمعنى واحدِ الأوامر فيكون التَّنكير للتَّقليل، فإذًا المراد/ به اللَّفظ، والباء للاستعانة، والمأمور به محذوفٌ أي: مُرنا بعمل بواسطة «افعل» وتصريحه في هذا المقام أن يُقال لهم: آمِنوا، أو قولوا: آمنًا، هذا هو المعنيُّ بقول الرَّاوي: أمرهم بالإيمان بالله، وعلى أن يراد بالأمر الشَّأن يكون المراد معنى اللَّفظ ومؤدَّاه، وعلى هذا «الفصل» بمعنى الفاصل أي: مُرنا بأمرٍ فاصلٍ جامع قاطع كما في قوله مِنَ الشَّمِياعُ: «قل: آمنت بالله ثمَّ استقم» فالمأمور ههنا أمرَّ واحدٌ، وهو الإيمان، والأركان الخمسة كالتَّفسير للإيمان، بدلالة قوله مِن الشرياع: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ثمَّ بيَّنه بما قال، فإن قيل: على هذا في قول الرَّاوي إشكالان: أحدهما أنَّ المأمور واحدٌ، وقد قال: أربعة، وثانيهما أنَّ الأركان خمسةً، وقد ذكر أربعًا، والجواب عن الأوَّل أنَّه جعل الإيمان أربعًا باعتبار أجزائه المفصَّلة، وعن الثَّاني أنَّ من عادة البلغاء أنَّ الكلام إذا كان منصوبًا لغرضٍ من الأغراض جعلوا سياقه له، وتوجُّهه إليه، كأنَّ ما سواه مرفوضٌ مطروحٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ﴾ [يس: ١٤] أي: فعزَّ زناهما، ترك المنصوب، وأتى بالجارِّ والمجرور لأنَّ الكلام لم يكن مسوقًا له، فههنا لمَّا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشَّهادتين؛ لأنَّ القوم كانوا مؤمنين مقرّين بكلمتي الشّهادة بدليل قولهم: «الله ورسوله أعلم» وترحُّبِ النَّبيِّ مِنْ للمّه على الله مراً)، ولكن

1/77.7

<sup>(</sup>١) في (ب): (بين). والمثبت موافق لشرح المشكاة.

<sup>(</sup>١) في (ص): الهما. وكذا في شرح المشكاة.

كانوا يظنُّون أنَّ الإيمان مقصورٌ عليهما، وأنَّهما كافيتان لهم، وكان الأمر في صدر الإسلام؛ لذلك لم يجعله الرَّاوي من الأوامر، وقصد به أنَّه مِنْ الله عِنْ مَا يَهُهُم على موجب توهُّمهم بقوله: «أتدرون ما الإيمان؟» ولذلك خصّص ذكر «أن تعطوا من المغانم الخمس» حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأنَّ القوم كانوا أصحاب حروب وغزواتٍ بدليل قولهم: "وبيننا وبينك كفَّار مضر» لأنَّه هو الغرض(١) من إيراد الكلام، فصار أمرًا من الأوامر. انتهى. (وَنَهَاهُمُ) مِنَاسْمِيمِ مِنَ الانتباذ في (الدُّبَّاءِ) بضمَّ الدَّال المهملة وتشديد الموحَّدة والمدِّ: القرع (وَ) الانتباذ في (الحَنْتَم) بالحاء المهملة المفتوحة: الجرَّة الخضراء (وَ) الانتباذ في (المُزَفَّتِ) ما طُليَ بالزِّفت (وَ) الانتباذ في (النَّقِيرِ) بالنُّون المفتوحة والقاف المكسورة: أصل خشبةٍ تُنقَر، فيُنتَبذ فيه (وَرُبَّمَا قَالَ) ابن عباس: (المُقَيَّر) بضمِّ الميم وفتح القاف والتَّحتيَّة المشدَّدة: ما يطلى بالقار، نبتٌ يُحرق إذا يبس، تُطلى به السُّفن كما تطلى بالزِّفت، وهذا منسوخٌ بحديث مسلم: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلَّا في الأسقية، فانتبذوا في كلِّ وعاء، ولا تشربوا مُسكِرًا» وقدَّره الشَّيخ عزُّ الدِّين بن عبد السَّلام في «مجاز القرآن» وأنهاكم عن شرب نبيذ الدُّبَّاء والحنتم والمُزفَّت والنَّقير، فليتأمَّل (قَالَ: احْفَظُوهُنَّ) بهمزة وصل (وَأَبْلِغُوهُنَّ) بهمزة مفتوحة وكسر اللَّام (مَنْ وَرَاءَكُمْ) من قومكم، وفيه دليلٌ على أنَّ إبلاغ(١) الخبر وتعليم العلم واجبَّ؛ إذ الأمر للوجوب وهو يتناول كلَّ فردٍ فردٍ، فلولا أنَّ الحجَّة تقوم بتبليغ الواحد، ما حضَّهم عليه.

والحديث سبق أوائل الكتاب في «الإيمان» [ح:٥٠].

#### ٦ - بابُ خَبَر المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ

(بابُ خَبَر المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ) هل يعمل به أو(٣) لا؟

٧٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيَّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَعْدِهِم؟! وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَعْدِهِم ؟! وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْف، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَعْدِهِم عَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ اسْعِيمِم

<sup>(</sup>١) قوله: «أنَّ الكلام إذا كان منصوبًا لغرض... مضر ؛ لأنَّه هو الغرض " سقط من (ع).

<sup>(</sup>١) في (ب): ابلاغ».

<sup>(</sup>٣) في غير (ص): الأما.

فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاشِيَا إِنَّهُ لَحْمُ ضَبُّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِياعٍ: «كُلُوا أَوِ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ -أَوْ قَالَ: لَا بَأْس بِهِ، شَكَّ فيه - ولكنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ) بن عبد الحميد البُشريُّ القرشيُّ البصريُّ، من ولد بُشر ابن أرطاة قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) غندرٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ تَوْبة) بفتح الفوقيَّة والموحَّدة بينهما واوُّ ساكنةً ابن كيسان (العَنْبَريِّ) بالنُّون والموحَّدة والرَّاء، نسبةً إلى بني العنبر بطنِ مشهورٍ من بني تميم أنَّه (قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل: (أَرَأَيْتَ) أي: أأبصرت (حَدِيثَ الحَسَنِ) البصريِّ (عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ ؟! وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ) يؤتمُ، أي: جالسته (قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ) ولأبوي الوقت وذر : «رَوَى» (عَن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلْمَ هَذَا) قال في «الفتح»: والاستفهام في قوله: «أرأيت» للإنكار، وكان الشَّعبيُّ يُنكِر على من يُرسِل الأحاديث عن النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيِّم إشارةً إلى أنَّ الحامل لفاعل(١) ذلك طلب الإكثار من التَّحديث عنه، وإلَّا لكان يكتفي بما(١) سمعه موصولًا، وقال في «الكواكب»: غرضه أنَّ الحسن -مع أنَّه تابعيِّ - يُكثر الحديث عن النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيم ؛ يعني: جريءٌ على الإقدام عليه، وابن عمر -مع أنَّه صحابيٌّ - مقلِّلٌ فيه، محتاطٌ محترزٌ مهما أمكن له، وكان عمر ﴿ يَرْجِي يحضُّ على قلَّة التَّحديث عنِ النَّبيِّ مِنَ السَّمِيرِ المَّاسْمِيرِ اللَّهِم لم يقل؛ لأنَّهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهد، لم يُؤمّن النّسيان، وقول الحافظ ابن حجر: «وقوله: وقاعدت ابن عمر» الجملة حاليَّةٌ، تعقُّبه العينيُّ بأنَّه ليس كذلك، بل هو ابتداء كلام لبيان تقليل(٣) ابن عمر في الحديث، والإشارة في قوله: «غير هذا» إلى قوله: (قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرُ م فِيهِمْ سَعُدٌ) بسكون العين ابن أبي وقَّاصِ رَالَةِ (فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم) وعند الإسماعيليِّ من طريق معاذ عن شعبة «فأتوا بلحم ضبِّ» وسبق في «الأطعمة» [ح: ٥٣٩١] عن ابن عبَّاسِ عن خالد بن الوليد: «أنَّه دخل مع رسول الله مِن الله مِن الله عبَّاسِ عن خالد بن الوليد: «أنَّه دخل مع رسول الله مِن الله عبر ا فأهوى إليه رسول الله مِناشِيرِ علم بيده » (فَنَادَتْهُمُ الْمَرَأَةُ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِ عم) وهي ميمونة

1/347

<sup>(</sup>١) في (ص): قالحامل لنا على . والمثبت موافق للفتح.

<sup>(</sup>١) في (ع): امماا. والمثبت موافق للفتح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): العل ٤. والمثبت موافق للعمدة.

كما عند الطّبرانيّ (إنّه لَحْمُ ضبّ، فَأَمْسَكُوا) أي: الصّحابة عن الأكل (فقال رسُولُ الله براضيام: كُلُوا) منه (أو(١) اطْعَمُوا) بهمزة وصل (فإنّه حَلالٌ -أَوْ قال) بِالنِيسَالِيمِ: (لا بأس به) قال شعبة: (شَكَّ فِيهِ) توبة (١) العنبريُّ - (ولَكِنّهُ) قال مِرَاشِيامِ : لكنَّ الضَّبُّ (ليْسَ منْ طعامي) المألوف فلذا أترك أكله، لا لكونه حرامًا، وفيه إظهار الكراهة لما يجده الإنسان في نفسه لقوله في الحديث الآخر: «فأجدني أعافه» [ح: ٥٩١١].

وهذا آخر «كتاب الأحكام» وما بعده من «التَّمنِّي» و "إجازة خبر الواحد» وفرغت منه بعون الله وتوفيقه في يوم الأربعاء (٣) خامس عشر شهر الله المحرَّم (٤) الحرام سنة ستَّ عشرة وتسع مئة، والله أسألُ الإعانةَ على التَّكميلِ، فهو حسبي ونِعْمَ الوكيل (٥).



<sup>(</sup>١) ني (ب): اوا.

<sup>(</sup>٢) اتوبة ا: ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): افي ١.

 <sup>(</sup>٤) في (ص): اشهر محرًّاما.

<sup>(</sup>٥) قوله: اوفرغت منه بعون الله وتوفيقه... فهو حسبي ونعم الوكيل؛ سقط من (ع).

# ٩٦ - كتَابُ الاعتِصَامِ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

(كتابُ الاغتِصَامِ) هو «افتعال» من العصمة وهي المَنعة، والعاصم: المانع، والاعتصام: الاستمساك(۱) بالشَّيء، فالمعنى هنا الاستمساك (بالكِتابِ) أي: بالقرآن (والشُنة) وهي ما جاء عن النَّبيِّ مِنَاشِهِ مِن أقواله وأفعاله وتقريره وما همَّ بفعله، والمراد امتثال قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] والحبل في الأصل: هو السَّبب، وكلُّ ما وصلك إلى شيء فهو حبل، وأصله في الأجرام، واستعماله في المعاني من باب المجاز، ويجوز أن يكون حينئذٍ من باب الاستعارة، ويجوز أن يكون من باب التَّمثيل، ومن كلام الأنصار البَّنُيُّ : إنّ بيننا وبين القوم حبالًا، ونحن قاطعوها يعنون العهود والحلف، قال الأعشى:

وإذا تُجَوِّزُها حِبَالُ قَبيلة الله عَبيلة المُخْرى إِلَيْك حِبالَها

يعني العهود، قال في «اللُّباب»: وهذا المعنى غير طائلٍ، بل سُمِّي العهد حبلًا للتَّوصُّل به إلى الغرض، قال:

ما زلتُ مُعْتصمًا بحبلٍ منكم(١)

والمراد بالحبل هنا القرآن لقوله بَالِيسِّاة السَّرِيم في الحديث الطَّويل: «هو حبل الله المتين».

مَنْ حَلَّ ساحتكُم بأسبابٍ نجا

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): «هو الاستمساك».

<sup>(</sup>١) عجزه كما في تفسير اللباب لابن عادل (١١٨٦):

وبه قال: (حدَّثنا الحُميْدِيُّ) ولأبوي الوقت وذرِّ: «حدَّثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: (حدَّثنا سُفْيَانُ) بن عيينة (عنْ مسْعرِ) بكسر الميم وسكون المهملة ابن كِدَام بكسر الكاف وفتح المهملة المخفَّفة (وَغَيْرهِ) يحتمل -كما قال في «الفتح» - أن يكون سفيان الثَّوريَّ؛ فإنَّ الإمام أحمد أخرجه من روايته (عنْ قَيْسِ بْن مُسْلِم) الجَدْليِّ -بالجيم المفتوحة والدَّال المهملة-الكوفيِّ (عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ) الأحمسيِّ -رأى النَّبيُّ مِن الشِّيرَام، لكنَّه لم يثبت له منه سماع - أنّه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ) هو كعب الأحبار قبل أن يُسلم كما عند الطّبرانيّ في «الأوسط» (لِعُمَرَ) بن الخطَّاب ﴿ إِنَّهُ: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا) معشرَ اليهود (نزَلتْ هَذِهِ الآيَة: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾) يعنى: الفرائض والسُّنن، والحدود والجهاد، والحرام والحلال، فلم ينزل بعدها حلالٌ ولا حرامٌ ولا شيءٌ من الفرائض، وهذا ظاهر السِّياق، وفيه نظرٌ، وقد ذهب جماعةً إلى أنَّ المراد بالإكمال ما يتعلَّق بأصول الأركان(١)، لا ما(١) يتفرَّع عنها (﴿وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي ﴾) بفتح مكَّة، ودخولها آمنين ظاهرين، وهدم منار الجاهليَّة ومناسكهم، وإقامة مناسكهم ٣٠٠ ( ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ ﴾) اخترته لكم ( ﴿ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]) من بين الأديان، ورضى يتعدَّى لواحدٍ وهو ﴿ أَلِّإِسَّكُمُ ﴾، و ﴿ دِينًا ﴾ على هذا حالٌ ، أو هو يتضمَّن معنى «جعل وصيَّر» فيتعدَّى لاثنين: ﴿ ٱلْإِسْلَامَ ﴾، و ﴿ دِينًا ﴾، و «على » في قوله: ﴿ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ يتعلَّق بـ ﴿ أَتْمَنَّتُ ﴾ ولا يجوز تعلُّقه بـ ﴿ يَعْمَتِي ﴾ ١٨٥/١٠ وإن كان فعلها يتعدَّى بـ «على»؛ نحو: ﴿أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] لأنَّ المصدر لا يتقدَّم عليه معمولُه إلَّا أن ينوب مَنابَه (لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا) نعظِّمه في كلّ سنة؛ لعظم ما وقع فيه من كمال الدِّين (فَقَالَ عُمَرُ) لكعبٍ: (إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ يَوْم نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) فيه (نَزَلَتُ (٤) يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ) قال ابن عبَّاسٍ: كان ذلك اليوم خمسة أعيادٍ: جمعة، وعرفة، وعيد اليهود، وعيد النَّصاري، والمجوس، ولم تجتمع أعياد أهل المِلَل في يوم قبله ولا بعده.

قال البخاريُّ اللَّهُ: (سَمِعَ سُفْيَانُ) بن عيينة حديث طارقٍ هذا (مِنْ مِسْعَرٍ) ولأبي ذرَّ: «سمع سفيان مِسْعرًا» (وَمِسْعَرٌ) سمع (قَيْسًا، وَقَيْسٌ) سمع (طَارِقًا) فصرَّح بالسَّماع فيما عنعنه أوَّلاً

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): الكذا بخطه،

<sup>(</sup>١) في (ص): المالالا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إقامة مناسككم) مثبت من (ع).

<sup>(</sup>٤) زيد في (ب): افي ١.

اطّلاعًا منه على سماع كلّ من شيخه، ووجه سياق الحديث هنا من حيث إنَّ الآية تدلُّ على أنَّ هذه الأمَّة المحمَّديَّة معتصمة (١) بالكتاب والسُّنَّة؛ لأنَّ الله تعالى منَّ عليهم بإكمال الدّين، وإتمام النِّعمة، ورضي لهم بدين الإسلام.

والحديث سبق في «كتاب الإيمان» [ح: ٥٤].

٧٢٦٩ - حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسْ بْنُ مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الغَدَ -حِينَ بَايَعَ المُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ سِنَاسَيْرِم - مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الغَدَ -حِينَ بَايَعَ المُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ سِنَاسَيْرِم - مَالِكِ: أَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسَهِم الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الكِتَابُ اللهُ بِعِ بَكْرٍ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَاخْذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، وَإِنَّمَا هَدَى اللهُ بِعِ رَسُولُهُ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من (٣) قوله: «وهذا الكتاب الذي هدى الله(٤) به رسولكم» كما لا يخفى على ذي لُبُ.

والحديث سبق في «باب الاستخلاف» من «كتاب الأحكام» [ح: ٢١٩].

<sup>(</sup>١) في (ص) و (ع): امعتصمين ١.

<sup>(</sup>٢) في (ج): قرسولكم، وفي هامشها: كذا بخطه.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): افي ١.

<sup>(</sup>٤) اسم الجلالة: ليس في (ص) و (ع).

٧٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيل: حَدَّثَنَا وُهَيْب، عِنْ خالِدٍ، عِنْ عَكْرِمَة، عِن ابْن عِبَاسِ قال: ضَمَّنِي إِلَيْه النَّبِيُّ مِنَاسَه اللَّهُمَّ عَلَمه الكتاب».

وبه قال: (حدَّثَنَا مُوسى بُنُ إِسْماعيل) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حدَّثنا وُهيْتِ) بضمُّ الواو، ابن خالدِ البصريُّ (عنْ خَالدِ) الحدَّاء (عَنْ عَكْرِمةَ) مولى ابن عبَّاسِ (عن ابْن عبَّاسٍ) عَبَّاسٍ) عَبَّاسٍ) عَبَّاسٍ) عَبَّاسٍ) عَبَّاسٍ) عَلَمْهُ) فهمه (الكتابَ) أي: القرآن ليعتصم به.

وسبق في «كتاب العلم» [ح: ٧٥].

٧٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا المِنْهَالِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُغْنِيكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بِالإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدِ مِنَا شَعِيْمُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَعَ هُنَا المُغْنِيكُمْ » وَإِنَّمَا هُوَ «نَعَشَكُمْ » يُنْظَرُ فِي أَصْلِ «كِتَابِ الاعْتِصَام».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصَّاد المهملة والموحَّدة المشدَّدة وبعد الألف حاء مهملة ، العطَّار البصريُ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضم الميم الأولى وكسر الثَّانية ، ابن سليمان بن طَرْخان البصريُ (قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا) -بالفاء - الأعرابيَّ: (أَنَّ أَبَا المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النُون سيَّار بن سلامة (حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَة) بفتح الموحَّدة والزَّاي بينهما الميم وسكون النُون سيَّار بن المفتوحة والضَّاد المعجمة السَّاكنة - الأسلميَّ (قَالَ: إِنَّ اللهَ) بِمَرْبِئُ راء ساكنةٌ نَضْلَة -بالنُون المفتوحة والضَّاد المعجمة السَّاكنة - الأسلميَّ (قَالَ: إِنَّ اللهَ) بِمَرْبِئُ (يُغْنِيكُمْ) بنونٍ فعينٍ مهملةٍ فشينٍ معجمةٍ مفتوحاتٍ (يُغْنِيكُمْ) بالغين المعجمة من الإغناء (أَوْ نَعَشَكُمْ) بنونٍ فعينٍ مهملةٍ فشينٍ معجمةٍ مفتوحاتٍ أي: رفعكم أو جبركم عن (۱) الكسر (۱) ، أو أقامكم من (۱۱) العثرة (بِالإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدِ مِنَاسَطِيمِ) وسقط قوله «أو نعشكم» لأبي ذرِّ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المصنِّف: (وَقَعَ هُنَا يُغْنِيْكُمْ) بالغينِ المعجمة السَّاكنة بعدها نونٌ (وَإِنَّمَا هُوَ نَعَشَكُمْ) بالنُّون فالعين المهملة فالشِّين المعجمة المفتوحات (يُنْظَرُ) ذلك (في أَصْل كِتَاب

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): المناه.

<sup>(</sup>١) في (ع): «الكفر».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و (س): ٤عن٩.

الاغتِصَامِ) قال في "الفتح": فيه أنّه صنّف "كتاب الاعتصام" مُفرَدًا، وكتب منه هنا" ما يليق" بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في "كتاب الأدب المفرد" فلمّا رأى هذه اللّفظة مغايرة لما عنده أنّه الصّواب؛ أحال على مراجعة ذلك الأصل وكأنّه كان في هذه الحالة غائبًا عنه، فأمر بمراجعته وأن يُصلَح منه، وقد وقع له نحو هذا في تفسير ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ كما سبق في "تفسير" سورة ﴿أَلْرُنَدَرَحَ ﴾ [ح: ١٩٥١] وقوله: "قال أبو عبد الله..." إلى آخره ثابتٌ في رواية أبي ذرّ عن المُستملي، ساقطٌ لغيره، وسقط لابن عساكر في نسخةٍ قوله "يُنظَر..." إلى آخره.

والحديث سبق في «الفتن» في «باب إذا قال عند قوم شيئًا» [ح: ٧١١٢].

٧٢٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ: وَأُقِرُّ بِذَلَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ عبداللهِ بنِ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكَ) الإمام الأصبحيُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) مولى ابن عمرً/: (أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب بيُّ ٢٨٦/١٠ (كَتَبَ إِلَى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ) بعد قتل عبد الله بن الزَّبير (يُبَايِعُهُ) على الخلافة: (وَأُقِرُ يَنَا مِنْ مَرْوَانَ) بعد قتل عبد الله بن الزَّبير (يُبَايِعُهُ) على الخلافة: (وَأُقِرُ لِكَ بالسَّمِع» (وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ) مِنَاسَعِيمُ (فِيمَا اسْتَطَعْتُ) ومن كان على سنَّة الله ورسوله فقد اعتصم بهما (٤).

والحديث سبق بأتم من هذا في «باب كيف يبايع الإمام» من أواخر «كتاب الأحكام» [ح:٧٢٠٣].

### ١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكَلِّم »

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِهُم) في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى [ح: ٧٢٧٣] (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ) وروى العسكريُّ في «الأمثال» من طريق سليمان بن عبد الله النَّوفليُّ عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ النَّبيَّ مِنَاشِيرِهُم قال: «أُوتيتَ جوامع الكَلِم، واختُصر لي الكلام اختصارًا»

<sup>(</sup>١) في (ص): اههناك

<sup>(</sup>١) في (ع): اسبقا،

<sup>(</sup>۴) انفسيرا: ليست في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ابها ١٠ وهو تحريفٌ.

وهو مُرسَل، وفي سنده (۱) من لم أعرفه، وللدَّيلميِّ بلا سندِ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا مثله، لكن بلفظ «أعطِيت الحديث» بدل «الكلِم» وعند البيهقيِّ في «الشُّعب» نحوه، فكلُ كلمةِ يسيرةِ جمعت معاني كثيرة فهي من جوامع الكلم، والاختصار هو الاقتصار على ما يدلُ على الغرض مع حذف أو إضمارٍ، والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا وُصلة إليه؛ لأنَّ حذف ما لا دلالة عليه مُنَاف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام، وفائدة الحذف تقليل الكلام، ما لا دلالة عليه مُنَاف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام، وفائدة الحذف تقليل الكلام، وتقريب معانيه إلى الأفهام، والحذف أنواع: أحدها حذف المضافات، وله أمثلةً كثيرةً، منها نسبة التَّحليل والتَّحريم والكراهة والإيجاب والاستحباب إلى الأعيان، فهذا من مجاز الحذف؛ إذ لا يُتصوَّر تعلَّق الطَّلب بالأجرام، وإنَّما تُطلبُ أفعالٌ تتعلَّق بها، فتحريم الميتة تحريم لأكلها، وتحريم الخمر تحريم لشربها، وأدلَّة الحذف أنواع: منها ما يدلُّ العقل على حذفه، والمقصود الأعظم يرشد إلى تعيينه، وله مثالان: أحدهما قوله: ﴿ مُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [النساء: ٣] الثَّاني ﴿ مُرِّمَتَ عَلَيْحَكُمُ ٱلمَّهَ لللهِ يُرشِد إلى أنَّ التَقدير مُرَّم عليكم أكلُ الميتة، مُرَّم عليكم أكلُ المَاتِية، مُرَّم عليكم أكلُ المَاتِية، وكل المُناف ا

ومباحث هذا طويلةٌ جدًّا، لا نُطيل بإيرادها، وللشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام «مجاز القرآن» لخَّصت منه ما تراه، سقى الله بالرَّحمة ثراه.

٧٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيمَ مُ قَالَ: «بُعِفْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: «بُعِفْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَلَيْتِ اللَّرْضِ، فَوضِعَتْ فِي يَدِي» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ وَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِهُمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَنُونَهَا، أَوْ تَرْغَنُونَهَا، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) العامريُّ الأويسيُّ الفقيه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ ثَرُ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ المَامِيمِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) في (ب): المسنده؛، وهو تحريفٌ.

جوامع الكلم أنَّ الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تُكتَب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، أو نحو ذلك»، وأنَّ في رواية أبي ذرٍّ: «قال أبو عبد الله» بدل قوله: «محمَّد» فقيل: المراد البخاريُّ، وصوَّب (١) ورجَّح (١) الحافظ ابن حجر: أنَّه محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وأنَّ غير الزُّهريِّ جَزَمَ بأنَّ المراد بجوامع الكلم القرآنُ بقرينة قوله: «بُعِثت» والقرآن هو الغاية القصوى في إيجاز اللَّفظ واتِّساع المعاني، قد بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كلِّ مقول، أعجز بإعجازه فرسان البلاغة البارعة، وفرَّق بجوامع كلمه ذوي الألفاظ النَّاصعة، والكلمات الجامعة، وكانوا قد حاولوا الإتيان ببعض شيءٍ منه فما أطاقوه، وراموا ذلك فما استطاعوه؛ إذ رأوه نظمًا عجيبًا خارجًا عن أساليب كلامهم، ورصفًا بديعًا مباينًا لقوانين بلاغتهم ونظامهم، فأيقنوا بالقصور عن معارضته، واستشعروا العجز عن مقابلته، ولمَّا سمع المغيرة بن الوليد من النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيُّمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَّلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ الآية [النحل: ٩٠] قال: والله إنَّ له لحلاوةً، وإنَّ عليه لطلاوةً، وإنَّ أسفله لمغدِقٌ، وإنَّ أعلاه لمثمِرٍّ. وسمع أعرابيٌّ رجلًا يقرأ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] فسجد وقال: سجدت لفصاحته، وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩] وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْسَ ۖ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ [سبا: ٥١] وقوله: ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحَّسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [نصلت: ٣٤] وقوله: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِي ﴾ الآية [هود: ٤٤] قال القاضي عياضٌ: إذا تأمَّلت هذه الآياتِ وأشباهها حقَّقت(٣) إيجاز ألفاظها، وكثرة معانيها، وديباجة عبارتها، وحُسْن تأليف حروفها، وتلاؤم كَلِمِها، وأنَّ تحت كلِّ/لفظةٍ ٧/١٠ منها جُملًا كثيرة، وفُصولًا جمَّة، وعلومًا زواخر، مُلِئت الدَّواوين من بعض ما استُفيد منها، وكثُرت المقالات في المستَنْبَطات عنها. وقد حكى الأصمعيُّ أنَّه سمع كلام جاريةٍ ، فقال لها: قاتلك الله! ما أفصحَك! فقالت: أيُعدُّ (٤) هذا فصاحةً بعد قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَينَا إِلَى أَير مُوسَى آنَ أَرْضِعِيهِ ﴾ [الفصص: ٧] فجمع في آيةٍ واحدةٍ بين أمرين، ونَهْيين، وخبرين، وبِشارتين، ومن أمثلة

<sup>(</sup>١) اوصوب اليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) اورجَّع): ليس في (ع)، وفي هامش (ل): كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اتحفَّنت ا.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): (أَوَ تعدُّ )، والمثبت موافق للشفا.

جوامع كلمه مِنْ شَعِيمُ الواردة في الأحاديث حديث: «كلُّ عمل ليس عليه أمرُّنا فهو ردُّه إح:١٢٦٩٧ «وكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلَّ» [ح:٢١٦٨] و «ليس الخبر كالمعاينة» و «البلاء موكّل بالمنطق» و «أيُّ داءِ أدوأ من البخل!» و «حبّك الشّيء يُعمى ويُصمُّ... » إلى غير ذلك ممَّا يعسر استقصاؤه، ويدلُّك على أنَّه مِنَ الشَّيِّع قد حاز من الفصاحة وجوامع الكلم درجةً لا يرقاها غيره، وحاز مرتبةً لا يقدر فيها قدره، وفي كتابي «المواهب اللَّذنيَّة»(١) من ذلك ما يشفي ويكفي، قال ابن المُنيِّر: ولم يَتَحدَّ نبيُّ من الأنبياء بالفصاحة إلَّا نبيُّنا مِنْ الشرياع؛ لأنَّ هذه الخصوصيَّة لا تكون لغير الكتاب العزيز، وهل فصاحته عِلِيسِّه وَاللَّهُ في جوامع الكلم التي ليست من التِّلاوة ولكنَّها معدودةٌ من السُّنَّة(١) تُحُدِّي بها أم لا؟ وظاهر قوله: ﴿ أُوتيت جوامع الكلم انَّه من التَّحدُّث بنعمة الله وخصائصه ، كقوله: (وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ) بضمِّ الرَّاء ، أي: الخوف يُقذَّف في قلوب أعدائي، زاد في «التَّيمُّم» [ح: ٣٣٥] «مسيرة شهرٍ» وجعل الغاية مسيرة الشُّهر؛ لأنَّه لم يكن بين بلده وبين أحدٍ من أعدائه أكثر منه (وَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي) رأيت نفسي (أُتِيتُ) بغير واو بعد الهمزة، وفي «باب رؤيا اللَّيل» من «التَّعبير» [ح:٧٠٣٧] بإثباتها (بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ) كخزائن كسرى أو معادن الذَّهب والفضَّة (فَوُضِعَتْ فِي يَدِي) بالإفراد(٣)، حقيقة أو مجازًا، فيكون كنايةً عن وعدالله بما ذكر أنَّه يعطيه أمَّته.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) بالسَّند السَّابق إليه: (فَقَدْ ذَهَبَ) أي: فتُوفِّي (رَسُولُ اللهِ مِنْ الشيار عم وَأَنتُمْ تَلْغَثُونَهَا) بفوقيَّة مفتوحةٍ، فلام ساكنةٍ، فغينِ معجمةٍ مفتوحةٍ، فمثلَّثةٍ مضمومةٍ، وبعد الواو السَّاكنة نونٌ فهاءٌ، فألفٌ، من اللَّغيث بوزن «عظيم»: طعامٌ مخلوطٌ بشعيرٍ، كذا في «المحكَم» عن ثعلب، أي: تأكلونها كيفما اتَّفق (أوْ) قال: (تَرْغَثُونَهَا) بالرَّاء بدل اللَّام، من الرَّغث، كنايةً عن العيش، وأصله: من رَغَثَ الجديُّ أمَّه، إذا ارتضع منها، وأرغثته هي أرضعته، قاله القَزَّاز، والشَّكُّ من الرَّاوي، أي: وأنتم ترضعونها (أوْ) قال (كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا) أي: تشبه إحدى الكلمتين المذكورتين، نحو ما سبق في «التَّعبير» [ح:٦٦٩٨] «تنتثلونها» بالمثلَّثة وتاء الافتعال، أي: تستخرجونها.

والحديث من أفراده.

<sup>(</sup>١) ﴿اللَّدنيةِ﴾: مثبتٌ من (ع).

<sup>(</sup>٢) "السُّنَّة": مثبت من (ع)، وكذا هو في المواهب.

<sup>(</sup>٣) ﴿بالإفراد﴾: مثبتٌ من غير (ع).

٧٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعيدٍ، عَنْ أبيه ، عنْ أبي هُربُرة ، عن النَّبِيِّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ ما مِثْلُهُ أَوْمن - أَوْ آمن - عليْه البشر ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامة ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام الفَهْميُ المصريُ (عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدِ كيسان (۱) المقبُريُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرة) بَنْ النَّيِيِ مِنَ الْآيَاتِ مَا) أي: الذي (مِثْلُهُ أَوْمِن) بهمزةِ النَّبِيِّ مِنَ الْآيَاتِ مَا) أي: الذي (مِثْلُهُ أَوْمِن) بهمزةِ مضمومةٍ بعدها واوِّ ساكنةٌ فميمٌ مكسورةٌ فنونٌ مفتوحةٌ، من الأمن (أوْ) قال: (آمَنَ) بفتح الهمزة والميم من الإيمان (عَلَيْهِ) أي: لأجله (البَشُرُ، وَإِنَمَا كَانَ) معظم المعجِز (الَّذِي أُوتِيتُ) بحذف الضّمير المنصوب، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّوبِي والكُشْمِيهَنيُّ: ((أُوتِيتُهُ) أي: من المعجزات (وَخَيَا الضّمير المنصوب، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّوبِي والكُشْمِيهَنيُّ: ((أُوتِيتُهُ) أي: من المعجزات (وَخَيَا أُوحَاهُ اللهُ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى الضّمير المنصوب، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّوبِي والكُشْمِيهَ اللهِ اللهُ تعالى المُعالى اللهُ تعالى المُعالى وهو القرآن العظيم (٣)؛ لكونه آيةً باقيةً لا تعدم ما بقيت الدُّنيا، مع تكفُّل الله تعالى بحفظه، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا لَكُنُ نُرَلِكُ اللهُ لَكُمُ وَإِنَّالُهُ كُونِظُونَ ﴾ الحجر: ٩] وسائر معجزات غيره من الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها، فلم يبق إلَّا خبرها، والقرآن العظيم (١٠) الباهرة آياته الظَّاهرة معجزات على ما كان عليه مِن وقت نزوله إلى هذا الزَّمن مدَّة تسع مئةٍ سنةٍ وستَّ عشرة سنةٌ، حجَّته قاهرةً، ما كان عليه مِن وقت نزوله إلى هذا الزَّمن مدَّة تسع مئةٍ سنةٍ وستَّ عشرة سنةٌ، حجَّته قاهرةً، ومعارضته ممتنعةٌ باهرةٌ ولذا رتَّب عليه قوله: (فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمُ ) أكثر الأنبياء (تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ)

والحديث مرَّ في «فضائل القرآن» [ح: ٤٩٨١].

#### ٢ - باب الإقْتِدَاءِ بِسُنَن رَسُولِ اللهِ مِنْ الشعير عم

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْعَكْنَا لِلمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ قَالَ: أَنْمَةٌ نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا. وَقَالَ اللهُ عَوْنِ: ثَلَاثٌ أُحِبُهُنَّ لِنَفْسِي وَلإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالقُرْآنُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالقُرْآنُ أَنْ يَتَغَلَّمُوهَ وَيَسْأَلُوا النَّاسَ عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ.

(باب الإقْتِدَاءِ بِسُنَن رَسُولِ اللهِ سَنَاشِهِ مِنَ الشَّاملة الأقواله وأفعاله وتقريره (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي السقط من (د).

<sup>(</sup>١) زيد في هامش (د) من نسخة: (قد).

<sup>(</sup>٣) «العظيم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في غير (ص)و(ع): ﴿الْعَزِيزِ ٩.

﴿ وَأَجْعَلْنَا للمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ ) أفرده للجنس، وحسَّنه كونه رأس فاصلةٍ ، أو اجعل كلَّ واحدٍ منَّا إمامًا كما قال تعالى: ﴿ يُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ [الفرقان: ١٧٤] أو لاتّحادهم واتّفاق كلمتهم ، أو لأنّه مصدر في الأصل/ كصيامٍ وقيامٍ (قال: أنّمَة نَقْتدي بِمنْ قبْلنا، ويقْتدي بنا منْ بغدنا) قاله مجاهد فيما أخرجه الفريابيُ والطّبريُ بسندٍ صحيحٍ ، أي: اجعلنا أثمّة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه ، قيل: وفي الآية ما يدلُّ على أنَّ الرِّئاسة في الدِّين تُطلب ويْرغب فيها.

(وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ) بِفتح العين المهملة وبعد الواو السَّاكنة نونَّ، عبد الله البصريُّ التَّابعيُّ الصَّغير فيما وصله محمَّد بن نصر المروزيُّ في «كتاب السُّنَة» (ثَلاثُ أُحِبُهُنَّ لِنفُسي ولإخواني) المؤمنين: (هَذِهِ السُّنَةُ) الطَّريقة النَّبويَّة المحمَّديَّة، والإشارة في قوله: «هذه» نوعيَّة لا شخصيَّة (أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا) علماءها (وَالقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ) أي: يتدبَّروه، قال في «الكواكب»: قال في القرآن: يتفهَّموه، وفي السُّنَة يتعلَّموها؛ لأنَّ الغالب على حال المسلم أن يتعلَّم القرآن في أوّل أمره فلا يحتاج إلى الوصيَّة بتعلَّمه؛ فلذا وصَّى بفهم معناه، وإدراك منطوقه وفحواه، وقال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون السَّبب أنَّ القرآن قد جُمِعَ بين دفَّتي المصحف، ولم تكن السُّنة دراك المسلم أن في شاراد بتعلَّمها جمعها؛ ليتمكَّن من تفهُمها، بخلاف القرآن فإنَّه مجموعُ (وَيَسْأَلُوا النَّاسَ عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ) بفتح الدَّال: يتركوهم (إِلَّا مِنْ خَيْرٍ) ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيًّ: «وَيَدْعُوا النَّاسَ» قال في «الفتح»: بسكون الدَّال - إلى «خير».

٧٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَمَمْتُ أَلَّا أَدَعَ فَالَ: جَلَسُ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَمَمْتُ أَلَّا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، قَالَ: هُمَا المَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين وسكون الميم، و"عبَّاس" (١٠٠ -بالموحَّدة (١٠٠ -الباهليُّ البَصريُ (٣) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديٌّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيانُ) الثَّوريُّ

 <sup>(</sup>١) في (د): االعبَّاس والموحَّدة ١.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): ﴿بالموحَّدة ، كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ع): المصري، ولعلَّه تحريفٌ.

(عَنْ وَاصِل) هو ابن حيَّان بتشديد التَّحتيَّة (عَنْ أَبِي وَاثل) شقيق بن سلمة أنَّه (قال: جلستُ إِلَى شَيْبَةَ) بفتح الشِّين المعجمة وسكون التَّحتيَّة بعدها موحَّدةً، ابن عثمان الحجَبيِّ (في هذا المَسْجِدِ) عند باب الكعبة الحرام، أو في الكعبة نفسها (قالَ: جلسَ إليَّ) بتشديد التَّحتيَّة (عُمَرُ) بن الخطَّاب رائي وَفِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَمَمْتُ) أي: قصدت، ولأبي ذرُّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «لقد هممت» (أَلَّا أَدَعَ) أي: لا أترك (فِيهَا) أي: في الكعبة (صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضاء) ذهبًا ولا فضَّة (إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ) لمصالحهم، قال شيبة: (قُلْتُ) لعمر ﴿ يَهِ: (مَا أَنْت بِفَاعِل) ذلك (قَالَ) عمر: (لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ) النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيمِ ولا أبو بكر مِن قَالَ) عمر: (هُمَا المَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا) بضمّ التَّحتيَّة وفتح الدَّال المهملة، ولأبي ذرُّ: «نَقتدِي» بنونٍ مفتوحة بدل التَّحتيَّة وكسر الدَّال، وعند ابن ماجه بسند صحيح عن شقيق قال: «بعث معي رجلٌ بدراهم هديَّةً إلى البيت قال: فدخلتُ البيتَ (١) وشيبة جالسٌ على كرسيٌّ، فناولته إيَّاها، فقال: ألك هذه؟ قلت: لا ولو كانت لي، لم آتكَ بها، قال: أما لئن قلت ذاك، لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتَّى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل، قال: الفعلنَّ، قال: ولمَ ؟ قلت: الأنَّ النَّبيِّ مِنَاسْمِيمِم قد رأي مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحرِّكاه، فقام كما هو فخرج»، ففيه أنَّ عمر ﴿ لِلَّهِ لَمَّا أَرَاد أَن يصرف ذلك في مصالح المسلمين، وذكَّره شيبة بأنَّ النَّبيَّ مِن الشِّيام وأبا بكر لم يتعرَّضا له، لم يَسَعْه خلافهما، ونَزَّلَ تقريرَ النَّبيِّ مِنْ الشِّيرَ مِ بمنزلة (١) حكمه باستمرار ما ترك تغييره، فوجب عليه الاقتداء به لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وعُلِمَ من هذا أنَّه لا يجوز صرف ذلك في فقراء المسلمين، بل يصرفه القيِّم في الجهة المنذورة، وربَّما يُهدّم(٦) البيت أو تخلق(٤) بعض آلاته فيصرف ذلك فيه، ولو صُرف في مصالح المسلمين لكان كأنَّه قد(٥) أُخرج عن وجهه الذي سُبَل فيه، وللشَّيخ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ كتاب «نزول السَّكينة على

<sup>(</sup>١) قوله: (قال: فدخلتُ البيتَ) من سنن ابن ماجه (٣١١٦).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(ع): امنزلة!.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): التهدَّم؟.

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(ع): اخلقا.

<sup>(</sup>٥) اقدا:ليس في (د).

قناديل المدينة» ذكر فيه فوائد جمَّةً أفاض الله تعالى عليه فواضل الرَّحمة.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «هما المرآن يقتدي بهما».

٧٢٧٦ - حَدَّثَنَا عليُّ بْنُ عَبْدِ الله: حدَّثَنَا شَفْيانُ قَالَ: سَأَلْتُ الأَعْمَشُ فَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: حَدَّثنا رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ: «أَنَّ الأَمَانة نَزلَتْ مِن السَّمَاء في جذْر قُلُوبِ الرُّجَالِ، وَنَزَلَ القُرْآنُ، فَقَرَوُ وَا القُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ».

د٧١/١٠ وبه/قال: (حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَال: سَأَلْتُ الأَعْمَشَ) سليمان بن مهران (فَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ) الهَمْدانيُّ الجهنيُّ أَنَّه قال: (سَمِغَتْ حُدَيْفَةَ) بن اليمان عَنْ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ سِنَاسْطِيمِ : أَنَّ الأَمَانَةَ) وهي ضدُّ الخيانة، أو الإيمان وشرائعه (نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ) بفتح الجيم وكسرها وإسكان الذَّال المعجمة: أصل قلوب المؤمنين حتَّى صارت طبيعةً فُطِروا عليها (وَنزَلَ القُرْآنُ، فَقَرَوُو القُرْآنَ المُراعِقَ وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى.

والحديث سبق مطوَّلًا في «الرِّقاق» [ح: ٦٤٩٧] و «الفتن» [ح: ٧٠٨٦].

٧٢٧٧ - حَدَّفَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ الهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَحْسَنَ الحدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ مُودِ مُحْدَثَاتُهَا وَ﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَآ أَنْتُد بِمُعْجِزِينَ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) العسقلانيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بفتح العين في الأوّل وضم الميم وتشديد الرَّاء في الآخر، الجَمَلي بفتح الجيم والميم المخففَّة، قال: (سَمِعْتُ مُرَّةَ) بن شراحيل، ويقال له: مرَّة الطَّيْب (الهَمْدَانِيَّ) بسكون الميم وفتح الدَّال المهملة، وليس هو والدعمرو الرَّاوي عنه (يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بريَّة: (إنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الهَدي هَديُ مُحَمَّد مِنْ النَّرُومُ ) بفتح الهاء وسكون الدَّال المهملة فيهما: السَّمت والطَّريقة والسِّيرة، يقال: هدى هَدْي رُبِهُ عن الكُشْمِيهَنيُّ: (وأحسن الهُدَى هُدَى محمَّد) بضمُّ

الهاء وفتح الدَّال والقصر: الإرشاد، واللّام في «الهَدْي» للاستغراق؛ لأنّ أفعل التّفضيل لا يُضاف إلّا إلى متعدّد، وهو داخل فيه، ولأنّه لو لم يكن للاستغراق، لم يفد المعنى المقصود، وهو تفضيل دينه وسُنّته على سائر الأديان والسُّنن (وَشَرُ الأمور مُخدثاتها) بضمّ الميم وسكون الحاء وفتح الدَّال المخفّقة المهملتين، جمع «مُخدَثة» والمراد بها البِدّع والضّلالات من الأفعال والأقوال، والبدعة كلُّ شيء عُمِلَ على غير مثالو سابق، وفي الشّرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله مِنها شريام، فإن كان له أصل يدلُ عليه الشّرع، فليس ببدعة، قال إمامنا الشّافعيُ يُرُثُني: البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السُنّة فهو محمود، وما خالفها؛ فهو مذموم، أخرجه أبو نُعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشّافعيُّ، وعند البيهقيُّ في «مناقب الشَّافعيُّ» أنّه قال: المُحدَثات ضربان: ما أُحدِث من النّي كنابًا أو سنّة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضّلالة، وما أُحدِث من البعث وأحواله شيئًا من ذلك فهذه مُحدَثةٌ غير مذمومةٍ (وَ ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونِ ﴾) من البعث وأحواله (﴿ لَاكُنَ لا محالة (﴿ وَمَا أَنتُد يِمُعْمِنِ نِكَ ﴾ [الانعام: ١٣٤]) بفائتين، ردَّ لقولهم: من مات فات.

وهذا من قول/ ابن مسعود، ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال، وظاهر سياق هذا د/١٤١٠ الحديث أنَّه موقوفٌ، قال الحافظ ابن حجر: لكنَّ القدر الذي له حكم الرَّفع منه قوله: «وأحسن الهدي هدي محمَّد مِنَاشِهِيمُ فإنَّ فيه إخبارًا عن صفة من صفاته مِنَاشِهِيمُ ، وهو أحد أقسام المرفوع، وقد جاء الحديث عن ابن مسعود مصرَّحًا فيه بالرَّفع من وجه آخر، أخرجه أصحاب السُّنن، لكنَّه ليس على شرط البخاريِّ، وأخرجه مسلمٌ من حديث جابرٍ مرفوعًا أيضًا بزيادة فيه، وليس هو على شرط البخاريُّ أيضًا، وقد سبق حديث الباب في «كتاب(١) الأدب» [ح١٩٨٠].

٧٢٧٨ - ٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيْ اللهُ عَنْ اللَّقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا اللهُ وبه قال: (حَدَّثَنَا اللهُ بن عبد الله بن عبد الله

<sup>(</sup>١) اكتاب١: ليسر في (د).

(عَنْ أَبِي هُرِيْرة وَزِيْد بْن خَالدِ) ﴿ مُنْ ﴿ (قَالَ) كَذَا فِي الفرع كأصله بالإفراد، أي: قال كلّ منهما، وفي غيره: ﴿ قَالاً»: (كُنّا عَنْد النّبيّ سِ السّيوم ﴿ ) فقام رجلٌ فقال: أنشدك الله إلّا قضيت بيننا بكتاب الله...، الحديث في قصّة العسيف الذي زنى بامرأة الذي استأجره (فقال) مِ السّيم لهما: (لأقضينَ بَيْنكُما بكتاب اللهِ) القصّة إلى آخرها السّابق ذلك في ﴿ المحاربين ﴾ [-:١٨٢٧] وغيره (١) [ح: ٢٧٢٥، ٢٦٩٥] واقتُصِر منها هنا على قوله: ﴿ كنّا عند النّبيّ مِن الله يعالى فقال: لأقضينَ بينكما بكتاب الله ﴾ القدر المذكور إشارة إلى أنَّ الشّنّة يُطلَق عليها كتاب الله ؛ لأنّها بوحيه وتقديره، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى ﴿ إِنْ هُو إِلّا وَمُنْ يُوحَى ﴾ النجم: ٣-٤].

٧٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا فُلَيْح: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الل

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ) العَوَقيُّ -بفتح العين المهملة والواو بعدها قافً - أبو بكر الباهليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمُّ الفاء وفتح اللَّام وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة حاءً مهملةٌ، ابن سليمان المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ) بن أسامة، يقال له ابن أبي ميمون، وقد يُنسَب إلى جدِّه (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالتَّحتيَّة والمهملة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﷺ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَاسُطِيمُ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي) أي: أمَّة الإجابة (يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي) بفتح الهمزة والموحَّدة من عصى منهم، فاستثناهم تغليظًا عليهم وزجرًا لهم (٢٠ عن المعاصي، أو المراد والموحَّدة من عصى منهم، فاستثناهم تغليظًا عليهم عز/ قبول الدَّعوة (قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَابُي ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ أَبَى) قال في «شرح المشكاة»: «ومن يَأْبَى ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي، دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ أَبَى) قال في «شرح المشكاة»: «ومن يأبَى » معطوفٌ على محذوف أي: عرفنا الذين يدخلون الجنّة، والذي أبي لا نعرفه، وكان من يأبي » معطوفٌ على محذوف أي: عرفنا الذين يدخلون الجنّة، ومن اتَّبع هواه وزلَّ عن المتقيم وضاً وزلَّ الصَّواب وضلَ عن الطَّريق المستقيم دخل النَّار، فوضع «أبي» موضعه وضمًا للسَّبب موضع الصَّواب وضلَ عن الطَّريق المستقيم دخل النَّار، فوضع «أبي» موضعه وضمًا للسَّب موضع

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و(س): اغيرها ١٠ ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>١) الهم): مثبت من في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): كذا بخطُّه، فعدلَ إلى ما هو عليه. انتهى. قلنا: وكذا هو في شرح المشكاة.

\$ YY \$+

المسبّب، قال: ويعضد هذا التّأويل إيراد مُحيى السُّنّة هذا الحديث في «باب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» والتَّصريح بذكر الطَّاعة، فإنَّ المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسُّنَّة ويجتنب الأهواء والبدع.

والحديث من أفراده.

٧٢٨١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ - : حدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ شَيْرِم وهُو نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَاثِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَاثِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَل رَجُل بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْذُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ؛ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنَ المَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوْلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: فَالدَّارُ الجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ مِنَاسْمِيم فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا مِنَاشِمِيم فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا مِنَاشِمِيم فَقَدْ عَصَى الله ، وَمُحَمَّدٌ مِنَ الله مِنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاس.

تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنَاسَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنَاسَعِيدٍ بْنِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً) بفتح العين المهملة وتخفيف الموحَّدة الواسطيُّ، واسم جدِّه البَخْتَرِيُّ بفتح الموحَّدة وسكون المعجمة وفتح الفوقيَّة، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، وآخر سبق<sup>(۱)</sup> في «الأدب» [ح:٦١٠٦] ومن عداه في «الصَّحيحين» فبضمِّ العين قال: (أَخْبَرَنَا يَزيدُ) بن هارون قال: (حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ) بفتح السِّين المهملة وكسر اللَّام، بوزن «عَظيمٍ» وفي الفرع مكتوبٌ على كشط «سُليمانُ» وكذا في «اليونينيَّة» بزيادة ألف ونونٍ وضمّ السِّين(١)، وكذا هو في عدَّة نسخ، وهو سليمان بن حيَّان أبو خالدٍ الأحمر الكوفيُّ، والذي في «فتح الباري» و«عمدة القاري» و«الكواكب»: «سَليم» و«حيَّان» بفتح الحاء المهملة وتشديد التَّحتيَّة الهذليُّ البصريُّ، قال محمَّد بن عَبادة: (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) يزيد بن هارون خيرًا،

<sup>(</sup>١) اسبق: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (الشين)، وفي غير (د): (النون)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

قال: (حَدَّثنَا سعيدُ بُنُ ميناء) بكسر الميم وسكون التَّحتيَّة بعدها نونَّ فهمزة ممدودًا، أبو الوليد قال: (حدَّثنا أو) قال(١): (سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاريُّ ﴿ الله والقائل: ﴿ حدَّثنا أو سمعت» سعيد بن ميناء، والشَّاكُ سَليم بن حيَّان، شكَّ في أيِّ الصيغتين قالها شيخه سعيدٌ؟ ويجوز في «جابر» الرَّفع على تقدير حدَّثنا، والنَّصب على تقدير سمعت جابرًا (يغُولْ: جاءتْ مَلَائِكَةً إِلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّرِيرَ عَمْ وَهُوَ نَائِمٌ) ذكر منهم التِّرمذيُّ في «جامعه» اثنين: جبريل وميكائيل، فيُحتَمل أن يكون مع كلِّ واحدٍ منهما غيره، أو اقتصر فيه (١) على من باشر الكلام ابتداءً وجوابًا، وفي حديث ابن مسعودٍ عند التِّرمذيِّ وحسَّنه وصحَّحه ابن خزيمة: «أنَّه مِناشِيهِم توسَّد (٣) فَخِذَ فرقد، وكان إذا نام نفخ، قال: فبينا أنا قاعدٌ إذا أنا برجال عليهم ثيابٌ بيض، الله أعلم بما بهم من الجمال، فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله مِناسَعيم، وطائفةٌ منهم عند رجليه» (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ وَالقَلْبَ يَقْظَانُ) قال الرَّامَهُرْمُزيُّ: هذا تمثيلٌ يُراد به حياة القلب وصحَّة خواطره، وقال البيضاويُّ فيما ده/issr/ حكاه في «شرح المشكاة»: قول/ بعضهم: «إنَّه نائمٌ... إلى آخره». مناظرةٌ جرت بينهم بيانًا وتحقيقًا لِمَا أنَّ النُّفوس القدسيَّة الكاملة لا يضعف إدراكها بضعف الحواسِّ واستراحة الأبدان (فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا) يعنون النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ (مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ) بَالِيَقِه الِسَّم (كَمَثَل رَجُل بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْذُبَةً) بفتح الميم وسكون الهمزة وضمِّ الدَّال وفتحها بعدها موحَّدةً مفتوحةً فهاء تأنيثٍ، وقيل: بالضَّمِّ: الوليمة، وبالفتح: أدب الله الذي أدَّب به عباده، وحيننذٍ فيتعيَّن الضَّمُّ هنا (وَبَعَثَ دَاعِيًا) يدعو النَّاس إليها (فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ، دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ المَأْذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، لَمْ يَدْخُل الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْدُبَةِ) وفي حديث ابن مسعودٍ عند أحمد: «بني بنيانًا حصينًا، ثمَّ جعل مأدبةً، فدعا النَّاس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه، أكل من طعامه، وشرب من شرابه، ومن لم يجبه، عاقبه الله » (فَقَالُوا: أَوْلُوهَا) بكسر الواو المشدَّدة، أي: فسِّروا الحكاية أو التَّمثيل (لَهُ) مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه عِيرًا مِن أَوَّل تأويلًا ، إذا فسَّر الشَّيء بما يؤول

<sup>(</sup>١) اقال ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) افيه: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اتوسده ا.

إليه (١١)، والتّأويل في اصطلاح العلماء: تفسير اللّفظ بما يحتمله احتمالًا غير بيّن (فقال بغضّه من الله نائم، وقال بغضه من الله نائم، وقال بغضه من الله نائم، وقال بعضهم: إنّه نائم... الله آخره ثلاث مرات (فقالُوا: فَالدّارُ) الممثّل بها (١) (الجنّة ، والدّاعي مُحمّد مِن سير م وأمّا الطّعام البن مسعود عند أحمد: «أمّا السّيّد فهو ربّ العالمين، وأمّا البنيان فهو الإسلام، وأمّا الطّعام الله فهو الجبّة ، ومحمّد الدّاعي، فمن اتّبعه كان في الجنّة » (فَمَنْ أطّاعَ مُحمّداً مِن شير فقد أطاع الله) لأنّه رسول الله صاحب المأدبة ، فمن أجابه و دخل في دعوته أكل من المأدبة (وَمَنْ عَصَى مُحمّداً مِن شير معن النّبي من أجابه و دخل في دعوته أكل من المأدبة (وَمَنْ عَصَى مُحمّداً مِن شير من النّبي مِن شير من النّبي من النّبي من شير الله قوله: قوله: هالله كمثل رجل بني دارًا، لا مثل الدّاعي، أجاب في «شرح المشكاة» فقال: قوله: هم منه القسبيهات المفرّقة؛ كقول المرئ القيس:

كأنّ قلوبَ الطَّيْرِ رطبًا ويابسًا لدى وكرها العُنَّابُ والحَشَفُ البالي

شبّه القلوب الرَّطبة بالعنّاب، واليابسة بالحَشَف، على التَّفريق<sup>(٤)</sup>، بل هو من التَّمثيل الذي يُنتزَع فيه الوجهُ من أمور متعدِّدةٍ (٥) متوهَّمةٍ منضمٌ (١) بعضُها مع بعض؛ إذ لو أريد التَّفريق لينتزَع فيه الوجهُ من أمور متعدِّدةٍ (٥) متوهَّمةٍ منضمٌ أن التَّأويل «الدَّار» على «الدَّاعي» وعلى لقيل: مثله كمثل داع بعثه رجلٌ، ومن ثمّ قُدِّمت في التَّأويل «الدَّار» على «الدَّاعي» وعلى «المضيف» روعي في التَّأويل (٧) أدبٌ حسنٌ حيث لم يصرِّح المشبّه بالرَّجل، لكنَّه / لمَّح في قوله: «من أطاع الله» إلى ما يدلُّ على أنَّ المشبّه من هو، قال الطّيبيُّ: وتحريره أنَّ الملائكة مثّلوا سبق رحمة الله تعالى على العالمين بإرساله (٨) الرَّحمة المهداة إلى الخلق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا

د۲٤٣/۷ ب

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و (س): ﴿إِذَا فسر بِما يَوْلَ إِلَيْهِ الشَّيِّهِ وَلَعَلَّ الْمُثْبِتِ هُو الصَّوابِ.

<sup>(</sup>٢) الممثل بها؟: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) المثله): سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): وقال الكِرمانيُّ: إنَّه ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد، بل تشبيه المركَّب بالمركَّب، مِن غير ملاحظة مطابقة المفردات بين الطَّرفين. «منه».

<sup>(</sup>٥) في (د): المعدودة.

<sup>(</sup>٦) في (ع): افنظم ا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في (ع): التأويلات.

<sup>(</sup>٨) في (د): ابإرسال؛

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الانبياه: ١٠٧] ثمَّ إعداده الجنَّة للخلق، ودعوته سِنَاسَعياع إيَّاهم إلى الجنَّة ونعيمها وبهجتها، ثمَّ إرشاده الخلق بسلوك الطّريق إليها، واتِّباعهم إيَّاه بالاعتصام بالكتاب والسُّنَّة المُدْلَيْين إلى العالم السُّفليِّ، فكأنَّ النَّاس واقعون في مهواة طبيعتهم ومشتغلون بشهواتها، وإنَّ الله يريد بلطفه رفعهم، فأذلى حبلَى(١) القرآن والسُّنَّة إليهم ليخلِّصهم(١) من تلك الورطة، فمن تمسَّك بهما، نجا وحصل في الفردوس الأعلى والجناب الأقدس عند مليك مقتدر، ومن أخلد إلى الأرض، هلك وأضاع نفسه من رحمة الله تعالى، بحال مضيفٍ كريم بني دارًا، وجعل فيها من أنواع الأطعمة المستلذَّة والأشربة المستعذبة ما لا يحصى ولا يوصف، ثمَّ بعث داعيًا إلى النَّاس يدعوهم إلى الضِّيافة إكرامًا لهم، فمن اتَّبع(") الدَّاعي، نال من تلك الكرامة، ومن لم يتَّبع حُرِمَ منها، ثمَّ إنَّهم وضعوا مكانَ حلولِ سخط الله بهم ونزول العقاب السَّرمديِّ عليهم قولهم: «لم يدخل الدَّار، ولم يأكل من المَأدبة»؛ لأنَّ فاتحة الكلام سيقت لبيان سبق الرَّحمة على الغضب، فلم يطابق أن لو خُتِم بما يصرِّح بالعقاب والغضب، فجاؤوا بما يدلُّ على (٤) المراد على سبيل الكناية (وَمُحَمَّدٌ مِنْ اسْتِيامٍ فَرَّقَ) بتشديد الرَّاء: فارقٌ، ولغير أبي ذرِّ: «فَرْقٌ» بسكونها على المصدر، وُصِفَ به للمبالغة، أي: الفارق (بَيْنَ النَّاسِ) المؤمن والكافر، والصَّالح والطَّالح؛ إذ به تميَّزتِ الأعمال والعمَّال، وهذا كالتَّذييل للكلام السَّابق؛ لأنَّه مشتملٌ على معناه ومؤكِّدٌ له، وفيه إيقاظٌ للسَّامعين من رقدة الغفلة، وحتُّ على الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة والإعراض عمَّا يخالفهما.

(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّد بن عَبَادة (قُتَيْبَةُ) بن سعيد (عَنْ لَيْثٍ) هو ابن سعد (عَنْ خَالِدٍ) أبي عبد الرَّحيم بن يزيد المصريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ) اللَّيثيِّ المدنيِّ (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ بِهُ عِبد الرَّحيم بن يزيد المصريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ) اللَّيثيِّ المدنيُّ (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ بهُ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عُلِيمًا وصله التِّرمذيُّ بلفظ: «خرج علينا النَّبِيُ مِنَ الله عِنْ المنام كأنَّ جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لفاح، إنِّما مثلك ومثل لصاحبه: اضرب له مثلًا، فقال: اسمع سَمِعتْ أذنك، واعقل عَقَلَ قلبك، إنَّما مثلك ومثل

<sup>(</sup>١) في (د) و (ص): «حبل"، وكذا في شرح المشكاة، وزيد قبلها في (ص): ﴿ إِلَى الْعَالَمِ السَّفْلِي الْ

<sup>(</sup>٢) في (ع): التخليصهم".

<sup>(</sup>٣) في (د): اتبعا.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): (أنَّ)، وليست في شرح المشكاة.

أمّتك كمثل مَلِكِ اتّخذ دارًا، ثمّ بنى فيها بناءً، ثمّ جعل فيها مائدة (١)، ثمّ بعث رسولًا يدعو النّاس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرَّسول، ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والذار الإسلام، والبيت الجنَّة، وأنت يا محمَّد/ رسولٌ، من أجابك، دخل الإسلام، ومن دخل د٧٤، الإسلام، دخل البيت الجنَّة، أكل ممَّا (١) فيها»، قال التّرمذيُّ: وهو حديث مرسلُّ؛ الإسلام، دخل الجنَّة، أكل ممَّا (١) فيها»: يريد أنَّه منقطعٌ بين سعيدٍ وجابرٍ، وقد لأنَّ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرًا، قال في «الفتح»: يريد أنَّه منقطعٌ بين سعيدٍ وجابرٍ، وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشيُّ عند الطَّبرانيُّ بنحو سياقه، وسنده جيِّد، وأورده المؤلِّف لرفع توهُم من ظنَّ أنَّ طريق سعيد بن ميناء موقوفٌ.

٧٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا، فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا؛ لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين / قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) النَّوريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) النَّخعيُّ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن الحارث (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان برُج سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيم) النَّخعيُّ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن الحارث (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان برُج أنَّه (قَالَ: يَا مَعْشَرَ الفُوّاء) بضم القاف وتشديد الرَّاء، مهموزًا، جمع "قارئِ " والمراد: العلماء بالقرآن والسُّنَة العبّاد (اسْتَقِيمُوا) اسلكوا طريق الاستقامة بأن تتمسَّكوا بأمر الله فعلا وتركّا (فَقَذْ سُبِقْتُمْ) بضم السِّين وكسر الموحَّدة مصحَّحًا عليه في الفرع كأصله مبنيًا للمفعول، أي: لازموا الكتاب والسُّنَة؛ فإنَّكم مسبوقون (سَبْقًا بَعِيدًا) أي: ظاهرًا، ووصفه بالبعد؛ لأنَّه غاية سُأُو المتسابقين، ولأبي ذرِّ: «سَبَقْتُمْ» بفتح السِّين والموحَّدة، قال في "الفتح»: وبه جزم ابن النَّين، وهو المعتمد، وزاد محمَّد بن يحيى الذَّهليُّ عن أبي نُعيم شيخ البخاريُّ فيه: "فإن استقمتم؛ فقد سبقتم "أخرجه أبو نُعيم في "مستخرجه" وخاطب بذلك من أدرك أوائل استقمتم؛ فقد سبقتم "أخرجه أبو نُعيم في "مستخرجه" وخاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسَّك بالكتاب والسُّنَة؛ سبق إلى كلِّ خير (٣)؛ لأنَّ من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلَّا؛ فهو أبعد منه حسًّا وحكمًا (فَإِنْ) خالفتم الأم يورأ أخذُدُمُ يَمِينًا وَشِمَالًا) عن طريق الاستقامة (لَقَذْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا).

<sup>(</sup>١) في (د): قمأدبةً ٩. وكذا في نسخة (ج)، وكتب على هامشها: قبخطه: مائدة ٩. والمثبت موافق لسنن الترمذي (٢٨٦٠).

 <sup>(</sup>٢) في (ص) و (ع): اما، وكذا في سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) اخيرا: مثبتُ من (ع)، وهي ثابتة في الفتح.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «استقيموا»(١)؛ لأنَّ الاستقامة هي الاقتداء بسنن رسول الله بنَ الشَّبِلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ﴾ الانعام: ١٣٥ قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن تنبِّعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ﴾ الانعام: ١٣٥ قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وقال القرطبيُ أبو محمَّد: الصِّراط الطَّريق الذي هو دين الإسلام، وقوله: ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ نصبٌ على الحال، والمعنى مستويًا قويمًا لا اعوجاجَ فيه، وقد بينه على لسان نبيّه بنَ الشهرام، وتشعَّبت منه طرق، فمن سلك الجادَّة نجا، ومن خرج إلى تلك الطُّرق أفضت به إلى النَّار، وعن ابن مسعودِ قال: «خطَّ رسول الله بنَ الشهرام على البيده ثمَّ قال: هذا سبيل الله مستقيمًا، وخطً عن يمينه وشماله ثمَّ قال: هذه السَّبل ليس منها سبيلٌ إلَّا عليه شبطانٌ يدعو اليه، ثمَّ قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ الآية [الانعام: ١٥٣] الإمام أحمد.

٧٢٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمِهِ فَآذُلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءُ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ، فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَنَجُوا، وَكَذَّبَ بِمَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الحَقَّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ) بضمّ الكاف آخره موحَّدة مصغَّرًا، محمَّد بن العلاء قال: (حَدَّثَنا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء بن (۱) عبد (۱۳) الله (عَنْ) جدِّه (۱۶) (أَبِي بُرْدَةً) بضمِّ الموحَّدة وسكون الرَّاء، عامرٍ أو الحارث (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ ﴿ إِنَّهُ النَّبِيِّ مِنْ الله الله عن النَّمِي مِنْ الله الله عنه والمثلَّنة فيهما، أي: صفتي العجيبة الشَّأن وصفة ما (بَعَثَنِي الله بِهِ) إليكم من الأمر العجيب الشَّأن فيهما، أي: صفتي العجيبة الشَّأن وصفة ما (بَعَثَنِي الله بِهِ) إليكم من الأمر العجيب الشَّأن

إن ثبتت للنَّفس الاستقامه فتلك للعبد هي الكرامه محصل مقاصده.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

<sup>(</sup>١) ﴿بن ﴿ : سقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): اعبيدا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) اجدها: ليس في (د).

(كَمَثَلِ رَجُلِ) كصفة رجلِ (أَتَى قَوْمًا) بالتَّنكير للشيوع (فقال) لهم: (يا قوم إنْي رأيْتُ الجيش) المعهود (بِعَيْنَيَّ) بلفظ التَّثنية (وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ) بالعين المهملة والرَّاء السَّاكنة، بعدها تحتيَّةً، من التَّعرِّي، وهو مَثَلٌ سائرٌ يُضرَب لشدَّة الأمر، ودنوِّ المحذور، وبراءة المحذِّر من ١٠٠ التُّهمة، وأصله أنَّ الرَّجل إذا رأى(١) العدرَّ (٣) قد هجم على قومه، وكان يخشى لحوقهم عند لحوقه، تجرَّد عن ثوبه، وجعله على رأس خشبة وصاح ليأخذوا حذرهم، ويستعدُّوا قبل لحوقهم، وقال ابن السَّكن: هو رجلٌ من خثعم، حَمَل عليه يوم ذي الخَلَصة عوف بن عامر، فقطع يده ويد امرأته (فَالنَّجَاءُ) بالهمزِ والمدِّ والرَّفع مصحَّحًا عليه في الفرع، وفي غيره بالنَّصب مفعولٌ مطلقٌ، أي: الإسراع، والذي في «اليونينيَّة» الهمز فقط من غير حركةِ رفع والاغيره، وفي «الرِّقاق»(٤) في «باب الانتهاء عن المعاصى» [ح:٦٤٨٢] «فالنَّجاء النَّجاء» مرَّتين (فَأَطَاعَهُ طَائِفَةً مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا) بهمزة مفتوحة فدال مهملة ساكنة وبالجيم: ساروا أوَّل اللَّيل (فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ) بتحريك الهاء بالفتحة: بالسَّكينة والتَّأنِّي (فَنَجَوْا) من العدوِّ (وَكَذَّبَتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ) بالجيم السَّاكنة والحاء المهملة: استأصلهم (فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ) بالفاء، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «واتَّبَعَ» (مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ) قال الطُّيبيُّ: هذا التَّشبيه من التَّشبيهات المفرَّقة، شبَّه ذاته مِنْ الشَّعيُّ م بالرَّجل، وما بعثه الله به من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرَّجل قومه بالجيش/ المصبِّح، وشبَّه من أطاعه من أمَّته ٢٩٣/١٠ ومن عصاه بمن كذَّب الرَّجل في إنذاره وصدّقه، وفي قول الرَّجل: «أنا النَّذير...» إلى آخره أنواعٌ من التَّأكيد: أحدها قوله: "بعينيَّ" لأنَّ الرُّؤية لا تكون إلَّا بهما(٥)، وثانيها "إنِّي" و "أنا"، وثالثها (العُريان) فإنَّه دلَّ على بلوغ النِّهاية(١) في قرب العدوِّ.

<sup>(</sup>١) في غير (د): اعنا.

 <sup>(</sup>١) في (ص): (إن)، وسقط منها: (رأى).

<sup>(</sup>٣) زيدق (ع): ﴿و﴾.

<sup>(</sup>٤) في (س)و (ص): قالرقائق، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ع): ابها ، وكذا في شرح المشكاة.

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿الغايةِ)،

والحديث سبق في «باب الانتهاء عن المعاصي» من «الرّقاق» [-: ٦٤٨٢].

٧٢٨٤ – ٧٢٨٥ – حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بْنُ سعيدٍ: حدَّثَنا لَيْتْ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَن الزَّهْرِيِّ: أَخْبِرني عُبَيْدُ الله ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: لَمَّا تُوْقِي رَسُولُ الله بِن صَيْعِ واسْتُخْلَفَ أَبُو بِكُرِ بَعْدَهُ، وكَفَر مَنَ العَرْبِ قَالَ عُمَرُ لاَّبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتلُ النَّاسِ وقَدُ قال رَسُولُ الله بِن شِيمِ عَلَى اللهِ مِنْ شَعِيمِ: "أَمْرْتُ أَنْ أَوْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله عَصَم مني مَالَه وَنَفْسَهُ إلَّا بحقه، وَحَسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ لَفَقَالَ: وَاللهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ قَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فإنَّ الرَّكَاة حَقَّ المالِ، وَاللهِ لوْ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ لَفَقَالَ : وَاللهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ قَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فإنَّ الرَّكَاة حَقُّ المالِ، وَاللهِ لوْ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ لَقَالَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيمِ لَا اللهِ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ مَنْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَن اللَّهُ عَلَى اللهِ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ المَا عَلَى اللهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

1580/45

وبه قال/: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا لَيْتُ) هو ابن سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدِ الأَيْلِيِّ (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (اا أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً) بن مسعودِ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) بي هُرَيْرَةً) بي هُرَيْرَةً وَلَا اللهِ صَلَّ اللهِ عَلْمُ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ) وَلَيْ اللهِ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ) غطفان وفزارة وبنو يربوع وبعض بني (اللهُ تَعْيرهم، منعوا الزَّكاة، فأراد أبو بكر أن يُقاتِلهم (قَالَ عُمَّرُ) وَلَيْ يَكُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ وَنَفْسَهُ عُلَا يُستباح ماله، ولا يُهدَر دمُه (إلَّا بِحَقِّه) بحقً الإسلام، من قتل نفس محرَّمةِ، أو إنكار وجوب الزَّكاة، أو منعها بتأويلِ باطلٍ (وَحِسَابُهُ) فيما يشره (عَلَى اللهِ تعالى، محسَّمة مُنْ قالَ : لا إلى الله تعالى المؤمن ويعاقب غيره، فلا نقاتله، ولا نفتش باطنه هل هو مخلصٌ أم لا؟ فإنَّ ذلك إلى الله تعالى، وحسابه عليه، ولم ينظر عمر شَجِ إلى قوله: "إلَّا بحقَّه» ولا تأمَّل شرائطه.

(فَقَالَ) له أبو بكر بِنُيُّمَا: (وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) فقال: أحدهما واجبُّ دون الآخر، أو امتنع من إعطاء الزَّكاة متأوِّلًا (فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المالِ) كما أنَّ الصَّلاة حقُّ البدن

<sup>(</sup>۱) زيد في (ب) و(س): قالزُّهري، وهو تكرار.

<sup>(</sup>١) ابنى ا: سقط من غير (ب) و (س).

فكما لا تتناول العصمة من لم يؤدِّ حتَّ الصَّلاة كذلك لا تتناول العصمة من لم يؤدِّ حتَّ الزَّكاة، وإذا لم تتناولهم العصمة بقوا في عموم قوله: «أُمِرت أن أقاتل النَّاس» فوجب قتالهم حينئذٍ، وهذا من لطيف النَّظر، أن يقلِب المعترض على المستدلِّ دليله فيكون أحقَّ به، وكذلك فعل أبو بكرِ، فسلَّم له عمر ﴿ تُنْهُمُ (وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا): هو الحبل الذي يُعقَل به البعير، قال أبو عبيدٍ: وقد بعث النَّبيُّ مِنَاشِهِم محمَّد بن مسلمة على الصَّدقة، فكان يأخذ مع كلُّ فريضةٍ عقالًا، قال النُّوويُّ: وقد ذهب إلى هذا -أي إلى أنَّ المراد بالعقال حقيقته، وهو الحبل - كثيرٌ من المحقِّقين، والمراد به قدر قيمته، والرَّاجِح أنَّ العقال لا يؤخذ في الزَّكاة لوجوبه بعينه، وإنَّما يُؤخَذ تبعًا للفريضة التي تُعقَل به، أو أنَّه قال ذلك مبالغةً على تقدير أن لو كانوا يؤذُّونه إلى رسول الله مِنَالشَعِيم، وقيل: العقال يُطلَق على صدقة العام، يعنى صدقته، حكاه الماورديُّ عنِ الكسائيِّ، وقيل: إنَّه الفريضة من الإبل، وقيل: ما يؤخذ في الزَّكاة من أنعام وثمارٍ؛ لأنَّه عُقِل عن مالها، لكن قال ابن التَّيميِّ في «التَّحرير»: من فسَّر العقال بفريضة العام تعسَّف، ولأبي ذرِّ: «كذا» وهي كنايةٌ عن قوله: عقالًا، وله عن الكُشْمِيهَنيّ: «كذا وكذا» (كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ / مِنْ الشِّرِيمُ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ ) ﴿ يَرْجُهُ: (فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ ١٤٥/٧٠) شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقِّ) بما ظهر من الدَّليل الذي أقامه، لا أنَّه قلَّده في ذلك؛ لأنَّ المجتهد لا يقلِّد مجتهدًا، واختُلِف في قوله: «كذا» فقيل: هي وهم، وإلى ذلك أشار المؤلِّف(١) بقوله: (قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ) يحيى بن عبدالله بن بكيرِ المصريُّ (وَعَبْدُ اللهِ) بن صالح كاتب اللَّيث (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعد الإمام: (عَنَاقًا، وَهُوَ أَصَحُّ) من رواية: «عقالًا» ووقع في روايةٍ ذكرها أبو عبيدٍ(٢): «لو منعوني جديًا أذوط» أي: صغير الفكِّ والذَّقَن، وهو يؤيِّد أنَّ الرَّواية «عناقًا».

> ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة؛ فإنَّ من فرَّق بينهما خرج عن الاقتداء بالسُّنَّة الشَّريفة».

> > والحديث سبق في أوَّل «الزَّكاة» [ح: ١٤٠٠].

<sup>(</sup>١) ق (ب) و (س): المصنف،

<sup>(</sup>١) هكذا الصواب والذي في الفتح: أبي عبيدة، وهو تصحيف لا أصل له في الأصول الخطية للفتح.

٧٢٨٦ - حُدَثني إسمَاعيل: حَدَّثني ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونْسَ، عَن ابْن شهابِ: حدَّثني عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدَ الله بْنَ عَبْد الله بْنَ عَمْر وكان الفُرَّاءُ أَصْحاب مَجْلِس عُمر وَمُشاورَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا - فَقَال عُيئِنَة لاِبْنِ أَجِيهِ: يا بْن أَجِي هل لك وجه عنْد هذا الأمير، فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأُذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فاسْتَأْذَن لِعُيئِنَة، فَلَمَّا دَحَلَ ؛ قالَ: يَا بْنَ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأُذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فاسْتَأْذَن لِعُيئِنَة، فَلَمَّا دَحَلَ ؛ قالَ: يَا بْنَ الْحَمْر فَي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأُذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فاسْتَأْذَن لِعُيئِنَة، فَلَمَّا دَحَلَ ؛ قالَ: يَا بْنَ الْحَمْ الله عَلْنِ الله عَلْنَ الله عَلْمَ الله عَلْنَ الله عَلْمَ الله وَلَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله وَلَالَالِهُ مَا جَاوَزَهَا عُمْرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ الله .

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (عَنْ يُونُس) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم أنّه عال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمَّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةٌ) بن مسعودٍ (أَنَّ عَبْدُ/اللهِ اللهِ وَالذَ عَدَمَ عُينَتُهُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُدِّيفَةَ بْنِ بَدْرٍ) الفزاريُّ من مسلمة الفتح، وشهد حُنينا (فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ بْنِ حِصْنٍ) وكان عيينة فيمن وافق طُلَيحة الأسديَّ لمَّا ادَّعى النَّبوة، فلمَّا غلبهم المسلمون في قتال أهل الرِّدَّة فرَّ طُليحة وأُسِر عيينة، فأُبِي به إلى لمَّا ادَّعى النَّبوة، فلمَّا غلبهم المسلمون في قتال أهل الرِّدَة فرَّ طُليحة وأُسِر عيينة، فأُبِي به إلى وفيه من جفاء الأعراب شيءٌ (وَكَانَ) الحرُّ بن قيسٍ (مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدُنِيهِمْ) بضمَّ التَّحتيَّة وسكون الدَّال المهملة، أي: يقرِّبهم (عُمَرُ، وَكَانَ القُوَّاءُ أَضْحَابَ مَجْلِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ) وكان الحُرُّ متَصفًا بذلك فلذا كان عمر يقرِّبه (فَقَالَ عُيَنِيَّةُ لِإِبْنِ أَخِيهِ) الحرِّ بن قيسٍ: (يَا بُنَ الخُوْء وكان الحُرُّ متَصفًا بذلك فلذا كان عمر يقرِّبه (فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ أَخِيهِ) الحرِّ بن قيسٍ: (يَا بُنَ الحُرُّ متَصفًا بذلك فلذا كان عمر يقرِّبه (فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ أَخِيهِ) الحرِّ بن قيسٍ: (يَا بُنَ أَخِيء هَلُ لَكَ وَجُهٌ) أي: وجاهةٌ ومنزلةٌ (عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ) عمر بن الخطّاب عُنْه (فَتَلَ ليَ عَبْنَهُ وَخُنْهُ) بنصب «فتستأذنَ لي»: فتطلبَ منه الإذن في خلوةٍ؟ (قَالَ المؤمنين ونحوه (وَانَهِ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (ا)) بالسَّند السَّابِق: (فَاسْتَأَذَنَ) الحرُّ (لِمُعَيْنَةً) فأذن له (فَلَمًا دَخُلَ) عينة عليه (فَالَ: يَا بُنَ الخَطَاب) وهذا من جفائه حيث لم يقل: يا أمير المؤمنين ونحوه (وَانَه عليه (فَالَ: يَا بُنَ الخَطَاب) وهذا من جفائه حيث لم يقل: يا أمير المؤمنين ونحوه (وَانَه عليه وَانَه وَانَهُ مَا الْعَرْ وَانْهُ وَانَهُ الْهُونَ وَانْهُ وَانَهُ مُنْ الْهُونِ وَوَانَهُ وَحُورَا الْعُورِ وَانَهُ وَمُورَا الْعُورَة وَالْهُ وَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ الْهُ وَالْهُ الْمُؤْنِ وَلَا مَن حَلَا مَ

(۱) في (د): اشبابًا».

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): كذا بخطُّه.

مَا تُغْطِينَا الجَزْلَ) بفتح الجيم وسكون الزَّاي بعدها لامّ، أي: الكثير (وما) ولأبي ذرُّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «ولا)» (تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرْ) وكان شديدًا في الله (حتى هم بأن يقع بِهِ): قَصَد أن يبالغ في ضربه (فَقَالَ) له (الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّاللهُ تعالى قال لنبيَّه ١٢٤٦ ٧٥ مِنَىٰ اللَّهُ عِيمًا: ﴿ خُذِ ٱلْفَغْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْفُرْفِ ﴾ ) بالمعروف والجميل من الأفعال (﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ' ' ' ﴾ [الأعراف: ١٩٩]) أي: ولا تكافئ السُّفهاء بمثل سَفَههم ولا تُمارِهم (وَإِنَّ هذا) عيينة (من الجَاهِلِينَ) قال ابن عبَّاس أو الحرُّ بن قيس: (فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا) لم يتعدُّ ( عُمَرُ حِينَ تلاها عَلَيْهِ) الحرُّ، أي: العمل بها (وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ) لا يتجاوز حكمه.

والحديث سبق في «تفسير سورة الأعراف» [ح:٤٦٤١].

٧٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُزْوَةً ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْر ﴿ اللَّهُ الَّالُّ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهْيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، وَأُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، فَأُمَّا المُؤْمِنُ -أو المُسْلِمُ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ، فَأَجَبْنَا وَآمَنًا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنِّ، وَأَمَّا المُنَافِقُ -أُو المُزْتَابُ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ؟ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً) بن الزُّبير (عَنْ) زوجته (فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ) جدَّتها (أَسْمَاءَ ابْنَةِ) ولأبي ذرِّ: «بنت» (أبي بَكْر إِنَّهُ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ) بالخاء المعجمة، ولأبي ذرُّ عن المُستملى: «كسفت» بالكاف «الشَّمس» فقيل (٣): لغتان، أو يغلب في القمر لفظ الخسوف،

خسذ العفسو وأمسر بعسرف وَلِـنْ فِي الكـلام لكـل الأنـام

كما أُمِرتَ وأعرضْ عن الجاهلين ومُسْتحسَنَّ من ذوي الجاه لِينُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

<sup>(</sup>٢) الم يتعدا: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) افقيل ١: مثبت من (د) و(ع).

بالخاء المعجمة (()، وفي الشّمس الكسوف، بالكاف (والناس قيام، وهي) أي: عائشة في المنائة المعجمة (()، وفي الشّمس الكسوف، بالكاف (والناس قيام، وهي) أي: عائشة (واثمة تُصلّي، فقلُتُ) لها: (ما اللّه السّمَاء) تعني: انكسفت الشّمس (فقالتُ) عائشة: (سرأسها: أنّ الشبّحانَ الله!) قالت أسماء: (فقُلْتُ) لها: (آيةٌ) لعذاب الناس؟ (قالتُ) عائشة: (سرأسها: أنّ نعم) ولأبي ذرٌ عن المُستملي والحَمُّويي: (أي نَعَم) بالتَّحتيّة بدل النّون (فلَمّا انصر فرسُولُ الله مِنْ الله مِنْ السّمِه (ثَمَّ قال: رَسُولُ الله مِنْ الله مِنْ الصّماء (رَبَّ قَالَتُ عَلَيْهِ) من عطف العالم على الخاصِّ (ثَمَّ قال: ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَزَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ) رؤية عين حال كوني (في مَقَامِي) هذا (() حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ) بالنّصب عطفًا على الضّمير المنصوب في قوله: ((أيته ويجوز الرَّفع على أنَّ «حتَّى البنتَة و(الجنّة واللبّار عطفًا على الضّمير المنصوب في قوله: ((أيته مرئيّة ، واالنّار عطفًا على أو وريبًا محذوف الخبر، أي: حتَّى الجنّةُ مرئيّة ، واللبّار عطفًا علي أو وريبًا الممثور المنصوب في قوله: (أيتَكُمْ تُفْتُونَ فِي العُبُورِ) أي: تُمتحنون فيها (وَرَبِيا مِنْ فِيْنَةُ الدَّجَالِ، فَأَمّا المُؤْمِنُ -أو المُسْلِمُ) قالت فاطمة بنت المنذر: (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ المَنْ مُؤْمِنُ -أو المُسْلِمُ) قالت فاطمة بنت المنذر: (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ المَنْ مُؤْمُلُ عُلْمَا أَنْكُ مُوفِنٌ ، وَأَمّا المُنَافِقُ -أو المُرْتَابُ) وهو الشّاكُ، قالت فاطمة : (لاَ أَدْرِي مَنِعُا المُنَافُ وَالتُ أَسْمَاءُ ؟ فَيَقُولُ ؛ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلُتُهُ ).

والحديث سبق في «العلم» [ح: ٨٦] و «الكسوف» [ح: ١٠٥٣] ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «جاءنا بالبيِّنات فأجبنا» لأنَّ الذي أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسُنَّته مِنْ الشَّمِيرِمِم.

٧٢٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيِيِّ مِنَاسْرِيمُ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي: ابن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ)/ الإمام

د۲/۷۷ ت

<sup>(</sup>۱) «المعجمة): ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): «مال».

<sup>(</sup>٣) اهذاه: ليس في (ص) و(ع).

(عَنْ أَبِي الرِّنَادِ) عبد الله بن/ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزِ (عنْ أَبِي هُرِيْرة) بَنَّ ( (عَنِ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ عِن شَيء او لا تُكثِروا من الاستفصال فإنَّه قد يُفضي إلى مثل ما وقع لبني بشيء ولا نهي عن شيء او لا تُكثِروا من الاستفصال فإنَّه قد يُفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل؛ إذ أُمِروا بذبح البقرة فشدَّدوا فشدَّد الله عليهم، كما قال: (إنَّمَا هَلَكَ ( ) مَنْ كان قَبْلكُمْ بِسُوَ الِهِمْ وَاخْتِلَا فِهِمْ ( المُفتوحة من الثَّلاثيّ الموزيد (سوالهم، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: (أَهْلَكَ الله المواقعة عليه عن الثَّلاثيّ المؤلوقيّ والمؤلوقيّ المؤلوقيّ المؤلوقيّ مؤلوقيّ المؤلوقيّ المؤلوقيّ مؤلوقيّ المؤلوقيّ المؤلوقيقيّ المؤلوقيّ المؤلوق

<sup>(</sup>١) في (ع): الغيرا.

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿ أَهُلُكُ ﴾ وستأتي.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: "واختلافهم" عطفٌ عليه، أي: فعلى رواية "بسؤالهم" بالموحدة؛ يتعيَّن جرُّ واختلافهم، وعلى رواية إسقاطها؛ يتعيَّن رفعه، كما صرَّح به في "الفتح" وعبارته: قوله: «أهلك" بفتحات، وقال بعد ذلك: "سؤالهم" بالرَّفع، على أنَّه فاعل "الإهلاك"، وفي رواية عن الكشميهنيّ: "أهلك" بضمّ أوَّله وكسر اللَّام، وقال بعد ذلك "بسؤالهم" أي: بسبب سؤالهم، وقوله: "واختلافهم" بالرَّفع والجرِّ على الوجهين، ووقع في رواية همَّام عند أحمد بلفظ: "فإنَّما هلك..."، وفيه "بسؤالهم"، ويتعيَّن الجرُّ في "واختلافهم" واختلافهم، وفي رواية الزُّهريُّ: "وإنَّما أهلكَ الذين..."، وفيه "سؤالهم"، ويتعيَّن الرَّفع في "واختلافهم" وامَّا قول النَّوويُّ في "الفتنة": "واختلافهم" برفع الفاء، لا بكسرها؛ فإنَّه باعتبار الرَّواية التي ذكرها وهي التي من طويق الزُّهريُّ.

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(ع): اعن ا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) اعنى اليس في (د).

ومطابقة حديث الباب لما ترجم به تُؤخَذ من معنى الحديث؛ لأنَّ الذي يجتنب ما (١) نهاه عنه (١) مِنْ الشَّرِيم، ويأتمر بما أمره به، فهو ممَّن اقتدى بسُنَّته (١).

٣ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ، وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشَيَآهَ إِن تُبَدَّ

(بابُ ما يُكُرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤالِ) عن أمورٍ مغيَّبةٍ ورد الشَّرَع بالإيمان بها مع ترك كيفيَّتها والسُّؤال عمَّا لا يكون له شاهدٌ في عالم الحسّ كالسُّؤال (٤) عن السَّاعة، والرُّوح، ومدَّة هذه الأمّة إلى غير ذلك ممَّا لا يُعرَف إلَّا بالنَّقل المحض (وَ) ما يُكرَه من (تَكَلُّف مَا لَا يَغيِه، وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على السَّابق: (﴿لاَ تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءٌ إِن بُنَدُ لَكُمُّ مَنُوْكُمٌ ﴾ [المائدة: ١٠١]) جواب الشَّرط، والجملة الشَّرطية في محلِّ جرِّ صفة لـ ﴿أَشْيَاءً ﴾ و﴿أَشْيَاءً ﴾ وأَشْيَاءً ﴾ وألله الخليلُ وسيبويهِ وجملة السُّرط، والجملة الشَّرع، عمرتين بينهما ألفٌ، وهي «فَعلاء» من لفظ الشيء وهمزتها الثَّانية للتَّأنيث؛ ولذا لم تنصرف، كحمراء، وهي مفردة لفظًا، جمعٌ معني، ولمَّا استُثْقِلت الهمزتان المجتمعتان (٥)، قدِّمت الأولى التي هي لامٌ فجُعِلت قبل الشِّين، فصار وزنها الفُعاء المجتمعة التَّالية (١) لهذه الجملة المعطوفة عليها وهي ﴿وَإِن شَعْتُوا ﴾ صفةً لـ ﴿أَشَيَاءَ ﴾ أيضًا، أي: الاحملة التَّاليف التي تغمُّكم وتثوموا بتحمُّلها، فتُعرِّضوا أنفسكم لغضب الله بالتَّفريط فيها.

٧٢٨٩ - حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ: حَدَّفَنَا سَعِيدٌ: حَدَّفَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ شَعْدِ بْنِ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُزمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرَّمَ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) أبو عبد الله (المُقْرِئُ) بالهمز الحافظ قال: (حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و (س): اعمَّاا.

<sup>(</sup>٦) اعنه ١: مثبت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بلغ عرضًا على خطِّ الشَّارح بُن أحمد بن العجميّ.

<sup>(</sup>٤) في (ص): اعن السُّؤال ١٠

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ المخففتانِ ﴾ ولعلَّه تحريفً.

<sup>(</sup>٦) في (ع): الثالثة؛، ولعلَّه تصحيفٌ.

سَعِيدً) بكسر العين ابن أبي أيُّوب الخزاعيُّ المصريُّ، واسم أبي أيُّوب مِفْلاصْ بكسر الميم وسكون القاف آخره صادِّ مهملةً، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقبُل) بضم العين، ابن خالد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد بن أبي وقاصِ عَنْ أبيه) سعد ابن أبي وقاصِ عَنْ النَّهِ وَاللَّهُ عَنَى اللَّهُ المُسْلِمِينَ جُزْمًا) بضمَّ الجيم سعد ابن أبي وقاصِ عَنْ أي: إثمًا (مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء لَمْ يُحَرَّمُ) المُسْلِمِينَ جُزْمًا) بضمُّ الجيم وسكون الرَّاء بعدها ميم، أي: إثمًا (مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء لَمْ يُحَرَّمُ) (مِنْ أَجْلِ مَسْالَتِهِ) لا يُقال: إنَّ الله تعالى يفعل شيئًا من أجل شيء، وهو (فَحُرُم) بضمُّ الحاء وتشديد الرَّاء المكسورة، زاد مسلمٌ "عالى يفعل شيئًا من أجل شيء، وهو إنَّ في هذا الحديث دلالةً للقدريَّة القائلين: إنَّ الله تعالى يفعل شيئًا من أجل شيء، وهو مخالفٌ لأهل السُّنَة؛ لأنَّ أهل السُّنَة لا يُنكِرون إمكان التَّعليل، وإنَّما ينكرون وجوبه، فلا لا أنَّ أن يكون المقدّر الشَّيء الفلانيّ يتعلَّق به الحرمة إن سُئِل عنه، وقد سبق القضاء بذلك، يمتنع أن يكون المقدّر الشَّيء الفلانيّ يتعلَّق به الحرمة إن سُئِل عنه، وقد سبق القضاء بذلك، لا أنَّ (١) السُّوال علَّةٌ للتَّحريم، انتهى، والسُّؤال وإن لم يكن في نفسه جُرمًا فضلًا عن كونه أكبر جميع المسلمين (٣)، ويُؤخذ منه أنَّ من عمل شيئًا أضرَّ به غيره كان آثمًا، ولا تنافيَ بين قوله تعالى: ﴿ فَتَعَلُوا أَه لَلْ المأمورَ به ما تقرَّر حكمه، والمنهيَّ عنه ما لم يتعبَّد الله تعالى به عباده.

والحديث أخرجه مسلم في «فضائل النَّبيِّ / مِنْ الله على وأبو داود في «السُّنَّة».

٧٢٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَقَانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ بُحُدُّثُ، عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشِيامِ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشِيامِ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَعِيمِ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعِيمِ فَي الْمَنْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ: "مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ فَضَلَ صَلَاةٍ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُوا - أَيُهَا النَّاسُ - فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إِلَّا المَكْتُوبَةَ ».

197/1.

<sup>(</sup>١) قوله: ازاد مسلم: عليهم اليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ص): الأذا.

<sup>(</sup>٣) في (ع): المؤمنين ا.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (ل): السألوا، وبهامشهما: كذا بخطُّه، والنُّلاوة: ﴿ فَتَنَّكُوا ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنا إِسْحَاقٌ) بن منصورِ الكوسَج الحافظ قال: (أخْبرنا عفَّانُ) بن مسلم الصَّفَّار ، كذا بلفظ: «أخبرنا» بالخاء المعجَمة في الفرع، وهو في «الفتح» بلفظ: «حدَّثنا» بالحاء المهملة، واسْتُدِلَ به على أنَّ إسحاق هذا هو ابن منصورٍ، لا إسحاق ابن رَاهْوْيَه، قال: لقوله: «حدَّثنا عفان»، وإسحاق ابن رَاهُوْيَه إنَّما يقول: «أخبرنا» ولأنَّ أبا نُعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفَّان، ولو كان في «مسند إسحاق» لما عدل عنه، قال: (حَدَّثنا وُهَيْبٌ) بضمَّ الواو وفتح الهاء، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحب "المغازي" قال: (سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ) بالنُّون المفتوحة والمعجمة السَّاكنة سالم بن أبي أميَّة (يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ) بضمَّ الموحَّدة وسكون المهملة، وسعيد بكسر العين مولى الحضرميِّ (عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ) إِلَيْهِ: د٧/٧٧ب (أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ اتَّخَذَ حُجْرَةً) بضمِّ الحاء المهملة/ وسكون الجيم، بعدها راء، ولأبي ذرُّ عن الحَمُّويي والمُستملى(١): (حُجْزَة) بالزَّاي بدل الرَّاء (في المَسْجِدِ مِنْ حَصِير) أي: حوَّطها بها فيه لتستره من النَّاس وقت الصَّلاة (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمُ فِيهَا لَيَالِيَ) من رمضان (حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا(١)) -بفتح الفاء والقاف- (صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ) بنونين وحاءين مهملتين (لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) صلوات الله وسلامه عليه (فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ) بفتح الصَّاد المهملة وسكون التَّحتيَّة بعد النُّون المكسورة، ولأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «من صُنْعِكم» بضمِّ الصَّاد وسكون النُّون، من غير تحتيَّةٍ: من شدَّة حرصكم في إقامة صلاة التَّراويح جماعةً (حَتَّى خَشِيتُ) أنِّي(٣) لو واظبتُ على ذلك (أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ) أي: يُفرَض (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ؛ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُوا، -أَيُهَا النَّاسُ - في بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ (٤) صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا المَكْتُوبَةَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملى: «إِلَّا الصَّلاة المكتوبة» أي: المفروضة، يُستَثنى منه صلاة العيد ونحوها ممَّا شُرع جماعةً، و تحبَّة المسجد لتعظيمه.

48 VV 34

والحديث سبق في «صلاة اللَّيل» من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٧٣١].

<sup>(</sup>١) ﴿والمستملي اليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ب): ا ففقدوا).

<sup>(</sup>٣) في (ص): اأي١.

<sup>(</sup>٤) زيد في هامش (د) من نسخة: ﴿ الصَّلاةِ ٩.

د۷/۷

٧٢٩١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْد اَبْنَ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي بُودَة، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرٍ مَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثُرُوا عليْه المشالة غضب وَقَالَ: «سَلُونِي»، فَقَامَ رَجُلِّ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ خُذَافَةٌ» ثُمَّ قَامَ آخرُ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ خُذَافَةٌ» ثُمَّ قَامَ آخرُ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً» فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَبِي؟ قَالَ: إنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَبِي؟

والحديث سبق/ في «باب الغضب في الموعظة» من «كتاب العلم» [ح: ٩٢].

٧٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنَاسَعِيمُ كَانَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ إِلَيْ مِنَاسَعِيمُ كَانَ يَتُولُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ يَتُولُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) في (ص): اأو)، وهو تحريفٌ.

كَانَ يِنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَالَ، وإضَاعة المالَ، وكانَ يِنْهَى عَنْ عُقُوقَ الأُمَّهات، وَوَأَد البنات، وَمنْع وهات.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة) الوضَّاح اليشكريُّ قال: (حدَّثَنَا عَبْدُ الملك) بن عُمير الكوفيُّ (عَنْ ورّادٍ) بفتح الواو والرَّاء المشدَّدة (كَاتِب المُغِيرَةِ) بن شعبة(١) ومولاه أنَّه (قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً) بن أبي سفيان (إلَى المُغِيرةِ: اكْتُبْ مِنَاشِيامِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ) بضمّ الدَّال والموحَّدة، أي: عَقِبَ كلّ صلاةٍ مكتوبةٍ بعد الفراغ منها: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) حالٌ ثانيةٌ مؤكِّدةٌ لمعنى الأولى، و (لا انفية، و «شريكَ» مبنيُّ مع «لا» على الفتح، وخبر «لا» متعلِّق «له» (لهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ) أي: للَّذي أعطيته (ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) للَّذي ٢٩٧/١٠ منعته (وَلَا يَنْفَعُ ذَا/ الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ) بفتح الجيم فيهما، أي: لا ينفع صاحبَ الحظّ من نزول عذابك حظُّه، وإنَّما ينفعه عمله الصَّالح، فالألف واللَّام في «الجَدُّ» الثَّاني عوضٌ عن الضَّمير، وقد سوَّغ ذلك الزَّمخشريُّ واختاره كثيرٌ من البصريِّين والكوفيِّين في نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لَلْمَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النَّارعات: ٤١] قال ورَّاد بالسَّند السَّابق: (وَكَتَبَ) المغيرة أيضًا (إلَيْهِ) أي: إلى معاوية: (إِنَّهُ) مِنَاسُمِيهِ لم (كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ) ببنائهما على الفتح على سبيل الحكاية، وبجرِّهما وتنوينهما مُعرَبين، لكنَّ الذي يقتضيه المعنى كونُهما على سبيل الحكاية؛ لأنَّ «القيلَ والقال» إذا كانا اسمين كانا بمعنّى (٣) واحدٍ كـ «القول» فلم يكن في عطف أحدهما على الآخر فائدةً، بخلاف ما إذا كانا فعلين؛ فإنَّه يكون النَّهي عن «قيل» فيما لا يصحُّ ولا يُعلَم حقيقته، فيقول المرء في حديثه: قيل كذا؛ كما جاء في الحديث: «بئس مطيَّةُ المرء(٤) زعموا» وإنَّما كان النَّهي عن ذلك لشغل(٥) الزَّمان في التَّحديث بما لا يصحُّ ولا يجوز، ويكون النَّهي

<sup>(</sup>١) في (ب): اشيبة ١، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في (ع): (النبي).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): المعنى ا.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «الكذب».

 <sup>(</sup>٥) في (د) و(ع): الإشغال؟، وفي (ص): الاشتغال؟.

عن "قال" فيما يُشَكُ في حقيقته وإسناده إلى غيره؛ لأنّه يشغل الوقت بما لا فائدة فيه، بل قد يكون كذبًا، فيأثم ويضرُّ نفسه وغيره، أمّا من تحقَّق الحديث، وتحقق من يُسنده إليه مما أباحه الشَّرع؛ فلا حرج في ذلك (وَ) كان بَيْلِا الله الله عن (كثرة الشؤال) بفتح الكاف، وكسرها لغة رديئة ؛ كما في "الصَّحاح" أي: كثرة المسائل العلميَّة التي لا تدعو الحاجة إليها، وفي حديث معاوية: "نهى عن الأغلوطات" (أ) وهي شداد المسائل وصِعابها، وإنَّما كره ذلك؛ لما يتضمَّن كثيرٌ منه التَّكلَّفَ في الدِّين والتَّنطُع من غير ضرورة، أو المسائل في المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة النَّاس (وَ) عن (إضَاعَةِ المَالِ) فيما لا يحلُّ (وَكَانَ ينهى عن عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ) جمع "أُمَّهَة" قال/:

د۷/۸۶۲ب

## أُمَّهتي خِنْدِفُ والياسُ أبي

إلا أنّ «أمّهة» لمن يعقل و «أمّ» لمن يعقل ولمن لا يعقل، قال الشّيخ تقيّ الدّين بن دقيق العيد: وتخصيص العقوق بالأمّهات مع امتناعه في الآباء أيضًا؛ لأجل شدَّة حقوقهنَّ، ورجحان الأمر ببرّهن بالنّسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشَّيء بالذِّكر (٣) بإظهار (٤) عِظَمِه في المنع إن كان ممنوعًا، وَشَرَفه إن كان مأمورًا به، وقد يُراعى في موضع آخر بالتَّنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخصُّ الأدنى بالذِّكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود (وَ) عن (وَأْدِ البَنَاتِ) بالهمزة السَّاكنة والدَّال المهملة، أي: دفنهنَّ مع الحياة، فعل الجاهليَّة؛ ولذا خُصَّت بالذِّكر، فتوجَّه النَّهي إليه، لا لأنَّ الحكم مخصوصٌ بالبنات (وَ) عن (مَنْعٍ) بفتح الميم وسكون النُون وتنوين العين مكسورةً؛ لما يسأل من الحقوق الواجبة عليه (وَ) عن قول: (هَاتِ) بكسر الفوقيَّة من غير تنوينٍ، يطلب من النَّاس من غير حاجةٍ، وفيه ترجيح أن يكون المراد من النَّهي عن كثرة السُّؤال سؤال غير (٥) المال دفعًا للتَّكرار.

والحديث سبق في «الصَّلاة» [ح: ٨٤٤] وغيرها [ح: ٢٤٠٨، ٥٩٧٥، ٦٤٠٨].

<sup>(</sup>١) في (ص): البماء.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): (الأُغلوطة -بالضَّمّ - والمغْلَظةُ ): الكلام يُغلَط فيه، ويغُالُط به، (قاموس).

<sup>(</sup>٣) ابالذكرا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): الإظهار؟.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ع): (السؤال عن)، ولا يصعر

٧٢٩٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثابتٍ، عَنْ أَنسِ قال: كُنَّا عَنْدَ عُمر فَقَالَ: نُهينَا عن التَّكَلُف.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ حَرْبِ) الواشحيُّ قال: (حدَّثَنَا حمّاذُ بْنُ زيْدِ) أي: ابن درهم أبو إسماعيل الأزديُّ الأزرق (عَنْ ثَابِتِ) البُنانيِّ (عَنْ أنسِ) بِلَيْ أَنَّه (قال: كُنّا عنْذُ عُمر) بن الخطَّاب بلَيْ (فَقَالَ: نُهِينَا) بضمِّ النُّون وكسر الهاء (عَنِ التَّكَلُّف) وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في "المستَخَرج" من طريق أبي مسلم الكجِّيِّ عن سليمان بن حربٍ، ولفظه عن أنس "كنَّا عند عمرَ وعليه قميصٌ في ظهره أربعُ رقاعٍ، فقرأ: ﴿ وَثَكِمَةً وَأَبُّ ﴾ [عبس: ٣١] فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأبُ؟ ثمَّ قال: مَهُ، نهينا عن التَّكلُّف، وأخرجه عَبْدُ بن حُمَيدِ عن سليمان بن حربٍ وقال فيه بعد قوله: "فما الأبُ؟": ثمَّ قال: "يا بن أمِّ (١) عمر إنَّ هذا لهو التَّكلُف، وما عليك ألَّا تدري ما الأبُ؟".

٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ بِلَّ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِيرٍ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ ؛ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ : هَنْ أَعْبُ فَقَالَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ، فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي الْمَنْ أَحَبُ أَنْ يَشُولُ: "سَلُونِي هَذَا" ؟ قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ البُكَاء، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِطِيمٌ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي "، فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ : هَنْ مَنْ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُدَافَةٌ فَقَالَ: مَنْ أَنْ يَقُولَ: "لَلْهُ بُنُ حُدَافَةٌ فَقَالَ: مَنْ أَنْ يَقُولَ: "لَلْهُ بِنَ مُدْخَلِي يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: "النَّارُ"، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُدَافَةٌ فَقَالَ: مَنْ أَيْتُ أَنْ يَقُولَ: "لَلْقُرَبُ مِنَا اللهِ بُنُ حُدَافَةٌ فَقَالَ: مَنْ أَنْ يَقُولَ: "لَلْهُ بِي رَجُلٌ فَقَالَ: هَرَانُ مُنْ مَدْخَلِي يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَاللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالِمُ وَلَى اللهِ عَلَى الْمَالِمُ فَي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِي ، فَلَمْ أَرْ كَالْيَوْمٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ) هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) أنَّه قال:

<sup>(</sup>١) «أم» مثبت من (ب) و(س)، وهي ثابتة في الفتح.

(أَخْبَرَنِي) بِالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّهِ عَرْجَ حِينِ زاغت الشَّمْسُ ) أي: زالت (فَصَلَّى الظُّهْرَ) في أوَّل وقتها (فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ عَلَى المِنْبر) لما بلغه أنَّ قومًا من المنافقين يسألون منه ويعجزونه(١) عن بعض ما يسألونه (فَذَكَرَ السَّاعة، وذكر أنَّ بين / ٢٩٨/١٠ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ، فَلْيَسْأَلْ) أي: فليسألني (عنه، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا؟) بفتح الميم (قال أنس: فَأَكْثَرَ النَّاسُ)/ ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ : «فأكثر الأنصارُ» (البُكَاءَ) خوفًا(؟) ممَّا سمعوه من ١٢٤٩/٧٠ أهوال يوم القيامة، أو من نزول العذاب العامّ المعهود في الأمم السَّالفة عند ردِّهم على أنبيائهم بسبب تغيُّظه (٣) بَالِيطَاة الرَّعُم من مقالة المنافقين السَّابقة آنفًا (وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ (١) مِن السَّامِ م أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي، فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ) مِنَاشِمِيمُ (رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النَّارُ) بالرَّفع، قال في «الفتح»: ولم أقِفْ على اسم هذا الرَّجل في شيء من الطُّرق، وكأنَّهم أبهموه عمدًا للسَّتر (°) عليه، وفي «الطَّبرانيِّ» من حديث أبي فراس(٦) الأسلميِّ نحوه، وزاد «وسأله رجلٌ أفي(٧) الجنَّة أنا؟ قال: في الجنَّة» قال: ولم أقِفْ على اسم هذا الرَّجل الآخر (فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ، قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ) بَالِيَسِّة الِسَّمَ (أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي سَلُونِي) بتكريرها مرَّتين للحَمُّويي والمُستملي، ولغيرهما مرَّةً واحدةً (فَبَرَكَ عُمَرُ) شَيْد (عَلَى رُكْبَتَيْهِ) بلفظ التَّثنية (فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّد مِن التعريم رَسُولًا) وفي «مُرسَل السُّدِّيِّ» عند الطَّبريِّ (^) في نحو هذه: «فقام إليه عمر فقبَّل رجله وقال: رضينا بالله ربًا...» إلى آخره بمثل ما هنا، وزاد: «بالقرآن إمامًا، فاعفُ عنَّا عفا الله عنك،

<sup>(</sup>١) في (ع): اويعجزون ٤.

<sup>(</sup>٢) في (ع): احزنًا؟.

<sup>(</sup>٣) في (ب): التغليظه ال

<sup>(</sup>٤) في (د): «النبئ، وفي هامشها؛ كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿ للتَّستُّرِ ۗ .

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ج): (فِرَاس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة «تقريب».

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): افي ا.

<sup>(</sup>١١) في غير (د)و(ع): الطبراني، ولعلَّه تحريفٌ.

فلم يزل به حتى رضي "وفيه استعمال المزاوجة في الذّعاء؛ لأنّه مِن شعيام معفق عنه قبل ذلك (قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله مِن سَعِيام جين قال غمر ذلك، ثمّ قال رسُولُ الله مِن سَعِيام: أولى) قال في «الكواكب»: وَأُولَى يعني أو لا ترضون؟ يعني رضيتم أو لا؟ وكتبت بالياء في أكثر النّسخ، قلت: وكذا هي في «اليونينيّة» (وَالَّذِي نفْسي بيده لقد غرضت علي الجنّة والنّار آبفًا) بمد الهمزة والنّصب على الظّرفيّة؛ لتضمّنه معنى الظّرفيّة، أي: أوّل وقت يقرب منّي وهو الآن (في عرض هَذَا الحَائِطِ) بضمّ العين وسكون الرّاء، أي: جانبه (وَأَنَا أُصلّي، فَلمْ أَرَ) فلم أبصر (كَاليَوْمِ) صفة محذوف، أي: يومًا مثل هذا اليوم (في الخَيْرِ) الذي رأيته في الجنّة (وَالشّر) الذي رأيته في النّار.

والحديث سبق في «باب وقت الظُهر» من «كتاب الصَّلاة» [ح:٥٤٠] وسياق لفظ الحديث هنا على لفظ معمر، وفي «باب وقت الظهر»(٢) على لفظ شعيب.

٧٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ؛ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» وَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ عَالَ: هَا نَبِيَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعقة قال: (أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) بفتح الرَّاء وسكون الواو بعدها مهملةً، وعُبَادة بضمِّ العين وتخفيف الموحَّدة، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ) قاضي البصرة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) بِلَيْ، الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ) قاضي البصرة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) بِلَيْ، اللهِ فراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ) قاضي البصرة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) بِلَيْ، اللهِ فراد (مُوسَى الرَّاوي عنه (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) هو عبد الله بن حذافة ، أو قيس بن حذافة / أو خارجة ابن حذافة ، وكان يطعن فيه: (يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (أَبُوكَ فُلَانً) أَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَسْكَوْاعَنْ أَشَيَاءً ﴾ الآيَةَ [المائدة: ١٠١]).

وسبق الحديث في «تفسير (٣) سورة المائدة» [ح: ٤٦٢١].

<sup>(</sup>١) ارأيته اليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: امن كتاب الصَّلاة... لفظ معمر، وفي باب وقت الظهر السقط من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب) و (د): افي ا.

٧٢٩٦ - حَدَّثْنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: خَدَّثَنَا وَرْقَاءْ، عَنْ عَبْد الله بْن عبد الرَّحْمن: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِهِمْ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ ينساءلُون حَنَّى يقولُوا: هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلُ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصَّاد المهملة والموحَّدة المشدَّدة آخره مهملةً الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا شَبَابَةُ) بفتح الشِّين المعجمة والموحَّدة المخفَّفة وبعد الألف موحَّدةً أخرى ابن سَوَّارٍ، بفتح السِّين المهملة والواو المشدَّدة، قال:(حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بفتح الواو وسكون الرَّاء بعدها قافٌ مهموزٌ ممدودٌ ابن عمرِو (عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أبي طُوَالة -بضمِّ الطَّاء المهملة وتخفيف الواو- الأنصاريِّ قاضي المدينة أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ) سِنْ اللهِ وَنَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيمِ: لَنْ يَبْرَحَ) بالموحَّدة والحاء المهملة: لن يزال (النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ) ولأبي ذرِّ عن المُستملى: «يسَّاءلون» بتشديد السِّين، والتَّساؤل جريان السُّؤال بين اثنين فصاعدًا، ويجري بينهم السُّؤال في كلِّ نوع (حَتَّى يَقُولُوا) ويجوز أن يكون بين العبد والشَّيطان أو النفس، حتَّى يبلغ إلى أن يُقال: (هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) أي: هذا مسلِّمٌ، وهو أنَّ الله تعالى خالق كلِّ شيءٍ، وهو شيء، وكلُّ شيءٍ مخلوقٌ (فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟) زاد في «بدء الخلق» [ح: ٣٢٧٦] «فإذا بلغه؛ فليستعِذْ بالله ولْيَنْته» أي: عن التَّفكُّر في هذا الخاطر، وفي «مسلم» «فليقل: آمنت بالله» وفي أخرى له «ورسله» ولأبي داود والنَّسائيِّ/ «فقولوا: ﴿أللَّهُ ٢٩٩/١٠ أَحَـــــــ في الله السُّورة [الإخلاص] ثمَّ يتفل عن يساره، ثمَّ ليستعذ بالله» والحكمة في قوله الصِّفات الثَّلاث: أنَّها منبِّهة على أنَّ الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقًا، أمَّا ﴿أَحَــُدُّ ﴾ فمعناه الذي لا ثانيَ له ولا مثل(١)، فلو فُرضَ مخلوقًا لم يكن أحدًا على الإطلاق.

ويأتي مزيد لذلك في «كتاب التَّوحيد» إن شاء الله تعالى بعون الله وقوته (١٠).

والحديث من أفراد «البخاريّ» من هذا الوجه.

٧٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِ مِ فِي حَرْثٍ بِالمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى

<sup>(</sup>١) زيدق (ب): الها.

<sup>(</sup>١) قوله: ١-إن شاء الله تعالى - بعون الله وقوته اليس في (ع).

عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُود، فَقَالَ بِعُضْهُمْ: سلُوهُ عن الرُّوح، وقال بِعُضْهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ لا يُسْمَغُكُمْ مَا تَكُرَهُونَ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يا أَبا القاسم حدِّثْنا عن الرُّوح، فقام ساعة ينظر، فعرفْتُ أَنَّهُ يُوحى إلَيْهِ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَى صعد الوَحْيُ، ثُمَّ قَال: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِي ﴾.

# 9T8

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ) التَّبَّانِ المدنيُّ قال: (حدّثنا عيسي بْنْ يُونْس) ابن أبي إسحاق أحد الأعلام في الحفظ والعبادة (عن الأغمش) سليمان بن مهران (عنْ إبْرَاهِيم) النَّخعيَّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَن ابْن مَسْعُودٍ) عبد الله ( إلى الله ( قال: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ مِن سَمِيم فِي حَرْثٍ) بالحاء المهملة المفتوحة، والرَّاء السَّاكنة بعدها مثلَّثة: زَرْع، ولأبي ذرُّ عن الْكُشْمِيهَنيِّ: «في خِرَبِ» بخاء معجمة مكسورة وراء مفتوحة بعدها موحَّدةٌ (بِالمَدِينَةِ، وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ) بفتح العين وكسر السِّين المهملتين وبعد التَّحتيَّة موحَّدة، عصًّا من جريد النَّخل (فَمَرَّ) مِنْ الشَّمِيمُ (بِنَفَر مِنَ اليَّهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ) زاد في «الإسراء» [ح: ٤٧٢١] «لبعض»: (سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ) الذي في الحيوان، أي: عن حقيقته (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ لَا يُسْمِغُكُمْ) د٧٠/٧٥ بضمِّ أُوَّلِهِ والجزم على النَّهي / والرَّفع على الاستئناف (مَا تَكْرَهُونَ) أي: إن لم يفسِّره ؛ لأنَّهم قالوا: إن فسَّره؛ فليسَ بنبيِّ، وإن لم يفسِّره؛ فهو نبيٌّ، وقد كانوا يكرهون نبوَّتَهُ (فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِم، حَدِّثْنَا) بكسرِ الدَّالِ والجزم (عَنِ الرُّوح، فَقَامَ) مِنَاشِمِيم (سَاعَة يَنْظُرُ) قال ابنُ مسعود: (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ) خوفًا أن يتشوَّشَ بقربي (حَتَّى صَعِدَ الوَحْيُ) بكسر العين المهملة(١) (ثُمَّ قَالَ) بَلِيالِقَلاة البَّلامُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّ ﴾ [الإسراء: ٨٥]) ممَّا استأثرَ بعلمِه، وعن أبي بريدة (٢): لقد مضى النَّبيُّ مِنَى السَّايم وما يَعلم الرُّوح، ولقد عجزتِ الأوائلُ عن إدراك ماهيَّته بعد نَفاق(٦) الأعمار الطُّويلة على الخوض فيه، والحكمةُ في ذلك عجزُ العقل عن إدراك(٤) مخلوقٍ مجاورٍ له؛ ليدلُّ على أنَّه عن إدراك خالقِهِ أعجز، ولذا رُدَّ ما قيل في حدِّه: إنَّه جسمٌ رقيقٌ هوائيٌّ في كل جزءٍ من الحيوان، وقوله: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ ﴾ المات الواو في الفرع كأصله، وفي بعض النُّسخ بحذفها، فقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) «المهملة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): ابريدا وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): (إنفاق).

<sup>(</sup>٤) زيد في (ع) و (ص): المعرفة ا.

التِّلاوة بإثباتها، يعني أنَّ هذا مما وقع في «البخاريِّ» من الآيات المتلوَّة على غير وجهها، قال البدر الدُّمامينيُّ في «مصابيحه»: ليس هذا من قبيل المغيَّر؛ لأنَّ الآية المقترنة بحرف عطف يجوز عند حكايتها أن تقرن بالعاطف، وأن تُخْلي منه، نصَّ على جواز الأمرين الشَّيخُ بهاءُ الدِّين السُّبكيُّ في «شرح مختصر ابن الحاجب» مثال الأوَّل «ما أجد لي ولكم مثلَّا<sup>١١</sup> إلَّا كما قال العبد الصَّالح: فصبرٌ جميل»... [ح:٢٦٦١] إلى غير ذلك(٢)، ومثال الثَّاني قوله بِينِمِه، النَّاني حين سُئِل عن الخمر: "ما أُنزل عليَّ فيها شيءٌ إلَّا هذه الآية الجامعة الفاذَّة ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَنْ يَعْسَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَيًّا يَسَرُهُ ﴾ " [الزلزلة: ٧-٨] [ح: ٢٣٧١] قال: وقد أشبعنا الكلام على ذلك في «حاشية المغني» فليراجع منها(٣).

## ٤ - باب الإفتِدَاءُ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ مَ

(بابُّ الْإقْتِدَاءُ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِهُم) واجبٌ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ دُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] وقوله(٤): ﴿فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱلله ﴾ [آل عمران: ٣١] فيجب اتَّباعه في فعله كما يجب في قوله حتَّى يقوم دليلٌ على النَّدب أو الخصوصيَّة.

٧٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَائِنَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِيمٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِن شَعِيمٍ : «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ \* فَنَبَذَهُ وَقَالَ: ﴿إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا \* فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكينِ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ -كما جزم به المِزِّيُّ-: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنِ ابْن عُمَرَ) عبد الله ( يَزْيُمُ) أنَّه (قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّيرِ عَمْ اللَّهُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ) على التَّوزيع ، أي: كل واحد اتَّخذ خاتمًا (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمُ عِيمُ : إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ/ فَنَبَذَهُ) أي: فطرحه (وَقَالَ: إِنِّي لَنْ ١٥٠/٧٠) أَلْبَسَهُ أَبَدًا) كراهة مشاركتهم له في خاتمه الذي اتَّخذه ليختم به كتبه إلى الملوك؛ لئلَّا تفوت

<sup>(</sup>١) في غير (ع): المثالًا.

<sup>(</sup>١) زيد في (د): اوهو كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): اوالله تعالى أعلم).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): اولقوله ا.

T .. /1.

مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك ويحصل الخلل، أو لكونه من ذهب، وكان وقت تحريم لبس الذَّهب على الرجال (فنبذ النّاس خواتيمهم) أي: طرحوها اقتداء بفعله مِنَاسَعِيم فِعلَّا وتَركًا، ولا دلالة في ذلك على الوجوب، بل على مطلق الاقتداء به والتَّأْسِي.

والحديث سبق في «باب خواتيم الذهب» إح: ٥٨٦٧ من وجه آخر من «كتاب اللّباس»/١٠٠.

٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلمِ، وَالغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالبِدَعِ؛ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهْلَ
 الْكِتَبِ لَا تَغَلَّوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعْرُلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾

(باب مَا يُكْرُهُ مِنَ التَّعَمُّقِ) بالعين المهملة المفتوحة والميم المضمومة المشدَّدة بعدها قافٌ، أي: التشدُّد في الأمر حتَّى يتجاوز الحدَّ فيه (وَالتَّنَازُعِ) وهو التَّجادل (في العِلمِ) عند الاختلاف فيه إذا لم يتَّضح الدَّليل، وسقط لأبي ذرِّ "في العلم" (وَالغُلُوِّ) بضمَّ الغين المعجمة واللَّام وتشديد الواو: المبالغة والتَّشدُّد (في الدِّينِ) حتَّى يتجاوز الحدَّ (وَ) الغلوِّ في (البِدَعِ) المذمومة (لِقَوْلِهِ) ولأبي ذرِّ: "لقول الله" (تَعَالَى: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لاَ تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾) لا تُجاوزوا الحدَّ، فغلت اليهود في حطِّ المسيح عيسى ابن مريم اللهُ عن منزلته حتَّى قالوا: إنَّه ابن الزِّني، وغلت النَّصاري في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله (﴿وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا النساء: ١٧١]) وهو تنزيهه عن الشَّريك والولد.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَدي قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف اليمانيُ (٢) قاضيها قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللهِ أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ يَعْمَرُ } لَا تُوَاصِلُوا) في

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): ﴿ والله سبحانه وتعالى الموفَّق ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿الصَّنعانيُ ﴾، وكلاهما صحيحٌ.

الصُّوم، بأن تَصِلوا(١) يومًا بيوم من غير أكلِ وشربٍ بينهما، والنَّهي للتحريم أو التَّنزيه (قالُوا): يا رسول الله (إِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتْ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقيني) بإثبات الياء، ولأبى ذرُّ (١): ((ويسقين) بحذف الياء، لا يُقال: إنَّ قوله: ((يُطعمني ويسقيني) مناف للوصال؛ لأنَّ المراد بالإطعام: لازمه، وهو التَّقوية، أو المراد من طعام الجنَّة، وهو لا يفطر آكله(٣) (فَلَمْ يَنْتَهُوا عَن الوِصَالِ) ظنًّا منهم أنَّ النَّهي ليس للتحريم (قَالَ) أبو هريرة: (فَوَاصَل لَزِدْتُكُمْ) في المواصلة حتَّى تعجزوا عنها (كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ) بكسر الكاف المشدَّدة، من التَّنكيل، أي: كالمُعذِّب لهم، وللحَمُّويي: «كالمُنْكِي لهم(٤)» بضمِّ الميم وسكون النون وكسر الكاف، من النِّكاية والإنكاء(٥)، وللمُستملي: «كالمنكر» أي: عليهم، فاللَّام في «لهم» بمعنى «على».

واستُشكِل وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، وأُجيب بأنَّ عادة المؤلِّف إيراد ما لا يُطابق/ ظاهرًا حيث تكون المطابقة في طريق من طُرق الحديث؛ لتشحيذ الأذهان، ففي ١٢٥١/٧٥ «التَّمنِّي» [ح: ٧٢٤١] -كما سبق-: واصل النَّبيُّ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهر، وواصل أناس من النَّاس، فبلغ النَّبيَّ مِنَ الله عِنْ الله عَدْ في الشَّهر لواصلتُ وصالًا يدعُ المتعمِّقون تعمُّقهم، إنِّي لست مثلكم» وحديث الوصال واحدِّ وإن تعدُّدت رواته من الصَّحابة ، وقد حصلت المطابقة على ما لا

٧٣٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِي ﴿ إِنَّ عَلَى مِنْبَرِ مِنْ آجُرٌّ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: المدينة حرم مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

<sup>(</sup>۱) في (ع): ايواصلوا،

<sup>(</sup>٢) العبارة في (ع): الأبي ذرُّ ولغيره ١، والمثبت موافقٌ لما في اليونينيَّة ١.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): تعقُّبه ابن التين بما أجاب عنه في «الفتح» في باب التنكيل لمن أكثر الوصال» من «كتاب الصوم» وبسط الكلام على ذلك بمًا لا مزيد عليه، فيراجع.

<sup>(</sup>٤) الهم٩:ليس في (د).

<sup>(</sup>c) في (د) و (ع): النكاف وفي نسخة بهامش (د) كالمثبت.

لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا ولا عَذُلًا ، وإذا فيه: «ذمَّةُ المُسْلمينَ وَاحدةً ، يسْعى بها أذناهُم ، فمن أخفر مُسْلمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَاثكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمعينَ ، لَا يَقْبِلُ اللهُ منْهُ صَرْفًا ولا عَذُلًا ، وإذا فيها: «منْ والى قوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ ، لا يقبلُ اللهُ منْهُ صَرَفًا ولا عَذَلًا ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ) قال: (حدَّثنا أبي) حفص قال: (حدَّثنا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمْ) بن يزيد (التّيْمِيْ) العابد قال: (حَدَّثني) بالإفراد (أبي) يزيد بن شريك (قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالب ( ﴿ عَلَى منْبَر منْ أَجْزٌ ) بمدِّ الهمزة وضمِّ الجيم وتشديد الرَّاء، هو الطُّوب المشويُّ (وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مْعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ(١) كِتَابِ يُقْرَأُ) بضمِّ الياء مبنيًّا للمفعول (إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هذهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا) أي: فتحها فقُرئت (فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِل) أي: إبل الدِّيات، واختلافها في العمد والخطأ وشبه العمد (وَإِذَا فِيهَا: المَدِينَةُ حَرَمٌ(٢)) أي: مُحرَّمةٌ (مِنْ عَيْر) بفتح العين المهملة بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ فراءٌ: جبلٌ بالمدينة (إِلَى كَذَا) في «مسلم» "إلى ثور» وهو جبلٌ معروفٌ (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) من ابتدع بدعةً أو ظلمًا (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ) والمراد باللَّعنة هنا: البعد عن(٣) الجنَّة أوَّل الأمر (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا) فرضًا (وَلَا عَدْلًا) نافلةً، أو بالعكس، أو التَّوبة والفدية، أو غير ذلك مما سبق في حَرَم المدينة من آخر «كتاب الحج» [ح:١٨٦٧] (وَإِذَا فِيهِ) في المكتوب في الصَّحيفة: (ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً) أي: أمانُهم صحيحٌ ، فإذا أمَّنَ الكافرَ واحدٌ منهم حَرُم على غيره التَّعرُّض له ، وقال البيضاويُّ: الذِّمَّة: العهد، سمِّي بها؛ لأنَّها يُذَمُّ متعاطيها على إضاعتها (يَسْعَى بِهَا) أي: يتولَّاها (أَدْنَاهُمُ) من المرأة والعبد ونحوهما (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا) بالخاء المعجمة والفاء: نقض عهده (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهَا) في الصّحيفة: (مَنْ وَالَّي ٣٠١/١٠ قَوْمًا) اتَّخذهم أولياء (بِغَيْر إِذْنِ/ مَوَالِيهِ) ليس لتقييد الحكم، بل هو إيراد الكلام على ما هو الغالب (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) ولأحمد وأبي داود والنَّسائيِّ من طريق سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عبادة

<sup>(</sup>١) «من»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>١) في (ع): الحراما.

<sup>(</sup>٣) في (ع): المناا.

قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ فقلنا: هل عَهد إليك رسول الله مِنَاسَمِيمِ شيئًا لم يعهده إلى النَّاس عامَّة؟ قال: لا، إلَّا ما كان في كتابي هذا، قال: وكتابه في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم...» الحديث، ولمسلم من طريق أبي الطُّفيل/: «كنت عند عليٍّ، فأتاه رجلّ فقال له(١): ما كان النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمُ لِم يسرُّ إليك؟ فغضب، ثمَّ قال: ما كان يُسرُّ إليَّ شيئًا يكتمه عن النَّاس، غير أنَّه حدَّثني بكلماتٍ أربع، وفي روايةٍ له(١): ما خصَّنا بشيء لم يعمَّ به النَّاس كافَّة إلَّا ما كان(٢) في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفةً مكتوبًا فيها: لعن الله من ذَبَح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوي محدثًا»، وفي «كتاب العلم» [ح: ١١١] من طريق أبي جحيفة: "قلت لعليِّ: هل(٤) عندكم كتابٌ ؟ قال: لا إلَّا كتاب الله، أو فهمُّ أُعطيه رجلٌ مسلمٌ، أو ما في هذه الصَّحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصَّحيفة؟ قال: العقل وفِّكَاك الأسير ولا يُقتَل مسلمٌ بكافر»، والجمع بين هذه الأخبار أنَّ الصَّحيفة المذكورة كانت مشتملةً على مجموع ما ذكر، فنقل كلُّ راوٍ بعضها، قاله في «الفتح» وقال: والغرض بإيراد الحديث - يعني حديث الباب هنا - : لعن من أحدث حدثًا، فإنَّه وإن قُيِّد في الخبر بـ «المدينة» فالحكم عامٌّ فيها وفي غيرها إذا كان من متعلَّقات الدِّين، وقال الكِرمانيُّ في(٥) مناسبة حديث عليِّ للتَّرجمة: لعلُّه استفاد من قول عليِّ ﴿ لَيْ اللَّهِ تبكيت من تنطُّع في الكلام، وجاء بغير ما في الكتاب والسُّنَّة (١)، قال العينيُّ: والذي قاله الكِرمانيُّ هو المناسب لألفاظ التَّرجمة، والذي قاله بعضهم - يعني الحافظ ابن حجرٍ - بعيدٌ من ذلك، يُعرَف بالتأمُّل.

٧٣٠١ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ بِلَيْهِ: صَنَعَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيْمُ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْمُ، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ عَائِشَةُ بِلَيْهِ: وَانْتَارَا هُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

<sup>(</sup>١) الله: مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١) (له): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) اماكانا: مثبتٌ من (د) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (ع): اكم ا.

<sup>(</sup>٥) افي اليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): عبارة الكِرمانيّ: فإن قلت: ما وجه مناسبته للتَّرجمة؟ قلت: لعلَّه استفاد... إلى آخره.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سُليمانُ بن مهران قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن صُبَيح؛ بالصَّاد المهملة والموحَّدة وآخره مهملةٌ، مصُغَّرٌ، وهو أبو الضُّحي (عَنْ مَسْرُوقِ) أبي عائشة بن الأجدع الهَمْدانيُّ أنَّه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَالِيً : صَنَعَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيرً مُ شَيْمًا تَرَخَّصَ (١) فِيهِ ) يحتمل أن يكون كالإفطار في بعض الأيام في غير رمضان والتَّزوُّج، وثبت قوله: «فيه» لأبي ذرِّ (وَتَنزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ) فسردوا الصَّوم واختاروا العزوبة (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهُم، فَحَمِدَ اللهُ) بكسر الميم، زاد أبو ذرٍّ: «وأثنى عليه» (ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزَّهُونَ) أي: يتباعدون ويحترزون (عَن الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟) «أصنعه» في موضع نصب على الحال من «الشيء» (فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ) أي: بغضب الله وعقابه، يعنى: أنا أفعل شيئًا من المباحات كالنَّوم والأكل في النَّهار والتَّزوُّج، وقومٌ يحترزون عنه، فإن احترزوا عنه لخوف عذاب الله تعالى فإنِّي أعلم بقدر عذاب الله تعالى منهم (وَأَشَدُّهُمْ لَهُ) تعالى (خَشْيَةً) فأنا أولى أن أحترز عنه، وكان ينبغي لهم أن يجعلوا عدم تنزُّههم(٢) عن المرخَّص مُسَبَّبًا عن عمله صلوات الله وسلامه عليه، فعكسوا فأنكروا(٣)، فأنكر د٧/١٥٥١ عليهم، قال الدَّاوديُّ: التَّنزُّه عمَّا رخَّص فيه الشَّارع من أعظم الذُّنوب/؛ لأنَّه يرى نفسه أتقى لله(٤) من رسوله، وهذا إلحادٌ، قال في «فتح الباري»: لا شكَّ في إلحاد من اعتقد ذلك، لكن في حديث أنس [ح:٥٠٦٣] «جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النَّبيِّ مِنَاسِّريم يسألونه عن عبادة النَّبِيِّ سِنَى شَعِيرً مِ فَلَمَّا أُخبروا بِها؛ كَأَنَّهُم تَقَالُوهَا فَقَالُوا: أَين نَحن مِن النَّبِيِّ (٥) مِنَ شَعِيرً مِ وقد غفر الله له(١) ما تقدُّم من ذنبه وما تأخُّر؟» أي: إنَّ بيننا وبينه بَونًا بعيدًا، فإنَّا على صدد التَّفريط وسوء العاقبة، وهو معصومٌ مأمون العاقبة، وأعمالنا جُنَّةٌ من العِقاب، وأعماله مُجلِبةٌ للثُّواب، فردَّ مِنْ شَرِيم ما اختاروا لأنفسهم من الرَّهبانيَّة بأنَّ ما استأثرتم من الإفراط في

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخة: الفرخُصا،

<sup>(</sup>٢) في غير (ب) و (س): التنزيههم ا، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٣) ﴿فَأَنْكُرُوا ﴾: مثبتُ من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (د): النيه.

<sup>(</sup>٥) في (د): ارسول الله ا.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): اكذا بخطه ١.

\$ T.T &

الرياضة لو كان أحسنَ من العدل الذي أنا عليه لكنتُ أولى بذلك، ففيه أنَّ العلَّة التي اعتلَّ بها من أُشير إليهم في الحديث أنَّه غَفَر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخِّر، وفي الحديث بيان حُسن خُلُقه، والحثُّ على الاقتداء به بَالِاللَّالِيَّالِ والنَّهي عن التَّعمُّق، وذمُّ التَّنزُّه عن المباح شكًّا في إباحته، وفيه أنَّ العلم بالله تعالى يوجب اشتداد الخشية/.

وحديث الباب سبق في «بابٍ مَن لم يواجه بالعتاب» من «كتاب الأدب» [ح: ٦١٠١].

٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاشِيامٍ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ ابْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ ابْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ خِلَافِي ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَمْرُ الْمَعْرِدِ النَّيِي ﴾... إلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَظِيمٌ ﴾ قالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمْرُ بَعْدُ - وَلَمْ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ - إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ مِنَاشِعِيمٍ مِتَدِيثٍ حَدَّيْهُ كَأَخِي السِّرَادِ، لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ.

وبه قال: (حَدَّثنا» (وَكِيمٌ) بفتح الواو وكسر الكاف ابن الجرَّاح أبو سفيان الرُّواسِيُّ(۱) أحدُ ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (وَكِيمٌ) بفتح الواو وكسر الكاف ابن الجرَّاح أبو سفيان الرُّواسِيُّ(۱) أحدُ الأعلام (عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ) الجُمَحِيِّ المكِّيِّ الحافظ، ولأبي ذرِّ: «أخبرنا نافع بن عمر» (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً) بضم الميم وفتح اللَّام زهير الأحول المكِّيِّ أنَّه (قَالَ: كَادَ) أي: قارب الخير (أن يَهْلِكَة) بضم الميم وفتح اللَّام زهير الأحول المكيِّ أنَّه (قَالَ: كَادَ) أي: قارب (الخير (أن يَهْلِكَة) بكسر اللَّام والنَّصب بحذف نون الرَّفع (۱)، وفيه دخول «أن» على خبر «كاد» الخير (أن يَهْلِكَا) بكسر اللَّام والنَّصب بحذف نون الرَّفع و«أن» قبل، والخيران هما: (أبُو بَكُر وهو قليلٌ، ولأبي ذرِّ: «أن يهلكان» بإثبات نون الرَّفع و«أن» قبل، والخيران هما: (أبُو بَكُر وسألوه أن يُؤمِّر عليهم أحدًا (أشَارَ أحَدُهُمَا) أي: أحدُ الخيرين وهو عمر (بِالأَقْرَعِ) أي: بتأمير وسألوه أن يُؤمِّر عليهم أحدًا (أشَارَ أحَدُهُمَا) أي: أحدُ الخيرين وهو عمر (بِالأَقْرَعِ) أي: بتأمير الأقرع (بُن حَابِسِ التَّمِيمِيُّ الحَنْظَلِيُّ أَخِي) بالياء، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: «أخو» (بَنِي

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): "الرُّواسِيُّ" بضمَّ الراء وهمزة مفتوحة اتقريب".

<sup>(</sup>٢) زيد في (ص): (١١أن١).

مُجَاشِع) بالجيم والشَّين المعجمة ابن دارم(١) بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم، وسقط لغير أبي ذرِّ «التَّميميّ» (وَأَشَارَ الآخَرُ) وهو أبو بكرٍ بيُّيَّةِ (بِغَيْرِه) بتأمير الأقرع، وهو القعقاع بن معبد بن زرارة التَّميميُّ (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمْرَ) فِيُّمَّ: (إِنَّمَا أَرَدْتَ) بتأمير الأقرع(١) (خِلَافِي) أي مخالفة قولي (فَقَالَ عُمَرُ) لأبي بكرٍ: (مَا أَرَدْتُ) بذلك (خِلافَك، الأقرع(١) (خِلَافِي) أي مخالفة قولي (فَقَالَ عُمَرُ) لأبي بكرٍ: (مَا أَرَدْتُ) بذلك (خِلافَك، د٧/٥١٠ فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عُمْلُ فَي ذلك (فَنزَلَتْ: ﴿ يَكَايُّهُا ٱلذِينَ مَامَنُوا لاَتَرَقَعُوٓ ٱصَوْتَكُمْ ﴾) لأبي بكرٍ إلى قَوْلِهِ: ﴿ عَظِيمُ ﴾ [الحجرات: ٢]) أي: إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدِّ الذي يبلغه بصوته، وأن تنقصوا (٣) منها بحيث يكون كلامه غالبًا لكلامكم، وجهره باهرًا لجهركم، حتَّى تكون مزيَّته عليكم لائحة، وسابقته لديكم واضحة، وسقط لغير أبي ذرِّ قوله (﴿ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِيّ ﴾).

(قَالَ) ولأبي ذرِّ: (وقال) (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً) زهيرٌ بالسَّند السَّابق: (قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبد الله: (فَكَانَ عُمرُ) رَبِّيُّةُ (بَعْدُ) أي: بعد (عَلَى عَنْ أَبِيهِ) عن جدِّه لأمِّه أسماء (يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ) وفيه أَنَّ الجدَّ للأمِّ يُسمَّى أَبًا، والجملة اعتراضٌ بين عن جدِّه لأمِّه أسماء (يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ) وفيه أَنَّ الجدِّ للأمِّ يُسمَّى أَبًا، والجملة اعتراضٌ بين قوله: «بعد» وقوله: (إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَ مِنَ الشَعِيرُ مِ بِحَدِيثٍ حَدَّثُهُ كَأَخِي السِّرَارِ) بكسر السِّين المهملة، كصاحب السِّرار، أي: لا يرفع صوته إذا حدَّثه بل يكلِّمه كلامًا مثل المسارَّة وشبهها لخفض صوته، قال الزَّمخشريُّ: ولو أريد بر الْخي السِّرار» المسارُّ كان وجهًا، والكاف على لخفض صوته، قال الزَّمخشريُّ: ولو أريد براً خي السِّرار» المسارُّ كان وجهًا، والكاف على هذا في محل نصبٍ على الحال، يعني: لأنَّ التَّقدير حدَّثه مثل الشخص (٥) المسارَّة (لَمْ يُسْمِعُهُ) بضمُ الأوَّل صفةٌ لمصدرٍ محذوف، يعني: لأنَّ التَّقدير حدَّثه حديثًا مثل المسارَّة (لَمْ يُسْمِعُهُ) بضمُ أوَّله، أي: لم يُسمع عمر النَّبيُّ مِنَ الشَعِيمُ حديثه (حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ) النَّبيُ مِنَ الشِعِيمِ، قال الزَّمخشريُّ: والضَّمير في «لم يُسمعه» راجعٌ للكاف إذا جُعلت صفةً للمصدر، و«لم يسمعه» الزَّمخشريُّ: والضَّمير في «لم يُسمعه» راجعٌ للكاف إذا جُعلت صفةً للمصدر، وهلم يسمعه»

<sup>(</sup>۱) «ابن دارم»: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ع) و(ل): «القعقاع»، وليس بصحيح، وفي هامش (ل): قوله: «القعقاع»: كذا بخطّه؛ فليتأمّل العبارة. وفي هامش (ج): كذا بخطّه، وأنت خبير أن عمر إنما أشار بتأمير الأقرع كما تقدَّم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في (د): الفضَّواة.

<sup>(</sup>٤) ﴿بعد ﴾: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) ﴿الشَّخص﴾: مثبتٌ من (د) و(س).

منصوب المحلِّ بمنزلة الكاف على الوصفيَّة، وإذا جُعلت حالًا كان الضَّمير لها أيضًا، إلَّا إن قُدِّر مضافٌ، كقولك: يسمع صوته، فحُذِف الصَّوتُ وأُقيم الضَّمير مقامه، ولا يجوز أن يجعل «لم يسمعه» حالًا من النَّبيِّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ لِأَ المعنى يصير ركيكًا، وقال في «فتح الباري»: والمقصود من الحديث قوله تعالى في أوَّل السُّورة: ﴿لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١] ومنه تظهر مطابقته لهذه التَّرجمة، وقال العينيُّ: مطابقته للجزء الثَّاني وهو التَّنازع في العلم تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» وكان تنازعهما في تولية اثنين في الإمارة، كلُّ منهما يريد تولية خلاف من يريده الآخر، والتَّنازع في العلم الاختلاف.

والحديث سبق في «سورة الحجرات» [ح: ٤٨٤٥] ووقع التَّنبيه فيها أنَّ سياق الحديث صورته صورة الإرسال، لكن في آخره: أنَّه حمله عن عبد الله بن الزُّبير، والله الموفِّق والمعين.

٧٣٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَيْرِ مُ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ، لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً: قُولِي: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ، فَقَالَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ اللَّهُ مِنْ مُولِي النَّاسِ» فَقَالَتُ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمْرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَعَلَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ: "إِنَّكُنَ لأَنْتُنَ صَوَاحِبُ لِيكُولُ أَبُا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَعَلَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَائِشَة أُمّ المُؤْمِنِينَ) ﴿ بَالْا فَراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَائِشَة أُمّ المُؤْمِنِينَ) ﴿ بَالَيّاء بعد اللّام، مرفوعٌ على ٣٠٣/١٠ قَالَ فِي مَرَضِهِ) الذي توقي فيه /: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ) بالياء بعد اللَّام، مرفوعٌ على ٣٠٣/١٠ الاستئناف، أو أُجري / المعتلُ مجرى الصَّحيح (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ بَالِيّا : (قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي د٧/١٥١ مَفَامِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ) إذ ذلك عادته إذا قرأ القرآن، لا سيَّما (١) إذا قام مقام النَّبيُ (١) مجزومٌ بحذف حرف العلَّة، جواب الأمر، ولأبي ذرِّ:

<sup>(</sup>١) في هامش (ص): كذا بخطه،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): إذا قام النبي مِن شميرهم، وكتب على هامشها: كذا بخطُّه، ولعلُّه هكذا: ﴿قام مقام النبيُّ ٩.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): ابالنَّاس،

«للنّاس» (فقال) بَالِيَسَّة السَّمّ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلّ بِالنَّاسِ) ولأبي ذرّ: «للنَّاس» (فقالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةً) بنت عمر: (قُولِي) له مِنَاشِيمَ مَ : (إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةً) بنت عمر: (قُولِي) له مِنَاشِيمَ مَ : (إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسِ مِنَ البُكَاء، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلّ بِالنَّاسِ (١) ولأبي ذرّ: «للنَّاس» (فَفَعَلَتْ) فقالت (حَفْصَةُ) ذلك لرسول الله مِنَاشِعِيم (فقال رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيم : إِنَّكُنَّ (١) لأَنْتُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) الصدِّيق لِيه تُظهرن خلاف ما تُبطنَ كَهُنَ (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ) ف(قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً) يَرْتَحَيْ المَوْدِن خلاف ما تُبطنَ كَهُنَ (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ) ف(قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً) يَرْتَحَيْ (مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا) والحديث سبق في «الصَّلاة» [ح: ٢٧٩] ومطابقته لما تُرجم له هنا من حيث إنَّ المراددة والمراجعة داخلةٌ في معنى التَّعمُق؛ لأنَّ التَعمُق هو المبالغة في الأمر

٧٣٠٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِفْ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُويْمِرٌ العَجْلَانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَمَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، أَنَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ عُويْمِرٌ العَجْلَانِيُ إِلَى عَاصِمْ وَسُولَ اللهِ مِنَ شَعْدِمُ الْمَسَائِلَ وَعَابَ، فَرَجَعَ عَاصِمْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ مِنَ شَعْدِمُ كَوِهَ الْمَسَائِلَ، فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ لآتِينَ النَّبِيَ مِنَ شَعِيمُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى القُرْآنَ اللهُ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُرْآنًا» فَدَعَا بِهِمَا، فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُرْآنًا» فَدَعَا بِهِمَا، فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُرْآنًا» فَدَعَا بِهِمَا، فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَقَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُوهُ النَّبِيُ مِنَ شَعِيمً فِيرًاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَةُ فِي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَقَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُوهُ النَّبِيُ مِنَ الشَعِيمِ مِنْ السُّنَةُ فِي اللهُ عَنْ الْمُولُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْرَةً فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ وَوَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس العسقلانيُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) ولأبي ذرِّ: «حَدَّثنا محمَّد بن عبد الرَّحمن» أي: ابن المغيرة بن الحارث(٣) بن أبي ذئب، واسمه هشام بن سعيد قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بن شهابِ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد) بسكون الهاء والعين (السَّاعِدِيُّ) إليَّهُ أنَّه (قَالَ: جَاءَ عُويْمِرٌ العَجْلَانِيُّ) بفتح العين وسكون الجيم، وسقط «العجلانيُّ لغير أبي ذرِّ (إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيُّ فَقَالَ) له: يا عاصم (أَرَأَيْتَ رَجُلًا) أي: أخبِرْني

والتَّشديد فيه.

<sup>(</sup>١) زيد في (د): «فقال بَالِسِه إلى مروا أبا بكرٍ ؛ فليصلُّ بالنَّاس ، وهو تكرارٌ.

<sup>(</sup>٢) اإنَّكنَّا: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) \*أي: ابن المغيرة بن الحارث؛ مثبت من (ب) و(س).

عن حكم رجل (وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) أجنبيًّا منها (فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ) قصاصًا؟ زاد في طريق آخر: «أم كيف يفعل؟» [ح:٤٧٤٦] أي: أيَّ شيءٍ يفعل؟ و«أم» تحتمل أن تكون متَّصلةً؛ يعني (١): إذا رأى الرَّجل هذا المنكر والأمر الفظيع، وثارت عليه الحميَّة، أيقتله فتقتلونه؟ أم يصبر على ذلك الشَّنار(٢) والعار؟ وأن تكون منقطعة، فسأل أوَّلًا عن القتل مع القصاص، ثمَّ أضرب عنه إلى سؤال (٣)؛ لأنَّ «أم» المنقطعة متضمِّنةً لـ «بل» والهمزة، فـ «بل» تضرب(٤) الكلام السَّابق، والهمزة تستأنف كلامًا آخر(٥)، والمعنى كيف يفعل ؟ أيصبر على العار، أو يُحدث(١) له أُمرًا آخر؟ (سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاسَهِ عِنْ ذلك (فَسَأَلَهُ) عاصمٌ (فَكَرهَ النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِنَ المَسَائِلَ) المذكورة، لما فيها من البشاعة (وَعَابَ) على سائلها، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: «وعابها» (فَرَجَعَ عَاصِمٌ) إلى أهله، وجاءه عويمرٌ (فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السِّيام كَرة المَسَائِل، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللهِ لآتِيَنَّ النَّبِيَّ مِنْاشِهِيمُ ) وأسأله عن ذلك (فَجَاءَ) إليه (<sup>٧٧)</sup> مِنْاشِهِيمُ (وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى القُرْآنَ) وهو قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَّجَهُمْ ﴾... الآية (٨) (خَلْفَ عَاصِم)/ بفتح الخاء المعجمة وسكون اللَّام، أي: بعد رجوعه (فَقَالَ) مِنْ الشِّعيِّم (له: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ) وفي «اللِّعان» [ح: ٣٠٨] «قد أُنزل(٩) فيك وفي صاحبتك» أي: زوجته خولة (قُرْآنًا، فَدَعَا بِهِمَا) ولأبي ذرِّ: «فدعاهما» (فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا) وفي «اللِّعان» [ح: ٣٠٨٥]: فطلَّقها (وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ الْمَرْاقِهَا) لأنَّ نفس اللِّعان يوجب المفارقة، وهو مذهب مالك والشَّافعيِّ، وقال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلَّا بقضاء القاضي بها بعد التَّلاعن (فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي المُتَلَاعِنَيْن) -بفتح النُّون الأولى بلفظ التَّثنية- أن يفترقا

د۲۵۳/۷۰

<sup>(</sup>١) في (ع): البمعنى ال

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ص): «الشَّان» وفي (ع): «الشنآن»، ولعلَّ المثبت هو الأرجح.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «إلى سؤال آخر».

<sup>(</sup>٤) في (ع): الضرب.

<sup>(</sup>٥) الأخرة: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) زيد في (د): لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٧) في (د): ﴿إِلَى النَّبِيُّ ا.

<sup>(</sup>٨) زيدفي(د): ﴿فأرسل ۗ.

<sup>(</sup>٩) زيد في (د): اسم الجلالة، وليس في الرواية.

فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا، قال سهل بن سعد بليّ : (وَقَالَ النّبِيْ بِنَاسَهِمِ : انْظُرُوهَا) أي:
المرأة الملاعنة (() (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ) بالولد الذي هي حاملٌ به (أَحْمَرَ) اللّون (قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةِ)
بفتح الواو والحاء المهملة والرّاء: دويبَّةٌ فوق العدسة، وقيل: حمراءُ تلزق بالأرض كالوزغة،
تقع في الطّعام فتُفسِده (فَلَا أُرَاهُ) (() بضم الهمزة، فلا أظنُه (())؛ أي: عويمرًا (إلّا قَدْ كَذَبَ) عليها
(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ) بفتح الهمزة وسكون السّين وفتح الحاء المهملتين، أسود (أَعْيَنَ) بفتح
الهمزة والتّحتيّة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، واسع العين (ذَا أَلْيَتَيْنِ) بتحتيّة ثمّ فوقيّة، كبيرتين،
الهمزة والتّحتيّة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، واسع العين (ذَا أَلْيَتَيْنِ) بتحتيّة ثمّ فوقيّة، كبيرتين،
والاستعمال أليين بحذف الفوقيّة (فَلَا أَحْسِبُ إِلّا) أنّه (قَدْ/ صَدَقَ) أي: عويمر (عَلَيْهَا،
فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَمْرِ المَكْرُوهِ) وهو كونه أسحَمَ أَعْيَنَ؛ لأنّه متضمِّنٌ لثبوت زناها عادةً،
والضّمير في قوله: «فإن جاءت به» للولد أو الحمل؛ لدلالة السّياق عليه؛ كقوله تعالى: ﴿إن المَيِّلُ ﴾ [البقرة: ١٨] أي: الميَّتُ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: فكره النَّبيُّ مِنَ الشَّدِيمُ المسائل وعابها؛ لأنَّه أَفحَشَ في السُّؤال فلذا كره ذلك، والحديث سبق في «اللِّعان» [ح: ٣٠٨ه].

٧٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ النَّصْرِيُ - وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ فَسَأَلْتُهُ - فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُلْمَانَ فَسَأَلْتُهُ - فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِي فَسَأَلْتُهُ - فَقَالَ: الْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمْرَ، أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِي وَعَبْلِ الرَّحْمَٰ وَالزُّبِيرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ: نَعَمْ، فَذَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِي وَعَبْلِي وَعَبْلِي وَاللَّهِ مِنْ الظَّالِمِ، اسْتَبًا، فَقَالَ الرَّهُ اللهِ عَلْمُ وَا عَلَى وَاللهِ مِنْ الطَّالِمِ، اسْتَبًا، فَقَالَ الرَّهُ اللهِ عَلْمُونَ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ مِنْ الطَّالِمِ، الشَبًا، فَقَالَ الرَّهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِلْمُ عَلَى اللهُ اللهِ مِنْ الطَّالِمِ، اللهُ عُلْمُ وَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُلُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿المتلاعنة ﴾.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): تعلوه، فلا أراه.

<sup>(</sup>٣) في (ص): قفلا أظنُّه.

فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ مَا آَفَآهُ أَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفْتُد ﴾... الآية، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيهِم، ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ السِّيامُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ مِنَاشِمِيم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ، هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ مِنَاسَعِيهِم، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيهَا كَذَا، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ، بَارٌّ، رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرِ مُ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَأَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِنْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِنْتُمَا ؛ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ شِيرِم، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، وَإِلَّا ؛ فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ؛ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ الرَّهْطُ : نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ ؟ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ؟ قَالًا: نَعَمْ، قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ؛ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا؛ فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

وبه قال: (حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنيسيُ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمامُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمَّ العين وفتح القاف، ابن خالدِ الأيليُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد ابن مسلمِ الزُّهريُّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أُوسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو، ابن الحَدَثَان، بفتح الحاء والدَّال المهملتين والمثلَّثة ابن عوف بن ربيعة بن سعيد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن (النَّصْرِيُّ) بالنُون المفتوحة والصَّاد المهملة السَّاكنة، كما في «الكواكب» وعليها علامة الإهمال في الفرع مصحَّحًا عليها، وضبطها العينيُ بالظَّاد المعجمة، وقال: نسبةً إلى النَّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر، قال: وفي هَمُدان أيضًا النَّضر بن ربيعة. انتهى. وهذا الذي قاله لا أعرفه، والمعروف أنَّه بالمهملة نسبةً لجدِّه الأعلى نصر بن معاوية كما مرَّ، يُقال: إنَّ لأبيه أوس صحبةً، وكذا قبل:

د٧٠٤/١ لولده/ مالك، قال ابن شهابٍ: (وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي ذِكْرًا) بكسر المعجمة وسكون الكاف (مِنْ ذَلِكَ) الحديث الآتي (فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ) أي: ابن أوس (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك الحديث (فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى) أي: إلى أن (أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ) ﴿ يَهُمُ عَبِّر بِالمضارع في موضع الماضي مبالغةً؛ لإرادة(١) استحضار صورة الحال، فجلست عنده، فبينا أنا جالسّ (أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا) بتحتيَّةِ مفتوحةِ فراءِ ساكنةِ ثمَّ فاءِ فألفٍ، وقد تُهمز، قال في "الفتح": وهي روايتنا من طريق أبي ذرًّ، وكان يرفا من موالي عمر، أدرك الجاهليَّة، ولا يُعرف له صُحبة (فَقَالَ) له: (هَلْ لَكَ) رغبة (فِي عُثْمَانَ) بن عفَّان (وَعَبْدِ الرَّحْمَن) ابن عوف (وَالزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَسَعْدٍ) بسكون العين، أي(١): ابن أبي وقَّاصِ (يَسْتَأْذِنُونَ) في الدُّخول عليك؟ (قَالَ) عمر: (نَعَمْ) فأذن لهم (فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا) زاد في «فرض الخُمُس» [ح: ٣٠٩٤] «ثمَّ جلس يرفا(٣) يسيرًا» (فَقَالَ) ولأبي ذرِّ: «قال»: (هَلْ لَكَ) رغبةٌ (فِي) دخول (عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالب (وَعَبَّاسِ) عمِّ النَّبِيِّ صِنَاسْطِيمِم؟ قال عمر: نعم (فَأَذِنَ لَهُمَا) فلمَّا دخلا (قَالَ العَبَّاسُ) لعمر: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ (٤) الظَّالِم، اسْتَبَّا) بلفظ التَّثنية، أي: تخاشنا في الكلام، وتكلُّما بغليظ القول كالمستَّبْين، وقال الدَّاوديُّ، يعنى: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يدَّعي أنَّه مظلومٌ في هذا الأمر، وليس المراد أنَّ عليًّا يسبُّ العبَّاس بغير ذلك، لأنَّه كأبيه، ولا أنَّ العبَّاس يسبُّ عليًّا بغير ذلك لفضل على ين الله على الله على الله عليًّا ، ولي الله المراد أنَّه ظالمٌ للنَّاس ، وأنَّ الظُّلم من شيمه وأخلاقه -معاذ الله- وإنَّما يريد الظَّالم لي في هذا الأمر، على ما ظهر له، وفي «الخُمُس» [ح: ٣٠٩٤] و «بين هذا» ولم يقل: الظَّالم، وفي رواية جويرية عند «مسلم» و «بين هذا(٢) الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن» قال في «الفتح»: ولم أر في شيءٍ من الطُّرق أنَّه صدر من عليٌّ في حقِّ العبَّاس شيءٌ بخلاف ما يُفهم من قوله في رواية عُقيل هذه، وإنَّما جاز للعبَّاس مثل هذا القول؛ لأنَّ عليًّا كان كالولد له، وللوالد ما ليس لغيره، فأراد ردعه عمًّا يعتقد أنَّه مخطئٍّ

<sup>(</sup>١) في (ص): الأنَّ الإرادة ال

<sup>(</sup>۱) ﴿أَيُ الْمُثَبِّ مِنْ (د).

<sup>(</sup>٣) اليرفا؛: مثبتٌ من (د) و(س)، وكذا اسمه ثابت في الصحيح.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): ۱ هذا ٤.

<sup>(</sup>٥) في غير (د): اعنهماا.

<sup>(</sup>٦) ﴿هذا؛ مثبتٌ من (د) و(س)، وهي ثابتة في صحيح مسلم (١٧٥٧).

فيه، أو هي كلمةً لا يُراد بها حقيقتها، وقد كان هذا بمحضر من الصَّحابة، فلم يُنكروه مع تشدُّدهم في إنكار المُنكر؛ لأنَّهم فهموا بقرينة الحال أنَّه لا يريد به الحقيقة(١) (فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ) لعمر: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ اقْض بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخر، فَقَالَ) عمر: (اتَّئِدُوا) بهمزة وصل وتشديد الفوقيَّة بعدها همزةٌ مكسورةٌ فدالٌ مهملةٌ مضمومةٌ: تمهَّلوا واصبروا (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضمِّ الشِّين: أسألكم رافعًا نشيدتي، أي: صوتي (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) فوق رؤوسكم بغير عمدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء تحت أقدامكم، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «أنشدكم الله) بإسقاط حرف الجرّ (هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَ السِّيامُ/ قَالَ: لَا نُورَثُ) أي: الأنبياء (مَا تَرَكْنَا)/ «ما»: موصولٌ مبتدأً، والعائد محذوفٌ، أي: الذي تركناه، وخبر المبتدأ: (صَدَقَةٌ؟ يُريدُ رَسُولُ اللهِ صِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أخرى: «إنَّا معاشر الأنبياء» نعم استُشكِلَ مع قوله تعالى في زكريًّا: ﴿ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ اَلِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٦] وقوله: ﴿ وَوَرِيثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ [النَّمل: ١٦] وأُجيب: بأنَّ المراد ميراث النَّبوَّة والعِلْم (قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ) مِنَاشِمِيمُ (ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ) ﴿ وَلَكَ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ) لهما: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ (١)، إِنَّ اللَّهَ كَانَ) بتشديد النُّون ونصب الجلالة الشَّريفة (٣) (خَصَّ رَسُولَهُ (١) مِنَ الشَّعير عم فِي هَذَا المَالِ) أي: الفيء (بِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) وفي «مسلم»: «بخاصَّةٍ لم يخصُص (٥) بها غيره»، وعند أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله مِنْ الشَّعِيامُ ثلاث صفايا: بنو النَّضير، وخيبر، وفدك، فأمَّا بنو النَّضير، فكانت حبسًا لنوائبه، وأمَّا فدك؛ فكانت حبسًا لأبناء السَّبيل، وأمَّا خيبر؛ فجزَّأها بين المسلمين، ثمَّ قسم جُزءًا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين»(٦) (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (يَقُولُ) ولأبي ذرٌّ والأَصيلي وابن

د۲۵٤/۷

۲۰۵/۱۰

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): احقيقتها.

<sup>(</sup>٢) زيد في (ب) و (س): اإن كان الله، وفي نسخةٍ ١.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب) و (س): او التقديم والتأخير».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): الرسول الله؟.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (يخصُّ)، والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>٦) في هامش (د): وقسَّمها بين المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلَّا ثلاثة نفرٍ كانت بهم حاجةً؛ وهم: أبو دجانة سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمم.

عساكر: «قال الله تعالى» (﴿مَا ﴾) وفي (١ التَّنزيل(٢) ﴿وَمَا ﴾ (﴿أَفَآءَ ﴾) رَدَّ (﴿ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ ﴾) من بني النَّضير أو من الكفرة (﴿ فَمَا آَوْجَفْتُم ﴾ [الحشر: ٦]) أسرعتم يا مسلمون (... الآية، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشِّهِ عَا الْحَتَازَهَا) بحاء مهملة ساكنة، ثمَّ فوقيَّةٍ فألفٍ فزاي مفتوحةٍ، من الحيازة، أي: ما جَمَعَهَا (دُونَكُمْ) ولأبي ذرٌّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ما اختارها» بالخاء المعجمة والرَّاء (وَلَا اسْتَأْثَرَ) بالفوقيَّة وبعد الهمزة السَّاكنة مثلَّثةٌ فراءً، أي: ما تفرَّد (بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا) أي: أموال الفيء (وَبَثَّهَا) بفتح الموحَّدة والمثلَّثة المشددة، أي: فرَّقها (فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، وَكَانَ) بالواو، وللكُشْميهني: (فكان) بالفاء (النَّبِيُّ مِنَا شَعِيرً مُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ) منه (فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ) في السِّلاح والكراع، ومصالح المسلمين (فَعَمِلَ) بكسر الميم (النَّبِيُّ مِنْ الشيهم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا) ولأبي ذرِّ: «قالوا»: (نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ) عمر (لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا الله) بإسقاط حرف الجرِّ من الجلالة الشَّريفة، ولأبي ذرِّ: بإثباته (هَلُ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ مِنَى اللهِ عِنْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَ د٥/٥٥/١ مِنْ الشَّعِيُّ مِن التَّحتيَّة من (ولي) (فَقَبَضَهَا/)(٦) بفتحاتٍ (أَبُو بَكْرِ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ مِن السَّمِيام، وَأَنْتُمَا حِينَئِد - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ -) فقال (٤): (تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ (٥) فِيهَا كَذَا) وفي رواية مسلم (٦): «فجئتما، تطلب أنت (٢) ميراثك من ابن أخيك، ويطلب(^) هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله مِنْ الشيريم: لا نورَث ما تركنا صدقةً، فرأيتماه كاذبًا، آثماً، غادرًا، خائنًا» وكأنَّ الزُّهريَّ كان(٩) يُحدِّث به تارةً فيصرِّح، وتارةً

48 711 BH

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَفِي ؛ مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): تقدُّم قبل بابين أنَّ مثل هذا يجوز عند حكايته أن يُقرن بالعاطف وأن يُخلِّي منه.

<sup>(</sup>٣) في (ع): "قبضها".

<sup>(</sup>٤) «فقال»: مثبتٌ من (د) و (س).

<sup>(</sup>٥) زيد في (ع): «فعل».

<sup>(</sup>٦) ﴿مسلم الله في (ع).

<sup>(</sup>٧) في غير (ب) و(س): "تطلبان".

<sup>(</sup>۸) في (ع): "وطلب"، والمثبت موافق لمسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٩) «كان»: ليس في (د).

يكنِّي، وهو نظير ما سبق من قول العبَّاس لعليِّ رَائِمٌ (وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ) أي: أنَّ أبا بكرِ (فِيها صَادِقٌ، بَارٌ) بتشديد الرَّاء (رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ) ﴿ اللَّهُ اللهُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَ اللهِ عَلَى وَلَيُ (أَبِي بَكُر) مِنْ اللهِ (فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن) بلفظ التَّثنية (أَعْمَلُ فِيهَا) بفتح الميم (بِمَا عَمِلَ) بكسرها (بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن ال وَاحِدَةٍ) لا مخالفة بينكما (وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ) لا تفرُق فيه ولا تنازع (جِئْتَنِي) ياعبَّاسُ (تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَخِيكَ) أي: من ميراثه صلوات الله وسلامه عليه (وَأَتَانِي هَذَا) -يُشير إلى على - (يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ) فاطمة (مِنْ) ميراث (أَبِيهَا) بَلِالتِّلة الِثَلُم (فَقُلْتُ) لكما: (إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ) ولأبي ذرِّ: (لتعملان) (فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ اللهُ عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ) بِالنُّون (وَلِيتُهَا) بفتح الواو وكسر اللَّام مخفَّفةً ، أي: لتتصرَّفان فيها ، وتنتفعان(١) منها بقدر حقِّكما ، كما تصرَّف فيها رسول الله صِنَاسْمِيمِم، وأبو بكر، وعمر، لا على جهة التَّمليك؛ إذ هي صدقةً / محرَّمةُ التَّمليك ٢٠٦/١٠ بعده مِنْ الشَّامِيمُ ﴿ وَإِلًّا ، فَلا تُكَلِّمَانِي فِيهَا ، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ) عمر، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ثمَّ أقبل» (عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاس، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ) بحرف الجرِّ (هَلْ دَفَعْتُهَا إلَيْكُمَا؟) زاد أبو ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بذلك» (قَالَا: نَعَمْ، قَالَ) عمر: (أَفَتَلْتَمِسَانِ)(١) أفتطلبان (مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) بغير عَمَدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء (لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قول الرَّهط: عثمان وأصحابه: «اقضِ بينهما، وأرِخ أحدهما من الآخر»؛ فإنَّ الظَّنَّ بهما أنَّهما لم يتنازعاه (٣) إلَّا ولكلِّ منهما مُستَندُّ في الحقِّ بيده دون الآخر، فأفضى بهما(٤) ذلك إلى المخاصمة، ثمَّ المجادلة التي لولا التَّنازع/ لكان اللائق ٥٠/٥٠٠٠ب خلاف ذلك، قاله في «الفتح».

<sup>(</sup>١) في (د): التتصرفا فيها وتنتفعا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) زيد في (د): (مني )، وفي (ع): (منّي: أي).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): اليتنازعا.

<sup>(</sup>٤) في (ص): ابينهماا.

وفي الحديث اتِّخاذ الحاجب، وإقامةُ الإمام من ينظر على الوقف نيابةَ عنه، والتَّشريك بين اثنين في ذلك، وغير ذلك ممَّا يُدرَك بالتَّأمُّل.

وسبق الحديث في «باب فرض الخُمُس» [ح: ٣٠٩٤] بطوله، والله تعالى أعلم (١).

#### ٦ - بابُ إِثْم مَنْ آوَى مُحْدِثًا، رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيام

٧٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيْمُ المَدِينَة؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، وَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيمُ المَدِينَة؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا. مُحْدِثًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ العبديُ مولاهم البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحول (قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ) ﴿ العبديُ مولاهم البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحول (قَالَ: فَعُمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا) وفي (أَحرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمَ مُ المَدِينَة ؟) بهمزة الاستفهام (قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا) وفي حديث عليّ السّابق في «باب فضل المدينة» من «الحجّ» [ح:١٨٧٠] «ما بين عائر (١٠) إلى كذا»، واتَّفقت روايات البخاريِ كلُها على إبهام الثَّاني، وفي «مسلمٍ»: «إلى ثور»، وسبق ما في ذلك من البحث في «فضل المدينة» [ح:١٨٧٠] (لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا) زاد أبو داود: «ولا يُنَفَّر صيدُها» (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) مخالفًا للشَّرع (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) والمراد باللَّعن العذاب الذي يستحقُه، لا كلعن الكافر، وهذا التَّوعُد وإن كان عامًا في المدينة وغيرها لكنَه العذاب الذي يستحقُه، لا كلعن الكافر، وهذا التَّوعُد وإن كان عامًا في المدينة وغيرها لكنَه

<sup>(</sup>١) قوالله تعالى أعلمه: مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): قال في الترتيب؛ عير وعائر: جبل بالمدينة.

خص المدينة بالذّكر لشرفها؛ إذ هي مهبط الوحي، ومنها انتشر الدّين (قَالَ عَاصِم) أي: ابن سليمان بالسّند السّابق: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا) قال الدّارقطنيُ : الصواب(١) عن عاصم ١٠) عن النّضر بن أنس، لا عن موسى، قال : والوهم فيه من البخاريُ أو شيخه، قال عياض: وقد أخرجه مسلمٌ على الصّواب، قال في «الفتح»: فإن أراد أنّه قال: عن النّضر؛ فليس كذلك، فإنّه إنّما قال: كما أخرجه عن حامد بن(٢) عمر، عن عبد الواحد، عن عاصم، عن ابن أنس، فإن كان عياضٌ أراد أنّ (١٠) الإبهام صوابٌ فلا يخفى ما فيه، والذي سمّاه النّضر هو مسدّد عن عبد الواحد، كذا أخرجه في «مسنده» وأبو نعيمٍ في «المستخرج» من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيسٍ عن عاصم، فبيّن أنّ بعضه عنده عن أنسٍ نفسه، وبعضه عن النّضر بن أنسٍ، عن أبيه، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» وأبو الشّيخ أنسٍ نفسه، وبعضه عن النّضر بن أنسٍ، عن أبيه، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» وأبو الشّيخ في «كتاب التّرهيب» جميعًا من طريقه عن عاصمٍ عن أنسٍ، قال عاصمٌ: ولم أسمع من أنسٍ: «أو آوى محدثًا»/ فقلت للنّضر: أسمعت هذا -يعني القدر الزّائد- من أنسٍ؟ قال: لكنّي د٧٦٥٥١ سمعته منه أكثر من مئة مرّة (٥).

والحديث سبق في «الحجِّ» [ح: ١٨٧٠] في الباب المذكور، وبالله المستعان على الإكمال(٢).

# ٧ - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ ﴿ وَلَا نَقَفُ ﴾ لَا تَقُلُ ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾

(بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ) أي: الذي على غير أصل من كتابٍ أو سنَّةٍ أو إجماعٍ (وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ) الذي لا يكون على هذه الأصول، فإن كان الرَّأي على أصلٍ منها فمحمودٌ غير مذموم، وكذا القياس (﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]) بفتح الفوقيَّة وسكون القاف، أي: (لَا تَقُلْ ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]) قاله ابن عبَّاسٍ فيما أخرجه الطَّبريُّ وابن أبي حاتمٍ من طريق عليُّ ابن أبي طلحة عنه، واحتجَّ به المؤلِّف لِمَا ذكره من ذمِّ التَّكلُّف، وسقط قوله «لا تقل» لأبي ذرِّ،

<sup>(</sup>١) زيادة من فتح الباري (٢٨١/١٣).

<sup>(</sup>٢) قعن عاصمة: مثبت من (د) و (س).

 <sup>(</sup>٣) في (د): (عن ، وهو تحريفٌ ، والمثبت موافق لمسلم وللأصول الخطية للفتح.

<sup>(</sup>٤) النَّا: ليس في (ص) و(ع)،

<sup>(</sup>٥) في غير(د) و(س): <sup>[</sup>كرَّةً<sup>[</sup>،

<sup>(</sup>٦) الوبالله المستعان على الكمال؛ ليس في (د) و (ع).

٣٠٧/١٠ وقال العوفيُ عن ابن عبّاس: لا تذمّ أحدًا بما ليس لك به علم / وقال محمّد ابن الحنفيّة: يعني شهادة الزُّور، وقال قتادة: لا تقل رأيتُ ولم تر، وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم فإنَّ الله سائلك عن ذلك كله، ولا يصحُّ التَّشبُث به لمُبْطِلِ الاجتهاد؛ لأنَّ ذا نوعٌ من العلم ﴿ فَإِنَ عَلَيْتُ مُؤْمِنَاتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] أقام الشَّارع غالب الظَّنِّ مقام العلم، وأمر بالعمل به كما في الشَّهادات.

٧٣٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ مِنَا شَعِيمٍ يَقُولُ: " اللهَ لَا يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى " إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتُونَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُونَ " فَحَدَّنْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٍ مَنْ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ: يَا بْنَ أُخْتِي ؛ انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَاسْتَفْيِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَتَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ، فَقَالَتْ: وَاللهِ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ: يَا بْنَ أُخْتِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ، فَقَالَتْ: وَاللهِ فَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُ و!

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ تَلِيدٍ) بفتح الفوقيَّة وكسر اللَّام بوزن عظيم، هو سعيد -بكسر العين - ابن عيسى بن تليد نسبه إلى جدَّه، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرَّ بالجمع (ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ) بضمَّ المعجمة وفتح الرَّاء بعدها تحتيَّة ساكنة فمهملة، الإسكندرانيُ (وَغَيْرُهُ) قال الحافظ أبو ذرَّ الهرويُّ: هو عبدالله ابن لَهِيعة، وأبهمه المصنَّف يُشُرُّنا؛ لضعفه عنده، واعتمد على عبدالرَّحمن بن شُرَيْحٍ (عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ) محمَّد بن عبدالرَّحمن (عَنْ عُرُوة) بن الزُبير أنَّه (قَالَ: حَجَّ) مارًّا (عَلَيْنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَعِيرُ مِنْ اللهُ يَنْ اللهُ اللهُ عَمْرُو) بفتح العين وسكون الميم (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ النَّاس (بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا) نُصِبَ على المصدريَّة، ولأبي ذرُّ عن الحَمُّوبِي: «أعطاكموه» بالكاف بدل الهاء(۱) (وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ(۱) مِنْهُمْ) أو منكم، بالكاف (مَعَ الحَمُّوبِي: «أعطاكموه» بالكاف بدل الهاء(۱) (وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ(۱) مِنْهُمْ) أو منكم، بالكاف (مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ) فيه نوع قلبٍ، والتَّقدير ولكن ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم، أو

<sup>(</sup>۱) الراشط: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): «أعطاهموه بالهاء بدل الكاف»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (د): ابنزعه، وفي نسخة بهامشها كالمثبت.

المراد بـ «علمهم»: بكتبهم، بأن يُمحى العلم من الدَّفاتر، وتبقى «مع» على (١) المصاحبة (فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ) بفتح التَّحتيَّة والقاف من «فيبقى» (يُسْتَفْتَوْنَ) بفتح الفوقيَّة قبل الواو السَّاكنة، أي: تُطلَبُ منهم الفتوي (فَيُفْتُونَ) بضمِّ التَّحتيَّة والفوقيَّة (بِرَأْيِهمْ، فَيُضِلُّونَ) بضمّ التَّحتيَّة (وَيَضِلُّونَ) بفتحها، قال عروة: (فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ) ولأبوي الوقت وذَرِّ: «فحدَّثتُ به عائشة) (زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمٌ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو حَجَّ بَعْدُ) أي: بعد تلك(٢) السَّنة أو الحجَّة (فَقَالَتْ)/له عائشة: (يَا بْنَ أُخْتِي) أسماء بنت أبي بكر (انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ) بن عمرو د١٥٦/٧٠ (فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ) بسكون المثلَّثة، وفي «مسلم» قالت لي عائشة: «يا بن أختي بلغني أنَّ عبد الله بن عمرِو مارٌّ بنا إلى الحجِّ، فَالقَهُ فسائله، فإنَّه قد حمل عن النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيامُ عِلمًا كثيرًا"، قال عروة: (فَجِئْتُهُ) أي: جئتُ عبدالله بن عمرو (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك (فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ<sup>(٣)</sup> مَا حَدَّثَنِي) في المرَّة الأولى (فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) رَانِيًّا (فَأَخْبَرْتُهَا) بذلك (فَعَجِبَتْ) لَكُونه مَا غَيَّر حرفًا عنه (فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو!) وفي رواية سفيان ابن عُيينة عند الحميديِّ(٤) قال عروة: «ثمَّ لبثتُ سنةً، ثمَّ لقيتُ عبدالله بن عمرو في الطُّواف، فسألته، فأخبرني»، قال في «الفتح»: فأفاد أنَّ لقاءه إيَّاه في المرَّة الثَّانية كان بمكَّة، وكأنَّ عروة كان حجَّ في تلك السَّنة من المدينة، وحجَّ عبدالله من مصر، فبلغ عائشة، ويكون قولها: «قد قدم» أي(٥): من مصر طالبًا مكَّة(١)، لا أنَّه قدم المدينة؛ إذ لو دخلها للقيه عروة بها، ويحتمل أن تكون عائشة حجَّت تلك السَّنة وحجَّ معها عروة، فقدم عبدالله بَعْدُ، فلقيه عروةُ(٧) بأمر عائشة، وعند أحمد عن ابن مسعودٍ قال: «هل تدرون ما ذهابُ العلم؟ ذهابُ العلماء» واستُدِلَّ

<sup>(</sup>۱) اعلى : مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) التلك؟: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ص): انحو، وفي (ع): ابنحو، والمثبت موافقٌ لما في اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿ الْحَمُّونِي ﴾ ، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَي }: مثبتٌ من (ب) و (س)، ونبَّه الشيخ قطة رائة بهامش الطبعة البولاقية إلى أنَّ هذه اللفظة: ققد قَدِم الم ترد هنا في رواية أحد، ولعلها في رواية أوردها الفتح. انتهى. قلنا: هذه العبارة منقولة من الفتح، وهي في رواية حرملة التي أخرجها مسلم وأورد ابن حجر بعض ألفاظها أثناء شرحه.

<sup>(</sup>٦) في (د): المكَّة ا.

<sup>(</sup>٧) اعروة ا: مثبتٌ من (د) و(س).

بالحديث على جواز خلو الزَّمان عن مجتهد، وهو قول الجمهور، خلافًا لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم؛ لأنَّه صريحٌ في رفع العلم بقبض العلماء، وفي ترئيس أهل الجهل، ومِنْ لازِمِهِ الحُكمُ بالجهل، وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد، وعورض هذا بحديث الا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتَّى يأتي أمر الله الح: ٣١١٦] وأُجيب بأنَّه ظاهرٌ في عدم الخلو، لا في نفي الجواز، وبأنَّ الدَّليل الأوَّل أظهر؛ للتَّصريح بقبض العلم تارةً ورفعه (١٠ أخرى، بخلاف الثَّاني، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فيفتون برأيهم».

والحديث سبق في «باب كيف يقبض العلم» من «كتاب العلم» [ح: ١٠٠] وأخرجه مسلمٌ في «القدر» والتِّرمذيُّ في «العلم» وابن ماجه في «السَّنة».

٧٣٠٨ - حَدَّفَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ.. (ح): وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَرُدًّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِهِ لَوَدُدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَرُدًّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِهِ لَلْ وَمَا وَضَعْنَا شَيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى آمْرٍ يُفْطِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: شَهِدْتُ صِفِينَ، وَبِغْسَتْ صِفُونَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدالله بن عثمان، وعبدان لقبه قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَة) بالحاء المهملة والزَّاي، محمَّد بن ميمون السُّكَّريُّ قال: (سَمِعْتُ الأَعْمَشَ) سليمان بن مهران (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة: (هَلْ شَهِدْتَ) وقعة (صِفِّينَ) التي كانت بين عليُ ومعاوية ؟ (قَالَ: نَعَمْ) حضرتُها (فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ) بضمَّ الحاء وفتح النون (يقُولُ)... (ح) لتحويل السَّند إلى آخر، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَّضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ سَهْلُ بُنُ المَحْرِيُّ عَوْمَ اللَّهُ النَّاسُ اتَّهِمُوا حُنَيْفِ) شِي هذا القتال (عَلَى دِينِكُمْ) فإنَّما تقاتلون إخوانكم في الإسلام باجتهادٍ اجتهدتموه، وقال في «الفتح» أي: لا تعملوا في أمر الدِّين بالرَّأي المجرَّد الذي لا يستند إلى أصلٍ من وقال في «الفتح» أي: لا تعملوا في أمر الدِّين بالرَّأي المجرَّد الذي لا يستند إلى أصلٍ من

<sup>(</sup>١) في (ص): ابرفعها.

الدِّين، وقال ابن بطالٍ: وهذا وإن كان يدلُّ على ذمِّ الرَّأي لكنَّه مخصوصٌ بما إذا كان معارضًا للنصِّ، فكأنَّه قال: اتَّهموا الرَّأي إذا خالف السُّنة (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) أي: رأيت نفسي (يَوْمَ أبي جَنْدَلِ) بفتح الجيم والدَّال المهملة بينهما نونٌ ساكنةٌ آخره لامّ، ابن سُهَيل ابن عمرو؛ إذ جاء يَرْسُفُ في قيوده يوم الحديبية سنة ستِّ عند(١) كتب الصُّلح على وضع الحرب عشر سنين، ومن أتى من قريش بغير إذن وليَّه ردَّه عليهم (وَلَوْ أَسْتَطِيعُ (١) أَنَّ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ سِمَاشِيرِهم) إذ ردَّ أبا جندلٍ إلى قريش لأجل الصُّلح (لَرَدَدْتُهُ) وقاتلتُ قريشًا قتالًا لا مزيد له، فكما توقَّفتُ يوم الحديبية من أجل أنِّي لا أخالف حكم رسول الله سِنَ الشِّيامُ كذلك أتوقَّف اليوم؛ لأجل مصلحة المسلمين، وقد جاء عن عمر نحو قول (٣) سهل (٤) ولفظه «اتقوا الرَّأي في دينكم» أخرجه البيهقيُّ في «المدخل» وأخرجه هو والطَّبرانيُّ مطوَّلًا بلفظ: «اتَّهموا الرَّأي على الدِّين، فلقد رأيتُني أردُّ أمر رسول الله صِن الله صِن الله عِن الله عن الله عن الحقِّي، وذلك يوم أبي جندل، حتَّى قال لي رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله على الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله م الباري» -: أنَّ المصير إلى الرَّأي إنَّما يكون عند فقد النَّصِّ، وإلى هذا يومئ قولُ إمامنا الشَّافعيِّ فيما أخرجه البيهقيُّ بسندٍ صحيح إلى أحمد ابن حنبلٍ: سمعتُ الشَّافعيَّ يقول: القياس عند الضَّرورة، ومع ذلك فليس القائل برأيه على ثقةٍ من أنَّه وقع على المراد من الحُكم في نفس الأمر، وإنَّما عليه بذل الوسع(٥) في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ، وبالله التَّوفيق. ولأبى ذرٍّ: «ولو أستطيع أن أردَّ أمر رسول الله مِنْ الشِّمارِ اللهِ عليه (٢) لرددته» (وَمَا وَضَعْنَا شُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا) في الله (إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون الفاء وكسر الظَّاء المعجمة: يوقعُنا في أمر فظيع، أي: شديدٍ في القبح (إِلَّا أَسْهَلْنَ) أي: السُّيوف ملتبسة(٧) (بِنَا) بفتح الهمزة وسكون السِّين المهملة واللَّام بينهما هاءٌ مفتوحةٌ آخره نونٌ، أي: إلَّا أفضَيْنَ بنا، ولأبي ذرِّ عن

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخة: (بعد).

<sup>(</sup>١) زيد في (د): ايوم الحديبية ١.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): قابي، وليس بصحيح،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج): «أبي سهل» وشطبٌ على كلمة «أبي» وكتب على الهامش: كذا بخطُّه، ولعلَّه: «سَهُل».

<sup>(</sup>٥) في (ع): ابذله للوسع ١٠

<sup>(</sup>٦) اعليه: سقط من (د).

<sup>(</sup>٧) في (س): امتليسة ا،

الكُشْمِيهَنيِّ: ﴿إِلَّا أسهلن بها﴾ (إِلَى أَمْرٍ) سهلٍ (نَعْرِفُهُ) حالًا ومآلًا فأدخلتنا فيه (غيرَ هذا الأمر) د٧/٧٠ الذي نحن فيه فإنَّه مُشكل حيث عَظُمت المصيبة بقتل/ المسلمين وشِدَّة المعارضة من حجج الفريقين إذ حجَّة عليِّ وأتباعه ما شُرعَ من قتال أهل البغي حتَّى يرجعوا إلى الحقِّ، وحجَّة معاوية وأتباعه قَتْلُ عثمان ظلمًا، ووجود قَتَلَتِه بأعيانهم في العسكر العراقيِّ، فعظُمت الشُّبهة حتَّى اشتدَّ القتال، إلى أن وقع التَّحكيم فكان ما كان (١).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «اتَّهموا رأيكم على دينكم» ونَسَبَ اليومَ إلى أبي جندلٍ لا إلى الحديبية؛ لأنَّ ردَّه إلى المشركين كان شاقًا على المسلمين، وكان ذلك أعظم ما جرى عليهم من سائر الأمور، وأرادوا القتال بسببه، وألَّا يردُّوا أبا جندلٍ، ولا يرضوا بالصُّلح، والحديث سبق في «كتاب الجزية» [ح: ٣١٨١].

(قَالَ) الأعمش سليمان بالسّند السّابق: (وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة: (شَهِدْتُ) أي: حضرت وقعة (صِفَينَ) بكسر الصّاد المهملة والفاء المشدَّدة بعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ فنونٌ، لا ينصر ف للعلميَّة والتَّأنيث: بقعة بين الشَّام والعراق، بشاطئ الفرات (وَيِئْسَتْ صِفُونَ) بضمَّ الفاء بعدها واوِّ بدل الياء، أي: بئست المقاتلة التي وقعت فيها، وإعراب الواقع هنا كإعراب الجمع في نحو قوله تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبُورِ لَفِي عَلِيّبِنَ ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ [المطففين: ١٨] والمشهور إعرابه بالنُون (١) والتَّحتيَّةُ ثابتةٌ في أحواله الثَّلاثة، تقول: هذا صفينُ برفع النُون، ورأيت صفين، ومررت بصفينَ بفتح النُون فيهما، قال في «الفتح»: ولأبي ذرِّ: «شهدت صفين وبئست صفين» بالتَّحتيَّة فيهما، ولغيره الثَّاني بالواو، وفي رواية النَّسفيِّ مثلُه، لكن قال: «بئست الصَّفُون» بزيادة الألف واللَّام، وبعضهم فتح الصَّاد، والفاء مكسورةٌ مشدَّدةٌ اتَّفاقًا، والله أعلم.

٨ - بابُ مَا كَانَ النَّبِيُ مِنَا شَعِرَ عُم يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، أَوْ لَمْ يُجِبُ
 حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِ وَلَا بِقِيَاسٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِكَا أَرَيْكَ ٱللَّهُ ﴾
 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ النَّبِيُ مِنَ شَعِيرً عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ

(بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِم يُسْأَلُ)/ بضمَّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (مِمَّا لَمْ يُنْزَلُ) مبنيِّ (٣)

r.9/1.

<sup>(</sup>١) قوله: (فكان ماكان): ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: بالحركات الكائنة على النون.

<sup>(</sup>٣) في (د): المبنيَّاة.

(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله: (سُئِلَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ) ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّجِ ﴾ [الإسراء: ٨٥] وقوله: «الآية» ثابتٌ لأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ.

٧٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أَغْمِي عَلَيَ فَقُولُ: مَرِضْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - وَرُبَّمَا أَغْمِي عَلَيَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - وَرُبَّمَا أَغْمِي عَلَيَ فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ) محمَّدًا (يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ بَنُ ﴿ (يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي ابْنَ المُنْكَدِرِ) محمَّدًا (يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَجَاءَنِي رَسُولُ اللهِ مِنَاسْعِيمُ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ) في بني سلمة (وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ) أي: غُشي (عَلَيَّ) والواو للحال (فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْعِيمُ ، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ) بفتح الواو، أي: ماء وضوئه (٣) (عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ) من الإغماء (فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ -وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ - كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ) جابرٌ: (فَمَا أَجَابَنِي) مِنَ الشَعْمِيمُ اللهِ عَالَى سُفَالَ عُلْهُ فَيْ مَالِي؟ قَالَ) جابرٌ: (فَمَا أَجَابَنِي) مِنَ السَعْمِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

TroA/V2

<sup>(</sup>١) في هاش (د): (قوله: قمبنيًّا للمفعول أيضًا» لعلَّه: اقتصر عليه؛ لأنه الرَّواية، وإلَّا فيجوز بناؤه للفاعل، وكذا قدتي ينزل عليه الوحي، فاعرفه).

 <sup>(</sup>٢) في (د): امبيّنًا ، وفي (ع): اتبيان؟.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): ابفتح الواوا.

<sup>(</sup>٤) في (ع): اأرضيا.

(بِشَيْءِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ) وفي «النِّساء» إح: ١٥٧٧ (فنزلت: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي ٓ أَوْلَندِ كُمْ ﴾ [النَّساء: ١١]» وسبق هناك أنَّ الدِّمياطيَّ قال: إنَّه وهمَّ، وأنَّ الذي في جابرٍ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ١١ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النّساء: ٧٦] كما رواه مسلمٌ، وفيه زيادة بحثٍ فاطلبه ثَمَّ [ح: ٤٥٧٧]، وليس في الحديث المعلَّق ولا الموصول دليلٌ؛ لقول المصنِّف في التَّرجمة: لا أدري، وقال في «الكواكب»: في قوله: «لا أدري» حزازةٌ؛ إذ ليس في الحديث ما يدلُّ عليه، ولم يثبت عنه مِنَاشْمِيمُ ذلك، قال في «فتح الباري»: وهو تساهلٌ شديدٌ منه(١) في الإقدام على نفي الثُّبوت، والظَّاهِرِ أنَّه أشار في التَّرجمة إلى ما ورد في ذلك ممَّا لم يثبُت عنده منه شيءٌ على شرطه وإن كان يصلح للحُجَّة، على عادته في أمثال ذلك، وفي حديث ابن عمر عند ابن حِبَّان: جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمٌ فقال: أيُّ البقاع خيرٌ ؟ قال: «لا أدري» فأتاه جبريل فسأله، فقال: لا أدري، فقال: سَلْ ربَّك فانتفض جبريل انتفاضةً... الحديث، وفي حديث أبي هريرة برايج عند الدَّار قطنيَّ والحاكم: أنَّ رسول الله صِنالِ شَعِيمِ عال: «ما أدري الحدود كفارةٌ لأهلها أم لا؟» وعن المهلَّب: إنَّما سكت النَّبيُّ مِنَاسَمِهِم في أشياء مُعضلة ليس لها أصلٌ في الشَّريعة، فلا بدَّ فيها من الاطِّلاع على الوحى، وإلَّا فقد شرَّع مِنَاسُمِيرً لم لأمَّته القياس، وأعلمهم كيفيَّة الاستنباط في مسائل لها أصولٌ ومعانى؛ ليريهم كيف يصنعون فيما لا نصَّ فيه، والقياس: هو تشبيه ما لا حُكم فيه بما فيه حكمٌ في المعنى، وقد شبَّه مِنَاشِطِيمُ الحُمُرَ بالخيل، فقال: «ما أنزل الله عليَّ فيها شيئًا(") غير هذه الآية الفاذَّة الجامعة: ﴿ فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُسَرَّهُ, ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـرُّا يَـرَهُ، ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]» [ح: ٢٣٧١] وقال للمرأة التي أخبرته أنَّ أباها لم يحجَّ: «أرأيتِ لو كان على أبيك دينٌ ، أكنت قاضيته ؟ فالله أحقُّ بالقضاء " فهذا هو عين القياس ، وتعقَّبه السَّفاقسيُّ : بأنَّ البخاريَّ لم يُرد النَّفي المطلق، وإنَّما أراد أنَّه مِنَ الشَّايِّم ترك الكلام في أشياء، وأجاب

<sup>(</sup>۱) في هامش (د): عبارة الشَّرح هناك: لأنَّ ﴿ يَسَتَغْتُونَكَ ﴾ نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدَّة في سعد بن الرَّبيع، وكان قُتِلَ يوم أحدٍ، وخلَّف ابنتين وأمَّهما وأخّا، فأخذ الأخ المال، فنزلت، وبه احتجَّ مَن قال: إنَّها لم تنزل في قصَّة جابرٍ ، وإنَّما في قصَّة ابنتي سعد بن الرَّبيع، وليس ذلك بلازم ؛ إذ لا مانع أن تتنزَّل في الأمرين معًا، فقد ظهر أنَّ ابن جرير لم يَهِمْ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) المنه ا: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بخطُّه: اشيءٌ الله ولفظ الحديث: الم ينزل عليَّ فيها شيءٌ الوتقدُّم أيضًا في كلام المصابيح ا: الما أنزل عليَّ فيها شيءٌ.

د۲۵۸٬۷۷

بالرَّأي في أشياء، وقد بوَّب لكلِّ ذلك بما ورد فيه، وأشار إلى قوله بعدَ بابين: «باب من شبَّه أصلًا/معلومًا بأصلٍ مُبيَّنٍ».

والحديث سبق في «تفسير سورة النّساء» [ح: ٧٧ه ٤] والله أعلم.

### ٩ - بابُ تَعْلِيم النَّبِيِّ مِنَى السَّمِيرُ مُ أُمَّتَهُ - مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ - مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ، لَيْسَ بِرَأْيِ وَلَا تَمْثِيلِ

(بابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيمُ أُمَّتَهُ -مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ - مِمَّاعَلَمَهُ اللهُ، لَيْسَ بِرَأْيِ وَلَا تَمْثِيلٍ) أي: ولا قياس، وهو (١) إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في عِلَّة الحكم، والرَّأي أعمُّ.

٧٣١٠ - حَدَّفَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَّمِيامُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ؛ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ؛ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا»، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّهِ مِنَا مَلَّهُ مَمَّا عَلَمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ وَلَدِهَا مِنْ وَلَدِهَا فَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاحِ اليشكريُّ (عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبِهَانِيُّ الأَصْبِهَانِيُّ الأَصلِ الكوفِيُّ (عَنْ أَبِي صَعِيدٍ) الحدريُّ بِهُمْ أَنَّه قال: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: صَالِحٍ ذَكُوَانَ) الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الحدريُّ بِهُمْ أَنَّه قال: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على اسمها، ويُحتمَل أن تكون/هي أسماء بنت يزيد بن السَّكن (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيرٍ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَعِيرٍ مَنْ اللهِ مِنْ شَعِيرٍ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ النَّارِ، فَقَالَ مِنْ المَّقَدِيمِ إِلَى يوم القيامة (مِنْ وَلَدِهَا فَلَافَةُ، إِلَّا كَانَ) التَّقديم (لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ) هي أمْ سُليم (٢٠) أو أمُّ أيمن أو أمُّ فَالَتِ المُزَاقَةُ ، إِلَّا كَانَ) التَّقديم (لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ) هي أمْ سُليم (٢٠) أو أمُّ أيمن أو أمُّ

<sup>(</sup>١) ق (د): «هذا»، وفي الهامش من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ أَمُّ سَلَّمَهُ ﴾، وهو تحريفٌ.

مبشّر: (يَا رَسُولَ اللهِ، و) من قدَّم (اثْنَيْن؟) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أو اثنين؟» (قال) أبو سعيدٍ: (فَأَعَادَتْهَا(١)) أي: كلمة «أو اثنين»(١) (مَرَّتَيْن، ثُمَّ قَالَ) مِنْيَاشْطِيْكِم: (وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْنِ) ثلاثًا، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «إلَّا كان لها حجابًا من النَّار» لأنَّ هذا أمرّ توقيفيُّ لا يُعلَم إلَّا من قِبَل الله تعالى، ليس قولًا برأي ولا تمثيل، قاله في «الكواكب».

وسبق الحديث في «العلم» في «باب هل يجعل للنِّساء يومَّا على حِدَتِه في العلم» [ح: ١٠١] وفي «الجنائز» [ح: ١٢٤٩] أيضًا.

## ٠١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَا شَهِ يَامُ : «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ يُقَاتِلُونَ» وَهُمْ أَهْلُ العِلْم

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ هِ يُمْ اللَّهُ عَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ يُقاتِلُونَ) قال البخاريُّ: (وَهُمْ أَهْلُ العِلْم) ولأبي ذرِّ: (وهم من أهل العلم) وسقط له (يُقاتلون) وروى البخاريُّ عن عليِّ بن المدينيِّ: «هم أصحاب الحديث» ذكره التِّرمذيُّ.

٧٣١١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ، عَنِ النَّبِيّ مِنْ السَّعِيمِ مَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين المهملة (٣) (بْنُ مُوسَى) العبسيُّ -بالموحَّدة ثمَّ المهملة - الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي (٤) خالد التَّابعيِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم (عَن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) ﴿ إِلَيْ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيامُ ) أنَّه (قَالَ: لَا يَزَالُ) بِالتَّحتيَّة أوَّله في الفرع كأصله (طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ) معاونين أو غالبين (٥)، زاد في حديث ثوبان عند «مسلم»: على الحقّ لا يضرُّهم من خذلهم(١) (حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ) بقيام السَّاعة (وَهُمْ ظَاهِرُونَ) غالبون على من

<sup>(</sup>١) في (ع): الفأعادها).

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿وَاثْنَيْنِ ۗ.

<sup>(</sup>٣) (المهملة): ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): إسماعيل ابن أبي خالد، وسقط لفظ «أبي» من قلم الشارح.

<sup>(</sup>٥) في (د): (عالين).

<sup>(</sup>٦) هو في البخاري من حديث معاوية (٣٦٤١).

خالفهم، واستُشكِل بحديث «مسلم» عن عبدالله بن عمرو: «لا تقوم السَّاعة إلَّا على شرار النَّاس...» الحديث، وأُجيبَ بأنَّ المراد من شرار/ النَّاس الذين تقومُ عليهم السَّاعة، قوم ديكونون بموضع مخصوص، وبموضع آخر تكون طائفة يقاتلون على الحقّ، وعند الطَّبرانيُ من حديث أبي أُمامة: قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس» والمراد بهم: الذين يحصرهم الدَّجَّال إذا خرج، فينزل عيسى إليهم فيقتل الدَّجَّال، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج الدَّجَّال أو بعد موت عيسى المحالم هبوب الرِّيح التي تهبُّ بعده، فلا يبقى أحدَّ في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من إيمانٍ إلَّا قَبَضته، ويبقى شرار النَّاس، فعليهم تقوم السَّاعة، وهناك يتحقَّق خلوُ الأرض عن مسلمٍ فضلًا عن هذه الطَّائفة الكريمة، وهذا -كما في «الفتح» - أولى ما يُتمَسَّك به في الجمع بين الحديثين المذكورين.

والحديث سبق في «علامات النُّبوَّة» [ح:٣٦٤٠] ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّوحيد» [ح: ٧٤٥٩] بعون الله(١).

٧٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَىٰ شَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَىٰ شَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَىٰ شَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَىٰ شَعَاوِيَةً بْنَ أَبُو اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدً) بضمُ الحاء المهملة وفتح الميم، ابن عبدالرَّحمن بن عوف (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) عَنَيْ حال كونه (يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيمُ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا) أي: جميع الخيرات؛ لأنَّ النَّكرة تفيد العموم (١)، أو خيرًا عظيمًا، فالتَّنوين للتَّعظيم (يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ) والفقه في الأصل: الفهم، يقال: فَقِهَ الرَّجل -بالكسر - يفقه فقهًا، إذا فَهِم وعلم، وفَقُهُ

<sup>(</sup>١) البعون الله اليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): ليس على إطلاقه، بل محلُّه إذا وقعت في سياق الشرط -كما هنا- أو سياق النفي أو الامتنان أو نحو ذلك.

-بالضَّم - يفقه، إذا صار فقيهًا عالمًا، وجعله العُرف خاصًّا(١) بعلم الشَّريعة وتخصيصًا بعلم الفروع، وإنَّما خُصَّ من علم الشَّريعة بالفقه؛ لأنَّه علمٌ مُستنبَطُّ بالقوانين والأدلَّة والأقيسة والنَّظر الدَّقيق، بخلاف علم اللُّغة والنَّحو والصَّرف، رُوِي أنَّ سلمان نزل على نَبَطيَّةٍ بالعراق، فقال لها: هل ههنا مكانٌ نظيفٌ أُصلِّي فيه؟ فقالت: طهِّر قلبك وصلِّ حيث شئت، فقال: فقهتِ، أي: فهمتِ، ولو قال: علمتِ، لم يقع هذا الموقع، وعن الدَّارمي عن عمران قال: قلت للحسن يومًا في شيء قاله: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال: ويحك، هل ٣١١/١٠ رأيت فقيهًا قطُّ؟ إنَّما الفقيه الزَّاهد في الدُّنيا، الرَّاغب في الآخرة، البصير بأمور/ دينه، المداوم على عبادة ربِّه (وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ) قال القاضي عياضٌ: أي: إنَّما أقسم بينكم، فألقى إلى كلِّ واحد ما يليق به (وَيُعْطِى اللهُ) كلَّ واحدٍ منكم من الفهم والتَّفكُّر والعمل ما أراده، وقال التُّوربشتيُّ: أَعلَمَ مِن السُّمِيامُ أنَّه (٢) لم يُفَضِّل في قسمة ما أوحي إليه أحدًا من أمَّته على الآخر، بل سوَّى في البلاغ، وعدل في القسمة، وإنَّما التَّفاوت في الفهم، وهو واقعٌ من طريق العطاء، ولقد كان بعض الصَّحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلَّا الظَّاهر الجليَّ، ويسمعه آخر منهم، أو من ٢٥٩/٧٠ القرن الذي يليهم/ أو ممَّن أتى بعده، فيستنبط منه كثيرًا، وقال الطّيبئ: الواو في قوله: «وإنَّما أنا» للحال من فاعل «يفقِّهه» أو من مفعوله، وإذا كان الثَّاني فالمعنى: أنَّ الله يعطى كلًّا ممن أراد أن يُفقِّهه استعدادًا لِدَرْك المعاني على ما قدَّره، ثمَّ يُلهمني بإلقاء ما هو اللَّائق باستعداد كلِّ واحدٍ، وعليه كلام القاضي، وإذا كان الأوَّل فالمعنى أنِّي أُلقي ما يسنح لي، وأسوِّي فيه(٣) ولا أُرجِّح واحدًا على واحدٍ، فالله تعالى يوفِّق كُلًّا منهم على ما أراد وشاء من العطاء، وعليه كلام التُّوربشتيِّ. انتهى. (وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا) على الدِّين الحقِّ (حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة، أَوْ) قال: (حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ) تعالى، بالشَّكِّ من الرَّاوي، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ولن يزال أمر هذه الأمَّة مستقيمًا» لأنَّ من جملة الاستقامة أن يكون فيهم التَّفقُه والمتفقِّه، ولا بدَّ منه لترتبط الأخبار المذكورة بعضها ببعض، وتحصل جهةٌ جامعةٌ بينهما معنَّى.

<sup>(</sup>١) في (ع): اخاصيًا ا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّه ٤: سقط من (ص) و(ل)، وفي هامشهما: كذا بخطُّه، وفي نسخة : اعلم أنَّه مِنْ التمرير م.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه): زيادة من شرح المشكاة.

والحديث سبق في «العلم» [ح: ٧١] وأخرجه مسلم في «الزَّكاة» والله سبحانه وتعالى أعلم (١٠).

#### ١١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «بابٌ» بالتَّنوين «في قول الله» (تَعَالَى: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا ﴾ [الانعام: ٦٥]) أى: متفرِّ قين.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُينة: (قَالَ عَمْرُو)
-بفتح العين المهملة (٢٠) - ابن ديناړ: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مِنْ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى
رَسُولِ اللهِ مِنْ شَعِيْمُ : ﴿ قُلْ هُو اَلْقَادِرُ ﴾) الكامل القدرة (﴿ عَنَ آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُاتِن فَوْقِكُمْ ﴾) كالمطر النَّازل على قوم نوح (١٤) حجارة (قَالَ) مِنْ الله الميار (﴿ أَعُودُ بِوَجُهِكَ) أي: بذاتك من عذابك (﴿ أَوْمِن عَلَيْكُمْ ﴿ كَالرَّجُفَةُ وَالْحَسفة ، ويجوز أن يكون الظّرف متعلقًا به (يبعث وأن يكون متعلقًا بمحذوف على أنَّه صفة له (عذابًا » أي: عذابًا كائنًا من هاتين الجهتين (قَالَ) مِنَ الشهريمُ (أَعُودُ بِوَجُهِكَ) من عذابك (﴿ أَوْيَلْسِكُمْ شِيمًا ﴾) أي: يخلطكم فرقًا مختلفين على أهواء بوَجُهِكَ) من عذابك (٥) (فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَوْيَلْسِكُمْ شِيمًا ﴾) أي: يخلطكم فرقًا مختلفين على أهواء شتَّى ، كلُّ فرقة مشايعة (١٥) الإمام ، ومعنى خلطهم إنشاء القتال بينهم ، فيختلطون في ملاحم

<sup>(</sup>١) • والله سبحانه وتعالى ؛ مثبتٌ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) ﴿باب؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ المهملة ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): كذا بخطّه، ولعلّه: «قوم لوط». زاد في هامش (ج): وعبارة الخطيب: ﴿مِن فَوَقِكُمُ ﴾ بإرسال الصيحة والحجارة والريح والطوفان؛ كما فُعِلَ بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الفيل، ﴿أَوْ مِن تَحَيِّ الصيحة والخرق أو الخسف؛ كما فُعِلَ بفرعون وقارون. انتهى. وتقدّم في «التفسير» تبعًا لـ «الأنوار»: ﴿مَن فَوَلَمُمْ ﴾ كما فُعِلَ بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل. انتهى، ولم يذكر «الحجارة» فليتأمّل.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ كالرَّجفة والخسفة... أعُوذُ بِوَجْهِكَ من عذابك، سقط من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (د): امتابعةً ١.

48 IIV 84

القتال، و "شيعًا" نُصِب على الحال، وهي جمع "شِيْعَة" كسِذرة وسِدر، وقيل: المعنى يجعلكم فِرَقًا ويثبّت فيكم الأهواء المختلفة (﴿وَيُدِيقَ بَمْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الانعام: ٦٥]) بقتل بعضكم بعضًا، والبأس: السَّيف والإذاقة استعارة، وهي فاشية كقوله تعالى: ﴿ ذُوقُوا مَسَّسَقَرَ ﴾ [القمر: ٤٨] ﴿ ذُقَ إِنَاكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ [الدُخان: ٤٩] ﴿ فَذُوقُوا أَلْعَذَابَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وقال:

أذقناهم (١) كؤوسَ الموتِ صِرْفًا وذاقسوا من أسنَّتنا كؤوسا

(قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (هَاتَانِ) المحنتان اللَّبس والإذاقة (أَهْوَنُ، أَوْ) قال: (أَيْسَرُ) لأنَّ الفتن بين المخلوقين وعذابهم أهون وأيسر من عذاب الله على الكفر.

والحديث سبق في «تفسير سورة الأنعام» [ح:٤٦٢٨] وأخرجه التّرمذيُّ في «التَّفسير».

## ١٢ - بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنٍ ، قَدْ بَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ

(بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنِ) بفتح التَّحتيَّة (قَدْ بَيَّنَ الله(١)) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بيَّن رسول الله» (حُكْمَهُمَا) بلفظ التَّثنية ، ولأبي الوقت: «حكمها» قال في «الفتح»: وفي رواية غير الكُشْمِيهَنيِّ والجرجانيِّ: «من شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مبيَّن وقد بيَّن النَّبيُ مِنْ الشَيْمِ م حكمهما(٢) »، بإثبات الواو في قوله: «وقد بيَّن» (لِيُفْهِمَ السَّائِلَ) المراد.

٧٣١٤ - حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الفَرَجِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ أَبِي وَلَدَتْ عُلَامًا أَسُودَ، وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِنْ اللهِ الهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ) بالمهملة والموحَّدة والمعجمة في الأوَّل والجيم في الثَّاني أبو عبدالله المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) ولأبوي ذَرَّ والوقت: «أخبرني» بالخاء والإفراد في

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): المنا، ولا يصخ.

<sup>(</sup>٢) زيد في (ع): ١ حكمها٤.

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و (س): احكمها ا، وليس بصحيح.

الرُّوايتين(١) (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله المصريُّ (١) (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَن ابْن شِهَابِ) محمَّد ابن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عِن الْ أَعْرَابِيًّا) اسمه ضمضم بن قتادة، كما في «المبهمات» لعبد/ الغنيِّ بن سعيدٍ، وعند مسلم وأصحاب ٢١٢/١٠ السُّنن: «أنَّ أعرابيًّا من فزارة»، بفتح الفاء وتخفيف الزَّاي هو فَزَارة بن ذبيان بن بغيض (٣) (أَتَى رَسُولَ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ (إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) أي: وإنِّي أنا أبيضُ، ولم أعرف اسم المرأة ولا الغلام، و«أسود» صفةٌ لـ «غلامٍ» وهو لا ينصرف للوزن والصَّفة (وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) أي: استنكرته بقلبي، ولم يرد أنَّه أنكره بلسانه (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صِنَاسَهِ عِلم: هَلْ لَكَ مِنْ إِيلٍ؟ قَالَ) الأعرابيُّ: (نَعَمْ، قَالَ) بَلِيسِّاء النَّامُ له: (فَمَا أَلْوَانُهَا؟) «ما» مبتدأٌ من أسماء الاستفهام، و «ألوانها» خبره (قَالَ): ألوانها (حُمْرٌ) رفع (٤) خبر المبتدأ المقدَّر (قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (هَلْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فهل» (فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟) بفتح الهمزة والرَّاء، بينهما واوَّ ساكنةً ، آخره قافٌ ، قال الأصمعيُّ : الأورق من الإبل الَّذي في لونه بياضٌ يميل إلى سوادٍ ، وهو أطيب الإبل لحمًا، وليس بمحمود عندهم في عَمَلِه وسيْره، وهو غير مُنصرف؛ للوصف ووزن الفعل، والفاء في «فهل» عاطفةٌ (قَالَ) الأعرابيُّ: (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا) بضمَّ الواو وسكون الرَّاء «إنَّ» واسمها، وخبرها في المجرور، واللَّام هي الدَّاخلة في خبر «إنَّ» وأصلُها لام الابتداء، ولكنَّها أُخِّرت (٥) لأجل أنَّها غير عاملة، و (إنَّ عاملةٌ، وتُسمَّى هذه اللَّام المُزحلَقة (قَالَ) بَلِيعَينة النَّهُ: (فَأَنَّى تُرَى) بفتح الفوقيَّة أو بضمِّها، أي: تظنُّ (ذَلِكَ جَاءَهَا؟) الفاعل(١) ضميرٌ يعود على

 <sup>(</sup>١) قوله: ﴿ولأبوي ذَرِّ والوقت: أخبرني بالخاء والإفراد في الرِّوايتين ﴾ سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿البصريُّ ﴾، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): انغيض)، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): اعلى ا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: قوله: قولكنّها أُخُرت... إلى آخره عبارة «الأوضح» و «شرحه»: وتدخل لام الابتداء بعد قإنّه المكسورة، وتُسمّى اللّام المزحلقة والمزحلقة؛ بالقاف والفاء، سُمّيت بذلك لأنّ أصل قإنّ زيدًا لقائم الأخرار ويُسمّى اللّام المزحلقة والمزحلقة؛ بالقاف والفاء، سُمّيت بذلك لأنّ أصل قإنّ زيدًا لقائم الأخرار ويدّا قائم المحرفين مؤكّدين، فزحلقوا اللّام دون قان لئلّا يتقدّم معمولها عليها، وإنّما لم يُدَّعَ أنّ الأصل قإنّ لزيدًا قائم المثلّ يحول ضمير ما له صدر الكلام بين العامل والمعمول، قاله في والمغني ، وإنّما دخلت قاللًام العد قان الله المبتداء اللّه المبتداء المناف المبتدأ.

<sup>(</sup>٦) ﴿الفاعلِّ: ليس (د)،

اللّون، والمفعول يعود على الإبل، و ((ذلك) مفعول ثان، و ((أنّى) استفهام بمعنى: كيف، أي: كيف أتاها اللّون اللّذي ليس في أبويها؟ (قَالَ) الأعرابيُّ: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ عِرْقَ نَزَعَهَا) بكسر العين وسكون الرّاء بعدها قافٌ، و ((نزعها) بالزّاي، والمراد بالعرق هنا الأصل من النّسب، شُبّه بعرق الثّمرة، ومنه فلانٌ مُعرِقٌ في النّسب والحسب، ومعنى ((نزعه) أشبهه، واجتذب منه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النَّزع الجذبُ، فكأنَّه جذبه إليه، وللكُشميهنيِّ: ((نزعه) قال أبو هريرة (۱)): در (وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ) مِن شُعِيرًم، أي: للأعرابيِّ (في الإنْتِفَاءِ مِنْهُ) أي: باللِّعان (۱) ونفي الولد من نفسه، ومطابقة الحديث للتَّرجمة من كونه مِن الأبل الحُمر تُنتج الأورق وهو الأغبر، فكذلك عرف من نتاج الإبل، فأبان له بما يعرف أنَّ الإبل الحُمر تُنتج الأورق وهو الأغبر، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود.

48 IT. B

وسبق الحديث(٣) في «اللِّعان(٤)» [ح: ٥٣٠٥].

٧٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْهَا؟ الْمُرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى أُمِّلِ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: ﴿فَاقْضُوا قَالَ: ﴿فَاقْضُوا اللّهِ مَا مَنْ اللّهُ أَحَقُ بِالوَفَاءِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاح اليشكريُ (٥) (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي (٦) وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيَّ، مولى أبي محمَّدٍ، أحد الأعلام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ يُنْ مَا أَنَّ امْرَأَةً) زاد في «باب الحجِّ والتُّذور (٧) عن الميِّت» من «كتاب الحجِّ» [ح:١٨٥١]: «من جُهينة»، وفي «النَّسائيّ» هي امرأة سنان بن سلمة

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قال: ولعلَّ هذا نَزَعَهُ عِرقٌ.

<sup>(</sup>٢) في كل الأصول: «في انتفاء اللعان»، وهو وهم إذ المقصود فعل اللعان لا نفيه.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): في الحديث أنَّ التَّعريض بالقذف ليس قذفًا، وبه قال الجمهور، واستدلَّ به إمامنا الشَّافعيُّ لذلك، وبه قال الجمهور، وعند المالكيَّة: يجب به الحدُّ إذا كان مفهومًا. «قسطلانيً».

<sup>(</sup>٤) في (ع): ﴿ اللَّعْنِ ۗ .

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): إلى يشكر بن وائل بن قاسط البا.

<sup>(</sup>٦) قابي، مثبت من (ع).

<sup>(</sup>V) في (د): ﴿باب النُّذور ﴾، وليس بصحيح.

الجهنيّ، ولأحمد: سنان بن عبدالله، وهي أصحُّ، وفي الطّبرانيّ: أنَّها عمَّته(١) كذا قاله في المقدِّمة(١)، وقال في الشَّرح: إنَّ ما في «النَّسائيِّ» لا يُفسَّر به المبهم في حديث الباب؛ لأنَّ في حديث الباب أنَّ المرأة سألت بنفسها، وفي «النَّسائيِّ» أنَّ زوجها سأل، ويحتمل أن تكون نسبة السُّؤال إليها مجازيَّةٌ (جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ (إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟) أي: أيصحُ منِّي أن أكون نائبةً عنها فأحجَّ عنها، فالفاء الدَّاخلة عليها همزة الاستفهام الاستخباريِّ عاطفةٌ (٣) على المحذوف المقدَّر ، ولم تسمَّ الأمُّ (قَالَ) مِنْ السَّمِيمُ مَ : (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ) أي: أخبريني (لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ) لمخلوق (أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ) عنها؟ (قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَاقْضُوا) أَيُّها المسلمون الحقَّ (الَّذِي لَهُ) تعالى(١)، ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولًا بالقصد الأوَّل، وقد عُلِمَ في الأصول أنَّ النِّساء يدخلن في خطاب الرِّجال، لا سيَّما عند القرينة المُدخلة(٥)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «اقضوا الله» (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (أَحَقُّ بِالوَفَاءِ) من غيره، ومطابقة الحديث في كونه مِنْ اللهُ على الله على الم للمرأة التي سألته عن أمِّها دَيْنَ الله بما تعرف من دَيْن العباد، غير أنَّه قال: «فدَيْنُ الله أحقَّ» وقول الفقهاء بتقديم حقِّ الآدميِّ لا يُنافي الأحقيَّة بالوفاء واللُّزوم؛ لأنَّ تقديم حقِّ العبد بسبب احتياجه، ثمَّ إنَّ عقد هذا الباب وما فيه يدلُّ على صحَّة القياس، والباب السَّابق يدلُّ على الذَّمِّ، وأُجيب بأنَّ القياس صحيحٌ مُشتمِلٌ على جميع شرائطه المقرَّرة في علم/ الأصول، وفاسدٌ بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، والصَّحيح لا مذمَّة فيه، بل هو مأمورٌ به، وفي الباب دليلٌ على وقوع القياس منه مِنَاشِيم وقد احتج المزنيُّ بهذين الحديثين على من أنكر القياس، وما اتَّفق عليه الجمهور هو الحجَّة، فقد قاس الصَّحابة فمن بعدهم من التَّابعين(٢) وفقهاء الأمصار(٧).

<sup>(</sup>١) في هامش (د): تقدَّم أنَّ اسمها عائشة.

<sup>(</sup>٢) يقصد الحافظ ابن حجر، في مقدمته لشرحه المسماة الهُدَى الساري مقدمة فتح الباري١٠.

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و (س): المعطوفٌ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (د): وفي الحديث دليلٌ على أنَّ من مات وفي ذمَّته حتَّ الله من حجٌّ أو كفَّارةٍ أو نذرٍ ؛ فإنَّه يجب قضاؤه.

<sup>(</sup>٥) في (ع): الدَّالْة ١.

<sup>(</sup>٦) قمن ؛ ليس في (ل)، وفي هامشها: قوله: قالتَّابعين ، كذا بخطَّه ؛ بإسقاط قمن الجارَّة، وفي نسخةٍ بإثباتها.

<sup>(</sup>٧) زيد في (ع): ﴿ وَاللَّهُ الْمُوفِّقِ ﴾.

#### ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتهَاد القُضَاة بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى

لِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَكِ إِلَى هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ وَمَذْحَ النَّبِيُّ مِنَا شَيْءً مَ صَاحِب الحكمة حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ العِلْم.

בי/ודזוֹ

(بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ القُضَاةِ) بصيغة الجمع، ولأبي ذرِّ وأبي الوقت: «القَضَاء»/ بفتح القاف والضَّاد (الله والمدِّ وإضافة «الاجتهاد» إليه، والمعنى الاجتهاد في الحكم، وفيه حذف تقديره اجتهاد مُتَولِّي القضاء (بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (ا) والاجتهاد: بذل الوسع للتَّوصُّل إلى معرفة الحكم الشَّرعيِّ (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ معرفة الحكم الشَّرعيِّ (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ المائدة: ٤٥] يجوز أن تكون ﴿مَنْ ﴾ شرطيَّة وهو الظَّاهر، وأن تكون موصولة، والفاء في الخبر زائدةً الشبهه بالشَّرط (وَمَدُّحَ النَّبِيُّ مِنْ الله المعالى المفعوليَّة، وبسكون الدَّال والحاء، و «النَّبيُّ مُن أَنْهُ على المفعوليَّة، وبسكون الدَّال مجرورًا عطفًا على رُفِعَ على الفاعليَّة، و (صاحبَ الكُسُمِيهَ على المفعوليَّة، وبسكون الدَّال مجرورًا عطفًا على قوله: «ما جاء في اجتهاد (")» ويكون المصدر مضافًا لفاعله (حِينَ يَقْضِي بِهَا) بالحكمة (وَيُعَلِمُهَا) للنَّاس (لَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَ فِيّ: «ولا» (يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة أي: من جهته، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَ فيّ: «قيله» بتحتيَّة ساكنة بدل الموحَّدة المفتوحة، الموحَّدة أي: من كلامه (وَمُشَاوَرَةِ الخُلُفَاءِ) والقضاق (عَل العِلْم).

٧٣١٦ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سُعِيمٍ: ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِلَى هَلَكَتِهِ فِي الْمَنْ اللهُ عَلَى هَلَكَتِهِ أَنْ اللهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

<sup>(</sup>١) ﴿والضَّادِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) في هامش (د): قوله: ﴿ بِمَا آنزَلَ اللهُ ﴾: مُتعلِّقٌ بالقضاءِ المعنى: الحُكم، وكذا على نسخة: «القضاة»، ويحتمل عليها أن يتعلَّق بمقدِّر؛ نحو: ليحكم، وعلى الأولى فالإضافة بمعنى: «في» أو على حذف مُضافيه كما ذكره.

<sup>(</sup>٣) في غير (س): «الاجتهاد».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ص) و(ع): «القضاة»، وكذا في الموضع اللَّاحق، وضُرب عليها هنا في (د)، وبهامش (ج): قوله: «والقضاة» كذا بخطُّه، وهي زائدة، فليتأمَّل.

وبه قال: (حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) بفتح العين والموحَّدة المشدَّدة، العبديُّ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء، ابن عبد الرَّحمن الرّؤاسيُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليِّ، واسم أبي خالد سعدٌ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود برُي أنّه البجليِّ، واسم أبي خالد سعدٌ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود برُي أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَيْدُ عَبُدَ اللهِ مِنَ الشَيْدُ؛ لا حَسَدَ) لا رُخصة، أو لا غِبْطة (إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) خصلتين: (رَجُل) بالرَّفع (آتَاهُ) بمدِّ الهمزة: أعطاه (اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ) بضمِّ السِّين وكسر اللَّم، وللكُشميهنيُّ: (فَسَلَّطه» بفتحهما وزيادة هاء بعد الطَّاء (عَلَى هَلَكَتِهِ) بفتحات: على إنفاقه (في الحَقِّ، وَآخَرُ) ولأبي ذرِّ: «أو آخر (۱)» (آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً) بكسر الحاء المهملة وسكون الكاف، والحكمة السُّنَة، والفهمُ عن اللهُ والفقه والعلم بالدِّين، أو ما يَنفع من موعظةٍ ونحوها، أو الحكم بالحقِّ، أو الفهمُ عن الله ورسوله، ووردت أيضًا بمعنى النُبوَّة (فَهُو يَقْضِي بِهَا) بالحكمة (وَيُعَلِّمُهَا) النَّاس، وفي قوله: «فسلَّطه على هلكته» مبالغتان:

إحداهما: التَّسليط؛ فإنَّه يدلُّ على الغلبة وقهر النَّفس المجبولة على الشُّحِّ البالغ.

وثانيتهما: قوله: «على هلكته»، فإنّه يدلُّ على أنّه لا يُبقي من المال باقيًا(١)، ولمّا أوهم القرينتان -الإسراف والتّبذير - المقول فيهما: لا خير في السّرف، كمّله بقوله: «في الحقِّ» كما قيل: لا سرف في الخير، وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغات: إحداها الحكمة؛ فإنّها تدلُّ على علم دقيق مع إتقان في العمل، وثانيها «يقضي» أي: يقضي بين النّاس، وهي من مرتبته مِنَ الشّيرم وثالثها «ويعلّمُها»، وهي أيضًا من مرتبة سيّد المرسلين، قاله في «شرح المشكاة».

والحديث سبق في «باب من قضى بالحكمة» في أوائل «الأحكام» [ح: ٧١٤١] وكذا في «العلم» [ح: ٧١٤١] وكذا في «العلم» [ح: ٧٣] و الزَّكاة» [ح: ١٤٠٩] ومطابقته للتَّرجمة الثَّانية (٣) ظاهرةً.

٧٣١٧ - ٧٣١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ المَرْأَةِ -هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا، فَتُلْقِي جَنِينًا - فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مَنَ النَّبِي مِنَاسَهِ مِنَ النَّبِي مِنَاسَهِ مِنَ النَّبِي مِنَاسَهُ مِنْ النَّبِي مِنَاسَهِ مِنَ النَّبِي مِنَاسَهِ مِنَ النَّبِي مِنَاسَهُ مِنَ النَّبِي مِنَاسَهُ مِنَ النَّبِي مِنَاسَهُ مِنْ النَّبِي مِنَاسَهُ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَاسَهُ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهِ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهِ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهُ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهُ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهُ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهُ مِنَاسَهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنَامِ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) اولابي ذرّ : أو آخر ١ : سقط من (د).

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿بِالنَّيُّ ۗ اِ

<sup>(</sup>٣) ﴿ النَّانية ﴾ : ليس في (ص)،

يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ: عَبُدْ أَوْ أَمَةٌ»، فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئنِي بِالمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ. لَأَخَرَجْتْ، فوَجَدْتْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ، فَجِئْتُ بِهِ ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمعَ النَّبِيَّ بِنَاسْسِ مِ يَقُولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةً » ، تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن المُغِيرَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام، كما جزم به ابن السَّكن / ورجَّحه في «الفتح» قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً)(١) محمَّد بن خازم، بالمعجمتين، قال: (حَدَّثْنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ) الثَّقفيّ -شهد الحديبية - باللَّهِ أنَّه (قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب) باللَّهِ الصَّحابة البُّرُخُ (عَنْ إِمْلَاص المَرْأَةِ) بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صادٌّ مهملة (وَهِيَ(٢) الَّتِي يُضْرَبُ) بضمِّ أوّله مبنيًّا للمفعول (بَطْنُهَا) نائب الفاعل (فَتُلْقِي) بضمِّ الفوقيَّة وكسر القاف (جَنِينًا) ميِّتًا، ماذا يجب على الجاني فيه؟ (فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي فِيهِ شَيْعًا؟) قال المغيرة: (فَقُلْتُ: أَنَا) سمعته (فَقَالَ) عمر ﴿ يَهُمُ: (مَا هُوَ) الذي سمعته؟ (قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهِم يَقُولُ فِيهِ) في الإملاص وهو الجنين (غُرَّةٌ) بضمَّ الغين المعجمة وفتح الرَّاء مُشدَّدةً (عَبْدٌ أَوْ أَمَةً) بالرَّفع بالتَّنوين (٣) في الثَّلاثة، والثَّاني بدلُ كُلِّ من كُلِّ ونكرةٍ من نكرةٍ، ٣١٤/١٠ وعبَّر مِنالله عن الجسم كلُّه/ بالغُرَّة (فَقَالَ) عمر للمغيرة: (لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي) وللأَصيليّ: «حتَّى تجيء» (بِالمَخْرَجِ) بفتح الميم والرَّاء، بينهما معجمةٌ، وآخره جيمٌ (فِيمَا) وللأَصيليّ وأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ : «ممَّا» (قُلْتَ).

(فَخَرَجْتُ) من عنده (فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً) الخزرجيِّ البدريُّ (فَجِئْتُ بِهِ) إليه (فَشَهدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ سِنَاسْطِيْط يَقُولُ: فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) فإن قيل: خبر الواحد حجَّةٌ يجب العمل به، فلِمَ ألزمه بالشَّاهد؟ أُجيب بأنَّه للتَّأكيد، وليطمئنَّ قلبه بذلك، مع أنَّه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن(١) كونه خبر الواحد، ومطابقة الحديث للشِّقِّ الثَّاني من التَّرجمة ظاهرةً، وسبق في آخر «الدَّيَّات» في «باب جنين المرأة» [ح: ٦٩٠٦].

(تَابَعَهُ) أي: تابع هشامَ بن عروة في روايته عن أبيه (ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِيهِ)

<sup>(</sup>١) زيدفي (د): اهوا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بخطُّه: اهي، ثابتة للكشميهنيّ.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): اوالتَّنوينا.

<sup>(</sup>٤) اعنا:ليس في (ص).

عبد الله بن ذكوان (عَنْ عُرُوةَ) بن الزُّبير (عَن المُغِيرَةِ) بن شُعبة، فيما وصله المحامليُّ في الجزء الثَّالث عشر من «فوائد الأصبهانيِّ» عنه، وفي رواية أبي ذرِّ: «عن الأعرج عبد الرَّحمن بن هرمز، عن أبي هريرة» بدل «عروة» و «المغيرة» قال الحافظ أبو الفضل (١) ابن حَجَر النِّه: وهو غلطٌ، والصُّوابِ الأوَّل.

### ١٤ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرِ مَمْ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيِّم: لَتَتْبَعُنَّ) بلام التَّأكيد(١)، وفتح الفوقيَّة الأولى وتسكين الثَّانية، وفتح الموحَّدة وضمِّ العين وتشديد النُّون؛ كذا في الفرع، وضبطه في «الفتح» بفوقيَّتين مفتوحتين وكسر الموحَّدة، قال: وأصله تتَّبعون (سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) بفتح السِّين والنُّون أي: طريقتهم في كلِّ منهيِّ عنه، وسقط لغير الكُشْمِيهَنيِّ «كان».

٧٣١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَيْرً مُ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرِ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ كَفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ ؟».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَن المَقْبُريِّ) سعيد بن أبي سعيدٍ كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْرٍ، عَن النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِمَا أَنَّه (قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ/ القُرُونِ د١٢/٧ قَبْلَهَا) بموحَّدةِ مكسورةٍ بعدها ألفُّ مهموزةٌ وخاءٌ معجمةٌ ساكنةٌ، أي: بسيرتهم، وفي رواية الأَصيليِّ على ما حكاه ابن بطالٍ فيما ذكره في «الفتح»: «بما» الموصولة «أَخَذَ» بلفظ الماضي، وهي رواية الإسماعيليّ، وفي رواية النَّسفيِّ: «مَأْخذ القرون» بميم مفتوحةٍ وهمزة ساكنةٍ، والقرون جمع قَرْنٍ -بفتح القاف وسكون الرَّاء-: الأمَّة من النَّاس، وفي رواية الإسماعيليّ من طريق عبدالله بن نافع عن ابن أبي ذئبٍ «الأمم والقرون» (شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاع) بالذَّال المعجمة، وللكُّشميهنيِّ: «شبرًا شبرًا، وذراعًا ذراعًا» (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ) هؤلاء الَّذين يتَّبعونهم (كَفَارِسَ وَالرُّوم؟ فَقَالَ) مِنْهَاشِيمِهم: (وَمَنِ النَّاسُ)

<sup>(</sup>١) قالحافظ أبو الفضلة: ليس في (س) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: بلام التأكيد.

المُتَّبَعون المعهودون المُتَقَدِّمون(١) (إِلَّا أُولَئِكَ) الفرس والروم؟ وهما جيلان مشهوران من النَّاس، وعيَّنهما لكونهما(١) إذ ذاك أكبر ملوك الأرض، وأكثرهم رعيَّة، وأوسعهم بلادًا، وكلمة «مَنْ» في قوله: «ومَنِ النَّاسُ؟» بفتح الميم وكسر النُّون للسَّاكنين، للاستفهام الإنكاريِّ.

والحديث من أفراده.

٧٣٢٠ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ - مِنَ اليَمَنِ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ قَالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبَّ تَبِعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟!».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) الرَّمليُ (٣) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ) بضمّ العين: حفص ابن ميسرة (الصَّنْعَانِيُّ، مِنَ اليَمَنِ) لا من صنعاء الشَّام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالتَّحتيَّة والمهملة مخفَّفة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيِّ) بَيْنَةِ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَيءِ مِنَ الشَيءِ مِنَ النَّعِيمِ ) أنَّه بالتَّحتيَّة والمهملة مخفَّفة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيِّ) بَيْنَةِ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيمِ ) أنَّه (قَالَ: لَتَتْبَعُنَ سَنَنَ مَنْ) بفتح السِّين، أي: طريق من (كَانَ قَبْلَكُمْ) وسقط لفظ (٤٠ الكان الأبي ذرَّ (شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ) بباء الجرِّ في «بذراع» فقط، وللكُشميهنيِّ: «شبرًا بشبرٍ، وفراعًا بناء الجرِّ في «الفتح»: «قوله: شبرًا شبرًا "وذراعًا ذراعًا (٢٠)»، وفي رواية بذراع» (٥٠ كذا في الفرع كأصله وقال في «الفتح»: «قوله: شبرًا شبرًا "شبرًا "وذراعًا ذراعًا (٢٠)»، وفي رواية الكُشْمِيهنيِّ: «شبرًا بشبرٍ (٨) وذراعًا بذراع» عكس الذي قبله (حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبَّ الكُشْمِيهنيِّ: الشبرًا البرِّيُّ المعروف، يشبه الورل (٩٠)، وقد قيل: إنَّه يعيش سبع مئة سنة فصاعدًا، وهو الحيوان البرِّيُّ المعروف، يشبه الورل (٩٠)، وقد قيل: إنَّه يعيش سبع مئة سنة فصاعدًا،

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿المُقْتَدُونِ ٩.

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ لأنَّهما ﴾.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): إلى رملة فلسطين، ومحمَّد بن عبد العزيز أصله من واسط، سكن الرملة «ترتيب».

<sup>(</sup>٤) «لفظ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقط، وللكُشميهني: شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ» سقط من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): «بشبر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (س): ﴿ بِدْرَاعِهِ ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في غير (ص) و(ع): قشبرًا؟، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في هامش (ج): ايشبه الورّل؛ قيل: إنَّه يعيش سبعَ مئة سنةً فصاعدًا، ويبول في كلّ أربعين يومًا قطرةً، ولا يسقط له سنٌّ.

ويبول في كلِّ أربعين يومًا قطرةً، ولا تسقط له سِنَّ (١)، وخُصَّ جُحْرُه بالذِّكر لشَّدة ضيقه، وهو كنايةٌ عن شدَّة الموافقة لهم في المعاصى لا في الكفر؛ أي: أنَّهم لاقتفائهم آثارَهم واتِّباعهم طرائقَهم لو دخلوا في مثل هذا الضِّيق لوافقوهم (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ) المُتَّبَعُون (٢٠) الَّذين قبلنا هم (اليَهُودُ) بالرَّفع والنَّصب (وَالنَّصَارَى؟ قَالَ) مِنْ الله عِيمَم: (فَمَنْ) هم غير/ أولئك؟ «فمن» ٢١٥/١٠ استفهامٌ إنكاريٌّ كالسَّابق، قال في «الفتح»: ولم أقف على تعيين القائل، ولا يُنافي هذا ما سبق من أنَّهم كفارس والرُّوم؛ لأنَّ الرُّوم نصارى، وفي الفرس كان يهود، مع أنَّ ذلك (٣) -كالشَّبر والذِّراع والطَّريق ودخول الجُحْر - على سبيل التَّمثيل، ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام، فحيث قيل: «فارس والرُّوم» كان هناك قرينةٌ تتعلَّق بالحكم بين النَّاس وسياسة الرَّعيَّة، وحيث قيل: «اليهودُ والنَّصارى» كان هناك قرينةٌ تتعلَّق بأمور الدِّيانات أصولها/وفروعها.

والحديث سبق في «ذكر بني إسرائيل» [ح: ٣٤٥٦].

١٥ - بابُ إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾. الآبَةُ.

(بابُ إِثْم مَنْ دَعَا) النَّاس (إِلَى ضَلَالَةٍ) لحديث: «من دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقصُ ذلك من آثامهم شيئًا» أخرجه مسلمٌ وأبو داود والتّرمذيُّ من حديث أبي هريرة (أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً) لحديث: «ومن سنَّ في الإسلام سُنَّةً سيِّئةً كان عليه وزرُها ووزرُ من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا» رواه مسلمٌ من حديث جرير بن عبد الله البجليّ (لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْم ﴾... الآية [النّحل: ٢٥]) في ﴿مِن﴾ وجهان: أحدهما أنَّها(٤) مزيدةٌ، وهو قول الأخفش؛ أي: وأوزار الَّذين، على معنى: ومثلُ أوزار؛ لقوله: «كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» والثَّاني: أنَّها غير مزيدةٍ، وهي للتَّبعيض، أي: وبعضَ أوزار الَّذين، وقدَّر أبو البقاء مفعولًا حُذِف وهذه صفتُه، أي: وأوزارًا من أوزار،

د۲۲۲/۷پ

<sup>(</sup>١) كذا في حياة الحيوان الكبرى للدميري (١٠٧/١) وفي ثبوت ذلك نظر مطول.

ف(د): المتبوعونا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: كما أفادته الكاف.

 <sup>(</sup>٤) في غير (ب) و (س): قانًا ﴿ مِن ﴾ ٤.

٧٣٢١ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ سَنِ النَّيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ دَمِهَا - لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ أَوَّلًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزَّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً) بضم الميم وفتح الرَّاء مشددةً، الخارفيُّ (٥) (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ المخارفيُّ (٤) (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ نَفْسٍ) من بني آدم (تُقْتَلُ ظُلْمًا) بضم الفوقيّة الأولى وفتح الثَّانية بينهما قافٌ ساكنة (إِلَّا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ الأَوَّلِ) (١) قابيل حيث قتل أخاه هابيل (كِفْلُ) بكسر الكاف

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول، وفي هامش (ج): كذا بخطِّه، والَّذي تقدَّم في الحديث: قشيتًا».

<sup>(</sup>١) في (ع): الأنَّه.

<sup>(</sup>٣) ا ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ١: مثبتْ من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٤) ﴿أُو وأوزار ﴾: ليس في (د) و(ص) و(ل)، وفي هامش (ل): الَّذي في خطُّه: ﴿وبعض أوزار ﴾ أو ﴿وأوزار ﴾ فليُتأمَّل.

 <sup>(</sup>٥) في هامش (ج): بخاء معجمة وراء مكسورة وفاء، نسبة إلى خارف؛ بطن من هَمْدان «لب».

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ج): في نسخة أَلْ مَلِك: «الأولا» بنصب اللَّام، وفي «الفرع» بنصبٍ ورفع، بخطه.

وسكون الفاء، نصيبٌ (مِنْهَا) قال الحُميديُّ: (وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (مِنْ دَمِها؛ لأَنْهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا) على وجه الأرض من بني آدم، وسقط لأبي ذرِّ/ «أوَّل مَنْ».

18 14 B+

وفي الحديث الحثُّ على اجتناب البدع والمُحْدَثات في الدِّين؛ لأنَّ الذي يُحدِثُ البدعة ربَّما تهاون بها لخفَّة أمرها في الأوَّل، ولا يشعر بما يترتَّب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثمُ من عمل بها مِنْ بعده؛ إذ كان الأصلَ في إحداثها.

والحديث سبق في «خلق آدم» [ح: ٣٣٣٥].

(بابُ مَا ذَكَرَ النّبِيُ سِنَاسْهِم ) بفتح اللّاال المعجمة والكاف، و «النّبيُ» رفع فاعلٍ (وَحَضَّ) بحاء مهملة مفتوحة وضاد معجمة مسلّدة، أي: حَرَّضَ (عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ) قال في «الكواكب»: في بعض الرّوايات: (وما حضَّ عليه من اتّفاق أهل العلم» وهو من باب تنازع العاملين؛ وهما: «ذَكَرَ» و «حَضَّ» (وَمَا أَجْمَع) بهمزة قطع ، ولأبي ذرّ عن الكُسْمِيهَنيّ: «وما العاملين؛ وهما: «ذَكَرَ» و «حَضَّ» (وَمَا أَجْمَع) بهمزة قطع ، ولأبي ذرّ عن الكُسْمِيهنيّ: «وما اجتمع عليه اجتمع» بهمزة وصل وزيادة فوقيّة بعد الجيم (عَلَيْهِ الحَرَمَانِ: مَكّةُ وَالمَدِينَةُ) أي: ما اجتمع عليه أهلهما من الصّحابة، ولم يخالف صاحبٌ مَن غيرهما، والإجماع اتّفاق المجتهدين من أمّة محمّد مِن الله ولم على أمر من الأمور اللّينيّة، بشرط أن يكون بعد وفاته مِناشِيم من فخرج بالمجتهدين العوام، وعُلِمَ اختصاص بهم اتّفاق، فلا عبرة باتّفاق غيرهم اتّفاقاً، وعُلِمَ علم انعقاده في حياته مِنهاشِيم من قوله: «بعد وفاته»، ووجهه أنّه إن وافقهم فالمحبّة في قوله، وإلّا ، فلا اعتبار بقولهم دونه، وعُلم أنّ إجماع كلّ من أهل المدينة النّبويّة وأهل فالميت النبويّ وهم فاطمة، وعليّ، والحسن، والحسين ش والحلياء الأربعة: أبي بكر وعمر وعمر، وأهل الحرمين: مكّة والمدينة، وأهل المِصْرين: الكوفة والبصرة - غير حُجَّة؛ لأنّه اجتهادُ بعض مُجتهدي (١) الأمّة، لا كلّهم، خلافًا لمالكِ في الكوفة والبصرة - غير حُجَّة؛ لأنّه اجتهادُ بعض مُجتهدي (١) الأمّة، لا كلّهم، خلافًا لمالكِ في

۲۱٦/۱۰

1577 10

<sup>(</sup>١) في (ص) و (ع): امجتهدا.

إجماع أهل المدينة، وعبارة المؤلّف تُشعِرُ بأنَّ اتّفاق أهل الحَرمين كليهما إجماع، لكن قال في «الفتح»: لعلَّه أراد التَّرجيح به (۱) لا دعوى الإجماع (وَمَا كَانَ بِهَا) بالمدينة (مِنْ مَشاهِدِ النّبِي مِنَاسَعِيمِ و) مشاهد (المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَمُصَلَّى النّبِي مِنَاسَعِيمِ عطفٌ على «مَشَاهِد» وألم نبر وَالمِنْبَرِ وَالقَبْرِ) معطوفان عليه، وفيه تفضيل المدينة بما ذُكر، لا سيَّما وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنّة، ومنبره على حوضه، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «وما كان بهما» بلفظ التَّثنية، والإفرادُ أولى؛ لأنَّ ما ذكره في الباب كله مُتعلِّقُ بالمدينة وحدها، وقال في «الفتح»: والتَّثنية أولى.

٧٣٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِ : أَنَّ أَعْرَابِيَّ وَعُكْ بِالمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُ إِلَى أَعْرَابِيًّ وَعُكْ بِالمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُ إِلَى أَعْرَابِيًّ وَعُكْ بِالمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسِ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسِ درام به قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسِ درام به الإمام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن / حرام بمهملة وراء (السَّلَمِيُ بفتحتين الأنصاريِّ، صحابيُّ ابن صحابيُّ غزا تسع عشرة غزوة بيُّنَّ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا) قيل: اسمه قيس بن أبي حازم، ورُدَّ بأنَّه (أَنَّ تابعيُّ كبيرٌ لا صحابيُّ، أو هو قيس بن حازم المنقريُ الصّحابيُ (بَايَعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ) بفتح الواو وسكون العَين: حُمَّى (بِالمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ ) وسقط قوله «إلى» في رواية الكنشمِيهَنيُّ، فـ "رسول» نصبٌ على ما لا يخفى (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ (أَقِلْنِي بَيْعَتِي) على الهجرة أو من المقام بالمدينة (فَأَبَى) بالموحَّدة: فامتنع (رَسُولُ اللهِ مِنْ الْعَيْمِ ) أن يُقِيلُه (ثُمَّ جَاءَهُ) الغَّالِيُة (فَقَالَ): يا رسول الله (أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى) أن يُقيله (فُخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ) من المدينة إلى البدو (فَقَالَ): يا رسول الله (أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى) أن يُقيله (فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ) من المدينة إلى البدو (فَقَالَ) يا رسول الله (أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى) أن يُقيله (فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ) من المدينة إلى البدو (فَقَالَ) يا رسول الله (أَقِلْنِي بَبْعَتِي، فَأَبَى) أن يُقيله (فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ) من المدينة إلى البدو (فَقَالَ)

<sup>(</sup>١) قبعة: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ل): ابانَّه، وفي هامشها: قوله: ابانَّه: كذا بخطُّه، من غير ضمير.

رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِهِم: إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالكِيرِ) الَّذي يُنفَخُ به النَّار، أي(١): الموضع المُشتمل عليها (تَنْفِي خَبَثَهَا) بفتح الفوقيَّة وسكون النُّون وكسر الفاء، و «خَبَثَهَا» بفتح المعجمة والموخدة والمثلَّثة: ما يثيره من الوسخ (وَيَنْصَعُ) بالتَّحتيَّة وسكون النُّون بعدها صادَّ فعينَ مهملتان: ويَخلُصُ (طِيبُهَا) بكسر الطَّاء والتَّخفيف والرَّفع فاعلُ «يَنْصَع»، ولأبي ذرِّ: «وتنصعُ» بالفوقيَّة (طِيبَهَا» بالنَّصب على المفعوليَّة، كذا في الفرع كأصله: «طِيبها» بالتَّخفيف وكسر أوَّله في الرِّوايتين، وبه ضبط القرَّاز، لكنَّه استشكله فقال: لم أرَ للنُصوع (١) في الطِيب ذكرًا (٢)، وإنَّما الكلام يتضوَّع بالضَّاد المعجمة وزيادة الواو الثَّقيلة.

ومرَّ الحديث في «فضل المدينة» في أواخر «الحجِّ» [ح:١٨٨٣] وفي «الأحكام» [ح:٧٢١٦] ومطابقته لِمَا تُرجم به هنا من جهة الفضيلة الَّتي اشتمل(٤) على ذكرها كلُّ منهما.

٧٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِئِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ: فَلَمَّا كَانَ آَخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمِنِّى: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: لأَقُومَنَ العَشِيَّةَ فَأُحَدِّرَ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: لأَقُومَنَ العَشِيَّةَ فَأُحَدِّرَ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُورِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ، قُلْتُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ يَعْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ، فَأَخَافُ أَلَّا يُنْزِّلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَيُطِيرُ بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ؛ دَارَ الهِجْرَةِ وَدَارَ الشِيتَةِ، فَتَخْلُصُ بِأَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ، وَيُنُزِّلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ لأَقُومَنَ بِهِ فِي أَوْلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا المَدِينَة فَقَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنْ هُ عِلْ إِللهِ مَالِحَقِّ، وَأَذَرُلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةَ الرَّجْم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادِ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بسكون العين بين فتحتين، ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين (بْن عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعودٍ أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ عَبَّاسِ سُنَّمَ عُبَيْدِ اللهِ)

<sup>(</sup>١) اأي١: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١) في (د) و (ص): افي النّصوع؟.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): بخطّه: اذكرًا.

<sup>(</sup>٤) في (ع): الحتمل الدوليس فيها: اعلى الـ

قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ) بضمّ الهمزة وسكون القاف، من الإقراء (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) القرآن، وقول الدَّاوديِّ(١): «معنى أُقرئُ رجالًا، أي: أتعلُّمُ منهم من القرآن؛ لأنَّ ابن عبَّاسِ كان عند وفاة النَّبيّ مِنَ اللَّهُ عِنْ المُّ المُّ المُفصَّل من المهاجرين والأنصار» تُعقّب (٢) بأنَّه (٣) خروج عن الظَّاهر، بل عن النَّصِّ؛ لأنَّ قوله: «أُقرئ» معناه أُعلِّم، قال في «الفتح»: ويؤيِّده أنَّ في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزُّهريِّ: «كنتُ أختلف إلى عبد الرَّحمن بن عوفٍ ونحن بمنَّى مع عمر د١٦٤/٧ ابن الخطَّاب، أُعلِّم عبدالرَّحمن بن عوفٍ القرآنَ» أخرجه ابن أبي شيبة، وقد كان ابن عبَّاس/ ٣١٧/١٠ ذكيًّا سريع الحفظ، وكان كثيرٌ من الصَّحابة/ لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا القرآن حفظًا، وكان من (٤) اتَّفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة النَّبويَّة، فكانوا يعتمدون على نُجَباء الأبناء، فيُقرئُونهم تلقينًا للحفظ (فَلَمَّا كَانَ آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ) ﴿ اللَّهِ عَشرين (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ) بن عوف (بِمِنَّى) بالتَّنوين وكسر الميم: (لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلُّ) لشهدت عجبًا، فجواب «لو» محذوفٌ، أو كلمة «لو» للتَّمنِّي، فلا تحتاج إلى جوابٍ، ولم أعرف اسم الرَّجل، وفي «باب رجم الحُبُلي من الزِّني» من «الحدود» [ح: ٦٨٣٠] قال: «كنت أُقرِئ رجالًا من المهاجرين، منهم عبد الرَّحمن بن عوف، فبينا أنا في منزله بمنَّى وهو عند عمر بن الخطَّابِ في آخر حَجَّةٍ حجَّها؛ إذ رجع إليَّ عبد الرَّحمن فقال: لو رأيت رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم» (قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال»: (إِنَّ فُلَانًا) لم أقف على اسمه أيضًا (يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ) عمر (لَبَايَعْنَا فُلَانًا) يعنى: طلحة بن عبيدالله أو عليًّا (فَقَالَ عُمَرُ: الأَقُومَنَّ العَشِيَّة فَأُحَذِّرَ) بِالنَّصِبِ، ولأبي ذرِّ: بِالرَّفعِ، وللكُشميهنيِّ: «فلأحذِّر» (هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ) بفتح التَّحتيَّة وسكون المعجمة وكسر المهملة، أي: يقصدون أمورًا ليست من وظيفتهم ولا مرتبتهم، فيريدون أن يباشروها بالظُّلم والغصب، قال عبدالرَّحمن: (قُلْتُ): يا أمير المؤمنين (لَا تَفْعَلُ) ذلك(٥) (فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ) بفتح الرَّاء والعين المهملة

\$ 131 34

<sup>(</sup>١) في غير (د): الذَّارميُّ، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ع): التعقّبه ال.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س): الأنَّه!.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): امتَّنا.

<sup>(</sup>٥) في (د): اذاك.

وبعد الألف أخرى: جَهَلتَهم وأراذلَهم (يَغْلِبُونَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ويغلبون» (علَى مَجْلِسِكَ) يَكْثُرُون فيه (فَأَخَافُ أَلَّا يُنْزِّلُوهَا) بضمّ التَّحتيَّة وفتح النُّون وكسر الزَّاي مشذَّدةً، وبسكون النُّون، أي: مقالتك (عَلَى وَجْهِهَا) وللكُشميهنيِّ: «وُجوهِها» (فَيُطِيرُ بِهَا) بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الطَّاء المهملة وسكون التَّحتيَّة (كُلُّ مُطِيرٍ) بضمِّ الميم مع التَّخفيف، أي: فينقُلها كلُّ ناقل بالسُّرعة من غير تأمُّل ولا ضبط، ولأبي الوقت: «فَيُطَيِّرُها(١)» بتشديد التَّحتيَّة (فَأَمْهِلْ) بهمزة قطع وكسر الهاء (حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ؛ دَارَ الهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ) بالنَّصب على البدليَّة من «المدينة» (فَتَخْلُصُ ) بضمّ اللَّام والنَّصب لأبي ذرِّ، ولغيره بالرَّفع، أي: حتَّى تقدم المدينة فتصل (بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مِنْ السُّعِيمُ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَيَحْفَظُوا) بالفاء، والأبي الوقت: «ويحفظوا» بالواو(١) (مَقَالَتَكَ، وَيُنْزِّلُوهَا) بالتَّخفيف والتَّشديد (عَلَى وَجْهِهَا، فَقَالَ) عمر ﴿ يَهِ: (وَاللهِ لأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ السَّند السَّابق: (فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ) فجاء عمر يوم الجمعة حين زاغت الشَّمس، فجلس على المنبر، فلمَّا سكت المؤذِّن، قام (فَقَالَ) بعد أن أثنى على الله / بما هو أهله: (إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صِلَى اللهِ عِلْمَ وأَنْزَلَ عَلَيْهِ ١٦٤/٧٠ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ) فيه -بفتح همزة «أَنزَل» - (آيَةَ الرَّجْم) بنصب «آية» وهي قوله ممَّا نُسِخَ لفظُهُ: «الشَّيخُ والشَّيخُ إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة» ولأبي ذرِّ: «أُنزِل» بضمّ الهمزة وكسر الرَّاي «آيةُ الرَّجم» بالرَّفع، وسقطت التَّصلية بعد قوله «إنَّ الله بعث محمَّدًا» في رواية أبي ذرِّ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من وصف المدينة بدار الهجرة والسنَّة، ومأوى المهاجرين والأنصار، والحديث أورده هنا باختصار، وسبق في «باب رجم الحُبلي من الزِّني» من «الحدود» [ح: ٦٨٣٠] مطوَّلًا.

٧٣٢٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ، فَتَمَخَّطَ، فَقَالَ: بُّخ بُّخ، أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الكَتَّانِ!، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِلِّي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلَّا الجُوعُ.

<sup>(</sup>١) في (د): ايتطيّرها، وليس بصحيح،

<sup>(</sup>٢) ابالواوة: مثبتٌ من (ب) و(س)،

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ(۱) قال(۱): (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد (عَنْ أَيُوبَ) السَّحْتِبانِيَّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين أنّه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً) بِلَّيْ (وَعَلَيْهِ ثُوبُانِ مُمَشَقًانِ) بضم الميم الأولى وفتح الثّانية والمعجمة المشدَّدة والقاف: مصبوغان بالمِشْق - بكسر الميم وفتحها وسكون الشَّين - بالطّين الأحمر (مِنْ كَتَّانٍ) والواو في قوله: "وعليه المحال (فَتَمَخَطَلاً) أي: استنثر (فَقَالَ: بُخ بُخ) بموجَّدة مفتوحة وتُضمُّ (١) فخاء معجمة ساكنة فيهما مخفَّفة وتُشدَّد: كلمة تُقال عند المدح والرِّضا بالشَّيء، وقد تكون للمبالغة (١٠) أبُو هُرَيْرة يَتَمَخَطُ في الكَتَّانِ (١٠)! لَقَدْ رَأَيْتُنِي) أي: لقد رأيت نفسي (وَإِنِّي لأَخِرُ) أسقُطُ (فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ يَتَمَخَطُ في الكَتَّانِ (١٠)! لَقَدْ رَأَيْتُنِي) أي: لقد رأيت نفسي (وَإِنِّي لأَخِرُ) أسقُطُ (فيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ مِنْ شُرِيمًا إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً) عَلَيْ حال كوني (مَغْشِيًا) بفتح الميم وسكون الغين رَسُولِ اللهِ مِنْ شُرِيمًا إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً) عَلَيْ عَنْقِي) وللحَمُّوبِي والمُستملي: "عليه» المعجمة، أي: مغمّى (عَلَيًّ) - بتشديد الياء - من الجوع، وللحَمُّوبِي والمُستملي: "عليه» بالهاء (فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي) وللحَمُّوبِي والمُستملي: "عله» بالهاء (فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي) وللحَمُّوبِي والمُستملي: "عله» الجُوعُ والغرض من الحديث هنا قوله: وإنِّي لأخرُّ ما (١٨) بين المنبر والحجرة، وقال ابن بطّالِ عن المهلَّب: وجه دخوله في التَّرجمة الإشارة إلى أنَّه لمَّا صبر على الشَّدَة الَّتِي أشار إليها من عن المهلَّب: وجه دخوله في التَّرجمة الإشارة إلى أنَّه لمَّا صبر على الشَّدَة الَّتِي أشار إليها من

<sup>(</sup>١) في (د): «الواسطيُّ»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) «قال»: مثبتٌ من (ب) و (س).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (د): المخاط: معروف، وامتخط: أخرج المخاط من أنفه، ومخَّطه غيره -بالتَّشديد- فتمخَّط،
 «مصباح».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قوله: "وتُضَمُّه": كذا بخطِّه، وظاهره أنَّ "الباء" تُضمُّ، وعبارة "القاموس": بَخْ كَ اقَدُه أي: عَظْمَ الأمر وفَخُم، تُقالُ وحدها وتُكرَّر: بَخِ بَخْ الأوّل منوَّنَ ، والثَّاني مُسكَّنَ، وقُلُ في الإفراد: بَخْ ساكنة، وبخِ مكسورة، وبخِ منوَّنة مضمومة، ويقال: بخ بخ، مُسكَّنتين، وبخ بخ منوَّنتين، وبخ بخ، مُسكَّنتين، وبخ بخ منوَّنتين، وبخ بخ، مشدَّدتين، كلمة تقال عند الرُّضا والإعجاب بالشَّيء، أو الفخر والمدح. انتهى. وليس في اللُّغات المذكورة ضمُّ الباء.

<sup>(</sup>٥) في (د): اعند المبالغة ال

 <sup>(</sup>٦) في هامش (د): الكَتَّان؛ بفتح الكاف: معروف، وله بزر يُعتَصر ويُتَصبَّح به، قال ابن دريد: والكَتَّان عربي، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه يُكَتَّن. أي: يَسودُ إذا أُلقيَ بعضه على بعض، المصباح،

<sup>(</sup>٧) ﴿أَنَّ ﴿ مثبتُ من (ع).

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (س): الفيماء.

أجل ملازمة النَّبيِّ مِنْ الشَّريام في طلب العلم جُوزي بما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها، وذلك ببركة صبره على المدينة.

والحديث أخرجه التِّرمذيُّ في «الزُّهد».

٧٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَابِس قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ سِنَاشِهِ مِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهدْتُهُ مِنَ الصَّغَر، فَأَتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ، فَأَمَرَ بِلَالَّا فَأَتَاهُنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَهِ يعر.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) -بالمثلَّثة- العبديُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَابِس) -بالعين المهملة وبعد الألف موحَّدةٌ مكسورةٌ فمهملة - ابن ربيعة النَّخعيِّ أنَّه (قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ يَنْ مُ السِّينِ وكسر الهمزة: (أَشَهِدْتَ) بهمزة الاستفهام، أي: أحضرت (العِيدَ) أي: صلاته (مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِدُّتُهُ مِنَ الصَّغَر) أي: ما حضرت العيد، وسبق في «باب العَلَم الَّذي بالمُصَلَّى»/ من «العيدين» [ح:٩٧٧] د١٢٦٥/٧ «ولولا مكاني من الصّغر ما شهدته» وهو يدلُّ على أنَّ الضّمير في قوله: «منه» يعود على غير المذكور(١) وهو الصِّغر(٢)، ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السِّياق، فقال: إنَّ الضَّمير يعودُ على النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيم، والمعنى لولا منزلتي من النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيم ما شهدتُ معه العيد، وهو مُتَّجة، لكنَّ (٣) السِّياق يخالفه، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الغالب أنَّ الصِّغر في مثل هذا يكون مانعًا، لا مُقتضِيًّا، فلعلَّ فيه تقديمًا وتأخيرًا، ويكون قوله: «من الصِّغر» متعلِّقًا بما بعده، فيكون المعنى لو لا منزلتي من النَّبيّ مِنْ الشِّيرِ علم ما حضرت معه لأجل صغري، ويمكن حمله على ظاهره، وأراد بشهوده ما وقع من وعظه للنَّساء؛ لأنَّ الصِّغر يقتضي أن يُغتَفَر له الحضورُ معهنَّ، بخلاف الكبر(٤) (فَأَتَى) بَالِيَسَاء العَلَمَ) بفتحتين (الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِير بْن الصَّلْتِ) بالمثلَّثة، و«الصَّلْت» -بفتح الصَّاد المهملة وسكون

<sup>(</sup>۱) في (د): امذكورا.

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ع): الصَّغير ١، وكذا في المواضع اللَّاحقة.

<sup>(</sup>٣) زيدق(د): قمذاك.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): الكبيرا.

اللّام بعدها فوقيّة - ابن مَعْدِيْكُرِب الكنديُ (فَصَلّى) بَيْالِسِّه العيد بالنّاس (ثُمَّ خَطَب، وَلَمْ) وَلا بِي ذرِّ: «فلم (۱)» بالفاء بدل الواو (يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقَامَةٌ، ثُمَّ أَمَرَ) بَيْالِسِّه السَّم (بِالصَّدَقَةِ) وفي «العيدين» [ح: ۹۷۷] «ثمَّ خطب، ثمَّ أتى (۱) النّساء ومعه بلالٌ، فوعظهنَّ وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ (۱) بالصَّدقة» (فَجَعَلَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فَجَعَلْنَ» (النِّسَاءُ يُشِرْنَ) بضمَّ التَّحتيَّة وكسر بالصَّدقة» (فَجَعَلُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فَجَعَلْنَ» (النِّسَاءُ يُشِرْنَ) بضمَّ التَّحتيَّة وكسر المعجمة وسكون الرَّاء، وفي «العيدين» [ح: ۹۷۷] فرأيتهنَّ يهوينَ بأيديهنَّ (إِلَى آذَانِهِنَّ المُعَلِيُّةُ وَكُسر وَحُلُوقِهِنَّ، فَأَمَرَ) بَيْلِسِّه السَّدَة (إِلَى آذَانِهِنَّ ليأخذ منهنَّ ما يتصدَّقن به (فَأَتَاهُنَّ) فجعلن يُلقين في ثوبه الفتخ (۱) والخواتيم (۱) (ثُمَّ رَجَعَ) بلالٌ (إِلَى النَّبِيِّ مِنَاشِعِيْمُ).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فأتى العَلَم الذي عند دار كثير» وقال المهلَّب - فيما ذكره عنه ابن بطَّال -: شاهد التَّرجمة قول ابن عبَّاس: «ولولا مكاني من الصِّغر ما شهدته»؛ لأنَّ معناه أنَّ صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم وخدمهم ضبطوا العَلَم معاينةً منهم في مواطن العمل من شارعها المبيِّن عن الله تعالى، وليس لغيرهم هذه المنزلة، وتُعُقِّب بأنَّ قول ابن عبَّاسٍ: «من الصِّغر ما شهدته» إشارة منه إلى أنَّ الصِّغر (٧) مَظِنَّة عدم الوصول إلى المقام الذي شاهد فيه النَّبيَّ مِن شُرِع من سمع كلامه وسائر ما قصَّه، لكن لمَّا كان ابن عمِّه، وخالته أمُّ المؤمنين (٨) وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة، ولولا ذلك؛ لم يصِلُ ، ويؤخَذ منها نفي التَّعميم الذي ادَّعاه المهلَّب، وعلى تقدير تسليمه فهو خاصٌ بمن شاهد ذلك وهم الصَّحابة، فلا يشاركهم فيه مَن بعدهم بمجرَّد كونه من أهل المدينة ، قاله في "فتح الباري».

والحديث سبق في «الصّلاة» [ح: ٨٦٣] وفي «العيدين» [ح: ٩٧٧]/.

د۲۲۵/۷

<sup>(</sup>۱) «فلم»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «ثمَّ أتي»: ليس في (ص)، وفيها: «إلى».

<sup>(</sup>٣) «وأمرهنَّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) ﴿أَن ﴾: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): «الفَتْخة» وتحرَّك: خاتم كبير يكون في البد والرجل، الجمع: فتخ «قاموس».

<sup>(</sup>٦) في (د): اوالخواتما.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): لفظ الحديث المتقدِّم: ﴿مَا شَهَدَتُهُ مِنْ الصَّغْرِ». وفي (ص): ﴿الصَّغْيرِ ٩.

<sup>(</sup>٨) في هامش (د): ميمونة يَزَيُّ بنت الحارث، كان اسمها: برَّة، فسمَّاها رسول الله بن اسمِونة، زوَّجها له مِن الديرم عمه العبَّاس عَبُد الله بن عبَّاس، وأختها أسماء بنت عُميس وسلمى بنت عُميس.

٧٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِأَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اسْمِيامُ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيبنة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ) المدنيِّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) مولاه ( إلى النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم كَانَ يَأْتِي قُبَاءً) بضمّ القاف ممدودًا، وقد يُقصر، ويُذكَّر على أنَّه اسم موضع فيُصَرف، ويؤنَّث على أنَّه اسم بقعة فلا يُصرَف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، أي: يأتي مسجد قُباء حال كونه (مَاشِيًا) مرَّة (وَرَاكِبًا) أخرى، وفي «باب من أتى مسجد قُباء » من أواخر «الصَّلاة» [ح:١١٩١]: «يأتي مسجد قُباء كلَّ سبتِ ماشبًا وراكبًا»، وللكُشميهنيِّ: «راكبًا وماشيًا» (١) بالتَّقديم والتَّأخير، قال المهلَّب: المراد مُعاينة النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمُ مُ ماشيًا وراكبًا في قصده مسجد قباء، وهو مشهدٌ من مشاهده مِنَاشِطِيم، وليس ١٠٠ ذلك بغير المدينة.

والحديث مضى في أواخر «الصّلاة» في ثلاثة أبوابٍ متواليةٍ أوّلها: «باب مسجد قُباءٍ» [ح:١١٩٢،١١٩١].

٧٣٢٧ - ٧٣٢٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ: ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلَا تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سَٰهِ مِنَ الرَّبَيْتِ؛ فَإِنِّي عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ: ادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سَٰهِ مِمْ فِي البَيْتِ؛ فَإِنِّي عَائِشَةً قَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ: ادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سَٰهِ مِنَ الرَّبَيْتِ؛ فَإِنِّي الْمَامَةُ مَنْ اللهِ مِنْ الرَّبَيْرِ: ادْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سَامِهِ مِنْ اللهِ اللهِ

 $\sqrt[4]{g}$  وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ: اثْذَنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، فَقَالَتْ: إِي وَاللهِ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لَا وَاللهِ، لَا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدِ أَبَدًا.

<sup>(</sup>١) قراكبًا وماشيًا ٤: مثبتٌ من (س) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بفتح الهاء والباء المشدَّدة وفي آخرها الراء الترتيب؟.

والكاف المشدّدة، كرهتْ أن يُثنى عليها بما ليس فيها، بل بمجرَّد كونها مدفونة (١) عنده مِزاسَيرِم وصاحبيه دون سائر أُمَّهاتِ المؤمنين، فيظنَّ أنَّها خُصَّت بذلك دونهنَّ لمعنَّى فيها ليس فيهنَّ، وهذا منها غايةٌ في التَّواضع.

(وَعَنْ هِشَامٍ) بالسَّند السَّابق ممَّا وصله الإسماعيليُّ من وجهِ آخر (عَنْ أَبِيهِ) عروة: (أَنَّ عُمَرَ) ابن الخطَّاب عُنَّ (أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَة) عَنْ العالَٰهِ، قال الحافظ ابن حجرِ: هذا صورتُه الإرسال؛ لأنَّ عروة لم يُدرك زمن إرسال عمر إلى عائشة، لكنّه محمولٌ على أنَّه حمله عن عائشة، فيكون موصولًا: (اثْنَنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ) بضمَّ الهمزة وفتح الفاء (مَعَ صَاحِبَيَّ) النَّبيِّ مِنَاشِعِيمُ وأبي بكر (فَقَالَتْ: إِيْ) بكسر الهمزة وسكون التَّحتيَّة (وَاللهِ) حرف جوابٍ بمعنى (۱): نعم، ولا تقع إلَّا مع (۱) القَسم (قَالَ) عروة بن الزُّبير: (وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ) يسألُها أن يُدفن معهم، وجواب الشَّرط قوله: (قَالَتْ: لَا وَاللهِ، لَا أُوثِرُهُمْ) بالمثلَّثة (بِأَحَدِ أَبَدًا) أي: لا أتبعهم بدفن أحدٍ، وقال ابن قُرْقُولِ (۱): هو من باب القلب، أي: لا أُوثر بهم أحدًا (۱)، ويحتمل أن يكون: لا أثيرهم بأحدٍ، أي: لا أنبشهم لدفن أحدٍ، والباء بمعنى اللَّام، واستشكله السَّفاقسيُّ بقولها في لا أثيرهم بأحدٍ، أي: لا أنبشهم لدفن أحدٍ، والباء بمعنى اللَّام، واستشكله السَّفاقسيُّ بقولها في دراءة عمر: «لأوثرنَّه على نفسي»، وأجاب/ باحتمال أن يكون الَّذي آثر ته به المكان الذي دُفِن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النَّبيُّ بنَ الشَّرِيمُ وذلك لا ينفي وجود مكانٍ آخر في الحجرة.

والحديث من أفراده.

٧٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَعِيمٌ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ، فَيَا تِي العَوْلِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

وَزَادَ اللَّيْثُ عِن يُونُسَ: وَبُعْدُ العَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ.

<sup>(</sup>١) زيد في (ع): "مع النَّبيِّ".

<sup>(</sup>۱) في (د): «يعني».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قوله: «ولا تقع إلَّا بعد القسم»: كذا بخطُّه، وعبارة «المغني»: ولا تقع عند الجميع إلَّا قبل القَسَم.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): قال ابن خلِّكان: بضمُّ القافين، وسكون الرَّاء المهملة بينهما، وبعد الواو لامُّ. «ترتيب.

 <sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): (فتحا: لا أوثر أحدًا بهم، كذا بخطّه على هامشه.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن (۱) بلالِ قال: (حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ) واسم أبي بكرٍ عبد الحميد، وأبي أويسٍ عبد الله، الأصبحيُّ الأعشى (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ) أبي محمَّد مولى الصِّدِيق (عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ) -بفتح الكاف- المدنيِّ أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريُّ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) ﴿ وَاللَّهُ وَسُولَ اللهِ مِنَاسَمُ عِنْ مَالِكِ مَا يَصَلِّي العَصْرَ، فَيَأْتِي العَوَالِيَ) بفتح العين والواو المخفَّفة: جمع عالية، أي: المرتفع من قرى المدينة من جهة نجلٍ (وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) أي: والحال أنَّ الشَّمس مرتفعة (وَزَادَ اللَّيْثُ) بن سعلٍ الإمام، فيما وصله البيهقيُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ: (وَبُعْدُ الغَوَالِي) بضمِّ الموحَّدة وسكون العين (أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ) والأميال: جمع مِيْلٍ، وهو ثلث الفرسخ، وقيل: هو (١) مدُّ البصر، والشَّكُ من الرَّواي.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة قيل: من قوله: «فيأتي العوالي» لأنَّ إتيانه إلى العوالي يدلُّ على أنَّ العوالي من جملة مشاهده في المدينة.

٧٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ الجُعَيْدِ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَوْدُ رَيدَ فِيهِ. سَمِعَ القاسِمُ بنُ يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ الْجُعَيْدَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة) بفتح العين في الأوَّل وضمِّ الزَّاي وتكرير الرَّاء بينهما ألفٌ، الكلابيُّ النَّيسابوريُّ قال: (حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ) أبو جعفر المزنيُّ الكوفيُّ (عَنِ الجُعَيْدِ) بضمِّ الجيم وفتح<sup>(٣)</sup> العين مصغَّرًا وقد يُستعمل مكبَّرًا، ابن عبدالرَّحمن بن أويس الكنديُّ المدنيُّ انَّه قال: (سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) الكنديُّ، له ولأبيه صحبةً بيُّ (يَقُولُ: كَانَ الكنديُّ المدنيُّ المُوعِ، بوزن أَفْلُس، قال الجوهريُّ: وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزةً. انتهى. ويقال فيه أيضًا: أصوُع (٤) على القلب، أي: تحويل العين إلى ما قبل الفاء مع

<sup>(</sup>١) في غير (ص): ﴿أَبُوا وَالْمُثْبَتِ هُوَ الصَّوَابِ.

<sup>(</sup>١) عمر١: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (ورفع) وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): كذا بخطُّه الصُّوعِ وفيه نظرٌ، وعبارة غيره: «ٱصُّع».

قلب الواو همزة فتجتمع همزتان، فتُبدل النَّانية ألفًا؛ لوقوعها ساكنة بعد همزة مفتوحة، وكان (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ مُدًّا وَثُلُثًا) نَصْبٌ خبرُ «كان»، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «مدُّ وثلث» بالرَّفع، على طريق من يكتب المنصوب/ بغير ألف، وقال في «الكواكب»: أو يكون في «كان» ضمير الشَّان، فيرتفع على الخبر (بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ) وكان الصَّاع في زمنه مِنَاسَمِيمُ أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثُلث رطلٍ عراقيّ (وَقَدْ زِيدَ فِيهِ) أي: في الصَّاع زمن عمر بن عبد العزيز حتًى صار مُدًّا وثُلث مدِّ من الأمداد العمريَّة (سَمِعَ القاسِمُ بنُ مالِكِ الجُعَيْدَ) يُشير إلى ما سبق في «كفَّارة الأيمان» [ح: ١٧١٦] عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم: حدَّثنا الجُعيد، وفي رواية زياد") بن أيُوب (") عن القاسم بن مالكِ قال: أخبرنا الجُعيد...، أخرجه الإسماعيليُّ، وقوله: درمريه (سمع...) إلى آخره ثابتٌ (") لأبوي ذرِّ والوقت/ فقط.

\$ 10.8

ومناسبة الحديث للتَّرجمة -كما في «الفتح» -: أنَّ الصَّاع ممَّا اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النَّبويِّ واستمرَّ، فلمَّا زاد بنو أميَّة في الصَّاع لم يتركوا اعتبار الصَّاع النَّبويِّ فيما ورد فيه التَّقدير بالصَّاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمرُّوا على اعتباره في ذلك، وإن استعملوا الصَّاع الزَّائد(٤) في شيء غير ما وقع التَّقدير فيه(٥) بالصَّاع كما نبَّه عليه مالكُ، ورجع إليه أبو يوسف في القصَّة المشهورة.

والحديث سبق في «الكفَّارات» [ح: ٦٧١٢] وأخرجه النَّسائيُّ.

٧٣٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَيْرِ مُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدُهِمْ» يَعْنِي: أَهْلَ المَدِينَةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ع): اليزيدا، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>١) قوله: اعن القاسم: حدَّثنا الجُعَيد، وفي رواية زياد بن أيُّوب، سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): الثبت ا.

<sup>(</sup>٤) «الزَّائد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فيه»: ليس في (د).

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيهُ مِ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ ) ذِ (لَهُمْ فِي مِكْيَالَهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ، يَعْنِي) مِنْ شَعِيْم (أَهْلَ المَدِينَةِ) قال القاضي عياضٌ: ويحتمل أن تكون هذه البركة دينيَّةً، وهو ما يتعلَّق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزَّكوات(١) والكفَّارات، فيكون بمعنى البقاء لها لبقاء الحكم بها ببقاء الشَّريعة وثباتها، وأن تكون دنيويَّةً من تكثير المال والقدر بها حتَّى يكفى منها ما لا يكفى من غيرها(١)، أو ترجع البركة إلى التَّصرُّف بها في التِّجارة(٣) وأرباحها، وإلى كثرة ما يُكال بها من غلَّاتها وأثمارها، أو لاتِّساع عيش أهلها بعد ضيقه؛ لما فتح الله عليهم ووسَّع من فضله لهم بتمليك البلاد والخصب والرِّيف بالشَّام والعراق وغيرهما، حتَّى كَثُر الحَمْلُ إلى المدينة، وفي هذا كلِّه ظهور إجابة دعوته مِنْ الله عِيرَام وقبولها. انتهى. ورجَّح النَّوويُّ كونها في نفس المكيل بالمدينة، بحيث يكفي المذُّ فيها لمن(٤) لا يكفيه في غيرها، وقال الطِّيبيُّ: ولعلَّ الظَّاهر هو قول القاضي: «أو لاتِّساع عيش أهلها...» إلى آخره؛ لأنَّه مِنَاسُمِيمُ قال: «وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم(°) لمكَّة» ودعاء إبراهيم هو قوله: ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْدُدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [ابراهيم: ٣٧] يعنى: وارزقهم من الثَّمرات بأن تجلب إليهم من البلاد؛ لعلُّهم يشكرون النِّعمة في(٦) أن يُرزقوا أنواع الثَّمرات في وادٍ ليس فيه لحمّ ولا شجرٌ ولا ماءٌ، لا جرم أنَّ الله بَرَرْجِن أجاب دعوته، فجعله حرمًا آمنًا يُجبَى إليه ثمرات كلِّ شيء رزقًا من لدنه، ولعمري إنَّ دعاء حبيب الله مِنْ الشِّعيمُ استُجيب لها، وضاعف خيرها على خيرها (٧) بأن جلب إليها في زمن الخلفاء الرَّاشدين رضوان الله عليهم من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز كسرى وقيصر وخاقان ما لا يُحصَى ولا يُحصَر، وفي آخر الأمر يأرز(^) الدِّين إليها من أقاصي الأراضي وشاسع البلاد، وينصر هذا التَّأويل قوله في

<sup>(</sup>١) في (د): ١١ الزَّكاة ٤.

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و (س): اغيرها.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): التّجارات.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): <sup>4</sup>من<sup>8</sup>.

<sup>(</sup>٥) وإبراهيم؛ مثبت من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (ص): اوا.

<sup>(</sup>٧) في (ع): اغيرها، وليس في (د): اعلى خيرها،

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): قال النوويُّ: "يأرز" بياء مثنَّاة تحتها بعدها همزة ثمَّ راء مكسورة ثمَّ زايٌّ، هذا هو المشهور، =

\$ 701 34

د٧/٧٧ حديث/ أبي هريرة: «أُمِرت بقريةٍ تأكل القرى، ومكَّة أيضًا من مأكولها». انتهى.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة كالذي قبله كما لا يخفى، وسبق في «البيوع» [ح: ٢١٣٠] و «الكفَّارات» [ح: ٢٧١٤] و النَّسائيُّ».

٧٣٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ: أَنَّ اليَهُودَ جَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ المَسْجِدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ المُنْذِرِ) أبو إسحاق القرشيُّ الحِزَاميُ (١) المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحب "المغازي" (عَنْ الْعِمْ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالطَّبِيُّ وغيره - كما مرَّ (١) نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالطَّبِيُّ وَعَيره - كما مرَّ (١) في "المحاربين" إح: ١٨٤١] أنَّ منهم كعبَ بنَ الأشرف، وكعبَ بنَ أسد (٣)، وسعيدَ بنَ عمرٍ و ومالكَ بن الصَّيف، وكنانة بنَ أبي الحقيق، وغيرَهم (جَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِيلِم) وسقط لفظ "إلى النَّبِي مِنَاسِيلِم) وسقط لفظ "إلى النَّبِي ذرِّ عن المُستملي، فالتَّالي منصوبٌ (بِرَجُلِ) لم يُسَمَّ (٤) (وَامْرَأَةِ) اسمها بُسْرة بضمُّ الموحَّدة وسكون المهملة (زَنَيَا) وكانا مُحصَنين (فَأَمَرَ) مِنَاسِمِيلِم (بِهِمَا) بالزَّانيين (فَرُجِمَا الموحَّدة وسكون المهملة (زَنَيَا) وكانا مُحصَنين (فَأَمْرَ) مِنَاسِمِيلِم (بِهِمَا) بالزَّانيين (فَرُجِمَا وَرَّاسِمَا مُنْ حَيْثُ تُوضَعُ الجَنَائِزُ) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد المعجمة، بينهما واوِّ/ساكنة، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «حيث مَوضع الجنائزي» بميم مفتوحة بدل الفوقيَّة، و«الجنائز» جُرَّ بالإضافة ذرِّ عن المُستملي: «حيث مَوضع الجنائزي» بميم مفتوحة بدل الفوقيَّة، و«الجنائز» إذ هي من (عِنْدَ المَسْجِدِ) النَّبويُّ، ومطابقته (٥) للتَّرجمة في قوله: «حيث تُوضَع الجنائز» إذ هي من المُساهد الكريمة المصرَّح بها في قوله: «ومُصلَّى النَّبيِّ مِنَاسِّهِ الْمَاهِ.

وسبق الحديث بأتمَّ من هذا في «المحاربين» في «باب أحكام أهل الذِّمَّة» [ح: ٦٨٤١].

<sup>=</sup> وحُكيَ عن «المطالع» ضمُّ الراء وفتحها، قال: ومعناه: ينضمُ ويجتمع... إلى آخره.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «الحِزاميُّ» بكسر الحاء المهملة وبالزاي «تقريب».

<sup>(</sup>۲) «كما مرًا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): السعد، وفي غيرها: السعد، والمثبت موافقٌ لما في المصادر.

<sup>(</sup>٤) الم يُسمًا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): "ومطابقة الحديث".

د۱۲۷/۷

٧٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِ و مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَمِيرًا طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا» تَابَعَهُ سَهْلٌ، عَن النَّبِيِّ مِنَ شَمِيرًا فِي أُحُدٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويَسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمام دار الهجرة ابن أنسِ الأصبحيُ (عَنْ عَمْرِه) بفتح العين ابن أبي عمرٍه ميسرة (مَوْلَى المُطَلِبِ) الممدنيُّ أبي (١) عثمان (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ شُهُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ أُحُدِ (جَبَلُ المجبل المشهور عند رجوعه من خيبر (١) سنة ستُّ أو سبع (فَقَالَ: هَذَا) مشيرًا إلى أُحُدِ (جَبَلُ الجبل المشهور عند رجوعه من خيبر (١) سنة ستُّ أو سبع (فَقَالَ: هَذَا) مشيرًا إلى أُحُدِ (جَبَلُ يُحِبُّنَا) حقيقة بأن خلق (١) الله تعالى فيه الإدراك والمحبَّة (وَنُحِبُهُ) إذ جزاء المحبَّة المحبَّة المحبَّة المحبَّة أُحُدًا بأهله؛ لأنّه في أرض من نحبُّ، والأولى -كما في «شرح السُّنَة» - إجراؤه على ظاهره، ولا يُذكر وصف الجمادات بحبً الأنبياء والأولياء وأهل الطَّاعة، وهذا هو المختار الذي لا محيد عنه، على أنَّه يحتمل أنَّه أراد بالجبل أرض المدينة كلَّها، وخصَّ الجبل بالذّكر؛ لأنَّه أوّل ما يبدو من أعلامها(١)؛ لقوله أوّلا في الحديث: طلع له أُحدٌ، وقوله ثانبًا: (اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) خليلك (حَرَّمَ مَكَّةً) بتحريمك لها على لسانه (١٥) (وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ (اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) خليلك (حَرَّمَ مَكَةً) بتحريمك لها على لسانه (١٥) (وَإِنِّي أُحرِّمُ مَا بَيْنَ المَوْلِياء قولُ بلالٍ:

..... وهل يَبْدُونَّ لي شامة/وطفيل

وليس المتمنَّى ظهور هذين الجبلين، بل لأنَّهما من أعلام مكَّة.

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿أَبُواۥ

<sup>(</sup>١) في غير (د) و (ع): احنين او هو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(ع): ايخلق.

<sup>(</sup>٤) في (ص): العلاها".

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): أي: بإظهاره، وإلَّا فهي محرَّمة يوم خلق السماوات والأرض.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): غير مهموزٍ ؛ لأنَّها من مادَّةِ الْوَبِ الْوزنها الابَّةُ المثل: ساعة ، كما في المصباح ال

والحديث مرَّ في «الجهاد» في «باب فضل الخدمة في الغزو» [ح: ٢٨٨٩] وفي «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٣٦٧] و (١) آخر «غزوة أحد» [ح: ٣٠٨٥].

(تَابَعَهُ) أي: تابع أنسَ بن مالك (سَهْلٌ) بفتح السِّين المهملة، ابن سعد (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِهِمُ فِي) قوله: (أُحُدٍ) جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه، لا في قوله: «اللَّهمَّ إنَّ إبراهيم....» إلى آخره، وسبق هذا مُعلَّقًا عن سليمان بلفظ: وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن عُمارة بن غزيَّة (١٠)، عن عباسٍ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ مِنَاسَمِهِمُ قال: «أُحُدُّ جبلٌ يحبُّنا ونحبُه» [ح:١٤٨١] وعبَّاسٌ هو ابن سهل ابن سعدٍ المذكور.

٧٣٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ المَسْجِدِ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ وَبَيْنَ المِنْبَر مَمَرُ الشَّاةِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد (٣) بن أبي مريم المصريُ (٤) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بالغين المعجمة المفتوحة والسِّين المهملة المشدَّدة، محمَّد بن مُطَرِّف قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي سلمة بن دينار الأعرج (عَنْ سَهْلٍ) بفتح السِّين ابن سعد السَّاعديِّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدارِ المَسْجِدِ) النَّبويِّ (مِمَّا يَلِي القِبْلَة وَبَيْنَ المِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاقِ) أي: موضع مرورها، وهو بالرَّفع على أنَّ (كان) تامَّة، أو (ممرُّ السم وكان) بتقدير نحو (قَدْر) والظَّرف الخبر، وفي (باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلَّى والسُّترة؟ الوائل (كتاب الصَّلاة) [ح:٤٩٦] عن سهلٍ قال: (كان بين مصلَّى رسول الله مِنْ السَّعِيمُ وبين الجدار ممرُّ الشَّاة).

٧٣٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِمِيرَم: «مَا بَيْنَ بَيْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْضِي». وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): افي ١.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «عُمارة» بضم العين المهملة، قال ابن الأثير: و فَغَزِيَّة " بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء (ترتيب).

<sup>(</sup>٣) في جميع النُّسخ: «سعيد بن محمَّد بن الحكم»، والمثبت موافق لكتب التَّراجم، وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و (ع): (البصريُّ) والمثبت موافقٌ لكتب التَّراجم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً) بفتح العين وسكون الميم، ابن بحر بن كَنِيزٍ -بالنُون والزَّاي - أبو حفص الباهليُ الفلَّاس الصَّيرفيُ البصريُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ) بفتح الميم وكسر الدَّال بينهما هاءٌ ساكنةٌ، ابن حسّان الحافظ أبو سعيدٍ البصريُ اللَّولويُ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمٌ الخاء المعجمة وفتح المموحدة الأولى، الأنصاريِّ المدنيِّ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَلِيَّةُ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ مَا بَيْنَ بَيْتِي) أي: قبري وهو في (١) منزله أبي هُرَيْرَةً) وَلَيْ وَاللهِ الْجَنَّةِ) مقتطعة منها، كالحجر الأسود، أو تنقل إليها، كالجذع الذي حنّ إليه صلوات الله وسلامه عليه، أو هو مجازٌ، بأن يكون من إطلاق المسبَّب على السَّبب؛ لأنَّ ملازمة ذلك المكان للعبادة سببٌ في نيل الجنّة، وفيه نظرٌ سبق في أواخر (١) «الحجّ» لأنَّ ملازمة ذلك المكان للعبادة سببٌ في نيل الجنّة، وفيه نظرٌ سبق في أواخر (١) «الحجّ» وسبق مزيدٌ لذلك في «الحجّ» [ح.١٨٨٨] ومطابقته هنا ظاهرةٌ، والمراد بحوضه نهر الكوثر وسبق مزيدٌ لذلك في «الحجّ» [ح.١٨٨٨] ومطابقته هنا ظاهرةٌ، والمراد بحوضه نهر الكوثر حوضه الذي خارجها المستمدُ من الكوثر، أو أنَّ له هناك منبرًا على/ ١٣/١٠٠ الكائن داخل الجنّة، لا حوضه الذي خارجها المستمدُ من الكوثر، أو أنَّ له هناك منبرًا على/ ١٣/١٠٠

٧٣٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِ مَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمِ بَيْنَ الحَيْلِ، فَأُرْسِلَتِ الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُهَا إِلَى الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ أَمَدُهَا ثَنِيَةُ الوَدَاع إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ.

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . (ح)

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) -بضمِّ الجيم- ابن أسماء البصريُّ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر / ﴿ مَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) ان: ليس في (د) و (ع).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(ع): ٤ أخر٤.

<sup>(</sup>٣) اعليه: ليس في (د) و (ع).

بالجِلال(۱) ولا تُعلَف إلّا قوتًا حتَّى تعرق، فتذهب كثرة لحمها، ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيُ: (فَأَرْسَلَ) بفتح الهمزة، أي: فأرسل النَّبيُ سِنَ شَعِيرً الخيل التي ضُمِّرت (مِنْهَا) من الخيول (وَأَمَدُهَا) بفتح الهمزة والميم المخفَّفة: غايتها (إِلَى الحَفْيَاءِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها تحتيَّة، مهموزٌ ممدودٌ، موضعٌ بينه وبين المدينة خمسة أميالٍ أو ستَّةٍ، وسقطت (إلَى» لأبي ذرِّ، ف (الحفياء) رفع (إلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ) بفتح الواو، موضعٌ (وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ أَمَدُهَا) غايتها (تُنِيَّةُ الوَدَاعِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ) من الأنصار، وزيد في المسافة للمُضمَّرة لقوَّتها، وقُصِرَ منها لِما لم تُضمَّر لقصورها عن شَأُو (۳) ذات التَّضمير؛ ليكون عدلًا بين التَّوعين، وكلُّه إعدادٌ للقوَّة في إعزاز كلمة الله؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعَتُم ﴾ [الأنفال: ٢٠] (وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عمر عَيْهُ المجدار والمنبر سُنَةٌ مُتَبَعةٌ في موضع المنبر؛ لِيُدخَل إليه من ذلك الموضع، ومسافة ما بين الحَفياء والثَّنيَّة لمسابقة الخيل سُنَّة مُتَبَعةٌ، أي (٤): يكون ذلك سُنَةً مَتَبعةٌ ومبدءً (٥) للخيل (١) المضمَّرة عنده السِباق (٨): المضمَّرة عنده السِباقة الخيل سُنَّة مُتَبعةٌ، أي (٤): يكون ذلك سُنَةً مَتَبعةٌ ومبدءً (٥) للخيل (١) المضمَّرة عنده (٧) عند السِباق (٨).

والحديث سبق في «الصَّلاة» في «باب هل يُقال: مسجد بني فلانٍ» [ح: ٢٠] وسقط لأبي ذرِّ من قوله «وأمدها...» إلى آخره، وثبت لغيره.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (عَنْ لَيْثِ) هو ابن سعدٍ الإِمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عبدالله بهذا، وهذا<sup>(٩)</sup> الطَّريق -كما قال في «الفتح الباري»- يتعلَّق<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) في (د): (بالجلالة)، والمثبت موافق لأعلام الحديث.

<sup>(</sup>٢) «موضع»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): «الشَّأْوُ»؛ وزان «فَلْسِ»: الغاية والأَمَد، وجرى شأوًا أي: طَلَقًا. «مصباح».

<sup>(</sup>٤) ﴿أَيِّ مَثْبَتُ مِن (ب) و (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): ﴿ وأمدًا ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ع): الخيل،

<sup>(</sup>٧) اعندها: مثبتٌ من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (ع): ﴿المسافةِ ٤.

<sup>(</sup>٩) في (ع): المذها.

<sup>(</sup>١٠) في (ع): «متعلق».

بالمسابقة(١)، فهو متابعةٌ لرواية جويرية بن أسماء السَّابقة عن نافع. (ح) للتَّحويل.

٧٣٣٧ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنْ السَّارِ عِمْ.

قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالواو والإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» بسقوط الواو وبالجمع (إِسْحَاقُ) هو ابن إبراهيم المعروف بابن رَاهُوْيَه كما جزم به أبو نُعَيم والكلاباذيُّ وغيرهما، قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى) بن يونس بن أبي إسحاق -عمرو بن عبدالله - الهَمْدانيُّ السَّبيعيُّ (وَابْنُ إِدْرِيسَ) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الكوفيُّ (وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ) بفتح الغين المعجمة وكسر النُّون وتشديد التَّحتيَّة المفتوحة، هو يحيى بن عبد الملك بن حُمّيد بن أبي غنيَّة الكوفيُّ الأصبهانيُّ الأصل، ثلاثتهم (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة والتَّحتيَّة المشدَّدة وبعد الألف نون، يحيى بن سعيد بن حيَّان، التَّيميِّ تيم الرَّباب(١) (عَن الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَن ابْن عُمَرَ د١٦٨/٧٠ رِيْنَ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَلَى مِنْبَر النَّبِيِّ مِنْهَ سُعِيمٌ) وسبق تمامه في «الأشربة» في «باب ما جاء في أنَّ الخمر ما خامر العقل» [ح: ٨٨ه ه] فقال: «إنَّه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتَّمر والحنطة والشَّعير والعسل، والخمر ما خامر العقل...»؛ الحديث، ففي سياق المؤلِّف له هنا فيه إجحافٌ في الاختصار، ولذا استَشكل سياقه مع سابقه بعض الشَّرَّاح، فظنَّ أنَّ سياق حديث قتيبة السَّابق لهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر عن عمر المختصر من حديث الأشربة هذا(٣)، قال في «الفتح»: وهو غلطٌ فاحشِّ، فإنَّ حديث عمر من أفراد الشُّعبيِّ عن ابن عمر عن عمر، وسبب هذا الغلط ما ذكرته من المبالغة في الاختصار، فلو قال بعد قوله في حديث قتيبة بعد قوله: «عن ابن عمر» بهذا كما ذكرته؛ لارتفع الإشكال كذا قرَّره في «الفتح»، فليُتأمَّل، فإنَّ ظاهر التَّحويل يشعر(٤) بأنَّ السَّابق للَّاحق وإن لم يكن بلفظه على

<sup>(</sup>١) ف(ص): ﴿بالمسافةِ ٩،

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): كذا بخطُّه: «الرَّباب» وقال ابن الأثير: «تيم الرِّباب، بكسر الرَّاءِ وتخفيف الباءِ الموحَّدة الأولى اترتيب.

<sup>(</sup>٣) في (د): (هنا). وفي هامش (ل): كذا بخطّه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): امشعرًا،

ما هي (١) عادة المؤلِّف وغيره، وقال العينيُّ بعد إيراده لذلك: أخرجه من طريقين: أحدهما عن قتيبة، والآخر عن إسحاق، وقد سقط قوله «حدَّثنا قتيبة (١)...» إلى قوله «حدَّثني إسحاق، لغير كريمة، وثبت لها.

٧٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّارِيمِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ التُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) الصَّحابيُ بِلَيُّ اللَّهُ عَيْره النَّهُ (سَمِعَ / عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) بِلَيْ حال كونه (خَطِيبًا) وفي رواية: «خطبنا» بنون المتكلِّم مع غيره بلفظ الماضي، وهو الذي في «اليونينيَّة» أي: خطبنا عثمان (عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمِ ) وهذا حديثُ أخرجه أبو عُبيدٍ في «كتاب الأموال» من وجه آخر عن الزُّهريِّ، فزاد فيه: يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليؤدِّه..».

٧٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللهِ مِنَاسَّ عِيْمُ هَذَا المِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، أبو بكر العبديُّ مولاهم المحافظ بُندارٌ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدالأعلى السَّامي -بالسِّين المهملة - البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) القُرْدُوسِيُّ -بضمِّ القاف والدَّال المهملة بينهما راءٌ ساكنةٌ وسينِ (١) مهملة مكسورة - الأزديُّ مولاهم الحافظ: (أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَةً) بِنُهُ (قَالَتُ: كَانَ) ولأبي ذرِّ: (قد كان) (يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللهِ مِنْ الشِيامُ هَذَا المِرْكَنُ) بكسر الميم وفتح الكاف (٤) بينهما راءٌ ساكنةٌ بعدها نونٌ، الإِجَّانة التي يغسل فيها الثِّياب، قاله الميم وفتح الكاف (٤) بينهما راءٌ ساكنةٌ بعدها نونٌ، الإِجَّانة التي يغسل فيها الثِّياب، قاله

<sup>(</sup>١) في (ص): اهوا، وفي (ع): افيا.

<sup>(</sup>١) زيد في (د) و (ع): ابن سعيدا.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(ع): اوبسين١٠.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ل): "وسكون الكاف"، وليس بصحيح، وفي هامش (ل): قوله: "وسكون الكاف": كذا بخطُّه، وصوابه: "وفتح الكاف".

الكرمانيُّ وغيره، وقال الخليل: شِبْه تَوْر من أدم، وقال غيره: شِبْه حوضٍ من نحاس، قال في «الفتح»: وأبعد من فسَّره بالإِجَّانة -بكسر الهمزة وتشديد الجيم/ ثمَّ نون - لأنَّه فسَّر الغريب ١٢٦٩٠٥ بمثله، والإجَّانة هي القِصريَّة، بكسر القاف، قال العينيُّ متعقَّبًا: قال ابن الأثير: المِرْكَن: الإجَّانة التي يُغسَل فيها الثِّياب، والميم زائدة، وكذا فسَّره الأصمعيُّ (فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا) أي: نتناول منه بغير إناء، وسبق في «باب غُسل الرَّجل مع امرأته» [ح:٢٥٠] من «كتاب الغسل»: قالت: «كنت أغتسل أنا والنَّبيُ سِنَ الشيدِ عمن إناء واحدِ من قدحٍ يُقال له: الفَرَقُ»(١)، قال ابن بطَّالِ -فيما حكاه في «الفتح» عنه(١) -: فيه سنَّةٌ متَبعَةٌ لبيان مقدار ما يكفي الزَّوج والمرأة إذا اغتسلا (١).

• ٧٣٤ - ٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَخْوَلُ، عَنْ أَنسِ قَالَ: حَالَفَ النَّبِيُّ مِنَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ جَالَفَ النَّبِيُّ مِنَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ بَالْمَدِينَةِ، وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ، قال (حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ) بفتح العين والموحَّدة المشدَّدة فيهما ابن حبيب بن المهلَّب المهلَّبيُ (١) أبو معاوية من علماء البصرة قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) بن سليمان أبو عبدالرَّحمن البصريُّ الحافظ (عَنْ أَنسٍ) ﴿ اللهِ أَنّه (قَالَ: عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) بن سليمان أبو عبدالرَّحمن البصريُّ الحافظ (عَنْ أَنسٍ) ﴿ اللهِ أَنّه (قَالَ: حَالَفَ) بالحاء المهملة وباللَّام المفتوحة بعدها فاءٌ، أي: عاقد (النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِبْنَ الأَنْصَادِ) من الأوس والخزرج (وَقُرَيْشٍ) من المهاجرين على التَّناصر والتَّعاضد (في دَادِي الَّتِي بِالمَدِينَةِ) وهذا موضع التَّرجمة، وهو (٥) آخر هذا الحديث، والتَّالي (١) حديثُ آخر، وهو قوله: (وَقَنَتَ) بَيْلِيَّهُ اللهُ المَا الرَّكُوعُ (يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة (وَقَنَتَ) بَيْلِيَّهُ الله المَا الحاء المهملة ويَلْ أَحْيَاءً) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «الفَرَق» بفتحتين: إناء بالمدينة، يسع ستَّة عشر رطلًا، قال الأزهريُّ: أهل اللَّغة مُجمِعون على فتح الراء، وأصحاب الحديث يُسكِّنون «مصباح».

<sup>(</sup>٢) اعنه المثبث من (د).

<sup>(</sup>٣) والمحديث سبق في كتاب الغسل مرارًا (٢٥٠) (٢٦١) (٢٦٣) (٢٧٣)، وفي كتاب الحيض (٢٩٩)، وكتاب اللباس (٢٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) قالمهلَّبيُّ اليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): قوهذاك.

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ع): اوالثَّاني.

48 T7 84

(مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) بضم السين وفتح اللّام؛ لأنّهم غدروا بالقرّاء وقتلوهم، وكانوا سبعين من أهل الصُفّة يتفقرون (۱) العلم ويتعلّمون القرآن، وكانوا ردًّا للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة، وكانوا حقّا عمّار المسجد وليوث الملاحم، ولم ينجُ منهم إلّا كعب بن زيد الأنصاريُ من بني النّجَار؛ فإنّه تخلّص وبه رمقٌ، فعاش حتّى استُشهد يوم الخندق، وكان ذلك في السّنة الرّابعة، وفي رواية بـ «المغازي» [ح:٤٠٩٠]: «قنت شهرًا في صلاة الصّبح يدعو على أحياء من أحياء العرب -على رعل (۱) وذكوان وعُصَيّة وبني لَحيان - " وساق المؤلّف هنا حديثين اختصرهما، وسبق كلُّ منهما أتمّ (۳) ممّا ذكره هنا.

٧٣٤٢ - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِينِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ إِلَى المَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّعِيم، وَتُصَلِّي عَبْدُ اللهِ مَنَاسَّعِيم، وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيمُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ. فِي مَسْجِدِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء، (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء، ابن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريِّ (عَنْ أَبِي بُرْدَةً) بضمِّ الموحَّدة، عامرٍ أو الحارث، أنَّه (قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةً) طيبة (فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، وعند عبد الله بن سردة عن أبيه (۱) قال: «أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلامٍ عبد الله بن سلامٍ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): في "النّهاية": يتفقّرون؛ بتقديم الفاء على القاف، والمشهور العكس، قال بعض المتأخّرين: هي عندي أصحُّ الرَّوايات وأَليَقها بالمعنى؛ يعني: أنَّهم يستخرجون غامضه ويفتحونَ مغلقَهُ، وأصله: فَقَرتُ البَرْ: إذا حفرتَها؛ لاستخراج مائها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): «رِعْلِ بكسر الراء وسكون العين المهملتين، و «ذَكوان» بفتح الذال المعجمة، غير منصرف، و «غُصَيَّة» بضم العين وفتح الصاد المهملتين «ك، ش» و «لِحُيان» بفتح اللَّام وكسرها وسكون الحاء المهملة وبالتحتيَّة والنون «شاميُّ».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): البأتماً.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «ولغيره بالإفراد».

<sup>(</sup>٥) في (د): اعن ا، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٦) في (ص): اأبي بردة ا، وفي (د) و(ع): اأبي هريرة ا، وليس بصحيح.

لأتعلُّم منه، فسألني: من أنت؟ فأخبرته، فرحَّب بي الفَقَالَ لِي: انْطَلِقُ إِلَى المَنْزِلِ) أي: انطلق معي إلى منزلي، فـ «أل» بدلٌ من المضاف إليه (فَأَسْقِيَكَ) بالنَّصب (فِي قَدَحِ/ شَرِبَ فِيهِ (١) رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّرِيمُ مَ وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا نُطَلَقْتُ مَعَهُ ) إلى منزله (فَسَقَانِي) ولأبي ذرِّ: «فأسقاني» بهمزة مفتوحة بعد الفاء (سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ) وفي «المناقب» [ح: ٣٨١٤] فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرّا وتدخل في بيت؟ بالتَّنكير للتَّعظيم بدخول(٢) رسول الله مِنَ الشِّعيم فيه.

٧٣٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيع: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَن ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ رَالِيَّهِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّبِيُّ مِنَاشِيرِهُم قَالَ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهْوَ بِالعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ». وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيع) -بكسر العين- أبو زيد الهرويُّ نسبةً لبيع الثِّياب الهرويَّة/ قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ) الهنائيُّ<sup>(٣)</sup> (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) -بالمثلَّثة- ٣٢٤/١٠ الإمام أبي نصر اليماميِّ (٤) الطَّائيِّ مولاهم، أحد الأعلام، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) ﴿ يَٰ اللِّهِ وَلاَّ بِي ذَرِّ : «قال: حدَّثني» -بالإفراد- «ابن عبَّاسِ»: (أَنَّ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ﴿ اللَّهِ حَدَّثُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (٥) (النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى أَنَّه (قَالَ: أَتَانِي اللَّهِ لَهُ آتٍ مِنْ رَبِّي) ملكٌ أو هو(١) جبريل (وَهْوَ بِالعَقِيقِ) واد بظاهر المدينة (أَنْ صَلِّ) سُنَّة الإحرام (في هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ) فيه أنَّه كان قارنًا، ورُوِي بالنَّصب بفعل مقدَّرٍ، نحو نويت أو أردت عمرةً وحجَّةً.

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخةٍ: المنها،

<sup>(</sup>٢) في (س) و (ص): الدخول؟.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): قال ابن الأثير: «الهُنَائيِّ» بضمَّ الهاءِ وتخفيف النُّون والمدِّ، إلى هُناءة؛ بطن من الأزد

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): اليماميَّ نسبة إلى اليمامة -بميمّين- بلدة من بلاد العوالي.

<sup>(</sup>٥) قبالإفرادة: مثبتُ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٦) الموا: ليس أي (د).

وسبق الحديث في أوائل «الحجِّ» إح: ١٥٣٤ إ.

(وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو الحسن الخزَّاز -بالمعجَمات- البصريُّ، ممَّا وصله عبد بن حميدٍ في «مسنده» وعمر بن شبَّة في «أخبار المدينة» كلاهما عنه: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ) هو ابن المبارك، فقال في روايته: (عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) أي: مدرجة في حجَّةٍ، فخالف سعيد بن الرَّبيع في قوله: «عمرة وحجَّة»، بواو العطف.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(۱) يُوسُفَ) البيكنديُّ قال(۱): (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ) المدنيُّ (عَنِ ابْنِ عُمْرَ) شُلَّهُ أَنَّه قال: (وَقَّتَ النَّبِيُ مِنَاشِهِمِمُ) بتشديد القاف، أي: جعل حدًّا يُحَرِم منه ولا يُتجاوّز، أو من الوقت على بابه؛ يعني: أنَّه علَّق الإحرام بالوقت اللَّذي يكون الشَّخص فيه مُحرِمًا(۱) في هذه الأماكن، فعيَّن (قَرْنًا) بفتح القاف وسكون الرَّاء، وهو على مرحلتين من مكَّة (لأَهْلِ نَجْدٍ) بفتح النُّون وسكون الجيم بعدها دالٌّ مهملةٌ، وهو ما ارتفع، والمرادهنا ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق (وَ) عيَّن (الجُحْفَةُ) بالجيم المضمومة والحاء المهملة السَّاكنة بعدها فاءٌ: قريةٌ على خمس أو ستِّ مراحل من مكَّة (لأَهْلِ الشَّأْمِ) زاد التَّسائيُّ: "ومصر" (وَذَا الحُلَيْفَةِ) بضمُّ الحاء المهملة وبالفاء مصغَّرًا، مكانٌ بينه وبين مكَّة مئتا التَسائيُّ: "ومصر" (وَذَا الحُلَيْفَةِ) بضمُّ الحاء المهملة وبالفاء مصغَّرًا، مكانٌ بينه وبين مكَّة مئتا ميلِ غير ميلين، وبين المدينة ستَّة أميالٍ (لأَهْلِ المَدِينَةِ) النَّبويَّة فَالًا" في "المدينة" للغلبة كالعقبة أيلة، و"البيت" للكعبة (قَالَ) ابن عمر: (سَمِغتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ بَنَاسَيْدِمُ قَالَ: وَلأَهْلِ اليَمَنِ (١٤) يَلَمُلُمُ) بفتح اللَّدمين والتَّحتيَّة وسكون الميم ديرين أنَّ النَّبِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ أَنْ النَّبِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ أَنْ النَّبِيُّ الْمَلْ المَدِينَة وسكون الميم

<sup>(</sup>١) ابنا: سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) المحرمًا ١: مثبتٌ من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (ص): المدينة، وليس بصحيح.

الأولى، جبلٌ من جبال تهامة على ليلتين من مكّة، والياء فيه بدلٌ من همزة، ولا يقدح فيه قوله: "بلغني" إذ هو عمّن لم يُعرَف؛ لأنّه إنّما يروي عن صحابيّ، وهم عدولٌ (وَذْكرَ العِرَاقُ) بضمّ الذال المعجمة (١) مبنيًا للمجهول (فَقَالَ) ابن عمر: (لَمْ يَكُنْ عِرَاقَ يَوْمَئِذِ) أي: لم يكن أهل العراق في ذلك الوقت مسلمين حتّى يُوقّتَ لهم بَالِشِه، إليّم ميقاتًا.

وسبق الحديث في أوائل «الحجِّ» [ح:١٥٢٢].

٧٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَ النَّهُ أُرِيَ وَهْوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) العيشيُّ -بالتَّحتيَّة والمعجمة - الطَّفاويُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ) بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد المعجمة، ابن سليمان النُّميري() قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) مولى آل الزُّبير، الإمام في المغازي قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رَبِّيً (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِيُّمُ: أَنَّهُ أُرِي) بضمِّ الهمزة وكسر الرَّاء (وَهْوَ فِي مُعَرَّسِهِ) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة والرَّاء المُشدَّدة، منزله الَّذي كان فيه آخر اللَّيل (بِذِي الحُلَيْفَةِ) في المنام (فَقِيلَ) بالفاء، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: (وقيل) (لَهُ) بَالِيَسَاة الرَّامُ (إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ).

والحديث سبق في أوائل «الحجِّ» [ح: ١٥٣٥] ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ لمن تأمَّلها، والله الموفِّق والمعين، ومرادُه من سياق أحاديث هذا الباب تقديم أهل المدينة في العلم على غيرهم في العصر النَّبويِّ، ثمَّ بعده قبل تفرُق الصَّحابة في الأمصار، ولا سبيل إلى التَّعميم كما (٣) لا يخفى، والله تعالى يُعينُ على الإتمام، ويَمُنُ بالإخلاص والنَّفع، أستودِعُه تعالى ذلك، فإنَّه لا تخيب ودائعه، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم (٤).

<sup>(</sup>١) ﴿ المعجمة ٤: مثبتُ من (ص).

<sup>(</sup>١) قالنَّمري، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (د): المِمَاه.

<sup>(</sup>٤) قوله: اوصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم اليس في (د) و(ع).

#### ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾

(باب) في (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]) اسم ﴿ لَيْسَ ﴾: ﴿ شَيْءٌ ﴾ والخبر ﴿ لَكَ ﴾، و﴿ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ حالٌ من ﴿ شَيْءٌ ﴾ لأنّه صفة مقدَّمة ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ عطفٌ على ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكِبَهُم ﴾ [آل عمران: ١٢٧] و ﴿ لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه.

٧٣٤٦ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ البُّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَا شُعِيَّمُ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ مِنَا شُعِيَّمُ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا" فَأَنْزَلَ اللهُ بَرَزَّهِ اللهُ مِنَ الْكُونَ اللهُ مَنَا اللهُ مَرَوَّهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السَّمسار المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما/عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب بيُّ : (أَنّهُ سَمِعَ النّبِي مِنْ السَّرِيمُ مِنْ قُولُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ) حال كونه (رَفَعَ) ولأبي ذرِّ: (ورفع) (رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ النّبِي مِنْ السَّرِيمُ مِنْ الرَّكُوعِ قَالَ قال فِي (الكواكب): فإن قلت: أين مقول «يقول» ؟ وأجاب بأنّه جعله كالفعل اللَّازم، أي: يفعل قال في (الكواكب): فإن قلت: أين مقول «يقول» ؟ وأجاب بأنّه جعله كالفعل اللَّازم، أي: يفعل دمره القول ويحقَّقه، أو هو/ محذوفٌ. انتهى. وأجاب في (الفتح»: باحتمال أن يكون بمعنى: قائلًا، ولفظ (قال) المذكور زائدٌ، ويؤيِّده أنّه وقع في (اتفسير سورة آل عمران» إح: ٢٥٠٥ من رواية حبًان ابن موسى بلفظ: «أنّه سمع رسول الله مِنَ السُّمِيمُ من الرُّكوع في الرَّكعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللَّهم...» وتعقَّبه العينيُّ: بأنّه احتمالٌ لا يمنع السُّؤال؛ لأنّه وإن كان حالًا فلا بدً له من مقول، ودعواه زيادةُ (۱) (قال) غير صحيحة؛ لأنّه واقع في محلًه.

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بإثبات الواو (في) الرَّكعة (الأَخِيرَةِ) ولأبي ذرُّ: «الآخِرة» بإسقاط التَّحتيَّة، وقوله في «الكواكب» وتبعه (٢) في «اللَّمع»: «فإن قلت: ما وجه التَّخصيص بالآخرة

<sup>(</sup>١) في (ص) و(ل): البزيادة، وفي هامش (ل): ازيادة ا: كذا بخطُّه بهامشه.

<sup>(</sup>٢) في (ص): اوتعقّبه، وهو تحريفٌ.

وله الحمد في الدُّنيا أيضًا؟ قلتُ: نعيم الآخرة أشرفُ، فالحمد عليه هو الحمد حقيقة، أو المراد بالآخرة: العاقبة، أي: مآل كلِّ الحُمود إليك» تعقَّبه في «الفتح»: بأنَّه ظنَّ أنَّ قوله: "في المراد بالآخرة» متعلِّق بالجملة، وأنَّه بقيَّة الدِّكر الَّذي قاله النَّبيُّ(۱) مِنْ الشَّعِرَ على الاعتدال(۱)، وليس هو من كلامه مِنْ الشَّيْ على المحمد» على من كلامه مِنْ الشَّيْ على المحمد» على المحمود» (ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا وَفُلانًا (١٤) بالتَّكرار مرَّتين، يريد صفوان بن أميَّة وسُهَيل (١٠) ابن عمرو(١٦) والحارث بن هشام، وقول الكرمانيّ: "فلانًا وفلانًا يعني: رِغلًا وذكوان» وَهمّ منه (١٠)، وإنَّما المراد ناسٌ بأعيانهم كما ذكر لا القبائل (فَأَنْزَلَ اللهُ بَرَبُنُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْ شَيْءُ أَلَا اللهُ مِلْكُمْ مَنَ الْمُرْشَى اللهُ مِنْ أَمْ هم أو يهزمهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا (﴿ وَوَيُعَلِّ بُهُمُ ﴾) إن أصرُوا على الكفر، ليس لك من أمرهم شيءٌ، إنَّما أنت عبد مبعوث الملوا (﴿ وَيُعَلِّ بُهُمُ مُن الفَرَّاء ﴿ أَوْ ﴾ بمعنى «حتَّى»، وعن ابن عيسى «إلَّا أن» كقولك: الإنذارهم ومجاهدتهم، وعن الفرَّاء ﴿ أَوْ ﴾ بمعنى «حتَّى»، وعن ابن عيسى «إلَّا أن» كقولك: لأنزارهم ومجاهدتهم، وعن الفرَّاء ﴿ أَوْ ﴾ بمعنى «حتَّى»، وعن ابن عيسى «إلَّا أن» كقولك: بخالهم، أو يُعطيني (٨) حقَّى، أي: ليس لك من أمرهم شيءٌ إلَّا أن يتوب عليهم فتفرح بحالهم، أو يُعذّبهم فتتشَقَى منهم (٩)، وقيل: أراد(١٠) أن يدعو عليهم، فنهاه الله تعالى؛ لعلمه بنهاه الله تعالى؛ لعلمه فنهم من يؤمن (﴿ فَإِنَّهُمُ ظَلِيُونَ ﴾ [العمران: ١٨١٨)) مُستحقُّون للتَّعذيب.

قال ابن بطَّالِ: دخول هذه التَّرجمة في «كتاب الاعتصام» من جهة دُعائه مِنَاشِيرً على المذكورين؛ لكونهم لم يُذعِنوا للإيمان ليعتصموا به من اللَّعنة، والحديث سبق في تفسير

 <sup>(</sup>١) ﴿ النَّبِيُّ ا: مثبتُ من (د) و(ع).

<sup>(</sup>١) في (ع): الإعلام.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): قال».

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): ﴿وفلانًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (د): الوسهل ا، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: اعميرا، وهو تحريفٌ.

 <sup>(</sup>٧) في هامش (ج) و(ل): قد يقال: ليس بموهم؛ لِمَا تقدَّم في «تفسير سورة آل عمران» بلفظ: «اللَّهمَّ العن فلانًا وفلانًا» لأحياء من العرب.

<sup>(</sup>٨) في (د): التفضيني ا،

<sup>(</sup>٩) في غير (د) و(ص): افيهما.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): اللمرادا،

«سورة آل عمران» [ح: ٤٥٥٩] ومطابقته لِمَا ترُجم له هنا واضحةً.

١٨ - بابُ قولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ آلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحَدِلُوا أَهْلَ
 الْكِتَنِ إِلَّا يُالِّي هِى آخْسَنُ ﴾

(بابُ قولِه(۱) تعالى) وسقط لأبي ذرِّ (قوله تعالى) (﴿ وَكَانَا لَإِنسَنُ أَكُمْ رَغَيْءِ جَدَلًا ﴾ (١) [الكهف: ١٥] ﴿ جَدَلًا ﴾ تمييزٌ، أي: أكثر الأشياء الَّتي يتأتَّى منها الجدال إن فصَّلتها واحدًا بعد واحدٍ خصومةً ومماراة بالباطل، يعني: أنَّ جدل الإنسان أكثر من جدل كلِّ شيء (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا بُجُكِدُلُوا الْمَا الْحَصْلة اللَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٢٤]) بالخصلة الَّتي هي أحسن، وهي مقابلة الخشونة باللِّين، والغضب بالكظم كما قال: ﴿ آدْفَعْ بِاللَّيْ هِي آخْسَنُ ﴾ [نصلت: ٣٤] ﴿ إِلاَ اللَّيْنِ طَلَمُوا فِي الاعتداء والعناد، ولم يقبلوا النُّصح، ولم ينفع فيهم الرِّفق، درا الله عنه الغلقة، وقيل: إلَّا الَّذِين آذَوا رسول الله مِنْ الشَّرِيلُم، أو اللَّذِين أثبتوا الولد والشَّريك، وقالوا: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ إِللَّا اللَّذِين ظلموا فنبذوا الدَّمَة ومنعوا الجزية فمجادلتهم والشَّريك، وقالوا: ﴿ يَدُ المَنْ اللَّهُ اللَّذِين ظلموا فنبذوا الدِّمَة ومنعوا الجزية فمجادلتهم بالسِّيف، والآية تدلُّ على جواز المناظرة مع الكَفَرة في الدِّين، وعلى جواز تعلم علم الكلام الَّذي به تتحقَّق (٢) المجادلة.

٧٣٤٧ - حَدَّفَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح): حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ بِنُ اَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بِنُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ بِنُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٍّ بِنْ تَوسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ، فَقَالَ لَهُمْ: عَلِيٌّ بِنْ آبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ اليَّ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ، فَقَالَ لَهُمْ: هَأَلَا تُصَلُونَ ؟!» فَقَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَقَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ عَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْتًا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُذْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمٍ مُ وَهُو مُذْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ

<sup>(</sup>١) في (ع): "قول الله".

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت الآية في (د) و(ع) على رواية أبي ذرَّ، وفي هامش (د): وفيمَن نزلت هذه الآية قو لان: أحدهم: في النّضر ابن الحارث، وكان جداله في القرآن، قاله ابن عبّاس عُرَّهُ، والثّاني: في أُبيّ بن خلف، وكان جداله في البعث حتَّى أتى بعظم قد رمَّ، فقال: أيقدرُ اللهُ على إعادة هذا؟ قاله ابن السّائب، قال الزَّجَّاج: كلُّ ما يعقلُ من الجنّ والملائكة يُجادِلُ، والإنسان أكثر هذه الأشياء جدلًا.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (ع): التُحقَّق ١٠.

وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُّرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ: مَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ، وَيُقَالُ: ﴿ اَلطَّارِقُ ﴾: النَّجْمُ، وَ﴿ اَلنَّاقِهُ ﴾: المُضِيءُ، بُقَالُ: أَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بضمِّ المعجمة وفتح المهملة، ابن أبي حمزة الحافظ، أبو بشر الحمصيُّ مولى بني أميَّة (عَن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم أبي بكر أحد الأعلام. (ح) مهملةٌ للتَّحويل من سند إلى آخر: قال البخاريُّ: (حَدَّثنِي) بالإفراد بغير واو، ولأبي ذرِّ: «وحدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام) بالتَّخفيف البيكنديُّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ) بفتح العين والفوقيَّة المشدَّدة وبعد الألف موحَّدةٌ، و «بَشير»: بفتح الموحَّدة وكسر المعجمة(١)، الجزرِيُّ، بالجيم والزَّاي ثمَّ الرَّاء المكسورة (عَنْ إِسْحَاقَ) بن راشدٍ الجزريِّ أيضًا، ولفظ/ الحديث له (عَن الزُّهْرِيِّ) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيُّ بْنُ ٢٢٦/١٠ حُسَيْنِ) بضم الحاء وفتح السِّين المهملتين، ابن عليِّ بن أبي طالبِ(١) (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ مِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ) أباه (عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) مِنْ إِنَّ (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَعِيمُ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ الْمِيْمُ (٤) بِنْتَ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمِم) بنصب «فاطمةَ» عطفًا على الضَّمير المنصوب في «طرقَه» أي: أتاهما ليلًا (فَقَالَ لَهُمْ) لعليِّ وفاطمة ومَن معهما يحضُّهم: (أَلَا) بالتَّخفيف وفتح الهمزة (تُصَلُّونَ؟!) وفي رواية شُعيب بن أبي حمزة في «التَّهجُّد» [ح:١١٢٧] فقال لهما: «ألا تُصلِّيان » بالتَّثنية (فقَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ) استعارةٌ لقدرته (فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا) بفتح المثلَّثة فيهما: أن يوقظنا للصَّلاة أيقظنا (فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيام) مُدبرًا (حِينَ قَالَ لَهُ) عليُّ (ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا) أي: لم يُجبه بشيء، وفيه التفاتّ، وفي رواية شُعيبِ [ح:١١٢٧]: «فانصرف حين قلتُ (٥) ذلك ولم يرجع إليَّ شيئًا» (ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ) بضمّ الميم وسكون الدَّال المهملة وكسر الموحَّدة: مولٌّ ظهره، ولأبي ذرٌّ: «وهو مُنصرفٌ» حال كونه (يَضْرِبُ فَخِذَهُ) -بكسر الخاء وفتح الذَّال المعجمتين- تعجُّبًا من

<sup>(</sup>١) • وكسر المعجمة ٤: ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) زید فی (د) و (ع): ۱۱ خبر ۱۱.

<sup>(</sup>٣) (١٤) (١٤) مثبت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (د): اعليهما السلاما.

<sup>(</sup>٥) زيد في (ع): الها، وليس في رواية شعيب.

سرعة جوابه (وَهُوَ) أي: والحال أنّه (يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكُثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴾ الكهف: ١٥١) ويؤخذ من الحديث أنَّ عليًّا ترك فعل الأولى وإن كان ما احتجَّ به متوجِّهًا (١١)، ومن ثمَّ تلا النَّبيُ مِن الحديث أنَّ عليًّا ترك فعل الأولى الصَّلاة، ولو كان امتثل وقام لكان أولى، وفيه أنَّ الإنسان جُبِل على الدِّفاع عن نفسه بالقول والفعل، ويحتمل أن يكون عليُّ امتثل ذلك؛ إذ أنَّ الإنسان جُبِل على الدِّفاع عن نفسه بالقول والفعل، ويحتمل أن يكون عليُّ امتثل ذلك؛ إذ در القس في القصَّة تصريحٌ بأنَّ عليًّا امتنع، وإنَّما أجاب على (١) ما ذُكر اعتذارًا عن ترك القيام الغلبة النَّوم، ولا يمتنع أنَّه صلَّى عقب هذه المراجعة؛ إذ ليس في الحديث ما ينفيه، وفيه مشروعيَّة التَّذكير للغافل؛ لأنَّ الغفلة من طبع البشر.

\$ TIX \$

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف رَاتُهَا أَنَاكَ لَيْلًا فَهُو طَارِقٌ) لاحتياجه إلى دقِّ الباب، وسقط «قال أبو عبد الله...» إلى آخره لغير أبي (٣) ذرِّ (وَيُقَالُ: ﴿الطَّارِقُ﴾: النَّجُمُ، وَ﴿النَّاتِهُ﴾: المُضِيءُ) لثقبه الظَّلام بضوئه (يُقَالُ: أَنْقِبُ) بكسر القاف وجزم الموحَّدة فعل أمر (نارَكَ للمُوقِدِ) بكسر القاف: الَّذي يوقد النَّار، يُشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالتَّهَوَالطَّارِقِ﴾... إلى آخره [الطَّارة: ١-٣] فأقسمَ بـ «السَّماء» لعظم قدرها في أعين الخلق؛ لكونها معدن الرِّزق، ومسكن الملائكة، وفيها الجنَّة، وبـ ﴿ الطَّارِقُ ﴾ والمراد جنس النُّجوم، أو جنس الشُّهب الَّتي يُرمى بها؛ لعظم منفعتها، ووُصِفَ بالطَّارِق؛ لأنَّه يبدو باللَّيل كما يُقال للآتي ليلًا: طارقٌ.

٧٣٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَى الْهُورِ عُلَا النَّلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُ مِنَى اللهِ مَنَى اللهِ مَنَى اللهِ القَاسِمِ، فَقَالَ لَهُ مُ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مَنَى اللهِ النَّالِيَّةَ، فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ رُسُولُهِ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ القَاسِمِ، فَقَالَ لَهُ اللهِ شَيْنَا فَلْيَبِعُهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ الْعَالِمِ مَنْ هَذِهِ الأَرْضُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِلْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَهِ وَرَسُولِهِ، وَإِلْهُ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ هَذِهِ الأَرْضُ اللهِ وَرَسُولِهِ مَالِهِ شَيْنًا فَلْيَبِعُهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ أبو الحارث الإمام،

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): المُتَّجهًا.

<sup>(</sup>١) في (د): اعنا،

 <sup>(</sup>٣) في (ع): الأبي، والمثبت موافقٌ لما في اليونينيَّة».

مولى بني فهم (عَنْ سَعِيدٍ) -بكسر العين - المقبّريّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيد كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ فِي المَسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذر: «النَّبيُ» (مِنَ السَّامِ اللهِ اللهُ الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ) بَالِيَسَاهُ النَّمُ (حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ) بكسر الميم وسكون الدَّال المهملة، وهو الَّذي يُدَرِّسُ(١) فيه عالمهم التَّوراة (فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَا دَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ؛ أَسْلِمُوا) بكسر اللَّام (تَسْلَمُوا) بفتحها، الأوَّل من الإسلام، والثَّاني من السَّلامة (فَقَالُوا: بَلَّغْتَ) الرِّسالة، ولأبي ذرِّ: «قد بلَّغت» (يَا أَبَا القَاسِم) ولم يُذْعِنوا لطاعته (قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّرِيمِ: ذَلِكَ) أي: إقرارُكم بالتَّبليغ(١) (أُرِيدُ) بضمِّ الهمزة وكسر الرَّاء، أي: أقصدُ، وسقط لأبي ذرِّ قوله «لهم رسول الله...» إلى آخر التَّصلية (٣) (أَسْلِمُوا؛ تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِم، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّمِيمُ: ذَلِكَ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا) أي: قال رسول الله مِنْ الشَّمِيمُ (٤) المقالة المذكورة المرَّة (الثَّالِثَةَ) وكرَّر (٥) للمبالغة في التَّبليغ ﴿ وَجَدِلْهُم بِأَلِّقِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النَّحل: ١٢٥] (فَقَالَ) بَالِيَسِاءَ النَّامُ لهم: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) بفتح همزة «أنَّما» ولأبي ذرِّ: «ولرسوله» (وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ) بضمِّ الهمزة وسكون الجيم وكسر اللَّام: أطردكم(١) (مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ) الباء للبدليَّة، أي: بدل ماله (شَيْتًا فَلْيَبِعْهُ) جواب «مَن»، أي: من كان له شيءٌ ممَّا لا يُمكن نقلُه فليبعه (وَإِلَّا) أي: وإن لم(٧) تفعلوا ما قلتُ لكم (فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) يورثُها/ للمسلمين.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ ، وسبق في «الجزية» من «كتاب الجهاد»(^) [-:٣١٦٧].

T(V/1.

<sup>(</sup>۱) زیدفی(ب): الهم».

<sup>(</sup>١) في (ع): (أي: التَّبليغ)،

<sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ القصَّةِ ﴾، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) قوله: ارسول الله مِنَاشِيرِهم ا: ليس في (د) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (ب): اكرَّرها، وفي (د): اوكُرُرت، وفي (ع): الذُكرت،

<sup>(</sup>٦) زيد في (د): امن تلك الأرض!.

<sup>(</sup>٧) في غير(د)و(ع): الاا.

<sup>(</sup>٨) زيد في (ع): ﴿ وَاللَّهُ الْمُوفَى ﴾.

# 19 - بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَاكِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ مِنْ الشَياعُ بِلُزُومِ الجَمَاعَةِ وَالْمُعَامِ الْجَمَاعَةِ وَهُمُ أَهُلُ الْعِلْمِ

(بابُ قَوْلِهِ(۱) تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]) خيارًا، وقيل للخيار: وسطّ؛ د١٢٥/٥ لأنَّ الأطراف يتسارع(٢) إليها الخلل، والأوساط/محميَّة، قال حبيبٌ:

كانت هي الوسط المحميَّ فاكتنفت بها الحوادث حتَّى أصبحت طرفا

أو عدولًا؛ لأنَّ الوسط عدلٌ بين الأطراف فليس إلى بعضها أقرب من بعض، أي: جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بين الغلوِّ والتَّقصير، فإنَّكم لم تغلوا غُلوَّ النَّصارى حيث وصفوا المسيح بالألوهيَّة، ولم (٣) تُقَصِّروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزِّنى وعيسى بأنَّه ولد الزِّنى، وسقط لفظ «قوله تعالى» لأبي ذرِّ (وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّيْرِ عَمَا) أُمَّته (بِلُزُومِ الجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ) المجتهدون.

٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَاسَٰهِ مِنَامَةٍ ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَارَبٌ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَارَبٌ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هَلْ بَلَّغَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَامُ هُوكُكُمْ أَمَّةُ وَمَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنِ: وَسَطًا ﴾ قَالَ: عَذْلًا ﴿ لِلْكَكُونُ أَلْنَاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ "، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِهَذَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو يعقوب الكوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «قال» أي: قال أبو أسامة: قال (الأَعْمَشُ (٤٠) أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ) يَرُاجُ أَنه سُليمان بن مهران قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ) يَرُاجُ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ: يُجَاءُ بِنُوحٍ) لِيلاً بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الجيم، وفي «تفسير سورة

<sup>(</sup>١) في (س): اقول الله.

<sup>(</sup>١) في (د): ايتنازع ١، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): اولنا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): العمش: هو ضعف البصر مع سيلان الدُّموع.

البقرة » [ح:٤٨٧] «يُدعى نوحٌ» (يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ) رسالتي (١) إلى قومك؟ (فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ) بِلَّغتُها (فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ) بِضِمِّ الفوقيَّة من «فَتُسأل»: (هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرِ، فَيَقُولُ) تبارك وتعالى له، ولأبوي الوقت وذرِّ: «فيقال»: (مَنْ شُهُودُكَ) الَّذين يشهدون لك أنَّك بلَّغتهم؟ (فَيَقُولُ) نوحٌ: يشهد لي (مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ) ولأبوي الوقت وذرِّ: «فقال رسول الله مِنَى شَرِيمِ عن فيُجاء بكم» (فَتَشْهَدُونَ) أنَّه بلَّغهم (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشُّمِيُّ اللَّهِ : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ:) في تفسير ﴿ وَسَطًا ﴾ أي: (عَدْلَّا(١) ﴿ لِلَكَ عُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾) ولأبي ذرِّ: ((عدلًا إلى قوله: ﴿ لِلْكُونُواْشُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾) واللَّام في ﴿ لِنَكُونُواْ ﴾: لام «كي» فتفيد العِلَّيَّة، أو (٣) هي لام الصَّيرورة، وأتى بـ ﴿ شُهَدَآءَ ﴾ الَّذي هو جمع «شهيدٍ» ليدلَّ على المبالغة دون «شاهدِيْن» و «شُهودٍ» جمعَي (٤) «شاهد» وفي ﴿عَلَى ﴾ قولان: إنَّها على بابها وهو الظَّاهر، أو بمعنى اللَّام، بمعنى: إنَّكم تنقلون إليهم ما علِمْتُموه من الوحي والدِّين كما نقله الرسول صِنَاسْمِيمِم (﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]) عطفٌ على ﴿ لِنَكُونُوا ﴾ أي: يُزَكِّيكم ويعلَمُ بعدالتكم، والشَّهادة قد تكون بلا مُشاهدةٍ، كالشَّهادة بالتَّسامع في الأشياء المعروفة، ولمَّا كان السُّهيد كالرَّقيب جيء بكلمة الاستعلاء.

والاستدلال(٥) بالآية على أنَّ الإجماع حجَّةٌ؛ لأنَّ الله تعالى وصف هذه الأمَّة بالعدالة، والعدل: هو المُستحقُّ للشُّهادة وقبولها، فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله، والحديث سبق في «تفسير سورة البقرة» [ح: ٤٤٨٧] و «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٣٣٩].

قال إسحاق بن منصورٍ: (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ) بفتح العين وبعد الواو السَّاكنة نونُّ المخزوميِّ القرشيِّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (الأَعْمَشُ) سليمان (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان/(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ *الشَّبِيِّ مِنْ الشَّارِيام* بِهَذَا) الحديث، وحاصله أنَّ إسحاق بن د٢٧٢/٧٠

<sup>(</sup>١) في (ع): ارسالتك ا.

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ع): اعدولًا.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اإذا وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (د): اجمعا.

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿ وَاسْتُدِلُّ ﴾.

منصورٍ شيخ البخاريِّ روى هذا الحديث عن أبي أسامة بلفظ التَّحديث، وعن جعفر بن عونٍ بالعنعنة.

٠٠ - بابّ: إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودً؛ لِقَوْلِ النَّي الْمُرْدَا فَهُوَ رَدُّ» النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُدَا فَهُوَ رَدُّ»

هذا (بابّ) - بالتّنوين - يُذكّر فيه: (إِذَا اجْتَهَدَ العَامِل) بتقديم الميم على اللّام، أي: عامل الزّكاة ونحوه، ولأبي ذرّ عن الكُشْمِبهَنيّ: «العالم» بتأخيرها، أي: المفتي (أو الحاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافً) شرع (الرّسُولِ) صلوات الله وسلامه عليه، أي: مخالفًا لحكم سُنّته في أخذه (١ واجب الرّكة أو في قضائه، و«أو» للتّنويع (مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ) أي: لم يتعمّد المخالفة، وإنّما خالف خطأ (فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ) لا يُعمَل به (لِقَوْلِ النّبِيِّ مِنَاشِيمُ عَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ) وصله مسلمٌ، وكذا سبق في «الصّلح» لجادته الرّسول فلا يُدَمُ، بخلاف من خلاف الرّسول» لأنّ ظاهره منافي للمراد؛ لأنّ من أخطأ خلاف الرّسول فلا يُدَمُ، بخلاف من أخطأ وفَاقَهُ ولذا قال في «الكواكب»: وفي التّرجمة نوع تعجرُفو، وأجاب في «الفتح» بأنّ الكلام تمّ عند قوله: «فأخطأ» وهو يتعلّق (١) بقوله: «اجتهد» وقوله: «خلاف الرّسول» أي: ولقال خلاف الرسول، وحذفُ «قال» في الكلام كثيرٌ، فأيُ عجرفةٍ في هذا؟! قال: ووقع في فقال خلاف الرسول، وحذفُ «قال» في الكلام كثيرٌ، فأي عجرفةٍ في هذا؟! قال: ووقع في «الفتح»: وليس دعوى حذف الباء برافي للإشكال، بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخّرة، ويكون الأصل: «خالف» بدل «خلاف»، وتعقبه العينيُ: بأنَ تقديره بقوله: «فقال متأخرة، ويكون الأصل: «خالف» بدل «خلاف»، وتعقبه العينيُ: بأنَ تقديره بقوله: «نقال خلاف الرّسول» يكون عطفًا على «أخطأ» فيؤدي إلى نفي المقصود الذي ذكرناه الآن. انتهى. وسقط لغير أبي ذرٌ "عيله» من قوله «عليه أمرنا».

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ع): اأخذا.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): المتعلِّقُ.

﴿ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟! ﴾ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْع ، فقال رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَعْدِ مِنْ الْمَعْدُ وَكُذَلِكُ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُعَدُّولُ اللهِ مِنْ الْمُعَدُّولُ اللهِ مِنْ الْمُعَدُّولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (عَنْ أَخِيهِ) أبي بكر، واسمه عبد الحميد بتقديم المهمَلة على الميم ((١)عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ) بتقديم الميم على الجيم (بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّحْمَن ابْن عَوْفٍ) الزُّهريِّ المدنيِّ -بضمِّ سين «سُهَيل» وفتح هائه- كذا في الفرع وغيره من النُّسخ المقابَلة على «اليونينيَّة» وفرعها وفي نسخةٍ: «عن أخيه عن سُليمان بن بلال عن عبد المجيد...» إلى آخره، قال في «الفتح»: وذكر أبو عليِّ الجيَّانيُّ أنَّ «سليمان» سقط من أصل الفَرَبْرِيِّ فيما ذكر أبو زيدٍ، قال: والصَّواب إثباتُه، فإنَّه لا يتَّصل السَّند إلَّا به، وقد ثبت كذلك في رواية إبراهيم بن معقل النَّسفيِّ، قال: وكذلك(١) لم يكن في كتاب ابن السَّكن، ولا عند أبي أحمد الجرجانيّ، قال(٢) الحافظ ابن حجرٍ: وهو ثابتٌ عندنا في النُّسخة المعتمدة من رواية أبي ذرَّ عن شيوخه الثَّلاثة عن الفَرَبْريِّ، وكذا في سائر النُّسخ التي اتَّصلت لنا عن الفَرَبْريِّ، فكأنَّها سقطت من نسخة أبي زيدٍ<sup>(٤)</sup>، فظنَّ سقوطها من أصل شيخه، وقد جزم أبو نُعيم في «مستخرجه» أنَّ البخاريُّ/ أخرجه عن إسماعيل، عن أخيه عن سليمان، وهو يرويه عن أبي أحمد الجرجانيُّ عن الفَرَبْرِيِّ، وأمَّا رواية ابن السَّكن فلم أقف عليها. انتهى. (أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّب يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةً) يَرُكُمُ (حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيدٍ لم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ) أي: واحدًا منهم اسمه: سواد بن غَزيَّة، بفتح الغين المعجمَة وكسر الزَّاي وتشديد التَّحتيَّة (الأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة موحَّدة: نوع من التَّمر أجود تمورهم (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صِنَاشِهِ عِلم: أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا (٥٠؟! قَالَ) ولأبي الوقت: «فقال»: (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ) من الجنيب (بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْع)

teve/vs

<sup>(</sup>١) زيد في (ب) و(س): اعن سليمان بن بلال، وفي (ع): اعن سليمان، والكلام اللاحق لايدلُّ على إثباتها.

 <sup>(</sup>١) في (د): اوكذاه.

<sup>(</sup>٣) في (د): قاله؛ وكلاهما صحيحٌ.

<sup>(</sup>٤) في (ب) (ص): الذرَّاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في (س): اكذاك.

بفتح الجيم وسكون الميم: تمر رديء (فقال رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيمِ : لَا تَفْعَلُوا) ذلك (وَلَكنْ مِفْلًا بِمِثْلٍ) بسكون المثلَّثة فيهما (أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بثَمَنِهِ مِنْ هَذَا) وفي «مسلم»: «هو الرّبا، فردُّوه، ثمَّ بيعوا تمرنا، واشتروا لنا هذا» (وَكَذَلِكُ المِيزَانُ) يعني: كلُّ ما يوزن فيباع وزنا بوزنٍ من غير تفاضل فحكمه حكم المكيلات.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ الصحابيَّ اجتهد فيما فعل، فردَّه النَّبيُّ مِنْ الشَيْمِ مِلَّ ونهاه عمَّا فعل، وعذره لاجتهاده، والحديث سبق في «البيوع» في «باب إذا أراد بيع التَّمر بتمرٍ خيرٍ منه» [ح: ٢٠٠١].

### ٢١ - بابُ أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

(بابُ أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ)(١) في حكمه (فَأَصَابَ أَوْ(١) أَخْطَأَ) فهو مأجورٌ.

٧٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ المَكِّئُ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيحٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْرِ اللهِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِ و عَبْدِ اللهِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِ و ابْنِ العَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيامُ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْبُوسَلَمَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْجَلَاثُ لَلهُ أَجْرٌ ﴾ قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشِّيرِ مِن اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرُ مِن مِثْلَهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) من الرِّيادة (المُقْرِئُ) بالهمز (المَكِيُّ) وسقط «المقرئُ» و «المكِيُّ» لغير أبي ذرِّ، قال: (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة واوِّ مفتوحةً فهاءُ تأنيثٍ (بن شُريحٍ) بضمِّ المعجمة وفتح الرَّاء وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مهملةً، وثبت: «ابن شريح» لأبي ذرِّ، وسقط لغيره، وابن شُريحٍ هذا هو التَّجيبيُّ فقيه مصر وزاهدها ومحدِّثها، له أحوالٌ وكرامات، قال: (حَدَّثنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللَّيثيُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ) التَّيميُّ المدنيُّ التَّابعيُّ ولأبيه صحبةً (عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، وبُسْر بضمُّ الموحَّدة وسكون السِّين المهملة المدنيُّ العابد

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ابلغا.

<sup>(</sup>٢) في (ص): اوا.

مولى ابن الحضرميِّ (عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ) قال في «الفتح»: قال البخاريُّ: لا يُعرَف اسمُه، وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنَّه عبد الرَّحمن بن ثابتٍ، وهو أعرفُ بالمصريّين من غيره، ونقل عن محمَّد بن سحنون أنَّه سمَّى أباه الحكم، وخطَّأه في ذلك، وحكى الدِّمياطيُّ أنَّ اسمه سعدٌ، وعزاه لمسلم في «الكني» قال الحافظ ابن حجرٍ: وقد راجعتُ نسخًا في «الكني» لمسلم/ فلم أرَ ذلك فيها، وما لأبي قيسٍ في البخاريِّ إلَّا د٢٧٣/٧ب هذا الحديث (عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ) ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ الْعَاصِ اللَّهِ النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ السَّمِيَّ عَمْرِو بْنِ العَاصِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ) أي: إذا أراد الحاكم أن يحكم فعند ذلك يجتهد؛ لأنَّ/ الحُكْمَ متأخِّرٌ عن الاجتهاد، فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتِّفاقًا، ويحتمل -كما في «الفتح» - أن تكون الفاء في قوله: «فاجتهد» تفسيريَّةً لا تعقيبيَّةً (ثُمَّ أَصَابَ) بأن وافق ما في نفس الأمر من حكم الله (فَلَهُ أَجْرَانِ) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة (وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ) أي: أراد أن يحكم فاجتهد (ثُمَّ أَخْطَأَ) بأن وقع(١) ذلك غير(١) حكم الله (فَلَهُ أَجْرٌ) واحدٌ، وهو أجر الاجتهاد فقط (قَالَ) يزيد بن عبدالله بن الهاد الرَّاوي: (فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح العين والحاء المهملتين، ونسبه في هذه الرِّواية لجدِّه وهو أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم (فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بمثل حديث عمرو بن العاص.

(وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطّلِبِ) بن عبد الله بن حَنْطبِ المخزوميّ قاضي المدينة، وليس له في البخاريِّ سوى هذا الموضع المعلَّق (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ) أي: ابن محمَّد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة أيضًا (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبدالرَّحمن (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السِّيرِع... مِثْلَهُ) فخالف أباه في روايته عن أبي سلمة، وأرسل الحديث الذي وصله؛ لأنَّ أبا سلمة تابعيُّ، قال في «الفتح»: وقد وجدتُ ليزيد ابن الهاد فيه متابعًا عند عبد الرزاق وأبي عَوانة من طريقه عن معمر ، عن يحيى بن (٢) سعيد - هو الأنصاري - عن أبي بكر بن محمَّد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، فذكر الحديث مثله بغير قصَّة (٤)، وفيه «فله أجران اثنان».

<sup>(</sup>١) في (ع): اوافقا،

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(ع): ابغيرا.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): اأبي ا،

<sup>(</sup>٤) في (د): انصُّه الله ولعلَّه تحريفٌ.

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الحقُّ عند الله واحدٌ، وكلَّ واقعةٍ لله تعالى فيها حكمٌ فمن وجده أصاب، ومن فقده أخطأ، وفيه أنَّ المجتهد يُخطِئ ويُصيب، والمسألة مقررَّةً في أصول الفقه. فقال أبو الحسن الأشعريِّ والقاضى أبو بكر الباقلانيُّ وأبو يوسف ومحمَّدٌ وابن سُريج: المسألة التي لا قاطع(١) فيها من مسائل الفقه كلُّ مجتهد فيها مصيب، وقال الأشعريُّ والقاضي أبو بكر: حُكْمُ الله فيها تابعٌ لظنِّ المجتهد، فما ظنُّه فيها من الحكم فهو حكمُ الله في حقِّه وحقِّ مُقلِّده، وقال أبو يوسف ومحمَّد وابن سُريج -في أصح الرِّوايات عنه-: مقالةً تُسمَّى بالأشبه، وهي أنَّ في كلِّ حادثةٍ ما لو حَكَم الله لم يحكم إلَّا به، وقال في «المنخول»: وهذا حكمٌ على الغيب، ثمَّ هؤلاء القائلون بالأشبه يُعبِّرون عنه بأنَّ المجتهد مصيبٌ في اجتهاده، مخطئ في الحكم، أي: إذا صادف خلاف ما لو حكم الله لم يحكم إلَّا به، وربَّما قالوا: يُخطئ انتهاءً لا ابتداءً، هذا آخر تفاريع القول بأنَّ كلِّ مجتهدٍ مصيبٌ، وقال الجمهور -وهو الصحيحُ-د٧٤/٧ المصيبُ واحدٌ، وقال ابن السَّمعانيِّ / في «القواطع»: إنَّه ظاهر مذهب الشَّافعيِّ، ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ، ولله تعالى في كلِّ واقعةٍ حكمٌ سابقٌ على اجتهاد المجتهدين، وفكر الناظرين، ثمَّ اختلفوا أعليه دليلٌ أم هو كدفين يُصيبُه من شاء الله تعالى ويُخطئه من شاءه؟ والصَّحيح أنَّ عليه أمارةً، واختلف القائلون بأنَّ عليه أمارةً في أنَّ المجتهد هل هو مكلَّفٌ بإصابة الحقِّ أو لا؟ لأنَّ الإصابة ليست في وُسْعه، والصَّحيح الأوَّل لإمكانها، ثمَّ اختلفوا فيما إذا أخطأ الحقُّ هل يأثم؟ والصَّحيح: لا يأثم، بل له أجرٌ لبذله وُسْعه في طلبه، وقال النَّبيُّ مِن الشهر علم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجرِّ واحدِّ» وقيل: يأثم لعدم إصابته المكلِّف بها، وأمَّا المسألة التي يكون فيها قاطعٌ من نصَّ أو إجماع واختُلِف(١) فيها لعدم الوقوف عليه؛ فالمصيب فيها واحدُّ بالإجماع وإن دقُّ مسلك ذلك القاطع، وقيل: على الخلاف فيما لا قاطع فيها، وهو غريبٌ، ثمَّ إذا أخطأه نُظِرَ، فإن لم يُقصِّر وبذل المجهود في طلبه، ولكن تعذُّر عليه الوصول إليه فهل يأثم؟ فيه مذهبان: وأصحُّهما المنع، والثَّاني نعم، ومتى قصّر المجتهد في اجتهاده أثِمَ وفاقًا؛ لتركه الواجب عليه من بذله وُسُعه فيه.

48 IV7 84

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخةٍ: قطع٤.

<sup>(</sup>٢) في (د): اواختلفواً.

# ٢٢ - بابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى عَنْ عَلْ مَنْ قَالَ وَإِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى مَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَالِمَ عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا

(بابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ كَانَتْ ظَاهِرَةً) للنَّاس لا تخفى إلَّا على النَّادر (وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ) أي: بعض الصحابة (مِنْ (۱) مَشَاهِدِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ ) بفتح ميم مشاهد (وَأُمُورِ الإِسْلَامِ) عُطِفَ على مقول القول، وكلمة «ما» في قوله: «وما كان» (۱) نافية، أو عُطِف على «الحجَّة»، فه «ما» موصولة، لكن قال في «الفتح»: إنَّ ظاهر (۱) السِّياق يأبى كونَها نافية (۱)، قالوا: والتَّرجمة معقودة لبيان أنَّ كثيرًا من أكابر الصَّحابة كان (٥) يغيب عن بعض ما يقوله النَّبيُ مِنَ الشَّعِيمُ أو يفعله من / الأفعال التكليفيَّة، فيستمرُّ على ما كان اطَّلع عليه هو، إمَّا ١٠٠/٢٠ على المنسوخ؛ لعدم اطَّلاعه على ناسخه، وإمَّا على البراءة الأصليَّة، وقال ابن بطَّالِ: أراد على الرَّدَ على الرَّافِقِي قَبول الخبر، وقولهم مردود الرَّد على المَاصحَ أنَّ الصَّحابة كان يأخذ بعضُهم عن بعضٍ، ويرجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد.

٧٣٥٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ، فَكَأَنَهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا، قَالَ: فَأْتِنِي قَيْسٍ؟ اثْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا، قَالَ: فَأَيْنِي عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِمُ، أَلْهَانِي عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيْرِمُ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

<sup>(</sup>١) في غير (ص) و(ع): اعن؟، والمثبت موافقٌ لما في االيونينيَّة؟.

<sup>(</sup>٦) قوله: (في قوله: وماكان): مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): اهذاك.

<sup>(</sup>٤) قوله: العُطِفَ على مقول القول... السَّياق يأبي كونَها نافيةً الله على عبر (د) و(ع) سابقًا بعد قوله: العبب بعضهما.

<sup>(</sup>a) في (د): اكانوا، وكذا في الموضع الاحق.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): ايز عمونا.

وبه قال: (حَدِّثِنا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَوْهِ قال: (حَدَّثَنَا يَخْيَى) بن سعيد القطّان (عن ابن جُريْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز أنّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطّاةً) هو ابن أبي رباح (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) بضم العين فيهما، اللَّيشي المكي أنّه (قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُ (عَلَى عُمَرُ) بن الخطّاب على اللَّيشي المكي أنّه وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمْرُ: أَلَمْ الشعريُ (عَلَى عُمْرِ) بن الخطّاب على اللَّيشي المكي أنّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمْرُ: أَلَمْ اللّه الله الشعريُ (عَلَى عُمْرِ) عبد الخطّاب على الدُخول (فَدُعِيَ لَهُ) بضم الدَّال وكسر العين فحضر (() عنده (فَقَالَ) له: (مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ) من الرُجوع؟ (فَقَالَ) أبو موسى: (إِنَّا كُنَّا تُؤُمْرُ) - بضم النُون وفتح الميم - من قِبَلِ النَّبِي مِنْاشِعِيم (بِهَذَا) أي: بالرُجوع إذا استاذنًا ثلاثًا ولم يؤذن لنا (قَالَ) عمر: (فَأَيْنِي عَلَى مَذَا بِبَيِّتَةٍ) على ما ذكرته (أَوْ لأَفْعَلَنَ بِكَ، الشَّالَقَ) أبو موسى (إِلَى مَجُلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ) فسألهم عن ذلك (فَقَالُوا) أي: أبيُّ والأنصار (()): فَانْطَلَقَ) أبو موسى (إِلَى مَجُلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ) فسألهم عن ذلك (فَقَالُوا) أي: أبيُّ والأنصار (()): فانْطَلَقَ) أبو موسى (إلَى مَجُلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ) فسألهم عن ذلك (فَقَالُوا) أي: أبيُّ والأنصار (()): سَعِيدِ الخُدْرِيُّ ) شَهُ الفِي مَجُلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ورَعْ عَلَى المَعْرِدَا ) لعمر: (قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَدَا) أي: نرجع إذا استياطًا، وإلَّا شقد قبل عمر حديث عبد الرَّحمن بن عوف في أخذ الجِزية من رَدًّا ليخر الواحد بل احتياطًا، وإلَّا فقد قَبِل عمر حديث عبد الرَّحمن بن عوف في أخذ الجِزية من المُسْور في المُّاعون، وحديث عمر وبن حزم في التَّسوية بين الأصابع في الدِّية.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ عمر لمَّا خفي عليه أمرُ الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى، فدلَّ على أنَّه يعملُ بخبر الواحد، وأنَّ بعض السُّنن كان يخفى على بعض الصَّحابة، وأنَّ الشاهد يبلِّغ الغائب ما شهده، وأنَّ الغائب يقبله ممَّن حدَّثه به ويعتمده ويعمل به، لا يقال: طلب عمر البيِّنة يدلُّ على أنَّه لا يحتجُّ بخبر الواحد؛ لأنَّه مع انضمام أبي سعيدٍ إليه لا يصير متواترًا كما لا يخفى.

والحديث سبق في «الاستئذان» في «باب التسليم والاستئذان» [ح: ٥٢٤٥].

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخةٍ: الفجلسا،

<sup>(</sup>١) في (د): اأي: الأنصار ١.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب) و (س): الايشهد لك».

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَّا ﴿ لِيسِ فِي (د).

٧٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِئُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَج يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صِلَاشِيرِ ع وَاللهُ المَوْعِدُ، إِنِّي كُنْتُ امْراً مِسْكِينًا ٱلْزَمُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِيمُ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَا شَعِيمُ ذَاتَ يَوْم وَقَالَ : "مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ فَلَنْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي ا فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابن عبدالله المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (أَنَّهُ سَمِعَهُ (١) مِنَ الأَعْرَج) عبد الرَّحمن بن هُرمزِ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّ قَالَ: إِنَّكُمْ (١) تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) تقولون: إنَّ أبا هريرة (يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الحقِّ المَوْعِدُ) يوم القيامة يُظهِر أنَّكم على الحقّ في الإنكار، أو أنِّي عليه في الإكثار، والجملة معترضةٌ، ولا بدَّ في التَّركيب من تأويل؛ لأنَّ «مَفعِلًا» للمكان أو الزَّمان أو المصدر، ولا يصحُّ هنا إطلاق شيءٍ منها، فلا بدَّ من إضمارِ أو تجوُّزٍ يدلُّ عليه المقام، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ (إِنِّي كُنْتُ امْراً مِسْكِينًا) من مساكين الصُّفَّة (أَلْزَمُ)(٣) بفتح الهمزة والزَّاي واللام بينهما ساكنةٌ (رَسُولَ اللهِ مِنَاسَّلِيًا مُ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي) مقتنعًا بالقوت فلم يكن لي غيبةٌ عنه، يعني: أنَّه كان(١) لا ينقطع عنه خشيةَ أن يفوته القوت (وَكَانَ المُهَاجِرُونَ/ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ) البيع (بِالأَسْوَاقِ) و «يشْغَلهم» بفتح ياء المضارعة والغين د١٢٧٥/٧ المعجَمة(٥) من الثُّلاثيِّ، وعبَّر بالصَّفق عن التَّبايُع؛ لأنَّهم كانوا إذا تبايعوا تصافَقوا بالأكفّ أمارة لانبرام(٦) البيع، فإذا تصافقت الأكفُّ انتقلت الأملاك واستقرَّت كلُّ يد منهما على ما صار لكلِّ واحدٍ منهما من ملك صاحبه (وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ) في

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): السمع ا،

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): «إنَّكم» بخطُّه، كذا في «اليونينيَّة» بكسر الهمزة وفتحها.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د) من نسخةٍ: الصحبُ١.

<sup>(</sup>٤) في (د): ايعني: فكانا.

<sup>(</sup>٥) في (د): قالمعجمتين؟، ولا يصلح.

<sup>(</sup>٦) في (د): الانتزاع، ولعلَّه تحريف.

الزِّراعة، زاد في رواية يونس عن ابن شهابِ عند مسلم: «فأشهدُ إذا غابوا، وأحفظُ إذا نسوا» (فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ سِنَ اللهِ الماضي/ (رِدَاءَهُ) وفي «المزارعة» [ح:٧٤٠] «ثوبه» (حَتَّى مَتَالَتِي) زاد في «المزارعة» (هذه» (ثُمَّ يَقْبِضُهُ) بالرَّفع، وفي «اليونينيَّة» بالجزم، وفي «المزارعة» «هذه» (فَلَنْ يَنْسَ) بغير تحتيَّة بعد السِّين مصلَّحة في الفرع على كشط، قال «المزارعة» «ثمَّ يجمعه» (فَلَنْ يَنْسَ) بغير تحتيَّة بعد السِّين مصلَّحة في الفرع على كشط، قال السَّفاقسيُّ: إنَّه وقع كذلك بالنُّون وبالجزم في الرِّواية، وذكر أنَّ القزَّاز نقل عن بعض العرب من يجزم به «لن». انتهى. وفي بعض (۱) النُّسخ المعتمدة: «فلن ينسى» بإثباتها خطًا، وهو الذي في «اليونينيَّة»، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلم» بحرف الجزم بدل حرف النصب في «اليونينيَّة»، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلم» بحرف الجزم بدل حرف النصب «يَنْسَ» (شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي) قال أبو هريرة: (فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ) بتشديد الياء (فَوَ) الله (الَّذِي بَعَثَهُ) إلى الخلق (بِالحَقِّ ؛ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ) بعد أن جمعتها إلى صدري.

ومباحث الحديث سبقت غير مرَّةِ [ح:١٥٨، ٢٠٤٧، ١١٨٠] ومطابقتُه للتَّرجمة من جهة كون أبي هريرة أخبر عن النَّبيِّ مِنْ الشِيرِم من أقواله وأفعاله ما غاب عنه كثيرٌ من الصَّحابة، ولمَّا بلَّغهم ما سمعه قَبِلوه وعَمِلوا به، فدلَّ على قَبول خبر الواحد والعمل به، وفيه ردُّ على مشترط(۱) التَّواتر، وإنَّه كان يعزب على المتقدِّم في الصُّحبة الشَّريفة الواسع العلم ما يعلمه غيره ممَّا سمعه منه مِن الشَّريمُ أو اطَّلع عليه، فمن ذلك حديث أبي بكر الصَّدِّيق مع جلالة قدره، حيث لم يعلم النَّصَ في الجدَّة حتَّى أخبره محمَّد بن مسلمة والمغيرة بالنَّصَ فيها، وهو في الموطَّأ» وحديث عمر في الاستئذان المذكور في هذا الباب... [ح: ٣٥٥٧] إلى غير ذلك ممَّا في تتبُعه طولٌ يخرج عن الاختصار، وفي حديث البراء بسند صحيح: "ليس كلُنا كان يسمع الحديث من النَّبيِّ مِن الشَعِيمُ ، كانت لنا ضيعةً وأشغالٌ، ولكن كان النَّاس لا يكذبون، فيحدُّث الشَّاهدُ الغائبَ»، والله الموقّق والمعين.

### ٢٣ - بابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّولِ

(بابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِير) بفتح النُّون وكسر الكاف، أي: الإنكار (مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيرُ م) لِما

<sup>(</sup>١) في (د): اغيره من.

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و (ع): امشتر طي٠.

يُفعَل بحضرته أو يُقال ويطّلع(١) عليه/ (حُجَّةً) لأنَّه لا يُقِرُّ أحدًا على باطل، سواءً استبشر به مع ٧٥ ٢٧٥ب ذلك أم لا، لكنَّ دلالته مع الاستبشار أقوى، وقد تمسَّك الشَّافعيُّ في القيافة واعتبارها في النَّسب بكِلا الأمرين الاستبشار وعدم الإنكار في قصَّة المدلجيِّ، وسواءٌ كان المسكوت عنه ممَّن يُغريه الإنكار أو لا، كافرًا كان أو منافقًا، والقول باستثناء من يزيده الإنكار إغراءً حكاه ابن السَّمعانيِّ عن المعتزلة، بناءً على أنَّه لا يجب إنكاره عليه للإغراء، قال: والأظهر أنَّه يجب إنكاره عليه؛ ليزول توهم الإباحة، والقول باستثناء ما إذا كان الفاعل كافرًا أو منافقًا قولُ إمام الحرمين، بناء على أنَّ الكافر غير مكلَّفٍ بالفروع، ولأنَّ المنافق كافرٌ في الباطن، والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه الماورديُّ، وهو أظهر ؛ لأنَّه أهل للانقياد في الجملة ، وكما يدلُّ للجواز للفاعل، فكذا لغيره؛ لأنَّ حكمه على الواحد حكمُه على الجماعة، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى اختصاصه بمن قرَّر ولا يتعدَّى إلى غيره، فإنَّ التقرير لا صيغة له. نعم والصَّحيح أنَّه يعمُّ سائر المكلَّفين؛ لأنَّه في حكم الخطاب، وخطاب الواحد خطابٌ للجميع (لَا مِنْ غَيْر الرَّسُولِ) مِنْ الشِّهِ مِمْ لعدم عصمته، فسكوته لا يدلُّ على الجواز؛ لأنَّه قد لا يتبيَّن له حينئذ وجه الصَّواب، قال في «المصابيح»: وفيه نظرٌ؛ لأنَّه إذا أفتى واحدُّ في مسألةٍ تكليفيَّةٍ، وعرف به أهل الإجماع، وسكتوا عليه، ولم ينكره أحدُّ، ومضى(١) قدر مهلة النَّظر في تلك الحادثة عادةً، وكان ذلك القول المسكوت عليه (٣) واقعًا في محلِّ الاجتهاد، فالصحيح أنَّه حجَّةٌ، وهل هو إجماعٌ أو لا؟ فيه خلافٌ، قالوا: والخلاف لفظيٌّ، وعلى الجملة قد تصوَّرنا في بعض الصُّور أنَّ ترك النَّكير من غير النَّبيِّ مِنْ السُّورِ أنَّ ترك النَّكير من غير النَّبيِّ مِنْ الشَّمارِ الم

٧٣٥٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ) بالتَّصغير ، قال في «الفتح»: هو خُراسانيُّ فيما ذكره أبو عبد الله بن منده في الرجال البخاريُّ ، وقال محمَّد بن إسماعيل بن محمَّد بن خلفون: حمَّاد بن

 <sup>(</sup>١) في (د): الريطُلع ٩.

<sup>(</sup>٢) في (ص): اوقد مضي ا،

<sup>(</sup>٣) في (د): اعتها،

حُميد العسقلانيُّ روى عن عُبيدالله بن معاذِ، روى عنه البخاريُّ في «الاعتصام» [-: ٥٣٥٥] وقال أبو أحمد بن عديٍّ: حمَّاد بن حُميدٍ لا يُعرف عن عُبيد الله بن معاذٍ، وقال ابن أبي حاتم: حمَّاد بن حُميدِ العسقلانيُّ روى عن ضَمْرة وبشر(١) بن بكر بن سويدٍ وروَّاد، سمع منه أبي(١) ببيت المقدس في رحلته الثَّانية وروى عنه، وسُئل أبي عنه فقال: شيخٌ، قال محمَّد بن إسماعيل: روى عنه البخاريُّ في «الجامع» في «باب من رأى ترك النَّكير من النَّبيُّ مِنْ النَّبيُّ مِنْ النَّبيّ ٣٣٢/١٠ حُجَّةً "قال محمَّد بن إسماعيل: لم يَجْر لحمَّاد ذكرٌ في النُّسخة عن/ النَّسفيِّ ، إنَّما عنده: (وقال عُبيد الله بن معاذٍ » وليس قبله حمَّاد بن حُميدٍ. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: وقد زعم أبو الوليد الباجئ في «رجال البخاريِّ» أنَّه هو الذي روى عنه البخاريُّ هنا، وهو بعيدٌ، قال: د٧٦/٧٠١ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ مُعَاذٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي)/ معاذ بن حسَّان بن نصر بن حسَّان العنبريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِرِ) أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ بزيم (يَحْلِفُ) أي: شاهدتُه حين حلف (٣) (بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ)(١) بألفٍ بعد الصَّاد بوزن «الظَّالم» ولأبي ذرِّ: «ابن الصيَّاد» واسمه صاف (الدَّجَّالُ) قال ابن المنكدر: (قُلْتُ) له: (تَحْلفُ باللهِ؟ قَالَ) جابرٌ: (إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخطَّابِ ﴿ يَحْلِفُ ) أي: بالله (عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيّ مِنْ اللَّهِ عِنْ مُلْمُ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَلَّا أَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا اللَّهُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَّا عِلَا عِلْمُعِلَّا عِلَّهُ عِلَا عِلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلَّا عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ عِلَّا عِلَا عِلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُ عَلَيْكُمِ عِلَا عِلَّا عِلَمُ عِلَا عِلَيْكُمِ عِلَّا عِلَا عَلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُعِلَّا عِلَيْكُمِ عِلَيْكُمِ عِلَا عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُعِلَّا عِلَا عِلْمُعِلَّا عِلَا عِلَّا عِلْمُعِلَّا عِلَيْكُمِ عِلَّا عِلَمُ عِلَيْكُمِ عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلْمُعِلَّا عِلَا عِلَا عِلْمُ عِلَا عِلَا عِلَمُ عِلَا عِلَا عِلَّا عِلَا عِلَّا عِلَا عِلْمُعِلِمِ عِلَّا عِلَمْ عِلَّ

# INI &

استُشكِل هذا مع ما سبق في «الجنائز» [ح: ١٣٥٤] من أنَّ عمر ﴿ عَلَيْ قَالَ للنَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَ المُوهِ، وحينئذِ فلا أضرب عنقه فقال: «إن يَكُنْ هو فلن تُسلَّط عليه» إذ هو صريحٌ في أنَّه تردَّد في أمره، وحينئذِ فلا يدلُّ سكوته على إنكاره عند حلف عمر على أنَّه هو، وقد تقرَّر أنَّ شرط العمل بالتَّقرير ألَّا يعارضه التَّصريح بخلافه، فمن قال أو فعل بحضرته مِنَى الشَّهِ عِلَى شيئًا فأقره دلَّ ذلك على يعارضه التَّصريح بخلافه، فمن قال أو فعل بحضرته مِنَى الشَّهِ عَلَى اللَّهُ على المُنْ اللَّهُ على اللَّهُ على المُنْ اللَّهُ على الللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على الللَّهُ على اللَّهُ على ال

<sup>(</sup>١) في (ع): ابسرا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) في (ع): البنه وفي (ص): الي وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الذلكا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): «باب إذا أسلم الصبيُّ فمات» تقدّم في «الجنائز» «ابن صَيَّاد» بفتح الصاد المهملة وبعد المثنّاة التحتيّة المشدّدة ألفٌ فدال مهملة، واسمه صافي؛ كاقاضي، وقيل: عبدالله، وكان من اليهود، وكانوا حلفاء بني النجّار.

الجواز، فلو(١) قال مِنْ الشَّمِيمُ أو فعل خلاف ذلك دلَّ على نسخ ذلك التقرير إلَّا إن ثبت دليلُ الخصوصيَّة، وعند أبي داود بسندٍ صحيح عن موسى بن عقبة، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: «والله ما أشكُّ أنَّ المسيح الدَّجَّال هو ابن صيَّاد» وأجاب ابن بطَّالٍ عن التردُّد: بأنَّه كان قبل أن يُعلِمه الله بأنَّه هو الدَّجَّال، فلمَّا أعلمه لم يُنكِر على (١) عمر حلفه، وبأنَّ العرب قد تُخرج الكلام مَخرَج الشَّكِّ وإن لم يكن في الخبر شكُّ، فيكون ذلك من تلطُّفه مِنْ الشِّيمِ لعمر في صرفه عن قتله، وقال ابن دقيق العيد في أوائل «شرح الإلمام»: إذا أخبر شخصٌ بحضرة النَّبيِّ مِنَاسَمِيمِم عن أمر ليس فيه حكم شرعيٌّ، فهل يكون سكوته مِنَاسْمِيمُ دليلًا على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على أنَّ ابن صيَّادٍ هو الدَّجَّال فلم ينكر عليه؟ فهل يدلُّ عدم إنكاره على أنَّ ابن صيَّاد هو الدجَّال كما فهمه جابرٌ حتَّى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر، أو لا يدلُّ؟ فيه نظرٌ، قال: والأقرب عندي أنَّه لا يدلُّ؛ لأنَّ مأخذ المسألة ومناطَها هو العِصْمة من التَّقرير على باطل، وذلك يتوقُّف على تحقُّق البطلان، ولا يكفي فيه عدم تحقُّق الصّحَّة إلَّا أن يدَّعيَ مدَّع أنَّه يكفي في وجوب البيان عدم تحقُّق الصّحَّة، فيحتاج إلى دليل وهو عاجزٌ عنه. نعم التقرير يسوِّغ الحلف على ذلك على غلبة الظن؟ لعدم توقُّف ذلك على العلم/. انتهى. قال في د٧٦/٧٠ب «الفتح»: ولا يلزم من عدم تحقُّق البطلان أن يكون السُّكوت مستويَ الطَّرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى، وقال في «المصابيح»: وقد يقال: هذا محمولً على أنَّه لم ينكره إنكارَ من نفي كونه الدجَّال؛ بدليل أنَّه أيضًا لم يسكت على ذلك، بل أشار إلى أنَّه متردِّدٌ، ففي «الصَّحيحين»: أنَّه قال لعمر: «إن يكن هو فلن تُسلَّط عليه» [ح: ١٣٥٤] فتردَّد في أمره، فلمَّا حلف عمر على ذلك صار حالفًا على غَلَبَة ظنُّه، والبيان قد تقدُّم من النَّبيّ مِنَاشِيرِ عَمْ، ثم هذا سكوتٌ عن (٢) حلف على أمرِ غيبٍ لا على حكم شرعيّ، ولعلَّ مسألة السَّكوت والتقرير مختصَّةٌ بالأحكام الشرعيَّة، لا الأمور الغيبيَّة. انتهى. وقال البيهقيُّ: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النّبيّ مِنَاسْطِيمُ على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النّبيُّ مِنَاسْطِيمُ

<sup>(</sup>١) في (ص): افإنا.

<sup>(</sup>٢) اعلى المقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في هامش (د) من نسخةٍ: اعلى،

كان متوقِّفًا في أمره، ثم جاءه التثبُّت من الله أنَّه(١) غيره على ما تقتضيه قصَّة تميم الدَّاريِّ، وبه تمسَّك من جزم(١) بأنَّ الدجَّال غير ابن صيادٍ(٣)، وتكون الصِّفة التي في ابن صيَّاد وافقت ما في الدجَّال، والحاصل أنَّه إن وقع الشَّكُّ في أنَّه الدّجَّال الذي يقتله عيسى ابن مريم ليَّرُ فلم يقع الشَّكُّ في أنَّه أحد الدّجَّالين الكنَّابين الذين أنذر بهم النَّبيُّ مِنْ الشَّهُ مِنْ قوله: "إنَّ بين يدي السَّاعة دجَّالين كنَّابين» وقصَّة تميم الدَّاريِّ أخرجها مسلمٌ من حديث فاطمة بنت قيس: «أنَّ النَّبيَّ مِنْ الشَّريام خطب فذكر أنَّ تميمًا الداريَّ ركب في سفينةٍ مع ثلاثين رجلًا من قومه، فلعب ٣٣٣/١٠ بهم الموج شهرًا، ثمَّ نزلوا في جزيرةٍ، فلقيتهم دابَّةٌ كثيرة/ الشَّعر، فقالت لهم: أنا الجسَّاسة(٤٠)، ودلَّتهم على رجل في الدَّير، قال: فانطلقنا سِراعًا، فدخلنا الدَّير فإذا فيه أعظم إنساني رأيناه قطُّ خَلْقًا وأشدُّه(٥) وثاقًا، مجموعةٌ يداه إلى عنقه بالحديد، فقلنا: ويلك! ما(١) أنت؟...» فذكر الحديث، وفيه: أنَّه سألهم عن نبيِّ الأمِّيين هل بُعِث؟ وأنَّه قال: إن يُطيعوه؛ فهو خيرٌ لهم، وأنَّه سألهم عن بُحيرة طبريَّة، وأنَّه قال لهم: إنِّي مُخبِركم عنِّي، أنا المسيح، وإنِّي أوشكُ أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قريةً إلَّا هبطتها في أربعين ليلةً غير مكَّة وطَيبة، ففيه -كما قال البيهقيِّ -: أنَّ الدِّجَّال الأكبر الذي يخرج في آخر الزَّمان غير ابن صيَّادٍ، وعند(٧) مسلم من طريق داود بن أبي هندٍ عن أبي نضرة(٨) عن أبي سعيدٍ قال: صحبني ابن صيَّادٍ إلى مكَّة، فقال لي: ما قد لقيت من النَّاس؟ يزعمون أنِّي الدَّجَّال! ألستَ سمعتَ (٩) رسول الله صِن شعير عم يقول: «إنَّه لا يولَّد له» ؟! قلت: بلي، قال: فإنَّه قد وُلِد لي، قال: أُوَلَستَ سمعتَه يقول: «لا يدخل المدينة ولا مكَّة»؟! قلت: بلي، قال: قد وُلِدت بالمدينة،

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ع): البأنَّه ١.

<sup>(</sup>١) في (ع): البن حزم، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿ الصَّيَّادِ ﴾ ، وكذا في المواضع اللَّاحقة.

<sup>(</sup>٤) في هامش(د): قفْ على قصَّة الجسَّاسة وابن صيَّاد؛ هل مات أو نُقِد؟

 <sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): او أشدًا.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): امن ا، وفي هامش (د) من نسخة : افعاا.

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): ١ ابن ١٠ و لا يصلح.

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ع): انصرة)، وفي سائر النَّسخ: ابصرة ١، والمثبت من كتب التَّراجم.

<sup>(</sup>٩) زيدني(د): امنا.

وها أنا/ أريد مكَّة. وقال الخطَّابيُّ اختلف السَّلف في أمر ابن صيَّادٍ بعد كِبَره، فروي عنه: أنَّه د٧٧،٧٥ تاب عن ذلك القول ومات بالمدينة، وأنَّهم لمَّا أرادوا الصَّلاة عليه كشفوا عن (١) وجهه حتَّى يراه (٢) النَّاس، وقيل لهم: اشهدوا، لكن يُعكِّر على هذا ما عند أبي داود بسندٍ صحيحٍ عن جابرٍ قال: «فقدنا ابن صيَّادٍ يوم الحرَّة...»، وبسندٍ حسن قيل: إنَّه مات.

وفي الحديث: جواز الحلف بما يغلب (٣) على الظَّنَّ، والحديث أخرجه مسلمٌ في «الفتن» وأبو داود في «الملاحم»(٤).

## ٢٤ - بابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الذُّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا؟

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِمْ أَمْرَ الخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الحُمْرِ، فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ: ﴿ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ﴾ وَسُئِلَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِنَ الضَّبِّ، فَقَالَ: ﴿ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ﴾ وَسُئِلَ النَّبِيُ مِنَاسْهِ مِنَا الضَّبِّ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.

(بابُ) بيان (الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلاِئِل) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: «بالدَّليل» بالإفراد، والدَّليل ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم به العلمُ بوجود المدلول، والمراد بالأدلَّة الكتاب والسُّنَة والإجماع والقياس والاستدلال، وقال إمام الحرمين والغزاليُّ: ثلاثة فقط، فأسقطا القياس والاستدلال، فالإمام بناه على أنَّ الأدلَّة لا تتناول إلَّا القطعيَّ، والغزاليُ خصَّ الأدلَّة بالثَّمرة للأحكام؛ فلهذا كانت ثلاثة، وجعل القياس من طرق (٥) الاستثمار، فإنَّه دلالة من حيث معقول اللَّفظ؛ كما أنَّ العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته (١) (وَكَيْفَ مَعْنَى الدُّلاَةِ) بتثليث الدَّال، وهي في عُرْف الشَّرع الإرشاد إلى أنَّ حكم الشَّيء الخاصِّ الذي مَعْنَى الدُّلاَةِ) بتثليث الدَّال، وهي في عُرْف الشَّرع الإرشاد إلى أنَّ حكم الشَّيء الخاصِّ الذي لم يَرِدْ فيه نصِّ داخلُّ تحت حكم دليلِ آخر بطريق العموم (وَتَفْسِيرِهَا؟) أي: تبيينها وهو تعليم المأمور كيفيَّة ما أُمر به، كتعليم عائشة شِنَّ للمرأة السَّائلة التوضُّؤ بالفَرَّ صَة (وَقَدْ أَخْبَرَ تعليم المأمور كيفيَّة ما أُمر به، كتعليم عائشة شَلَّ للمرأة السَّائلة التوضُّؤ بالفَرَّ صَة (وَقَدْ أَخْبَرَ

<sup>(</sup>١) ﴿عن اليس في (د)،

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): الرآما.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الغلب،

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قبلغ،

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ع): اطرف، ولعلَّه تحريفً.

<sup>(</sup>٦) في (ع): اصفتها.

\$ 117 B

النّبِيُ مِنَاسَمِيمِم) في أوّل أحاديث هذا الباب (أمْرَ الخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الحُمْرِ) بضمّتين (فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَ ﴾) بالفاء، ولأبي ذرّ: ((من(١))) (﴿يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَمَرَهُۥ ﴾ [الزّلزلة: ٧]) إذ فيه إشارة إلى أن حكم الحُمر وغيرها مندرج في العموم المستفاد منه (وَسُئِلَ النّبِيُ مِنَاسَمِيمِم) كما في ثالث أحاديث هذا الباب [ح: ١٥٣٨] (عَنِ الضّبُ) أيحلُ أكله؟ (فَقَالَ: لا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النّبِيِّ مِنَاسَمِيمِم الضّبُ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبّاسٍ بِأَنّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ) لأنّه مِنَاسَمِيمِم لا يُقِرُّ على باطلٍ.

٧٣٥٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عُلَى اللهِ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «الحَيْلُ لِثَلَاثَةِ: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، هُرَيْرَةَ عُلَى اللهِ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «الحَيْلُ لِثَلَاثَةِ: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزَرٌ، فَأَمَّا الرَّجُلُ النَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلِ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةِ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا، فَاسْتَنَتْ شَرَقًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهُمْ فَلَيْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهُمْ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِي لَهُ وَهِي لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلِ رَبَطَهَا تَعَنِّيا وَتَعَفَّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ مِنْ شَوِي بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ مِنْ شَوِي بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَهُ يَنْسَ حَقَّ اللهِ مِنْ شَولُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلْ المُعُورِهَا، فَهْيَ لَهُ سِنْتُ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخُوا وَرِيَاءً، فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ» وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَوعِهِ إِلَا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ الجَامِعَةَ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَيْرًا يَكُورُهُ ﴾ ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَكُومُ هُونَ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَكُومُ هُونَ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَيْرًا يَكُومُ هُونَ اللهَ عَلَيَ فِي مَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَيْرًا يَكُومُ هُا وَلَا يَعْمَلُ مِثْ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَةٍ شَيْرًا يَكُومُ هُونَ اللْهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَمْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى اللهُ الْمُعْمِلُ مُنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْعَلَقُ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) الفقيه العدويِّ مولى عمر المدنيِّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن الرَّاوِي (فَمَا أَصَابَتُ) أي: من الطاء المربوطة به من التَّامِ ومشت (فِي طِيَلِهَا) بكسر الطّاء المهملة وفتح التَّحتيَّة: في (٣) حبلها المربوطة به ما أكلت وشربت ومشت (فِي طِيَلِهَا) بكسر الطّاء المهملة وفتح التَّحتيَّة: في (٣) حبلها المربوطة به

<sup>(</sup>١) في (د): ابالواوا وليس يصحيح.

<sup>(</sup>٢) اإثمًا: ليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٣) افي ١: مثبتٌ من (ب) و (س).

(ذَلِكَ المَرْجِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «من المرج» (وَالرَّوْضَةِ) ولأبي ذرِّ: «أو الرَّوضة» (كَان لهُ) أي: لصاحبها (حَسَنَاتٍ) يوم القيامة (وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا) حبلها المذكور (فَاسْتَنَّتُ) بفتح الفوقيَّة والنُون المشدَّدة: عدت بمرج ونشاطِ (شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ) بفتح الشَّين المعجمة والرَّاء والفاء (۱) فيهما: شوطًا أو شوطين (كَانَتْ آثَارُهَا) بمدِّ الهمزة وبالمثلَّنة وفي الأرض بحوافرها عند خطواتها (وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ)/ يوم القيامة (وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنُهَرٍ) بفتح الهاء وتسكَّن (فَشَرِبَتْ مِنْهُ) بغير قصد صاحبها (وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ) أي: يسقيه، والباء زائدةٌ، وللأصيليُّ: (فَشَرِبَتْ مِنْهُ) بضمُّ الفوقيَّة وفتح القاف (كَانَ ذَلِكَ) أي: ذلك الشُّرب بغير (۱) إرادته (حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلاَتْ وَلِيَّ لِيَّالُونَ المَسْدَة، وللأَصيليُّ المُن اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ويكسبه على ظهرها (وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي وَقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا) سقط لفظ «لا» أي: يستغني بها عن النَّاس، والنَّصب على التَّعليل (وَتَعَفُّقًا) يتعقَف بها عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه على ظهرها (وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا) سقط لفظ «لا» لأبي ذرِّ، واستدلَّ به الحنفيَّة في إيجاب الزَّكاة في الخيل، وقال غيرهم، أي: يؤدِّي زكاة لأبي وقابِهَا وَلا غيرهم، أي: يؤدِّي زكاة تجارتها، وظهورها: بأن يركب عليها في سبيل الله (فَهْيَ لَهُ سِتْرٌ) تقيه من الفاقة (وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَعُولُهُ وَرَبُلُ رَبِطُهَا وَلَا طُهُورِهَا) لأجل الفخر (وَرِيَاءً) أي: إظهارًا للطَّاعة، والباطن بخلافه (فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزُرٌ) إثمٌ.

(وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ الحُمُرِ) هل لها حكم الخيل؟ ويحتمل أن يكون السَّائل صعصعة بن (٣) معاوية عمَّ الفرزدق (٤)؛ لحديث النَّسائيِّ في «التَّفسير» وصحَّحه الحاكم عنه بلفظ: «قدمت على النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْرَ مُ فسمعته يقول: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴾ [الزَّالالة: ٧] إلى آخر السورة، قال: ما أبالي ألَّا أسمع (٥) غيرها، حسبي حسبي» (قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيةَ الفَاذَةَ) بالفاء وبعد الألف ذالِّ معجَمةٌ مشدَّدةٌ: القليلة المِثْل، المنفردة في معناها (الجَامِعَة) لكل خير وشرُّ (﴿ فَنَ ﴾) بالفاء، ولأبي ذرُّ: «من» (﴿ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ. ﴿

225/1-

<sup>(</sup>١) ﴿والفاء ؛ مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٢) في غير (ب): اوا.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): ﴿ أَبِي ﴾ ، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصول، والصواب: «عمُّ الأحنف بن قيس» كما نبَّه. وكما في «الفتح» و«العمدة»، وصعصعة جدُّ الفرزدق، لاعمُّه.

<sup>(</sup>٥) فير (د): اأستمع؟.

وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّوَشَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزَّلزلة: ٧-٨]) قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن وأصدق، واتَّفق العلماء على عموم هذه الآية (١)، القائلون بالعموم ومن لم يقل به، وقال كعب الأحبار: لقد أنزل الله تعالى على محمَّد آيتَينِ أحصتا ما في التَّوراة والإنجيل والزَّبور والصَّحف: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

والحديث سبق في «الجهاد» [ح: ٢٨٦٠] و «علامات النّبوّة» [ح: ٣٦٤٦] و «التّفسير» [ح: ٤٩٦٢].

٧٣٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الْمُرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ مِنَا شَهِ مِنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ البَصْرِيُّ: مَا النَّبِيَّ مِنَا شَهِ مِنْ النَّمِي عَنْ عَائِشَةَ بِلِيَّ الْمُ الْمَرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ مِنَا شَهِ مِنَ عَائِشَةَ بِلِيَّ الْمَرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ مِنَا شَهِ مِنَا الْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ بِلِيَّ الْمَرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ مِنَا شَهِ مِنَا الْمَعْ مَنْ عَائِشَةً بَلِيَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتِ النَّبِيَ مِنَا شَهِ مِنَا الْمَعْ مَنْ عَائِشَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا » قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوضَّا بُهَا عَنِ الْحَيْضِ، كَيْفَ نَعْتَسِلُ مِنْهُ ؟ قَالَ: «تَأْخُذِينَ فَرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوضَا أُبِهَا

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): قوله: «واتَّفق العلماء»: قال الشَّيخ زكريًّا في «الأعلام»: عدَّ بعضهم مِن العمومات في القرآن التي لم يطرقها تخصيص، وهي: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِهَا لَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] وقد تنازع في الأولى، بناء على إطلاق النفس على الباري تعالى، ونُوزِعَ في الآخرة مِن جهة تخصيصها بالممكن. انتهى. وفي تفسير «البسيليّ»: ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [طه: ٦] إنَّ ما بينها مِن عطف الخاصّ على العامّ، وهي مِن العامّ الباقي على عمومه، قال ابن عرفة: وكان بعضهم يقول: أكثر كلمات القرآن المُشتمِلة على الأحكام الظَّنيَّة مخصوصةٌ إلَّا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البفرة: ٢١١] ويحكيه عن ابن الحاجب، وكان البسيليُّ يقول: هو مخصوص بالمسلم، يكون له أُختِّ كتابيَّة، فله أن يُزوِّجها مِن مُشرِك أو لا؟ فيها قولان، وإنَّما المُجمَع عليه تزويجُ المُسلِمة مِن المُشرك. انتهى. وفي شرح «نقاية السنباطيَّ»: أنَّ العامّ الذي لم يُخَصَّ عزيزٌ في القرآن؛ إذ ما مِن عام إلَّا خُصَّ إلَّا قوله: ﴿ وَأَللَّهُ خَلَقَكُونَ ﴾ [الطّائات: ٩٦] ﴿ وَأَللَّهُ يُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٨١] ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمُّ ﴾ [النساء: ٢٣] كذا في الأصل قال: وما ادَّعاه مِن العزَّة والحصر في هذه الثَّلاثة مردودٌ بقول الزَّركشيُّ في «البرهان»: إنَّه قد جاء بكثرةٍ في القرآن، وأوردَ منه: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴾ [البغرة: ٢٨١] ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا ﴾ [يونس: ٤٤] ﴿ وَلَا يَظْلِدُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَازًا ﴾ [غافر: ٦٤] ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَّابٍ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ﴾ [غافر: ٦٧]. انتهى بمعناه، وقوله: ﴿وَمَا ادُّعَاهِ... إلى آخره يُشْعَرُ بأنَّه لم يراجع ﴿الْإِتقَانِ ۚ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الجلال البلقينيَّ قال: مثاله عزيز، ثمَّ أوردَ عبارة «البرهان»، ثمَّ قال: هذه الآيات كلُّها -أي: التي في «البرهان»- في غير الأحكام الفرعيَّة، فالظَّاهِرِ أنَّ مراد البلقينيِّ: أنَّه عزيز في الأحكام الفرعيَّة، وقد استخرجت بعد الفكر أنَّه فيها، وهي ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ يُكُمُّهُ إِللَاهِ: ٢٦] فإنَّه لا خصوصَ فيها. انتهى كذا بخطُّ شيخنا العجميُّ رَبُّهُ.

يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عِمْ اللهُ عَرَفْتُ اللهِ عَلَاتُ: كَيْفَ أَتَوَضَّا بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ النَّبِيُ سِ السَّهِ عَلَى اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن جعفر البيكنديُّ كما جزم به الكلاباذيُّ والبيهقيُّ/ أو هو د٧١٥١٥ ابن موسى البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة) سفيان بن أبي عمران ميمون الهلاليُّ أبو محمَّد الكوفيُّ ثم المكِّيُّ الحافظ الفقيه الحجَّة (عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّة) اسم أبيه عبدُ الرحمن بنُ طلحة ابنِ الحارث بنِ عبد الدَّار، العَبْدريُّ (١) الحجبيِّ المكِّيِّ، ثقةٌ أخطأ ابن حزمٍ في تضعيفه (عَنْ أُمِّهِ) صفيَّة بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدريَّة، لها رؤيةٌ وحديث عن عائشة وغيرها من الصَّحابة، وفي «البخاريُّ» التَّصريح بسماعها من النَّبيَّ مِنَاسُطِيَّم، وأنكر الدَّارقطنيُ إدراكها (عَنْ عَائِشَة) بِنُهُمُّ: (أَنَّ امْرَأَةٌ) اسمها أسماء بنت شَكَلٍ بفتح المعجمة والكاف بعدها لامٌ (سَألَتِ

قال المؤلّف: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: (وحدَّثنا) (مُحَمَّدٌ هُو ابْنُ عُقْبَةً) بضمُ العين وسكون القاف، الشّيبانيُ الكوفيُّ، يكنى أبا عبدالله فيما جزم به الكلاباذيُّ، وهو من قدماء شُيوخ البخاريُّ، ولفظ الحديث له، وسقط لأبي ذرِّ (هوا فقط، قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ) بضمُ الفاء وفتح الضّاد المعجَمة (بْنُ سُلَيْمَانَ) بضمُ السّين وفتح اللام (النّمَيْرِيُّ) بضمُ النّون وفتح المميم، أبو سليمان (البَصْرِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةً) قال الحافظ ابن حجر: وقع هنا منصور بن عبدالرَّحمن ابن شيبة، وشيبة إنَّما هو جدُّ منصورِ لأمّه؛ لأنَّ أمّه صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبيُّ، وعلى هذا فيكتب (ابن شيبة» بالألف وبالرَّفع (۱) كإعراب (منصورِ ۱)؛ لأنّه صفته، لا إعراب (عبدالرَّحمن) فهو نسبةٌ إلى أبي أمّه، والذي في (اليونينيَّة) بكسر النُون فقط صفةً لسابقه، قال: (حَدَّثَتْنِي) بالإفراد (أُمِّي) صفيّة بنت شيبة (عَنْ عَائِشَة بُلَيَّة: أَنَّ امْرَأَةً) هي أسماء كما مرَّ قريبًا (سَأَلَتِ النَّبِيَّ) ولأبي الوقت (۱۳): (سَرَاهُ اللهُ السَّين، ولأبي الوقت (۱۳): (سَرَاهُ اللهُ السَّين، ولأبي الوقت (۱۳): ولأبي المَّبَ السَّين، ولأبي الوقت (۱۳): (سَالَتُ النَّبِيَّةَ وَلَى المَرَاقَ عَائِشُة وَلَيْهَ المَّهُ المَوْدِ مَا عَلَى المَّهِ اللهُ المَاهُ عَلَى اللهُ المَرَّة عَالَاهُ المَرَّة عَالَى المَّهُ اللهُ المَاهُ عَلَى اللهُ المَاهُ عَالَى المَّهُ السَّين، ولأبي ذرَّ:

<sup>(</sup>١) في (د): العبدي اوهو تحريف.

<sup>(</sup>١) اوبالرَّفع ا: ليس في (د).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): (أبي الوقت) كذا بخطُّه، والَّذي في المتون: (أبا ذرٌّ).

«يُغْتَسَل منه(١)» بتحتيَّة مضمومة بدل النُّون وفتح السِّين، وفي نسخة: بالمثنَّاة الفوقيَّة المفتوحة (قَالَ: تَأْخُذِينَ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «تأخُذِي» بحذف النُّون، والأوَّل هو الصَّواب (فِّرْصَةً) بتثليث الفاء وسكون الرَّاء وبالصَّاد المهملة: قطعةً من قطن (مُمَسَّكَةً) مطيَّبةً بالمسك (فَتَوَضَّئِينَ بِهَا(١)) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَتَوَضَّئي .٣٣٥/١ بها» بحذف النُّون، أي: وضوءًا لغويًّا، أي: تنظُّفي بها/ (قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ولأبي ذرِّ: ((فقال) (النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ) ولأبي ذرِّ: «فقال» (النَّبِيُّ صَلَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ د٧٨/٧ب (بِهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ وَهَوَوْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ مِنَى الشِّيمِ مَ اللهِ عَائِشَةُ النَّهِ اللهِ عَائِشَةُ اللَّهِ عَالِمُ اللهِ مِنَى السَّعِيمِ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَاللَّهُ عَالَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الللَّهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَمُ الللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ (فَجَذَبْتُهَا) بِالذَّالِ المعجَمة (إِلَيَّ) بتشديد الياء (فَعَلَّمْتُهَا).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «توضَّئي بها» فإنَّه وقع بيانه للسَّائلة بما فهمته عائشة ﴿ اللَّهِ وأقرَّها مِنْ السَّمِيام على ذلك؛ لأنَّ السَّائلة لم تكن تعرف أنَّ تتبُّع الدَّم بالفرصة يسمَّى توضُّوا، فلمًّا فهمت عائشة غرضه بيَّنت للسَّائلة ما خفي عليها من ذلك، فالمجمَل يوقف على بيانه من القرائن، وتختلف الأفهام في إدراكه.

وسبق هذا الحديث(٣) في «الطهارة» [ح: ٣١٤] بلفظ سفيان بن عُيَينة.

٧٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ: أَنَّ أُمَّ حُفَيْدِ بِنْتَ الحَارِثِ بْن حَزْنِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِم، فَأَكِلْنَ عَلَى مَاثِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ مِنَاشْمِيهِم كَالمُتَقَذِّرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً) الوضَّاح (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ) الوالبيِّ مولاهم، أحد الأعلام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ أَنَّ أُمَّ خُفَيْدٍ) بضمَّ الحاء المهملة وفتح الفاء وبعد

<sup>(</sup>١) المنها: مثبت من (د) و (ع).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و (ل): بخطّه ، ليس هنا (بها).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ١١لباب١.

التَّحتيَّة السَّاكنة دالِّ مهملة ، هُزيلة ، بضم الهاء وفتح الزَّاي ، مصغر هَزْلة (بِنْتَ الحَارِثِ بُن حَزْنٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي بعدها نون ، الهلاليَّة أخت ميمونة أم المؤمنين وخالة ابن عبَّاسٍ (أَهْدَتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاشِيرِ مُ سَمْنًا وَأَقِطًا) لبنا مجمَّدًا (وَأَضُبًا) بهمزة مفتوحة فضاد معجمة مضمومة: جمع ضبّ ، وللكشميهنيّ : «وضَبًا» بفتح الضَّاد بلفظ الإفراد (فَدَعَا بِهِنَ) أو به (النَّبِيُّ مِنَاشِيرً مُ ، فَأُكِلْنَ) أو فأُكِلَ (عَلَى مَائِدَتِهِ ، فَتَرَكَهُنَّ) أو تركه (النَّبِيُ مِنَاشِيرً مَ كَالمُتَقَدِّر (۱) به (النَّبِيُ مِنَاشِيرً مَا المَسَدِّدة ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي : «لهنَّ» (وَلَوْ كُنَّ) أي بالقاف والذَّال المعجَمة (۱) المشدَّدة ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي : «لهنَّ» (وَلَوْ كُنَّ) أي : الأضبُّ حرامًا مَا أُكِلْنَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ : «ولو كان» أي : الضبُّ حرامًا ، ما أُكِل (عَلَى مَائِدَتِهِ ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ) أو بأكله ، ومطابقته ظاهرةً .

٧٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَظَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيامُ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلّا فَلْيَعْتَزِلْنَا، وَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِي بِبَدْرٍ -قَالَ ابْنُ وَهْبِ يَعْنِي: طَبَقًا - فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: "قَرِّبُوهَا" فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: "قَرِّبُوهَا" فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَضْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي " وَقَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي " وَقَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ وَهُبِ بَقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ بُونُسَ قِصَّةَ القِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الحَدِيثِ؟ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ بُونُسَ قِصَّةَ القِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُو مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الحَدِيثِ؟

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفر ابن الطَّبريِّ (٢) المصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والموحَّدة المخقَّفة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ بيُّ أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ السَّيامِ اللهِ مَنْ أَكِلُ ثُومًا) بضمُ المثلَّثة (أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا) جواب الشَّرط، أي: فليعتزِلُ الحضور عندنا والصَّلاة معنا (أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَا) عامُّ في جميع المساجد، ويؤيده الرَّواية الأخرى:

<sup>(</sup>١) ڧ(د): اكالمستقذرا.

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(ل): «الزاي»، وبهامشهما: «الزاي» كذا بخطُّه، وصوابه: «والذَّال المعجمة».

<sup>(</sup>٣) في (د)و(س): ﴿الطُّبرانيُّ ﴾، وهو تحريفٌ.

"(مساجدنا) بلفظ الجمع، فيكون لفظ الإفراد للجنس، أو هو خاصَّ بمسجده بن شير الكونه مهبط الملك بالوحي (وَلْبَقْعُدُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: "(أو(١) ليقعد)" (في بَيْتِه) فلا يحضر المساجد والجماعات، وليصل في بيته، فإنَّ ذلك عذرٌ (١) له عن (١) التَّخلُف (وَإِنَّهُ) بكسر الهمزة (أُتِيَ) - بضم الهمزة - بَالِيَّا اللهُ (بِبَدْرٍ) بفتح الموحَّدة النَّانية وسكون الدَّال المهملة بعدها راءً: (١٧٩/١٤ طَبَقُ (٤) (قَالَ ابْنُ وَهْبِ) عبدالله: (يَعْنِي: طَبَقًا فِيهِ) بُقولٌ (خَضِرَاتٌ) بفتح الخاء (٥) وكسر الضَّاد المعجمتين، وسُمِّي الطّبق بَدُرًا؛ لاستدارته كاستدارة القمر، وللأصيليّ: "خُضَرَاتٌ(١)" بضم الخاء وفتح الضّاد، وهو مبتداً، ومسوِّغهُ تقدُّم (٧) الخبر (٨) في المجرور، والجملة في محل الصّفة لا بَنَدْر الهو هو مسوَّغٌ ثانٍ (١٩)، والخضرات: جمع خضرة العشب النَّاعم (مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ) بفتحاتِ: أصاب (لَهَا رِيحًا) كريهة كالبصل والثُّوم والفجل (فَسَأَلَ عَنْهَا) بفتح السين، والفاء سببيَّة، أي: أصاب (لَهَا رِيحًا) كريهة كالبصل والثُّوم والفجل (فَسَأَلَ عَنْهَا) بفتح السين، والفاء سببيَّة، أي: الموجود من الرِّيح سأل، وفاعل "سأل" ضميرُ النَّبيِّ مِنْ الشَوْيَ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ الشَيِّ عَنْ الْمَجهول (١١٠)، والمفعول الذي (١١) لم يسمَّ فاعلُه ضميرُ النَّبيِّ مِنْ النَّبِيِّ عَنْ الشَعِيمُ عن المُجهول (١١٠)، والمفعول الذي (١١) لم يسمَّ فاعلُه ضميرُ النَّبيِّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ عَنْ اللهمزة وكسر المُحَلِّ المحهول (١١١)، والمفعول الذي (١١) لم يسمَّ فاعلُه ضميرُ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيَّ عَنْ المُعْرَامُ وهو هنا

<sup>(</sup>١) «أو»: سقط من (د).

 <sup>(</sup>٢) في هامش (ج): كذا بخطّه على لغةِ: إنَّ خراشًا أسدًا. وفي (ل): «عذرًا»، وفي هامشها: كذا بخطّه على لغة: إنَّ حراسَنا أسدًا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): "في".

<sup>(</sup>٤) «طبق»: مثبتٌ من (د) و (ع).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): «الخاء»: سقطت من خطُّه.

<sup>(</sup>٦) في (ص): الخضر اوات ا، ولا يصحُّ.

<sup>(</sup>٧) في (د): اتقديم.

<sup>(</sup>٨) في هامش (ج): فيه مسامحة لا تخفى، فليتأمَّل، والأولى أن يقال: إنَّ مسوَّغ الابتداء هنا بـ خضرات أمران؛ أحدهما: كونه صفةً لموصوف محذوف؛ أي: بُقول خضرات، كما قدَّمه، والثاني: تقدُّم خبره عليه، وهو الجارُ والمجرور.

<sup>(</sup>٩) قال الشيخ قطة يرَّت بهامش البولاقية: قوله: ﴿وهو مسوغ ثانِ لا يخفي ما فيه.

<sup>(</sup>۱۰) في(د); ﴿الباءِ﴾.

<sup>(</sup>١١) في (د): «للمفعول»، وفي (ج) و(ص): «للفاعل»، وفي هامش (ج): كذا بخطّه، والأولى أن يقال: مبنيًا للمفعول الذي لم يُسمّ فاعلُه، ونائب الفاعل ضميرُ النبيّ... إلى آخره، وقوله: «يتعدّى إلى الثالث... إلى آخره» كذا بخطّه، وفيه نظر، والظاهر أنّه مفعول ثانٍ لا ثالث.

<sup>(</sup>١٢) في (ع): اللذي ١.

يتعدّى إلى الثالث بحرف الجرّ، وهو قوله: (بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ) و «ما» موصول (۱٬۱۰، والعائد ضمير الاستقرار، وضمير «فيها» يعود على «الخضرات» (۱٬۱۰، أي: أخبِر بما اختلط فيها، وتكون «في» مجازًا في الظّرف (فَقَالَ) بَالِيُسِّة الِسَّمِّة (قَرِّبُوهَا) أي: إلى فلانٍ، ففيه حذف (فَقَرَّبُوهَا إلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ) سِنَ الشَّرِيمُ وهذا منقولٌ بالمعنى؛ لأنَّ لفظه بَالِيسِّة الرَّسُمُ! قرِّبوها لأبي أَيُّوب (۱٬۵۰، فكانَّ الرَّاويَ لم يحفظه، فكنَّى عنه، وعلى تقدير ألَّا يكون عينه، ففيه التفات؛ لأنَّ الأصل أن يقول: إلى بعض أصحابي، وقوله: «كان معه» من كلام الرَّاوي (فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهَا) الأصل أن يقول: إلى بعض أصحابي، وقوله: «كان معه» من كلام الرَّاوي (فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهَا) بفتح الهمزة، وفاعل «رآه» يعود على النَّبيِّ مِنَاشِيرًا مُ وضمير المفعول على الذي قُرِّب إليه، وضمير «كره» يعود على الرَّجل، وجملة «كره» في محل الحال من مفعول «رأى (١٤٠)» لأنَّ الرؤية بصريَّة، وجواب «لمَّا» قوله: (قَالَ) أي: النَّبيُّ مِنَاشِطِيمُ للرَّجل: (كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي) مِنَ الملائكة.

(وَقَالَ) وسقط الواو لأبي ذرِّ (ابْنُ عُفَيْرٍ) بضمِّ العين المهملة وفتح الفاء، وهو سعيد بن كثير بن عفيرٍ شيخ المؤلِّف (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) عبدالله: (بِقِدْرٍ) بكسر القاف وسكون الدَّال المهملة (فِيهِ خَضِرَاتٌ) بفتح الخاء وكسر الضَّاد، وللأصيليِّ: «خُضَرَاتٌ» بضمَّ ثم فتح بدل من (وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ) بن سعد الإمام، فيما وصله الذَّهليُّ في «الزُّهريَّات» (وَأَبُو صَفْوَانَ) عبدالله بن سعيد الأمويُّ، فيما وصله في «الأطعمة» إح: ١٥٥٥] في روايتيهما (١٠) (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (قِصَّةَ القِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم مُدرَجًا

22/1.

<sup>(</sup>١) في (د): الموصولةً ١.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قوله: "وضمير "فيها" يعود على الخضرات.. إلى آخره، عبارته في كتاب الصلاة قبيل الجمعة في باب ما جاء في أكل الثوم النيء: "أتي بقدر" بضم الهمزة وكسر القاف، ما يطبخ فيه طعام فيه خضراوات، "من بقول" أي مطبوخة "فوجد لها ريحاً فسأل فأُخبر" بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول؛ أي أُخبر النبي مِنْ اسْسِر مُمُ الشير عبن المناه أي القدر "من البقول فقال: قربوه" أي القدر أو الخضرات أو البقول مشيرًا إلى بعض أصحابه. انتهى المقصود بلفظه.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): كما تقدَّم قُبَيل الكتاب الجمعة ا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج)و(ل): قوله: اكره اكذا بخطُّه، وصوابه: ارآه ابدليل ما بعده.

<sup>(</sup>٥) قمن؟:ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في(ع): ﴿رُوايتهما،

(أَوْ) هو مرويٌّ (فِي الحَدِيثِ) وقد بالغ بعضُهم فقال: إنَّ لفظة «القِدْر» بالقاف تصحيفٌ، وسبب ذلك استشكال القِدْر، فإنَّه يُشعِر بأنَّه مطبوخٌ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة، ويمكن الجواب: بأنَّ ما في القِدْر قد يُمات بالطَّبخ حتَّى تذهبَ رائحته الكريهة أصلًا، وقد لا ينتهي به إلى ذلك، فتُحمَل هذه الرِّواية الصَّحيحة على الحالة (۱) الثَّانية، بل يجوز أن يكون قد جُعِل في دره القِدْر على نيَّة أن يُطبَخ، ثم اتَّفق أن أُتي به قبل الطّبخ، لكنَّ أمره بالتَّقريب/ لبعض أصحابه يُبعِد هذا الاحتمال، ولكن مع هذه الاحتمالات لا يبقى إشكالٌ يُفضي إلى جعله مصحَّفًا أو ضعفًا،

والحديث سبق في «الصلاة» في «باب ما جاء في أكل الثوم النّيءِ» [ح: ٥٥٥].

٧٣٦٠ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالًا: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ: أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَعِيمُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: "إِنْ لَمْ تَجِدِينِي؛ فَأْتِي فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: "إِنْ لَمْ تَجِدِينِي؛ فَأْتِي فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: "إِنْ لَمْ تَجِدِينِي؛ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ». زَادَ الحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمّ العين (بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم) بنِ سَعْدٍ -بسكون العين فيهما - ابنِ إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ أبو الفضل البغداديُّ قاضي أصبهان قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) سعدٌ (وَعَمِّي) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (فَالا) أي: قال كلُّ منهما: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم (عَنْ أَبِيهِ) سعدٍ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ: أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ) القرشيَّ النوفليَّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ المُرَاةَ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ، وسقط من «اليونينيَّة» و«الملكيَّة» لفظ: «من الأنصار» (أَتَتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ، وسقط من «اليونينيَّة» و«الملكيَّة» لفظ: «من الأنصار» (أَتَتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ، وسقط من «اليونينيَّة» وشاملكيَّة المَلكيَّة المَنْ المَنْ أَبِي بَعْرِهُ أَبَاءُ وَسُولَ اللهِ الْمُولَ اللهِ الْمَاكِيَةُ عَلَى اللهِ الْمَاكِيَّة الْمَاكِيَّة الْمَاكِيَّة الْمَاكِيْةِ الْمَاكِيَّة اللهُ اللهِ الْمَاكِيَّة اللهُ اللهِ الْمَاكِيْة الْمَاكِيَّة اللهُ اللهِ الْمَاكِيْة الْمَامَ اللهِ الْمَاكِية اللهُ اللهُ

(زَادَ الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير على الحديث السَّابق -و لأبي ذرُّ: «زاد لنا الحميديُّ»-

<sup>(</sup>۱) في (د): الحال».

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) المذكور بالسَّند المذكور(١): (كَأَنَّهَا تَعْنِي) بقولها: إن لم أجدك (المَوْتَ) أي: إن جئت فوجدتك قدمتَّ ماذا أفعل؟

قال في «الكواكب»: ومناسبة هذا الحديث للتَّرجمة أنَّه يُستَدلُّ به على خلافة أبي بكرٍ، لكن بطريق الإشارة (٢،٩٠٩).

## بيني ليتالخ الحجكم

## ٢٥ - باب قول النّبي من الله عن « لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ »

(بِمِ السَّارَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهِ الكِتَابِ) اليهود والنَّصارى (عَنْ شَيْء) ممَّا يتعلَّق بالشَّرائع؛ لأنَّ شرعنا غير محتاج لشيء، فإذا لم يوجد فيه نصَّ ففي النَّظر والاستدلال غنَّى عن سؤالهم. نعم لا يدخل في النَّهي سؤالهم عن الأخبار المصدِّقة لشرعنا والأخبار عن الأُمم السَّالفة، وكذا سؤال مَن آمن/منهم.

٧٣٦١ - وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَادِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَوُلَاءِ المُحَدِّثِينَ النَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الكَذِبَ.

(وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ) شيخ المؤلِّف الحكم بن نافع ولم يقل: "حدَّثنا أبو اليمان" إمَّا لكونه أخذه عنه مذاكرةً، أو لكونه أثرًا موقوفًا. نعم؛ أخرجه الإسماعيليُّ عن عبدالله بن العبَّاس الطيالسيُّ عن البخاريُّ قال: "حَدِّثنا أبو اليمان" ومن هذا الوجه أخرجه أبو نُعيم، قال في "الفتح": فظهر أنَّه مسموعٌ له، وترجَّح الاحتمال الثَّاني، وكذا هو في "التَّاريخ الصَّغير" للمؤلِّف قال: حدَّثنا أبو اليمان قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمَّ الحاء مصغَّرًا، ابن عوفِ أنَّه (سَمِعَ مُعَاوِيَةً) ابن أبي سفيان (يُحدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالمَدِينَةِ) لمَّا حجَّ في خلافته، وقال ابن حجرِ: لم أقف/ على تعيين د١٢٨٠/٧

(نونيَّة).

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿ السَّابِقِ ٩.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل):

إمامُنا بإشارات الرَّسول أبو بكرٍ كما أجمع القاصي مع الدَّاني

#8 197 8

الرَّهط (وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ) بن ماتع -بالفوقيَّة بعدها عينٌ مهملةٌ - ابن عمرو بن قيسٍ من آل ذي رُعَين، وقيل: ذي الكلاع، الحِمْيريَّ، وكان يهوديًّا عالمًا بكتبهم، أسلم في عهد عمر أو أبي بكر أو في عهده مِنَاسُمِيرً مم، وتأخَّرت هجرته، والأوَّل أشهر (فَقَالَ) أي: معاوية: (إِنْ كَانَ) كعبّ (مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ) ممَّن هو نظير كعب ممَّن كان من أهل الكتاب وأسلم (وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو) بالنُّون: لَنختبرُ(١) (عَلَيْهِ الكَذِبَ) الضَّمير المخفوض ب «على» يعود على كعب الأحبار، يعني: أنَّه يُخطِئ فيما يقوله في بعض الأحيان، ولم يُرد أنَّه كان(١) كذَّابًا، كذا ذكره ابن حِبَّان في «كتاب الثِّقات» وقيل: إنَّ الهاء في «عليه» راجعةً إلى «الكتاب» من قوله: إن (٣) كان من أصدق هؤلاء المحدِّثين الذين يحدِّثون عن أهل الكتاب، وذلك لأنَّ كتبهم قد بُدِّلت وحُرِّفت، وليس عائدًا على «كعب» قال القاضي عياضٌ: وعندي أنَّه يصحُّ عوده على كعب أو على حديثه وإن لم يقصد الكذب أو يتعمَّده كعبٌ؛ إذ لا يُشتّرط في الكذب عند أهل السُّنَّة التَّعمُّد، بل هو إخبار بالشَّىء على خلاف ما هو عليه، وليس في هذا تجريحٌ لكعبِ بالكذب، وقال ابن الجوزيِّ، يعني: أنَّ الكذب فيما يُخبِر به عن أهل الكتاب لا منه، فالأخبار التي يحكيها عن القوم يكون في بعضها كذب، فأمًّا كعب الأحبار فهو من(١) خيار الأحبار، وأخرج ابن سعدٍ من طريق عبد الرَّحمن بن جُبير بن نُفيرٍ (٥) قال: قال معاوية: «ألا إنَّ كعب الأحبار أحدُ العلماء ، إن كان عنده لعلمٌ كالثِّمار ، وإن كنَّا فيه لمفرِّ طين ».

٧٣٦٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ بَخْيَى ابْنِ أَبِي مُحَمَّدُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ بَخْيَى ابْنِ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيَّمَ: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكَذَّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» الآيَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): بخطُّه: (لَنَبْلُوا) كذا في (اليونينيَّة) بألف بعد الواو.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): قوله: ﴿ أَنُّهُ كَانَ ٩: كذَا بِخَطُّه ، وفي المتن: ﴿ إِن كَانَ ٩.

<sup>(</sup>٣) في (د): الأِنَّهِ ال

<sup>(</sup>٤) زيد في (ع): اجملة ا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): النُفَير ؛ بنون وفاء، مصغَّرُ ا التقريب؟.

المشدّدة، ابن عثمان أبو بكر العبديُ مولاهم، الحافظ بندار قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ) بضمّ العين، ابن فارس العبديُ البصريُ، أصله من بخارى قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيْ بُنُ المُبَارَكِ) الهُنائيُ، بضمّ الهاء وتخفيف النون، ممدودًا (عَنْ يَخيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة الطَّائيِّ مولاهم الهُنائيُ، بضمّ الهاء وتخفيف النون، ممدودًا (عَنْ يَخيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة الطَّائيِّ مولاهم (عَنِ أَبِي اللهُ عَلَيْرَةً) عَلَيْ أَنَّه (قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ) اليهود (يَقْرُوُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ) بكسر العين المُهمَلة وسكون الموحَّدة (وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ عِنْ المُهمَلة وسكون الكِتَابِ وَلاَ تُكذَّبُوهُمْ) إذا (العَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ عِنْ المُهمَلة وسكون الموحَّدة (وَيُفَسِّرُونَهَا إذا اللهَ عَلَيْ وَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المُومَةُ وَلَا المؤمنون: (آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) القرآن (وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ . الآيَةُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) القرآن (وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ . الآيَةَ (٣)).

والحديث سبق في «باب قوله: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا ﴾ » من تفسير البقرة سندًا ومتنًا [ح: ٥٤٨٥].

٧٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ عَلْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا، أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْم عَنْ مَسْأَلَتِهِمُ الكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا، أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْم عَنْ مَسْأَلَتِهِم ؟ لَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ اللّهِ لِيَ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) د٧٠٠٠ ابن سعد بن إبراهيم الزُّهريُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم (٤) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمّ العين (ابْنُ عَبْدِ الله) بن عتبة بن مسعود، وثبت قوله: «ابن عبد الله» لأبي ذرِّ، وسقط لغيره (أَنَّ ٢٣٨/١٠ ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ) من اليهود والنَّصارى، والاستفهام إنكاريُّ (عَنْ شَيْءٍ) من الشهود والنَّصارى، والاستفهام إنكاريُّ (عَنْ شَيْءٍ) من الشَّرائع (وَكِتَابُكُمُ) القرآن (الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَهِ مِنْ الشَّرِاعُ أَخْدَثُ ؟!) أي:

<sup>(</sup>١) في غير (ع): البن، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في غير (د): اإذا.

<sup>(</sup>٣) التلاوة: ﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِالَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): ﴿ الزُّهريُّ ٩.

أقرب نزولًا إليكم (١) من عند الله، فالحدوث بالنسبة إلى المنزّل (١) إليهم، وهو في نفسه قديم (تَقْرَوُنَهُ مَحْضًا) خالصًا (لَمْ يُشَبْ) بضم أوّله وفتح المعجمة: لم يخلط، فلا يتطرّق إليه تحريفٌ ولا تبديلٌ، بخلاف التّوراة والإنجيل (وَقَدْ حَدَّثَكُمْ) سبحانه وتعالى في كتابه: (أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ) من اليهود وغيرهم (بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ) التّوراة (وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ألا) بالتّخفيف (يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ) بالكتاب والسُّنة (عَنْ مَسْألَتِهِمْ؟) بفتح الميم وسكون السِّين، ولأبي ذرّ عن الكُشْمِيهَنيُ: (مُسَاءلتهم) بضمّ الميم وفتح السِّين بعدها ألفٌ (لا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الّذِي اللهِ أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ) فأنتم بالطريق الأولى ألّا تسألوهم.

والحديث سبق في «الشَّهادات» [ح: ٢٦٨٥].

### ٢٦ - بابُ كَرَاهِيَةِ الخِلَافِ

(بابُ كَرَاهِيَةِ الخِلَافِ) في الأحكام الشَّرعيَّة ، أو أعمَّ من ذلك ، ولأبي ذرِّ : «الاختلاف» وهذا الباب عند أبي ذرِّ بعد «باب نهي النَّبيِّ مِنَاشِيمٌ على التَّحريم» وقبل هذا الباب المذكور: «بابُ قولِ الله تعالى: ﴿وَآمَرُهُمُ شُورَىٰ يَنْهُمٌ ﴾» [الشُّورى: ٣٨] وقال في «الفتح»: وسقطت هذه التَّرجمة لابن بطاً لي، فصار حديثها من جملة «باب النَّهى على التَّحريم» (٣).

٧٣٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِمْ: «افْرَوُوا القُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَن سَلَّامًا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهُوْيَه -كما جزم به الكلاباذيُّ- قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ) بفتح الميم وسكون (٤) الهاء وكسر الدَّال المهملة (عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطْيع) بتشديد اللَّام الخزاعيُّ (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبدِ الملك بنِ حبيبٍ (الجَوْنِيُّ) بفتح الجيم

<sup>(</sup>١) قاليكم اليس في (ص) و (ع).

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ص) و (ج) و (ل): «المنزول»، وبهامش (ج) و (ص) و (ل): كذا بخطّه: «المنزول»، ولعلّه: «النّزول».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): اللتّحريم؛ ولعلّ المثبت هو الصّواب.

<sup>(</sup>٤) في (ع): اوبسكونا.

وسكون الواو بعدها نونٌ فتحتيَّةٌ، نسبةً لأحد أجداده الجَون بن عوف (عَنْ جُنْدَب بْن عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ) رَبُرُ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمَ : اقْرَؤُوْا القُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ) ما اجتمعت (قُلُوبْكُمْ) عليه (فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ) في فهم معانيه (فَقُومُوا عَنْهُ) لئلَّا يتمادى بكم الاختلاف(١) إلى الشَّرِّ.

وسبق الحديث في «فضائل القرآن» [ج:٥٠٦٠]، وأخرجه مسلمٌ في «النُّذور»(١) والنَّسائي في «فضائل القرآن».

(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ: (سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمنِ) بنُ مَهديِّ (سَلَّامًّا) أي: ابنَ أبي مطيع، وأشار بهذا إلى ما سبق في آخر «فضائل القرآن» [ح: ٥٠٦١] وهذا ثبت في رواية المُستملى.

٧٣٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ عَالَ: «اقْرَوُوا القُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَارُونَ الأَعْوَرِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدَبٍ، عَنِ المنبِّيِّ مِنْ الله عِدِيم.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ)/ بن عبد الوارث قال: ١٢٨١/٧٥ (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك (الجَوْنِيُ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) سقط لأبي ذرِّ «ابن عبد الله» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيهِ مِ قَالَ: افْرَوُوا القُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) أي: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دلَّ عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف بأن عرض عارض شبهةٍ يقتضى المنازعة الدَّاعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة(٣) وتمسَّكوا بالمحكم الموجب(١) للأُلفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدِّي إلى الفُرقة، قاله في «الفتح» فيما سبق مع غيره في آخر «فضائل القرآن» إح: ٥٠٦١] وأوردته هنا لبُعد العهد به.

<sup>(</sup>١) في (ب)و (س): قالخلاف،

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ص): ١ النَّذر ٤.

<sup>(</sup>٣) في (د): «القرآن».

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ الموجب ويادة من الفتح.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ -كذا ثبت في رواية أبي ذرَّ، وهو ساقط لغيره -: (وَقَالَ يزِيدُ بُنْ هَارُونَ) بنِ موسى الأزديِّ العتكيِّ مولاهم، البصريُّ هَارُونَ) بنِ موسى الأزديِّ العتكيِّ مولاهم، البصريُّ النحويِّ (الأَعْوَرِ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ) الجَونيُّ (عَنْ جُنْدَبٍ) بَرُرُّ وَعَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ ) وهذا التَّعليق وصله الدَّارميُّ.

٧٣٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ مِنَاسَٰهِ عِلْمَ -قَالَ: وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - قَالَ: «هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسَٰهِ مَ غَلَبَهُ الوَجَعُ، الخَطَّابِ - قَالَ: «هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُّوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَ اللهِ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُّوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَ مِنْ مَنْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَظَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَٰهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَٰهُ مِنَا اللهِ مِنَاسَٰهُ مِنَ اللهِ مِنَاسَٰهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى الْمَنْ وَمُوا عَنِي قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّذِيَّةَ وَالْ عُبَيْدُ اللهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّذِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَاسَ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْمُعْرَادِ اللهِ مِنَاسُ مِنَ اللهِ مِنَاسَ مِنَ الْمَعْمَلُ اللهِ مَنْ الْمَالِي اللهِ مِنَاسُ مِنَ الْمُعْرَادِ اللهُ مِنَا الْمَالِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُ مِنَ الْمُعْرَالُ الْمَالِ اللهِ مِنْ الْمُعْتَابُ مَن وَالْمُعُومُ الْمُعْمَلُ الْمَرْدِيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُ مِنَ الْمُعْرَادُ الْمَالِ اللهِ مِنْ الْمُعْتَلِهُ وَالْمَالِهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُنْ لَكُولُ الْمُؤْلِلُ الْمِنَا مُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَيْكُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ مُلْكُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْم

229/10

وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد/ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء أبو إسحاق الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف (عَنْ مَعْمَرٍ) بسكون العين، ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) عَنَّهُ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ مِنَاسِّيم عُمَرُ بْنُ الحَظَّابِ) عَلَيْدٍ - (قَالَ) بَيْلِيم المَّه المعجمة، أي: حضره الموت - (قَالَ: وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الحَظَّابِ) عَلَيْدٍ - (قَالَ) بَيْلِيم المَّم المَّم الحاء المُهمَّلة وكسر الضَّاد المعجمة، أي: تعالوا (أَكْتُبُ لَكُمْ) بالجزم جواب الأمر (كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ) زاد أبو ذرَّ عن الحَمُّويي: «أَبداً» تعالوا (أَكْتُبُ لَكُمْ) بالجزم جواب الأمر (كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ) زاد أبو ذرَّ عن الحَمُّويي: «أَبداً» (قَالَ عُمَرُ) عَلَيْ النَّه عَمْ مَنْ يَقُولُ عَلَيْهُ الوَجَعُ، وَ) الحالة من إملاء الكتاب (وَاخْتَلَفَ أَهْلُ (كِتَابُ اللهِ) فلا نكلُه بَيْلِسِّلاً اللهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ): إنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَيْرِ عَلْ عَلْبه الوجع، وعندكم القرآن، فَحَدَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ): إنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَيْرِ عَنْ المَعْدِ عَلْمَه الوجع، وعندكم القرآن، فَحَدَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ): إنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَيْرِ عَلْمَ الوجع، وعندكم القرآن،

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ ابن ﴾، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنَّ ﴾: زيادة من (د).

<sup>(</sup>٣) الهذه): مثبتُ من (ب) و (س).

فحسبنا كتاب الله (فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ) بالغين المعجمة: الصَّوت بذلك (وَالإِخْتلافَ عند النَبيْ مِنَ الشِيرِم قَالَ) لهم: (قُومُوا عَنِّي) زاد في «العلم» إح: ١١٤] «ولا ينبغي عندي التَّنازع» (قال عُبَيْدُ اللهِ) -بضمَّ العين - بن عبد الله بن عتبة: (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ) أي: إن المصيبة كلَّ المصيبة (مَا حَالَ) أي: الذي حجز (بَيْنَ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ / مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ) بيان لقوله: «ما حال» وقد كان عمر ﴿ اللهِ أفقه من ابن عباس؛ د٢٨١/٧ الكتفائه بالقرآن، وفي تركه بَيُالِسِّهِ الإنكار على عمر ﴿ اللهِ على استصوابه.

والحديث سبق في «باب كتابة العلم» من «كتاب العلم» (١٠٠ [ح: ١١٤] وفي «المغازي» [ح: ٤٤٣١]، وأخرجه مسلمٌ في (١) «الوصايا» والنّسائيُ في «العلم».

٢٧ - بابُ نَهْيِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ الْأَسَاءِ» أَحَلُوا: «أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ»

وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

(بابُ نَهْيِ) بسكون الهاء، وإضافة «باب» (٣) (النَّبِيِّ (١) مِنَاسَعِيمُ الصَّادر منه محمولٌ (عَلَى التَّحْرِيمِ) وهو حقيقةٌ فيه، وفي نسخة «بابٌ» بالتَّنوين «نَهَى النَّبِيُّ» بفتح الهاء، ورفع «النَّبيُّ (٥)» على الفاعليَّة، وفي الفرع كأصله «عن التَّحريم» بالنُّون بدل «على» والذي شرحه العينيُّ على الفاعليَّة، وفي الفرع كأصله «عن التَّحريم» بالنُّون بدل «على» والذي شرحه العينيُّ حكالحافظ ابن حجر - «على (١)» باللَّام (٧) (إلَّا مَا تُعْرَفُ (٨) إِبَاحَتُهُ) بدلالة السَّياق عليه، أو قرينة (٩) الحال، أو إقامة الدَّليل (وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ) بَالِسِّهِ السَّيامُ تحرم مخالفته؛ لوجوب امتثاله ما لم يقم دليلٌ

<sup>(</sup>١) (من كتاب العلم): ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) زیدنی(ب)و(س): (باب).

<sup>(</sup>٣) ﴿باب٤: سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) وقع في غير(ب) و(س) سابقًا بعد قوله: ٩نهي٩.

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿ النَّهِي ﴾ وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) اعلى اليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): لعلَّ مراده أنَّ الذي في الشرحينِ المذكورين لفظ "على" باللام، لا لفظ "عن" بالنون.

<sup>(</sup>٨) في غير (د): (نعرف والمثبت موافقٌ لما في اليونينيَّة).

<sup>(</sup>٩) في (د): "بقرينة ، وفي (ع): "لقرينة ، وفي (ج) و(ل): "أقرينة ، وبهامشهما: بخطّه: "أقرينة ، ولعلَّه: "أو قرينة ،

على إرادة النّدب أو غيره (نَحْوَ قَوْلِهِ) بَالْ الْسَاءِ) أي: جامعوهنَّ (وقال جَابِرٌ) هو ابن عبدالله إلى العمرة وتحلّلوا من العمرة: (أصِيبُوا مِنَ النّسَاءِ) أي: جامعوهنَّ (وقال جَابِرٌ) هو ابن عبدالله الأنصاريُّ بِاللهِ، وسقطت الواو لأبي ذرِّ (وَلَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يوجِب مِنْ الشيامِ (عَلَيْهِمْ) أن يجامعوهنَّ (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ) فالأمر فيه للإباحة، وهذا وصله الإسماعيليُّ (وَقَالَتُ أَمْ عَطِيَة) بُسَيبة: (نُهِينَا) بضمِّ النُّون، أي: نهانا النَّبيُ مِنْ الشيمِ عَلَيْهُمْ (عَنِ اتّبَاعِ الجَنَائِرُ(۱) وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) بضمُ التَّحتيَّة وفتح الزَّاي، أي: ولم يوجِب علينا مِن الشيمِ على التَّهُمُ اللهُ اله

وهذا سبق موصولًا في «الجنائز» [ح: ١٢٧٨].

٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا المَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ البُرْسَانِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَعْمَّ وَالْمَعْمَ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليُ البلخي الحافظ<sup>(۱)</sup> (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ عَظاءٌ) هو ابن أبي رباح: (قَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد الله (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلَّف: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بفتح الموحَّدة وسكون الكاف (البُرْسَانِي) بضمَّ الموحَّدة وسكون الرَّاء وبالسِّين المهملة وبعد الألف نونَّ مكسورة، نسبة إلى بُرْسان بطنٍ من الأزد، وثبت: «البُرسانيُّ» لأبي ذَرِّ، وسقطت لغيره (حَدَّثَنَا ابْنُ/ جُرَيْجٍ) عبد الملك، ولأبي ذرِّ: «عن ابن جريج» أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءً) هو ابن أبي رباح قال: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ)

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخةٍ: الجنازة!

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): اقال ١.

الأنصاريَّ بَرُّتُ (فِي أُنَاسِ مَعَهُ) كان القياس أن يقول: معي لكنَّه التفاتّ (فَالَ: أَهْلَلْنا أَصْحاب) بالتَّصب على الاختصاص(١) (رَسُولِ اللهِ مِنَاشِمِيمِم فِي الحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةً) هو محمولًا على ما كانوا ابتدؤوا به، ثمَّ أُذِنَ لهم بإدخال العمرة على الحجِّ، وفسخ الحجِّ إلى العمرة، فصاروا على ثلاثة أنحاء -كما قالت عائشة ﴿ إِنَّهُ -: منَّا من أهلَّ بحجٌّ ، ومنَّا من أهلَّ بعمرة ، ومنَّا من جمع (قَالَ عَطَاءً) بالسَّند السَّابق: (قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرُ مَم) مكَّة / (صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ ١٢٨٢/٧٥ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَنَا النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمِ مِن اللَّهِ اللَّهِ النُّون (١٥) (أمرنا(١٠)) (أنْ نَحِلَّ) بفتح النُّون وكسر الحاء المهملة، أي: بالإحلال (وَقَالَ: أَحِلُوا) من إحرامكم (وَأُصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ) إذنَّ في الجِماع (قَالَ عَطَاءً) بالسَّند السَّابق: (قَالَ جَابِرٌ) ﴿ اللَّهِ: (وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ) لم يوجب عليهم جماعهنَّ (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ) مِنْ الشِيمِ (أَنَّا نَقُولُ لَمَّا) بِالتَّشديد (لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ) من اللَّيالي أوَّلها ليلة الأحد، وآخرها ليلة الخميس؛ لأنَّ توجُّههم من مكَّة كان عشيَّة الأربعاء، فباتوا ليلة الخميس بمنَّى، ودخلوا عرفة يوم الخميس (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةً تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا) جمع «ذَكَر» على غير قياسِ (المَذْيَ!) بالذَّال المعجَمة السَّاكنة، ولأبى ذرٌّ عن المُستملي(٤): «المنيَّ» (قَالَ) عطاء بالسَّند السَّابق: (وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا) أي: أمالها، قال الكرمانيُّ: هذه الإشارة لكيفيَّة التَّقطير (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِن الشَّهِ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن الل حمَّاد بن زيدٍ (٥) ﴿خطيبًا ﴾ [ح: ٢٥٠٥] (فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي(١) لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ) بفتح الفوقيَّة وكسر الحاء المهملة (فَحِلُوا) بكسر الحاء: أمرٌ من حلِّ (٧) (فَلُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي: لو علمتُ في أوَّل الأمر ما علمت آخرًا، وهو

<sup>(</sup>١) قوله: «بالنَّصب على الاختصاص»: جاء في غير (د) و(ع) لاحقًا بعد قوله: «في الحجِّ»، وزيد قبله: «أصحاب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٢) وقع في (ع) بعد لفظ: «قدمنا أمرنا».

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ع): (بفتح الرَّاء)، وجاء سابقًا بعد قوله: (أمرنا).

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿ الكُشْمِيهَنِيُّ ﴾ ، وليس بصحيحٍ ، وفي هامشها من نسخةٍ كالمثبت.

 <sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: ازاد حمَّاد بن زيدٍ أي: في اباب الاشتراك في الهدي، من اكتاب الشركة، ولفظه: الحدَّثنا النعمان: حدَّثنا حمَّاد بن زيدٍ: أخبرنا عبد الملك ابن جُريج عن عطاء... إلى آخره».

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ع): ١ الهدي١.

<sup>(</sup>٧) في (ع): احلُّه ا.

جواز العمرة في أشهر الحجِّ (مَا أَهْدَيْتُ (١)، فَحَلَلْنا وَسَمِعْنَا وأطعْنا).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ أمره بِالنِّهِ بإصابة النَّساء لم يكن على الوجوب، ولهذا قال: لم يعزم عليهم، ولكن أحلهنَّ لهم.

وسبق الحديث بـ «الحجِّ» [ح: ١٦٥١].

٧٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ اللهِ المُورِثِيِّ، عَنِ النَّالِيَّةِ -: لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ المُزْنِيُّ، عَنِ النَّالُ سُنَّةً.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المُقْعَد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنِ الحُسَيْنِ) بضمِّ الحاء ابن ذكوان المعلِّم (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء عبيد الله الأسلميِّ قاضي مرو، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) بن مُغَفَّل، بالغينِ المعجَمة المفتوحة والفاء المفتوحة المشدَّدة (المُزَنِيُّ) ﴿ اللهِ وَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِهِم ) أنَّه (قَالَ: صَلُوا قَبْلَ صَلَاةِ المَعْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ -: لِمَنْ شَاء؛ كَرَاهِيَة) أي: لأجل كراهية (أنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً) طريقة لازمة لا يجوز تركُها، وفيه إشارة إلى أنَّ الأمرَ حقيقة في الوجوب؛ فلذلك أردفه بما يدلُّ على التَّخيير بين الفعل والتَّرك، فكان ذلك صارفًا للحمل على الوجوب، وهذا الباب بعد الباب التَّالى لهذا، ويليه «بابُ كراهيةِ الخلاف»(٢).

والحديث سبق في «الصّلاة» في «باب كم بين الأذان والإقامة ؟» [ح: ١١٨٣].

#### ٢٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ وَأَنَّ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا عَنَمْ اللهِ وَرَسُولِهِ. فَوَذَا عَزَمَ الرَّسُولُ مِنَ اللهِ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

وَشَاوَرَ النّبِيُّ مِنَاشِيمِ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ فِي المُقَامِ وَالخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَامَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي لِنَبِيْ يَلْبَسُ لأَمْتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ" وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) في (ب): العديث.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): أي: عند أبي ذرُّ؛ كما سبق التنبيه عليه في كلامه.

يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَكَانَتِ الأَثِيَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَاشِيمِ مِنَاشِيمِ المُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ الشَّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتَدَاءَ الْمِلْمِ فِي الأُمُورِ المُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ الشَّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتَدَاءَ بِالنَّبِيِّ مِنَاشِيمِ مَ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلْ وَقَدْ قال رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِ مَ اللهِ اللهُ عَصَمُوا مِنِي مِنَاشِيمِ مَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَصَمُوا مِنْي مِنَاشِيمِ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَصَمُوا مِنْي مِنَاشِيمِ مَ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِ مَ مُ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِ مِن مَنْ مَ وَمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِ مَ وَاللهِ مِنَ اللهِ مِنَاسِمِ اللهِ مِنَاسِمِ مِنْ مُ وَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنَاسِمِ اللهِ مِنْ مُولَةً وَاللّهُ وَا تَبُولِ اللّهُ مِنْ وَقَالَ النَّيِي مِنَاسِمِ عِلْ اللهِ مِنَامُ وَقَالَ النَّي مُ مِنْ مَا حَمَعَ رَسُولُ اللهِ مِن مَنْ مَلُولُ اللهُ وَلَا عَلَى النَّهِ مِنَ الْمَالِ اللهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاَمْرُهُمْ شُوكِنَيْنَهُمْ ﴾ [الشُورى: ٣٨]) أي: ذو شورى، يعني (١٠): لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه، وقولهِ تعالى: (﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ٥٩]) استظهارًا برأيهم، وتطييبًا لنفوسهم، وتمهيدًا لسُنَة المشاورة للأمَّة (وَأَنَّ المُشَاوَرَة قَبْلَ العَوْمِ) على الشَّيء (وَ) د٧٦٨٢ قبل (التَّبَيُّنِ) وهو وضوح المقصود (لِقَوْلِهِ) تعالى: (﴿ فَإِذَا عَرَمَ على ما هو أصلحُ لك (فَإِذَا عَزَمَ ٢٤١/١٠ بعد الشُّورى (﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) إلى عمران: ١٩٩]) في إمضاء أمرك على ما هو أصلحُ لك (فَإِذَا عَزَمَ ١٤١/١٠ الرَّسُولُ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ) للنَّهِي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ يَكُنُ المَثْوَلُ اللهُ اللهُ يَكُنُ لِبَشَرِ التَّقَدُمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) النَّهِي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُ اللّهِي وَاللهُ المُهْوَرِثُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ڧ (د): قای،

<sup>(</sup>٢) قوله: (بضم الميم): جاء في غير (د) و(ع) بعد قوله: (والخروج) ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٣) وقع في (ع) بعد لفظ: ١ المقام ١.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ع): اغيرها.

(وَشَاوَرَ) مِنَاسَمِيام (عَلِيًا) أي: ابن أبي طالب (وأسامة) بن زيد (فيما رمى(١) أهُلُ الإفْكِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((رمى به أهل الإفك(٢)) (عائشَة) ﴿ يَرْتُهُ (فسَمِعُ مِنْهُما) ما قالاه، ولم يعمل بجميعه، فأمَّا عليٌّ فأومأ إلى الفراق بقوله: والنِّساء سواها كثيرٌ، وأمَّا أسامة فقال: إنَّه لا يعلم عنها إلَّا الخير، فلم يعمل مَا السِّه السِّه الله على من المفارقة، وعمل بقوله: «واسأل الجارية تصدقك (٣)» [ح: ٢٦٦١] ، فسألها، وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة، ولكنَّه أذن لها في التَّوجُّه إلى بيت أبيها (حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ) بصيغة الجمع، وسُمِّي في رواية أبي داود منهم: مِسْطَح بن أثاثة، وحسَّان بن ثابتٍ، وحَمْنة بنت جحش، ولم يقع في شيءٍ من طرق حديث الإفك في «الصَّحيحين» أنَّه جلد الرَّامي، نعم رواه أحمد وأصحاب السُّنن من حديث عائشة (وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهمْ) أي: إلى تنازع عليّ وأسامةَ ومَن وافقهما، وفي «الطّبرانيّ عن ابن عمرَ في قِصَّة الإفك: وبعث رسول الله صِنَالله عِنَالله عِلى على بن أبي طالب وأسامة بن زيد وبريرة، قال في «الفتح»: فكأنَّه أشار بصيغة الجمع في قوله: «تنازُعِهِم» إلى ضمِّ بريرةَ إلى عليِّ وأسامةَ، لكن استُشكِل بأنَّ ظاهر سياق الحديث الصَّحيح أنَّها لم تكن حاضرةً، وأُجِيبَ: بأنَّ المراد بالتَّنازع اختلاف قول(١) المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم، وهو أعمُّ من أن يكونوا مجتمعين أو مُفْتَرقين (وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ) من الصَّحابة والتَّابعين فمن بعدهم (بَعْدَ النَّبِيِّ مِنْ *التَّعِيمِ م* يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الأُمُورِ المُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا) إذا لم يكن فيها نصُّ بحكم ده/irar/ معيَّن، وكانت/على أصل الإباحة، والتَّقييد بـ «الأمناء» صفةٌ موضِّحةٌ؛ لأنَّ غير المؤتمن لا يُستشار، ولا يُلتفت لقوله (فَإِذَا وَضَحَ الكِتَابُ) القرآن (أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «اقتَدُوا» (بِالنَّبِيِّ مِن الشَّعِيام، وَرَأَى أَبُو بَكْرِ) الصَّدِّيق يَرُاثِهِ (قِتَالَ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ أمرنى الله (أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) المشركين عبدة الأوثان دون أهل الكتاب (حَتَّى) أي: إلى أن (يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مع محمَّد رسول الله (عَصَمُوا) أي: حفظوا (مِنِّي دِمَاءَهُمْ

<sup>(</sup>١) زيد في (ب) و (س): ابه ، و لا يصحُّ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): قرمي أهل الإفك به، وليس بصحيح، انظر اليونينية.

<sup>(</sup>٣) اتصدقك : مثبتُ من (د) و (ع).

<sup>(</sup>٤) من ههنا يبدأ سقط في (ص). ويستهي في الحديث رقم [٧٤٤١].

وَأَمْوَالَهُمْ) فلا تُهدَر دماؤهم ولا تُستباح أموالهم بعد عصمتهم بالإسلام بسببٍ من الأسباب (إلا يحقِّهَا) من قتل نفسٍ أو حدٍّ أو غرامة مُتْلَفٍ، زاد أبو ذرِّ هنا: «وحسابهم» أي: بعد ذلك «على الله» أي: في أمر سرائرهم، وإنَّما قيل: دون أهل الكتاب؛ لأنَّهم إذا أعطوا الجزية؛ سقط عنهم القتال، وثبتت لهم العصمة، فيكون ذلك تقييدًا للمطلق، قال الطّيبيُّ: الذي يُذاق من لفظ «النَّاس» العموم والاستغراق(۱) (فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ) ﴿ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله عِنْ الله عَلى ذلك (فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ) وللكشميهنيُّ: «إلى مَشُورَتِه» وأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينَ اللَّينِ وَأَحْكَامِهِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق.

(وقَالَ) ولغير أبي ذرِّ: (قال) (النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عِمَا وصله المؤلِّف من حديث ابن عبَّاسٍ في المحتاب المحاربين [ح: ٢٩٢٢] (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ) بفتح الميم وضم الشِّين (١) المعجمة وسكون الواو (كُهُولًا كَانُوا أَوْ(٣) شُبَّانًا(٤)) هذا طرفٌ من حديث وقع موصولًا في «التَّفسير» [ح: ٤٦٤٢] (وَكَانَ) أي: عمر (وَقَافًا) بتشديد القاف، أي: كثير الوقوف (عِنْدَ كِتَابِ اللهِ بِمُزْرِبِلً) كذا وقع في «التَّفسير» [ح: ٤٦٤٢] موصولًا.

٧٣٦٩ - حَدَّثَنَا الأُويْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ المُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيْهِ عَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٍّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٍّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ الللهُ عَلَيْكَ، وَالنَّهُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ»؟ قَالَتْ: عَلَيْكَ، وَالنَّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ»؟ قَالَتْ: مَا رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ»؟ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السُّنُ تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي اللَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ عَلَى المِنْتِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلْ مَنْ مَا عَلِيمُتُ عَلْ عَنْ عَجِينٍ أَهْلَى إِلَّا خَيْرًا اللهُ فَلَكَ مَرَاءَةَ عَائِشَةً. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: عَنْ هِشَام.

<sup>(</sup>١) قوله: قال الطُّيبيُّ: الذي يُذاق من لفظ النَّاس العموم والاستغراق، مثبتٌ من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٢) الشيزة: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ع): اوا.

<sup>(</sup>٤) في (د): اشبابًا ٩.

وبه قال: (حَدَّثَنا الأُوْيْسِيُّ) ولأبي ذرِّ: «الأويسيُّ عبدالعزيز بن عبدالله» قال: (حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) -بسكون العين- ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، وثبت: «ابن سعد» لأبي ذرِّ وسقط لغيره (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام (وَابْنُ المُسَيِّبِ) سعيدٌ (وَعلْقَمَةُ بْنْ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ، أربعتهم (عَنْ عَائِشَةَ إِنْ اللهِ بن قالَ لَهَا د٧٨٣/٧ أَهْلُ الإفْكِ) زاد أبو ذرِّ: «ما قالوا» (قَالَتْ/: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صِنَاشِعِيرُ مَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب) شِرْبَة (وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) سِنَمْ (حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ) تأخَّر وأبطأ (يَسْأَلُهُمَا وَهْوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ) يعني عائشة، ولم تقل: في فراقي؛ لكراهتها التَّصريح بإضافة الفراق إليها (فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ) على رسول الله صِنْ الله عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ عَلْمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ) ممَّا نسبوه إليها، فقال -كما في «الشَّهادات» [ح:٢٦٦١] - «أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلَّا خيرًا» (وَأَمَّا عَلِيٌّ) رَبِّيَّ (فَقَالَ): يارسول الله (لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ) بصيغة التَّذكير للكلِّ على إرادة الجنس، وإنَّما قال ذلك لِما رأى عند النَّبيِّ مِنْ اللهُمْ من الغمِّ والقلق لأجل ذلك (وَسَل الجَارِيَةَ) بريرة (تَصْدُقْكَ) بالجزم على الجزاء، أي: إن أردت تعجيل الرَّاحة فطلِّقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر، فدعا مِنْ الشَّعير عم بريرة (فَقَالَ) لها: (هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟) بفتح أوَّله، يعني: من جنس ما قيل فيها (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((فتنام) (عَنْ عَجِين أَهْلِهَا) لأنَّ الحديث السِّنِّ يغلب عليه النَّوم ويكثر عليه (فَتَأْتِي الدَّاجِنُ) بالدَّال المُهمَلة والجيم: الشَّاة التي تألف البيوت (فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ) النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرُ لم (عَلَى المِنْبَر) خطيبًا (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي) بكسر الذَّال المُعجَمة: من يقوم بعذري إن(١) كافأته على قبيح فعله ولا يلومني (مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى) ولأبي ذرٌّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «في» (أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةً) إِلَيْهَا.

وهذا الحديث سبق بأطول من هذا في مواضع في «الشَّهادات» [ح: ٢٦٦١] و «التَّفسير» [ح: ٧٥٠] و «الأيمان والنُّذور» [ح: ٦٦٦٢] وغيرها.

<sup>(</sup>١) في (د): اإذا وفي هامشها من نسخةٍ كالمثبت.

(وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة: (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ عروة إح: ٤٧٥٧].

٧٣٧٠ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هشامِ، عنْ عُرُوه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَعِيْمٌ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَا تُشِيرُون عَلَيَ فِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ شُوءٍ قَطُ» ؟ وَعَنْ عُرُوةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ: قَوْمٍ يَسُبُونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ شُوءٍ قَطُ» ؟ وَعَنْ عُرُوةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي ؟ فَأَذِنَ لَهَا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الغُلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: شَبُحَانَكَ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكُلُم بَهُ ذَاكُمْ يَهُذَا مُهَا عَلَيْمٌ ﴾

قال المؤلّف: (حَدَّثِنِي) بالإفراد، ولأبي ذرّ: «وحدَّثني» بالواو (مُحَمَّدُ بُنُ حَزبٍ) النَّشائيُ، بالنون والشِّين المُعجَمة الخفيفة قال: (حَدَّثَنَا يَخيَى بْنُ أَبِي زَكْرِيَّاءَ الغَسَّانِيُ) بغين معجمة مفتوحة وسين مهملة مشدَّدة وبعد الألف نونّ، وفي أصل أبي ذرّ كما ذكره في حاشية الفرع كأصله «العشانيُ» بالعين المهملة والشِّين المعجمة، وصحَّح عليه وكتب: نسخة: «الغسَّانيُ» بالغين المعجمة والسَّين/المهملة، قال الحافظ ابن حجرٍ: والذي بالعين المهملة ثمَّ ١٣٢٨، والمعجمة تصحيف شنيعٌ (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ) أبيه (عُرُوة) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةً) عُرَّتُنَ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِعِيمُ مِنْ سُوءٍ قَطُرُ؟ وَعَنْ د٧٤٨، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ سُوءٍ قَطُرُ؟ وَعَنْ د٧٤٨، وَاللهُ مِنْ سُوءٍ قَطُرُ؟ وَعَنْ د٧٤٨، وَاللهُ مِنْ سُوءٍ قَطُرُ؟ وَعَنْ د٧٤٨، وَعَنْ وسكون الفوقيَّة (بِالأَمْرِ) الذي قاله أهل الإفك (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى وسكون الفوقيَّة (بِالأَمْرِ) الذي قاله أهل الإفك (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى عَنْ مُنْ مُعَهَا الغُلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو أيُوبُ خالدً الأنصاريُ وسكون الفوقيَّة (بِالأَمْرِ) الذي قاله أهل الإفك (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأُذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى عَلَى مَن طريقه عن الأَنْصَارِ) هو أبو أيُوبُ خالدً الأنصاريُ حكما عند ابن إسحاق، وأخرجه الحاكم من طريقه -: (سُبْحَانَكَ ﴿ قَايَكُونُ لِنَانَا تَنْكُمُّمَ بِهُنَاسُبْحَنَكُ مَعْ فِلْ ذَلك، فهو تنزية لله تعالى من أن تكون حُرمة نبيّه فاجرة، وقوله: «وقال أبو أسامة» هو تعليق، وقوله: «وحدَّثني محمَّد بن حربٍ» طريق موصولٌ، والله أعلم.

هذا آخر «كتاب الاعتصام» نجز (١) سادس عشر (٢) ربيع الأوَّل سنة ستَّ عشرة وتسع مئة.

<sup>(</sup>١) في (د): افرغ منه مؤلِّفه في ١.

<sup>(</sup>١) اعشرا: ليس في (د).

the state of the s ..... the state of the s CONTRACTOR NATIONAL AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF TH and the second s The state of the s The state of the s . 

# 

ولمًا فرغ المؤلِّف من مسائل أصول الفقه وما يتعلَّق به (١) شرع في مسائل أصول الكلام وما يتعلَّق به , وبه ختم الكتاب، وكان الأولى تقديم أصول الكلام (١) لأنَّه الأصل والأساس، والكلُّ مبنيُّ عليه، لكنَّه من باب التَّرقِّي إرادةً لختم (٣) الكتاب بالأشرف، فقال:

(بيم المَّالِّمْ الرَّمْ) ثبتت البسملة لأبي ذرِّ، وسقطت لغيره (٤).

(كِتابُ التَّوحيد) هو مصدر "وحَّد يوحِّد» ومعنى وحَّدت الله: اعتقدته منفردًا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه، وقال الجُنيد: التَّوحيد: إفرادُ القِدَم من الحَدَث، وهو بمعنى الحدوث، والحدوث يقال للحدوث النَّاتيِّ وهو كون الشَّيء مسبوقًا بغيره، والزَّمانيُّ وهو كونه مسبوقًا بغيره، والزَّمانيُّ وهو كونه مسبوقًا بالعدم، والإضافيُّ وهو ما يكون وجودُه أقلَّ من وجود آخر فيما مضى، وهو تعالى منزَّة عنه بالمعاني الثَّلاثة، وهو من الاعتبارات العقليَّة التي لا وجود لها في الخارج، وفي رواية المُستملي كما في الفرع: «كتاب الرَّدُّ على الجَهْميَّة» بفتح الجيم وسكون الهاء وبعد الميم تحتيَّةٌ مشدَّدة، وهم طوائف يُنسَبون إلى جَهْم بن صفوان من أهل الكوفة: «و» الردِّ على: «غيرهم» أي: القدريَّة، وأمَّا الخوارج فسبق ما يتعلَّق بهم في «كتاب الفِتَن» [ح:١٩٣٠] وكذا الرَّافضة في «كتاب الأحكام» [ح:١٩٣٠] وهؤلاء الفِرَق الأربعة رؤوس المبتدعة، وقال الحافظ ابن حجرٍ –وتبعه العينيُ – بعد قوله: «كتاب التَّوحيد»: وزاد المُستملي: «الرَّدُ على الجَهْميَّة».

<sup>(</sup>١) اوما يتعلَّق به ١: مثبتٌ من (د) و (ع).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وما يتعلَّق به، وبه ختم الكتاب، وكان الأولى تقديم أصول الكلام؛ سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): اختما.

<sup>(</sup>٤) قوله: اثبتت البسملة لأبي ذرٌّ، وسقطت لغيره اسقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في الفتح: ﴿إِفْرَادِ القَدْيَمِ مِنَ الْمُحَدِّثُ الْ

## ١ - باب ما جاء في دُعاء النَّبِيِّ سِ السَّارِعم أُمَّتَهُ إلى تَوْحيد الله تبارك وتعالى

(بابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّوامِ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ تَبَارِكُ وتعالى) وفي نسخة: (إبَ بَينَ) وهو الشَّهادة بأنَّ الله واحد، ومعنى أنَّه (١) تعالى واحد حكما قاله بعضهم -: نفي التَّقسيم لذاته ونفي التَّشبيه عن حقِّه وصفاته، ونفي الشَّريك معه في أفعاله ومصنوعاته، فلا تشبه ذاته دلا اللَّوات، ولا صفته الصِّفات/ ولا فعل لغيره حتَّى يكون شريكًا له في فعله أو عديلًا له، وهذا هو (١) الذي تضمَّنته سورة الإخلاص من كونه واحدًا صمدًا إلى آخرها، فالحقُّ سبحانه مخالفً لمخلوقاته كلِّها مخالفةً مُطلَقةً.

٧٣٧١ - ٧٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنَّهُ اللهِ بَنَ النَّبِيَّ مِنَاشِطِيمُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَحَدَّفَنِي صَيْفِي، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبُل اللهُ بْنِ عَبُل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكِّيُ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرِّ: «عن يحيى بن محمَّد بن عبد الله» (بْنِ صَيْفِي) بالصَّاد المهملة، مولى عمرو بن عثمان بن عفاَّن، المكِّيِّ، ونسبه في الأولى لجدِّه (عَنْ أَبِي مَعْبَدِ) بفتح الميم والموحَّدة بينهما عينٌ مهملة ساكنة -نافذ- بالنُّون والفاء والمعجمة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيُّمُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الْهَاءُ والمعجمة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيُّمُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الْهُ عَنْ مُعَاذًا إِلَى اليَمَن).

قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) / هو عبد الله(٣) بن محمَّد بن

WE E/1.

<sup>(</sup>١) في (د): قَانَّ الله،

<sup>(</sup>١) • هو١: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ب) و (س): ابن معاذا وهو خطأ.

أبي الأسود، واسمه حميدٌ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ العَلاءِ) بفتح العين ممدودًا، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) الأمويُّ (عَنْ يَخْيَى بْن عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرَّ وأبي الوقت والأَصيليِّ: «عن يحيى بن محمَّد بن عبدالله» (بن صَيْفِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ(١)) نافذًا (مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ) سَرُنَهُ (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ) ولأبي ذرِّ: «قال»: (لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مِنْ اسْمِيمِم مُعَاذًا نَحْوَ اليَمَنِ) ولأبي ذرِّ: «معاذ بن جبلِ إلى نحو أهل اليمن» أي: إلى جهة أهل اليمن، وهو من إطلاق الكُلِّ وإرادة البعض؛ لأنَّ بعثه كان إلى بعضهم، لا إلى جميعهم (قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ) بفتح الدَّال (عَلَى قَوْم مِنْ أَهْل الكِتَابِ) هم اليهود (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى) أي: إلى توحيده، و«ما» مصدريَّةٌ (فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ) أي: التَّوحيد (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ) ولأبي ذرِّ: «أنَّ الله قد فَرَضَ» (عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «زكاةً في أموالهم» (تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ) بالإفراد (فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ) بالإفراد أيضًا (فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ) صدَّقوا به وآمنوا (فَخُذْ مِنْهُمْ) زكاة أموالهم (وَتَوَقَّ) اجْتنِبْ (كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاس) خيار مواشيهم أن تأخذها في الزَّكاة، والكريمة: الشَّاة الغزيرة اللَّبن، وفي الحديث دليلٌ لمن قال: أوَّل(١) واجبِ المعرفة كإمام الحَرَمين، واستدلَّ بأنَّه لا يتأتَّى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ من المنهيَّات على قصد الانزجار إلَّا بعد معرفة الآمر الناهي، واعتُرض عليه بأنَّ المعرفة لا تتأتَّى إلَّا بالنَّظر والاستدلال، وهي مقدِّمة الواجب فتجب، فيكون أوَّل واجبِ النَّظر، وقال الزَّركشيُّ: اختُلف في التَّقليد في ذلك على مذاهب(٦) أحدها -وهو قول الجمهور -: المنع؛ للإجماع على وجوب المعرفة، وبقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمَّد: ١٩] فأمر بالعلم بالوحدانيَّة/، والتَّقليدُ لا يفيد العلم، د١٢٨٥/٧ وقد ذمَّ الله تعالى التَّقليد في الأصول، وحتَّ عليه في الفروع(٤)، فقال في الأصول: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ، اَبَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم مُفْتَدُونَ ﴾ [الزُّخرف: ٢٦] وحثَّ على السُّؤال في الفروع بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في (س): اسعيدا ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في (ع): قاوله.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): قف على أنَّه اختُلِف في التَّقليد على ثلاثة مذاهب.

<sup>(</sup>٤) في (ب): الفرع.

﴿ فَسَنُكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْدِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الانبياء: ٧] والثَّاني: الجواز؛ لإجماع السَّلف على قبول كلمتَي الشّهادة من النَّاطق بهما، ولم يقل أحدُّ له(١): هل نظرت أو تبصّرت بدليل؟ والثَّالث: يجب التَّقليد، وأنَّ النَّظر والبحث فيه حرامٌ، والقائل بهذا المذهب طائفتان: طائفةٌ ينفون النَّظر ويقولون: إذا كان المطلوبُ في هذا العِلْمَ، والنَّظر لا يفضي إليه، فالاشتغال به حرامً، وطائفةٌ يعترفون بالنَّظر لكن يقولون: ربَّما أوقع النَّظر في هذا في الشُّبَهِ، فيكون ذلك سببَ الضَّلال، وقد زلَّ به طائفةٌ من العقلاء، فيحرم الاشتغال به لأجل ذلك، وقد يُتَوهَّم أنَّ هذا مذهب الشَّافعيِّ وغيره من السَّلف(١)؛ لنهيهم عن علم الكلام والاشتغال به، ولا شكَّ أنَّ منعهم منه ليس هو لأنَّه ممنوعٌ مطلقًا، كيف وقد قطع أصحابه بأنَّه من فروض الكفايات؟! وإنَّما منعوا منه لمن لا يكون له قَدَمٌ (٣) في مسالك التَّحقيق، فيؤدِّي إلى الارتياب والشَّكِّ نحو الكفر، وذكر البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» هذا قال: وكيف يكون العلم الذي يتوصَّل به إلى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله والفرق بين النَّبيِّ الصَّادق والمتنبِّئ مذمومًا أو مرغوبًا عنه؟ ولكنَّهم لإشفاقهم على الضَّعَفة ألَّا يبلغوا ما يريدون منه فيضلُّوا نَهَوا عن الاشتغال به، ونقل عن الأشعريِّ أنَّ إيمان المقلِّد لا يصحُّ، وأنَّه يقول بتكفير العوام، وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيريُّ وقال: هذا كذبٌ وزورٌ من تلبيسات الكرَّاميَّة على العوام، والظَّنُّ بجميع عوامّ المسلمين أنَّهم مصدِّقون (٤) بالله تعالى، وقال أبو منصور في «المقنع»: أجمع أصحابنا ٣٤٥/١٠ على أنَّ العوامَّ مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حَشُو الجنَّة/؛ للإخبار والإجماع فيه، لكنَّ منهم من قال: لا بدُّ من نظرِ عقليٌّ في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإنَّ فِطَرَهم جُيِلت على توحيد الصَّانِع وقِدَمِه وحُدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلِّمين، فالعلم بالعبارة علمٌ زائدٌ لا يلزمهم، وقد كان النَّبيُّ مِنَاسَعِيم يكتفي من الأعراب بالتَّصديق، مع العلم بقصورهم عن معرفة النَّظر بالأدلَّة، ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ وسبق أوَّل «الزَّكاة» [ح: ١٤٥٨].

<sup>(</sup>١) في (ع): الهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: قوقد زلَّ به طائفةٌ من العقلاء... مذهب الشَّافعيُّ وغيره من السَّلف؛ مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): اصدق ا.

<sup>(</sup>٤) في (د): البصدُّنونا.

٧٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حصين والأشْعث بْن سُلَيْم: سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ عَمْ: "يَا مُعَاذْ أَتَدْري مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، أَتَدْرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْه؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَلَّا يُعَدِّبَهُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي حَصِينِ) بفتح الحاء وكسر الصَّاد المهملتين/عثمان بن عاصم الأسديِّ (وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ) بضمَّ السِّين المهملة، هو الأشعث د١٨٥/٧٠ ابن أبي الشَّعثاء المحاربيُّ أنَّهما (سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ) المحاربيَّ الكوفيَّ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل) ﴿ اللهِ أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ) ولأبي ذرِّ: ((رسول الله) (مِنْ الله الله عَادُ، أَتَدْرِي مَا حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟ قَالَ) معاذ: قلت: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) رسول الله صِنْ الشيرِ م : (أَنْ يَعْبُدُوهُ) بأن يطيعوه ويجتنبوا معاصيَه (وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) عطفٌ على السَّابق؛ لأنَّه تمام التَّوحيد، والجملة حاليَّة ، أي: يعبدوه (١) في حال عدم الإشراك به (١)، ثمَّ قال سِنَ الشَّايِر م : (أَتَدْرِي) يا معاذ (مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟) ما حقُّ العباد على الله؟ وهو من باب المشاكلة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا ومَكَرُاللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤] أو المراد: الحقُّ الثَّابت أو الواجب الشَّرعيُّ بإخباره تعالى عنه، أو كالواجب في تحقُّق وجوبه (٣) (قَالَ) معاذ: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ) مِنْ الشَّعِيرَ ط: (أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ) إذا اجتنبوا الكبائر والمناهي، وأتوا بالمأمورات.

والحديث سبق في «الرِّقاق» [ح: ٦٥٠٠] ونحوه (٤) [ح: ٦٢٦٧،٢٨٥٦] وأخرجه مسلمٌ في «الإيمان».

٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ يُرَدُّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِن • وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».

<sup>(</sup>١) في (د): العبدرنه ا.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ قطة ينت قوله: ﴿والجملة حالية... إلى آخره العل الصواب حذفه والاقتصار على ما قبله. تأمل.

<sup>(</sup>٣) في (د): اوجودها.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): اوغيرها.

زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرّخْمَن، عِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سعِيدٍ: أَخْبرَني أَخي قتادَةُ ابْنُ النّعُمَانِ، عَن النّبِيِّ مِنْ الشّعِيرِ عَمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام بن أنسٍ الأصبحيُ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ) ﴿ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُعْرَأُ: ﴿ قُلْهُو اللهُ أَحَدُ ﴾ يُرَدُدُهَا) يكررُها (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ) ﴿ القَارِئُ: قتادة بن النُعمان، رواه ابن وهب، عن ابن لَهيعة، عن الحارث ويُعيدها، واسم الرجل القارئ: قتادة بن النُعمان، رواه ابن وهب، عن ابن لَهيعة، عن الحارث ابن يزيد (١٠)، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيدِ (فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءً إِلَى النَّبِيِّ بنَ الشَعِيمُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ : (فذكر ذلك له) (وَكَأَنَّ) بالواو والهمزة وتشديد النُّون، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيً : (فكانَّ) بالفاء (الرَّجُلُ) الذي سمع (يَتَقَالُهَا) بالقاف وتشديد اللَّام يعدُّها قليلةً (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الشَعْرِ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وصفاتِ لله المَاء وهِ والعَلْ اللهُ والعلم يشرف المعلوم؟ ومعلومُ هذا العلمِ هو الله وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، فما ظنُك بشرف منزلته وجلالة محلَّه؟!

(زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ) عبد الله ابن عبد الرَّحمن بن أبي صعصعة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ بَرُنَّ أَنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَخِي) لأُمِّي (قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّرِيَّمُ) وهذا سبق في فضل: ﴿قُلْهُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ من "فضائل القرآن" [ح:٥٠١٣].

٧٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -وَكَانَتْ فِي حَجْرِ هِلَالٍ: أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ الشَيْرِ مِ عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَيْرِ مَ مَنْ عَائِشَةً وَكُنُ وَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَيْرِ مِ فَقَالَ: لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدَدُ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَ الشَيْرِ مِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (د): ازيادا، وليس بصحيح. والمثبت موافق للفتح.

<sup>(</sup>٢) في (د): المتضمَّنةُ ا.

«سَلُوهُ، لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحَبُ أَنْ أَقُراْ بِهَا، فقال النَّبِيُّ مِنَى الشَيْءِ مَنَ اللهَ يُحِبُّهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) كذا غير منسوب في الفرع كأصله، قال خلف في «الأطراف»/: د٢٨٦٧٠ أحسبه محمَّد بن يحيى الذُّهليّ قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر بن الطَّبريِّ (١) الحافظ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب) عبد الله/ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو) بفتح العين، ابن ٢٤٦/١٠ الحارث المصريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ) سعيدٍ: (أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ) بكسر الرَّاء وتخفيف الجيم (مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن) الأنصاريَّ، مشهورٌ بكنيته، وكان له عشرة أولادٍ رجالٍ (حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةً) بفتح العين المهملة وسكون الميم (بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريَّة المدنيَّة (-وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيامُ عَائِشَةً) ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُه عِيمُ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ) أميرًا عليها، وهو متعلِّقٌ بر بعث الله ولا يصحُّ أن يتعلَّق بصفةٍ لـ «رجل» لفساد المعنى، ولا بحالٍ؛ لأنَّ «رجلًا» نكرةٌ، ولم يقل: في سريَّةٍ؛ لأنَّ «على» تُفيد معنى الاستعلاء، والرَّجل: قيل: هو كلثوم بن الهدم(١)، قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظرٌ؛ لأنَّهم ذكروا أنَّه مات في أوَّل الهجرة قبل نزول القتال، قال: ورأيت بخطِّ الرَّشيد العطَّار: كلثوم بن زهدم، وعزاه لـ «صفوة الصَّفوة (٣)» لابن طاهر، ويقال: قتادة بن النُّعمان، وهو غلط، وانتقالَّ من الذي قبله إلى هذا (وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ) ولأبي ذرِّ: «في صلاتهم» أي: التي يصلِّيها بهم (فَيَخْتِمُ)(٤) قراءته (بـ ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَحَـدُّ ﴾) السُّورة إلى آخرها [الإخلاص: ١-٦] وهذا يُشْعر بأنَّه كان يقرأ بغيرها معها في ركعة واحدة، فيكون دليلًا على جواز الجمع بين السُّورتين غير الفاتحة في ركعةٍ، والمراد(٥): أنَّه كان من عادته أن يقرأها بعد الفاتحة (فَلَمَّا رَجَعُوا) من السَّريَّة (ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم، فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ): لِمَ تختم

<sup>(</sup>١) في (د) و (س): قالطَّبرانيَّ العوريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): تقدَّم في «باب الجمع بين السورتين في الركعة» من «كتاب الصلاة» أنَّ «كُلثوم» بضمَّ الكاف و «الهِدْم» بكسر الهاء وسكون الدال.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول باتفاق، والصواب: اصفة التصوف، فهو الذي لابن طاهر كما في هُدى الساري (ص٣٤٤) فتنه.

<sup>(</sup>٤) في (ع): البختم ا.

<sup>(2)</sup> في (ب) و(س): قاو المراد؛ ولعلَّ المثبت هو الصُّواب.

بِ ﴿ قُلْهُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾؟ (فقالَ) الرجل: أختم بها (لِأنها صفة الرّحْمَن) لأنّ فيها أسماءه وصفاته، وأسماؤه مشتقّة من صفاته (وَأَنا أُجِبُ أَنْ أَقْرَأ بهَا (()) فجاؤوا فأخبروا (()) النّبيّ مِن الشيء من صفاته (وَأَنا أُجِبُ أَنْ أَقْرَأ بهَا (()) فجاؤوا فأخبروا (() النّبيّ مِن الله على الله على

والحديث سبق في «باب الجمع بين الشورتين في الرَّكعة» من «كتاب الصَّلاة» [قبل ح: ٥٧٥] وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة» والنَّسائئُ فيه وفي «اليوم واللَّيلة».

### ٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلُ ادْعُواْ اللّهَ الْوَالْوَمْنَ ﴾ أي: سمُّوا بهذا الاسم أو بهذا ٢٠ قال البيضاويُ: المراد التّسوية (٤) بين اللّفظتين هو أنّهما يُطلَقان على ذاتٍ واحدة وإن اختلف اعتبار إطلاقهما، والتّوحيد إنّما هو للذّات الذي هو المعبود، هذا إذا كان ردًّا لقول المشركين، أي: حين سمعوه سِنَ الله الله عنه على يا رحمن، فقالوا: إنّه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر؟! وعلى (٥) أن يكون ردًّا لليهود، أي: حيث قالوا لمّا سمعوه أيضًا يقول: يا ألله الها آخر؟! وعلى (١٠) أن يكون ردًّا لليهود، أي: حيث قالوا لمّا سمعوه أيضًا يقول: يا ألله دمر، بيا رحمن: إنّك لَتُقِلَّ ذكر الرَّحمن / وقد أكثر (١) الله تعالى في التّوراة، فالمعنى: أنّهما سبّان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود، وهو أجوب (٧) لقوله: ﴿ إَنّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ اللّهُ الله للاسم، وكان أصل الإسراء: ١١٠) و ﴿ أو اللّه الله الله على ما في ﴿ أيّا ما تدعوا فهو حسنٌ، فو ضِع موضعه ﴿ فَلُهُ ٱلْأَسْمَاءُ المُسْمَة له لا للاسم، وكان أصل الكلام: أيّا ما تدعوا فهو حسنٌ، فوضِع موضعه ﴿ فَلُهُ ٱلْأَسْمَاءُ المُعْدَى ﴾ للمبالغة، والدلالة على ما هو الدليل عليه، وكونها حُسنى لدلالتها على صفات الجلال والإكرام. انتهى. قال الطّيبيُ:

<sup>(</sup>١) في (ع): «أقرأها».

<sup>(</sup>١) زيدني(د): ابه).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ع): االاسم ا.

<sup>(</sup>٤) في غير (ع): «بالتسوية»، والمثبت موافق لما في البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) في (د): قاو على ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٦) في (د): «أكثره».

<sup>(</sup>٧) في (د): (أوفق، وفي هامش (ج) و(ل): أي: أحسن جوابًا، (زكريًا).

إنَّما كان أجوب(١)؛ لأنَّ اعتراض اليهود كان تعييرًا للمسلمين على ترجيح أحد الاسمين على الآخر، واعتراض المشركين كان تعييرًا على الجمع بين اللفظين، فقوله: ﴿أَيَّا مَانَدْعُوا ﴾ مطابق للردِّ على اليهود؛ لأنَّ المعنى: أيَّ الاسمين دعوتموه فهو به حسنٌ، وهو لا ينطبق على اعتراض المشركين، والجواب: أنَّ (٢) هذا مسلَّمٌ إذا كان ﴿ أَوْ ﴾ للتخيير، فلم يمنع أن تكون للإباحة؛ كما في قوله: جالِس الحسن أو ابن سيرين، فحينئذ يكون أجوب، وتقريبه (٣): قل: سمُّوا ذاته المقدَّسة بالله أو بالرحمن، فهما سيَّان في استصواب/ التَّسمية بهما، فبأيِّهما سمَّيته فأنت مصيبٌ، وإن سمَّيته بهما فأنت أصوب؛ لأنَّ له الأسماء الحسني(١)، وقد أمرنا أن ندعو بها في قوله تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] فجواب الشرط الأوَّل قوله: فأنت مصيبٌ، ودلَّ على الشَّرط القَّاني وجوابه قوله: ﴿فَلَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْخُسُنَىٰ ﴾ وحينئذٍ فالآية فنُّ من فنون الإيجاز الذي هو حِلْية التنزيل، وقوله: ﴿فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ هو من باب الإطناب، فظهر بهذا أنَّ الإباحة أنسب من التخيير؛ لأنَّ أبا جهل حظر الجمع بين الاسمين، فرُدَّ بإباحة أن يجمع بين أسماء، يعنى: فكيف يمنع من الجمع بين الاسمين وقد أبيح الجمع بين الأسماء المتكاثرة؟ على أنَّ الجواب بالتخيير في الردِّ على أهل الكتاب غير مطابقٍ؛ لأنَّهم اعترضوا بالترجيح، وأُجيب بالتسوية؛ لأنَّ ﴿ أَوْ ﴾ تقتضيها، وكان الجواب العتيد (٥) أن يقال: إنَّما رجَّحنا «الله» على «الرَّحمن» في الذِّكر؛ لأنَّه جامعٌ لجميع صفات الكمال، بخلاف «الرَّحمن» ويُساعِد ما ذكرنا من أنَّ الكلام مع المشركين قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَرَيَّ خِذْ وَلَا وَلَرَّ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّاكِي وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِ ﴾ [الإسراء: ١١١] لأنَّه مناسبٌ أن يكون تسجيلًا للردِّ على المشركين.

٧٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِير بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيرًام: «لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ».

T{V/1.

<sup>(</sup>١) في (د): الجوابًا!.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّ ﴾: مثبتْ من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): البقرينة الم.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): افادعره بها؟.

<sup>(</sup>٥) العتيدا: ليس في (د) و(س).

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) ولأبي ذرِّ: «محمَّد بن سلامٍ» بتخفيف اللام وتشديدها، قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمَّد بن خازم، بالخاء المعجمة والزَّاي (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران الكوفيِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ) الهَمْدانيِّ الكوفيِّ (وَأَبِي ظبْيان) بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحَّدة، «حُصَين»: بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، ابن جندبِ الكوفيِّ، كلاهما (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البجليِّ بْنَيْدُ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِينِ مَ النَّاسَ) من مؤمنِ وكافرٍ، و «يَرْحَم» بفتح أوَّله في الموضعين.

د٧/٧٥١ ومطابقته للترجمة/ ظاهرةً، وسبق الحديث في «الأدب» [ح:٦٠١٣] وأخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

٧٣٧٧ - حَدَّفَنَا أَبُو النُعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ مِنْ الشَّعِيّ مِنْ الشَّعِيّ مِنْ الشَّعِيّ مِنْ الشَّعِيّ مِنْ الشَّعِيّ مِنْ الشَّعِيّ مِنَ المَّعْوِيم وَقَامَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِي مِنَ الشَّعِيم وَقَامَ مَعَهُ فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ الْ فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا أَقْسَمَتْ لَيَأْتِيَنَهَا، فَقَامَ النَّبِي مِنَ الشَّعِيم وَقَامَ مَعَهُ فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ اللَّهُ فِي فَلَ مَن الشَّعِيم وَقَامَ مَعَهُ مَا فَقَامَ النَّبِي مِنَ الشَّعِيم وَقَامَ مَعَهُ مَا فَلَا اللهُ فِي فَلَ مَن الشَّعِيم وَقَامَ مَعَه مَا اللهُ فِي فَلَ مَن اللهُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَنْ مَا مَذَا ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِه اللهُ مِن عَبَادِه وَلَا اللهُ مِن عَبَادِه وَلَوْمَ اللهُ مِنْ عَبَادِه اللهُ مِن عَبَادِه اللهُ مَا هَذَا ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللهُ مِن عِبَادِه اللهُ مِن عَبَادِه اللهُ مِن عَبَادِه اللهُ مِنْ عَبَادِه اللهُ مَا اللهُ مَا هَذَا ؟

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بفتح الحاء والميم المشدَّدة ابن درهم الأزديُ أحد الأعلام (عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ) بن سليمان (عَنْ أَبِي عُشْمَانَ) عبد الرحمن بن ملِّ (النَّهْدِيِّ) بفتح النون وسكون الهاء (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) الحِبِّ ابن الحِبِّ بِنَيْدُ أَنَّه (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ) زينب (يَدْعُوهُ) أي: الرسول، ولأبي ذرِّ: «تدعوه» بالفوقيَّة بدل التحتيَّة، أي: تدعوه زينب على لسان رسولها (إلَى ابْنِهَا) وهو (فِي) حالة (المَوْتِ) من معالجة الرُّوح (فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمُ : ارْجِعُ) زاد أبو ذرِّ: «إليها» وسقط له لفظ «النّبيُّ» والتَّصلية (فَأَخْبِرْهَا أَنَّ بِلَهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْظَى) أي: الذي أراد أن يأخذه هو الذي أعطاه، فإن أخذه؛ أخذ ما هو له، ولفظ «ما»(۱) فيهما

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): سقط لفظة الما المن خطّه.

مصدريَّة ، أي: أنَّ (١) لله الأخذ والإعطاء، أو موصولة والعائد محذوف، وكذا الصِّلة (١) (وكُلْ شَيْءٍ) من الأخذ والإعطاء وغيرهما (عِنْدَهُ) في علمه (بِأَجَلِ مُسَمِّى) مقدّر (فَمْرُهَا فلْتَصْبرُ وَلْتَحْتَسِبُ) أي: تنوي بصبرها طلب الثَّواب منه تعالى؛ ليحسب(٣) ذلك من عملها الصالح (فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ) إليه مِنْ الشَّمِيمُ (أَنَّهَا أَقْسَمَتْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «قد أقسمت» أي: عليه (لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّبِيُّ مِنْ الشَّهِيَّ مِنْ الشَّهِيَّ مَنْ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ) زاد في «الجنائز» [ح: ١٢٨٤] وأبيُّ بن كعبِ وزيد بن ثابتٍ ورجالٌ (فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ) بالفاء والدَّال المهملة المضمومة، وللكُشْميهنيِّ: «فرُفِعَ» بالرَّاء بدل الدَّال، وللحَمُّويي والمُستملي: «ورُفِعَ» بالواو بدل الفاء (وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ) بحذف إحدى التَّاءين تخفيفًا، أي: تضطرب وتتحرَّك، والقعقعة: حكاية حركةٍ لشيءٍ يُسمَع له صوتٌ كالسِّلاح (كَأَنَّهَا) أي: نفسُه (فِي شَنَّ) بفتح الشِّين المعجَمة وتشديد النُّون/: قِربة خلقة يابسة (فَفَاضَتْ) بالبكاء (عَيْنَاهُ) مِنَاسَعِيمِم (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ) أي: ابن عبادة المذكور: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا) البكاء وأنت تنهى عنه؟ وثبت: «ما هذا» لأبي ذرِّ (قَالَ) مِنَ شَعِيمٍ: (هَذِهِ رَحْمَةٌ) أي: الدَّمعة التي تراها من حزن القلب بغير تعمُّد ولا استدعاء لا مؤاخذة فيها، فهي أثر الرَّحمة التي (جَعَلَهَا اللهُ) تعالى (في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ (٤) وليس من باب الجزع وقلَّة الصَّبر، و «الرُّحماء»: جمع رحيم، من صيغ المبالغة، وهو أحد الأمثلة الخمسة: فَعول وفعَّال ومِفْعال وَفَعِل وَفَعِيل، وزاد بعضهم فيها: فِعُيلًا كَسِكِّير، وجاء «فعيل» بمعنى: مفعول، قال المتلمِّس:

> فإنَّك معطوفٌ عليك رحيمُ/ فأمًّا إذا عضَّت بك الحرب عضَّةً

والرَّحمة لغةً: الرُّقَّة والانعطاف، ومنه اشتقاق الرَّحِم، وهي البطن؛ لانعطافها على

د۲۸۷/۷

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّهِ: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): وقوله: ﴿وكذا الصُّلةِ عَنْهُ تَأْمُلُ ، فإنَّ الصُّلة موجودة ، وإنَّما المحذوفُ العائدُ من الصُّلة.

<sup>(</sup>٣) في (د): اليحتسبا،

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): تقدُّم في الجنائز، أنَّه يجوز نصبُ "الرُّحماء، على أنَّ اما، في اإنَّما، كافَّة كقوله: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَيْكِكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ [البغرة: ١٧٣] ورفعُه على أنَّها موصولة بمعنى: «الَّذي يرحمه؛ قال في «عقود الزَّبرجد؛: قال أبو البقاء: وأفردَ على معنى الجنس كقوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوَّقَدَ نَارًا ﴾ ثمَّ قال: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ مِنُوهِمٌ ﴾ البقرة: ١٧] وقال غيره: امِن ا في قوله: لمِن عباده ا بيانيَّة ، وهي حال مِن المفعول ا قَدِمَتُ ا.

الجنين، فعلى هذا يكون وصفه تعالى بالرَّحمة مجازًا عن(١) إنعامه تعالى على عباده، كالملك إذا عطف على رعيَّته أصابهم خيره، وتكون على هذا التقدير صفة فعل، لا صفة ذاتٍ، وقيل: الرَّحمة: إرادة الخير لمن أراد الله به ذلك، ووصفه بها على ذلك القول حقيقةٌ، وهي حينئذٍ صفةٌ ذاتٍ، وهذا القولُ هو الظَّاهر، وقيل: الرَّحمة رقَّةٌ تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارةً في الرِّقَّة المجرَّدة، وتارةً في الإحسان المجرَّد، وإذا وُصِف بها الباري تعالى فليس يُراد بها إِلَّا الإحسان المجرَّد دون الرِّقَّة، وعلى هذا روي: الرَّحمة من الله إنعامٌ وإفضالٌ، ومن الآدميِّين رقَّةً وتعطُّفُ، وأمَّا ما روي عن ابن عبَّاسِ ﴿ يَنْهُمْ أَنَّهُ قال: «الرَّحمن الرَّحيم: اسمانِ رقيقان، أحدهما أرقُّ من الآخر» فلا يثبت؛ لأنَّه من رواية الكلبيِّ عن أبي صالح عنه، والكلبيُّ متروكُ الحديث، ونقل البيهقيُّ عن الحسين بن الفضل البجليِّ أنَّه نسب راوي حديث ابن عبَّاس إلى التَّصحيف، وقال: إنَّما هو الرَّفيق؛ بالفاء، أي: فهما اسمان رفيقان، أحدهما أرفق من الآخر، وقوَّاه البيهقيُّ بالحديث المرويِّ في مسلم عن عائشة ﴿ يَٰهُ مَ فُوعًا: ﴿ إِنَّ الله رفيقٌ يحبُّ الرَّفق، ويُعطى عليه ما لا يُعطى على العنف» واختُلِف هل «الرَّحمن الرَّحيم» بمعنّى واحد؟ فقيل: بمعنّى واحدٍ، كندمان ونديم، فيكون الجمع بينهما تأكيدًا، وقيل: لكلِّ واحدٍ منهما فائدةٌ غير فائدة الآخر، وذلك بالنِّسبة إلى تغاير تعلُّقهما؛ إذ يقال: رحمن الدُّنيا ورحيم الآخرة؛ لأنَّ رحمته في الدُّنيا تعمُّ المؤمن والكافر، وفي الآخرة تخصُّ المؤمن، وقيل: الرَّحمن أبلغ؛ إذ لا يُطلَق إلَّا على الله سبحانه، وعلى هذا فالقياس أن يترقَّى إلى الأبلغ فيقول: رحيم رحمن، قال صاحب «التقريب»: إنَّما قدَّم أعلى الوصفين، والقياس تقديم أدناهما، كجوادٍ فيَّاضٍ؛ لأنَّ ذلك القياس فيما كان الثَّاني من جنس الأوَّل وفيه زيادةٌ، و«الرَّحمن» يتناول جلائل النِّعم وأصولها، و«الرَّحيم» دقائقها وفروعها، فلم يكن في الثَّاني زيادةٌ على الأوَّل، فكأنَّه جنسٌ آخر، فيقال: لِما ثبت أنَّ «الرَّحمن» أبلغ من «الرَّحيم» في تأدية معنى الرَّحمة المترقِّي(١) من «الرَّحيم» إليه؛ لأنَّ معنى التَّرقِّي هو أن يُذكر معنَّى ثمَّ يُردَف بما هو أبلغ منه(٣)، وقال صاحب

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): المن ا

<sup>(</sup>٢) في (د): البالتَّرقِّي".

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ قطة رئين: قوله: «فيقال: لما ثبت... إلى آخره»، تأمله فإنه لا يناسب ما قبله، ولعله محرف والأصل: فحينئذ لم يثبت... إلى آخره، ليكون ملتئمًا مع ما قبله فتدبر.

"الإيجاز والانتصاف": "الرَّحمن" أبلغ؛ لأنَّه كالعَلَم إذ كان لا يوصَف به غير الله تعالى، فكأنَه الموصوف، وهو أقدم إذ الأصل في نِعَم الله أن تكون عظيمة، فالبداءة بما يدلُّ على عظمها أولى. هذا أحسن الأقوال، يعني: أنَّ هذا الأسلوب ليس من باب التَّرقِّي، بل هو من باب التَّتميم، وهو تقييدُ الكلام بتابع يفيد مبالغة، وذلك/ أنَّه تعالى لمَّا ذكر ما دلَّ على جلائل د٧/١٨٨١ النَّعم وعظائمها أراد المبالغة والاستيعاب، فتمَّم بما دلَّ على دقائقها وروادفها؛ لبدلَّ به على أنَّه مولى النِّعم كلِّها، ظواهرها وبواطنها، جلائلها ودقائقها/، فلو قصد التَّرقِّي لفاتت ١٤٩٨٠٠ المبالغة المذكورة، ومن شرط التَّتميم الأخذ بما هو أعلى في الشَّيء، ثمَّ بما هو أحظُ(١) منه؛ ليستوعب جميع ما يدخل تحت ذلك الشَّيء؛ لأنَّهم لا يعدلون عن الأصل والقياس إلَّا لتوخِّي ليستوعب جميع ما يدخل تحت ذلك الشَّيء؛ لأنَّهم لا يعدلون عن الأصل والقياس إلَّا لتوخِّي بكلامٍ في فنَّ، فيُرَى أنَّه ناقصٌ فيه، فيكمَّل بآخر، فإنَّه تعالى لمَّا قال: "الرَّحمن" تُوهِم أنَّ جلائل النِّعم منه، وأنَّ الدقائق لا يجوز أن باخر، فإنَّه تعالى لمَّا قال: "الرَّحمن" تُوهِم أنَّ جلائل النِّعم منه، وأنَّ الدقائق لا يجوز أن تنسب إليه لحقارتها، فكمَّل بالرَّحيم" ويؤيَّده ما في حديث التَّرمذيِّ عن أنسٍ مرفوعًا: تنسب إليه لحقارتها، فكمَّل بالله عنَّى يسأل شسع نعله إذا انقطع" وزاد: "حتَّى يسأل الملح".

وحديث الباب سبق في «الجنائز» [ح: ١٢٨٤].

## 

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَنَا الرَّزَّاقُ) ولأبوي الوقت وذرِّ والأصيليِّ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَقَ ﴾ أي: الذي يرزق كلَّ ما يفتقر إلى الرِّزق، وفيه إيماءٌ باستغنائه عنه، وقُرِئ: ﴿ إِنِّي أَنَا الرَّزَق ) وهو موافقٌ للرِّواية الأُولى ﴿ وُدُو الْفَرَةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذَّاريات: ٥٨] ) الشَّديد القوَّة، و ﴿ الْمَتِينُ ﴾ بالرفع: صفة لـ ﴿ وُو الْمُتَيِنُ ﴾ بالرفع: صفة لـ ﴿ وَوَرَا الأَعمش بالجرِّ صفةً لـ ﴿ الْفُوَّةِ ﴾ على تأويل الاقتدار.

٧٣٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَة ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ ، السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ ، السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ ، وَمَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ ، يَذَعُونَ لَهُ الوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء

<sup>(</sup>١) في (د): الحوط، وهو تحريف.

المهملة والزَّاي، محمَّد بن ميمونِ الشُّكَّريُّ (عَن الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ) ولأبي ذرِّ: ((هو ابن جبير)) (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن)(١) بن حَبيِّب، بفتح الموحَّدة وتشديد التَّحتيَّة (السُّلَمِيِّ) الكوفيِّ المقرئ، ولأبيه (١) صحبةٌ (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَريِّ) ﴿ إِنَّ وَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَمِيمُ : مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ) ولأبى ذرِّ بالرَّفع «أفعل» تفضيل من الصَّبر، وهو حبس النَّفس على المكروه، والله تعالى منزَّةٌ عن ذلك، فالمرادُ لازمُه، وهو ترك المعاجلة بالعقوبة (عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ) بتشديد الدَّال (لَهُ) أي: ينسبون إليه (الوَلَدَ) واستُشكِل بأنَّ الله تعالى مُنزَّةً عن الأذى، وأجيب بأنَّ المراد أذَّى يلحق أنبياءه؛ إذ في إثبات الولد إيذاءٌ للنَّبيِّ مِن الشيام؛ لأنَّه تكذيبٌ له وإنكارٌ لمقالته (ثُمَّ يُعَافِيهمْ) من العِلَل والبليَّات والمكروهات (وَيَرْزُفُّهُمْ) ما ينتفعون به من الأقوات وغيرها، مقابلةً للسَّيِّئات بالحسنات، والرَّزَّاق خالق الأرزاق والأسباب التي يُتمتَّع بها، والرِّزق هو المنتَفَعُ به، وكل ما يُنتَفَع به فهو رِزقُه، سواءٌ كان مباحًا أو محظورًا، والرِّزق نوعان: محسوسٌ ومعقولٌ؛ ولذا قال بعض المحقِّقين: الرَّزَّاق مَن رَزَق الأشباحَ فوائدً (٣) لطفه، والأرواحَ عوائدَ كشفه، وقال القرطبيُّ: الرِّزق في ألسنة المحدِّثين د٧/٨٨/٧ السَّماع، يقال: رزقٌ، يعنون به: سماع الحديث، قال: وهو/ صحيحٌ. انتهى. وحظُّ العارف منه أن يتحقَّق (٤) معناه؛ ليتيقَّن (٥) أنَّه لا يستحقُّه إلَّا الله، فلا ينتظر الرِّزق ولا يتوقَّعه إلَّا منه، فَيكِل أمره إليه ولا يتوكَّل فيه إلَّا عليه، ويجعل يده خزانة ربِّه، ولسانه وَصْلةً بين الله وبين النَّاس في وصول الأرزاق الرُّوحانية والجسمانية إليهم؛ بالإرشاد والتَّعليم وصرف المال ودعاء الخير وغير ذلك؛ لينال حظًّا من هذه الصِّفة، قال القشيريُّ أبو القاسم: من عرف أنَّ الله هو الرَّزَّاق أفرده بالقصد إليه(١)، وتقرَّب إليه بدوام التَّوكل عليه، أرسل الشَّبليُّ (٧) إلى غنيٌّ أنِ ابعث إلينا شيئًا من دنياك، فكتب إليه: سل دنياك من مولاك، فكتب إليه الشِّبليُّ: الدُّنيا حقيرة وأنت حقير،

<sup>(</sup>۱) في هامش (د): «واسمه عبد الله».

<sup>(</sup>١) في (ع): الولأُمُّه ، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): "عوائد".

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): البحقة.

<sup>(</sup>٥) في (د): اليتحقَّق).

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِلَيْهِ ؛ لِيس في (د).

<sup>(</sup>٧) في هامش (د): قف على حكاية الشَّبليُّ مع غنيٌّ.

وإنّما أطلب الحقير من الحقير، ولا أطلب من مولاي غير مولاي، فسَمَت همّته العلية ألّا يطلب من الله تعالى الأشياء الخسيسة، ومناسبة الآية للحديث اشتماله على صفتي الرِّزق والقوَّة الدَّالة على القدرة، أمَّا الرِّزق فمن قوله: «ويرزقهم» وأمَّا القوَّة فمن قوله: «أصبر» فإنَّ فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف طبع البشر، فإنَّه لا يقدر على الإحسان إلى الممسيء إلَّا مِن جِهة تكليفه ذلك/شرعًا، قاله ابن المُنيِّر.

وسبق الحديث في «الأدب» في «باب الصبر على الأذى» [ح: ٦٠٩٩](١).

٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿عَدِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّا ﴾ و﴿ إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾
 و﴿ أَنزَلَهُ ربِعِلْمِهِ ، ﴾ و﴿ مَا تَعْمِلُ مِنَ أُنثَى وَلَا تَضُعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، ﴾ ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾
 قَالَ يَحْيَى بْنُ زِيادٍ: الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، وَالبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا .

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿عَلِمُ ٱلْمَتِ ﴾) خبر مبتدأ محذوف، أي: هو عالم الغيب (﴿فَلَا يُظْهِرُ ﴾) فلا يُطْلِع (﴿عَلَىٰ عَيْمِهِ ٱلْحَدَّا﴾) من خلقه ﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [الجنّ: ٢٦] أي: إلّا رسولًا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب؛ ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنّه يُطلِعه على غيبه ما شاء و﴿مِن رَسُولٍ ﴾ بيانٌ لـ ﴿مَنِ ٱرْتَفَىٰ ﴾ قال في «الكشّاف»: وفي هذه الآية إبطال الكرامات (١٠)؛ لأنَّ الذين تُضَاف إليهم الكرامات وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خصَّ الله الرُسل من بين المرتضين بالاطّلاع على الغيب. انتهى. وأُجيب: بأنَّ قوله: ﴿عَلَىٰ عَيْمِهِ ﴾ لفظٌ مفردٌ (٢٠) ليس فيه صيغة العموم، فيكفي أن يقال: إنَّ الله لا يُظهِر على غيبٍ واحدٍ من غيوبه أحدًا إلَّا الرُسل، فيُحمَل على وقت وقوع القيامة، فكيف وقد ذكرها عقب قوله: ﴿أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ ؟ [الانبياء: ١٠٩] وتُعقِّ بأنَّه ضعيفٌ؛ لأنَّ الرُسل أيضًا لم يُظهَروا على ذلك، وقال البيضاويُ: جوابه تخصيص الرَّسول: بالمَلكِ، والإظهار: بما يكون من غير واسطةٍ، وكرامات الأولياء على المغيَّبات (١٠) إنَّما

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): البلغاء

<sup>(</sup>١) في (ع): اللكرامات.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): قوله الفظ مفرد ... إلى آخره: عبارة المحلّي في اجمع الجوامع: والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم، كما قاله المصنّف في اشرح المختصر عني: ما لم يتحقّق عهد؛ نحو: ﴿ فَلْيَحَذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِغُونَ عَنْ أَمْرُودَ ﴾ [النور: ١٣] أي: كل أمر الله، وخُصّ منه أمر النّدب.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ قطة ينز: قوله: ﴿وكرامات الأولياء... الله آخره تأمله مع ما قبله فإنه ربما نافاه.

تكون تلقِّيًا عن الملائكة كاطِّلاعنا على أحوال الآخرة بتوسُّط الأنبياء، وقال الطِّيبيُّ: الأقرب تخصيص الإطلاع بالضَّعف والخفاء، فإنَّ إطلاع الله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على الغيب أمكن وأقوى من إطلاعه الأولياء، يدلُّ عليه حرف الاستعلاء في قوله: ﴿عَلَى غَيْبِهِ ﴾ فضُمِّن ﴿ يُظْهِـرَ ﴾ معنى يُطْلِع، أي: فلا يُظهِر الله على غيبه إظهارًا تامًّا وكشفًّا جليًّا إلَّا من د١٢٨٩/٧ ارتضى من رسول / فإنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُطلِع النَّبيَّ على الغيب، يوحي إليه أو يرسل إليه الملك، وأمَّا كرامات الأولياء فهي من قبيل التَّلويحات واللَّمحات، أو من جنس إجابة دعوةٍ وصدق فراسةٍ، فإنَّ كشف الأولياء غير تامِّ كالأنبياء.

(وَ) بابُ قول الله تعالى: (﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤]) أي: وقت قيامها (وَ) قوله تعالى: (﴿ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النِّساء: ١٦٦]) أي: أنزله وهو عالمٌ بأنَّك أهلٌ بإنزاله إليك وأنَّك مبلِّغه، أو أنزله بما علم من مصالح العباد، وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصِّفات، فإنَّه أثبت لنفسه العلم، وقوله تعالى: (و ﴿ مَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۦ ﴾ [فاطر: ١١]) هو في موضع الحال، أي: إلَّا معلومةٌ له(١)، وقوله تعالى: (﴿ إِلَّتِهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [نصّلت: ٤٧]) أي: علم قيامها يردُ إليه، أي: يجب على المسؤول(١) أن يقول: الله أعلم بذلك.

(قَالَ يَحْيَى بْنُ زِيادٍ) الفرَّاء المشهور في «كتاب معاني القرآن» له: (الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَالبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) وقال غيره: الظَّاهر: الجليُّ وجوده بآياته الباهرة في أرضه وسمائه، والباطن: المحتجب كُنْه ذاته عن نظر العقل بحجب كبريائه، وقيل: الظَّاهر بالقدرة، والباطن عن الفكرة، وقيل: الظَّاهر بلا اقتراب، والباطن بلا احتجاب، وقال الشَّيخ أبو حامد(٣): اعلم أنَّه إنَّما خفي مع ظهوره ؛ لشدَّة ظهوره ، وظهوره سبب بطونه ، ونوره هو حجاب نوره، وقيل: الظَّاهر بنعمته والباطن برحمته، وقيل: الظَّاهر بما يفيض عليك من العطاء والنَّعماء، والباطن بما يدفع عنك من البلاء، وقيل: الظَّاهر لقوم فلذلك وحَّدوه، والباطن عن قوم فلذلك جحدوه.

<sup>(</sup>١) (له): ليس في (د).

<sup>(</sup>۱) زیدنی(د): اعنهاا.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): اأحمدا، وليس بصحيح.

٧٣٧٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِبنَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَائِهُمْ، عَنِ النَّهِ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ عُمَرَ رَائِهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) القطوانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِي) أبو محمَّدٍ مولى الصَّدِّيق قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(١) (عَبْدُ<sup>(١)</sup> اللهِ بْنُ دِينَارِ) المدنيُّ مولى ابن عمر، (عَنِ ابْنِ عُمْرَ عُنَيِّ عَنِ النَّبِيِّ سَلَاسِمِم ا أنَّه (قَالَ: مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ) أي: أنَّه تعالى عُمْرَ عُنِي النَّبِي سَلَامِمِم ا غاب عن العباد من القواب والعقاب، والآجال والأحوال، جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة؛ لأنَّ المفاتيح يتوصَّل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالإغلاق والإقفال، ومن علم مفاتيحها وكيفيَّة فتحها توصَّل (اليها، فأراد أنَّه المتوصِّل إلى المعيَّبات ١٠٥٠٥ المحيط علمه بها إلى المعيَّبات ١٠٥٠٥ المحيط علمه بها الله الموسِق اليها غيره، فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، وقوعها، والحكمة في كونها خمسًا: الإشارة إلى حصر العوالم فيها، فأشار إلى ما يزيد في النَفس وينقص بقوله: (لا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ) أي: ما تُنقصُه، يقال/: غاض الماء وغِضْتُه ١٢٨٩/٧ وينقص بقوله: (لا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلَّا اللهُ) أي: ما تُنقصُه، يقال/: غاض الماء وغِضْتُه د١٨٩/١٠ وينقص بقوله: واحدواثنين وثلاثة وأربعة، أو جسد الولد فإنَّه يكون تأمَّا ومُخدَجًا، أو مدَّة الولادة تشمر وأزيد عليها إلى أربع عند الشَّافعيَّ، وإلى سنتين عند الحنقيَّة، وإلى خمسٍ عند مالكُ، وخصَّ الرَّحم بالذِّكر؛ لكون الأكثر يعرفونها بالعادة، ومع الحنفيَّة، وإلى خمسٍ عند مالكُ، وخصَّ الرَّحم بالذِّكر؛ لكون الأكثر يعرفونها بالعادة، ومع ذلك نفى أن يعرف أحدٌ حقيقتها. نعم إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو شقيًّا الله وسعيدًا علم به

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿إِفْرَادَا﴾.

<sup>(</sup>٢) في (س): اعبيدا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (د): ايتوطّل ا.

<sup>(</sup>٤) زيدفي (د): اوحدها.

<sup>(</sup>٥) في (ع): الأنهاء.

<sup>(</sup>٦) في غير (د): الشقيًّا في ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

الملاثكة الموكّلون بذلك ومن شاء الله من خلقه، وأشار إلى أنواع الزَّمان وما فيها من الحوادث بقوله: (وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ) من خيرٍ وشرَّ وغيرهما (إلَّا الله) وعبَّر بلفظ «غدِ» لأنَّ حقيقته أقرب الأزمنة، وإذا كان مع قربه لا يُعلَم حقيقة ما يقع فيه فما(١) بعده أحرى، وأشار إلى العالم العلويِّ بقوله: (وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ) ليلا أو نهارًا (أَحَدٌ إِلَّا الله) نعم إذا أمر به علمته الملائكة الموكّلون به ومن شاء الله من خلقه، وأشار إلى العالم السُفليِّ بقوله: (وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا الله) أي: أين تموت ؟ وربَّما أقامت بأرضٍ وضربت أوتادها وقالت: لا أبرح منها، فترمي بها مرامي القدر حتَّى تموت في مكانٍ لا(٢) يخطر ببالها، كما رُوي: أنَّ ملك الموت مرَّ على سليمان بن داود ﴿ الله الموت مُ فجعل ينظر إلى رجلٍ من جلسائه يديم النَظر إليه، فقال الرَّجل: من هذا؟ فقال: ملك الموت، فقال: كأنَّه يريدني، فمُرِ الرَّيح أن تحملني وتلقيني بالهند، ففعل، فقال ملك الموت: كان دوام نظري إليه (٤) تعجُبًا منه؛ إذ أُمِرت أقبض روحه بالهند وهو عندك!

وفي «الطَّبرانيِّ الكبير» عن أسامة بن زيدٍ قال: قال رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله منيَّة عبدٍ بأرضٍ إلَّا جعل (٥) له فيها حاجةً » وإنَّما جعل العلم لله والدِّراية للعبد؛ لأنَّ في الدِّراية معنى الحيلة ، والمعنى أنَّها -أي: النَّفس - لا تعرف -وإن(١) أعملت حيلتها(٧) - ما يختصُّ بها ، ولا شيء أخصَّ بالإنسان من كسبه وعاقبته ، فإذا لم يكن له طريقٌ إلى معرفتهما ؛ كان من معرفة ما عداهما (١٠) أبعد ، وأمَّا المنجِّم الذي يخبر (٩) بوقت الغيث (١٠) والموت فإنَّه يقول بالقياس

<sup>(</sup>١) في غير (س): «فيما»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) في (س): «لم».

<sup>(</sup>٣) ابن داود الله الدين في (د).

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَيهِ اللَّهِ (س).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د) اسم الجلالة.

<sup>(</sup>٦) في (د): ﴿وإِنَّما﴾.

<sup>(</sup>٧) في (د): احيلها».

<sup>(</sup>٨) في (ع): السواهما؟.

<sup>(</sup>٩) في (د) و(ع): المنجُّمون الذين يخبرون.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و (س): الغيب.

والنَّظر في المطالع(١)، وما يدرك بالدَّليل لا يكون غيبًا، على أنَّه مجرَّد الظَّنّ، والظَّنْ غير العلم، والله تعالى أعلم، وأشار إلى علوم الآخرة بقوله: (وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللهُ) فلا يعلم ذلك نبيٌّ مرسلٌ ولا ملكٌ مقرَّبٌ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، والحديث سبق في آخر «الاستسقاء» [ح: ١٠٣٩].

٧٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ شَلَّةٍ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَ شَيْرِ مُ وَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْغَيْبَ وَمَنْ حَدَّثُكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد الفريابيُّ الضَّبيُّ مولاهم، محدَّث قيساريَّة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الفَّوريُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليِّ (عَنِ الشَّغبِيِّ) عامر بن شراحيل، أحد الأعلام، قال: أدركت خمس مئةٍ من الصَّحابة/ وما كتبت سوداء في بيضاء، ولا د١٩٠/٥ حدَّثت بحديثٍ إلَّا حفظته (عَنْ مَسْرُوقٍ) أي: ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ شُرُّهِ) أنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا بِنَاسْهِ عِلْم رَأَى رَبَّهُ) ليلة المعراج (فَقَدْ كَذَبَ) قالته رأيًا باجتهادها؛ لقولها: حَدَّثُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا بِنَاسْهِ عِلْم رَأَى رَبَّهُ) ليلة المعراج (فَقَدْ كَذَبَ) قالته رأيًا باجتهادها؛ لقولها: (وَهُوَ) أي: الله تعالى (يَقُولُ) في سورة الأنعام إح: ١٠٣] (﴿ لَا تَدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾) وأجاب المثبتون: بأنَّ معنى الآية: لا تحيط به الأبصار، أو لا تدركه الأبصار وإنَّما يدركه المبصرون، أو لا تدركه الأبصار وإنَّما يدركه المبصرون، يقدرون بها على الزُوية، وفي كتابي «المواهب» من مباحث ذلك ما يكفي (وَمَنْ حَدَّثُكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ) والضَّمير في «أنَّه يعلم» للنَّبيِّ مِناسُه عِلاً لمعظفه على قوله: «من حدثك يَعْلَمُ الغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ) والضَّمير في «أنَّه يعلم» للنَّبيِّ مِناسُه عِله على قوله: «من حدثك أنَّ محمَّدًا» وصرَّح به فيما أخر جه ابن خزيمة وابن حبَّان من طريق عبد ربِّه (٢) بن سعيد (٣) عن داود بن (١٠) أبى هند عن الشَّعبيّ بلفظ: «أعظم الفرية على الله من قال: إنَّ محمَّدًا رأى ربَّه، وأنَّ

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿ الطَّالَعِ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصول: (عبدبن ربّه)، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: (عبدبن ربّه) كذا بخطّه، والّذي في «التّهذيب» واتقريبه»: عبدربّه ابن سعيد بن قيس الأنصاريّ، أخو يحيى المدنيّ، ثقة من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (س): اسعدا وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (د)و (س): اعن اوليس بصحيح.

محمَّدًا كتم شيئًا من الوحي، وأنَّ محمَّدًا يعلم ما في غدٍ» (وَهُوَ) تعالى (يقُولُ: لا يعْلمُ الغيب إِلَّا اللهُ) والآية: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ االنمل: ٦٥] وجاز مثل ذلك؛ لأنَّه ليس الغرض القراءة ولا نقلها(١)، وقَوْلُ الدَّاودي: -ما أظنُّ قوله في هذا الطَّريق: «من حدَّثك، أنَّ محمَّدًا يعلم الغيب» محفوظًا، وما أحدٌ يدَّعي أنَّ رسول الله سِن الشمير عم كان يعلم الغيب إلَّا ما(١) علَّمه الله - متعقَّب بأنَّ بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظنُّ ذلك حتَّى كان يرى أنَّ صحَّة النُّبوَّة تستلزم اطِّلاع النَّبيِّ على جميع المغيَّبات، ففي «مغازي ابن إسحاق»: أنَّ ناقته مِنْ الشُّعيم على صلَّتْ، فقال ابن الصَّليت -بالصَّاد المهملة، آخره مثنَّاةً، بوزن عظيم -: يزعم محمَّد (٣) أنَّه نبيُّ ويخبركم (٤) عن خبر السَّماء وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال النَّبيُّ مِنْ السَّماع اللَّه واللَّ رجلًا يقول كذا وكذا، وإنى والله لا أعلم إلَّا ما علمني الله، وقد دلُّني الله عليها وهي في شِعْب كذا، قد حبستها شجرةً» فذهبوا فجاؤوا بها، فأعْلَم مِنْ الله على الله على من الغيب إلَّا ما علَّمه الله، والغرض من الباب: إثبات صفة العلم، وفيه ردُّ على المعتزلة حيث قالوا: إنَّه عالمٌ بلا علم، قال العِبْرِيُّ (٥): وكتبهم شاهدةٌ بتعليل (١) عالميَّة الله تعالى بالعلم كما يقول به أهل السُّنَّة ، لكنَّ النِّزاع في أنَّ ذلك العلم المعلَّل به هل هو عين الذَّات كما تقول المعتزلة، أو لا كما يقول أهل السُّنَّة؟ ثمَّ إنَّ علمه تعالى شاملٌ لكلِّ معلوم جزئيَّاتٍ وكلِّيَّاتٍ، قال تعالى: ﴿ أَمَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطَّلاق: ١٢] أي: علمه أحاط بالمعلومات كلِّها، وقال تعالى: ﴿ عَلِيرِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ٧/٠٥٠ ذَرَّةِ ﴾ الآية [سبأ: ٣] وأطبق المسلمون على أنَّه تعالى يعلم دبيب النَّملة السُّوداء على (٧) الصَّخرة الصَّماء في اللَّيلة الظَّلماء، وأنَّ معلوماته لا تدخل تحت العدِّ(^) والإحصاء، وعلمه محيطٌ بها

 <sup>(</sup>۱) في (د): (تعلُّمها).

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): امنا.

<sup>(</sup>٣) المحمَّدًا: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (د): اوهو يخبركما.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ع): «العسكري»، وفي هامش (ج) و(ل): بالكسر والسكون، البرهان بن عبدالله الشريف الحنفي، انتهى. قلنا: كذا قال العجمي رحمه الله، والصواب: البرهان عبدالله الشريف الحنفي.

<sup>(</sup>٦) في (ع): ابتعليقا.

<sup>(</sup>٧) في غير (د) و(ع): **افي ا**.

<sup>(</sup>٨) في غير (د): العلَّة؛ ولعلَّه تحريف.

جملةً وتفصيلًا، وكيف لا وهو خالقها؟ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ١٤] وضلَّت الفلاسفة حيث زعموا أنَّه يعلم الجزئيًّات على الوجه الكلِّيِّ لا الجزئيِّ.

وحديث الباب سبق في «التَّفسير» [ح: ٤٦١٢].

#### ٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾

٧٣٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمِ فَنَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاشِعِيمٍ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ

 <sup>(</sup>١) في (ب) و (ع); القدس ١.

<sup>(</sup>٢) في (د): ابعروض).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: في يوم الفزع الأكبر، إمَّا بمقتضى قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ تَحَافُوا وَلَا تَحَرَفُوا وَ الشِّيرُوا بِالْجَنَافِي (٣) في هامش (ج): أو بخلق الأمن والطمأنينة فيهم؛ كما يُعلِّم ذلك من مراجعة االطيبيَّ. انتهى.

<sup>(</sup>٤) في (د): امعجزاته!.

وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبدالله بن يونس الكوفيُّ قال: (حَدَّثنَا زُهَيْرٌ) بضمِّ الزَّاي مصغَّرًا، ابن معاوية الجعفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ) بن المِقسم -بكسر الميم-٣٥٣/١٠ قال: (حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً) أبو وائلِ الأسديُّ الكوفيُّ المخضرم (قَالَ/: قَالَ عَبْدُ اللهِ) ابن مسعود برايج: (كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مَنَقُولُ) في التَّشهُّد: (السَّلَامُ عَلَى اللهِ) أي: "من عباده " كما في الرُّواية الأخرى [ح: ٨٣٥] (فَقَالَ) لنا: (النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيِّم) لمَّا فرغ من الصَّلاة: (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ) فأنكر التَّسليم على الله، وبيَّن أنَّ ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإنَّ كلَّ سلام ورحمةٍ له ومنه، فهو مالكها ومعطيها، وقال ابن الأنباريِّ: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق؛ لحاجتهم إلى السَّلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها (وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ سِّهِ) جمع تحيَّةٍ، وهي «تفعلة» من الحياة، بمعنى: الإحياء والتَّبقية، واللَّام في «لله» للاختصاص، أو المراد: كلُّ ما تعظُّم به الملوك لله؛ فاللَّام للاستحقاق (وَالصَّلَوَاتُ) المعهودات في الشَّرع واجبةً (وَالطَّلِّبَاتُ) ما طاب من الكلام وحسن أن يُثنَى به على الله، أو ذكر الله مستحقُّ لله (السَّلَامُ عَلَيْكَ) مبتدأً حُذِف خبره، أي: السَّلام عليك موجودٌ (أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى د١٢٩١/٧ عِبَادِ اللهِ/الصَّالِحِينَ) إنَّما أعاد حرف الجرِّ؛ ليصحَّ العطف على الضَّمير المجرور، و «الصَّالحين» نعتٌ لـ «عباد» والصَّالح هو: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) معطوفٌ على سابقه، و «رسوله»(١) «فعول» بمعنى مُرسَل، و «فعول» بمعنى «مُفعَل» قليل، قال ابن عطيّة: العرب تُجري «رسول» مجرى المصدر، فتصف به الجمع والواحد والمؤنَّث، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ ﴾ [مريم: ١٩].

والحديث سبق في «الصَّلاة» [ح: ٨٣٥] بأتمَّ من هذا.

#### ٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾. فِيهِ أَبْنُ عُمَرَ ، عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وسقط لغير أبي ذرِّ لفظ «باب» (﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّاس: ٢]) الملك معناه: ذو الملك، وهو إذا كان عبارةً عن التَّصرُّف في الأشياء بالخلق والإبداع والإماتة

<sup>(</sup>١) في (د): الورسول ١١.

والإحياء كان من أسماء الأفعال كالخالق، وإن كان راجعًا إلى القدرة فهي صفة ذات الله بعض المحقّقين: "الملك الحقّ هو الغنيّ مطلقًا في ذاته وفي صفاته عن كلّ ما سواه، ويحتاج إليه كلّ ما سواه إمّا بواسطة أو بغير واسطة، فهو بتقديره منفرة وبتدبيره متوحّة، ليس لأمره مرد ولا لحكمه رد أمّا العبد فإنّه يحتاج الله في الوجود إلى الغير، والاحتياج ممّا ينافي الملك، فلا يمكن أن يكون له ملك مطلق، والمملِك يختصُ عرفًا بمن يسوس ذوي العقول ويدبر أمورهم، فلذلك تقول الله مطلق، والمملِك يختصُ عرفًا بمن يسوس ذوي العقول ويدبر من هذا الاسم أن يعلم أنّه هو المستغني على الإطلاق عن كل شيء، وما عداه مفتقر إليه في وجوده وبقائه، مسخَّر لحكمه وقضائه، فيستغني عن النّاس رأسًا ولا يرجو ولا يخاف إلّا إياه، ويتخلّق به بالاستغناء عن الغير، قال في "الكشّاف": فإن قلت: هلّا اكتفى بإظهار المضاف ويتخلّق به بالاستغناء عن الغير، قال في "الكشّاف": فإن قلت: هلّا اكتفى بإظهار المضاف الله مؤة واحدة ؟ قلت: لأنَّ عطف البيان للبيان، فكان مظنةٌ للإظهار، فلهذا كرّر لفظ ﴿النّاس وأنّهم المن المخلوقات، وقال الإمام فخر الدّين: وإنّها بدأ بذكر الرّبٌ، وهو اسمٌ لمن قام بتدبيره واصلاحه من أوائل نعمه وإلى أن ربّاه وأعطاه العقل، فحينئذ عرف بالدّليل أنّه عبد مملوك وهو مالك، فئنّى بذكر الملك، ولمًا علم أنَّ العبادة لازمةٌ له وعرف أنَّه معبودٌ مستحقٌ لتلك العبادة عرّفه بأنَّه إله، فلهذا خَمّ به.

(فِيهِ) أي: في هذا الباب (ابْنُ عُمَرَ) أي: حديثه (عَنِ النَّبِيِّ مِنَّاشَعِيْمُ) ممَّا وصله في «بابِ قول الله تعالى: ﴿لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]» الآتي إن شاء الله تعالى بعد اثني عشر بابًا [ح: ٧٤١٢] بلفظ: ﴿إِنَّ الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السَّموات بيمينه ثمَّ يقول: أنا الملك».

٧٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيدٍ أَلَا اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيمُ قَالَ: "يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ ". وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى: عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً. الزُّهُرِيِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً.

<sup>(</sup>١) قوله: قوإن كان راجعًا إلى القدرة فهي صفة ذاتِ ا مثبتٌ من هامش (د).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): المحتاجُ ا.

<sup>(</sup>٣) في (ع): ايغال.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر ابن (۱) الطَّبريِّ المصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شهَابِ) دلاً وَهْبِ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شهَابِ) دمحمَّد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ سَعِيدٍ) زاد أبو ذرِّ: (هو / ابن المسيِّب) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ وَيَنْ اللهُ الأَرْضَ اللهُ الأَرْضَ ) بأن يجمعها حتَّى تصير شيئًا واحدًا ويبيدها (يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطُوِي السَّمَاءَ) يفنيها (بِيَمِينِهِ) بقدرته (ثُمَّ يَقُولُ) جلَّ جلاله: (أَنَا المَلِكُ) أي: ذو الملك على الإطلاق، فلا مُلكَ لغيره في الدَّارين (أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟) وفي الحديث: إثبات ذو الملك على الإطلاق، فلا مُلكَ لغيره في الدَّارين (أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟) وفي الحديث: إثبات اليمين صفةً لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحةً خلافًا للمجسِّمة.

وسبق في «باب يقبض الله الأرض» من «الرِّقاق» [ح: ٦٥١٩].

(وَقَالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة، فيما وصله الدَّارميُّ (وَالزُّبَيْدِيُّ) بضمِّ الرَّاي وفتح الموحَّدة، محمَّد بن الوليد، ممَّا وصله ابن خزيمة (وَابْنُ مُسَافِرٍ) عبدالرَّحمن بن خالد (١٠)، ممَّا سبق موصولًا في «تفسير سورة الزُّمر» [ح:٤٨١٤] (وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى) الكلبيُّ فيما وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات» أربعتهم (عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة) وفيه: أنَّه اختُلِف على ابن شهابِ الزُّهريِّ في شيخه، فقال يونس: سعيد بن المسيِّب، وقال الآخرون: أبو سلمة، وكلُّ منهما يرويه عن أبي هريرة، ونقل ابن خزيمة عن محمَّد بن يحيى الذُّهليُّ أنَّ الطَّريقين محفوظان، قال في «الفتح»: وصنيع البخاريُّ يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب؛ لكثرة من تابعه، لكنَّ يونس كان من خواصِّ الزُّهريُّ الملازمين له، وزاد أبو ذرَّ بعد قوله: «عن أبي سلمة»: «مثله» أي: مثل الحديث السَّابق.

٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَةُ اللهِ وَصِفَاتِهِ
 وَلِرَسُولِهِ ، ﴾ وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ

<sup>(</sup>١) ﴿ ابن ﴾ : مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٢) في الأصول سبق قلم: (بن عوف).

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ﴾): الغالب، من قولهم: عزَّ، إذا غلب، ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة، فمعناه: مركَّبٌ من وصف حقيقيٌّ ونعتٍ تنزيهيٍّ ، وقيل: القويُّ الشَّديد، من قولهم: عزَّ يعزُّ ؛ إذا قوي واشتدَّ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ ابس: ١١ وقيل: عديم المثل، فيكون من أسماء التَّنزيه، وقيل: هو الذي تتعذَّر الإحاطة بوصفه ويعسر الوصول إليه، وقيل: العزيز من ضلَّت العقول في بحار عظمته(١)، وحارت الألباب دون إدراك نعته، وَكَلَّتِ الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف جماله، وحظُّ العارف منه أن يُعزَّ نفسه، فلا يستهينها بالمطامع الدنيئة، ولا يدانيها(١) بالسُّؤال من النَّاس والافتقار إليهم (﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم: ٤]) ذو العلم القديم المطابق للمعلوم مطابقةً لا يتطرَّق إليها خفاءٌ ولا شبهةٌ، وأنَّه(٢) أتقن الأشياء كلُّها، فالحكمة: صفةٌ من صفات الذَّات يُظهِرها الفعل، وتعبِّر عنها المحكمات، وتشهد لها(٤) العقول بما شاهدته في الموجودات، كغيرها من صفات الحق، فتأمَّل ذلك في مسالك أفعاله، ومجاري تدبيره، وترتيب ملكه وملكوته، وقيام الأمر كلُّه به، وتطلُّب آثار ذلك في خلقه في السَّموات والأرض وما فيهنَّ وما بينهنَّ؛ من أفلاك ونجوم وشمس وقمرٍ، وتدبير ذلك وتقديره(٥) بأمرٍ محكم مع دؤوب/ اختلاف د١٢٩٢/٧ اللَّيل والنَّهار وتقلُّبهما، وإيلاج كلِّ واحدٍ منهما في قرينه، وتكويرهما بعضهما على بعض، وما يحدثه عن ذلك من العجائب المبدعات، والآيات البيِّنات بإحكام متناسق، وحِكَم مستمَّرةِ الوجود، إلى غير ذلك من سائر أفعاله المتقنة وبدائعه المحكمة، ممَّا يكلُّ دونه النَّظر، وينحسر دونه البصر، ويزيد على القول، ويربو على الوصف، ولا يدرك كُنْهَه العقول، ولا يحيط به سوى اللُّوح المحفوظ، وأوَّل موضع وقع فيه ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في سورة إبراهيم [آية: ٤] وأمَّا مطلق ﴿ٱلْمَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فأوَّل ما وقع في «البقرة» في دعاء

في بحر هيبت و وتيه و جلاله خرقت و تاهت غاية الأفكار (اثبيّة).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ل):

 <sup>(</sup>۱) في غير (د) و (ع): ايدنسهاا.

<sup>(</sup>٣) في (د): الفَإِنَّهُ ال

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): اوتشهدها».

<sup>(</sup>٥) او تقديرها: مثبتٌ من (د) و (س)،

إبراهيم لأهل مكّة (١)، قال في «اللّباب»: والعزيز: هو الغالب الذي لا يُغلّب، والحكيم هو العليم الذي لا يجهل شيئًا، وهما بهذين التّفسيرين صفة للذّات، وإن أُرِيد بـ «العزيز» أفعال العزّة؛ وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه، وأُرِيد بالحكيم (١) أفعال الحكمة؛ لم يكونا من صفات الذّات، بل من صفات الفعل، والفرق بينهما: أنَّ صفات الذَّات أزليَّة، وصفات الفعل ليست كذلك (٣).

maa/s.

وقوله تعالى: (﴿ سُبِّكُنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [الصّانات: ١٨]) من الولد والصّاحبة والشّريك، وثبت لأبي ذرِّ والأصيليِّ (٤) ((عمّا يصفون)) وأضيف الرَّبُ إلى العزَّة؛ لاختصاصه بها، كأنّه قيل: ذو العزَّة كما تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه بالصّدق، ويجوز أن يراد أنّه مامن عزَّة لأحد إلَّا وهو ربُّها ومالكها كقوله: ﴿ تُعِزُ مَن تَشَآهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] وقوله تعالى: (﴿ وَيلّهِ الْمِنْولِهِ وَ المنافقون: ١٨]) أي: ولله المنعة والقوَّة ولمن أعزَّ (٥) من رسوله والمؤمنين، وعزَّة المِيرة والحربة والمنافقون: ١٨]) أي: ولله المنعة والقوَّة ولمن أعزَّ (٥) من الحصائص التي لا تُحصَى كلِّ واحد بقدر علو مرتبته، فعزَّة الرَّسول مِن السَّما مِن العلم النَّبويُّ، وهم في ذلك والبراهين التي لا تُستقصى، وعزَّة المؤمنين بما ورثوه من العلم النَّبويُّ، وهم في ذلك متفاوتون بقدر ميراثهم من ذلك العلم والهداية للخلق إلى الحقِّ، والعزيز: من لا تناله أبدي الشّياطين ولا تبلغه رعونات الشّهوات، فتذلّل هداك الله لعزَّته وتضاء للعظمته، وتضرَّع إليه في خلواتك عساه يَهَبُ لك عزًّا لا ذلّ يصحبه، وشرفًا لا ضِعَة (٢١) تتخلله، ثمّ تذلّل لأوليائه وأهل طاعته، وتعزَّز على كلّ جبًا وعنيد.

(وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ) والعزَّة تحتمل -كما قال ابن بطَّالٍ-: أن تكون صفة ذاتٍ بمعنى القدرة والعظمة، فيحنث، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته، فلا يحنث.

<sup>(</sup>١) في (ل): "لِأُوَّل مكَّة"، وفي هامشها: كذا بخطِّه، ولعلَّه: "لِأَهل مكَّة"؛ فليتأمَّل.

<sup>(</sup>١) في غير (د): «بالحكمة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): هذا مبنيَّ على مذهب الأشاعرة، قال العِزُّ بن جماعة: الصَّفات على قسمين: صفات ذات، وهي قديمة بالاتَّفاق كالعلم والكلام، وصفات الأفعال كالخلق، اختُلِفَ فيها؛ فمذهب الحنفيَّة أنَّها قديمة، ومذهب الأشاعرة أنَّها حادثة، والنِّزاع عند التَّحقيق يزول فافهمه، هذا كلامه.

<sup>(</sup>٤) الوالأصيليَّة: سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿أُعرُّهِۥ

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ع): اصنيعة ا، وكلاهما تحريف.

نعم إذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين، وللمستملي: «و'' سلطانه» بدل قوله: «وصفاته».

(وَقَالَ أَنَسٌ) ﴿ اللَّهِ فِي حديثٍ موصولٍ سبق في تفسير سورة «ق» [ح: ٤٨٤٨] (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ مَدِيمٌ : تَقُولُ جَهَنَّمُ ﴾ تنطق كإنطاق الجوارح: (قَطْ قَطْ) بفتح القاف وكسر الطّاء أو سكونها فيهما، د١٩٢٠٠ أي: حَسْب (وَعِزَّ تِكَ) مجرورٌ بواو القَسَم.

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) في حديث سبق موصولًا في «الرِّقاق» [ح: ٢٥٧٣] (عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْرِ مُلَ انَّهُ قال: (يَبْقَى رَجُلٌ) اسمه جُهَينة (بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: رَبِّ) ولأبي ذرِّ: «يا ربِّ» (اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ) زاد في أواخر «الرِّقاق» [ح: ٢٥٧٣] «فيقول: لعلَّك إن أعطيتك أن تسألني (٢) غيره ، فيقول»: (لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا) أي: غير هذه المسألة.

(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَالَ: قَالَ اللهُ بَمَزُوبِ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ) فيه أَنَّ أَبا سعيدٍ وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور (٣) إلَّا في قوله: «عشرة أمثاله» فإنَّ في حديث أبي هريرة كما في «الرِّقاق» [ح:٦٥٧٣]: «فيقول الله: هذا لك ومثله معه» وسبق مبحثه والله الموفِّق.

(وَقَالَ أَيُّوبُ) صلوات الله وسلامه عليه فيما سبق موصولًا في «الغسل» من «كتاب الطَّهارة» [ح: ٢٧٩] وغيره: «لمَّا خرَّ عليه جرادٌ من ذهبٍ، فجعل أيُّوب يَحثِي في ثوبه، فناداه ربُه: يا أيُوب، ألم أكن أغنيتك عمَّا ترى ؟ قال: بلى » (وَعِزَّ تِكَ ؛ لَا غِنَى بِي (٤) عَنْ بَرَكَتِكَ) بكسر الغين المعجمة، وفتح النُّون، مقصورًا، ولأبي ذرَّ عن الحَمُويي والمُستملي: «لا غَناء» بالهمز ممدودًا: الكفاية (٥)، وكذا (١) في «اليونينيَّة»: «عناء» بغير نقطة على العين مع المدً، وفي «الفرع التَّنكزيّ» (٧) «عناء» بزيادة عين «اليونينيَّة»: «عناء» بغير نقطة على العين مع المدً، وفي «الفرع التَّنكزيّ» (٧) «عناء» بزيادة عين

<sup>(</sup>١) في (ع): قأوا.

<sup>(</sup>١) في غير (د): التسأل؛ والمثبت موافق للصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (د): «المذكورة».

 <sup>(</sup>٤) في (ع): الي ا، وكالاهما مروي.

<sup>(</sup>٥) ابالهمز ممدودًا: الكفاية ا: ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و(ع): اوا.

<sup>(</sup>٧) في (د): ١١ العسكري،

تحتها علامة الإهمال، وفي آخر: «غناء» بالمعجمة، فليحرَّر.

٧٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنَ المُعَلِّمُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّيْرِ مَ كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الَّذِي لَا يَعُونُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبدالله بن عمرو المقعد المِنْقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَادِثِ) بن سعيد بن ذكوان التَّميميُّ مولاهم البصريُّ التَّنوريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَني) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة) بضمُّ الموحَّدة، حُسيْنُ المُعَلِّمُ) (() بن ذكوان البصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة) بضمُّ الموحَّدة، ابن الحَصِيب الأسلميُ أبو سهلِ المروزيُّ قاضيها (عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بفتح أوَّله وثالثه، وسكون ثانيه، البصريُّ، نزيل مرو وقاضيها (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ إلاَ أَنْتَ، اللّذِي لا يمُوتُ) بلفظ الغائب، وفي رواية: «اللّهم إنّي أعوذ بعزّتك لا إله إلاَ أنت أن تضلّني، أنت الحيُّ الذي لا يموت (() (وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُ) وكلمة (تضلّني) المزادة (()) في هذه الرّواية متعلّقة بـ «أعوذ» أي: من أن تضلّني، وكلمة التَّوحيد معترضةً / لتأكيد العزّة، واستغنى عن ذكر عائد الموصول؛ لأنَّ نفس المخاطب هو المرجوع إليه، وبه يحصل الارتباط، وكذلك (١٤) المتكلّم نحو:

أنا الذي سمَّتني أمِّي حيدره

د٧/١٩٣٠ ولا يقال (٥): إنَّ مفهوم قوله أنَّ الملائكة لا يموتون؛ لأنَّا نقول (١): «والجنُّ والإنس يموتون»/؛ مم لأنَّه مفهوم لقبٍ ولا اعتبار به.

<sup>(</sup>۱) زید فی (ع): (ای).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «تموت».

<sup>(</sup>٣) في غير (د)و(ع): ﴿الزَّائِدَةِۗۗ.

<sup>(</sup>٤) في غير (د)و(س): الذلك؛

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قوله: "ولا يقال..." إلى آخره كذا بخطّه، ولعلَّه سقط مِن قلمه شيء، ويدلُّ على ذلك: عبارة "الفتح" ونصُّها: استدلَّ به على أنَّ الملائكة لا تموت، ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّه مفهوم لقب، ولا اعتبار به... إلى آخره، وعبارة الكِرمانيُّ: "فإنْ قلتَ فيه: إنَّ الملائكة لا يموتون؛ قلتُ: لا؛ إذ مفهوم اللَّقب لا اعتبار به.

 <sup>(</sup>٦) قوله: قانًا الملائكة لا يموتون؛ لأنا نقول؛ مثبتٌ من (د).

والحديث أخرجه مسلم في «الدُّعاء» والنَّسائيُّ في «النُّعوت».

٧٣٨٤ - حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِي مِنْ شَيْرُ مُ قَالَ: «يُلْقَى فِي النَّارِ». وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ . وَعَنْ مُعْتَمِرٍ: سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَيْرِ مِ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: وَعَنْ مُعْتَمِرٍ: سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَيْرِ مِ قَالَ: «لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: قَدْ بِعِزَتِكَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ بِعِزَتِكَ وَكَرَمِكَ ، وَلَا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الْبُنُ أَيِي الأَسْوَدِ) هو عبدالله بن محمَّد بن الأسود أبو بكر البصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ) بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم بعدها ياء النِّسبة، ابن عُمَارة -بضمِّ العين وتخفيف الميم - ابن أبي حفصة نابتٌ -بنونٍ وموحَّدةٍ ثمَّ مثنَّاةً - العتكيُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة (عَنْ أَنسِ) ﴿ وَلَا لِنَا لِي النّبِيُ مِنَالله بينهما لامِّ ساكنةٌ، ولأبي ذرِّ: (الا يزال يُلقَى) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه بينهما لامِّ ساكنةٌ، ولأبي ذرِّ: (الا يزال يُلقَى) (في النّارِ).

قال المؤلِّف: (وَقَالَ<sup>(۱)</sup> خَلِيفَةُ) بن خيَّاطٍ: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ) شَلَيْد.

(وَعَنْ مُعْتَمِرٍ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية، ابن سليمان التَّيميِّ، وهو معطوفٌ على قوله: حدَّثنا يزيد بن زريع، فهو موصولٌ (٣) أي: وقال لي خليفة أيضًا: عن معتمرٍ، وبهذا جزم أصحاب الأطراف، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سليمان (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ) ﴿ وَإِنَّ النَّبِيِّ السَّيْرِ عَلَى النَّبِيِّ الْعَمِلَةِ فَي النَّارِ (وَ) هي (تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) وَمُوالِّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في (ع): احدَّثنيا،

<sup>(</sup>۱) زيد في (د): الي.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الموقوفُ، وليس بصحيح.

أهل العذاب، أو ثمَّة مخلوق اسمه: القدم(١)، أو المراد تذليلها كتذليل من يُوضَع تحت الرِّجل، والعرب تضع الأمثال بالأعضاء ولا تريد أعيانها (فَيَنْزَوِي) بالنُّون والزَّاي، فيجتمع(١) وينقبض (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ) بفتح القاف وسكون الدَّال وتُكسَر فيجتمع أي: حسبي حسبي قد اكتفيت (بِعِزَتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ) عن الدَّاخلين فيها، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «بفَضْلٍ» بموحَّدةٍ بدل(١) الفوقيَّة وفتح الفاء وسكون الضَّاد (حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ) الذي بقي منها.

وقد ساق المؤلِّف هذا الحديث(٤) هنا من ثلاثة طرقٍ عن قتادة، وسبق لفظ شعبة في تفسير سورة «ق» [ح: ٤٨٤٨] وساقه(٥) هنا على لفظ خليفة، ويُستَنبط منه مشروعيَّة الحلف بكرم الله، كما في الحلف بعزَّة الله.

ومطابقة الحديث(٦) ظاهرةً.

### ٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وسقط "باب" لغير أبي ذرِّ (﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَالْ ابن عادلِ فِي "لبابه": قيل: الباء بمعنى اللَّام، أي: إظهارًا للحقّ؛ لأنَّه جعل صنعه (٧) دليلًا على وحدانيته، فهو نظير قوله بمعنى اللَّام، أي: إظهارًا للحقّ؛ لأنَّه جعل صنعه (٧) دليلًا على وحدانيته، فهو نظير قوله بمعنى اللَّام، أي: إظهارًا للحقّ؛ [آل عمران: ١٩١]/. انتهى. وهذا نقله السَّفاقسيُ عن الدَّاوديُّ، وتُعقّب: بأنَّ النُحاة ذكروا للباء أربعة عشر معنى، ليس منها أنَّها تأتي بمعنى اللَّام، و"الحقُّ في الأسماء الحسنى معناه -كما قاله أبو الحكم عبدالسَّلام بن برجان-: الواجب الوجود في الأسماء الدَّانِم والدَّوام المتوالي، الجامع للخير، والمجد، والمحامد كلِّها، والثَّناء الحسن،

<sup>(</sup>١) في (ع): «القديم»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في (د): "فينجمع".

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): "المثنَّاة".

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «الذي».

<sup>(</sup>۵) في (د): ﴿وسياقه ﴾، وفي (ع): ﴿سيأتي ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ل): اومطابقته للحديث، وفي هامشها: قوله: اومطابقته... إلى آخره كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٧) في (ع): اصنيعها.

والأسماء الحسنى، والصفات العُلى، قال: ومعنى قولنا: "واجب الوجود": أنّه اضطرَ جميع الموجودات إلى معرفة وجوده، وألزمها إيجاده إيّاها، قال تعالى -وقد ذكر دلائله" - واستشهاده ببيّناته: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ، يُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْوِ قَلِيرٌ ﴾ [الحجّ: ٦] فأوجب عن واجب/ ٢٥٧، وجوده أنّه يحيي الموق، وأنه على كلّ شيءٍ قديرٌ، وأنّ وجود كلّ ذي وجود إن عن وجوده، ثمّ قال: ﴿ وَأَن كَ مَا يَدْعُون كِ مِن دُونِهِ هُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحجّ: ٦٢] أي: لا وجود له؛ إذ ليس له (٣) في الوجود وجود ألبتّة، فاستحال لذلك وجوده، فالموجودات من حيث إنّها ممكنةٌ لا وجود لها في حدّ ذاتها ولا ثبوت لها من قبل أنفسها، وإيّاه عنى الشّاعر بقوله:

ألا كلُّ شيءٍ ما خَلا الله باطل وكلُّ نعيم لا محالة زائل (١٤)

ولمّا أظهر جملة المخلوقات التي خلقها بالحقّ وللحقّ قال: ﴿ غَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمّ وَلَا عَلَيه به، فالله تعالى هو الحقُّ المبين، وجوده الحقُّ، وقوله الحقُّ، وقدرته الحقُّ، وعلمه الحقُّ، وإرادته الحقُّ، وصفاته العلى الحقُّ، وأسماؤه كلّها الحقُّ، وأوجد فعله الحقَّ بكلمته الحقَّ، فالحقُّ بوجوب (٥) وجوده وعموم حقيقته قد ملأ أركان الوجود كلّها، وشمل نواحي (١) العلم، وأطبق على أقطار التّفكير، فلم يكن للباطل من الوجود نصيبٌ.

٧٣٨٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيْ لِم يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَولُكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَولُكَ الحَقْ ، وَالحَقْ ، وَالخَقْ ، وَالحَقْ ، وَالحَقْ ، وَالحَقْ ، وَالحَقْ ، وَالحَقْ ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): قوله: «دلائله»، الَّذي في خطُّه: «لائله»، فسقطت الدَّال مِن قلمه.

<sup>(</sup>۱) زیدنی(د): اوجوبا.

<sup>(</sup>٣) اله: ليس في (د).

 <sup>(</sup>٤) قوله: (وكلُّ نعيم لا محالة زائل؛ ليس في (د) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (د): ابوجودا، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ع): ابنواحي.

أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ». حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا، وَقَالَ: «أَنْتَ الحَقُّ وَقَوْلُكَ الحَقُّ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابن عقبة (١) السُّو اتيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثّوريُّ (عَن ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مسلم الأحول (عَنْ طَاوُسٍ) الإمام أبي عبد الرَّحمن بن كيسان، وقيل اسمه ذكوان (عَن ابْن عَبَّاسِ إِنَّهُمْ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِ يَدْعُو مِنَ اللَّيْل) أي: إذا تهجَّد من اللَّيل: (اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ(٢) وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَّ) وفي رواية «قيَّام» [ح:٧٤٤١] وفي أخرى «قيُّوم» وهي من أبنية (٣) المبالغة، والقيِّم: معناه القائم بأمور(٤) الخلق ومدبِّرهم ومدبِّر العالم في جميع أحواله، والقيُّوم: هو القائم بنفسه مطلقًا لا بغيره، ويقوم به كلُّ موجودٍ حتَّى لا يُتَصوَّر وجود الشَّيء ولا دوام وجوده إِلَّا به، وقال التُّوربشتيُّ: معناه أنت الذي تقوم بحفظهما وحفظ من أحاطتا به واشتملتا عليه، وقال: و«مَن» تغليبًا للعقلاء على غيرهم، ولأبي ذرِّ: «وما فيهنَّ» (لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) أي: ذو نور السَّموات ونور الأرض، وأضاف النُّور إليهما للدَّلالة على سعة إشراقه، وفشوِّ إضاءته حتَّى تضيء له السَّموات والأرض، وجاز [أن] يراد أهل السَّموات والأرض(٥)، ١٢٩٤/٧٠ وأنَّهم يستضيئون به (قَوْلُكَ الحَقُّ) أي: مدلوله ثابتٌ (وَوَعْدُكَ الحَقُّ) الثَّابِت المتحقَّق وجوده، فلا يدخله خلفٌ ولا شكُّ، وعَطَف الوعد على القول وهو قولٌ؛ فهو من عطف الخاصِّ على العامِّ (وَلِقَاؤُكَ حَتَّى) أي: رؤيتك في الدَّار الآخرة حيث لا مانع (وَالجَنَّةُ حَتُّى، وَالنَّارُ حَتَّى) كلُّ منهما موجودٌ (وَالسَّاعَةُ حَتُّ) قيامها (اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ) انقدت لأمرك ونهيك (وَبِكَ آمَنْتُ) صدَّقت بك وبما أنزلت (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ) أي: فوَّضت أموري كلّها (وَإِلَيْكَ (٦) أَنَبْتُ) رجعت مقبلًا بقلبي

<sup>(</sup>١) في (د): اعيينة ١١، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): حديث الدعاء: «قيًام السماوات» وفي رواية: «قيَّم» وفي أخرى: «قيُّوم» وهي من أبنية المبالغة، وأصلها من الواو «قَيوام وقَيْوم وقَيْوُوم» بوزن «فَيعال وفَيعِل وفَيعُول» «نهاية».

<sup>(</sup>٣) في (د): قأمثلة».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «بأمر».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وجاز [أن] يراد أهل السَّموات والأرض) مثبتْ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (د): اوبك، ولعلَّه سبق نظر.

عليك (وَبِكَ) أي: بما آتيتني من البراهين والحجج (خَاصَمْتُ) مَنْ خاصمني من الكفّار (وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ) كلّ من أبى قبول ما أرسلتني به (فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ) وسقط لفظ «ما» الثّانية في رواية أبي ذرّ (وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ) بغير «ما» فيهما، وقاله تواضعًا و(١) تعليمًا لنا (أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «أنت ربُّ السَّموات والأرض» أي: أنت مالكهما وخالقهما.

والحديث سبق في «صلاة اللَّيل» [ح: ١١٢٠] وفي «الدَّعوات» [ح: ٦٣١٧].

وبه قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) العابد الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (بِهَذَا) السَّند والمتن المذكورين (وَقَالَ: أَنْتَ الحَقُّ) أي: المتحقَّق وجوده (وَقَوْلُكَ الحَقُّ) وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في قوله: «باب قوله تعالى: ﴿وَجُوهُ يُؤمَ لِزَنَا ضِرَهُ ﴾ [القيامة: ٢١]» [ح: ٧٤٤٢].

#### ٩ - باب: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

(بابّ) بالتّنوين (﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النّساء: ١٣٤]) ولغير أبي ذرّ: «قولُ/الله تعالى» ١٨٥٨٠ بالرّفع: «﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾» وقد عُلِم بالضّرورة من الدّين وثبت في الكتاب والسُنّة بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله: أنَّ الباري تعالى حيّ سميعٌ بصيرٌ، وانعقد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك، وقد يُستَدلُ على الحياة بأنَّه عالمٌ قادرٌ، وكلُ عالم قادرٍ حيّ بالضّرورة، وعلى السّمع والبصر بأنَّ كلَّ حيَّ يصحُ كونه سميعًا بصيرًا، وكلُ ما يصحُ للواجب من الكمالات يثبت بالعقل(١٠)؛ لبراءته عن أن يكون له ذلك بالقوَّة والإمكان، وعلى الكلِّ بأنَّها صفات كمالٍ قطعًا، والخلوُّ عن صفات الكمال في حقَّ من يصحُّ اتَصافه بها نقصٌ، وهو على الله تعالى مُحالٌ، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْتُهُمَ إِبْرُومِهُ وَالإنعام: ١٨] وقد ألزم لِيلُ أباه الحجَّة بقوله: ﴿إِمْ تَنْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ ﴾ [مرم: ١٤] فأفاد أنَّ عدمهما نقصٌ لا يليق بالمعبود، ولا يلزم من قدم العلم قدم المعمود، ولا يلزم من قدم العلم قدم المعلومات؛ لأنّها صفاتٌ قديمةٌ يحدث لها تعلَقات بالحوادث، ولا يقال: إنَّ معنى: سميعٌ المعلومات؛ لأنّها صفاتٌ قديمةٌ يحدث لها تعلَقات بالحوادث، ولا يقال: إنَّ معنى: سميعٌ المعلومات؛ لأنّها صفاتٌ قديمةً يحدث لها تعلَقات بالحوادث، ولا يقال: إنَّ معنى: سميعٌ المعلومات؛ لأنَها صفاتٌ قديمةً يحدث لها تعلَقات بالحوادث، ولا يقال: إنَّ معنى: سميعٌ المعلومات؛ لأنَها صفاتٌ قديمةً يحدث لها تعلَقات بالحوادث، ولا يقال: إنَّ معنى: سميعٌ المعلومات؛ لأنَها صفاتٌ قديمةً يحدث لها تعلَقات بالحوادث، ولا يقال: إنَّ معنى: سميعً المعلومات؛ للمنتودة على المعلومات؛ للمعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المحرفة المعرفة المعرفة

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ع): قاراً.

 <sup>(</sup>١) ق(د): ابالفعل؟.

وبصيرٌ: عليم؛ لأنّه يلزم منه -كما قال ابن بطّال - التّسوية بين الأعمى الذي يعلم أنّ السّماء خضراء ولا يراها، والأصمّ الذي يعلم أنّ في النّاس أصواتًا ولا يسمعها، فقد صحّ أنّ كونه سميعًا بصيرًا يضمّ نقيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًا، وكونه سميعًا بصيرًا يتضمّن أنّه يَسْمَعُ بِسَمْعِ هذه الأسماء خطابًا لمن هو من أهل اللّغة، والمفهوم في اللّغة من «عليم»: ذات له علم، بل يستحيل عندهم «عليم» بلا علم كاستحالته بلا معلوم، فلا يجوز صرفه عنه إلّا لقاطع عقليً يستحيل عندهم «عليم» بالا علم كاستحالته بلا معلوم، فلا يجوز صرفه عنه إلّا لقاطع عقليً يوجب نفيه، وقد أُجيب عن قول المعتزليّ: بأنّ السّمع ينشأ عن وصول الهواء المسموع إلى يوجب نفيه، وقد أُجيب عن قول المعتزليّ: بأنّ السّمع ينشأ عن وصول الهواء المسموع إلى فيمن يكون حيًا، فيخلقه الله تعالى عند وصول الهواء إلى المحلّ المذكور، والله تعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط، وكذا يرى المرتيّات بدون المقابلة وخروج الشّعاع، فذاته تعالى مع كونه حيًا موجودًا لا تشبه النّوات، فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصّفات، فيسمع ويبصر بلا جارحة حدقة وأذن، بمرأًى منه خفاء الهواجس، وبمسمع (١) منه صوت أرجل النّمل على الصّخرة الملساء، وحظُّ العبدمن هذين الاسمين أن يتحقّق أنّه بمسمع من الله ومرأًى منه، فلا يستهين باطّلاعه عليه ونظره إليه، ويراقب (١) مجامع أحواله من مقاله وأفعاله. قيل: إذا عصيت مولاك فاغص في موضع لا يراك.

٧٣٨٥ م - وَقَالَ الأَعْمَشُ: عَنْ تَمِيمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ : ﴿ قَدْ سَيِعَ اللهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾.

(وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، فيما وصله أحمد والنَّسائيُ: (عَنْ تَمِيمٍ) أي: ابن سلمة الكوفيُّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) ﴿ اللَّهُ أَنَّها (قَالَتِ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ) أي: أدرك سمعه الأصوات، وليس المراد من الوسع ما يفهم من ظاهره؛ لأنَّ الوصف بذلك يؤدِّي إلى القول بالتَّجسيم، فيجب صرفه عن ظاهره إلى ما يقتضي الدَّليل صحته (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ مِنَا شَهِمُ اللَّهُ وَلَدُ سَيمَ اللَّهُ قُولَ اللَّي تُحَدِّدَ )

<sup>(</sup>١) في (د): اويسمع ١، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

كذا اختصره، وتمامه كما عند أحمد بعد قوله: الأصوات: "لقد جاءت المجادِلة إلى رسول الله من الشرير من تكلّمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله الآية وعند ابن ماجه وابن أبي حاتم أنَّ عائشة قالت: "تبارك الذي أوعى سمعه كلَّ شيء، إنّي أسمع كلام خولة ويخفى عليَ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله مِن الشرير من قول (١١): يا رسول الله؛ أكل شبابي ونتَرْتُ (١) له بطني، حتَّى إذا كبرت سنِّي وانقطع ولدي ظاهرَ منِّي، اللهمَّ إنِّي أشكو إليك، قالت: فما برحت حتَّى نزل جبريل بهذه الآية ».

٧٣٨٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ﴿الْرَبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مُوسَى قَالَ: ﴿الْرَبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ﴾ ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ أَوْ قَلَا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ أَوْ قَالَ: ﴿ قَالَ إِلَا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ أَوْ قَالَ: ﴿ أَلَا إَذَا لَكُ اللهِ مُنْ قَيْسٍ قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ أَوْ قَالَ: ﴿ أَلَا إَلَا إِللهِ مُ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ أَوْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ)(٢) أي: ابن درهم المرارعَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيُّ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن ملَّ النَّهديُّ (عَنْ أَبِي مُوسَى) ٢٥٩/١٠ عبد الله بن قيسٍ الأشعريُّ أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ مِنْ الله يعلى تعبينه (فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا) شَرَقًا (كَبَّرْنَا) الله تعالى نقول: الله أكبر، نرفع أصواتنا بذلك (فَقَالَ) النَّبيُ مِنْ الله يعلى الله السَّفاقسيُّ: رويناه (فَقَالَ) النَّبيُ مِنْ الله يعلى الله السَّفاقسيُّ: رويناه بكسرها (عَلَى أَنْفُسِكُمْ) أي: ارفقوا بها، لا تبالغوا في رفع أصواتكم، أو لا تعجلوا (فَإِنَّكُمْ لَا بكسرها (عَلَى أَنْفُسِكُمْ) أي: ارفقوا بها، لا تبالغوا في رفع أصواتكم، أو لا تعجلوا (فَإِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ) الله عنى الله عن الإحساس بالمبصر، والغائب كالأعمى في عدم رؤيته ذلك المبصر، فنفي لازمه؛ عائبٌ عن الإحساس بالمبصر، والغائب كالأعمى في عدم رؤيته ذلك المبصر، فنفي لازمه؛ ليكون أبلغ وأعمَّ، قاله في "الكواكب" (تَدْعُونَ) وفي "الذّعوات" إح: ١٣٨٤] "لكن تدعون" ليكون أبلغ وأعمَّ، قاله في "الكواكب" (تَدْعُونَ) وفي "الذّعوات" إح: ١٣٨٤] "لكن تدعون" (مَمَيَّ أَتِي) مِنْ الله بْنُ قَيْسٍ (عَلَيَّ بُلُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قَوْةً إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ (عَلَيَّ ) بالتَّشديد (وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا وَلَا قَلَا أَبُو مُوسَى: (ثُمَّ أَتَى) مِنْ اللهِ بْنَ قَيْسٍ (عَلَيَّ ) بالتَّشديد (وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا وَلَا قَلَا أَلُو بِاللهِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ

<sup>(</sup>١) زيد في غير (د): الها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و(ل): قال في «النهاية»: أرادت أنَّها كانت شابَّةُ تَلِدُ الأولاد عنده، وامرأةً نثورٌ: كثيرة الولد.

<sup>(</sup>٣) في (س): اليزيد الله وهو تحريفً.

قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزْ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ) أي: كالكنز في نفاسته (أو قال: «ألا أَدُلُكَ» بِهِ) أي: ببقية الخبر، والشَّكُ من الرَّاوي.

والحديث سبق في «باب الدُّعاء إذا علا عقبة» من «كتاب الدَّعوات» بهذا الإسناد والمتن [ح: ٦٣٨٤].

٧٣٨٧ - ٧٣٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْمَنْ وَهْ اللهِ بْنَ عَمْرُو، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ شِيَّةِ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاشِهِ مَ اللهِ ، عَلَمْنِي أَبِي الْخَيْرِ: سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ شِيَّةٍ قَالَ لِلنَّبِيِ مِنَاشِهِ مِنْ عِنْدِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَعَامِ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) بن يحيى بن سعيدِ الجعفيُ أبو سعيدِ (۱) الكوفيُ نزيل مصر قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: بالجمع (ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) بفتح العين، ابن الحارث البصريُّ (عَنْ يَزِيدَ) من الزِّيادة، ابن أبي حبيب سويدِ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ (۱)) مَر ثدَ بن عبدالله -بفتح الميم والمثلَّنة - أنَّه (سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو) بفتح العين، ابن العاصي: (أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ شَهِ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا عَلْمُنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ) مِنْ الشيدِمُ: (قُلِ (۱): اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا) بالمثلَّنة على المشهور من الرِّواية، ووقع هنا للقابسيُّ بالموحَّدة (١٠) أي: بملابستها ما يوجب عقوبتها (وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً) عظيمةً، وفائدة ما يوجب عقوبتها (وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً) عظيمة العطاء ما يوجب عقوبتها (وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً) عظيمة العطاء وقله: "من عندك": الدَّلالة على التَّعظيم أيضًا؛ لأنَّ عظمة المعطي تستلزم عظمة العطاء (إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ) ومناسبة الحديث للتَّرجمة -كما أشار إليه ابن بطَّالٍ -: أنَّ دعاء أبي بكر بما علَّمه النَّبيُ مِنْ الله يقتضي أنَّ الله تعالى يسمع لدعائه ويجازيه عليه، وقال

<sup>(</sup>١) ﴿أَبُو سَعِيدٍ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الحبر ١٠ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قله: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بالموحدة» زيادة من «الفتح» لا بدَّ منها. وفي هامش (ج) و(ل): «ووقع هنا للقابسيِّ» وفي هامشهما: كذا بخطه -أي من دون ذكر شيءٍ - والَّذي في «الفتح»: وقع هنا للقابسيِّ بالموحَّدةِ.

آخر: حديث أبي بكر شي ليس مطابقًا للتَّرجمة؛ إذ ليس فيه ذكر صفتي السَّمع والبصر، لكته ذكر لازمهما(١) من جهة أنَّ فائدة الدُّعاء إجابة الدَّاعي لمطلوبه، والدُّعاء في الصَّلاة يُطلب فيه الإسرار(١)، فلو لا أنَّ سمْعه تعالى يتعلَّق بالسِّرِ كما يتعلَّق بالجهر لَمَا حصلت فائدة الدُّعاء، وقال في «الكواكب»: لمَّا كان بعض الدُّنوب ممَّا يُسمَع وبعضها ممَّا يُبصَر لم يقع مغفرة إلَّا بعد الإسماع والإبصار، حكاه في «فتح الباري».

والحديث سبق في «باب الدُّعاء قبل السَّلام» من «كتاب الصَّلاة» [ح: ٨٣٤] وفي «كتاب الدَّعوات» [ح: ٦٣٢٦].

٧٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ: أَنَّ عَائِشَةَ بِيُنِي حَدَّثَنُهُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَهِيمُ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ لِيكَ نَادَانِي قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدالله قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزَّهرِيِّ أَنَّه قال (٣): (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير: (أَنَّ عَائِشَة ﴿ اللهُ حَدَّثَتُهُ) فقالت: (قَالَ النَّبِيُ عَائِشَهُ ﴿ اللهُ حَدَّثَتُهُ) فقالت: (قَالَ النَّبِيُ مِن اللهُ اللهِ من ده/١٩٥٠ بنَ السَّمِيمِ عَنْ المَّا رجعت من الطَّائف ولم يقبل قومي ما دعوتهم إليه من ده/١٩٥٠ التَّوحيد (قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ) أي: جوابهم لك وردَّهم عليك وعدم قبولهم الإسلام.

٣٦٠/١٠

والحديث سبق بأتمَّ من هذا في «بدء الخلق»/ [ح: ٣٢٣١].

#### ١٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ ﴾ [الانعام: ٦٥]) بالذَّات، والمقتدر على جميع المكنات، وما عداه فإنَّما يقدر بإقداره على بعض الأشياء في بعض الأحوال، فحقيقٌ به ألَّا يقال: إنَّه قادرٌ

<sup>(</sup>۱) في غير (د): (الازمها).

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ع): قاسر ار الدعامة.

<sup>(</sup>٣) ١ أنَّه قال ١٤: مشبتُ من (د).

إلا مقيّدًا أو على قصد التَّقييد، قال الشَّيخ أبو القاسم القشيريُّ: ومن عرف أنَّه قادر على الكمال خشي سطوات عقوبته عند ارتكاب مخالفته، وأمَّل لطائف رحمته وزوائد نعمته عند سؤاله (۱) حاجته (۱) لا بوسيلة طاعته لكن بكرمه ومِنَّته، ولأبي ذرِّ: «باب قوله: ﴿ قُلْ هُو القَادِرُ ﴾» وفي نسخةٍ سقوط «الباب» فالتَّالي رفع.

٧٣٩٠ - حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ المُنْكَدِرِ يُحَدِّنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ القُرْآنِ يَقُولُ: ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ -قَالَ: عَلَامُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ -قَالَ: وَيَعْلَمُ وَلَا أَمْرِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فَاقُدُرُهُ لِي، فُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْهُ وَلِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِ فْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد(٣)، ولأبي ذرِّ: بالجمع (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بفتح الميم وسكون العين المهملة، المدنيُّ القرَّاز الإمام أبو يحيى قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي) واسمه زيدٌ، وقيل: أبو الموالي، جدُّه مولى آل عليٌ (قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الهُدَير -بالتَّصغير - التَّيميَّ المدنيَّ الحافظ (يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ المحسن -بفتح الحاء فيهما - ابن عليِّ بن أبي طالب، وليس له ذكر في «البخاريً» إلاّ في هذا الموضع (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُّ) بفتح السَّين واللَّام، الأنصاريُّ بْنُ وَاللهُ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ مُ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الإسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كُلَّهَا) أي: في المباحات والمستحبَّات أو في وقت فعل الواجب الموسَّع (كَمَا يُعَلِّمُ) ولأبي ذرُّ: «كما يعلِّمهم» (السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ) صلوات الله وسلامه عليه: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ اللهُ وسلامه عليه: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ اللهُ وسلامه عليه: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ اللهُ وسلامه عليه: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ

ف(س): ﴿سؤال﴾.

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ع): او حاجتها.

<sup>(</sup>٣) ابالإفرادا: مثبت من (د).

رَكْعَتَيْن مِنْ غَيْر الفَريضَةِ(١)) في غير وقت الكراهة، وقال الطّيبئ: قوله: «من غير الفريضة» بعد قوله: «كما يعلِّمنا السُّورة من القرآن» يدلُّ على الاعتناء التَّامِّ البالغ حدَّه بالصَّلاة والذُّعاء، وأنَّهما تلوان للفريضة والقرآن (ثُمَّ لِيَقُل) بعد الصَّلاة أو في أثنائها في السُّجود أو بعد التَّشهد: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ) «استفعالٌ» من الخير ضدُّ الشَّرّ، أي: أطلب منك الخيرة (وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ): أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة، والباء فيهما للاستعانة، أي: إنِّي أطلب خيرك مستعينًا بعلمك فإنِّي لا أعلم فيمَ خيرتي، وأطلب منك القدرة فإنِّي لا حول لي ولا قوَّة إلَّا بك، أو للاستعطاف(١)، أي: اللهمَّ إنِّي أطلب منك الخير بعلمك الشَّامل للخيرات، وأطلب منك القدرة بحقِّ تقديرك المقدورات أن تيسِّرُهما عليَّ، فيكون كقوله تعالى: ﴿ قَالَرَبِّ بِمَا أَنْهَــُتَعَلَىَّ ﴾ [القصص: ١٧] (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) وفي «الدَّعوات» زيادة [ح: ٦٣٨٢] «العظيم» (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ) إِلَّا بِك (وَتَعْلَمُ) ما فيه الخيرة لي (وَلَا أَعْلَمُ) ذلك(٣) (وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ د٧٠٦٢١ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) بِالفاء في «فإن كنت تعلم» (هَذَا الأَمْرَ) وفي «الدَّعوات»: «أنَّ هذا الأمر» (ثُمَّ يُسَمِّيهِ) بالتَّحتيَّة والفوقيَّة (بِعَيْنِهِ) أي: بأن ينطق به أو يستحضره بقلبه (خَيْرًا لِي) نصبٌ مفعول ثانٍ لاتعلم» (فِي عَاجِل أَمْري وَآجِلِه، قَالَ) الرَّاوي: (أَوْ) قال(١): (فِي دِينِي وَمَعَاشِي) حياتي أو ما يُعاش فيه (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي) بضمِّ الدَّال، أي: أنجزه لي (وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنْ) و لأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَني: «وإن» (كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْري - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ) حتَّى لا يبقى لي تعلُّق (٥) به (وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ) بتشديد الضَّاد المعجمة ، أي: اجعلني بذلك راضيًا فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه ، والشُّكُّ في الموضعين من الرَّاوي.

<sup>(</sup>۱) في هامش (د): قوله: "من غير الفريضة" لعلَّ التَّقييد بها باعتبارها باعتبار الأكمل، وإلَّا فتحصل بأيِّ صلاةٍ، وعبارة الرَّمليُّ في "شرح المنهاج": وركعتان بعد الوضوء، وألحق به البلقينيُّ الغسل والتيمُّم ينوي بهما سنَّته، وركعتان للاستخارة، وتحصل السُّنتان بكلُّ صلاةٍ كالتَّحيَّة. انتهت.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): عبارة "الفتح": أو القسم الاستعطافي.

<sup>(</sup>٣) في(د)و(ع): ﴿إِلَّا بِكِ\*.

<sup>(</sup>٤) قال؛ ليس ق (د).

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ع): امتعلَّقُاه.

وسبق الحديث في «باب ما جاء في التَّطوُّع مثنى مثنى» من «كتاب التَّهجد» [ح:١١٦٢] وفي «كتاب الدَّعوات» [ح: ٦٣٨٢] والله الموفِّق وبه المستعان.

## ١١ - بابُ مُقَلِّبِ القُلُوبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ ﴾

(بابُ مُقَلِّبِ القُلُوبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولغير أبي ذرّ بإسقاط «الباب» فما بعده مرفوع، (بابُ مُقَلِّبِ القُلُوبِ، وَقَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَقِيدَ ثُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ ﴾ [الانعام: ١١٠]) فأمّا «مقلّبُ فخبر مبتدأ محذوف، أي: الله مقلّب القلوب، وما بعده معطوفٌ عليه، والمعنى أنّه تعالى مبدّل الخواطر وناقض العزائم، فإنَّ قلوب العباد بيد قدرته يقلّبها كيف يشاء، و«الأفئدة» جمع فؤادٍ وهو القلب(١)، وقال الرَّاغب: الفؤاد كالقلب، لكن يقال له: فؤاد؛ إذا اعتبر فيه معنى التَّفاؤد، أي: التوقُد(١)، يقال: فأدت اللَّحم: شويته، ومنه: لحمّ فئيدٌ، أي: مشويٌّ، وظاهر هذا أنَّ الفؤاد غير القلب، ويقال فيه: فوادٌ، بالواو بدلًا عن الهمزة، وقُدِّم ذكر تقليب الأفئدة على الأبصار؛ لأنَّ موضع الدَّواعي والصَّوارف هو القلب، فإذا حصلت الدَّاعية في القلب انصرف البصر إليه شاء أم أبى، وإذا حصلت الصَّوارف في القلب انصرف(٣) عنه، وهو وإن كان يبصره بحسب الظَّاهر إلَّا أنَّه لا يصير ذلك الإبصار سببًا للوقوف على الفوائد المطلوبة، فلمَّا كان المعدول هو القلب وأمًا السَّمع والبصر فهما آلتان للقلب، كانا لا محالة تابعين للقلب؛ فلذا وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب، ثمَّ أتبعه بذكر البصر.

٧٣٩١ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) ولأبي ذرِّ: بالجمع (سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الملقَّب بسعدويه، الواسطيُّ نزيل بغداد (عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) عبد الله (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً) صاحب المغازي (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب بِنُ مُا أنَّه (قَالَ(٤): أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ مَعْلِفُ: لَا وَمُقَلِّب

<sup>(</sup>۱) زيد في (د): «ويطلق على القلب».

<sup>(</sup>١) في (د): التفؤدا.

<sup>(</sup>٣) زيد في (ع): «البصر إليه شاء أم أبي، ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): اكانا.

القُلُوبِ) أي: لا أفعل أو لا أقول وحقِّ مقلِّب القلوب، وفي نسبة مقلِّب القلوب إلى الله تعالى القُلُوبِ) أي: لا أفعل أو لا أقول وحقِّ مقلِّب القلوب، وفي دعائه / مِنَاشَعِيَّمُ: «يا مقلَّب د٢٩٦٠ الشعارِّ بأنَّه يتولَّى قلوب عباده ولا يَكِلُها إلى أحدِ من خلقه، وفي دعائه / مِنَاشَعِيَّمُ: «يا مقلَّب د٢٩٦٠ القلوب ثبِّت قلبي على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتَّى الأنبياء، ودفْعُ توهَّم من يتوهَّم أنَّهم يُستَثْنَون من ذلك، قاله (١) البيضاوي.

وفي الحديث أنَّ أعراض القلوب من إرادةٍ وغيرها تقع بخلق الله، وجواز تسمية الله بما ثبت في الحديث وإن لم يتواتر، وجواز اشتقاق الاسم له من الفعل القَّابت، والحديث مرَّ في «القدر» [ح: ٦٦١٧].

# ١٢ - بابِّ: إِنَّ لِلَّهِ مِئْةَ اسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ذُو ٱلْجِلَالِ ﴾: العَظَمَةِ ﴿ ٱلْبَرُّ ﴾: اللَّطِيفُ

(بابٌ) بالتَّنوين يُذكر فيه: (إِنَّ بِلَهِ مِئَةَ اسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا) ولفظ «الباب» ثابتٌ لأبي ذرَّ، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «إلَّا واحدةً» بلفظ التَّأنيث باعتبار معنى التسمية.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ وَهُو ٱلْمِلْكِ ﴾ [الرَّحس: ٢٧]) أي: (العَظَمَةِ) وعند ابن كثيرٍ في «تفسيره»: وقال ابن عبَّاسٍ: ﴿ ذُو ٱلْمِلْكِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ ذو العظمة والكبرياء. انتهى. فهو تعالى ذو الجلال الذي لا جلال ولا كمال إلَّا وهما له مطلقان، عمَّ جلاله جميع الأكوان، فلم تُطِق الأكوان رؤيته في الدُّنيا لهيبة الجلال، فإذا كان في اليوم الموعود فإنَّه تعالى يَبرز لعباده المؤمنين في الجمال والجلال والأنس فينظرون إليه، فتعود أنوار النَّظر عليهم، فتتجدَّد لهم قوَّةٌ يقدرون بها على النَّظر إليه، لا حَرَمنا (١٠) اللهُ ذلك بمنّه وفَضْله (٣)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «العظيم».

وقال ابن عبَّاسٍ أيضًا فيما وصله الطَّبريُّ: (﴿ ٱلْبَرُّ ﴾ [الطُّور: ٢٨]) معناه (اللَّطِيفُ) وقال غيره: البرُّ: المحسن، فما من برُّ وإحسان إلَّا وهو موليه، قال القشيريُّ: من كان الله تعالى بارًّا به عَصَم عن (١) المخالفات نفسه (٥)، وأدام بفنون اللَّطائف أُنسَه، وطيَّب فؤاده، وحصَّل مراده،

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): قال؛ ولعلَّه تحريف.

<sup>(</sup>١) في غير (ب): اأحرمنا؟.

<sup>(</sup>٣) ابمنه وفضله ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (د) من نسخة : امنا.

<sup>(</sup>٥) انفسها: ليس في (د).

وجعل التَّقوى زاده، قال: ومن آداب من عرف أنَّه تعالى البرُّ: أن يكون بارًا بكلُّ أحدٍ لا سيَّما بأبويه.

٧٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيرً مَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِثْةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ». ﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾: حَفِظْنَاهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَج) عبد الرَّحمن بن هر مز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) يُؤْرَد (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى: إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا) ولأبي ذرِّ: (إلَّا واحدةً» ٣٦٢/١٠ بالتَّأنيث، وفائدة قوله: «مئةً إلَّا واحدًا»(١) التَّأكيد والفذلكة؛ لئلًّا يُزاد على ما ورد كقوله/: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ﴾ [البقرة: ١٩٦] ورَفْعُ التَّصحيف، فإنَّ «تسعةً» تُصحَّف بسبعةٍ، و «تسعين، بالموحَّدة فيهما، وفي الاستثناء إشارةٌ إلى أنَّ الوتر أفضل من الشَّفع «إنَّ الله وترُّ يحبُّ الوتر» [ح: ٦٤١٠] فإن قيل: إذا قلنا: بأنَّ الاسم عين (١) المسمَّى على ما هو الصَّحيح لزم من قوله: "إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا» الحكم بتعدُّد الإله؟ والجواب: من وجهين: أحدهما: أنَّ المراد من «الاسم» ههنا(٣): اللَّفظ، ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى، إنَّما النِّزاع في أنَّه هل يُطلَق ويراد به المسمَّى عينه، ولا يلزم من تعدُّد الأسماء تعدُّد المسمَّى، والثَّاني: أنَّ كلَّ واحدٍ د٧/٧١ من الألفاظ المطلقة على الله تعالى تدلُّ على ذاته باعتبار/صفةٍ حقيقيَّةٍ أو غير حقيقيَّةٍ ، وذلك يستدعى التَّعدُّد في الاعتبارات والصِّفات دون الذَّات، ولا استحالة في ذلك، وفيه -كما قال الخطَّابيُّ - دليلٌ على أنَّ أشهر أسمائه تعالى «الله» لإضافة هذه الأسماء إليه، وقد رُوي أنَّه الاسم الأعظم، وقال ابن مالك: ولكون «الله» اسمًا علمًا(٤) وليس بصفة قيل في كلِّ اسم من أسمائه تعالى سواه: اسمٌ من أسماء «الله» وهو من قول الطَّبريِّ على ما رواه النَّوويُّ: إلى الله

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): اواحدةا.

<sup>(</sup>۱) في (د): (غير)، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الهناك.

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿ اسم علم ال

يُنسَب كلُّ اسمٍ له، فيقال: الكريم من أسماء الله، ولا يقال: من أسماء الكريم الله (من أخصاها) أي: حفظها، كما فسَّره (١) به البخاريُّ -كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى - والأكثرون، ويؤيّده ما سبق في «الدَّعوات» إح: ١٤١٠] «لا يحفظها أحدٌ إلَّا» (دَخَلَ الجَنَّةَ) أو المعنى ضَبَطَها حصرًا وتعدادًا أو علمًا وإيمانًا، وذكر الجزاء بلفظ الماضي تحقيقًا، أو بمعنى الإطاقة، أي: أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها، وذلك بأنَّ يعتبر معانيها، فيطالب نفسه بما تتضمَّنه من صفات الرُّبوبيّة وأحكام العبوديّة، فيتخلَّق بها، وقال الطِّيبيُّ (١): إنَّما (١) أكَّد الأعداد دفعًا للتجوُّز واحتمال الرِّيادة والنُقصان، وقد أرشد الله تعالى بقوله: ﴿وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ ٱلمُّسَيِّةِ وَأَحُوهُ بِهَا والأعداد المذكورة، وألَّا يُلحَد فيها (الماطل. انتهى.

ثمّ إنّ مفهوم الاسم قد يكون نفس الذّات والحقيقة، وقد يكون مأخوذًا باعتبار الأجزاء، وقد يكون مأخوذًا باعتبار الصّفات والأفعال والسُّلوب والإضافات، ولا خفاء في تكثُر (٥) أسماء الله تعالى بهذا الاعتبار، وامتناع (٢) ما يكون باعتبار الجزء؛ لتنزُّهه تعالى عن التَّركيب، فإن قلت: اعتبار السُّلوب والإضافة يقتضي تكثُّر أسماء الله تعالى جدًّا، فما وجه التَّخصيص بالتَّسعة والتِّسعين على ما نطق به الحديث، على أنَّه قد دلَّ الدُّعاء المشهور عنه مؤل شيوط على أنَّ لله (٧) أسماء لم يُعلِّمها أحدًا من خلقه، واستأثر بها في علم الغيب عنده، وورد في الكتاب والسُّنَة أسام خارجةٌ عن التِّسعة والتِّسعين، كالكافي، والدَّائم، والصَّادق، وذي المعارج، وذي الفضل (٨)، والغالب... إلى غير ذلك؟ أُجيب بوجوو: منها: أنَّ التَّنصيص وذي المعارج، وذي الفضل (٨)، والغالب... إلى غير ذلك؟ أُجيب بوجوو: منها: أنَّ التَّنصيص

<sup>(</sup>۱) في (د): افسّرا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ايراجَع الطّيبيُّ ويُحرَّرا.

<sup>(</sup>٣) في (د): اكما ، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في (د): امنهاا.

<sup>(</sup>٥) في (د): اتكثيرا.

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ع): (واعتبار)، ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٧) زيد في النُّسخ: اتسعة الموالمثبت هو الصُّواب.

<sup>(</sup>٨) • وذي الفضل اليس في (د).

على العدد لا(۱) لنفي(۱) الزِّيادة بل لغرضِ آخر كزيادة الفضيلة مثلًا، ومنها: أنَّ قوله: "من أحصاها؛ دخل الجنَّة" في موضع الوصف، كقوله: للأمير عشرة غلمان يكفونه مهمَّاته؛ بمعنى: أنَّ لهم زيادة قربٍ واشتغال بالمهمَّات، فإن قلت: إن كان اسمه الأعظم خارجًا عن هذه الجملة فكيف يختصُّ ما سواه بهذا الشَّرف؟ وإن كان داخلًا فكيف يصحُّ أنَّه ممَّا يختَصُّ د٧٠٧٧٠ بمعرفته البيِّ أو وليِّ (۱)، وأنَّه سبب كراماتٍ عظيمةٍ لمن عرفه حتَّى قيل: إنَّ آصف (۱) بن برخيا إنَّما جاء بعرش بلقيس؛ لأنَّه قد أوتي الاسم الأعظم؟ أجيب باحتمال أن يكون خارجًا، وتكون زيادة شرف تسعةٍ وتسعينٍ وجلالتها بالإضافة إلى ما عداه، وأن يكون داخلًا مبهمًا لا يعرفه بعينه إلَّا نبيُّ أو وليُّ، ومنها: أنَّ الأسماء منحصرةً في تسعةٍ وتسعين، والرِّواية المشتملة على تفصيلها غير مذكورةٍ في الصَّحيح ولا خاليةٍ عن الاضطراب/ والتغيير، وقد ذكر كثيرٌ من المحدِّثين أنَّ في إسنادها ضعفًا، قاله في "شرح المقاصد".

قال البخاريُّ: (﴿ أَحَصَيْنَهُ ﴾ [يس: ١٢]) أي: (حَفِظْنَاهُ) وأشار به إلى أنَّ معنى "أحصاها": حفظها، لكن قال الأصيليُّ: الإحصاء للأسماء: العمل بها لا عدُّها ولا حفظها؛ لأنَّ ذلك قد يقع للكافر والمنافق، كما في حديث الخوارج: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" [ح: ٤٣٤٤] وقال في "الكواكب": أي: حفظها وعرفها؛ لأنَّ العارف بها لا يكون إلَّا مؤمنًا، والمؤمن يدخل الجنَّة لا محالة، وهذا -أعني قوله: (﴿ أَحَصَيْنَهُ ﴾: حفظناه »- ثبت في رواية أبي ذرِّ عن الحَمُّويي.

والحديث سبق في «الشُّروط» [ح: ٢٧٣٦] متنًا وإسنادًا(٥).

# ١٣ - بابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالْإِسْتِعَاذَةِ بِهَا

(بابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالإسْتِعَاذَةِ بِهَا) ولفظ: «باب» ثابتٌ في رواية أبي ذرّ.

<sup>(</sup>۱) زید فی (د) و (ع) اینتهی ۱.

<sup>(</sup>١) في (د) النفس؛ ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) امما اختص بمعرفة نبئ أو ولئ ١٠.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): "آصف" كاهاجَر": كاتِب سليمان صلوات الله عليه دعا بالاسم الأعظم، قرأى سليمان العرش مُستقرًا عنده. "قاموس".

<sup>(</sup>٥) زيد في (ع): «الله الموفَّق».

٧٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مُ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشَهُ؛ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ وَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظُهَا وَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ». تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمٍ، وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمٍ، وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ النَّهِ مُوسَلَّ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَلَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُطِيمٍ مِنْ النَّيْعِيمُ وَاللَّهُ مِنْ حَفْلِ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ وَأُسَامَةً بْنُ حَفْصٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ) الأويسيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد ولأبي ذرَّ بالجمع (مَالِكٌ) الإمام ابن أنسِ الأصبحيُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان (المَقْبُرِيُّ) بضمَّ الموحَّدة نسبةً إلى مقبرة المدينة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) بِنُ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيمِ (المَقْبُرِيُّ) بضمَّ الفاء - قبل أن يدخل أنَّة (قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشَهُ) لينام عليه (فَلْيَنْفُضُهُ) -بضمَّ الفاء - قبل أن يدخل فيه (ا) (بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ) بباء الجرِّ بعدها صادِّ مهملةً مفتوحةٌ فنونٌ مكسورةٌ ففاءٌ فهاء تأنيث، أي: بطرف ثوبه أو حاشيته أو طُرَّته، وهو جانبه الذي لا هدب له (قَلَاثَ مَرَّاتٍ) حذرًا من وجود مؤذيةٍ كعقربٍ أو حيَّةٍ وهو لا يشعر، ويده مستورةٌ بحاشية النُّوب؛ لئلًا يحصل بها مكروة إن كان ثمَّ شيء (وَلْيَقُلُ: بِاسْمِكَ رَبَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ) الباء للاستعانة، مكروة إن كان ثمَّ شيء (وَلْيَقُلُ: بِاسْمِكَ رَبَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ) الباء للاستعانة، أَرْسَلْتَهَا) (ا) رددتها (فَاخْفِرْ لَهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) ذكر المغفرة عند الإمساك لأنَّ المعفرة تناسب الميت، والحفظ عند الإرسال لمناسبته له، والباء في "بما تحفظ» كهي في (المغفرة تناسب الميّت، والحفظ عند الإرسال لمناسبته له، والباء في "بما تحفظ» كهي في المعفرة تناسب الميّت، والمعاصي، وألَّ يَهنُوا في طاعته بتوفيقه ولطفه.

(تَابَعَهُ) أي: تابع عبد العزيز الأويسيَّ في روايته عن مالكِ (يَخْيَى) بن سعيدِ القطَّان، فيما رواه

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): اللها.

<sup>(</sup>١) زيد في (د): اوإنا،

<sup>(</sup>٣) زيد في (د) و (ع): امثلها في ا.

النَّسائيُّ (وَبِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بالضَّاد المعجمة المشدَّدة، فيما رواه مسدَّدٌ كلاهما (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين ابن عمر العمريِّ (عَنْ سَعِيدٍ) أي: ابن أبي سعيدٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ سِنَاسَمِيدٍ).

(وَزَادَ زُهَيْرٌ) بِضِمِّ الزَّايِ وفتح الهاء، ابن معاوية، فيما سبق في «الدَّعوات» [ح: ١٣٢٠] (وَأَبُو مَسَلَمٌ ضَمْرَة) بالضَّاد المعجمة المفتوحة/ بعدها ميمٌ ساكنة، أنس بن عياض، فيما رواه مسلم (وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاء) فيما رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) العمري (عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيد كيسان المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ بَنَاسَعِيمِ ) والمراد بالزِّيادة لفظة «عن أبيه» (وَرَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (ابْنُ عَجْلَانُ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم محمَّد الفقيه المدنيُ (۱۱)، فيما رواه أحمد (عَنْ سَعِيدِ) أي: ابن أبي سعيد المقبريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) شُرِّةٍ (عَنِ النَّبِيِّ بِنَاسَعِيمٍ مَحمَّد بن عجلان (مُحمَّد المقبريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) الفقيه المدنيُ (وَالدَّرَاوَرْدِيُّ) عبد العزيز بن محمَّد بن عجلان (مُحمَّد ابن عبد الرَّحْمَنِ) الطُفاويُ البصريُّ (وَالدَّرَاوَرْدِيُّ) عبد العزيز بن محمَّد، فيما رواه محمَّد بن يعيى بن أبي عمر العدنيُ عنه (وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ) والمراد بهذه التَّعاليق بيان الاختلاف يحيى سعيدِ المقبريِّ، هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه ؟ ومتابعة محمَّد بن عبد الرَّحمن هذه سقطت لأبي ذرِّ.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «باسمك ربِّي وضعتُ جنبي وبك أرفعه» قال ابن ٣٦٤/١٠ بطَّالٍ: مقصود البخاريِّ بهذه التَّرجمة تصحيح الدَّليل بأنَّ/الاسم هو المسمَّى ولذلك صحَّت الاستعاذة به والاستعانة، يظهر ذلك في قوله: «باسمك ربِّي وضعت جنبي وبك أرفعه» فأضاف الوضع إلى الاسم، والرَّفع إلى الذَّات، فدلَّ على أنَّ الاسم هو الذَّات، وقد استعان وضعًا ورفعًا بها لا باللَّفظ. انتهى. قال في «شرح المقاصد»: المتأخِّرون اقتصروا على ما اختلفوا فيه من مغايرة الاسم المسمَّى (٣)، ثمَّ (٤) قال: والاسم هو اللَّفظ المفرد الموضوع للمعنى على ما يعمُّ أنواع الكلمة، وقد يُقيَّد بالاستقلال والتجرُّد عن الزَّمان، فيقابل الفعل والحرف على ما هو مصطلح النُحاة، والمسمَّى هو المعنى الذي وُضِع الاسم بإزائه، والتَّسمية هي وضع ما هو مصطلح النُحاة، والمسمَّى هو المعنى الذي وُضِع الاسم بإزائه، والتَّسمية هي وضع

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بخطِّ اسط»: وصل رواية الطفاويِّ في الشرح.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): وكذا السطا وصل رواية أسامة بن حفص.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اللمسمَّى ١.

<sup>(</sup>٤) اثمًا:ليس في (ع).

الاسم للمعنى، وقد يُراد بها ذكر الشَّيء باسمه، كما يقال: سمَّى زيدًا ولم يسمِّ عمرًا، فلا خفاء في تغاير الأمور الثَّلاثة، وإنَّما الخفاء فيما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنَّ الاسم نفس المسمَّى، وفيما ذكره الشَّيخ الأشعريُّ من أنَّ أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: ما هو نفس المسمَّى، مثل: الله الدَّال على الوجود، أي: الذَّات الكريمة، وما هو غيره، كالخالق والرَّازق ونحو ذلك ممَّا يدل على فعل، وما لا يقال: إنَّه هو، ولا غيره، كالعالم والقادر وكلِّ ما يدلُّ على الصِّفات القديمة ، وأمَّا التَّسمية فغير الاسم والمسمَّى ، وتوضيحه أنَّهم يريدون بالتَّسمية اللَّفظ، وبالاسم مدلوله؛ كما يريدون بالوصف قول الواصف، وبالصِّفة: مدلوله، وكما يقولون: إنَّ القراءة حادثةٌ والمقروء قديمٌ، فالأصحاب(١) اعتبروا المدلول المطابقيَّ، فأطلقوا القول بأنَّ الاسم نفس المسمَّى؛ للقطع بأنَّ مدلول «الخالق» شيءٌ ناله(٢) الخلق لا نفس الخلق، ومدلول/ «العالم» شيءٌ ناله العلم لا نفس العلم، والشَّيخ أخذ المدلول أعمَّ، واعتبر ٢٩٨/٧٠ب في أسماء الصِّفات المعاني المقصودة، فزعم أنَّ مدلول «الخالق» الخلق، وهو غير الذَّات، ومدلول «العالم» العلم، وهو لا عينٌ ولا غيرٌ، وتمسَّكوا في ذلك بالعقل والنَّقل، أمَّا العقل فلأنَّه لو كانت الأسماء غير النَّات لكانت حادثةً ، فلم يكن البارئ تعالى في الأزل إلهًا وعالِمًا وقادرًا ونحو ذلك، وهو مُحالٌ، بخلاف الخالقيَّة، فإنَّه يلزم من قدمها قدم المخلوق(٣) إذا أُرِيد الخالق بالفعل كالقاطع في قولنا: السَّيف قاطعٌ عند الوقوع، بخلاف قولنا: السَّيف قاطعٌ في الغمد، بمعنى: أنَّ مِنْ شأنه ذلك، فإنَّ الخالق حينئذِ معناه: له(١) الاقتدار على ذلك، وأمَّا النَّقل فلقوله تعالى: ﴿سَيِّج أَسَمَ رَبِّكَ (٥)﴾ [الأعلى: ١] والتَّسبيح إنَّما يكون للذَّات دون اللَّفظ، وقولِه تعالى: ﴿ مَاتَّعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْ تُمُوهَا ﴾ [يوسف: ٤٠] وعبادتهم إنَّما هي للأصنام التي هي المسمَّيات دون الأسامي، وأمَّا التَّمسُك بأنَّ الاسم لو كان غير المسمَّى لَمَا كان قولنا: «محمَّد رسول الله» حكمًا بثبوت الرِّسالة له مِنَاشِيهُم بل لغيره؛ فشبهةٌ واهيةٌ، فإنَّ الاسم

<sup>(</sup>١) ف (د): "أمَّا الأصحاب".

<sup>(</sup>٢) في (د): «قاله»، ولعلَّه تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): المخلوقاً.

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): ﴿ ٱلْأَعْلُ ﴾.

وإن لم يكن نفس المسمَّى لكنّه دالٌ عليه، ووضع الكلام على أن تُذكر الألفاظ وترجع الأحكام إلى المدلولات؛ كقولنا: زيد كاتب، أي: مدلول زيد متَّصفّ بمعنى الكتابة، وقد ترجع بمعونة القرينة إلى نفس اللَّفظ كما في قولنا: زيد مكتوب وثلاثيّ ومعزب ونحو ذلك، وأجيب عن(١) الأوَّل: بأنَّ الثَّابت في الأزل معنى الإلهيَّة والعلم، ولا يلزم من انتفاء الاسم بمعنى اللَّفظ انتفاء ذلك المعنى، وعن الثَّاني: بأنَّ معنى تسبيح الاسم تقديسه وتنزيهه عن أن يُسمَّى به الغير، أو عن أن يفسَّر بما لا يليق به(١)، أو عن أن يُذكَر على غير وجه التَّعظيم، أو هو كنايةٌ عن تسبيح الأبات، كما في قولهم: سلامٌ على المجلس الشَّريف والجناب المنيف، وفيه من التَّعظيم والإجلال ما لا يخفى، أو لفظ «الاسم» مقحمٌ، كما في قول الشَّاعر:

#### ثم اسم السّلام عليكما

ومعنى عبادة الأسماء أنّهم يعبدون الأصنام التي ليس فيها من الإلهيّة إلّا مجرّد الاسم، كمن سمّى نفسه بالسُّلطان وليس عنده آلات السَّلطنة وأسبابها، فيقال: إنَّه فَرِحَ من السَّلطنة الاسم، على أن في تقرير الاستدلال اعترافًا بالمغايرة/حيث يقال: التَّسبيح لذات الرَّبِّ دون اسمه، والعبادة لذوات الأصنام دون أساميها(٢)، بل ربَّما يُدَّعَى أنَّ في الآيتين دلالةً على المغايرة حيث أُضِيف الاسم إلى الرَّبِّ بِمَرَّبِلَ، وجَعَلَ الأسماء بتسميتهم(٤) وفعلهم، مع القطع بأنَّ أشخاص الأصنام ليست كذلك، ثمَّ عورض الوجهان بوجهين: الأوَّل: أنَّ الاسم لفظ، درم. وهو عَرَضٌ غير باق ولا(٥) قائم بنفسه/، متَّصفٌ بأنَّه متركِّبٌ من الحروف، وبأنَّه أعجميُّ أو عربيُّ، ثلاثيُّ أو رباعيُّ، والمسمَّى معنى لا يتَّصف بذلك، فربَّما يكون جسمًا قائمًا بنفسه، متَّصفًا بالألوان، متمكِّنا في المكان... إلى غير ذلك من الخواص، فكيف يتَّحدان؟ الثَّاني: قوله تعالى: ﴿وَيَقَو الْأَسَانُ المُسْتَى وَاحدٌ لا تعدُّد فيه، وأُجيب: بأنَّ النِّزاع ليس في نفس اللَّفظ بل اسمًا» مع القطع بأنَّ المسمَّى واحدٌ لا تعدُّد فيه، وأُجيب: بأنَّ النِّزاع ليس في نفس اللَّفظ بل

<sup>(</sup>١) زيد في هامش (د) من نسخة : «الإشكال».

<sup>(</sup>١) «به»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿أسمائها﴾.

<sup>(</sup>٤) في (د): اتسميتهما.

<sup>(</sup>۵) في غير (د): اأو لاا، وزيد في (ع): اغيرا.

مدلوله(١)، ونحن إنَّما نعبِّر عن اللَّفظ بالتَّسمية وإن كانت في اللُّغة فعل الواضع أو الذَّاكر ١٠٠٠، ثمَّ لا نُنكِر إطلاق الاسم على التَّسمية كما في الآية والحديث، على أنَّ الحقَّ أنَّ المسمَّيات أيضًا كثيرةً؛ للقطع بأنَّ مفهوم «العالِم» غير مفهوم «القادِر» وكذا البواقي، وإنَّما الواحد هو الذَّات المتَّصف(٦) بالمسمَّيات، فإن قيل: تمسُّك الفريقين بالآيات والحديث ممَّا لا يكاد يصحُّ؛ لأنَّ النَّزاع ليس في «اس م» بل في أفراد مدلوله، من مثل: السَّماء والأرض، والعالم والقادر، والاسم والفعل، وغير ذلك على ما يشهد به كلامهم، ألا ترى أنَّه لو أُريد الأوَّل لَما كان للقول بتعدُّد(٤) أسماء الله تعالى وانقسامها -إلى ما هو عينٌ أو غيرٌ، أو لا عينٌ ولا غيرٌ-معنّى، وبهذا يسقط ما ذكره الإمام الرازيُّ من أنَّ لفظ «الاسم» مسمَّى بالاسم(٥) لا الفعل أو الحرف، فههنا الاسم والمسمَّى واحدٌ، ولا يحتاج إلى الجواب؛ لأنَّ لفظ «الاسم» من حيث إنَّه دالٌّ وموضوعٌ، والمسمَّى(٦) من حيث إنَّه مدلولٌ وموضوعٌ له، بل فردٌ من أفراد الموضوع له فتغايرا، قلنا: نعم إلَّا أنَّ وجه تمسُّك الأوَّلين أنَّ في مثل: ﴿سَيِّجِٱسْدَرَيِّكَ (٧)﴾ أُريد بلفظ: «الاسم» الذي هو من جملة الأسماء مسمَّاه الذي هو اسمَّ من أسماء الله تعالى، ثُم أريد به مسمَّاه الذي هو الذَّات، إلَّا أنه يَردُ إشكال الإضافة، ووجه تمسُّك الآخرين أنَّ في قوله تعالى: ﴿وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآهُ لَنْسُنَى ﴾ أُريد بلفظ ﴿ أَلْأَسْمَآ اَ ﴾ مثل لفظ: الرَّحمن والرَّحيم، والعليم والقدير، وغير ذلك ممَّا هو غير لفظ «أسماء» ثم إنَّها متعدِّدةٌ، فتكون غير المسمَّى الذي هو ذات الواحد الحقيقيِّ الذي لا تعدُّد فيه أصلًا، فإن قيل: قد ظهر أن ليس الخلاف في لفظ «الاسم» وأنَّه في اللُّغة موضوعٌ للفظ الشَّيء أو لمعناه، بل في الأسماء التي من جملتها لفظ الاسم، ولا خلاف في أنَّها أصواتٌ وحروفٌ مغايرة لمدلولاتها ومفهوماتها، وإن أريد بالاسم المدلول فلا خفاء في أنَّ مدلولَ (^)

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): "بأن النزاع في نفس اللَّفظ لا مدلوله"، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٦) زيد في (ع): «مثلًا».

<sup>(</sup>٣) في (د): المتصفة).

<sup>(</sup>٤) في (د): ابتعدادا.

<sup>(</sup>٥) في (ع): ﴿الأسما،

<sup>(</sup>٦) زيد في غير (د): اهوا.

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): ﴿ ٱلْأَعْلَ ﴾.

<sup>(</sup>A) في الأصول: «المدلول» والصواب دون أل التعريف.

د٧٩٩/٧٠ اسمِ الشَّيء ومفهومِه نفسُ مسمًاه من غير احتياجٍ إلى استدلالِ، بل هو لغوّ من الكلام/ بمنزلة قولنا: ذات الشَّيء ذاته، فما وجه هذا الاختلاف المستمرِّ بين كثيرٍ من العقلاء؟ قلنا: الاسم إذا وقع في الكلام قد يُراد به معناه، كقولنا: زيدٌ كاتبٌ، وقد يُراد نفس لفظه؛ كقولنا: زيدٌ اسمّ معربٌ، حتَّى إنَّ كلَّ كلمةٍ (١) فإنَّه اسمّ موضوعٌ بإزاء لفظٍ يعبَّر عنه، كقولنا: ضَرَبُ: فعلُّ ماضٍ، ومِن: حرف جرَّ، ثم إذا أُريد المعنى فقد يُراد نفس ماهيَّة المسمَّى كقولنا: الحيوان جنس، والإنسان نوعٌ، وقد يُراد بعض أفرادها كقولنا: جاءني إنسانٌ، ورأيت حيوانًا، وقد يُراد جزوُها كالنَّاطق، أو عارضٌ لها كالضَّاحك، فلا يبعُد أن يقع بهذا الاعتبار اختلافٌ واشتباة في جزوُها كالنَّاطق، أو عارضٌ لها كالضَّاحك، فلا يبعُد أن يقع بهذا الاعتبار اختلافٌ واشتباة في والمعين.

وحديث الباب سبق في «الدَّعوات» [ح: ١٣٢٠](١).

٧٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ سُرِيْم إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ شُعِيرُم إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا وَأَمُوتُ» وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم/ أبو عمرو الفراهيديُّ الأزديُّ مولاهم، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عميرٍ (عَنْ رِبْعِيُّ) بكسر الرَّاء والعين المهملة، بينهما موحَّدةٌ ساكنةٌ، ابن حِراش -بالحاء المهملة المكسورة، وبعد الراء ألفٌ، فشينٌ معجمةٌ - الغطفانيُّ، قيل: إنَّه تكلَّم بعد الموت (عَنْ حُذَيْفَةٌ) بن اليمان شَهُ أنَّه (قَالَ: فشينٌ معجمةٌ - الغطفانيُّ، قيل: إنَّه تكلَّم بعد الموت (عَنْ حُذَيْفَةٌ) بن اليمان شَهُ بِاسْمِكَ) بوصل كَانَ النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيْ عَلَى المَميت أموت (وَ) عليه (أَمُوتُ) أو باسمك المميت أموت ألهمزة، أي: بذكر اسمك (أَحْيَا) ما حييت (وَ) عليه (أَمُوتُ) أو باسمك المميت أموت

<sup>(</sup>۱) في حاشية (س): (قوله: حتَّى إن كلَّ كلمةٍ... إلى آخره: هكذا في النَّسخ، ولعلَّ فيه حذفًا، والأصل: حتَّى إنَّ كلَّ كلمةٍ كذلك). انتهى. زاد الشيخ قطة رائة بعد نقله للحاشية: مثلاً يعني إن إرادة اللفظ ليست قاصرة من أقسام الكلمة على الاسم بل تجري في الفعل والحرف أيضًا، وإن صارا بذلك من قسم الاسم فليتأمل. وربما يرشد لذلك قوله بعد: (كقولنا: ضرب فعل ماض ومن حرف جر، هذا ظاهر).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): البلغا.

<sup>(</sup>٣) البقصر الهمزة ا: مثبتُ من (د).

وباسمك المحيي أحيا؛ لأنَّ معاني الأسماء الحسنى (١) ثابتة لله (١) تعالى، فكلُّ ما ظهر في الوجود فهو صادرٌ عن تلك المقتضيات (٣) (وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتُنا) أطلق الموت على النَّوم؛ لأنَّه يزول معه العقل والحركة كالموت (وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) الإحياء للبعث أو المرجع في نيل الثَّواب مما نكتسبه في حياتنا هذه.

والحديث سبق في «الدَّعوات» أيضًا [ح: ٦٣١٢].

٧٣٩٥ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ ابْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «بِاسْمِكَ نَمُوتُ ابْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا» فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ».

٧٣٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سُنَّ قَالَ: قِالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا﴾.

<sup>(</sup>١) قالحسني ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ع): الها.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: ﴿ التميزِ ٩.

iw.../v.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ النَّقفيُ مولاهم البغلانيُ البلخيُ قال: (حدَّثَنا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن أبي الجعد (عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابن عبّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بِنَّيُّ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُعِ مِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) بالكاف، ولأبي ذرِّ: «أحدهم» (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ) يجامع امرأته أو سُرِّيته (فَقَالَ: بالسم اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَيْطَانَ ، وَجَنِّ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) وجواب «لو» الشَّرطية محذوفٌ ، إسم اللهِ ، اللَّهُمَّ مَن الشَّيطان ، يدلُ له قوله: (فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ) بفتح الدَّال المشدَّدة (بَيْنَهُمَا وَلَدْ فِي ذَلِكَ) الإتيان (لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ) بإضلاله وإغوائه (أَبَدًا) بل يكون من جملة من لا سبيل للشَيطان عليه ، و «شيطانٌ» في قوله: «لم يضرُّه شيطانٌ» بدون «أل» وفي «الكواكب»: فإن قلت: التَّقدير أزليُّ فما وجه أن يقدَّر ؟ وأجاب: بأنَّ المراد به تعلُّقه ، وقال في «الفتح»: أي: إن كان قُدَّر ؛ لأنَّ المراد به تعلُّقه ، وقال في «الفتح»: أي: إن كان قُدَّر ؛ لأنَّ المراد به تعلُّقه ، وقال في «الفتح»: أي: إن كان قُدَّر ؛ لأنَّ المراد به تعلُّق .

والحديث سبق في «باب التَّسمية على كلِّ حالٍ وعند الوقاع» من «كتاب الوضوء» [ح: ١٤١] وفي «النِّكاح» أيضًا [ح: ١٦٥].

٧٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيًّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ وَالَ: هَا إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَأَمْسَكُنَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللَّام، القَعْنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ) بضم الفاء وفتح الضّاد المعجمة، ابن عياض التَّميميُّ الزَّاهد الخراسانيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء وتشديد الميم، بعدها ميمٌّ أخرى، ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيُّ (عَنْ هَمَّامٍ) الطَّائيُّ، ولد الجواد المشهور، أسلم في سنة تسع أو الحارث النَّخعيُّ (۱) (عَنْ عَدِيُّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائيُّ، ولد الجواد المشهور، أسلم في سنة تسع أو سنة عشر، وكان قبل ذلك نصر انيًّا، قال مُحِلُّ (۱) بنُ (۱) خليفة عنه: إنَّه قال: ما أُقيمَت الصَّلاة

<sup>(</sup>١) ﴿ النَّخعيُّ !: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ج) على الصواب، وبهامشها: بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام؛ كما في «التقريب»، وفي (د) و (ع): «عليٌّ»، وفي هامش (د) من نسخة «محمَّد» وهو محرَّف، والمثبت من كتب التَّراجم، وسقط من باقي النُّسخ. (٣) «بن»: مثبتٌ من (د) و(ع).

منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، وقد أسنَّ، قال خليفة (١): بلغ مئة وعشرين سنة، وقال أبو حاتم السَّجستانيُ: بلغ مئة وثمانين ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ سَلَسْهِ عَلَيْ قَلْتُ): يا رسول الله والرُّرسِلُ كِلَابِي المُعَلَّمة ) بفتح اللَّام المشدَّدة، التي تنزجر بالزَّجر وتسترسل بالإرسال ولا تأكل من الصَّيد، وفي الكتاب الصَّيد، في «بابِ ما جاء في التَّصيُّد» (١) إح: ١٨٥٥) من وجه آخر قال: «سألت رسول الله مِنَا شَطِيمُ فقلت: إنَّا قومٌ نتصيَّد بهذه الكلاب» (قَالَ) مِنَا شَعِيمُ (إِذَا أَرْسَلْتُ كِلَابَكَ المُعَلَّمة وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ) عَرَبُهُ بأن قلت: بسم الله (فَأَمْسَكُنَ) عليك (فَكُلُ) ممّا صادته (وَإِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ) بكسر الميم وسكون العين المهملة آخره ضادِ معجمة : خشبة في رأسها كالزُّج يلقيها على الصَّيد (فَخَزَقَ) بالخاء المعجمة والزَّاي والقاف، أي: جرح الصَّيد بحده (فَكُلُ ) فإنَّه حلالٌ، وإن قتل بعرضه فهو وقيدٌ لا يحلُ ؛ لأنَّ عرضه لا يسلك إلى داخله.

وسبق الحديث في «الصّيد» [ح: ٥٤٨٧].

٧٣٩٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانِ، لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ قَالَ: «اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللهِ وَكُلُوا». تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالدَّرَاوَرْدِيُ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشد القطّان الكوفيُّ نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ)/سليمان بن حيَّان (٣) (الأَحْمَرُ) الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيِيهِ) عروة د٧٠٠٧٠ ابن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) شُرِّتُهُ أَنَّها (قَالَتْ: قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيَّ: «ههنا» (أَقْوَامًا حَدِيثًا) بالنَّصب منوَّنًا، ولأبي ذرِّ: «حديثٌ» بالرَّفع والتَّنوين (عَهْدُهُمْ بِشِرُكِ) برفع «عهدهم» (يَأْتُونَا) ولأبي ذرِّ: «يأتوننا» بنونين، والأوَّل على لغة من يحذف نون الجمع بدون ناصب وجازم (بِلُحْمَانِ) بضمِّ اللَّام جمع لحم (لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا) عند الذَّبح (أَمْ

<sup>(</sup>١) زيدني (د): اعنها.

<sup>(</sup>١) في غير (ع): (الصَّيد).

<sup>(</sup>٣) في (د): أحبَّان ١، ولعلَّه تصحيف.

والحديث سبق في «الذَّبائح» إح: ٥٥٠٧].

(تَابَعَهُ) أي: تابع أبا خالدِ الأحمر (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الظَّفَاوِيُّ، فيما أخرجه المؤلِّف موصولًا في «البيوع» [ح: ٢٠٥٧] (وَالدَّرَاوَرْدِيُّ) عبد العزيز بن محمَّد، فيما وصله العدنيُ عنه (وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ) فيما وصله المؤلِّف في «بابِ ذبيحة الأعراب» من «الصَّيد» [ح: ٢٠٥٠] قال في «الفتح»: وقع قوله: «تابعه...» إلى آخره، هنا عقب حديث أبي هريرة المبدأ بذكره في هذا الباب [ح: ٢٣٩٣] عند كريمة والأصيليِّ وغيرهما، والصَّواب ما وقع عند أبي ذرِّ وغيره أنَّ محل ذلك عقب حديث عائشة، وهو سادس أحاديث الباب.

٧٣٩٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ مِنَاشِياع بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث بن سَخْبرة الأزديُّ أبو عمر الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن عبدالله الدَّستُّوائيُّ (عَنْ قَتَادَة) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) بَلَيْ أَنَهُ (قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ سِنَ الله تعالى (وَيُكَبِّرُ) فقال (۱): ضَحَّى النَّبِيُ سِنَ الله تعالى (وَيُكَبِّرُ) فقال (۱): «باسم الله والله أكبر».

والحديث أخرجه أبو داود.

٧٤٠٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ مِنَاشِيرًا مُ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ) الحوضيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ) العبديِّ -ويقال: العجليِّ - الكوفيِّ (عَنْ جُنْدُبٍ) بضمُ الجيم وسكون النُّون وفتح الدَّال وضمُها، ابن عبدالله البجليِّ بِنُ ثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ مِنَاسَعِيمُ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى) صلاة العبد (ثُمَّ خَطَبَ) النَّاس (٢) (فقال) في خطبته: (مَنْ ذَبَحَ) أضحيته (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي) العيد (فَلْيَذْبَحْ

<sup>(</sup>١) في (د): ايقول؟.

<sup>(</sup>٢) قالنَّاس؛ مثبتٌ من (د).

مَكَانَهَا) أي: مكان التي (١) ذبحها ذبيحة (أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْم الله) بسُنَّة الله أو تبرُّكًا باسم الله.

والحديث سبق في «باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيد» من «كتاب العيد» [ح: ٩٨٥].

٧٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ سُلِامِهِ اللهِ بُونِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ سُلِامِهِ عَنْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكينِ قال: (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بفتح الواو، وسكون الرَّاء، بعدها قافٌ، ممدودًا، ابن عمر الخوارزميُ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ) العدويِّ مولاهم، أبي عبد الرَّحمن المدنيِّ مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِيُنَمُّ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ الشَّيِرُةِ مَنْ الْعَلْمُ اللهُ عَمْرَ بَرُنَمُ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ الشَّيِرُةُ وَمَنْ / كَانَ مَرِيدًا للمحلف فليحلف بالله لا تكون إلَّا لله بَرَبُونَ (وَمَنْ / كَانَ مَرَاللهُ عَلَيْكُمْ) لأَنَّ في الحلف تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة لا تكون إلَّا لله بَرَبُونَ (وَمَنْ / كَانَ مَرَاللهُ عَلَيْكُمْ ) لأَنَّ في الحلف فليحلف بالله لا بغيره من الآباء وغيرهم، وفي حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ ) أي: من كان مريدًا للحلف فليحلف بالله لا بغيره من الآباء وغيرهم، وفي وخصَّ الآباء؛ لوروده على سبب، وهو أنَّهم كانوا في الجاهليَّة يحلفون بآبائهم وآلهتهم، وفي حديث التَّرمذيِّ وصحَّحه الحاكم / عن ابن عمر: «لا يُحلَف بغير الله، فإنِّي سمعت رسول الله د١٣٠١/٥ من المديث في «الأيمان» [ح: ١٤٤٨]).

### ١٤ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهِ

وَقَالَ خُبَيْبٌ: وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ. فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَى.

(بابُ مَا يُذْكَرُ) بضم أوَّله وفتح ثالثه (فِي الذَّاتِ) الإلهيَّة (وَالنَّعُوتِ) أي: والصَّفات القائمة بها (وَأَسَامِي اللهِ) مِمَرُّمِنَ، قال القاضي عياضٌ: ذات الشَّيء نفسه وحقيقته، وقد استعمل أهل الكلام «الذَّات» بالألف واللَّام، وغلَّطهم النُّحاة وجوَّزه بعضهم؛ لأنَّها تَرِدُ بمعنى النَّفس وحقيقة الشَّيء، وجاء في الشَّعر، ولكنَّه شاذٌ، واستعمال البخاريِّ لها على ما تقدَّم من أنَّ المراد بها نفس الشَّيء، على طريقة المتكلِّمين في حقَّ الله تعالى، ففرَّق بين النُعوت والذَّوات، وقال

<sup>(</sup>١) التي اسقط من (د).

<sup>(</sup>٢) والحديث سبق في الشهادات (٢٦٧٩) ومناقب الأنصار (٣٨٣٦)، والأدب (٦١٠٨) والأبيات كما ذكر.

ابن برهان: إطلاق المتكلِّمين الذَّات في حقِّ الله تعالى من جهلهم؛ لأنَّ «ذات» تأنيث «ذو» وهو جلَّت عظمته لا يصحُ له إلحاق تاء التَّأنيث، قال: وقولهم: «الصِّفات الذَّاتيَّة» جهل منهم أيضًا؛ لأنَّ النَّسب إلى «ذات» ذويٌّ، وأجيب: بأنَّ الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة، أمَّا إذا تُطِعَت عن هذا المعنى، واستُعمِلَت بمعنى الاسميَّة فلا محذور، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُم عَلِيمُ الصَّدور.

(وَقَالَ خُبَيْبٌ) بضم الناء المعجمة، وفتح الموحَّدة، ابن عديِّ الأنصاريُّ: (وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ، فَذَكَرَ الذَّاتَ) متلبِّسًا(۱) (بِاسْمِهِ تَعَالَى) أو ذكر حقيقة الله تعالى بلفظ الذَّات، قال في «الفتح»: ظاهر لفظه(۱) أنَّ مراده أنَّه أضاف لفظ «ذات» إلى اسم الله تعالى، وسمعه النَّبيُ سِنَا الله عليه عليه عليه عليه المناه والصّفات»: «ما جاء في الأسماء والصّفات»: «ما جاء في الذَّات» وأورد حديث أبي هريرة المتّفق عليه في ذكر إبراهيم لليه: «إلَّا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله» [ح: ٢٣٥٨] وحديث: «ولا تفكّروا(٢) في ذات الله» ومعنى ذلك(١٤): من أجل، أو بمعنى(٥) حقّ، فالظّاهر أنَّ المراد جواز إطلاق لفظ «ذات» لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلّمون، ولكنّه غير مردودٍ؛ إذ(١) عُرف أن المراد به النّفس؛ لثبوت لفظ النّفس في القرآن.

٧٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ - حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةً - أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشَعِيمُ عَشْرَةً: مِنْهُمْ: خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ: أَنَّ ابْنَةَ الحَارِثِ رَسُولُ اللهِ مِنَاشَعِيمُ عَشْرَةً: مِنْهُمْ: خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ، فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ: أَنَّ ابْنَةَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ أَخْبَرَتُهُ:

<sup>(</sup>۱) في (د) و (ع): «ملتبسًا».

<sup>(</sup>٢) الهاء عائدة على الكِرماني لأنه صاحب قول: «أو ذكر حقيقة الله تعالى بلفظ الذات، كما نص عليه الحافظ ابن حجر واختصره المؤلف هنا. فلم يبق لعود الضمير اسم مذكور».

<sup>(</sup>٣) في (ع): التفكروا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: «ومعنى ذلك... إلى آخره» عبارة «الفتح»: ولفظ «الذات» في الأحاديث المذكورة بمعنى: من أجل، أو بمعنى: حقّ.

<sup>(</sup>٥) في (ع): «المعنى» وسقط منها «أو» وفي هامش (ل): قوله: «أو بمعنى» الَّذي في خطُّه سقوط الواو من «أو» وعبارة «الفتح»: ولفظ الذَّات في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل، أو بمعنى حتى.

<sup>(</sup>٦) في (د): (إن) وفي (س): (إذا).

خُبَيْبُ الأَنْصَادِيُّ:

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِتِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو مُمَزَّعِ وَإِنْ يَشَافُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ مِنَ شَعِيمُ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) بفتح العين (بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةً) بفتح الهمزة وكسر السِّين، و «جارية» بالجيم (الثَّقَفِيُّ) بالمثلَّثة (حَلِيفٌ) بالحاء المهملة (لِبَنِي<sup>(١)</sup> زُهْرَةَ) بضمِّ الزَّاي، أي: معاهدٌ لهم (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فقالوا: يا رسول الله؛ إنَّ فينا إسلامًا، فابعث معنا نفرًا من أصحابك يُفقِّهوننا (عَشْرَةً: مِنْهُمْ: خُبَيْتِ الأَنْصَارِيُّ) فلمَّا كانوا بالهَدَأَة ذُكِروا لبني لَحْيان، فنفروا لهم قريبًا من مثتي رجل، فلمَّا رأوهم لجؤوا إلى فَدْفَدٍ، أي: رابيةٍ، فأحاط بهم القوم ورموهم بالنَّبْل، وقتلوا عاصمًا أميرهم في سبعة من العشرة/ونزل إليهم ثلاثةً: منهم: خُبيبٌ، وابن دَثِنَة (٢)، وعبد الله بن طارق د٣٠١/٧٠ فأوثقوهم بأوتار قِسيِّهم، وباعوا خُبيبًا وابن دثنة بمكَّة، فاشترى خُبيبًا بنو الحارث بن عامر ابن نوفل بن عبد مناف، فلبث خُبيب عندهم أسيرًا، قال ابن شهابِ الزُّهريُّ: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمّ العين (بنُ عِيَاضِ) بكسر العين آخره ضادٌ معجمةٌ ، القاريُّ ، من القارة : (أَنَّ ابْنَةَ الحَارِثِ) زينب (أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا) أي: لقتله (اسْتَعَارَ) ولأبي ذرًّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فاستعار» (مِنْهَا مُوسَى/ يَسْتَحِدُّ بِهَا) يحلق بها شعر عانته؛ لئلًّا يظهر ٢٦٩/١٠ عند قتله (فَلَمَّا خَرَجُوا) به (مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلُوهُ) في الحلِّ (قَالَ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ: وَلَسْتُ أُبَالِي) ولأبي الوقت والأصيليِّ: «ما أبالي» (حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ) بكسر المعجمة (كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي) أي: مطرحي على الأرض (وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ) في طلب ثوابه (وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ع): البني ا.

<sup>(</sup>١) في (ع): اعكل اوهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): السمه زيدًا.

أَوْصَالِ شِلْوٍ) بكسر المعجمة وسكون اللَّام، أي: أوصال جسدِ (مُمَزَّع) بضمَّ الميم الأولى وفتح الثَّانية والزَّاي المشدَّدة بعدها عين مهملة، أي: مُقطَّع مفرَّق (فَقَتَلَهُ ابْنُ الحارث) عُقبةُ بالتَّنعيم، وصلبه ثَمَّ (فَأَخْبَرَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا).

والحديث سبق في «الجهاد» بأتمَّ من هذا في «باب هل يستأسر (١) الرَّجل» [ح: ٣٠٤٥].

١٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّدُ كُمُ ٱللَّهُ نَنْسَكُهُ ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]) مفعولٌ ثانٍ لـ «يحذِّر »(١٠)؛ لأنّه في الأصل متعدِّ لواحدٍ ، فازداد بالتَّضعيف آخر ، وقدَّر بعضهم حذف مضافٍ ، أي: عقاب نفسه ، وصرَّح بعضهم بعدم الاحتياج إليه ، كذا نقله أبو البقاء ، قال في «الدُّرِّ»: وليس بشيء؛ إذ لا بدَّ من تقدير هذا المضاف لصحَّة المعنى ، ألا ترى إلى غير ما نحن فيه ، نحو قولك: حذَّرتك نفس زيد ، أنّه لا بدَّ من شيء يُحذَّر منه كالعقاب والسَّطوة ؛ لأنَّ الذَّوات لا يُتَصوَّر الحذر منها نفسه ، إنّما يُتصوَّر من أفعالها وما يصدر عنها ، وقال أبو مسلم: المعنى ويحذِّركم الله نفسه أن تعصوه فتستحقُّوا عقابه ، وعبَّر هنا بالنَّفس عن الذَّات جريًا على عادة العرب ، كما قال الأعشى :

### يومًا بأجود نائلًا منه إذا نفسُ الجبانِ تحمَّدت(٣) سُؤَّالها

وقال بعضهم: الهاء في ﴿نَفْسَهُ،﴾ تعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿لَا يَتَغِذِ ﴾(١) أي: ويحذّركم الله نفس الاتّخاذ، والنّفس عبارة عن وجود الشّيء وذاته(٥)، وقال أبو العباس المقرئ: ورد لفظ النّفس في القرآن بمعنى العلم بالشّيء والشّهادة كقوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ، ﴾ [آل عمران: ١٨] يعني: علمه فيكم وشهادته عليكم، وبمعنى البدن، قال تعالى: ﴿كُلُّ

 <sup>(</sup>١) ف (د): "يستأمر".

<sup>(</sup>٢) في (د): الر ﴿ يُحَذِّرُكُمُ ﴾ ١.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د) من نسخةٍ: التحذُّرت ال

<sup>(</sup>٤) في النُّسخ: الا تتَّخِذوا اولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٥) في هامش (د): قف على إطلاقات النَّفس.

نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوِّتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] و بمعنى الهوى ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ ۖ بِٱلشَّوِهِ ﴾ [يوسف: ٥٣] يعني الهوى ، وبمعنى: الرُّوح ، قال تعالى: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [الانفال: ٥٣] أي: أرواحكم . انتهى والفائدة في ذكر النَّفس أنَّه لو قال: ﴿ وَيُحَذِرُكُمُ ٱلله ﴾ كان لا يفيد أنَّ الذي أُريد التَّحذير منه هو عقابٌ يصدر من الله (١) تعالى أو من غيره ، فلمَّا ذكر النَّفس زال ذلك ، ومعلومٌ / أنَّ العقاب د٢٠٢/٧ الصَّادر عنه يكون أعظم العقاب ؛ لكونه قادرًا على ما لا نهاية له .

(وَقُولِهِ) ولأبي ذرِّ: ((وقول الله) (جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾) ذاتي (﴿ وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِك ﴾ [المائدة: ١١٦]) ذاتك، فنفس الشَّيء ذاته وهويته، والمعنى تعلم معلومي ولا أعلم معلومك، وقال في ((اللَّباب): لا يجوز أن تكون ﴿ تَعْلَمُ ﴾ (٢) عرفانيَّة ؛ لأنَّ العرفان يستدعي سبق جهلٍ، أو يُقتصر به على معرفة الذَّات دون أحوالها، فالمفعول الثَّاني محذوفٌ، أي: تعلم ما في نفسي كائنا وموجودًا على حقيقته لا يخفي عليك منه شيءٌ، وقوله: ﴿ وَلَا أَعَلَمُ ﴾ فهي (٣) وإن كان يجوز أن تكون عرفانيَّة إلَّا أنَّها لمَّا صارت مقابلةً لِمَا قبلها كانت مثلها. انتهى. وقال البيهقيُّ: والنَّفس تكون عرفانيَّة إلَّا أنَّها لمَّا صارت مقابلةً لِمَا قبلها كانت مثلها. انتهى. وقال البيهقيُّ: والنَّفس في كلام العرب على أوجه: منها: الحقيقة كما يقولون: في نفس الأمر، وليس للأمر نفسً منفوسةٌ (١٠)، ومنها: الذات، قال: وقد قيل: في قوله تعالى: ﴿ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ (٥): إنَّ معناه ما تسرُّه عني، وقيل: ذكر النَّفس هنا للمقابلة والمشاكلة (١٠)، وعُورِض بالآية التي في أوّل الباب؛ إذ ليس فيها مقابلةٌ.

٧٤٠٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) النَّخعيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياث

<sup>(</sup>١) في (ع): امنها.

<sup>(</sup>١) في (د) و(ع): «أعلم الأولى».

<sup>(</sup>٣) افهي ا: مثبت من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ل): (مُتقوَّمة)، وبهامشهما: كذا بخطُّه، وعبارة الفتح): منفوسة.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): وقع في خطُّه: ﴿مَا فِي نَفْسُكُ ۗ .

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): كذا بخطُّه، وعبارة "الفتح": المشاكلة. انتهى. وفي (د) و(ع): "والمشاركة".

قاضي الكوفة قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ (١)) أبي واثل بن سلمة (عَنْ الله عَبْدِ الله) بن مسعود رائة (عَنِ النّبِيِّ مِنْ الله عِيْرة (عَالَ/: مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ (١) مِنَ الله) بَهْ (مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ (١) مِنَ الله) بَهْ (مِنْ أَحْدِ أَغْيَرُ (١) مِنَ الله) بَهْ (مِنْ أَحْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ) والمراد بالغيرة هنا -والله أعلم -: لازمها، وهو الغضب، ولازم الغضب: إرادة إيصال العقوبة، وقيل: غيرة الله: كراهة إتيان الفواحش، أي: عدم رضاه بها لا التَّقدير (وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ) بالنَّصب، ولأبي ذرِّ بالرَّفع (إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ) بَهَرَبيلُ ولاأحبُ بالنَّصب، ولاأبي درِّ بالرَّفع فاعله، وليس في الحديث ما يدلُّ على مطابقته للتَّرجمة صريحًا. بالنَّصب، ولا المدل الرّباعام» [ح: ٤٦٣٤] زيادة قوله: "ولذلك مدح نفسه" وساقه هنا على نعم في رواية "تفسير سورة الأنعام» [ح: ٤٦٣٤] زيادة قوله: "ولذلك مدح نفسه" وساقه هنا على الاختصار بدون هذه الزِّيادة؛ تشحيذًا للأذهان على عادته، ولمَّا لم يستحضر الكِرمانيُ هذه الزِّيادة عند شرحه ذلك قال: لعلَّه أقام استعمال لاأحدٌ" مقام النَّفس لتلازمهما في صحّة استعمال كلِّ واحدٍ منهما مقام الآخر.

والحديث سبق في تفسير «الأنعام» [ح: ٤٦٣٤] وفي «باب الغيرة» من «النِّكاح» [ح: ٥٢٠].

٧٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيَّمْ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ -هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسَعِيًّا فَضَعِي». العَرْشِ-: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدالله بن عثمان المروزيُّ، وعبدان لقبه (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، محمَّد بن ميمون السُّكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ يَهُ وَ النَّبِيُ مِنَاسَهِ مِنَ النَّهِ مِنَاسَهِ مِنَ اللَّهُ (قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ ) مِمَّة والخَلْقَ ذكوان السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ عَنِ النَّبِيُ مِنَاسَهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ ) بيانٌ لقوله: «كتب» ولأبي ذرَّ: كتب» أَمَرَ القلمَ أن يكتب (فِي كِتَابِهِ (٣)، هُو يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ) بيانٌ لقوله: «كتب» ولأبي ذرَّ: «وهو يكتب» فالجملة حاليَّة (وَهْوَ وَضْعٌ) بفتح الواو وسكون الضَّاد المعجمة أي: موضوعٌ،

<sup>(</sup>١) زيد في (د): ابن ا، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): جوَّز ابن السِّيد في "أغير" الرفع والنصب على أنَّ اماً تميميَّة أو حجازيَّة، والمِن زائدة في الموضعين، ويجوز إذا فتحت الراء من اأغيرا أن يكون في موضع خفض على الصفة لاأحدا على اللفظ، والخبر محذوف في الوجهين؛ أي: موجود. انتهى اعقودا.

<sup>(</sup>٣) في (د): اكتابٍ ا.

وفي رواية أبي ذرِّ على ما حكاه عياض: "(وَضَعَ» بفتح الضَّاد، فعلِّ ماضٍ مبني للفاعل، وفي ٢٠٢٠٠٠ نسخةٍ معتمدة: "وضِعٌ» بكسر الضَّاد مع التَّنوين (عِنْدَهُ) أي: علم ذلك عنده (غلى العرَش) مكنونًا عن سائر الخلق، مرفوعًا عن حيِّز الإدراك، والله تعالى منزَّه عن الحلول في المكان؛ لأنَّ الحلول عَرَضٌ يَفْنى، وهو حادثٌ، والحادث لا يليق به تعالى، وليس الكَتْبُ لئلَّا ينساه، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، بل لأجل الملائكة الموكَّلين بالمكلَّفين، وفي "بدء الخلق": [ح:٣١٩] "فوق العرش، وفيه: تنبية على تعظيم الأمر وجلالة القدر، فإنَّ اللَّوح المحفوظ تحت العرش، والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوق العرش، ولعلَّ السَّبب في ذلك والعلم عندالله تعالى - أنَّ ما تحت العرش عالم الأسباب والمسبَّبات، واللَّوح يشتمل على عناصيل ذلك، ذكره في "شرح المشكاة» والمكتوب هو قوله: (إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي) والمراد بالغضب لازمه، وهو إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب؛ لأنَّ السَّبق والغلبة والمراد بالغضب فإنَّه متوقّقُ على سابقةِ عمل من العبد الحادث.

والحديث سبق في أوائل «بدء الخلق» [ح: ٣١٩٤] وأخرجه مسلمٌ.

٧٤٠٥ - حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ حَفْسٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّهِ عَنْ أَبَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي قَالَ: قَالَ النَّهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ فَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ إِلَى اللهُ قَالَ اللهُ عَيْرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ يَشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بن غياثٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرُنَ الله (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ بن سليمان قال: (سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرُنَ الله (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ بن يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) إن ظنَّ أنِي أعفو عنه وأغفر فله ذلك، وإن ظنَّ أني يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي) إن ظنَّ أني أعفو عنه وأغفر فله ذلك، وإن ظنَّ أني أعاقبه وأؤاخذه فكذلك، وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرَّجاء على الخوف، وقيَّده بعض أهل التَّحقيق بالمُحْتَضَر، وأمَّا قبل ذلك فأقوال: ثالثها: الاعتدال، فينبغي للمرء أن يجتهد بقيام وظائف العبادات، موقنًا بأنَّ الله يقبله ويغفر له؛ لأنَّه وعده (١) بذلك، وهو لا يخلف الميعاد،

<sup>(</sup>١) في (ع): قوعده.

فإن اعتقد أو ظنَّ خلاف ذلك فهو آيس من رحمة الله، وهو من الكبائر، ومن(١١) مات على ذلك؛ وُكِلَ إلى ظنِّه، وأمَّا ظنُّ المغفرة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرَّة (وَأَنَا مَعَهُ) بعلمي (إِذَا ذَكَرَنِي) وهي معيَّة خصوصيَّةٍ، أي: معه بالرَّحمة والتَّوفيق والهداية والرِّعاية ٣٧١/١٠ والإعانة، فهي غير المعيَّة/ المعلومة من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكَنُتُمْ﴾ [الحديد: ٤] فإنَّ معناها المعيَّة بالعلم والإحاطة (فَإِنْ ذَكَرَنِي) بالتَّنزيه والتَّقديس سرًّا (فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ) بالثَّواب والرَّحمة سرًّا(١) (في نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍّ) بفتح الميم واللَّام مهموزٌّ(٣)، في جماعة جهرًا (ذَكَرْتُهُ) بالثَّواب (فِي مَلاٍّ خَيْر مِنْهُمْ) وهم الملأ الأعلى، ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بني آدم؛ لاحتمال أن يكون المراد بالملأ الذين هم خيرٌ من ملأ الذَّاكرين الأنبياء والشُّهداء، فلم ١٣٠٣/٧٠ ينحصر/ ذلك في الملائكة، وأيضًا فإنَّ الخيريَّة إنَّما حصلت بالذَّاكر والملأ معًا، فالجانب الذي فيه ربُّ العزَّة خيرٌ من الجانب الذي ليس فيه بلا ارتياب، فالخيريَّة حصلت(٤) على المجموع، وهذا قاله الحافظ ابن حجرِ مبتكرًا، لكن قال: إنَّه سبقه إلى معناه الكمال بن الزَّملكانيِّ في الجزء الذي جمعه في الرَّفيق الأعلى (وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ) بتشديد الياء (بِشِبْر) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «شبرًا» بإسقاط الخافض والنَّصب، أي: مقدار شبر (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا) بكسر الذَّال المعجمة، أي: بقدر ذراع (تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «منه» (بَاعًا) أي: بقدر(٥) باع، وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره (وَإِنْ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «ومن» (أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) إسراعًا، يعني: من تقرَّب إليَّ بطاعةٍ قليلةٍ جازيته بمثوبةٍ كثيرةٍ، وكلَّما زاد في الطَّاعة زدت في ثوابه، وإن كان كيفيَّة إتيانه بالطَّاعة على التَّأني، فإتياني بالثُّواب له على السُّرعة، والتَّقرُّب والهرولة: مجازٌ على سبيل المشاكلة، أو الاستعارة، أو قصد إرادة لوازمها، وإلَّا فهذه الإطلاقات وأشباهها لا يجوز إطلاقها على الله تعالى إلَّا على المجاز؛ لاستحالتها عليه تعالى.

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخةٍ: "فإن".

<sup>(</sup>٢) زيد في (ع): الذكرته ا، وهو تكرارً.

<sup>(</sup>٣) في (د): المهموزًا،

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(ع): ابالنّسبة للمجموع».

<sup>(</sup>٥) في (د): المقدار ٤.

وفي الحديث: جواز إطلاق «النَّفس» على الذَّات، فإطلاقه في الكتاب والسُنَّة إذنَّ شرعيُّ فيه، أو يقال: هو بطريق المشاكلة، لكن يعكِّر على هذا الثَّاني قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَكُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

والحديث من أفراده(١).

## ١٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]) أي: إلَّا إيَّاه، فالوجه يعبَّر به عن النَّات، وإنَّما جرى على عادة العرب في التَّعبير بالأشرف عن الجملة، ومن جَعَل «شيئًا» يُطلَق على البارئ تعالى -وهو الصَّحيح - قال: هذا استثناءٌ متصلٌ، ومن لم يطلقه عليه جعله متَّصلًا أيضًا، وجعل «الوجه» ما عُمِل لأجله، أو يجعله منقطعًا، أي: لكن هو لم يهلك، ويجوز رفع ﴿وَجَهَهُ ﴾ على الصِّفة، وفُسِّر الهلاك بالعدم، أي: إنَّ الله تعالى يُعدِم كلَّ شيء، وفُسِّر أيضًا بإخراج الشَّيء عن كونه منتفعًا به، إمّا بالإماتة، أو بتفريق الأجزاء وإن كانت باقيةً، كما يقال: هلك النَّوب، وقيل: معنى كونه هالكًا كونه قابلًا للهلاك في ذاته، وقال مجاهدٌ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُ ﴾ يعنى: عِلْمَ العلماء إذا أريد به وجه الله. انتهى. وثبت لفظ: «باب» لأبي ذرّ.

٧٤٠٦ حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ) وسقط «بن زيدٍ» لغير أبي ذرَّ (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارِ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ بِيُّهُمْ أَنَّه (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾) أي: الكامل القدرة (﴿ عَنَ آنَ بَعْتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمْ ﴾) أي: كما أمطر '') على قوم لوط/ وعلى أصحاب الفيل الحجارة (قَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَعِيمُ : أَعُوذُ بِوَجُهكَ) ٢٠٣/٧٠

<sup>(</sup>١) زيد في (ع): قوالله الموفَّق.

في (ع): المطرفة.

أي: بذاتك (فقال: ﴿ أَوْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ فقال النّبِيُ بِنَاسَهِ مِن أَعُوذُ بِوَجُهِك، قال) ولأبي ذرّ: 
(فقال): (﴿ أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِبَعًا ﴾ [الأنعام: ١٥]) أو يخلطكم فِرَقًا مختلفين على أهواء شتّى (فقال النّبيُ مِنَاسَهِ مِن مِنَاسَهِ مِن مِنَاسَهِ مِن مِنْ الله وفي رواية ابن السّكن ممّا 
مناسَه مِن (في الله الله وفي رواية ابن السّكن ممّا الزّركشيُّ : ورواية غيره هي الصّحيحة، وبها يستقلُ الكلام، قال (١) في (المصابيح): وروايته (١) الزّركشيُّ : ورواية غيره هي الصّحيحة، وبها يستقلُ الكلام، قال (١) في (المصابيح): وروايته (١) أيضًا صحيحة، وقصارى ما فيها حذف المبتدأ الذي ثبت في الرّوايتين، وذلك جائزٌ ، فكيف أيضًا صحيحة، ولا شاهد يستند إليه هذا الحكم (٣)؟ انتهى. والمراد منه قوله: (أعوذ بوجهك) قال البيهقيُّ : تكرَّر ذكر الوجه (٤) في الكتاب والسُّنَة الصَّحيحة، وهو في بعضها صفة بوجهك الله الكبرياء على وجهه وفي بعضها من أجل، كقوله تعالى: ﴿ إِلّا برداء الكبرياء على وجهه وفي بعضها من أجل، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُؤْمِدُونَ وَمَّهُ اللّهِ ﴾ (الأوم: ٢٨) ﴿ إِلّا إِلْمَانَ البَيْ الرّضا، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ وَمَّهُ اللّهِ ﴾ (الأوم: ٢٨) ﴿ إِلّا النّبَهُ وَهُورَةِ ﴾ [اللّه المراد الجارحة جزمًا.

والحديث سبق في تفسير سورة الأنعام [ح: ٤٦٢٨] وفي «كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَة» في قوله: «بابِ قولِ الله تعالى: ﴿ أَوْ يَلْإِسَكُمْ شِيعًا ﴾ [ح: ٧٣١٧].

## ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِئُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ تُعَذَّى، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ تَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩] تُغَذَى) بضم الفوقيَّة وفتح الغين والذَّال المهملة ولا المشدَّدة (١) المعجمتين، من التَّغذية، قاله قتادة، وفي نسخة الصَّغانيِّ: بالدَّال المهملة ولا يُفتَح أوَّله على حذف إحدى التَّاءين، فإنَّه تفسير «تُصْنَع» وقال عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، يغني: أجعله في بيت المَلِك، يَنْعَم ويترف غذاؤه عندهم، وقال أبو عمران الجونيُّ: قال: تُربَّى بعين الله، وقال معمر بن المثنَّى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾: بحيث أرى، وقيل: لتُربَّى بمرأًى

<sup>(</sup>١) في (ع): اقاله ا، وكالاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ع): اورواية غيرها.

<sup>(</sup>٣) في (د): «الحاكم».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(ل): القرآن، وبهامشهما: كذا بخطُّه، ولعلَّه: االوجَّهُ.

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ ﴾ [الأنعام: ٥١].

<sup>(</sup>٦) قالمشدَّدة ا: ليس في (د).

منّي، قال الواحديُّ: قوله: ﴿عَلَىٰعَيْنِ ﴾ بمرأى منّي؛ صحيحٌ، ولكن لا يكون في هذا تخصيصً لموسى لليه، فإنَّ جميع الأشياء (١) بمرأًى منه تعالى، والصَّحيح: لتُغذَّى على محبَّتي وإرادتي، قال: وهذا قول قتادة واختيار أبي عبيدة وابن الأنباريُّ، قال في «فتوح الغيب» (١٠: هذا الاختصاص للتَّشريف كاختصاص عيسى به «كلمة الله» والكعبة به «بيت الله» فإنَّ الكلَّ موجودٌ به «كُن» وكلُّ البيوت بيت الله، على أنَّ خلاصة الكلام وزبدته تفيد مزيد الاعتناء بشأنه، وأنَّه من الملحوظين بسوابق إنعامه، وقوله: «تُغذَّى» ثبت في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٌ فاللَّاحق مرفوعٌ استئنافًا.

(وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ) بِالرَّفع والجرِّ (٣) عطفًا على سابقه: (﴿ تَجْرِى بِأَعَيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]) أي: بمرأًى منّا أو بحفظنا، أو ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾ حالٌ من الضّمير في ﴿ تَجْرِى ﴾ أي: محفوظة بنا، ومن ذلك / قوله د١٠٤/٧ تعالى: ﴿ وَاصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعَيُنِنَا ﴾ [مود: ٣٧] أي: نحن نراك ونحفظك و ﴿ تَجْرِى بِأَعَيُنِنا ﴾ أي: بالمكان المحفوظ (١٠) بالكلاءة والحفظ والرّعاية، يقال: فلانٌ بمرأًى من المَلِك ومسمع، إذا كان بحيث تحوطه عنايته وتكتنفه رعايته، ونحو ذلك ممّا ورد به الشّرع، وامتنع حمله على معانيه الحقيقيّة، وعند الأشعريّ أنّها صفاتٌ زائدةً، وعند الجمهور -وهو أحد قولي الأشعريّ - أنّها مجازاتٌ، فالمراد بالعين البصر.

٧٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذُكِرَ اللَّهَجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيْمٍ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ - وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ - وَإِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ - وَإِنَّ اللهَ لَا يَكْمُنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر يَّنَ اللهُ (قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ) بضمَّ المعجمة (عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمُ نَافِعِيمُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللهَ) بَرَرُمِنَ (لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَشَارَ) مِنَاسَعِيمُ (بِيَدِهِ) المقدَّسة (إِلَى عَيْنِهِ) فيه إيماءٌ إلى الرَّدِ على من يقول: معنى رؤيته تعالى ووصفه بأنَّه بصيرٌ: العلم والقدرة، عَيْنِهِ) فيه إيماءٌ إلى الرَّدِ على من يقول: معنى رؤيته تعالى ووصفه بأنَّه بصيرٌ: العلم والقدرة،

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿ الْأَنْبِياءِ ٩.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (حاشية الطيبيُّ على الكشاف؛.

<sup>(</sup>٣) في (د): ابالجرُّ والرَّفع ا.

<sup>(</sup>٤) ق (ب): المحوط).

فالمراد التمثيل والتَّقريب للفهم لا إثبات الجارحة، ولا دلالة فيه للمجسَّمة؛ لأنَّ الجسم حادث، وهو قديمٌ، فالمراد نفي النَّقص والعور عنه، وأنَّه ليس كمن لا يَرَى ولا يُبْصِر، بل منتف عنه جميع النَّقائص والآفات، وسُئِل الحافظ ابن حجرٍ: هل لقارئ هذا الحديث أن يشير بيده عند قراءة (۱) هذا الحديث إلى عينه كما صنع مِنَ الشيومُ ؟ فأجاب بأنَّه إن حضر عنده من يوافقه على ٢٧٣/١٠ معتقده، وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن/صفة الحدوث، وأراد التَّأسي به محضًا جاز، والأولى به التَّرك خشية أن يدخل على من يراه شبهة التَّشبيه، تعالى الله عن ذلك (وَإِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ) بكسر الهمزة (أَعْوَرُ العَيْنِ (۱) اليُمْنَى) من إضافة الموصوف إلى صفته، ولأبي ذرِّ: «أعور عين (۱) اليمنى» (كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ) بالياء، أي: ناتئة بارزة وهي غير الممسوحة، وقد تُهمَز لكن أنكره بعضهم، وسبق ما فيه في (۱) «الفتن» في «باب ذكر الدجال» [ح: ۲۷۳۷].

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث بن سَخْبرة الحوضيُ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِنُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيْمُ) أَنَّه (قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ) بَمَزَيْلُ (مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ) ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهنيِّ: (وإنَّ الله) (لَيْسَ بِأَعْوَرَ) لتعاليه عن كلِّ نقصٍ، واقتصر في وصف الدَّجَّال على العور؛ لكون كلِّ أحدٍ يُدرِكه، فدعواه الرُّبوبيَّة مع ذلك كاذبة (مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ) زاد أمامة فيما رواه ابن ماجه: ( يقرؤه كلُ مؤمن كاتبِ وغير كاتبِ(١٠)).

وسبق الحديث في «الفتن» [ح: ٧١٣١].

<sup>(</sup>١) في (د): القراءته".

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «عين» والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «العين» والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (د): امن.

<sup>(</sup>٥) ف(د): ایکذبه ۱.

<sup>(</sup>٦) في (د): اوغيرها.

#### ١٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ: هُوَ الحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ

(بابُ قَوْلِ اللهِ: هُوَ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ الحشر: ١٤١) كذا لأبى ذرٍّ، ولغيره: سقوط «الباب» وقال: «﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ ﴾» كذا في الفرع وسقط لأبى ذرٌّ لفظ «هو» وقال في «فتح الباري»: «باب قول الله تعالى: هو الخالق» كذا للأكثر، والتِّلاوة: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ...﴾/ إلى ٢٠٤/٧-آخره، وثبت كذلك في بعض النُّسخ من رواية كريمة. و «الخالق»: هو (١) المقدِّر، و «البارئ»: المنشئ المخترع، وقُدِّم ذكر ﴿ ٱلْخَالِقُ ﴾ على ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ لأنَّ الإرادة مقدَّمة على تأثير القدرة، وهو الإحداث على الوجه المقدَّر، ثمَّ التَّصوير، فالتَّصوير مرتَّبٌ على الخلق والبراءة تابعٌ (١) لهما؛ لأنَّ إيجاد (٣) الذَّوات مقدَّمٌ على إيجاد الصِّفات، و﴿ ٱلْخَلِقُ ﴾ من الخلق، ويستعمل بمعنى: الإبداع؛ وهو إيجاد الشَّيء من غير أصل؛ كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١] وبمعنى التَّكوين؛ كقوله تعالى: ﴿خَلَفَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطَّفَةِ﴾ [النَّحل: ٤] والخلَّاق: مبالغة من (٤) «خالق»، والخلق: فِعْلُه، والخليقة: جماعة المخلوقين (٥)، وقد يعبَّر عن المخلوقات بالخلق تجوُّزًا، فمن علم أنَّه الخالق فعليه أن يُنْعِم(١) النَّظر في إتقان خَلقه؛ لتلوح له دلائل حكمته في صنعه، فيعلم أنَّه خلقه من ترابِ ثمَّ من نطفةٍ وركَّب أعضاءه ورتَّب (٧) أجزاءه، فقسَّم تلك القطرة، فجعل (٨) بعضها مخًّا، وبعضها عظمًا، وبعضها عروقًا، وبعضها أنيابًا، وبعضها شحمًا، وبعضها لحمًا، وبعضها جلدًا، وبعضها شعرًا، ثمَّ رتَّب كلَّ عضو على ترتيبِ يخالف مجاوره، ثمَّ مدَّ من تلك القطرة معانيَ صفاتِ المخلوق، وأسمائه، وأخلاقه من علم، وقدرةٍ، وإرادةٍ، وعقل، وحلم، وكرم، ونحو

<sup>(</sup>۱) في (د): المناء.

 <sup>(</sup>١) في (د) و (ع): اوتابعا.

<sup>(</sup>٣) في (ع): التَّحادة، وكذا في الموضع اللَّاحق، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و (ع): "في".

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿ المخلوق ١٠

<sup>(</sup>٦) في (د): المعن، وبهامش (ج): أنعم في النظر إذا أطال التفكُّر فيه انهاية.

<sup>(</sup>٧) في (د): اوركّبا.

<sup>(</sup>٨) في (ع): الجعل!.

هذا وأضداد(١) هذا، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأمَّا ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ فقالوا: معناه الخالق، يقال: برأ الله الخلق(٢) يبرؤهم برءًا وبروءًا، أي: خلقهم، والبريَّة: الخلق، بالهمز وبغيره، قالوا: والبريئة: من البرا، وهو التُّراب، وقد جاء هذا الاسم بين اسمي فعل(٢)، وقد جاءت الرُّوايات بتعداد(٤) الأسماء وذكر الاسمين معًا في العدد، فلو كان مفهومهما واحدًا لاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، فلا بدَّ من فارق يفرِّق بينهما وإن تقاربت الأشباه، فالإيجاد والإبداع اسمٌ عامٌّ لما تناوله(٥) معنى الإيجاد، ومعنى الإيجاد إخراج ذات المكوَّن من العدم إلى الوجود، واسم الخلق: يتناول جميع الموادِّ الظَّاهرة للمصنوع الظَّاهر، وهذا حدُّ خاصٌّ في الخلق، واسم البرء: يتناول إيجاد البواطن من باطن ما خلق منه ذوات المقادير، وهي الأجسام، وجعل الذُّوات ذواتًا في الكون، محمولة في الأجسام، محجوبةً في الهياكل، وأمَّا ﴿ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ فهو مبدع صور المخلوقات على وجوه تتميَّز بها عن غيرها، من تقدير وتخطيط واختصاص بشكل، ونحو هذا، فالله تعالى خالق كلِّ شيءٍ، بمعنى أنَّه مقدِّره أو موجده من أصل ومن غير أصل، وبارئه حسبما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته من غير تفاوتٍ واختلال (٢)، ٣٧٤/١٠ ومصوِّره بصورةٍ/يترتَّب عليها خواصُّه ويتمُّ بها كماله.

٧٤٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَن ابْن مُحَيْرِيز، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُضطَلِق: أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ مِنْ السَّايِم عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَنْ قَزَعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمِ: «لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا».

<sup>(</sup>١) زيد في (ع): «ونحو» ولعلُّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج) و (ل): في «القاموس»: برأالله الخلق -كـ ﴿جَعَلُ ٣- بَرْءًا وبُرُوءًا: خَلَقَهم، قال الجوهريُّ: ومنه البريَّة للخلق، تركوا همزه، أو هي من البرا، أي: بالقصر، فأصلها غير الهمز.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): أراد بهما: الخالق والمصوّر، فإنّهما مِن صفات الأفعال.

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿بِتَعَدُّدُ ۗ.

<sup>(</sup>۵) زیدنی(د)و(ع): امنا.

<sup>(</sup>٦) في(د): اواختلافيًا.

وبه قال: (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ) هو ابن منصورٍ أو ابن رَاهُوْيَه قال: (حدَثنَا عَفَانُ) قال: (حدَثنا وُهَيْبٌ) بضم الواو، ابن خالدٍ، قال(١): (حَدَّثنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُقْبَةً) وسقط لأبي ذرَّ «هو ابن عقبة» قال: (حَدَّثنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحَدة الأنصاريُّ المدنيُ (عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون د٧٥٠٥٠ التَّحتيَّة بعدها راءٌ فتحتيَّة ساكنةٌ فزايٌّ، الجمحيِّ القرشيُّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُذْرِيِّ) بِنُيَّةِ (فِي التَّحتيَّة بعدها راءٌ فتحتيَّة ساكنةٌ فزايٌّ، الجمحيِّ القرشيُّ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُذْرِيِّ) بِنُيَّةٍ (فِي المَوْقَ بَنِي المُصْطَلِقِ) بكسر اللَّام: (أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايًا) جمع سبيئةٍ، بالهمز، وهي المرأة تُسبَى، مثل: خطيئة وخطايا، أي: جواري أُخِذُوا من الكفَّار أسرًا (فَأَرَادُوا) لمَّا طالت عليهم العزبة (أَنْ يَسْتَمْيَعُوا بِهِنَّ) فِي الجماع (وَلَا يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ مِنْاشِيرِمُ عَنِ العَوْلِ) وهو نزع الدَّكر من الفرج وقت الإنزال (فَقَالَ) بَيْلِيَّاهُ إِلَى يَحْمِلْنَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ مِنْاشِيرِمُ عَنِ العَوْلِ) وهو نزع الذَّكر من الفرج وقت الإنزال (فَقَالَ) بَيْلِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ عَنْ اللَّهُ الله المبرِّد (فَإِنَّ اللهُ ) مِنْ بَعْ العَرْلِ ، أو لبس عدم العزل واجبًا عليكم، أو «لا» زائدةٌ، كما قاله المبرِّد (فَإِنَّ اللهَ) مِنْ مَن كنب (مَنْ هُوَ خَالِقَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) فلا فائدة في عزلكم، فإنَّه تعالى إن قد خلقها؛ سبقكم الماء فلا ينفعكم الحرص.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر المفسِّر (١)، فيما وَصَلَهُ (١): (عَنْ قَزَعَةَ) بالقاف والزَّاي المفتوحتين: (سَمِعْتُ) ولأبي ذرِّ: (قال: سألت) (أَبَا سَعِيدٍ) الخدريَّ عن العزل (فَقَالَ: قَالَ المفتوحتين: (سَمِعْتُ) ولأبي ذرِّ: (قال: سألت) (أَبَا سَعِيدٍ) الخدريُّ عن العزل (فَقَالَ: قَالَ النَّيِيُ مِنَ الشَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ العَلْمُ النَّهُ عَنْ العَلْمُ الْمُعَلِمُ: مُبرِزُها من التَّبِيُ مِنَ الشَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ العَلْمُ اللهُ ال

### ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَا خُلَقْتُ بِيَدَى ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]) يريد قوله تعالى لإبليس لمَّا لم يسجد لآدم: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ امتثالًا لأمري، أي: خلقته بنفسي من غير توسُّط كأبٍ وأمّ، والتَّثنية (٤) لِمَا في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل، وقيل: المراد باليد القدرة،

١) اقال ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) (المفشر): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) و(ل): الم يذكر من وصلَهُ ، وعبارة الفتح ؛ وَصَلَهُ مسلم وأصحاب السُّنن الثَّلاثة من رواية سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) في (ع): النشبيه ا

وتُعقِّب: بأنَّه لو كان اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرقٌ؛ لتشاركهما فيما خُلِق كلُّ منهما به، وهي قدرته، وفي كلام المحقِّقين من علماء البيان أنَّ قولنا: اليد مجازَّ عن القدرة إنَّما هو لنفي وَهُمِ التَّشبيه والتَّجسيم بسرعة، وإلَّا فهي تمثيلاتُ وتصويراتُ للمعاني العقليَّة بإبرازها في الصُّور الحسِّيَّة، ولأنَّه عُهِدَ أنَّه من اعتنى بشيءٍ باشره بيديه (١)، فيستفاد من ذلك أنَّ العناية بخلق آدم أتمُ من العناية بخلق غيره، وثبت لفظ: «باب» لأبي ذرِّ.

• ٧٤١ - حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاشِيام قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، شَفِّعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ -وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ- وَلَكِن ائْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَنْهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ -وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ- وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا - وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ - وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن اثْتُوا مُحَمَّدًا مِنَاشِيرِم عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَاللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ رَبِّي عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ» قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْر مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ بَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً».

<sup>(</sup>۱) في (د): البيدها.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (مُعَاذُ بْنُ فَضَالةً) بفتح الفاء وتخفيف الضَّاد المعجمة، أبو زيد البصرئ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستُّوائيُّ (عَنْ قَتَادَة) بن دعامة (عن أَنَس) ﴿ اللَّهِ ﴿ أَنَّ النَّهِيِّ مِنْ اللَّهُ عِلَمْ عَالَ: يَجْمَعُ اللهُ ﴾ بِمَزَّجِلَّ (المُؤْمِنِينَ) من الأمم الماضية والأمَّة المحمَّديَّة، ولأبوي الوقت وذرِّ: «يُجْمَعُ المؤمنون» بضمِّ التَّحتيَّة، مبنيًّا للمفعول، و «المؤمنون» مفعولٌ ناب عن فاعله (يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ) بالكاف في أوَّله للجميع، قال البرماويُّ والعينيُّ كالكِرمانيِّ: أي: مثل الجمع/الذي نحن عليه، وقال في «فتح الباري»: وأظنُّ أنَّ<sup>(١)</sup> أوَّل «٣٠٥/٣٠ هذه الكلمة لامٌ، والإشارة إلى يوم القيامة، أو لِمَا يُذَكِّر بَعْدُ، قال: وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ بن هشام عن أبيه: «يجمع إليه المؤمنين يوم القيامة فيهتمُّون لذلك» (فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا) أحدًا فيشفع لنا (حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) أي: من الموقف لنُحَاسَب ونخلص من حرِّ الشَّمس والغمِّ الذي لا طاقة لنا به (فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ) فيما هم فيه من الكرب؟ (خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ) وهذا موضع التَّرجمة (وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ) وضع/ «كلِّ (٢) شيء » موضع «أشياء » أي: المسمَّيات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [البقرة: ٣١] أي: أسماء المسمَّيات إرادةً للتَّقصِّي واحدًا فواحدًا حتَّى يستغرق المسمَّيات كلُّها (شَفِّع) بفتح الشِّين المعجمة وكسر الفاء المشدَّدة، مجزومٌ على الطَّلب، قال في «الكواكب»: من التَّشفيع، وهو قبول الشَّفاعة، وهو لا يناسب المقام إلَّا أن يقال: هو «تفعيل"» للتَّكثير والمبالغة، ولأبي الوقت وأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «اشفع» (لَنَا إِلَى رَبِّنَا(٣) حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ) أي: ليست لي هذه المرتبة، بل لغيري (وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابِ) هَا وهي أكله من الشَّجرة (وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ) مِنَزِيلٌ بالإنذار (إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ) الموجودين بعد هلاك النَّاس بالطُّوفان، وليست أصل بعثته عامَّةً ؛ فإنَّه من خصوصيات نبيِّنا مِن الشَّريام، وكانت رسالة آدم لبنيه بمنزلة التَّربية والإرشاد (فَيَأْتُونَ نُوحًا) فيسألونه (فَيَقُولُ) لهم: (لَسْتُ هُنَاكُمْ) بالميم بعد الكاف، ولأبي ذرُّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «هناك» بإسقاطها (وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَاب)ها، وهي

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَّ الْيُس فِي (د).

<sup>(</sup>١) اكل : مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): اربُك،

سؤاله نجاة ولده من الغرقُ (وَلكِن ائتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن، فيَأْتُون إِبْرَاهيم) فيسألونه (فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ) وللمستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «هناك» (وَيَذْكُرُ لَهُمْ خطاياهُ الَّتِي أَصَابَهَا) وهي قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافات: ٨٩] و﴿ بَلْ فَعَكُهُ, كَبِيرُهُمْ (١) ﴾ [الانبياء: ٦٣] وإنَّها أختى (وَلَكِن ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى) فيسألونه (فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) ولأبي ذرِّ: «أصابها» وهي قتله النَّفس بغير حقِّ (وَلَكِن ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ) نفيٌّ لقول النَّصارى: ابن الله (وَكَلِمَتَهُ) لأنَّه وُجِد بأمره(١) تعالى من غير أب (وَرُوحَهُ) المنفوخة في مريم (فَيَأْتُونَ عِيسَي) فيسألونه (فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّدًا مِنَىٰ شَعْدِهِم) وسقطت «الصَّلاة» لأبي ذرِّ (عَبْدًا غُفِرَ لَهُ) بضمِّ الغين وكسر الفاء، ولأبوي الوقت وذرِّ والأَصيليِّ: ((غفر الله له)) (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) د١٣٠٦/٧ عن سهوٍ وتأويلِ (وَمَا تَأَخَّرَ) بالعصمة (فَيَأْتُونِي) ولأبي ذرِّ (٣): «فيأتونني» (فَأَنْطَلِقُ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي) أي: في الشَّفاعة للإراحة من هول الموقف (فَيُؤذِّنُ لِي) بالفاء، ولأبي ذرّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((ويؤذن لي) (عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي؛ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي) أي: يتركني (٤) ما شاء أن يتركني (ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ) رأسك (وَقُلْ) و لأبي ذرِّ: «قل» بإسقاط الواو (يُسْمَعُ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون السِّين المهملة وفتح الميم، لك، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ: (تُسمَع) بالفوقيَّة بدل التَّحتيَّة (وَسَلْ) بغير همزِ (تُعْطَهُ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي (٥): «تعط» بغير هاء (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ) بضمَّ الفوقيَّة وفتح الفاء مشدَّدة، تُقبَل شفاعتك (فَأَحْمَدُ رَبِّي) تعالى (بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا) زاد أبو ذرُّ: ((ربِّي) وفي "تفسير سورة البقرة» [ح:٤٧٦] «يعلمنيها» بلفظ المضارع (ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي) تعالى (حَدًّا) أي: يعيِّن لي قومًا مخصوصين (فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي) تعالى (وَقَعْتُ) له (سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ) رأسك (وَقُلْ يُسْمَعُ) لقولك،

 <sup>(</sup>۱) زیدفی(د): ﴿ هَٰنَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (د): «بأمرالله».

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «عن الكشمهينيَّ»، وفي (ع): «والكشمهينيَّ»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): الفيتركني،

<sup>(</sup>٥) في (ع): الحَمُّوبي، وليس بصحيح.

ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ: «تُسمَع» بالفوقيَّة (وَسَلْ تُعْطَهُ) وللمستملي: «تعط» بدون هاء (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا) زاد أبو ذرِّ(١): ((ربِّي) (ثُمَّ أَشْفَعْ) فيهم، فيشفِّعني تعالى، ثمَّ أستأذنه تعالى في الشَّفاعة لإخراج قوم من النَّار (فَيَحُذُّ لِي حَدًّا فَأَذْخِلْهُمْ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ) له (سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعنِي ثُمَّ يُقَالْ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ) رأسك (قُلْ يُسْمَعْ) لك، ولأبي ذرِّ: ((وقل) بالواو (تُسمع) بالفوقيَّة (وَسَلْ تُعْطَهُ) بالهاء (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا) ولأبي ذرِّ: «علَّمنيها ربِّي»/ (ثُمَّ أَشْفَعُ، ٢٧٦/١٠ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ) فيها ممَّن أشرك (وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ) بنحو قوله فيه (١): ﴿ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ﴾ [النساء: ١٦٩] (قَالَ) و لأبي ذرِّ: ((فقال)) (النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ من يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مع: محمَّدٌ رسول الله (وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ) زيادة على أصل التَّوحيد (مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً) حَبَّةً من الحنطة (ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ ذَرَّةً) بفتح الذَّال المعجمة وتشديد الرَّاء: واحدة الذَّرِّ، وهو النَّمل الصِّغار، أو الهباء الذي يظهر في عين الشَّمس، أو غير ذلك.

وفي الحديث: الرَّدُّ على المعتزلة في نفيهم الشَّفاعة لأصحاب الكبائر، وبيان أفضليَّة (٣) نبيِّنا محمَّد مِن الخطايا فمن باب التَّواضع، وأمَّا ما نُسِب إلى الأنبياء من الخطايا فمن باب التَّواضع، وأنَّ حسناتِ الأبرار سيِّئاتُ المقرَّبين، وإلَّا فَهُم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون مطلقًا.

وسبق الحديث قي تفسير «سورة البقرة» [ح: ٤٤٧٦].

٧٤١١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيرً مِ قَالَ: "يَدُ اللهِ مَلأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ١٠

<sup>(</sup>١) قزاد أبو ذرًا: سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) النيه: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): انضيلة!.

د۷/۳۰۳ر

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال/: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «أخبرنا» (أَبُو الزِّنَادِ) ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ) رَبُهُ وَلَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ عِنَى اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ همزةٌ (لَا يَغِيضُهَا) بفتح التَّحتيَّة وكسر الغين المعجمة وسكون التَّحتيَّة بعدها ضادٌّ معجمةٌ، ولأبي ذرِّ: «لا تغيضها» بالفوقيَّة بدل التَّحتيَّة، أي: لا ينقصها (نَفَقَةٌ) والمراد من قوله: «ملأى» لازِمُه، وهو أنَّه في غاية الغِني، وعنده من الرِّزق ما لا نهاية له، هي (سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) بفتح السِّين والحاء المشدَّدة المهملتين وبالمدِّ والرَّفع خبرُ مبتدأٍ مضمر كما مرَّ، وبالنَّصبِ منوَّنًا على المصدر، أي: تسحُّ سحًّا، و«اللَّيل والنَّهار» نصبٌ على الظَّرفيَّة، والمعنى أنَّها دائمة الصَّبِّ والهطل بالعطاء، و«اليد» هنا كنايةٌ عن محلِّ عطائه، ووصفها بالامتلاء؛ لكثرة منافعها وكمال فوائدها، فجعلها كالعين التي لا يَغِيُّضها الاستقاء (وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ) سبحانه وتعالى (مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) أي: ما أنفق في(١) زمان خلق السَّموات والأرض حين كان عرشه على الماء إلى يومنا، ولأبي ذرِّ: «منذ خلق الله السَّموات والأرض» (فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ) بفتح التَّحتيَّة وكسر المعجمة، لم يَنقُص (مَا فِي يَدِهِ(١)) قال الطّيبئ: يجوز أن يكون «أرأيتم» استئنافًا فيه معنى التَّرقِّي، كأنَّه لمَّا قيل: «ملأى» أَوْهَمَ جواز النُّقصان، فأُزِيل بقوله: «لا يغيضها نفقةٌ (٣)» وقد يمتلئ الشَّيء ولا يفيض، فقيل: «سحَّاء» إشارةً إلى الفيض، وقرنَه بما يذُلُّ على الاستمرار من ذكر اللَّيل والنَّهار، ثمَّ أتبعه بما يذُلُّ على أنَّ ذلك ظاهرٌ غيرُ خافٍ على ذِي بَصَرِ وبصيرة بعد أن اشتمل(٤) من ذكر اللَّيل والنَّهار بقوله: «أرأيتم» على تطاول المدَّة؛ لأنَّه خطابٌ عامٌّ، والهمزة فيه للتَّقرير، قال: وهذا الكلام إذا أخذتَه بجملته من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة المعنى وكمال السَّعة والنِّهاية في الجود والبسط في العطاء (وَقَالَ) وفي نسخةٍ: «وكان»: (عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) أي: قبل خلق السَّموات والأرض (وَبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ) العدل بين الخلق (يَخْفِضُ) مَن يشاء (وَيَرْفَعُ) مَن يشاء،

<sup>(</sup>١) في (ع): المنا.

<sup>(</sup>٢) في (ع): المابيده ال

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ع): اشيءًا.

<sup>(</sup>٤) في (د): «انتقل».

ويوسّع الرِّزق على من يشاء، ويضيِّقه على من يشاء، والميزان -كما قاله الخطَّابيُ - مثل، والمراد: القِسمة بين الخلق، أو المراد يخفض الميزان ويرفعه، فإنَّ الذي يُوزَن بالميزان يخفُّ ويرجع، وفي حديث أبي موسى عند مسلم وابن حبَّان: "إنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له'' أن ينام، يخفض القسط ويرفعه» وظاهره أنَّ المراد بـ «القسط» الميزان، وهو ممَّا يؤيِّد أنَّ الضّمير المستتر'' في قوله: "يخفض ويرفع»: لـ «الميزان» وأشار بقوله: "بيده الأخرى» إلى أنَّ / عادة ٢٧٧/١٠ المخاطبين تعاطي الأسباب باليدين معًا، فعبَّر عن قدرته على التَّصرُّف بذكر اليدين؛ ليُفهم المعنى المراد ممَّا (") اعتادوه.

والحديث سبق بهذا الإسناد والمتن/ في «تفسير سورة هود» [ح: ٤٦٨٤] وفيه زيادةً في أوَّله، د٣٠٧/٧ وهي: «قال: قال الله مِمَزَّة بُلَّ: أنفق عليك»(٤).

٧٤١٢ – ٧٤١٧ – حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَنْ مُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيمُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ " رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: سَمِعْتُ سَالِمًا: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّهِيِّ مِنَاشِعِيمُ بِهَذَا. "وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيمُ اللهُ الأَرْضَ ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الهلاليُّ الواسطيُّ، ولأبي ذرِّ زيادة: «بن يحيى» (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى) بن عطاء (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنُ مَعْ وَلُهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) اله: مثبت من (د) و (ع).

<sup>(</sup>١) في غير (د): المحذوف.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الهماا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): البلغاء

عظمته تعالى، والتَّوقيفُ على حكم جلاله لا غير، من غير ذهابِ بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقةٍ أو جهة مجازِ (١) يعني: أنَّ الأرضين السَّبع مع عِظَمِهنَّ وبسطهنَّ لا يبلغنَ إلَّا قبضة واحدة من قبضاته (ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ) ولمسلم من حديث ابن عمر: «أين الجبَّارون أين المتكبِّرون؟».

والحديث سبق في «تفسير سورة الزُّمر» [ح: ٤٨١١].

(رَوَاهُ) أي: الحديث (سَعِيدٌ) بكسر العين، ابنُ داود بن أبي زَنْبَرٍ -بفتح الزَّاي والموحَّدة بينهما نونٌ ساكنةٌ، آخره راءٌ- المدنيُّ، سكن بغداد، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الموضع (عَنْ مَالِكِ) الإمام، وصله الدَّارقطنيُّ في «غرائب مالك» وأبو القاسم اللَّالكائيُ.

(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةً) بن عبدالله بن عمر: (سَمِعْتُ سَالِمًا) هو ابن عبدالله بن عمر عممُ عمر (١) المذكور يقول: (سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) عبدالله رَالِهُمْ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشَيْئِم بِهَذَا) الحديث، ووصله مسلمٌ وأبو داود.

(وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ) الحكمُ بن نافع: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلم أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) برُّهُ (اللَّرْضَ) وهذا سبق قريبًا في «باب قوله تعالى: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ سُعِيمُ مَ: يَقْبِضُ اللهُ) بمَرَّمَ (الأَرْضَ) وهذا سبق قريبًا في «باب قوله تعالى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٢]» [ح: ٧٣٨٢].

٧٤١٤ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ: سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّنَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَٰهِ مِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقُ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقُ وَمَا هَدُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ أنَّه (سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ)

<sup>(</sup>١) في (ع): المحال الله تحريف.

<sup>(</sup>١) اعمر ١: مثبت من (د).

النَّورِيِّ أَنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (وَسُلَيْمَانْ) بن مهران الأعمش، كلاهما (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين وكسر الموحَّدة، ابن عمرِ و السّلماني (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعودٍ بيُّلِيْ: (أَنَّ يَهُودِيًّا) لم يعرف اسمه، وفي «مسلمٍ» من رواية فضيل بن عياضٍ: «جاء حَبْرٌ» وزاد في رواية شيبان [ح:٤٨١١] «من الأحبار» (جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ بنَ سَعِيمُ عَلَى إِضْبَعِ، وَالدَّبِيِّ بنَ سَعِيمُ السَّمَوَاتِ) زاد فضيل: «يوم القيامة»/ (عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضِين د٧٠٧٠ عَلَى إِصْبَعِ، وَالحَبَالَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالمَاء والشَّرِي عَلَى إِصْبَعِ، وَالمَاء والشَّجر على إصبِع، والماء والثَّرى والتَّرَى على إصبِع، والماء والثَّرى على إصبِع، والماء والنَّرى على إصبِع» (وَالحَلَاثِقَ) ممَّن لم يتقدم له ذِكْرٌ (عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ) تعالى: (أَنَا المَلِكُ) وفي على إصبِع» (وَالحَلَاثِقَ) ممَّن لم يتقدم له ذِكْرٌ (عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ) تعالى: (أَنَا المَلِكُ) وفي رواية إلى الملك» بالتَّكرار مرَّتين (فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمُ حَتَّى بَدَتُ) طهرتْ (نَوَاجِذُهُ) بالجيم والذَّال المعجمة: أنيابه التي تبدو عند الضَّحِك (ثُمَّ قَرَأً) بَعَالِيَّاوَالِيَّانَ الْمَلَكُ (وَا وَمَا قَطْبِمه. وَمُا وَلَا المَلْكُ عَلَى إِنْ المَلْكُ عَلَى إِنْ وَا عَظْمُوه حَقَّ تعظيمه.

(قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان رواي الحديث عن الفّوريِّ بالسّند المذكور: (وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ) أي: ابنِ المُعتمِر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ) السّلمانيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ﴿ يَهِمِ: (فَضَحِكَ / رَسُولُ اللهِ بِهَاشِعِيمًا) حالَ كونِ ضَحِكِه (تَعَجُبًا) من قول ٢٧٨/١٠ اليهوديُّ (وَتَصْدِيقًا لَهُ) ووصله مسلمٌ عن أحمد ابن يونس عن فضيلٍ، وقد سبق في "تفسير سورة الزمر» [ح:١١٨١] أنَّ الخطّابيُّ ذكر الإصبع وقال: إنَّه لم يقع في القرآن ولا في حديثٍ مقطوعٍ به، وقد تقرَّر أنَّ اليد ليست جارحة حتَّى يُتوهَم من ثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيقُ أطلقه الشَّارع فلا يُكيَّف ولا يشبَّه، ولعلَّ ذكر الأصابع من تخليط اليهود، فإنَّ اليهود مشبّهة، وقول من قال من الرُّواة: "وتصديقًا له» أي: لليهود ظنُّ وحسبانٌ، وقد رَوَى هذا الحديث غير واحدٍ من أصحاب عبدالله، فلم يذكروا فيه: "تصديقًا له» ثمَّ قال: ولو صحَّ الخبر حملناه على تأويل قوله: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَنَتُ بِيَعِينِهِ عَلَى النَّمِي وَتعقَبه الخبر حملناه على تأويل قوله: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَنَتُ بِيَعِينِهِ عَلَى القطع، نعم ذهب الشَّيخ أبو بعضهم: بورود الأصابع في عدَّة أحاديث، منها: ما أخرجه مسلمٌ: "إنَّ قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرَّحمن ولكنَّ هذا لا يَرِدُ عليه الثَّي إنَّما نفى القطع، نعم ذهب الشَّيخ أبو عمرو بن الصَّلاح إلى أنَّ ما اتَّفق عليه الشَّيخان بمنزلة المتواتر، فلا ينبغي التَّجاسر على عمرو بن الصَّلاح إلى أنَّ ما اتَّفق عليه الشَّيخان بمنزلة المتواتر، فلا ينبغي التَّجاس على

الطّعن في ثقات الرُّواة ورد الأخبار الثَّابتة، ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الرَّاوي بالظَّن لَلْم منه تقريره مِن الشيوم على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاشَ لله من ذلك، وقد اشتدَّ إنكار ابن خزيمة على من ادَّعى أنَّ الضَّحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في "صحيحه" في "كتاب التَّوحيد" بطرقه: قد أجلَّ الله تعالى نبيَّه مِن الشيوم أن يُوصَفَ ربَّه بحضرتِه بما ليس هو مِن صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الوصف ضحكًا، بل لا يصف النَّبيَّ مِن الشيوم بهذا الوصف من يؤمن (١) بنبوَّته. انتهى.

٧٤١٥ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ شَعِيْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ السَّمْوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالخَلَاثِقَ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَالخَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَعِيرُ مَ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَعِيرُ مَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ الشَعِيرُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَرْاءُ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّى قَدْرِهِ ﴾.

د۷/۸۰۳۱

<sup>(</sup>١) في (ج) و(ع) و(ل): "يوصف"، وفي هامش (ج) و(ل): قوله: "من يوصف بنبوَّته" كذا بخطَّه، والَّذي في «الفتح» عن ابن خزيمة: مَن يؤمن بنبوَّته.

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «أو أصابع».

لكان كواحد منًّا، ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلهًا، فقول اليهوديّ محالّ وكذبّ، ولذلك أنزل الله في الرَّدِّ عليه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾. انتهى. وهذا يرذه ما سبق قريبًا، والله الموفّق والمعين لا ربَّ سواه(١).

## 

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْدُ مِنَ اللهِ) «لا» الجنسيَّة، و «أَغْيَر » «أفعل » تفضيل مرفوعٌ خبرها، وسقط لغير أبي ذرِّ «باب» فالتَّالي مرفوعٌ.

٧٤١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنِ المُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ مِنَ شَيْرٍ مِ فَقَالَ: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّةَ» وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ: «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّبُوذَكِيُّ) وثبت لفظ: «التبوذكيُّ» لأبي ذرِّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ) بن عمير (عَنْ وَرَادٍ) بفتح الواو والرَّاء المشدَّدة (كَاتِبِ المُغِيرَة) بن شعبة ومولاه (عَنِ المُغِيرَة) عِنْ اللَّهِ أَنَّه (قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة) سيّد المشدَّدة (كَاتِبِ المُغِيرَة) بن شعبة ومولاه (عَنِ المُغِيرَة) عِنْ أَنَّه (قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة) سيّد الخزرج عِنْ إلى المُغِيرَة وَاللَّهُ مَعَ المُرَأتِي) غيرَ مَحْرَمٍ لها اللَّهَ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ) بفتح الطَّاد والفاء المشدَّدة وبسكون الصَّاد وتخفيف الفاء، وهو الذي في «اليونينيَّة» أي: غيرَ ضاربِ بعرضِه بل بحدِّه (فَبَلَغَ ذَلِكَ) الذي قاله سعد (رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ نعنيَّة اللهِ اللهِ فَقَالَ: تَعْجَبُونَ) ولأبي ذرِّ: (اتعجبون) (مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللهِ) مجرورٌ بواو القَسَم (لأَنَا) مبتداً دخلت عليه لام التَّاكيد المفتوحة، خبرُه: (أغيرُ مِنْهُ أَعْيَرُ مِتِي) مبتداً وخبرٌ، قال ابن دقيق العيد: المنزَّهون اللهَ إمَّا المفتودة، وإمَّا مؤوَّلون، والثَّاني يقول: المراد بالغيرة: المنع من الشَّيء والحماية، ساكتون عن التَّاويل، وإمَّا مؤوَّلون، والثَّاني يقول: المراد بالغيرة: المنع من الشَّيء والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأُطلِقت على سبيل المجاز؛ كالملازمة وغيرها من الأوجه الشَّاعة والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأُطلِقت على سبيل المجاز؛ كالملازمة وغيرها من الأوجه الشَّاعة والمحاية،

 <sup>(</sup>١) قوله: قوالله الموقّق والمعين لا ربَّ سواه اليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ع): [السابقة ٤.

د٣٠٨/٧٠ لسان العرب، فالمراد الزَّجرُ عن الفواحش، والتَّحريم لها، والمنع منها، وقد بيَّن ذلك/ بقوله: (وَمِنْ أَجْل غَيْرَةِ اللهِ) مِمَزِّهِ أَ (حَرَّمَ الفَوَاحِشَ) جمع فاحشةٍ، وهي كُلُّ خصلةٍ قبيحةٍ من الأقوال والأفعال (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) كنكاح الجاهليَّة الأمهات (وَما بَطَنَ) كالزِّنا (وَلَا أَحَدَ أَحَبُ) بالرَّفع خبرُ «لا» ولأبي ذرِّ: «ولا أحدٌ» بالرَّفع منَّونًا «أحبُّ» (إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ) برفع «أحبُّ» أيضًا في الفرع كأصله، أو بالنَّصب خبر «لا» على الحجازيَّة، و «العذر» رفعٌ فاعل «أحبُّ» والعُذر: الحُجَّة (وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرينَ وَالمُنْذِرِينَ) بكسر الشِّين والذَّال المعجمتين، أي: بعث الرُّسل لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة، وفي غير رواية أبي ذرِّ: تقديم «المنذرين» على «المبشرين» وفي مسلم: «بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» (وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ) بكسر الميم وسكون الدَّال المهملة مرفوعٌ فاعلٌ «أحبُّ» والمدح: الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال (مِنَ اللهِ) مِمَةُ جِنَ (وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّةَ) من (١) أطاعه، وحذف أحد مفعولي «وعد» وهو «مَن أطاعه» للعلم به، قال القرطبيُّ: ذكر المدح مقرونًا بالغيرة والعذر بينهما(١) لسعد على ألَّا يعمل بمقتضى غيرته ولا يعجَل، بل يتأنَّى ويترفَّق ويتثبَّت (٣) حتَّى يحصل على وجه الصَّواب، فينال كمال الثَّناء والمدح والثَّواب؛ لإيثاره الحقُّ، وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانها، وهو نحو قوله: «الشَّديد مَن يملك نفسه عند الغضب» [ح: ٦١١٤] وهو حديثٌ صحيحٌ متَّفقٌ عليه (٤).

(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَمْرِو) بفتحها، ابن أبي الوليد الأسديُّ مولاهم الرِّقيُّ، فيما وصله الدَّارميُّ عن زكريا بن عديٍّ عن عبيد الله بن عمرِو (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عمير بن سويد الكوفيّ، عن ورَّاد مولى المغيرة، عن المغيرة قال: يبلغ (٥) به النَّبيّ مِنَاشِيمِ م: (لَا شَخْصَ أُغْيَرُ مِنَ اللهِ) قال الخطَّابيُّ: إطلاق الشَّخص في صفات الله بِمَزَّدِل عير جائزِ؛ لأنَّ الشَّخص لا يكون إلَّا جسمًا مؤلَّفًا، فخليقٌ ألَّا تكون هذه(٦) اللَّفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفًا من

<sup>(</sup>۱) *في غير* (ب) و (س): المناه.

<sup>(</sup>١) كذا وفي فتح الباري ٤٠٠/١٣: لاتنبيهًا الوهي الصواب.

<sup>(</sup>٣) اويتثبت ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) شرح هذا الحديث من أوله إلى هنا: جاء في (د) و(ع) و(ل) لاحقًا بعد قوله: اكما صنعه الخطَّابيُّ ٩.

<sup>(</sup>٥) في هامش (د) من نسخة: ﴿بلغ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ب): اهذاه.

الرَّاوي، ودليل ذلك أنَّ أبا عَوانة روى هذا الحديث عن عبد الملك -يعني في هذا الباب- فلم يذكرها، فمن لم يُمعِن (١) في الاستماع؛ لم يأمن الوهم، وليس كلُّ الرُّواة يراعي لفظ الحديث حتَّى لا يتعدَّاه، بل كثيرٌ منهم يُحدِّث بالمعنى، وليس كلُّهم فَهِمَّا، بل في كلام بعضهم جفاء''' وتعجرفٌ، فلعلَّ لفظ «شخص» جرى على هذا السَّبيل إن لم يكن غلطًا من قبيل التَّصحيف؛ يعنى السَّمعيَّ، قال: ثمَّ إنَّ عبيدالله بن عمرو انفرد عن عبد/ الملك ولم يُتابَع عليه، د١٣٠٩/٧ واعتراه(٣) الفساد من هذه الوجوه. انتهى. وقال ابن فورك: لفظ «الشَّخص» غير ثابتٍ من طريق السَّند(٤)، والإجماع على المنع منه؛ لأنَّ معناه الجسم المركَّب، وكذا قال نحوه الدَّاوديُّ والقرطبيُّ، وطَعْنُهم في السَّند بَنَوه على تفرُّد عبيدالله بن عمرو به، وليس كذلك، فقد أخرجه (٥) الإسماعيليُّ من طريق عبيد الله بن عمر القواريريِّ وأبي كامل فضيل بن حسين الجَحْدَريِّ ومحمَّد بن عبد الملك بن أبي الشُّوارب، ثلاثتهم عن أبي عَوانة الوضَّاح بالسَّند الذي أخرجه به البخاريُّ، لكن قال في/ المواضع الثَّلاثة: «لا شخص» بدل «لا أحد» ثمَّ ساقه ٢٨٠/١٠ من طريق زائدة بن قُدامة عن عبد الملك كذلك، فكأنَّ (١) هذه اللَّفظة لم تقع في رواية البخاريِّ في حديث أبي عَوانة عن عبد الملك؛ فلذلك علَّقها عن عبيد الله بن عمرو. انتهى. وقد أخرجه مسلم عن القواريريِّ وأبي كاملٍ كذلك، ومن طريق زائدة أيضًا، فكأنَّ الطَّاعنين لم يستحضروا(٧) إذ(^) ذاك «صحيح مسلم» ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللَّفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو، ورَدُّ(٩) الرِّوايات الصَّحيحة والطَّعن في أئمَّة الحديث الضَّابطين مع إمكان توجيه ما رَوَوا من الأمور التي أقدم عليها كثيرٌ من غير أهل الحديث، وهو يقتضي

 <sup>(</sup>١) في (د): (ينعم)، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في (د): (خفاء).

<sup>(</sup>٣) في (د): (واعتروه).

<sup>(</sup>٤) في هامش (د) من نسخةٍ: ﴿ السُّنَّةِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (د): لبل أخرجها.

<sup>(</sup>٦) في (ع): ﴿وَكَأَنَّا،

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): وقع في خطّه: (لم يستحضر) بلفظ المفرد.

<sup>(</sup>٨) في (ب): ١١ن، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٩) في غير (د) و(ع): (وورود).

قصور فَهُم مِن فعل ذلك منهم، ومن ثمَّ قال الكِرمانيُّ: لا حاجة لتخطئة الرُّواة الثُقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إمَّا التَّفويض وإمَّا التَّأويل. انتهى. من «الفتح». وقال في «المصابيح»: هذا ظاهرٌ ؛ إذ ليس في هذا اللَّفظ ما يقتضي إطلاق الشَّخص على الله، وما هو إلَّا بمثابة قولك: لا رجل أشجعُ من الأسد، وهذا لا يدلُّ على إطلاق الرَّجل على الأسد بوجهِ من الوجوه، فأيُّ داع بعد ذلك إلى توهيم الرَّاوي في ذكر «الشَّخص» أنَّه تصحيفٌ من قوله: «لا شيءَ (۱) أغير من الله) كما صنعه الخطَّابيُ (۱).

١٦ - باب: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾؟ وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْتًا ﴿ قُلِ اللهُ ﴾ وَسَمَّى النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَالَى نَفْسَهُ شَيْتًا ﴿ قُلُ اللهُ ﴾ وَسَمَّى النَّبِيُ مِنْ اللهِ عَالَتُ اللهِ ، وَقَالَ : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(بابّ) بالتّنوين يُذكر فيه قوله تعالى: (﴿ قُلْ آئَ شَيْء ٱكْبُرُ شَهُدَة ﴾ ؟ [الانعام: ١٩] وَسَمّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْمًا) إثباتًا لوجوده، ونفيًا لعدمه، وتكذيبًا للزّنادقة والدَّهريّة (٢) في قول الله عَمَرُ جَلّ: (﴿ قُلْ آئَ شَيْء ٱكْبُرُ شَهُدَة قُلُ اللّه هُ فَسمّى الله تعالى نفسه شيئًا) قال في (المدارك»: ﴿ قُلُ اللّه يَعَالَى فَسه شيئًا) قال في (المدارك»: ﴿ قَلُ اللّه يَعْ مَعْد أَ، و ﴿ آَكَ بَرُ هُ حَبُرُه، و ﴿ شَهُدَة ﴾ تمييزٌ، و (أيّ كلمة يُراد بها بعضُ ما تضاف إليه، فإذا كانت استفهامًا كان جوابها (٤) مسمّى باسم ما أُضِيفَت إليه، وقوله: ﴿ قُلُ اللّه عَوابُ عَوابُ الله أكبر شهادة ، ف ﴿ اللّهُ ﴾ مبتدأً ، والخبرُ محذوفٌ ، فيكون دليلًا على أنّه يجوز إطلاق اسم (الشّيء على الله تعالى؛ وهذا لأنّ الشّيء اسمّ للموجود ولا يُطلَق على المعدوم، والله تعالى موجود في يكون شيئًا ، ولذا تقول: الله تعالى شيءٌ لا كالأشياء (وَسَمّى النّبِي مِنَاسَه مِلَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ع): الشخص».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): بخطُّه: يُكتَب هنا قولُه في أوَّلِ البابِ: "وقال عبد الله بن عمرو".

<sup>(</sup>٣) ﴿ والدهرية ﴾ : مثبتٌ من (د) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (ع): الجوابًا".

<sup>(</sup>٥) في (د): اصفة ال

<sup>(</sup>٦) ﴿فيدلُ ﴿: سقط من (د).

وقيل: الاستثناء منقطعٌ، والتَّقدير: لكن هو سبحانه لا يهلك.

٧٤١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللهِ بْنُ يُوسُفَى: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ الله

وبه قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التَّنِيسيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حازِمٍ) سلمة بنِ دينادٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) السَّاعديِّ بِلِيَّ أَنَّه قال: (قَالَ النَّبِيُ مِنَاسَهِ مِلْ لِرَجُلٍ) لم يُسَمَّ ، سلمة بنِ دينادٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) السَّاعديِّ بِلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَن لله يكن لك بها د١٠٩٧٠ حاجة فزوِّ جنيها، فقال: «وهل عندك من شيءٍ؟» قال: لا، قال: «انظر ولو خاتمًا من حديدٍ» فقال: ولا خاتمًا من حديدٍ فقال له: (أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا) عين النَّسائيُ في روايته عن أبي هريرة: «البقرة» والتي تليها(١)، وعند الدَّار قطني: «البقرة» وسورٌ (١) من المفصَّل، وقد أُجِمعَ على أنَّ لفظ «شيء» يقتضي إثبات موجودٍ ، ولفظ «لا شيء» يقتضي نفي موجودٍ (٣)، وأمَّا قولهم: فلانٌ ليس بشيء ؛ فإنَّه على طريق المبالغة في الذَّمَ، فوصِفَ لذلك بصفة المعدوم.

وحديث الباب مختصرٌ من حديثٍ سبق في «النِّكاح» [ح: ٥١٣٥].

## ٢٢ - باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيدِ ﴾

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: ﴿ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ ﴾: ارْتَفَع ﴿ فَسَوْنِهُنَّ ﴾: خَلَقَهُنَّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ اَسْتَوَى ٓ ﴾: عَلَا عَلَى العَرْشِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ اَلْمَجِيدُ ، وَ ﴿ اَلْوَدُودُ ﴾: الحَبِيبُ. يُقَالُ: حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، كَأَنَّهُ ﴿ فَعِيلٌ ﴾ مِنْ مَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدٍ.

(بَابٌ) قوله تعالى: (﴿وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]) أي: فوقه، أي: ما كان تحته خلق قبل خلق السَّموات والأرض إلَّا الماء، وفيه دليلٌ على أنَّ العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السَّموات والأرض، وروى الحافظ محمَّد بن عثمان ابن أبي شيبة في «كتاب صفة

<sup>(</sup>١) لم أجده في النسائي، وعزاه العيني في العمرة لأبي داود.

<sup>(</sup>١) في (د): اوسورة ا

<sup>(</sup>٣) في (د): ارجودها.

٣٨١/١٠ العرش» عن بعض السَّلف: أنَّ العرش مخلوقً/ من ياقوتةٍ حمراءَ بُعْدُ ما بين قُطْرَيه ألف سنةٍ ، واتِّساعه خمسون ألفَ سنةٍ، إنَّه أبعد ما بين العرش إلى الأرض السَّابعة مسيرة خمسين ألف سنةٍ، وقيل -ممَّا ذكره في «المدارك» - : إنَّ الله خلق ياقوتةً خضراء، فنظر إليها بالهيبة، فصارت ماءً، ثمَّ خلق ريحًا، فأقرَّ الماء على متنه، ثمَّ وضع عرشه على الماء، وفي وقوف العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار.

(﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التَّوبة: ١٢٩]) روى ابن مردويه في «تفسيره» مرفوعًا: «إنَّ السَّموات السَّبع والأرضين السَّبع عند الكرسيِّ كحلقةٍ ملقاةٍ بأرضٍ فلاةٍ، وإنَّ فضل العرش على الكرسيِّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة».

(قَالَ أَبُو العَالِيَةِ) رُفيع بن مهران الرِّياحيُّ في قوله تعالى: (﴿ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾) معناه: (ارْتَفَعَ) وهذا وصله الطَّبريُّ، وقال أبو العالية أيضًا في قوله تعالى: (﴿فَسَوَّنهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٩]) أي: (خَلَقَهُنَّ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «فسوَّى» أي: «خَلَقَ».

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) المفسّر في قوله تعالى: (﴿ أُسْتَوَىٰ ﴾) ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥] أي: (عَلَا عَلَى العَرْش) وهذا وصله الفِريابيُّ عن ورقاء، عن ابن أبي نَجيح عنه، قال ابن بطَّال: وهذا صحيحٌ، وهو المذهب الحقُّ، وقولُ أهل السُّنَّة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلى، وقال: ﴿ سُبِّحَننَهُ, وَتَعَالَيْ عَمَّا يُتَرِكُونَ ﴾ وهي صفة من صفات الذات، قال في «المصابيح»: وما قاله مجاهد مِن أنَّه بمعنى علا، ارتضاه غير واحد من أئمَّة أهل السُّنَّة، ودفعوا اعتراض مَن قال: علا بمعنى ارتفع من غير فَرْق، وقد أبطلتموه؛ لِمَا في ظاهره مِنَ الانتقال مِنْ سُفُل إلى علْوٍ، وهو محالٌ على الله، فليكن علا كذلك؟ ووجه الدفع أنَّ الله تعالى وصف نفسه بالعلوِّ، د٧/١٣١٠ ولم يصف نفسه بالارتفاع. وقال المعتزلة معناه: الاستيلاء بالقهر والغلبة/ ورُدَّ: بأنَّه تعالى لم يزل قاهرًا غالبًا مستوليًا، وقوله: ﴿ ثُمُّ أَسْتَوَىٰ ﴾ يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازم تأويلهم أنَّه كان مغالبًا فيه، فاستولى عليه بقهر مَن غالبه، وهذا منتف عن الله، وقالت(١) المجسّمة معناه: الاستقرار، ودُفع: بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام ويَلزمُ منه الحُلُولُ، وهو محالٌ في حقِّه تعالى، وعند أبي القاسم اللَّالكائيُّ في «كتاب السنة» من طريق

(١) في (د): ﴿وقال ٩.

الحسن البصريّ عن أمّه عن أمّ سلمة أنّها قالت: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر»، ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرّحمن أنّه سُئِلَ: كيف استوى على العرش؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وعلى الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) عَلَيْ فيما وصله ابن أبي حاتم في «تفسيره»: (﴿ الْمَجِدُ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ وَ الْمَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٥] أي: (الكَرِيمُ) والمجد النهاية في الكرم (و﴿ الْوَدُودُ ﴾) أي: من (١) قوله تعالى: ﴿ الْفَقُودُ الْمَدُودُ ﴾ [البروج: ١٤] أي: (الحَبِيبُ) قال في «اللباب»: و﴿ الْوَدُودُ ﴾ مبالغة في الودِّ. وقال ابن عبَّاسٍ: هو المتودِّد لعباده بالعفو (١)، وقال في «الفتح»: وقدَّم المصنَّف الودِّ. وقال ابن عبَّاسٍ: هو المتودِّد لعباده بالعفو (١)، وقال في «الفتح»: وقدَّم المصنَّف ﴿ الْمَجِيدِ ﴾ على ﴿ الْوَدُودُ ﴾ لأنَّ غرضَه تفسير لفظ ﴿ المَجِيدِ ﴾ الواقع في قوله تعالى: ﴿ ذُو الْمَرْشِ للمَّا فَسَره استطرد لتفسير (٣) الاسم الذي قبله إشارة إلى أنَّه قرئ مرفوعًا اتّفاقًا، و﴿ ذُو الْمَرْشِ ﴾ بالرَّفع صفةً له، واختلف القرَّاء في ﴿ اللّبِيدُ ﴾ فبالرفع يكون من صفات الله، وبالجرِّ من صفات الله، وبالجرِّ من

(يُقَالُ: حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ) أي: كأنَّ «مجيدًا» على وزن «فعيل» أُخذ (مِنْ مَاجِدٍ) و(مَحْمُودٌ) أُخذ (مِنْ حَمِدٍ) وللكشميهنيّ : «مِن حَمِدَ» بغير ياء فعلّا ماضيّا، كذا في الفرع، وقال في «الفتح»: كذا لهم بغيرياء، ولغير أبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ : «محمودٌ من حميد» وأصل هذا قول أبي عُبيدة في «المجاز» في قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُو الْهَلُ الْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ يَجِيدٌ ﴾ [هود: ٢٧] أي: محمودٌ ماجد، وقال الكِرمانيُ : غرضه منه أنَّ مَجِيدًا فعيل بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر، وحميدًا فعيل بمعنى مفعول (١٤)، فلذلك قال: مجيد من ماجد، وحميد من محمود، قال /: وفي ٢٨٢/١٠ بعض النسخ: «محمود من حميد» وفي أخرى: «محمود من حمِدَ» مبنيًا للفاعل والمفعول أيضًا، وإنَّما قال: كأنَّه لاحتمال أن يكون حميد بمعنى حامد، ومجيد بمعنى ممجَّد، ثم قال: وفي عبارة البخاريِّ تعقيدٌ، قال في «الفتح»: التعقيد هو في قوله: «محمود من حَمِدَ»، وقد

<sup>(</sup>۱) في (د): افي ا،

<sup>(</sup>١) في (د) و(ع): ﴿بالمغفرة ۗ، وفي هامش (د) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س): «التفسير»، وفي (ع): التفسير».

<sup>(</sup>٤) في (ع): امحمودا، والمثبت موافق للفتح.

اختلف الرّواة فيه، والأولى فيه ما وُجِدَ في أصله، وهو كلام أبي عبيدة. انتهى. قال العينيُّ: قوله: التعقيد في قوله: «محمود من حَمِدَ»، هو كلام مَن لم يَذُقْ مِن علم التصريف شيئًا، بل د٧٠١٠/ب لفظ محمود مشتقّ من حَمِدَ، والتعقيد الذي ذكره الكِرمانئ ونسبه إلى البخاريّ هو قوله/: «ومحمودٌ أُخذ من حميد» لأنَّ محمودًا لم يؤخذ من حميد(١)، وإنَّما كلاهما أخذ(١) من «حَمِدَ» الماضي. انتهى.

٧٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيم» قَالُوا: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ \* قَالُوا: قَبِلْنَا، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ، قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ» ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا ، وَايْمُ اللهِ ؛ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو(٣) عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّاد العَتَكيُّ المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةً) بالحاء المهملة والزاي، محمَّد بن ميمون، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أخبرنا أبو حمزة» (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران الكوفيِّ (عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ) بفتح الشين المعجمة والدال المهملة المشدَّدة، أبي صخرة المحاربيِّ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ) بضمِّ الميم وسكون الحاء المهملة وبعد الراء زاي، البصريِّ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ) بالحاء والصاد المهملتين مُصغَّرًا، ﴿ إِنَّ وَقَالَ: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيامِ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيم فَقَالَ: اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ) قال في «فتح الباري»: المراد بهذه البِشارة أنَّ مَن أسلم نجا من الخلود في النار، ثمَّ بعد ذلك يترتَّب جزاؤه على وَفق عملِهِ إلَّا أن يعفوَ الله، ولمَّا كان جُلُّ قصدِهِم الاهتمام بالدنيا والاستعطاء (قَالُوا: بَشَّرْتَنَا) بالنّجاة(٤) من النّار، وقد جئنا للاستعطاء

 <sup>(</sup>١) في غير (د) و(ع): الآ أن محمودًا من حمدا.

<sup>(</sup>١) في غير (د): "أخذا".

<sup>(</sup>٣) (هو۱: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(س): النجاة.

# T9V 3+

من المال (فَأَعْطِنَا) منه، زاد في «بدء الخلق» إح: ٣١٩٠ «فتغيَّر وجهه» (فذخل ناسَّ من أهل اليَمَن) وهم الأشعريُّون قوم أبي موسى (فَقَالَ) مِنْ الشَّارِيم لهم: (اقْبَلُوا البُّشْرَى يَا أَهُل اليمن إذُ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيم، قَالُوا: قَبِلْنَا) ذلك، وزاد ابن حِبَّان من رواية شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش(١) عن جامع: «يا رسول الله» (جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّه فِي الدِّين، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا) ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «عن أوَّل هذا» (الأَمْر) أي: ابتداءِ خَلْق العالم (مَا كَانَ) قال الحافظ ابن حَجَر: ولم أعرف اسمَ قائل ذلك من أهل اليمن (قَالَ) ﴿ اللَّهُ مُجِيبًا لهم: (كَانَ اللهُ) في الأزل منفردًا متوحِّدًا (وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ) وفي رواية أبى معاوية : «كان الله قبل كلِّ شيءٍ» وقال الطّيبيُّ: قوله: «ولم يكن شيء قبلَه» حالٌ، وفي المذهب الكوفي خبر، والمعنى يساعدُه؛ إذِ التقديرُ: كان الله منفردًا، وقد جوَّز الأخفش دخول الواو في خبر «كان» وأخواتها نحو: كان زيد وأبوه قائم، على جعل الجملة خبرًا مع الواو تشبيهًا للخبر بالحال، ومال التُّوربشتيُّ إلى أنَّهما جملتان مستقلَّتان (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) قال الطِّيبيُّ: «كان» في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد(١) بالأول: الأزليَّة والقِدَم، وبالثَّاني(١) الحدوث بعد العدم، ثم قال: والحاصل أنَّ عطف قوله: «وكان عرشه على الماء» على قوله: «كان الله» من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود، وتفويض الترتيب إلى الذهن، فالواو فيه بمنزلة «ثم» وقال في «الكواكب» قوله: «وكان عرشه على الماء» معطوف على قوله: «كان الله» ولا يلزم منه المعيَّة؛ إذِ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع/ في أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير، قال غيره: د١٣١١/٧٠ ومن ثُمَّ جاء قوله: «ولم يكن شيء غيره» لنفي توهُّم المعيَّة، ولذا ذكر المؤلِّف راش الآية الثَّانية في أوَّل الباب عقب الآية الأُولى؛ ليردَّ توهُّمَ مَن توهَّم من قوله: «كان الله ولم يكن شيء قبله(٤)، وكان عرشه على الماء»: أنَّ العرش لم يزل مع الله (ثُمَّ) بعدَ خلق العرش والماء (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَكَتَبَ) أي: قدَّر (فِي) محلِّ (الذِّكْر) وهو اللوح المحفوظ (كُلَّ/ شَيْء) من ٢٨٣/١٠ الكائنات، قال عِمرانُ بن حُصَين: (ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكُ نَاقَتَكَ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) قوله: اعن الأعمش؛ زيادة من صحيح ابن حبان (٦١٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (ع): اوالمرادا.

<sup>(</sup>٣) في (ع); «الثاني».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): المعها.

ذَهَبَتْ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ) الذي يُرَى في شدَّة القَيْظ كأنَّه ما اللهِ (يَنْقَطِعْ دُونهَا) أي: يحول بيني وبين رؤيتها (وَايْمُ اللهِ) وفي «بدء الخلق» إح: ٣١٩١] «فو الله» (لُودِدْتُ) بكسر الدّال الأولى وسكون الثّانية (أَنَّهَا) أي: ناقتي (قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ) قبل تمام الحديث، تأسَّفَ على ما فاته منه.

وسبق الحديث في «بدء الوحي» [ح: ٣١٩١، ٣١٩٠].

٧٤١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلْ يَعِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلْ اللهِ مَلأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الفَيْضُ -أَوِ القَبْضُ - يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بنُ همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء والميم المشدّة، ابن منبّه أنّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) مِنْ وَالنَّبِيِّ مِنْ شَعِيمُ اللهِ (قَالَ: إِنَّ يَمِينَ اللهِ) بَرَبْطُ (مَلاًى) بفتح الميم وسكون اللهِ هُرَوْزَ) بللهِ معدها همزة (لا يَغِيضُهَا) بالتَّحتيَّة، ولأبي ذرِّ: بالفوقيَّة، لا ينقصها (نَفقَةٌ سَحَّاءُ اللّيْلَ وَالنَّهَارَ) بالسّين والحاء المهملتين بالمد والرّفع؛ دائمة الصَّبِّ والهطل بالعطاء (أَرَأَيْتُمُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ) ولأبي ذرِّ: «ما أنفق الله منذ» (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصُ ) بالقاف والصاد المهملة (مَا في يَمِينِهِ) وفي الرّواية السَّابقة في «بابِ قولِ الله تعالى: ﴿ لِهَا خَلَقَتُ بِيدَيّ ﴾ وهما بمعنى والصاد المهملة (مَا في يَمِينِهِ) وفي الرّواية السَّابقة في «بابِ قولِ الله تعالى: ﴿ لِهَا خَلَقَتُ بِيدَيّ ﴾ [ص: ٧٥]» [ح: ١٤١١] «فإنَّه لم يغض» بالغين والضّاد المعجمتين «ما في يده» وهما بمعنى (وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ) الذي تحته، لا ماء البحر (وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الفَيْضُ) بالفاء والضاد المعجمة، أي: قبض الأرواح أي: فيضُ الإحسان بالعطاء (١٠) (أو القَبْضُ) بالقاف والموحَّدة والمعجمة، أي: قبض الأرواح بالموت، وقد يكون «الفيض» بالفاء بمعنى الموت، يقال: فاضت نفسه إذا مات، و«أو» الشَّكُ كما في «الفتح» وقال الكِرمانيُّ: ليست للترديد بل للتنويع، ويَحتمل أن يكون شكًا من الرّوي، قال: والأوّل هو الأولى (يَرْفَعُ) أقوامًا (وَيَخْفِضُ) آخرين.

وسبق قريبًا [ح: ٧٤١١] ومطابقة الحديث في قوله: "وعرشه على الماء".

<sup>(</sup>١) في (د): ابالإعطاء ١.

٧٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثابتٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَكَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْك زَوْجَكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْك زَوْجَكَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيمٌ كَاتِمًا شَيْئًا؛ لَكَتَمَ هَذِهِ، قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزُواج النَّبِيِّ مِنْ الله يُعْرِم تَقُولُ: زَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّ جَنِي اللهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ.

وَعَنْ ثَابِتٍ: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا أَلِلَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَادِثَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) هو أحمد بن سيَّار المروزيُّ فيما قاله أبو نصر الكلاباذيُّ، أو أحمد بن النّضر النّيسابوريُّ فيما قاله الحاكم قال: (حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ) بضمّ الميم وفتح القاف والدّال المهملة المفتوحة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم الإمامُ/ أبو ٢١١/٧٠ب إسماعيلَ الأزرقُ (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ (قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) مولى رسول الله مِنَىٰاشْمِيرَامُ (يَشْكُو) له مِن أخلاق زوجتِه زينبَ بنتِ جحش (فَجَعَلَ النَّبِيُّ سِنَاشَعِيامُ) لمَّا أراد زيدٌ طلاقَها وكان رسول الله صِنَاسُمِيرً لم يحبُّ أن يطلِّقَها (يَقُولُ) له: (اتَّقِ اللهَ) يا زيدُ (وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) فلا تطلُّقُها (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ إِنَّهُ بِالسند السابق، ولأبي ذرِّ: «قال أنس» بدل «قالت عائشة»: (لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشِّرِيمُ كَاتِمًا شَيْئًا) ممَّا أنزل الله عليه(١) (لَكَتَمَ هَذِهِ) الآية: ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] (قَالَ) أنس: (فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزُواجِ النَّبِيِّ مِنْ السِّمِيمِ ) ولأبي ذرِّ: (وكانت) بالواو بدل الفاء ((تفخر)) بإسقاط (زينب) (تَقُولُ: زَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ) به مِن الشعيم (وَزَوَّ جَنِي اللهُ تَعَالَى) به (مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ).

(وَعَنْ ثَابِتٍ) البُنانِيِّ بالسّند السّابق: (﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾) أي: مظهرُه، وهو ما أعلمه الله بأنَّ زيدًا سيطلِّقُها ثم تنكِحُها(١) (﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾) أي: مقالة الناس إنَّه نكح امرأة ابِيه (نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْن حَارِثَةَ) يَنْ مُنَا.

٧٤٢١ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ بِن يَقُولُ: نَزَلَتْ آبَةُ الحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَثِذِ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ مِنْ شَهِ مِمْ وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ.

<sup>(</sup>١) لاممًا أنزل الله عليه ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>١) في غير (د) و (ع): اينكحها.

وهذا الحديث آخر ما وقع في «البخاريّ» من ثلاثيَّاتِهِ وهو الثَّالث والعشرون، وأخرجه النَّسائي في «عِشْرة النّساء» وفي «النّكاح» و«النّعوت».

٧٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرً مُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزةً قال:

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿آياتٍۗۗ.

<sup>(</sup>١) في (ع): «كذلك».

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): «الكتاب».

<sup>(</sup>٤) هو قوام السنة إسماعيل بن محمد (ت٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (د): اعمُك، وهو خطأ.

(حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرّحمن بن هرمز (عنْ أبي هْرِيْرة) بِنَ وَعَنِ النّبِيِّ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله

٧٤٢٣ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي هِلَاللهُ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ شَيْرِمُ قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا ثُنَبِّيُ النَّاسَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِثَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا ثُنَبِّيُ النَّاسَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِثَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي مَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ ؛ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ ،

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ) الحِزاميُّ أحدُ الأعلام المدنيُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ) بضمِّ الفاء آخره مهملة مُصغَّرًا (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) فُليح ابن سليمان قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالتّحتيَّة والمهملة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عَلَى اللهِ (عَنِ النَّبِيِّ سِنَاسُولِمِ) أَنَّه (قَالَ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ) المكتوبة هُرَيْرَةَ) عَلَى اللهِ عَنْ النَّبِيِّ سِنَاسُولِمِ فَلْ وَالوقت: «فإنَّ» (حَقًا علَى اللهِ) بَمَرَّجِلُ بحسب وعده الصّادق وفضله العميم (أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ) بَمَرَّجِلُ (أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، وَفَضله العميم (أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ) بَمَرَّجِلُ (أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، وَفَضله العميم (أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ) بَمَرَّجِلُ (أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، وَفَضله العميم (أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ) بَمَرَّجِلُ (أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا، وفضله العميم (أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ ) بضمَّ النون الأُولى وفتح الثّانية وكسر الموحَّدة المشدَّدة بعدَها همزة؛ نخبرُ (النَّاسَ بِذَلِكَ؟) وفي «الجهاد» [ح:٢٩٠٠] «أفلا نُبَشِّر النّاس» (قَالَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِنَة وَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) وفي دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) وفي

<sup>(</sup>١) في (د) و(ع): اخلق، وفي هامش (د) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) قَابِدًا ٤: مثبتٌ من (د) و (س)، وهي مثبتة في الكواكب.

"التّرمذيّ انّه منة عام، وفي "الطّبرانيّ : "خمس منة عام" وعند ابن خزيمة في "التوحيد" من الصحيحه وابن أبي عاصم في "كتاب السُنّة عن ابن مسعود: "بين السّماء الذنبا والتي تلبها خمس منة عام، وبين كل سماء وسماء (١) خمس منة عام "وفي رواية: "وغلَظُ كلّ سماء مسيرة خمس مئة عام "وبين السّابعة وبين الكرسيّ خمس مئة عام (١)، وبين الكرسيّ وبين الماء حمس مئة عام (١)، وبين الكرسيّ فوق الماء (١)، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم (فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهِ )بَرُبِلُ (فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ) بكسر الفاء وفتح الذال (فَإِنّهُ أَوْسَطُ الجَنّةِ وَالأوسط»: الأفضل، فلا منافاة بين قوله: أوسط وأعلى (وَفَوْقَهُ) أي: فوق وَأَعْلَى الجَنّةِ ) والأصيليُ بالضّم ، وأنكره ابنُ قُرْقُول، وقال: إنّما قيَّده الأصيليُ بالتصب، قال في قيَّده الأصيليُ بالنصب، قال الفي وذلك ممّا يأبي رفعه بالابتداء كما وقع في هذه الرّواية (وَمِنْهُ) من الفردوس ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: "ومنها» أي (١): من جنّة الفردوس (تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنّةِ) بفتح الفوقيَّة والجيم المشدَّدة، بحذف أحد المِثْلُين.

والحديثُ سبقَ في «باب درجات المجاهدين في سبيل الله» من «كتاب الجهاد»(٧) [ح: ٢٧٩٠].

<sup>(</sup>۱) «سماء»: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): سقطت من قلم المؤلّف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وبين الكرسي وبين الماء خمس مثة عام» ليس في (د).

<sup>(3)</sup> في هامش (ج): قوله: «والكرسي فوق الماء» كذا بخطه، والذي في «الدر المنثور» أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» وابن المنذر وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه واللالكائي والبيهقي عن ابن مسعود قال: ما بين السموات والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سمائين خمسمائة عام، ومصير كل سماء - يعني غلظ ذلك - مسيرة خمسمائة عام، ما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش على الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. قلنا: مراده أن الصواب: «والعرش» لا «والكرسي».

 <sup>(</sup>٥) في (د) و(ع): «التصرف»، والمثبت موافق للمصابيح.

<sup>(</sup>٦) اليه: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٧) في غير (ع): االجنان، وهو خطأ.

٧٤٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - هُو التَيْمِيْ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِمْ جَالِسٌ، فَلَمَّا عَرَبْت السَّمْسُ قال: «يَا أَبَا ذَرِّ؛ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَهَا تَذْهَبُ تَسْتَأَذَنْ فِي السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا» ثُمَّ قَرَأ: «(ذلك مُسْتَقَرِّ لَهَا)» فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ) أي: ابن أعين البخاريُ البِيكَنْدِيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ) محمَّدُ بن (۱) خازم، بالخاء والزاي المعجمتين بينهما ألفٌ آخره ميم (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيه) يزيدَ بنِ شريكِ (عَنْ أَبِي ذَرِّ) جُندب بن جنادَة ﴿ ثَنِي أَنَّه سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيه) يزيدَ بنِ شريكِ (عَنْ أَبِي ذَرِّ) جُندب بن جنادَة ﴿ تَنْ اللّهُ مُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ بَتِ الشَّمْسُ قَالَ) لي: (يَا أَبَا أَبَا ذَرِّ هُلُ تَذْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ ) الشّمس؟ (قَالَ) أبو ذرِّ: (قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بذلك (قَالَ) بَالِيَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا يُولِي السّمود (قَالَ) بَاللهُ اللهُ عَنْ مَعْرِبِهَا، وَهُ إِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأَوْنُ ) بأنْ يخلُق الله تعالى فيها حياة يوجدُ القولُ عندَها، وأو أسندَ الاستئذان إليها مجازًا، أو المرادُ: المَلَكُ الموكَّلُ بها، ولأبي ذرِّ: (فَلْتِي عَنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأً) بَيَالِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأً وَ السجود (وَكَأَنَهَا قَدْ قِيلُ لَهَا: الرَّجِعِي مِنْ حَبْثُ جِئْتِ، فَتَطُلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأً بَهَا تَذْهِب حَتَّى تسجد تحت العرش فتستأذن (۱۳ فيؤذن لها، ويُوشِكُ (اللهُ عَنْ مَعْرِبِهَا، فَدُا لَهُ اللهُ ا

٧٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ : وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثُنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّثُهُ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثُنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّثُهُ وَعَالَ اللَّيْنُ اللَّهُ وَعَلْمُ اللَّهُ وَمَا لَيْ اللَّهُ وَعَلَى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَادِيّ، لَمْ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، فَتَتَبَعْتُ القُرْآنَ حَتَّى وَجَذْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَادِيّ، لَمْ

<sup>(</sup>١) زيد في (د): البي ا، ولا يصحُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ وَلا بِي ذَر: فتستأذن ﴾: تقدم في (د) عقب قوله: ﴿ فإنها تذهب تستأذن ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (د): اتستأذنا، وسقط من غيرها، والمثبت موافق للصحيح.

<sup>(</sup>٤) (فلا يؤذن): مثبت من (د)، وكذا ثبت في الصحيح.

أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ غَيْرِهِ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ حَتَّى خاتمة ﴿ بَرَآءَةٌ ﴾.

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا، وَقالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد سبط عبد الرحمن ابن عوف قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاق) بضمَ العين من غير إضافة (۱) لشيء ، و (السَّبَّاق) : بفتح المهملة والموحَّدة المشدَّدة وبعد الألف قاف، الثقفيِّ (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) وسقط لأبي ذرِّ (أن زيد (۱) بن ثابت) (وقال اللَّيثُ) بن سعد الإمام: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) الفَهْمِيُّ والي مصرَ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريُّ (عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ) عُبيدٍ: (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّنُهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيُّ) بتشديد الياء (أَبُو بَكْرٍ) الصديق بيُّج، ابْنِ السَّبَاقِ) عُبيدٍ: (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّنُهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيُّ) بتشديد الياء (أَبُو بَكْرٍ) الصديق بيُّج، أي فامرني (۱) أن أتتبع القرآن (۱) (فَتَتَبَعْتُ القُرْآنَ) أجمعه من الرَّقاع والأكتاف والعُسُب وصدور الرجال (حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ الأَنْصَادِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ وصدور الرجال (حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ الأَنْصَادِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحِد ومن الرَّقاع والأكتاف والعُسُب عَنْ أَنْفُرِهِ إِللْهَا السَماء، وقِبلةً للدُّعاء عَنْ الشَّيْ وَاللَّهُ اللهُ السَماء، وقِبلةً للدُّعاء . (حَتَّى مَالَةُ للدُّعاء . (حَبُّ الْفَرْبُولُ الْمَالِي السَمَاء ، وقِبلةً للدُّعاء . (عَلْقِ الله تعالى ، خُلِقَ مطافًا لأهل السَماء، وقِبلةً للدُّعاء .

وهذا التعليقُ وصله أبو القاسم البغويُّ في «فضائل القرآن».

وبه قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد المصريُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (بِهَذَا) الحديث السابق (وَقَالَ) فيه: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعد المصريُّ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (بِهَذَا) الحديث السابق (وَقَالَ) فيه: (مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ) كما في الأولى، ووقع في «تفسير سورة براءة» [ح: ٤٦٧٩] من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزُّهريِّ «مع خزيمة الأنصاريِّ» بإسقاط «أبي» وفي متابعةِ يعقوبَ بن اليمان، عن شعيب، عن الزُّهريِّ «مع خزيمة الأنصاريِّ» بإسقاط «أبي» وفي متابعةِ يعقوبَ بن اليمان، عن شعيب، عن الزُّهريِّ «وايته عن إبراهيم/ بن سعد، وقال: «مع خزيمة أو أبي خزيمة» بالشَّكُ، لكن قال في «فتح الباري»: والتّحقيقُ أنَّ آية التّوبة مع أبي خُزيمة بالكنية، وآية (٥) الأحزاب مع خُزيمة.

<sup>(</sup>١) في (د) و(ع): النضمامه، وفي هامش (د) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنْ زَيدٌ ؛ ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): المأمرا.

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَي: فأمرني أن أتتبع القرآن ؛ وقع في (ع) بعد لفظ : ﴿ فَتَتَبَّعَتَ القرآن ٩.

 <sup>(</sup>٥) في (د) و(ع): (في رواية)، وفي هامش (د): لعله وأن آية.

٧٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادةَ، عَنْ أَبِي العالية، عن ابْن عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّهِ عَالَ : كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّارِعُ مِتُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الخَلِيمُ، لا إِله إلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَلِيمِ، لَا إِله إلَّا اللهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللَّم المشدَّدة، العَمْيٰ، أبو الهيثم الحافظ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء (۱) ابن خالد (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَة) بن دعامة (عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) رُفَيع (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَمُّ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَعِيم يَقُولُ عِنْدَ الكُرْبِ) أي: عند حلوله: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العليم) الشاملُ علمه لجميع المعلومات المحيط بها، لا تخفى عليه خافية، ولا تعزب (۱) عنه قاصية ولا دانية، ولا يَشْغَلُه علمٌ عن علم (الحَلِيمُ) الذي لا يستفزُه غضب، ولا يحمله غيظٌ على استعجال العقوبة والمسارعة إلى الانتقام (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والكُشْمِيهنيّة: (إلَّا هو) (رَبُّ السَّمَوَاتِ (رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والكُشْمِيهنيّة: (إلَّا هو) ورَبُّ السَّمَوَاتِ وأعلاها، وهو قوامُ (٢٠) كل شيء ورَبُ الأَرْضِ رَبُ العَرْشِ الكَرِيم) و (العرش»: أرفع المخلوقات وأعلاها، وهو قوامُ (٣) كل شيء من المخلوقات، والمحيط به، وهو مكان العظمة، ومِن فوقه تنبعث الأحكام والحكمة التي بها كون كل شيء، وبها يكون الإيجاد والتدبير، قال الكِرمانيُّ: ووصف العرش بـ «العظيم» أي: من حهة الكم، وبـ «الكريم» (٤٠)، أي: الحسن من جهة الكيف، فهو ممدوح ذاتًا وصفة، وقال غيره: وصفه بـ «الكرم»؛ لأنَّ الرحمة تنزل منه، أو لنسبته (١٠) إلى أكرم الأكرمين.

والحديث ذكر في «كتاب الدعوات» [ح: ٦٣٤٦، ٦٣٤٥].

٧٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ الخُدْدِيِّ، عَنِ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ».

<sup>(</sup>١) اوفتح الهاء ا: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٢) في (د) و (ع): العرب.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ج): اهذا قِوامه بالكسر والفتح، وتُقلب الواو ياء جوازًا مع الكسرة؛ أي: عماده الذي يقوم به
 وينتظم، ومنهم من يقتصر على الكسر.

<sup>(</sup>٤) في غير (ب): (بالكرم).

<sup>(</sup>٥) في (ع): اللنسبة ا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَ) الفِريابيُ قال: (حدَّثَنا سُفْيانُ) الثَّوريُ (عنْ عمْرو بْن يَحْيَى) بفتح العين (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازنيُ الأنصاريُ (عنْ أبي سعيدٍ) سعد بن مالكِ (الخُدْرِيُّ) شُلَّةِ (عَنِ النَّبِيُّ سَلَسْهِ عَلَا النَّبِيُ سَلَسْهِ عَلَا النَّبِيُ سَلَسْهِ عَلَا النَّبِيُ مِلَاسْهِ عِلَا النَّبِيُ مِلَاسْهِ عَلَونَ) ولأبي ذرِّ: «قال»(٢): «النَّاس يصعقون» (يَوْمَ القِيَامَةِ) أي: يغشى عليهم، وسقطت التصلية الثانية لأبي ذرَّ (٣) (فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى) لِيلِهُ (آخِذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ).

٧٤٢٨ - وَقَالَ المَاجِشُونُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيْمُ قَالَ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ».

مضم الفَضْ

(وَقَالَ المَاجِشُونُ) بكسر الجيم/ في الفرع كأصله ويجوز الضَّمُ والفتح بعدها شين معجمة مضمومة آخرُه نونٌ مرفوعٌ ؛ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمونِ المدنيُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ) بسكون الضاد المعجمة ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّمِيَّ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّمِيَّ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّمِيَّ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّمِيَّ عَنْ النَّمِيَّ عَنْ النَّمِيَّ عَنْ النَّمِيَّ مِنَ المُعْدِيمِ ) أنَّه (قَالَ: فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ) وفي رواية أبي سعيد في «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٣٩٨] «أوَّل من يُفِيقُ» (فَإِذَا مُوسَى) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «فإذا بموسى» (آخِذُ بِالعَرْشِ).

والحديث سبق في «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٤٠٨](٤).

٣٧ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَيْ كَا أَلُوكُ إِلَيْهِ ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَيْرُ الطَيِّبُ ﴾ وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَلَغَ أَبَا ذَرُّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ فَقَالَ لاَّ خِيهِ: اعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيْبَ ، الرَّجُلِ النَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِهِ إِلَى اللهِ.

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تَعَرُّ الْمَلَكِ كُهُ ﴾) تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم (﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾)

<sup>(</sup>١) قوله: «قال النبي مِنْ السَّرِيام»: سقط من (د)، وسقط من (ع) دون قوله: «قال».

<sup>(</sup>١) زيد في غير (د): الأي أبو سعيد الخدري،

<sup>(</sup>٣) قوله: (وسقطت التّصلية الثّانية لأبي ذرًّا: سقط من (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): ابلغا.

جبريل (۱) ، وخصّه بالذّكر بعد العموم ، لفضله وشرفه ، أو خَلْق هم حفظة على الملائكة ، كما أنّ الملائكة حفظة على الملائكة علينا ، أو أرواحُ المؤمنين عند الموت (﴿ إِلَيْهِ ﴾ المعارج : ١١) أي : إلى عرشه ، أو إلى المكان الذي هو محلُّهم وهو في السماء ؛ لأنّها محلُّ بِرّه وكرامته (وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ : ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِرُ ٱلطّيبُ ﴾ [فاطر: ١١) أي : إلى محل القبول والرضا ، وكلُّ ما اتّصف بالقبول وُصِفَ بالرّفعة والصعود.

(وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء نصر بن عمران الضَّبَعيُّ، مما سبق موصولًا في «باب إسلام أبي ذرَّ» [ح: ٣٨٦١] (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللَّهُ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيرِ مُ فَقَالَ لأَخِيهِ أَنيس بضمِّ الهمزة مصغَّرًا: (اعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ) وهذا موضع الترجمة كما (١) لا يخفى.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُّ: (العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ/ الطَّيِّبُ ﴾ ذِكْرُ الله البيهقيُّ من طريق عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عبّاسٍ في تفسيرها: ﴿ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ ذِكْرُ الله ، فمن ذكر الله ولم يؤدِّ فرائضه رُدَّ كلامه ، وقال الفرَّاء معناه : ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ ﴾ : أداء فرائض الله ، فمن ذكر الله ولم يؤدِّ فرائضه رُدَّ كلامه ، وقال الفرَّاء معناه : أنَّ العمل الصالح يرفع الكلام الطيِّب إذا كان معه عملٌ صالحِّ ، وقال البيهقيُّ : صعود الكلام (٢) الطَّيِّب عبارةٌ عن القبول (يُقَالُ) : معنى (ذِي المَعَارِجِ) هو (المَلاَئِكَةُ) العارجات (تَعْرُجُ الله الله) عنه الحَمُوبي والكُشْمِيهَنيُّ : «إليه» وفي قوله : «إلى الله» ما تقدَّم عن السّلف مِنَ التّفويض ، وعن الخلف مِنَ التأويل ، وإضافةُ المعارج إليه تعالى إضافة تشريف ، ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان.

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قد ذكر ابن كثير في تفسير "النبأ" أقوالًا كثيرة في المراد بالروح، استَغرَب بعضها، ثمَّ قال: وتوقَّف ابن جرير فلم يقطع بواحدٍ مِن هذه الأقوال كلِّها، والأشبه والله أعلم أنَّهم بنو آدم. انتهى. ولم يذكر في الأقوال قولًا بأنَّهم حفظةً على الملائكة، وقد نقله العراقيُّ عن بعض أهل العلم، ثمَّ قال: والله أعلم بصحَّة ذلك، وفي "الدرِّ المنثور" روايات كثيرة منها، أخرج عبد بن حُمَيد وابن المنذر عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَوَمَ بَنُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيِّكَةُ صَفًا ﴾ [النبا: ٣٨] قال: الروح أعظم خلقًا من الملائكة، ولا ينزل ملك إلًا ومعه روح.

<sup>(</sup>١) (د)وفي (ع): الماا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (د) من نسخة: ١١لكلم.

٧٤٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مالِكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ اللَّهُ وَسُولَ اللّهِ مِنَاسُمِهِ مَا قَالَ: ﴿ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائْكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائْكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمَعُونَ فِي صلاة العَصْرِ وَصُلاةِ الفَحْرِ اللّهَ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فيقُولُ: كَيْف تركُتُمْ عِبادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

والحديث سبقَ في «باب فضل صلاة العصر» من أوائل «كتاب الصّلاة» [ح: ٥٥٥].

٧٤٣٠ - وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ يَعْ رَمَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ - وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَيِّبُ - فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ».

وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيمِ : «وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ».

(وَقَالَ) ولأبي ذرِّ: «قال أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ: قال» (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون المعجمة، القطوانيُّ الكوفيُّ شيخ البخاريُّ، فيما وصله أبو بكرٍ الجَوْزَقيُّ

<sup>(</sup>١) الكما هو ظاهرا: مثبت من (د).

في «الجمع بين الصحيحين»: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) ابن بلالٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عبْدُ الله بْنْ دِينَارٍ) المدنيُّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الله مِنَاسَمِيمِ : مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ) بفتح العين وكسرها، أي: بمثلها، أو بالفتح: ما عادل الشيء مِن جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه (مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ) أي: حلال (وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ) مِن بين (إِلَّا الطَّيِّبُ) جملةٌ معترضةٌ بين الشّرط والجزاء تأكيدًا لتقرير المطلوب في النّفقة (فإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ) وعبَّر بـ «اليمين» لأنَّها في العُرْفِ لِمَا عزَّ، والأُخرى لِمَا هَانَ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «يقبلها» بحذف الفوقيَّة وسكون القاف وتخفيف الموحَّدة (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ) أي: لصاحب العدل، ولأبي ذرِّ عن المُستملى: «لصاحبها» أي: لصاحب الصّدقة بمضاعفة الأجر، أو بالمزيد في الكميّة (كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ) بفتح الفاء وضمّ اللَّام وتشديد الواو، المُهْر حين فِطامِهِ (حَتَّى تَكُونَ) الصّدقةُ التي عِدل التّمرة (مِثْلَ الجَبَلِ) لتثقُل في ميزانه، وضَرَبَ المثل بالمُهْر؛ لأنَّه يزيد زيادة بيَّنةً.

(وَرَوَاهُ) أي: الحديث (وَرْقَاءُ) بن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ) بالمهملة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَالِيَّةِ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَلْ عَلْ عَلْمُ عِلْ الللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا الللّهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْ ولأبى ذرِّ: ﴿إِلَّا طَيِّبٌ﴾.

وهذا وصله البيهقيُّ، لكنَّه قال في آخره: «مثل أُحُد» بدل قوله في الرواية المعلَّقة: «مثل الجبل» ومراد المؤلِّف: أنَّ رواية ورقاء موافقةً لرواية سليمان إلَّا في شيخ شيخهما، فعند سليمان أنَّه عن أبي صالح، وعند ورقاء أنَّه عن سعيد بن يسار//.

444/1. د۳۱٤/۷ب

> ٧٤٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَن ابْن عَبَّاسِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ العَظِيمُ الحليم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ العَرْشِ الكريمِ».

> وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) أبو يحيى الباهليُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْع) الخيَّاط أبو معاويةَ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، هو ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) رُفَيعِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) يَرْأَيُّمْ: (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مِنْ الشَيْرِامُ كَانَ يَدْعُو بِهِنَ عِنْدَ الكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ

السَّمَوَاتِ(١) وَرَبُّ العَرْشِ الكَريم) قال النوويُّ: فإن قيل: فهذا(١) ذِكْرُ وليس فيه دعاءً يزيل الكرب، فجوابُه من وجهين:

أحدهُما: أنَّ هذا الذِّكر يَستفتح به الدعاء، ثمَّ يدعو بما شاء(٣).

والثاني: هو كما ورد: «مَن شغله ذِكري عن مسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلين» قيل: وهذا الحديث ليس مطابقًا للترجمة، ومحلُّه في الباب السّابق، ولعلَّ النّاسخ نقله إلى هنا، وقد سبق قريبًا [ح:٧٤٢٦].

٧٤٣٢ - حَدَّنَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ - أَوْ أَبِي نُعْمٍ شَكَّ قَبِيصَةُ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الْمُعْرِمُ بِذُهَيْبَةِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ. وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْدِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيْ وَهُو عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُهُ بْنِ بَدْدِ الفَرَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةً بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ مُجَاشِعِ، وَبَيْنَ عُينْنَةً بْنِ بَدْدِ الفَرَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةً بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبُيْنَ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدِ الخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدِ وَيَدَعْنِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدِ اللَّيْقِ اللَّهُ عَلَى الطَّيْقِ بُنُ الْمَلِيعُ اللَّا إِنْ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُ النَّيِئُ بَنُ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ النَّيِئُ بَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ النَّيِئُ مِنْ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ النَّيْفِي عَلَى اللَّهُ وَلَا النَّيْ فَي عَلَى اللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ النَّيْفِي عَلَى الْمَالِلَا وَلَاللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ - فَمَنَعُهُ النَّيْفِي عَلَى اللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ عَلَى الْوَلِيلُ الْوَلِيدِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْوَلِيدِ عَلَى الْوَلِيلُ الْمِي الْوَلِيدِ عَلَى الْوَلِيلِ الْوَلِيلُ الْوَلِيلِ الْمَالِ الْوَلِيلُ الْوَلِيلُ الْمَالُ الْوَالُ اللَّهُ مِنْ الْوَلِيلُ الْوَلِيلُ الْوَلِيلُ الْمَلِ الْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عقبة أبو عامرِ السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثّوريُّ (عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن مسروقٍ (عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ) بضمِّ النّون وسكون العين، عبد الرّحمن البَجَليِّ، أبي الحكم الكوفيُّ العابد (أَوْ أَبِي نُعْمٍ (٤٠)) بدون «ابن» (شَكَّ قَبِيصَةُ) بن عقبة المذكور (عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) زيد في (د): اورب الأرض.

<sup>(</sup>١) في (ع): المذاه.

<sup>(</sup>٣) في (د): ايشاءا.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): قال الكِرمانيُّ وتَبِعَهُ العينيُّ: أو أبي نُعيم -مُصغَّرًا- البجليُّ.

سَعِيدٍ) سعد بن مالك، ولأبي ذرِّ زيادة: «الخدريِّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الموحَّدة وكسر العين (إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ بِذُهَيْبَةٍ) بضمِّ الذَّال المعجمة، والتَّأنيث على إرادة القطعة من النَّهب، وقد يؤنَّث الذَّهب في بعض اللَّغات (فَقَسَمَهَا) مِنْ الشَّرِيمُ (بَيْنَ أَرْبَعَةٍ).

قال المؤلف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد وواو العطف، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِسْحَافَ بْنْ نصْرٍ) هو إسحاقُ بن إبراهيمَ بن نصرِ السَّعديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامِ الصّنعانيُّ اليمانيّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثوريُّ (عَنْ أَبِيهِ) سعيدٍ (عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم) عبد الرّحمن البَجَليّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) ﴿ أَنَّه (قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالبِ (وَهُوَ بِاليَمَنِ) و لأبي ذرُّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «في اليمن» (إِلَى النَّبِيِّ مِنْ الله بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا) أي: مستقرَّة فيها، وأراد بالتّربة تِبر الذَّهب، ولا يصير ذهبًا خالصًا إلَّا بعدَ السّبك (فَقَسَمَهَا) مِنْ الشّعِيمُ (بَيْنَ الأَقْرَع ابْنِ حَابِسٍ) بالحاء والسّين المهملتين بينهما ألف، فموحَّدة مكسورة(١) (الحَنْظَلِيِّ) بالحاء المهملة والظَّاء المعجمة، نسبةً إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِع) بميم مضمومة فجيم فألف فشين معجمة مكسورة فعين مهملة، ابن دارم بن مالك(١) ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ) بضمِّ العين مُصغِّرًا (بْن بَدْرِ الفَزَارِيِّ) بفتح الفاء، نسبةً إلى فزارة بن ذبيان (وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةً) بضمِّ العين المهملة وتخفيف اللَّام وبعد الألف مثلَّثة (العَامِرِيِّ) نسبةً/ إلى عامر بن عوف (ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابِ) نسبةً إلى ١٣١٥/٧٠ كلاب بن ربيعة (وَبَيْنَ زَيْدِ الخَيْلِ) بالخاء المعجمة واللَّام، ابن مهلهل (الطَّائِئِ) نسبةً إلى طيِّئ (ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ) أسود بن عمرو، وهؤلاء الأربعة من المؤلِّفة (فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ) بِالْفُوقيَّة والغين والضَّاد المشدَّدة المعجمتين ثم موحَّدة، من الغضب، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي(٣): (فتغيّظت) بالظّاء المعجمة، مِنَ الغيظ (فَقَالُوا: يُعْطِيهِ) أي: يعطي مِنْ شَهِياً لِمُ الذَّهب (صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ) أي: سادات أهل نجدٍ (وَيَدَعُنَا) فلا يُعطينا منه شيئًا (قَالَ مِنْى شَرِيمُ : إِنَّمَا أَتَأَلَّهُمُ ) ليثبُتوا على الإسلام (فَأَقْبَلَ رَجُلٌ) اسمه عبدالله ذو الخُويصِرة، بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الواو وبعد الياء الساكنة صاد مهملة (غَائِرُ العَيْنَيْن)

<sup>(</sup>١) المكسورة النام ثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) ﴿بن مالك ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) اوالمُستملي ا: ليس في (د) و (ع).

دَاخلتين في رأسه لاصقتين بقعر حدقته ((ناتئ الجبين) مُرتَفِعُه (كَ اللَّحْية) بالممثلَّة المشدَّدة، كثير شعرها (مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْن) بضم المعيم وسكون الشّين المعجمة وكسر الراء بعدها فاء، غليظُهُما، و (الوجنة) ما ارتفع من الخدُ (مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فقال: يا مُحْمَدُ؛ اتَّق الله، فقال النّبي غليظُهُما، و (الوجنة) ما ارتفع من الخدُ (مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فقال: يا مُحْمَدُ؛ اتَّق الله، فقال النّبي مِنْ الشّيرُ الله إِذَا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمُنِّي) بفتح الميم وتشديد النّون، ولأبي ذرِّ: (فيأمنني) مِنَ الفَقْمِ) وَلا تَأْمَنُونِي) أنتم؟ ولأبي ذرِّ: (ولا تأمنونني) بنونين كالسّابقة (فسأل رجُل مِنَ الفَقْمِ) زاد أبو ذرِّ: (النبيَّ مِنْ الشيرُ المَنْ المَرْبِي وقيل: عمر النقل الخيرة الله المنتقل المنتقل الغيره (فَلَمًا وَلَى) الرجل (قَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَّيرُعُ عِنْ الشَّيرُعُ عِنْ الشَّيرُعُ عِنْ الشَّيرُعُ عِنْ الشَّيرُعُ عِنْ الشَّيرُعُ عِنْ الموضعين لأبي ذرِّ (إِنَّ مِنْ ضَفْحِي الرجل (قَالَ النَّبِيُ مِنْ الشَّيرِعُ مِنْ الشَّيرِعُ عِنْ الشَّيرِة المُولِقُونَ القُرْانَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ عَلَى جمع حَنْجُرة: منتهي الحُلْقُوم، أي: لا يُرفَع في الأعمال السَّلَة وأَوْنَ القُرْانَ لَا يُجَرون (عِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُمِ) خوجَه إذا نَفَذَ مِنَ الجهة الأخرى (مِنَ الرَّمِيَّةِ) بفتح الرّاء وكسر الميم وفتح التّحتيَّة مشدَّدة، الصّيد المَرْمِي (يَقْتُلُونَ أَهُلَ الإِسْلَامِ وَيَكُونَ) بفتح الدال، ويتركون (أَهْلَ الأَوْثَانِ) بالمثلَّقة (لَئِنْ أَذَرَكُتُهُمْ لأَقْتُلْنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ) لأستأصلنَّه (لَئِنْ أَذَرَكُتُهُمْ لأَقْتُلْنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ) لأستأصلنَّه وهو الهلاك.

ومطابقة الحديث للترجمة تُؤخَذ مِن قوله في رواية «المغازي» [ح: ١٣٥١] «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟» أي: على العرش فوق السّماء، وهذه عادة البخاريِّ في إدخال الحديث في الباب للفظة تكون في بعض طرقه هي المناسبة لذلك الباب يشير إليها قاصدًا تشحيذَ الأذهان والحثَّ على الاستحضار.

د٧/٥/٧ب والحديث سبق في «باب قول الله مِمَزَّجِلُّ/: ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا ﴾ [الحاقة: ٦]» [ح: ٣٢٤٤] وفي «المغازي» في «باب بعث عليِّ» [ح: ٤٣٥١] وفي تفسير «سورة براءة» [ح: ٤٦٦٧].

٧٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيّ مِنْ سَعِيْمٌ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَا ﴾ قَالَ: المُسْتَقَرُهَا تَحْتَ العَرْش ».

<sup>(</sup>۱) في (د): لاخديها.

<sup>(</sup>٢) في (د): البطع.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة وتشديد التّحتيَّة، الرّقَام قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح أحد الأعلام (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عنْ إبْرَاهِيم التّيْميّ عنْ أَبِيهِ) ولأبي ذرِّ: «أُرَاهُ» بضم الهمزة، أي: أظنه «عن أبيه» يزيد بن شريك التّيميُّ الكوفيُّ (عنْ أَبِيهِ) ولأبي ذرِّ: «أُرَاهُ» بضم الهمزة، ثانَه (قَالَ: سَأَلْتُ النّبِيَّ مِنَاشِيمِ عَنْ قَوْلِهِ) مِمَرَّبُلُ: (﴿ وَالشّمْسُ الْمَعْرِيمِ عَنْ قَوْلِهِ) مِمَرَّبُلُ: (﴿ وَالشّمَسُ مَعْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهُ السّمَ اللهُ المسافر إذا قطع عَنْ وسبق مزيدٌ لذلك في محلّه [ح: ٤٢٤٤] والله الموفق.

وسبق الحديث في «بدء الخلق» [ح: ٣١٩٩] وفي «التَّفسير» [ح: ٤٨٠٣،٤٨٠٢].

## ٢٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهُ يُؤْمِدِنَّا ضِرَةً ﴿ إِلَّ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ ﴾) هي وجوه المؤمنين (﴿ يَوْمَبِلٍ ﴾) يوم القيامة (﴿ نَاضِرَهُ ﴾) حسنة ناعمة (﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢١]) بلا كيفيَّة ولا جهة ولا ثبوت مسافة، وقال القاضي: تراه مستغرقة في مطالعة جماله، بحيث تغفُلُ عمَّا سواه، ولذلك قدَّم المفعول، وليس هذا في كل الأحوال حتَّى يُنافيه نظرُها إلى غيرهِ، وحَمْلُ النّظر على انتظارها لأمر ربِّها أو لثوابه لا يصحُ ؛ لأنّه يقال: نظرت فيه، أي: تفكرت، ونظرته: انتظرته، ولا يعدَّى بـ «إلى» إلّا بمعنى الرؤية مع أنّه لا يليق الانتظار في دار القرار.

٧٤٣٤ - حَدَّفَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّفَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ شَعْرُونَ مِنْ عَوْنِ: حَدَّفَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ مِنَ شَعِرُمُ إِذْ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَا تُخْلُومً لَا تُعْلَمُ اللَّهُ مُن إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافْعَلُوا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بفتح العين فيهما، والأخير بالنّون، ابن أوس السُلَمِيُ الواسطيُ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الطّحان بن عبدالله الواسطيُ (وَهُشَيْمٌ) مصغَّر، ابن بشير الواسطيُ ، وللحَمُويي والمُستملي: «أو هشيم» بالشَّكُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد سعد أو هرمز أو كثير الأحمسيُ الكوفيُ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم بالزاي والحاء المهملة، البجليُ هرمز أو كثير الأحمسيُ الكوفيُ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازم بالزاي والحاء المهملة، البجليُ (عَنْ جَرِيرٍ) هو ابنُ عبد الله البَجَليُ ﴿ إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ البَجليُ اللهُ البَجليُ اللهُ البَجليُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٩٠/١٠ الذال ١١ المعجمة (نَظَرَ إِلَى القمر لِيُلةَ البدر قال/: إِنَكُمْ سترَوْن رَبّكُمْ) يوم القيامة (كما ترَوْن هَذَا القَمَرَ لَا تُضَامُونَ) بضمِّ الفوقيَّة بعدها ضاد معجمة وتشديد الميم، أي: لا تتزاحمون ولا تختلفون (في رُوُّيتِهِ) وقال البيهقيُّ: سمعت الشّيخ الإمام أبا الطَّيْبِ سهل بن محمَّد الصّعلوكيَّ يقول في "إملائه" في قوله: "لا تُضامُون" بالضَّمِّ والتَشديد معناه: لا تجتمعون لرؤيته في جهة، ولا يُضَمُّ بعضكم إلى بعض، ومعناه بفتح التّاء كذلك، والأصل: لا تتضامنون في رؤيته بالاجتماع في جهة، وبالتّخفيف من ١١٠ الضّيم ومعناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، فإنَّكم ترونه في جهاتكم كلّها وهو متعالى عن الجهة، والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئيُّ، تعالى اللهُ عن ذلك (فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ) بضمُّ الفوقيَّة وسكون الغين المعجمة وفتح اللَّام، ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي: "عن صلاة" (فَئلُ طُلُوحِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) يعني: الفجر والعصر / كما في "مسلم" (فَافْعَلُوا) عدم المغلوبيَّة بقطع الأسباب المنافية للاستطاعة كنومٍ ونحوه.

وسبق الحديث في «باب فضل صلاة العصر» من «كتاب الصلاة» [ح: ٥٥٤].

٧٤٣٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَٰعِيمٍ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) القطان الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُ) نسبة إلى يربوع بن حنظلة، من (٣) تميم قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ) عبد ربّه بن نافع الحنّاط، بالحاء المهملة والنّون المشدَّدة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الكوفيُّ الحافظ (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمٍ) أبي عبد الله البَجَليُّ تابعيُّ كبير فاتته الصحبة بليالي (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البَجَليُّ تابعيُّ كبير فاتنه الصحبة بليالي (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البَجَليُّ مَنْ وسقط لأبي ذرِّ «ابن عبد الله البَجَليُّ تابعيُّ كبير فاتنه الصحبة بليالي (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) البَجَليُّ مَنْ وسقط لأبي ذرِّ «ابن عبد الله» أنّه (قال: قال النّبِيُ سِمَاسَعِيمُ عَنَا اللهُ عَنْ رَبّكُمْ عِيَانًا) المُستملي: «قال خرج علينا رسول الله مِنَاسَعِيمُ ليلة البدر فقال: إنّكم» (سَتَرَوْنَ رَبّكُمْ عِيَانًا)

<sup>(</sup>١) ﴿ الذَّالِ ؛ مثبت من (د).

<sup>(</sup>١) قوله: (من) زيادة من فتح الباري (٢٧/١٣).

<sup>(</sup>٣) في (د): البن، وهو بن زيد مناة بن تميم.

بكسر العين من قولك: عاينتُ الشّيء عِيانًا، إذا رأيتَه بعينك.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الصَّفَّار البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الجُعْفِيُ) بن علي البن الوليد، ونسب إلى جُعْفَة بن سعد العشيرة بن مَذْحِج (عَنْ زَائِدَة) بن قُدامة أنَّه قال: (حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ) بموحَّدة مكسورة ومعجمة ساكنة بعدها راء، الأحمسيُّ، بالحاء والسين المهملتين (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ) البَجَليِّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) البَجَليُّ شُنْ أَنَه أنَّه (١٠): (قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنْ أَبِي حَازِمٍ) البَدِر فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا تَرُوْنَ مَنَ البِدرَ (لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتِهِ) بضمَّ أوَّله وتشديد الميم، من الازدحام، أي: لا ينضمُ مَخَدًا) البدر (لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيتِهِ) بضمَّ أوَّله وتشديد الميم، من الازدحام، أي: لا ينضمُ بعض كما تنضمُّون في رؤية الهلال رأسَ الشهرِ لخفائه ودقَّته، بل ترونه رؤية محقَّقة لا خفاء فيها.

عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ ثَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟" قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَالَ: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟" قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَعْبُدُ الظَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا -أَوْ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا -أَوْ مُنَا فِعُومًا -أَوْ مُنَا عَرَفُنَا مُنَ إِبْرَاهِيمُ - فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِيهِمُ اللهُ فَيقُولُ: أَنَا رَبُكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَنْ تَبْعُومَا اللهُ فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ اللهَعُومَا وَلَا يَعْمُولُونَ: أَنْ اللهُ فَيَقُولُونَ: أَنْ وَبُكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ اللهُ عَنْ وَيُعْلِقُولُ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ فَلَا السَّعْدَانِ، هَلْ وَلَا السَّعْدَانِ، هَلْ وَلَا السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ اللهُ وَيُولِ السَّعْدَانِ عَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرً عِطْمِهَا إِلَّا اللهُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِ مَا لَهُ مَنْ مُ مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمْلِهِ، وَمِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمْلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ أَو المُعَازَى أَوْ لَحُوهُ، ثُمَّ يَتَجَلَى

<sup>(</sup>١) قانه ع: مثبت من (د).

حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العباد وأرادَ أَنْ يُخْرِج برحْمَتِه مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَّارِ أَمَرَ الملائكةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا، مِمَّنْ أَرَادَ الله أَنْ يَرْحَمَهُ ممَّنْ يَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السَّجُودِ، حَرَّمَ الله على النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَياةِ، فَيَنْبْتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، اصْرفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَلْ عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبّ، قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». ﴿ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: «وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ» يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُذْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرِ مَ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابنِ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ (أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ) بالمثلَّثة، ثمَّ الجندعِيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) بَرُّيُ (أَنَّ النَّاسَ قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا) مِمَةَ جِلَ (يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولْ اللهِ سِ شعياء : هل تُضارُون في القمر لَيْلَةَ البَدْر؟) بضمّ حرف المضارعة وتشديد الرَّاء، أصله: تُضاررون ١١٠ بالبناء للمفعول، فسكنتِ الرَّاء الأولى، وأُدغمت في الثانية، وفي نسخة بتخفيف الرَّاء، فالمشدَّدة بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صِحَّة النظر إليه لوضوحه وظهوره، والمخفَّف من الضّير، ومعناه كالأوَّل: (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ/ يحجُبُها؟ (قالوا: د٣١٦٠٧-لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ) مِمَزِّهِلَ إذا تجلَّى لكم (كَذَلِكَ) أي: واضحًا جليًّا بلا شكُّ ولا مشقَّة ولا اختلاف (يَجْمَعُ اللهُ) مِنَرِّيلَ (النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ) بسكون الفوقيَّة وفتح الموحَّدة/ أو بتشديد الفوقيَّة وكسر الموحَّدة، وكذا قوله: ٣٩١/١٠ (فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ) بالمثنَّاة الفوقيَّة فيهما، جمع طاغوت، فَعلُوت، مِن طغي، أصله طغيوت ثم طيغوت ثم طاغوت: الشّياطين والأصنام، وفي «الصُّحاح»: هو(٢) الكاهن وكلُّ رأس في الضّلال (وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا) بالشّين المعجمة والعين المهملة أصله: شافعون، فسقطت النّون للإضافة، أي: شافعو الأُمَّة (أَوْ) قال: (مُنَافِقُوهَا، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ) بن سعد الرَّاوي، قال الحافظ ابن حَجَرِ: والأوّل هو(٣) المعتمد (فَيَأْتِيهِمُ اللهُ) مِرَزَّهِلَ إتيانًا لا يكيَّف، عاريًا عن الحركة(٤) والانتقال، أو هو محمولٌ على الإتيان المعروف عندنا، لكن على معنى: أنَّ الله تعالى يخلُّقهُ لمَلَكِ مِنْ ملائكته، فأضافه إلى نفسه على جهة الإسناد المجازي مثل: قطع الأمير اللصَّ، وزاد في «الرِّقاق» [ح:٦٥٧٣] «في غير الصورة التي يعرفونها» (فَيَقُولُ) لهم: (أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا) وزاد فيه أيضًا: «فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا» (حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا) ولغير المُستملى: «جاء» (رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ) فيتجلَّى لهم بعد تمييز المنافقين (فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرفُونَ) أي: التي هو عليها من التّعالي عن صفات الحدوث بعد أن عرَّفَهم بنفسه المقدَّسة، ورفعَ عن أبصارهم الموانعَ، وقال في

<sup>(</sup>١) في (ع): اتضارونا.

<sup>(</sup>١) اهو ١: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) اهوا: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (د) من نسخة: المماثلة.

«المصابيح»: «في صورته التي يعرفون» أي: في علامةٍ ١١٠ جعلها الله دليلًا على معرفته والتَّفرقة بينه وبين مخلوقاته، فسمَّى الدَّليل والعلامة صورةً مجازًا، كما تقول العرب: صورةُ أمرك كذا، وصورة حديثك كذا، والأمر والحديث لا صورةَ لهما، وإنَّما يريدون: حقيقة أمرك وحديثك، وكثيرًا ما يجري على ألسنة الفقهاء: صورة هذه المسألة كذا (فيَتْولْ) لهم: (أنا رَبْكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتّْبِعُونَهُ) بالتّخفيف والتّشديد، أي: فيتبعون أمره إيَّاهم بذهابهم إلى الجنَّة، أو ملائكته التي تذهب بهم إليها (وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ) بضمِّ حرف المضارعة وفتح ثالثه و «الصّراط» الجسر (بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ) على وسطها (فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا) أي: يجوز بأُمَّتِه على الصّراط ويقطعه، ولأبي ذرِّ عن الأُصيليِّ وابن عساكر: «من يجيء» (وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ) في حال الإجازة (إِلَّا الرُّسُلُ) لشِدَّة الأهوال (وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ د٧/٧١ سَلِّمْ) مرَّتين (وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ) بغير صرف، معلَّقةٌ مأمورةٌ بأخذ مَنْ أُمرتْ به/ (مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ) بفتح السّين والدّال بينهما عين مهملات، نباتٌ ذو شوكٍ (هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟) استفهام تقرير الستحضار الصورة المذكورة (قَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرُ عِظْمِهَا) أي: الشوكة، وللكُشميهنيِّ: «ما قَدْرُ عِظَمِها» (إلَّا اللهُ) تعالى، قال القرطبيُّ: قيَّدنا «قدرُ» عن بعض مشايخنا بضمِّ الرَّاء على أن «ما» استفهاميَّة (١٠) و «قَدْرُ» مبتدأ، وبنصبِها على أنَّ «ما» زائدة و «قدرَ» مفعول «يَعْلَمُ» (تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهمْ) بسبب أعمالهم القبيحة (فَمِنْهُمُ المُوبَقُ) بفتح الموحَّدة؛ الهالك (بِعَمَلِهِ) وهو الكافرُ، وللأَصيليِّ وأبى ذرِّ عن المُستملى: «المؤمن» بالميم والنّون «بَقِيَ بعمله» بالموحَّدة والقاف المكسورة، من البقاء «أو الموبَقُ بعمله» بالشَّكِّ، وللحَمُّويي والكُشْمِيهَنيِّ: «فمنهم الموبَق» بالموحَّدة المفتوحة «بقِي» بالموحَّدة وكسر القاف، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «يَقِي» بالتحتيَّة مِنَ الوقاية، أي: «يسترُه عمله» وللمستملي: «أو الموثق» بالمثلثة المفتوحة من الوثاق «بعمله» والفاء في قوله: «فمنهم» تفصيل للنّاس الذين تخطّفُهُمُ الكلاليب بحسب أعمالهم (وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ(٢)) بالخاء المعجمة والدّال المهملة، المنقطع الذي تقطعه كلاليبُ الصّراط

<sup>(</sup>۱) في (د): «علامات».

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «استفهام».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «المخذول».

حتَّى يهوي في النَّار، وقيل: المخردل المصروع، قال السَّفاقسيُّ: وهو أنسب بسياق الخبر/ ٢٩٢/١٠ (أَوِ المُجَازَى) بضمِّ الميم وفتح الجيم المخفَّفة والزّاي بينهما ألف مِنَ الجزاء (أوْ نحُوهُ) شكُّ من الراوي، ولمسلم: «المجازى» بغير شكِّ (ثُمَّ يَتَجَلَّى) بتحتيَّةٍ ففوقيَّةٍ فجيم فلام مشدَّدةٍ مفتوحاتٍ كذا في الفرع كأصله مصحَّحًا عليه، أي: يتبيَّن، قال في "الفتح": ويَحتملُ أن يكون بالخاء المعجمة، أي: يُخلِّي عنه، فيرجع إلى معنى ينجو، وفي حديث أبي سعيد [ح: ٧٤٣٩] «فناج مَسَلَّم، ومخدوشٌ ومكدوسٌ في جهنم» (حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ) بِمَرَّرِينَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ): أتمَّ، وقال ابن المُنيِّر: الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء، وحلوله بالمقضي عليه، والمراد إخراج الموحِّدين وإدخالهم الجنَّة، واستقرار أهل النَّار في النَّار، وحاصله أنَّ معنى "يفرغ الله" أي: من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ، فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يُذكر لفظُها (وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ) بضمِّ أوّله وكسر ثالثه (بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النّارِ أَمَرَ) تعالى (المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ) مِنَة بِلَ (شَيْتًا مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ) مِنَجِلً (أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بآثار السجود» (تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللهُ) بِمَزْدِلَ (عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ) وهو موضعُه مِنَ الجبهة، أو مواضع السَّجود السَّبعة، ورجَّحه النَّوويُّ، لكن في «مسلم»: «إلَّا دارات الوجوه» وهو كما قال القاضي(١) عياض يدُلُ على أنَّ المراد بـ «أثر السّجود»: الوجه خاصَّةً/ ويؤيِّده أنَّ في بقيَّة الحديث أنَّ منهم مَن غاب في النّار إلى نصف ساقيه، وفي «مسلم» من د٧٠١٧/ب حديث سَمُرة: «وإلى ركبتيه» وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى حقويه» لكن حمله النوويُّ على قومِ مخصوصينَ، ونقل بعضُهم: أنَّ علامتَهم") الغرَّة، ويضاف إليها التحجيل وهو في اليدين والقدمين ممًّا يصل إليه الوضوء، فيكون أشمل ممَّن قال: أعضاء السَّجود؛ لدخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفَّين والقدمين، ولكن ينقص(٣) منه الركبتان، وما استُدل به من بقية الحديث لا يمنع سلامةً هذه الأعضاء مع الانغمار(١)؛ لأنَّ تلك

<sup>(</sup>١) ﴿ القاضى ٤: مثبتٌ من (د).

 <sup>(</sup>١) في (ع): اعلامته.

<sup>(</sup>٣) في (د): التنقص.

<sup>(</sup>٤) في هامش (د) من نسخة: االانغماس.

الأحوال الأُخرويَّة خارجةٌ عن قياس أحوال أهل الدنيا، ودلَّ التَّنصيص على «دارات الوجوه» أنَّ الوجه كلُّه لا تؤثِّرُ فيه النَّار إكرامًا لمحلِّ السجود، ويَحتملُ أنَّ ١١٠ الاقتصار عليها على التنويه بها لشرفها (فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ) حالَ كونِهم (قَدِ امْتُحِشُوا) بضمِّ الفوقيَّة والمعجمة بينهما حاء مهملة مكسورة، أو بفتح الفوقيَّة: احترق جلدهم وظهر عظمُهم (فَيْصَبُّ عَليْهم) بضمَّ التحتيَّة وفتح الصّاد (مَاءُ الحَيَاةِ) ضدُّ الموت (فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحَّدة، من بزور الصّحراء (فِي حَمِيل السَّيْل) بفتح الحاء المهملة، ما يحملُه مِن طين ونحوه، وفي رواية يحيى بن عمارة: «إلى جانب السّيل» والمراد: أنَّ الغثاء الذي يجيءُ به السّيل يكون (١) فيه الحِبَّة، فتقع في جانب الوادي، فتصبح مِن يومها نابتة، فالتّشبيه في سرعة النّبات وطراوته وحُسنه (ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ) زاد أبو ذرِّ: «منهم» (مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ) وفي حديث حذيفة في «أخبار بني إسرائيل»: أنَّه كان نباشًا [ح: ٣٤٥٢] وعند الدَّارقطنيِّ في «غرائب مالكِ»: أنَّه رجلٌ من جُهَينة، وعند السُّهيليّ اسمه هناد (فَيَقُولُ: أَيْ) بسكون الياء (رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي) بالقاف والمعجمة والموحَّدة مفتوحات: آذاني (رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا) بفتح الذَّال وبعد الكاف همزة، ولأبي ذرِّ: ((ذكاها)) بغير همز: شِدَّةُ حرِّها والتهابها (فَيَدْعُو اللهَ) بِمَزْرِبِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ) بِمَزَّدِلُ له: (هَلْ عَسَيْتَ) بفتح السّين وكسرها (إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ) بضمّ الهمزة، ولأبي ٣٩٣/١٠ ذرِّ: «إن أعطيتك» بفتحها وبالكاف/ (أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ<sup>(٣)</sup>؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: (ويعطي الله) (مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرفُ اللهُ) مِنَهُبِ (وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ) جَرَّرِي (أَنْ يَسْكُتَ) حياءً (ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي) بسكون الميم بعد كسر الدّال المشدَّدة (إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ) مِمَزَّين (لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَشْأَلَئِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا؟) أي: غير د٧/١٣١٨ صَرْفِ/ وجهِكَ عن النَّار (وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ) فعلُ تعجُّبِ مِنَ الغدر ونقض العهد وترك الوفاء (فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ) مِمَزَّهِنَ (حَتَّى يَقُولَ) مِمَزَّهِنَ له: (هَلْ عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّ ؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): اتكونا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قوله: (أن تسألني) هو خبر اعسى (وإن أعطيت ذلك) جملة معترضة؛ كما أفاده الطيبئ في نظيره.

أَنْ تَسْأَلَ(١) غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي) الله (مَا شَاءَ مِنْ عُهُودِ وموَاثيق، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ) بنوني ساكنة ففاء فهاء فقاف مفتوحات ففوقيَّة: انفتحتْ واتَّسَعَتْ (لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحَّدة: من النِّعمة وسَعَةِ العيش (وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ) مِرَزِّيلَ (أَنْ يَسْكُت ثُمَّ يَقُولْ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ) مِرَزُينَ: (أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ) وفي الفرع كأصله ضُبِّب على «فيقول» هذه: (وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَكُونَنَّ) بنون التّوكيد الثّقيلة، ولأبي ذرّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَني : «لا أكون» بإسقاطها (أَشْقَى خَلْقِكَ) قال في «الكواكب»: فإن قلت: هذا ليس بأشقى؛ لأنَّه خلص مِنَ العذاب، وزُحزحَ عن النّار وإنْ لم يدخل الجنَّة، قلت: يعني أشقى أهل التّوحيد الذي هم أبناء جنسه فيه، وقال الطِّيبيُّ: فإن قلت: كيف طابق(١) هذا الجواب قوله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك(٢)؟ قلت: كأنَّه قال: يارب بلى أعطيت العهود والمواثيق، ولكن تأمَّلت كرمَك وعفوك ورحمتك، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا (٤) تَأْيَعُسُوا مِن زَوْج أَلِلَهِ إِنَّهُ لِا يَأْيُصُ مِن زَوْج أَللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] فوقفتُ على أنِّي لستُ مِنَ الكفَّار الذين أيسوا من رحمتك وطمعت في كرمك وسَعَة رحمتك، فسألت ذلك، وكأنَّه تعالى رضى بهذا القول فضحك كما قال: (فَلَا يَزَالُ يَدْعُو) الله تعالى (حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ) مِمَزِّيلَ (مِنْهُ) المراد: لازم الضحك وهو الرِّضا (فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ) مِرَةِيلَ (لَهُ: تَمَنَّهُ) بهاءِ السَّكْتِ (فَسَأَلَ (٥) رَبَّهُ) مِرَةِيلَ (وَتَمَنَّى، حَتَّى ۚ إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ) أي: ليُذِّكر المتمنِّي (يَقُولُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ويقول له: تمنَّ» (كَذَا وَكَذَا) يسمِّي له أجناسَ ما يتمنَّى فضلًا منه ورحمةً (حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ) جمع أمنيَّة (قَالَ اللهُ) مِرَّرِينَ: (ذَلِكَ) الذي سألت (لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ) قال الدَّمامينيُّ في «مصابيحه»: فإن قلت: قد علم أنَّ الدّار الآخرة ليست دار تكليف، فما الحكمة في تكرير أخذ العهود والمواثيق

<sup>(</sup>١) في (د): "تسألني".

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿يطابق﴾.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ع): «العهود والمواثيق».

<sup>(</sup>٤) في (د) و (س): ﴿ لا ٤ ، وكذا هو في شرح المشكاة.

<sup>(</sup>٥) في (ع): "فيسأل".

عليه ألا يسأل غير ما أُعطيَه مع أنَّ إخلافه لقوله، وما تقتضيه يمينه لا إثمَ عليه فيه ؟ قلت: الحكمة فيه ظاهرة، وهي إظهار التمنُّنِ عليه (١) والإحسان إليه مع تكريره لنقض عهوده ومواثيقه، ولا شكَّ أنَّ للمنَّةِ في نفس العبد (١) مع هذه الحالة التي اتَّصف بها (١) وَقْعًا عظيمًا، وقال الكلاباذي فيما نقله ودلام عنه في «الفتح»: سكوت هذا العبد أوَّلا عن السّؤال؛ يعني: في قوله في الحديث: «فيسكتُ ما شاءَ الله حياءً من ربّه، والله يحبُّ أن يسأل؛ لأنَّه يحبُّ صوت عبده المؤمن، فباسطَهُ أوَلا بقوله: لعلَّك إن أُعطيت هذا تسأل غيره، وهذه حالة المقصِّر، فكيف حالة المطبع، وليس نَقْضُ هذا العبد عهده وتَرْكُه ما أقسم عليه جهلا منه ولا قلَّة مبالاةٍ، بل عِلمًا منه بأنَّ نقض هذا العهد أولى مِنَ الوفاء به؛ لأنَّ سؤاله ربَّه أولى من ترك السّؤال، وقد قال مِنْ الشياع، «من حلف على يمينِ فرأى غيرَها(٤) خيرًا منها فليكفَّر عن يمينه، وليأْتِ الذي هو خير» [ح: ٤٣٨٥] فعمل هذا العبد على وَفق هذا الخبر (٥)، والتكفير قد ارتفع (١) عنه في الآخرة.

(قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) الرَّاوِي: (وَأَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ) جالسٌ وهو يحدِّ بهذا الحديث (لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا) ولا يغيِّره (حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي(۱۷) وَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَالِسُعِيمُ قَوْلَهُ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِي (۱۷) حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَالِسُعِيمُ قَوْلَهُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ) وجُمع (۸) بينهما باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أوَّلًا قوله: «ومثله معه» ثمَّ تكرَّم الله فزاد ما في رواية أبي سعيدٍ، ولم يسمعه أبو هريرة (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةِ وَخُولًا الجَنَّةِ وَخُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَّة وَلَا الجَنَّةِ وَكُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَّة وَكُولًا الجَنَة وَلَا الجَنَّة وَلَا الجَنَّة وَلُولًا الجَنَّة وَلَا الجَنَّةُ وَلَا الجَنَّة وَلَا الجَنْ الْمُلُولُ الجَلْكُ الرَّعُلُولُ الجَنَّة وَلَا الجَنَّة وَلَا الجَنَة وَلَا الجَنَّة وَلَا الجَلْكُ الجَلُولُ الجَلُولُ الجَلُولُ الْعَلَا الْحَلَةُ الْمُلِكُ الْحَلَقُولُ الْمُعُلِي الْمُعَلِقُولُ الْمَالِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُ الْمُلْولُ الْمُؤْولُ الْمُعَمِّةُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «عليه» زيادة من مصابيح الجامع (۲۰۹/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في (د): «في نقض العهد»، ولا يصحُّ.

<sup>(</sup>٣) "بها": ليس في (ج) و(ل)، وفي هامش (ل): كذا بخطُّه.

<sup>(</sup>٤) «غيرها»: مثبتٌ من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): "الخير".

<sup>(</sup>٦) في هامش (د) من نسخة: «انقطع».

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): «قد)، وفي (ع): «بأني قد».

<sup>(</sup>٨) في (د) و (ع): اليجمع!.

<sup>(</sup>٩) ﴿ الجنَّةُ ﴾: سقط من (د) و(ع).

والحديث سبق في «الرِّقاق» إح: ٦٥٧٣].

٧٤٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ خالد بْن يزيدَ، عنْ سعيد بْن أبي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُول اللهِ، هل نَرى رَبَّنا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنا: لا، قال: "فإنْكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبُّكُمْ يَوْمَثِذِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا " ثُمَّ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيذْهِبْ كُلُ قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِر، وَغُبَّرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ لِله صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَّ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا؟ فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِله رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الجَسْرُ؟ قَالَ: «مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفًاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذِ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا الَّذينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَبُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرجُوهُ، فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرجُوهُ، فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَؤُوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفَهَا ﴾ «فَيشْفغ النَّبِيُّونَ وَالمَلَاثِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شفاعتِي، فَيَقْبِضْ قبضة من النَّار، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحياةِ، فينْبْتُون في حافتيه كما تَنْبُتْ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَما كانَ إلى الشَّمْس مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّؤُلُؤ، فَيُجْعَلْ فِي رِقابِهِمْ الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عُنَفَاءُ الرَّحْمَن، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عملِ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْر) هو يحيى بن عبدالله بن بُكير، بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمامُ، وثبت: «ابن سعدٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ خَالِدِ بْن يَزِيدَ) الجُمحيِّ (١) (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ) اللَّيثيِّ مولاهم (عَنْ زَيْدٍ) هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَطَاء ابْنِ يَسَارٍ) بالتَّحتيَّة والمهملة المخفَّفة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيِّ) إِنْ أَنَه (١) (قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ) بَالِيسِّه النَّهُ: (هَلْ تُضَارُّونَ) بضمَّ أوّله وتشديد الرَّاء (فِي رُوْيةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ)؟ وسقط قوله «والقمر» لأبي ذرِّ، ويروى: «تضارون» بالتَّخفيف (إِذَا كَانَتْ) أي: السَّماء (صَحْوًا؟) أي: ذات صحو، أي: انقشع عنها الغيم (قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ) لا تُخالفون أحدًا ولا تُنازعونه (٣) (فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ) يوم القيامة (إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا) أي: الشَّمس والقمر، ولأبي ذرِّ: ﴿في رؤيتها﴾ أي: الشَّمس، والتَّشبيه المذكور هنا(١) إنَّما هو في الوضوح وزوال الشَّكِّ، لا في المقابلة والجهة، وسائر الأمور العاديَّة عند رؤية المُحْدَثات، وقال في «المصابيح»: هذا مِن باب(٥) تأكيد المدح بما يشبه الذَّمّ، وهو مِن أفضل ضَرْبيه؛ وذلك أنَّه استثنى من صفة ذمِّ منفيَّةٍ عن الشَّيء صفةَ مَدْح لذلك الشَّيء بتقدير دخولها د٧٠١٥/ فيها، أي: إلَّا كما تضارُّون في رؤية الشَّمس في حال صحو السَّماء/ أي: إن كان ذلك ضيرًا، فأثبت شيئًا من العيب على تقدير كون رؤية الشَّمس في وقت الصَّحو من العيب، وهذا التَّقدير المفروضُ

<sup>(</sup>١) في (س): «الجمعي»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>١) «أنه»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «فلاتنازعوه».

<sup>(</sup>٤) «هنا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «باب»: ليس في (د).

محالٌ؛ لأنَّه من كمال التَّمكُن من الرُّوية دون ضررٍ يلحق الرَّائي، فهو في المعنى تعليقٌ بالمحال، فالتَّأكيد فيه من جهة أنَّه كدعوى الشَّيء ببيِّنةٍ؛ لأنَّه علَّق نقيض المدَّعي وهو إثبات شيء من العيب بالمحال، والمعلِّق بالمحال محالٌ، فعدم العيب مُحقِّقٌ، ومن جهة أنَّ الأصل في مُطلق الاستثناء الاتِّصال، أي: كون المستثنى منه بحيث يدخُل فيه المستثنى على تقدير السُّكوت عنه، وذلك لِمَا تقرَّر في موضعه من أنَّ الاستثناء المنقطع مجازٌ، وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتِّصال فَذِكْرُ أداته قبل ذكر ما بعدها يُوهِم إخراج الشِّيء ممَّا قبله، فإذا وليها صفةً مدح وتحوَّل الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع جاء(١) التَّأكيد لِمَا فيه من المدح على المدح، والإشعار بأنَّه لم يجد صفة ذمِّ يستثنيها، فاضطُرَّ إلى استثناء صفة مدح، وتحوَّل الاستثناء إلى الانقطاع (ثُمَّ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ) النَّصارى (مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ) المشركون (مَعَ أَوْثَانِهِمْ) بالمثلَّثة فيهما (وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «مع إلههم» بكسر الهمزة وإسقاط/ الفوقيَّة بلفظ الإفراد (حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله) مِمَزَّجِلَ (مِنْ بَرِّ) - بفتح الموحَّدة وتشديد الرَّاء - مُطيع لربِّه (أَوْ فَاجِرٍ) مُنهمكِ في المعاصي والفجور (وَغُبَّرَاتٌٍ) بضمِّ الغين المعجمة وتشديد الموحَّدة بعدها راءٌ فألفُّ ففوقيَّةٌ، والجرِّ عطفًا على المجرور، أو مرفوع عطفًا على مرفوع "يبقى" أي: بقايا (مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الرَّاء (كَأَنَّهَا سَرَابٌ) بالسِّين المهملة، وهو ما يتراءى وسط النَّهار في الحرِّ الشَّديد يلمع كالماء، ولأبي ذرٌّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «السَّراب» بالتَّعريف (فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ (١) ابْنَ اللهِ) قال الجوهريُّ: منصرفٌ لخفَّته وإن كان أعجميًّا، مثل نوح ولوطٍ؛ لأنَّه تصغير عزر (فَيُقَالُ) لهم: (كَذَبْتُمْ) في كون عزير ابن الله (لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌّ) قال الكِرمانيُّ: فإن قلت: إنَّهم كانوا صادقين في عبادة عُزير، قلت: كذبوا في كونه ابنَ الله، فإن قلت: المرجع هو الحُكم الموقّع لا الحكم المُشار إليه، فالصِّدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة، لا إلى الحكم بكونه ابنًا، قلت: إنَّ الكذب راجعٌ إلى الحكم بالعبادة المقيَّدة، وهي مُنتفيةٌ في الواقع باعتبار انتفاء قيدها، أو هو في حكم القضيَّتين كأنَّهم قالوا: عزيرٌ هو ابن الله، ونحن كنَّا نعبده، فكذبهم في القضيَّة

<sup>(</sup>۱) في (ع): ١جاز١.

<sup>(</sup>٢) غير مصروف في اليونينية.

الأولى. انتهى. وقال البدر الدُّمامينيُّ: صرَّح أهل البيان بأنَّ مورد الصَّدق والكذب هو النِّسبة التي يتضمَّنُها(١) الخبر، فإذا قُلت: زيدُ بن عمرو قائمٌ؛ فالصِّدق والكذب راجعان إلى القيام د٧١٩/٧ب لا إلى بنوَّة زيدٍ، وهذا الحديث يردُّ عليهم، وحاول/ بعض المتأخِّرين الجواب بأن قال(١٠): يراد كَذبتُم في عبادتكم لعُزير أو مسيح (٣) موصوفٍ بهذه الصِّفة (فَمَا تُريدُون؟ قالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ) لهم: (اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ (٤) فِي جَهَنَّمَ) وفي «تفسير سورة النِّساء» [ح: ١٥٨١] «فماذا تبغون؟ فقالوا: عَطِشْنَا ربَّنا فاسقنا، فيشار ألا تَردون، فيُحشرون إلى النَّار كأنَّها سرابّ يحطم بعضُها بعضًا، فيتساقطون في النَّار» (ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ) في كون المسيح ابنَ الله (لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَّ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ) زاد أبو ذرِّ: (في جهنَّم» (حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ) مِمَزْوِلَ (مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: ما يَحْبِسُكُمْ) عنِ الذَّهاب، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما يُجلِسُكم» بالجيم واللَّام (وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ) أي: النَّاسِ الَّذي زاغوا عن الطَّاعة في الدُّنيا (وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ اليَوْمَ) قال البِرماويُّ والعينيُّ كالكِرمانيِّ: أي: فارقنا النَّاس في الدنيا، وكنَّا في ذلك الوقت أحوج إليهم منًّا في هذا اليوم، فكلُّ واحدٍ هو المفضَّل والمفضَّل عليه، لكن باعتبار زمانين، أي: نحن فارقنا أقاربنا وأصحابنا ممَّن كانوا يُحتاج إليهم في المعاش لزومًا لطاعتك، ومقاطعةً لأعدائك أعداء الدِّين، وغَرضُهُم فيه التَّضرع إلى الله تعالى(٥) في كشف هذه الشِّدَّة خوفًا من

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): "تضمَّنها".

<sup>(</sup>١) زيد في (د): "إما أن".

<sup>(</sup>٣) «أو مسيح»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «فيسقطون»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج) و(ل): قال النَّوويُّ: معناه: أنَّهم تضرَّعوا إلى الله تعالى ولجؤوا إليه، وتوسَّلوا بهذا القول إلى الله تعالى ولجؤوا إليه، وتوسَّلوا بهذا القول إلى الله الخلاص؛ يعني ربَّنا فارَقْنَا النَّاس في الدُّنيا الذين زاغوا عن طاعتك من الأقرباء، وممَّن يُحتَاجُ إليهم في المعايش والمصالح الدُّنيويَّة، وهكذا كان دأب الصَّحابة المُنَّ ومَن بعدهم مِن المؤمنين في جميع الأزمان؛ فإنَّهم كانوا يقاطعون مَن حادً الله ورسوله مع حاجتهم إليهم، وآثروا رضا الله تعالى على ذلك. «منه».

قال الشيخ قطة رائية: قوله: «أحوج منا إليه» هكذا في النسخ متنًا وشرحًا: «إليه» بضمير الإفراد، وهو مخالف لما ذكره الشارح بعد في تفسيره... فلعلّ ما هنا تحريف، إذ لا مرجع في الكلام لضمير الإفراد وليحرّر ويتأمل.

المصاحبَة في النَّار، يعنى: كما لم نكن مصاحبين لهم في الدنيا؛ لا نكون مصاحبين لهم في الآخرة (وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقُ) بالجزم على الأمر (كُلُّ قوم بِما كانوا يعبُذُون، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا) زاد في «النِّساء»(١) [ح: ٤٥٨١] «الَّذي كنَّا نعبدُ» (قَالَ: فَيَأْتِيهمْ الجَبّارُ) تعالى إتيانًا منزَّهًا عن الحركة وسمات الحدوث (في صُورَةٍ غَيْر صُورَتِهِ الْتِي رَأَوْهُ فِيها أوَّل مرَّةٍ) وقوله(٢): «في صورةٍ» أي: علامة وَضَعَها لهم دليلًا على معرفته، أو في صفةٍ، أو هي(٣) صورة الاعتقاد، أو خرج على وجه المشاكلة، وقوله: «غير صورته» قيل: يُشير به إلى ما عرفوه حين أخذ ذرِّيَّة آدم من صلبه، ثمَّ أنساهم ذلك في الدُّنيا، ثمَّ يذكِّرهم بها في الآخرة (فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا؟ فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ/ فَيَقُولُ) ولأبي ذرِّ: «فيقال»: (هَلْ بَيْنَكُمْ ٢٩٦/١٠ وَبَيْنَهُ آيَةً) علامةٌ (تَعْرفُونَهُ) بها؟ (فَيَقُولُونَ: السَّاقُ) بالسِّين المهملة والقاف، ويَحتمل أنَّ الله عرَّفهم على ألسنة الرُّسل(١) من الأنبياء أو الملائكة أنَّ الله جعل لهم علامةَ تجلِّيه(٥): السَّاق، وهو كما قال ابن عبَّاسٍ في تفسير: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُّ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] الشَّدَّة من الأمر، والعرب تقول: قامت الحرب على ساقٍ إذا اشتدَّت، أو هو النُّور العظيم كما رُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، أو ما يتجدَّد للمؤمنين من الفوائد والألطاف كما قال ابن فورك، أو رحمةٌ للمؤمنين نقمةً لغيرهم قاله المهلَّب (فَيَكْشِفُ) تعالى (عَنْ سَاقِهِ) وقيل: «السَّاق» يأتي بمعنى النَّفس، أي: تتجلَّى لهم ذاته المقدَّسة(١) (فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ/ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِله رِيَاءً) ليراه د١٣٠٠/١ النَّاسِ (وَسُمْعَةً) ليسمعهم (فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ) قال العينيُّ: «كي» هنا بمنزلة لام التَّعليل في المعنى والعمل، دخلت على «ما» المصدريَّة، بعدها «أن» مضمرةً، تقديره يذهب لأجل السُّجود، قال النَّوويُّ: وهذا السُّجود امتحانُّ من الله تعالى لعباده (فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا) كالصَّحيفة (٧) فلا يَقْدِر على السُّجود (ثُمَّ يُؤْتَى بِالجِسْرِ ؟) بكسر الجيم في الفرع وتفتح، والفتح

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿ النَّسَائِيُّ ال

 <sup>(</sup>١) قوله: اغير صورته الَّتي رأوه فيها أوَّل مرَّةٍ وقوله اجاء في (د) و(ع) بعد قوله: اعلى وجه المشاكلة ، وقوله الـ

<sup>(</sup>٣) في (د): افي ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «المرسل».

<sup>(</sup>٥) في (د): اعليه ا.

<sup>(</sup>٦) (المقدسة): ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د) و (ع): اكالصفيحة ١.

هو الذي في «اليونينيَّة» (فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جهنَّمَ) بفتح الظَّاء المعجمة وسكون(١) الهاء والياء(١) (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وما الجَسْرُ)؟ بفتح الجيم في الفرع كأصله (قالَ) بِمِيَامِ النَّهِ وما الجَسْرُ)؟ بفتح الميم وسكون الدَّال وفتح الحاء المهملتين والضَّاد المعجمة المفتوحة (مزلَّةٌ) بفتح الميم وكسر الزَّاي ويجوز فتحها، وتشديد اللَّام، و«الدَّحض» ما يكون عند الزَّلَق، و«المزلَّة» موضع زَلَل الأقدام، وفي رواية الكُشْمِيهَنيِّ: «الدَّحض هو الزَّلق ليُدحِضُوا» بضمِّ التَّحتيَّة، أي: ليُزلِقُوا زَلَقًا لا يَثبُتُ قدمٌ (عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ) جمع «خُطّاف» بضمّ الخاء المعجمة، الحديدة المعوجّة كالكلُّوب، يُختَطَفُ بها الشَّيء (وَكَلالِيبُ) جمع «كلُّوب» (وَحَسَكَةً) بالحاء والسِّين المهملتين وفتحاتٍ: نباتٌ مغروسٌ (٣) في الأرض ذو شوكٍ ينشبك(٤) فيه كلُّ مَن مرَّ به، وربَّما اتُّخِذ مثلُه مِن حديدٍ، وهو مِن آلات الحرب (مُفَلْطَحَةٌ) بضمِّ الميم وفتح الفاء وسكون اللَّام وفتح الطَّاء والحاء المهملتين فهاء تأنيثٍ، فيها عَرْضٌ واتِّساعٌ، وقال الأصمعيُّ: واسعةُ الأعلى دقيقةُ الأسفل، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «مُطَحْلَفَةٌ» بتقديم الطَّاء والحاء على اللَّام وتأخير الفاء بعد اللَّام (لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفًاءُ) بضمِّ العين المهملة وفتح القاف والفاء، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ، مهموزٌ ممدودٌ: مُعْوَجَّةٌ، ولأبوي الوقت وذرِّ: «عَقِيْفَةً» بفتح العين وكسر القاف وسكون التَّحتيَّة وفتح الفاء بعدها هاء تأنيث، بوزن كَريْمِةٌ (تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ) يمرُّ (المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ) بفتح الطَّاء وسكون الرَّاء، أي: كلمح البصر (وَكَالبَرْقِ وَكَالرِّيح وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْل) جمع «أجواد» و«أجواد» جمع «جواد» وهي الفرس السَّابق الجيِّد (وَالرِّكَابِ) بكسر الرَّاء: الإبل واحدتها «الرَّاحلة» من غير لفظها (فَنَاج مُسَلَّمٌ) بفتح اللَّام المشدَّدة (وَنَاج مَخْدُوشٌ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة آخره شين معجمةً ، مخموش مُمَزَّقٌ (وَمَكْدُوسٌ) بميم مفتوحةٍ فكافٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ مضمومةٍ بعدها واوّ ساكنةٌ فسينٌ مهملةٌ، مصروعٌ (فِي نَارِ جَهَنَّمَ) والحاصل أنَّهم ثلاثة أقسام: قسمٌ مسلَّمٌ لا يناله شيءٌ أصلًا، وقسمٌ يُخدَشُ ثمَّ يَسْلمَ ويخلُص، وقسمٌ يسقط في جهنَّم (حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ) أي: آخر النَّاجين (يُسْحَبُ) بضمِّ أَوَّله وفتح ثالثه (سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدًى

<sup>(</sup>١) في (ع): «بسكون».

<sup>(</sup>٢) «والياء»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ع): المفروش.

<sup>(</sup>٤) في (د): اليتشبُّك، وفي الهامش من نسخة: اليتشوك.

خبر «ما» والخطاب للمؤمنين (لِي مُنَاشَدَةً) نصبٌ على التَّمييز، أي(١): مُطالبةً (في الحق) ظرفّ له (قَدْ/ تَبَيَّنَ لَكُمْ) جملةٌ حاليَّةٌ من «أشدًا» وقوله (٢٠: (مِنَ المُؤْمِن) صلة «أشدًا» (يَوْمَئِذِ للْجبَار) متعلَّق د٧٠٠٠٠ب بـ «مناشدةً» (وَإِذَا) بالواو، ولأبي ذرّ عن الكُشْمِيهَنيّ / «فإذا» (رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهمْ) متعلِّق ٢٩٧/١٠ أيضًا بـ «مناشدة» كـ «الجبار» قال في «الكواكب»: أي: ليس طلبكُم منِّي في الدُّنيا في شأن حقِّ يكون ظاهرًا لكم أشدَّ من طلب المؤمنين من الله في الآخرة من شأن نجاة إخوانهم من النَّار، والغرض شدَّة اعتناء المؤمنين بالشَّفاعة لإخوانهم، وجَمع الضَّمير والمؤمن مفردٌ باعتبار الجمع المراد من لفظ الجنس، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وبقي إخوانهم» قال الكِرمانيُّ: وظاهر السِّياق يقتضي أن يكون قوله: «وإذا رأوا» بدون الواو، ولكن قوله: «في إخوانهم» مقدَّمٌ (٣) عليه حُكمًا، وهذا خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: وذلك إذا رأَوا نجاة أنفُسِهم، وما بعده استئناف كلام، وهو قوله: (يَقُولُونَ) وقال العينيُّ: الذي يظهر من حَلِّ التَّركيب أنَّ «يقولون» جوابُ(٤) «إذا» أي: إذا رأوا نجاة أنفسهم يقولون: (رَبَّنَا إِخْوَانُنَا الَّذينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا)(٥) وقال الطّيبيُّ: هذا بيانٌ لمناشدتهم في الآخرة (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ) بقطع الهمزة من «النَّار» (وَيُحَرِّمُ اللهُ) عِمَةَ جِلَّ (صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ) تكريمًا لها للسُّجود (فَيَأْتُونَهُمْ) سقطت «فيأتونهم» لأبي ذرِّ (وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ(١) وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ(٧)، فَيُخْرِجُونَ) بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الرَّاء (مَنْ عَرَفُوا) مِنَ النَّار (ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ) الله تعالى لهم(^): (اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ) -فيه أنَّ الإيمان يزيد وينقص-(فَأَخُرجُوهُ) منها(٩) (فَيُخْرجُونَ) منها (مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ) تعالى لهم: (اذْهَبُوا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): كذا بخطه: «أو».

 <sup>(</sup>٢) في (ع): الشدّ، أو قوله».

<sup>(</sup>٣) في (ع): اتقدَّما.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): (يقول) خبر.

<sup>(</sup>٥) اويعملون معنا ٤: سقط من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (د): اقدميها.

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): اتثنية ساق،

<sup>(</sup>٨) الهما: مثبت من (د).

 <sup>(</sup>٩) في (د): (من النار)، وفي الهامش من نسخة كالمثبت.

فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمانٍ) بفتح الذَّال المعجمة وتشديد الرَّاء، قيل: إنَّ مئة نملةٍ وزنُ حبَّة، والذَّرَّةُ واحدةً منها، وقيل: الذَّرَّةُ ليس لها وزنَّ، ويراد بها ما يرى في شعاع الشَّمس (فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا) منها (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريِّ ﴿ إِنَّ لَهُ تُصدُّفُوا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فإذا لم تصدقوني» (فَاقْرَؤُوْا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَغِفْهَا ﴾ [النساء: ٤٠]) يُضاعِف ثوابَها(١)، وأنَّث ضمير المثقال لكونه مضافًا إلى مؤنَّثٍ، والتَّجزؤ المذكور هنا، شيء زائدٌ على مجرَّد الإيمان الَّذي هو التَّصديق الَّذي لا يتجزَّأ، فالزَّائد عليه يكون بعمَلِ صالح كذِكرِ خفيٍّ، أو عملٍ من أعمال القلوب، من شفقةٍ على مسكينٍ، أو خوفٍ منه تعالى، أو نيَّةٍ صالحةٍ، أو غير ذلك (فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ) تعالى، قال الحافظ ابن حجرٍ: قرأت في "تنقيح الزَّركشيِّ": إنَّ قوله: "فيقول الله(٢)" زيادةٌ ضعيفةٌ؛ لأنَّها غير متَّصلةٍ، قال: وهذا غلطٌ منه؛ فإنَّها متَّصِلَةٌ هنا، ثمَّ إِنَّ لفظ حديث أبي سعيدٍ هنا ليس كما ساقه الزَّركشيُّ ، وإنَّما فيه: «فيقول الجبَّار»: (بَقِيَتْ د١٣٢١/٧ شَفَاعَتِي / فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ ، فَيُخْرِجُ ) تعالى (أَقْوَامًا) وهم الذين معهم مجرَّد الإيمان، ولم يأذن فيهم بالشَّفاعة حال كونهم (٣) (قَدِ امْتُحِشُوا) بضمِّ الفوقيَّة وكسر الحاء(٤) المهملة بعدها معجمةٌ: احترقوا (فَيُلْقَوْنَ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون اللَّام وفتح القاف (فِي نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ) جمع «فُوَّهَة» بضمِّ الفاء وتشديد الواو المفتوحة، سُمِعَ من العرب على غير قياس، وأفواه الأزقَّةِ والأنهار: أوائلُها، والمراد هنا مُفْتَتَح مسالك قُصور الجنَّة (يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ) وسقط لأبي ذرِّ لفظ «ماء» (فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ) تثنية «حافة» بتخفيف الفاء، أي: جانبي النَّهر

<sup>(</sup>۱) قوله: "فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا... يُضاعِف ثوابَها" وقع في (د) و(ع) بعد لفظ: "مضافًا إلى مؤنث، وفي هامش (د): قوله: "وأنَّت ضمير المثقال..." إلى آخره، لا وجه لذكره هنا، وحقُّه التَّأخير عن الآية الآتية قريبًا؛ فافهم، إسماعيل الجراحي. وفي هامش (ج): قوله: "وأنَّت ضمير المثقال... إلى آخره" ليس في الحديث ضمير، لا مذكَّر ولا مؤنَّث، نعم؛ ذكروا ذلك في الآية: ﴿إِنَّ اللهَّ لاَيْظَلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴾ [الناء: ١٤] وعبارة السمين: وإنَّما أنَّت ضميره حملًا على المعنى؛ لأنَّه بمعنى: وإن تكن زِنة ذرَّة حسنة، أو لإضافته إلى مؤنَّث، فاكتسب منه التأنيث.

<sup>(</sup>۱) لم يرد اسم الجلالة في (د) و(ع).

<sup>(</sup>٣) نقل في هامش (ج) هنا كلام الحافظ في «الفتح» بحروفه، فراجعه.

<sup>(</sup>٤) ﴿ الحاء الداء عنه من (د).

(كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحَّدة: اسمِّ جامع لحبوب البقول (١) (في حَمِيلِ السَّيْلِ) ما يحمله من نحو طين، فإذا اتفقت فيه الحبَّة واستقرت على شطِّ مجرى السَّيل نبتت في يوم وليلة، فشُبَّه به؛ لسرعة نباته وحُسنِه (قَدْ رَأَيْتُمُوها إلى جانب الصَخْرة إلى) ولأبي ذرِّ: «وإلى» (جَانِبِ الشَّجرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى) / جهة (الشَّمْسِ مِنْهَا كان أخْضر، وما كان ٢٩٨/١٠ مِنْهَا إِلَى) جهة (الظَّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُ) بياضًا ونَضارة (فيجعل) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح العين (فِي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِيمُ): شيءٌ من ذهبِ أو غيره علامة يُعرفون بها (فَيَدْخُلُونَ الجَنَّة، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَوُّلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيْرِ عَمْلِ عمِلُوهُ) في الدُّنيا (وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ) فيها بل برحمته تعالى ومجرَّد الإيمان (١٠)، دون أمر زائدٍ من عملٍ صالحِ الدُّيقالُ لَهُمْ) إذا نظروا في الجنَّة إلى أشياء ينتهي إليها بصرهم: (لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ).

وفيه: أنَّ جماعةً من مذنبي هذه الأمَّة يعذَّبون بالنَّار، ثمَّ يخرجون بالشَّفاعة والرَّحمة، خلافًا لمن نفى ذلك عن هذه الأمَّة، وتأوَّل ما ورد بضروبٍ متكلَّفة، والنُّصوص الصَّريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك، وإنَّ تعذيب الموحِّدين بخلاف تعذيب الكفَّار؛ لاختلاف مراتبهم: من أخذ النَّار بعضهم إلى السَّاق، وأنَّها لا تأكل أثر السُّجود، وأنَّهم يموتون على ما ورد في حديث أبي سعيد بلفظ: «يموتون فيها إماتةً» فيكون عذابهم فيها إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنَّة سريعًا كالمسجونين، بخلاف الكفَّار الذين لا يموتون أصلًا ليذوقوا العذاب، ولا يحيون حياة يستريحون بها، على أنَّ بعض أهل العلم أوَّل حديث أبي سعيد بأنَّه

<sup>(</sup>١) في (ع): (لحبات البقولة).

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): قال صاحب «الفتح المبين»: الإيمان شرعاً: التصديق بالقلب فقط؛ أي: قبوله وإذعانه لما علم بالضرورة أنّه من دين محمَّد مِنْ الشيرام، ثمَّ ما لوحظ إجمالًا -كالملائكة والكتب والرسل - كفى الإيمان به إجمالًا، وما لوحظ تفصيلًا -كجبريل وموسى والإنجيل - اشتُرِطَ الإيمان به تفصيلًا، حتَّى إنَّ من لم يصدِّق بمعيَّن من ذلك ونحوه؛ فهو كافر، ولا يكفي لوجوب الإيمان بشيء معيَّن حتَّى يكون إنكاره ثبوته، بل لا بدَّ من تواتر وجوده حتَّى يقطع به، وحدُّ الإيمان بما ذكرناه هو مختار جمهور الأشاعرة، وعليه الماتريديَّة، وأمًا ما وقع في «شرح مسلم» للنووي من نقله اتُفاق أهل السنّة من المحدُّثين والفقهاء والمتكلِّمين على أنَّ من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلَّدًا في النار؛ فمعترَضٌ بأنَّه لا إجماع على ذلك، وبأنَّ لكلُّ من الأئمة الأربعة قولًا أنَّه مؤمن عاص بترك التلفُظ، بل الَّذي عليه جمهور الأشاعرة وبعض محقِّقي الحنفيَّة -كما قاله المحقِّق ابن الهُمام وغيره - أنَّ الإقرار باللُسان إنَّما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا فحسب، انتهى المقصود).

ليس المراد أنَّه يحصل لهم الموت حقيقةً، وإنَّما هو كناية عن غَيبةِ إحساسهم، وذلك للرِّ فق(١،، أو كنَّى عن النَّوم بالموت، وقد سَمَّى اللهُ النَّوم: وفاةً.

والحديث سبق في «تفسير سورة النّساء» إح: ١٥٥١ لكن باختصار في آخره. قال البخاريُّ بالسَّند إليه:

٧٤٤٠ - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس إِنَّه: أَنْ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ مَالَ: «يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبَّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلَكِن ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْم، وَلَكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلَكِن ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، وَلَكِن ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّدًا مِنْ سَعِيمٍ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْنُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ». قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» قَالَ قَنَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ النَّالِئَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَثْنِي

<sup>(</sup>١) في (ع): «المرفق».

عَلَى رَبِّي بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأُدْجِلْهُمْ الجنَّة». قال قتادة: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة، حَتَّى مَا يَبْقى فِي النَارِ إِلَّا من حبسه القُرْآنُ أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا الآيَة: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا﴾ قال: وهذا المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيّتُكُمْ مِنَ الشَياطِ».

(وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم، وهو أحد مشايخ المؤلِّف، ولعلَّه سمعه منه في المذاكرة ونحوها: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بفتح الهاء وتشديد الميم، العَوذِيُّ(١/ الحافظ ٢٢١٠٧٠ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدوسيُّ (عَنْ أَنَسٍ بُلِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيمٌ قَالَ: يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا) بضمِّ أوّله وكسر الهاء، ولأبي ذرِّ بفتح الياء وضمَّ الهاء، لمؤمنون يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا) بضمِّ أوّله وكسر الهاء، ولأبي ذرِّ بفتح الياء وضمَّ الهاء، يحزنوا (بِذَلِكَ) الحبس، وقول الزَّركشيِّ: «هذه الإشارة إلى المذكور بعده وهو حديث الشَّفاعة» تعقبه في «المصابيح» فقال: هو تكلُّفٌ لا داعي له، والظَّاهر: أنَّ الإشارة راجعة إلى الحبس المذكور بقوله: «يُحبَس المؤمنون حتَّى يهمُّوا» (فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعُنَا) لو طلبنا من الحبس المذكور بقوله: «يُحبَس المؤمنون حتَّى يهمُّوا» (فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعُنَا) لو طلبنا من يشفع لنا (إِلَى رَبَّنَا فَيُريحُنَا مِنْ مَكَانِنَا) برفع «فيريحنا» في الفرع، وقال الدَّمامينيُّ: بالنَّصب؛ لوقوعه في جواب التَّمنِّيُ (١٠) المدلول عليه ب (لو» أي: ليت لنا استشفاعًا فإراحةً فيخلَّمنا ممَّا نحن فيه من الحبس والكرب (فَيَأْتُونَ آدَمَ) لِلله (فَيَقُولُونَ) له: (أَنْتَ آدَمُ) من باب قوله:

## أنا أبو النَّجم وشِعْري شِعْري

وهو مبهم فيه معنى الكمال، لا يُعلَم ما يراد منه، ففسَّره بقوله: (أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ) زيادة في الخصوصيَّة، والله تعالى منزَّه عن الجارحة (وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ) وضع "شيءٍ" موضع أشياء، أي: المسميَّات؛ إرادة للتَّقصِّي واحدًا فواحدًا حتَّى يستغرق المسميَّات كلَّها (لِتَشْفَعْ) بلام الطَّلب، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيِّ والمُستملي: «اشفع» (لَنَا عِنْدَ رَبُكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ) لهم: (لَسْتُ هُنَاكُمْ) أي: لست في مقام الشَّفاعة (قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ) والرَّاجع إلى الموصول محذوف، أي: التي أصابها (أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ) بنصب "أكله" بدلًا من "خطيئته" ويجوز أن يكون محذوف، أي: التي أصابها (أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ) بنصب "أكله" بدلًا من "خطيئته" ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر الذَّال المعجَمةِ «تقريب».

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ النَّفِي ﴾ ، وهو تحريفٌ.

بيانًا للضَّمير المبهم المحذوف نحو قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [نصلت: ١٢] (وَقَدْ نُهي(١) عَنْهَا، وَلَكِن اتْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ) تعالى (إلى أهل الأرْض) الموجودين بعد الطُّوفان (فَيَأْتُونَ نُوحًا) فيسألونه (فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ<sup>١١)</sup> سُؤَالَهُ رَبُّهُ بِغَيْر ٣٩٩/١٠ عِلْم) يشير إلى قوله/: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ [هرد: ١٥] (ولكن انْتُوا إبْرَاهيم خليل الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ) لِللَّهُ (فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِماتٍ) ولأبى ذرُّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: (كَذَبَاتٍ) بفتحاتٍ (كَذَبَهُنَّ) إحداها: قوله: ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافَّات: ٨٩] والأخرى: ﴿ بَلِّ فَعَكُهُ كُورِ مَا اللَّهُ عَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَهُ إِلاَّنْهَا: قوله لسارة [ح:٢٢١٧]: «هي أختى» والحقُّ أنَّها معاريض (٣)، لكن لمَّا كانت صورتها صورة (١) الكذب أشفق منها، ومن كان أعرف فهو أخوف (وَلَكِن ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا) مناجيًا (قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى) لِللهُ (فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، قَتْلَهُ النَّفْسَ، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَى) لِللَّا د١٣٢٢/٧ (عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ / وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ ) التي ألقاها إلى مريم (قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا مِنَاسُعِيهُ مَ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) وإنَّما لم يُلهَموا إتيان نبيِّنا صِنْ الشيريم وسؤاله في الابتداء؛ إظهارًا لشرفه وفضله، فإنَّهم لو سألوه ابتداء لاحتمل أنَّ غيره يقوم بذلك، ففي ذلك دلالةٌ على تفضيله على جميع المخلوقين -زاده الله تشريفًا وتكريمًا - قال مِنَاسْمِيمُ: (فَيَأْتُونِي (٥)) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي: (فيأتونني)(١) (فَأَسْتَأْذِنُ) في الدُّخول (عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ) أي: جنَّته التي اتَّخذها لأوليائه، والإضافة للتَّشريف، وقال في «المصابيح»: أي: أستأذن ربِّي في حال كوني في جنَّته، فأضاف الدَّار إليه تشريفًا (فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ) تعالى (وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي) وفي «مُسنَد أحمد»: أنَّ هذه السَّجدة مقدار جمعةٍ من جمع الدُّنيا (فَيَقُولُ) تعالى: (ارْفَعْ مُحَمَّدُ)

في(د): "نهى الله".

<sup>(</sup>٢) «التي أصاب»: سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): "تعاريض".

<sup>(</sup>٤) «صورة»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (س): «فيأتون».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمستملي: فيأتونني، سقط من (د).

رأسك (وَقُلْ: يُسْمَعُ) لقولك (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ) أي: تُقبَل شفاعتك (وسلْ تُعط) سؤلك (قال) رسول الله مِن النّار. بعد أن أخرجهم من النّار.

(قَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة بالسَّند السَّابق: (وَ) قد (() (سَمِعْتُهُ أَيْضًا (()) أي: أنسًا (يَقُولُ: فَأَخْرُجُ) من داره (فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ) بضمِّ الهمزة فيهما (ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ) ولأبي ذرُ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي ((): ((ثمَّ أعود الثَّانية فأستأذن) (عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ) الجنَّة (فَيُؤْذَنُ عِن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي (وقَعْتُ سَاجِدًا (٤) فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ) تعالى: لي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ) تعالى (وقَعْتُ سَاجِدًا (٤) فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ) تعالى: (ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ) بهاء السَّكت في هذه دون الأولى، لكن الذي في «اليونينيَّة» بإسقاط الهاء فيهما (قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُ الجَنَّةُ).

(قَالَ قَتَادَةُ) بِالسَّند: (وَسَمِعْتُهُ) أي: أنسًا، وللكشميهنيّ : «أيضًا» (يَقُولُ: فَأَخْرُجُ) بفتح الهمزة (٥) (فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ) بفتح الهمزة (فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ).

(قَالَ قَتَادَةُ) بِالسَّند(٦): (وَقَدْ سَمِعْتُهُ) أي: سمعت أنسًا، زاد الكُشْمِيهَنيُّ: «أيضًا» (يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) قدا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أيضًا»، وفي هامش (ج): كذا بخطُّ الشارح، وليست في عدَّةٍ من المتون المعتمدة.

<sup>(</sup>٣) (والمستملى): ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج) و(ل): سُئِل الجلال البلقينيُّ عن حكمِ سجوده مِنَاشَطِيمُ من حيث الوُضوء؟ فأجاب: بأنَّه باقِ على طهارة غُسْلِ الموت؛ لأنَّه حيُّ في قبره، ولا ناقض لطهارته، ويحتمل أن يُجاب: بأنَّ الآخرة ليست دار تكليف، فلا يتوقَّف السُّجود على الوُضوء. انتهى قبدور سافرة».

<sup>(</sup>٥) (بفتح الهمزة): مثبت من (د)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٦) ﴿بِالسَّندِّ؛ مثبتٌ من (د).

فَأَخُرُجُ) بفتح الهمزة (فَأُخْرِجُهُمْ من النّارِ وأَدْخَلُهُمْ الجنّة، حَتَّى ما يبْقى في النّار إلّا مَنْ حبسهٔ دراً عن القُرْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ) بنصّ القرآن وهم الكفّار (قال: ثُمَّ تلا الآية) ولأبي ذرً عن الكُشْمِيهَنيِّ: (هذه الآية): (﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا﴾ الإسراه: ٧٩] قال: وهذا المقام المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ) بضمّ الواو(١) وكسر العين / (نَبِيْكُمْ مِنْ الشّعَيْمُ).

وهذا الحديث وقع هنا معلَّقًا، ووصله الإسماعيليُّ من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبو نُعيم من طريق محمَّد بن أسلم الطُّوسيِّ، قالا: حدَّثنا حجَّاج بن منهالِ، فذكره بطوله، وساقوا الحديث كلَّه إلَّا أبا ذرِّ فقال بعد قوله: «حتَّى يُهِمُّوا بذلك»: «وذكر الحديث بطوله» وعنده «يَهُموا» بفتح التَّحتيَّة وضمِّ الهاء، وساق النَّسفيُّ منه إلى قوله: «خلقك الله بيده» ثمَّ قال: «فذكر الحديث» وثبت من قوله: «فيقولون: لو استشفعنا» إلى آخر قوله: «المحمود الذي وُعِده نبيًّكم مِنَا للهُ عِيمِهُم المستملي والكُشْمِيهَنيِّ.

٧٤٤١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي عَمِّي: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ أَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الحَوْضِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم) بسكونها، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمِّي) يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ أنّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَنسُ بْنُ مَالِكُ) ﴿ وَابَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْهِيمُ ) لمَّا أفاء الله عليه ما أفاء من أموال هوازن طفق مِنَاسْهِيمُ يعطي رجالًا من قريش، وبلغه قول (٣) الأنصار: «يعطيهم ويدعنا» (أَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوااللهَ وَلَى الْأَنصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوااللهَ وَلَى اللهُ المعتزلة في إنكارهم الحوض، وفيه ردُّ على المعتزلة في إنكارهم الحوض، وفي أوائل «الفتن» [حـتَى تموتوا (فَإِنِّي عَلَى الحَوْضِ) وفيه ردُّ على المعتزلة في إنكارهم الحوض، وفي أوائل «الفتن» [حـنه ١٠٠٠] من رواية أنسٍ عن أُسَيد بن الحُضَير في قصَّةٍ فيها: «سترون (١٤)

<sup>(</sup>١) في (د): «أوَّله».

<sup>(</sup>١) "بن إبراهيم": مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): كذا بخطِّه: «قول».

<sup>(</sup>٤) في غير (ع): "فسترون"، والمثبت موافق لما في "صحيح البخاري".

بعدي أثرةً، فاصبروا حتَّى تلقوني على الحوض العرض من الحديث هنا قوله: «حتَّى تلقوا الله النادة الم تقع في بقيَّة الطُّرق، قاله الحافظ ابن حجر.

٧٤٤٢ - حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأخول، عنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَ سَعِيم إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الحَمْدُ أَنْتَ وَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاوُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاوُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالشَّاعَةُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَلَى اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلَى أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَلَى مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». قَالَ حَلَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ ». قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْقَيْومُ ﴾: القَائِمُ عَلَى اللهَ يُعْمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْقَيْومُ ﴾: القَائِمُ عَلَى مُلُكَ شَيْء، وَقَرَأً عُمَرُ: (القَيَّامُ)، وَكِلَاهُمَا مَذْحُ.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالمثلَّنة والموحَّدة، أبو إسماعيل العابد الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) النَّوريُّ (عَنْ طَاوُسٍ) أبي عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ) بن أبي مسلم المكِّيِّ (عَنْ طَاوُسٍ) أبي عبد الرَّحمن بن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَنَّ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَنَ الشَيْرِمِ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَنَّ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَنَ الشَيْرِمِ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَنَّ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَنَ الشَيْرِمُ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَنَّ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِي يقوم بحفظهما وحفظ من أحاطتا به واشتملتا (اللَّهُمَ وَاللَّهُ الصَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ خَلْقِكُ بما تراه من التَّدبير (وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) أي عنور ذلك، العوَّاد عليه بنعمه (۱) (وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) أي: منور ذلك، العواد عليه بنعمه (۱) (وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) أي: منور ذلك، ومصلحه، والعرب تسمِّي الشَّيء باسم الشَّيء إذا كان منه تسبَّب، فهو بمعنى اسمه الهادي؛ لأنَّه يهدي بالنُور الظَّاهر الأبصائر الباطن البطنة، فهو إذًا منور السَّمَوات والأرض، وهو النُور الذي أنار كلَّ شيء ظاهرًا وباطنًا، المعارف الباطنة، فهو إذًا منور وبالنُّور وبالنُّور المِصائر، وأنار الآفاق والأقطار، فهو صفة فعلٍ وإذًا كان هو (۱۳ المنافرة فعل المنافرة فعل المنور وبالنُّور وبالنُّور البصائر، وأنار الآفاق والأقطار، فهو صفة فعلٍ

(١) في (ع): اأحاطت به واشتملت.

<sup>(</sup>٢) في (د): ابنعمتها.

<sup>(</sup>٣) في (د): امنها.

(أَنْتَ الحَقُ) المتحقِّق وجوده (وقَوْلُكَ الحَقَ) أي: مدلوله ثابتَ (وعَدُكَ الحَقَ) لا يدخله خُلْفً ولا شكَّ في وقوعه (وَلِقاؤُكَ الحَقُ) أي: رؤيتك في الآخرة حيث لا مانع (وَالجِنَةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ) كُلُّ منهما موجود (وَالسَّاعَةُ) أي: قيامها (حقَّ، اللَّهُمّ لكَ أَسْلَمْتُ) أي: انقدت لأمرك ونهيك (وَبِكَ آمَنْتُ) أي: صدَّقت بك وبما أنزلت (وعَلَيْك تَوْكُلْتُ) أي: فوَّضت أمري إليك (وَإِليْكَ خَاصَمْتُ) مَن خاصمني مِن الكفَّار (وَبِك) وبما آتيتني من البراهين والحجج (حَاكَمْتُ) مَن خاصمني مِن الكفَّار (وَبِك) وبما آتيتني من البراهين والحجج (حَاكَمْتُ) مَن خاصمني مِن الكفَّار (وَبِك) وبما أخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ (١) وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِي، لا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ) قاله تواضعًا وإجلالًا لله تعالى وتعليمًا لأمَّته.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ: (قَالَ/ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) وسقط لأبي ذرِّ "قال أبو عبد الله" وأثبت الواو في قوله: «وقال قيس بن سعدٍ» بسكون العين، المكِّيُ الحنظليُ فيما وصله مسلمٌ وأبو داود (وَأَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلم بن تدرس القرشيُ الأسديُّ، ممَّا وصله مالكُ في «موطَّئه» (عَنْ طَاوُسٍ: قَيَّامُ) بفتح التَّحتيَّة المشدَّدة فألفٌ بوزن «فعَّال» بالتَّشديد، صيغة مبالغةِ.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) المفسِّر فيما وصله الفريابيُّ: (﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾) هو (القَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) وقال في «شرح المشكاة»: ﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾: «فيعولٌ » للمبالغة كالدَّيُّور والدَّيُّوم (٢٠) ومعناه: القائم بنفسه المقيم لغيره، وهو على الإطلاق والعموم، لا يصحُّ إلَّا لله ، فإنَّ (٣) قوامه بذاته لا يتوقَف بوجه ما على غيره، وقوام كلِّ شيء به ؛ إذ لا يُتصوَّر للأشياء وجودٌ ودوامٌ إلَّا بوجوده، قال الشيخ أبو القاسم (٤): فمن عرف أنَّه القيَّوم بالأمور استراح عن كدِّ التَّدبير وتعب الاشتغال وعاش براحة التَّفويض ، فلم يضنَّ بكريمةٍ ، ولم يجعل في قلبه للدُّنيا كثرة قيمةٍ .

(وَقَرَأَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ﴿ إِنَّهُ: ((القَيَّامُ)) من قوله: ﴿ اللهُ ( اللهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] بوزن «فعَّالِ» بالتَّشديد (وَكِلَاهُمَا) أي: ﴿ الْقَيَّمُ ﴾ و(القيَّام) (مَدْحٌ) لأنَّهما من صيغ المبالغة، ولا يُستعمَل في الذَّمِّ أيضًا.

<sup>(</sup>١) في (د): "وما أسررت وما أعلنت".

<sup>(</sup>٢) في (ع): (كالدَّيُّور والدَّبُور).

<sup>(</sup>٣) في (ل): افإنَّه؛ وفي هامشها: كذا بخطُّه، والمثبت موافق لشرح المشكاة.

<sup>(</sup>٤) قوله: اقال الشيخ أبو القاسم ازيادة من شرح المشكاة: ١٨٠٣/٦.

<sup>(</sup>٥) اسم الجلالة ليس في (د).

٧٤٤٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي الأَعْمشْ، عَنْ خَيْثَمَة، عَنْ عديّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ شَعِيمٍ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُهُ، لَيْسَ بيْنَهُ وبَيْنهُ تُرْجُمانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى) بن راشد القطّان الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامة) حمّاد ابن أسامة قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ (الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفيُ (عَنْ خَيْثُمَةٌ) بخاء دمجمة مفتوحة وبعد التَّحتيَّة السّاكنة مثلَّغةٌ، ابن عبد الرَّحمن الجعفيُ (عَنْ عَدِيْ بُنِ حَاتِمٍ) بالحاء المهملة والفوقيَّة، الطّائيُ عُنِيَّة أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الله عِيْمِ: مَا مِنْكُمْ) خطاب للصّحابة، والمراد العموم (مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيْكَلَّمُهُ رَبُهُ) بَرَّبُلُ (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ) بفتح الفوقيَّة وضمَّ الجيم أو ضمّهما، يترجم عنه (وَلا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ) عن رؤية ربّه تعالى، والمراد الفوقيَّة وضمَّ الجيم أو ضمّهما، يترجم عنه (وَلا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ) عن رؤية ربّه تعالى، والمراد بالحجاب نفي المانع من الرُّوية؛ لأنَّ من شأن الحجاب المنع من الوصول إلى المراد، فاستُعير نفيه لعدم المنع، وكثيرٌ من أحاديث الصّفات تُخرَّج على (١) الاستعارة التَّخييليَّة؛ وهي أن يشترك شيئان في وصفي، ثمَّ يعتمد لوازم أحدهما بحيث تكون جهة الاشتراك وصفًا، فيشبت كماله في المستعار بواسطة شيء آخر، فيثبت ذلك للمستعار مبالغة في إثبات المشترك، وبالحمل (١) على هذه الاستعارة التَّخيليَّة يحصل التَّخلُص من مهاوي التَّجسيم، ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لمعقول؛ لأنَّ الحجاب حسِّيُّ، والمنع عقليُّ، والله تعالى مُنزَّة عمَّا يحجبه، فالمراد بالحجاب منعه أبصار خلقه وبصائرهم بما شاء كيف شاء، فإذا شاء مُنْ فاك عنهم. انتهى. ملخَصا ممَّا حكاه في «الفتح» عن الحافظ الصَّلاح العلائيُّ.

والحديث سبق في «الرِّقاق» [ح: ٦٥٣٩].

٧٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لَلْهِ بِاللهِ عَلَى النَّهِ بْنِ فَلْمُ وَاللهِ بَنْ فَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ».

<sup>(</sup>١) في (ع): اعن ١، وهو تحريف،

<sup>(</sup>٢) في (د): اوبالجملة ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حدّثنا عَبْدُ العزيز بْنُ عبْد الصّمد) العمِّيُّ (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب الجونيّ، من علماء البصرة (عنْ أبي بكُر بْن عَبْدِ اللهِ بْن قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن قيسِ أبي موسى الأشعريِّ بِهُنَّةِ (عن النَّبيِّ مِن اسْعِيام) أنَّه (قَالَ: جَنَّتَانِ) مبتدأً (مِنْ فِضَّةٍ) خبرُ قولِه: (آنِيَتُهُمَا) والجملة خبر المبتدأ الأوَّل، ومتعلّق «من فضَّةِ» محذوفٌ، أي: آنيتهما كائنةٌ من فضَّةِ (وَمَا فِيهمَا) عطفٌ على «آنيتهما» وكذا قوله: (وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَب آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا) وفي رواية حمَّاد بن سلمة عن ثابتِ البُّنانيِّ ، عن أبي بكر ابن أبي موسى، عن أبيه قال: قال(١) حمَّادِّ: لا أعلمه إلَّا قد رفعه، قال: «جنَّتان من ذهب للمقرَّبين، ومن دونهما جنَّتان من وَرِقِ لأصحاب اليمين " رواه الطَّبريُّ (١) وابن أبي حاتم ورجاله ثقاتٌ، واستُشكِل ظاهره، إذ مقتضاه أنَّ الجنَّتين من فضَّةٍ لا ذَهَبَ فيهما وبالعكس ٤٠٢/١٠ بحديث أبي هريرة رضي: قلنا/: يا رسول الله حدِّثنا عن الجنَّة ما بناؤها؟ قال: «لَبِنةٌ من ذهب ولَبِنةٌ من فضَّةٍ » رواه أحمد والتِّرمذيُّ وصحَّحه ابن حبَّان، وأُجيب بأنَّ الأوَّل: صفةُ ما في كلِّ جنةٍ من آنيةٍ وغيرها، والثَّاني: صفة حوائط الجنان كلُّها (وَمَا بَيْنَ الْقَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ) بكسر الكاف وسكون الموحَّدة، وفي نسخةٍ: «الكبرياء» (عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ) أي: جنَّة إقامةٍ، وهو ظرفٌ لـ «القوم» لا لله(٣) تعالى؛ إذ لا تحويه الأمكنة، وقال د١٣٢٤/٧ القرطبيُّ: متعلِّقٌ بمحذوف م في موضع الحال من القوم، مثل كائنين في جنَّة عدني، وقال في «شرح المشكاة»: «على وجهه» حالٌ من «رداء الكبرياء» والعامل معنى «ليس» وقوله: «في الجنَّة» متعلِّقٌ بمعنى الاستقرار في الظَّرف، فيفيد بالمفهوم(٤) انتفاء هذا الحصر في غير الجنَّة، وإليه أشار الشَّيخ التُّوربشتيُّ بقوله: يريد أنَّ العبدالمؤمن إذا تبوَّأ مقعده من الجنَّة تبوَّأ والحجب مرتفعةٌ، والموانع التي تحجبه عن النَّظر إلى ربِّه مضمحلَّةٌ إلَّا ما يصدُّهم من هيبة الجلال، وسبحات الجمال، وأبَّهة الكبرياء، فلا يرتفع ذلك منهم(٥) إلَّا برأفته ورحمته تفضُّلًا

 <sup>(</sup>١) «قال»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(س): "الطّبرانيُّ"، والمثبت موافقٌ لما في "الفتح" (٤١/١٣)، وهو في تفسير الطبري (٥٧/٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): اإلى الله».

<sup>(</sup>٤) في غير (د) و(ع): االمفهوم.

<sup>(</sup>٥) في (د): اعنهما.

انتهى.

منه على عباده، قال الطِّيبيُّ: وأنشد في المعنى:

أشـــتاقه فـــإذا بـــدا أطرقــت مــن إجلالــه لاخيفــة بـــل هيبــة وصـــيانة لجمالـــه وأصـــد عنــه تجلُــدا وأروم طيــف خيالــه

والحديث من المتشابه؛ إذ لا وجه حقيقةً ولا رداءً، فإمَّا أن يُفوَّض أو يُؤوَّل؛ كأن يُقال: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها" لذلك رداء الكبرياء، فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته، وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ: الرِّداء استعارةٌ كنَّى بها عن العظمة كما في الحديث الآخر: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» وليس المراد الثِّياب المحسوسة، لكنَّ المناسبة أنَّ الرِّداء والإزار لمَّا كانا ملازمين للمخاطب من العرب عبَّر عن العظمة والكبرياء بهما. انتهى. واستُشكِل في «الكواكب» ظاهر الحديث: بأنَّه يقتضى أنَّ رؤية الله غير واقعةٍ، وأجاب بأنَّ مفهومه بيان قرب النَّظر؛ إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعًا من الرُّؤية، فعبَّر عن زوال المانع عن الأبصار بإزالة الرِّداء، قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أنَّ رداء الكبرياء مانعٌ من الرُّؤية، فكأنَّ في الكلام حذفًا تقديره بعد قوله: «إلَّا رداء الكبرياء» فإنَّه يمنُّ عليهم برفعه، فيحصل لهم الفوز بالنَّظر إليه، فكأنَّ المراد أنَّ المؤمنين إذا تبوَّؤوا مقاعدهم من الجنَّة لولا ما عندهم من هيبة الجلال لما حال بينهم وبين الرُّؤية حائلٌ، فإذا أراد إكرامهم حفَّهم برأفته، وتفضَّل عليهم بتقويتهم على النَّظر إليه سبحانه وتعالى. انتهى. وهو معنى قول التُّوربشتيِّ السَّابق، والحاصل: أنَّ رؤية الله تعالى(٢) واقعةٌ يوم القيامة في الموقف لكلِّ أحدٍ من(٣) الرِّجال والنِّساء، وقال قومٌ من أهل السُّنَّة: تقع أيضًا للمنافقين، وقال آخرون: وللكافرين أيضًا، ثمَّ يُحجَبون بعد ذلك لتكون عليهم(١) حسرةً، وأمَّا الرُّؤية في الجنَّة فأجمع أهل السُّنَّة على أنَّها حاصلةً للأنبياء والرُّسل والصِّدِّيقين من كلِّ أمَّةٍ ورجال المؤمنين من البشر/ من هذه الأمَّة، واختُلِف في نساء هذه د٢٢٤/٧٠

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى السَّقط في (ص)، وقد بدأ قبل الحديث: ٧٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) زيد في هامش (د): قف على تحقيق الرُّؤية.

<sup>(</sup>٣) (من∄:ليس في(د).

<sup>(</sup>٤) اعليهم ا: ليس في (ب) و (ص).

الأمّة فقيل: لا يرين؛ لأنّهنّ مقصورات في الخيام، ولم يرد في أحاديث الروّية تصريح برويتهنّ، وقيل: يرين؛ أخذا من عمومات النُصوص الواردة في الرُوية، أو يرين في مثل أيّام الأعياد لأهل الجنّة تجلّيًا عامًا، فيرينه لحديث أنس عند الدَّار قطنيّ مرفوعًا: "إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربَّهم بِمَرَّبِلُ، فأحدثهم/ عهدًا بالنَّظر إليه في كلّ جمعةٍ، ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النَّحر» وذهب الشَّيخ عزُ الدِّين بن عبد السَّلام إلى أنَّ الملائكة لا يرون ربَّهم؛ لأنَّهم لم يثبت لهم ذلك كما ثبت للمؤمنين من البشر، وقد قال تعالى: ﴿ لاَ تُدرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ [الانعام: ١٠٣] خرج منه مؤمنو البشر بالأدلَّة الثَّابِتة، فبقي على عمومه في الملائكة، ولأنَّ للبشر طاعاتِ لم يثبت مثلها للملائكة كالجهاد والصَّبر على البلايا والمحن وتحمُّل المشاقُ في العبادات لأجل الله، وقد ثبت أنَّهم يرون ربَّهم ويسلِّم عليهم ويبشِّرهم بإحلال رضوانه عليهم أبدًا، ولم يثبت مثل هذا (اللملائكة. انتهى.

وقد نقله عنه جماعة ولم يتعقَّبوه بنكير، منهم: العزُّ ابنُ جماعةٍ، ولكنَّ الأقوى أنَّهم يرونه كما نصَّ عليه أبو الحسن الأشعريُّ في كتابه «الإبانة» فقال: أفضل لذَّات الجنَّة رؤية الله تعالى، ثمَّ رؤية نبيّه سِنَا للهُ عِيْرِم، فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقرَّبين وجماعة المؤمنين والصِّدِيقين النَّظر إلى وجهه الكريم، ووافقه على ذلك البيهقيُّ وابن القيِّم والجلال البلقينيُّ.

والحديث سبق في تفسير «سورة الرَّحمن» [ح: ٤٨٧٨].

٧٤٤٥ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكُ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ الْمَعِيْمُ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِيُّ مُسْلِم بِيَمِينِ كَاذِبَةِ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ مُسْلِم بِيَمِينِ كَاذِبَةِ لَتِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُهُمُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: لَقِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لَمُعَيْمُ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِيمُ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللهُ ﴾... الآية.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا عُبْدُ المَلِكُ بْنُ أَعْيَنَ) بفتح الهمزة والتَّحتيَّة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ آخره نونٌ، الكوفيُّ (وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ) الصَّيرِفيُّ الكوفيُّ، كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ)

<sup>(</sup>١) في (د) و (ص): الذلك؟، وفي هامش من نسخة (د) كالمثبت.

ابن مسعود ( الله و الل

والحديث سبق في «الأيمان» في «باب عهدالله» [ح: ٦٦٥٩]/ ومطابقته للتَّرجمة هنا في قوله: د٥/٥٦٠] «لقي الله».

٧٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَالِ عَنْ اللهِ يَعْدَ اللهِ بَنْ مُحَمَّد : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَيْدٍ عَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُحَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِم، بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنْعُ فَضَلَ مَا فَعْمَلُ مَاللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين، ابن دينارِ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ النَّبِيِّ مِنَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ص): القطع ١٠

 <sup>(</sup>٦) زيد في هامش (د): تفسير قوله: "لقي الله وهو عليه غضبان"، ومقتضاه: أنَّ الغضب سببٌ لمنع الكلام والرُّؤية،
 والرُّضا سببٌ لوجودهما. "الحافظ".

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿وأيمانه ، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٤) ابهاء الضَّميرة: مثبتُ من (د).

خصّه (۱)؛ لكونه وقت ارتفاع الأعمال (لِيَقْتَطعَ بها مَالَ امْرِيْ مُسْلمٍ، ورجْل (۱) منع فَضْل ماء) زائداً على حاجته من يحتاج إليه، وفي «الشُّرب» إح: ١٣٥٨ «رجل كان له فضل ماء بالطَّريق فمنعه من ابن السَّبيل» (فَيَقُولُ اللهُ) مِنَرُمُ لَ رَوْمَ القِيَامَةِ (٣): اليَوْمَ أَمْنَعُكُ فضْلي كما منعت فَضْل مَا لمْ تعْمَلُ يَدَاكَ) أي: ليس حصوله وطلوعه من منبعه بقدرتك، بل هو بإنعامي وفضلي.

والحديث سبق في «الشُّرب» في «باب إثم من منع ابن السَّبيل من الماء» [ح: ٢٣٥٨].

٧٤٤٧ - حَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بَنُ المُنَتَّى: حَدَّفَتَا عَبْدُ الوَهَابِ: حَدَّفَنَا أَيُوبُ، عَنْ مُحَمَّدُ بَوْ السَّمَوَاتِ بَكُرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِم قَالَ: "الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْثَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، فَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ - ذُو القَعَدَةِ وَدُو الحَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ - وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُ شَهْرٍ هَذَا؟" قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟" قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟" قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَلُيْ يَوْمِ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟" قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَلَيْ يَوْمِ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَهِ قَالَ: "أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟" قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ فَلَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَهِ قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّعْرِ؟" قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَلَى مُعَلِي السَّاهِ بِغَيْرِ السَهِ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامُ قُلْنَا أَنْهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَهِ قَالَ: وَاعْرَاضَكُمْ عَرَامُ قُلْنَا أَنْهُ مَنَا السَّاهِدُ الغَالِيَ بَلَى السَّاعِيلِ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا عَرْمُ مَوْلَا الْعَالِيلِ مُ فَلَاكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ مَنَ الْعَلَى السَّاهِدُ الغَالِثِ مُ فَلَا الْعَلَاقِ مَنْ مَعْنَ الْعَلَى السَّلَولَ الْعَلَى السَّلَعُلَى السَّلَعُلَى المَّلَى السَلَيْمِ المَالِي المَّامِلِ عُلْ الْمُلْ الْمَلْ المَّلِي الْمَلْ المَّلَى اللَّهُ الْمُن الْمَلْ الْمَلْ المَّالِي الْمَلْ المَلْ المَّلُولُ المَلْ الْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) أبو موسى، العنزيُّ (١) الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ/ مُحَمَّدٍ) هو ابن عبد المجيد (١٠ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ/ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةً) عبد الرَّحمن (عَنْ) أبيه (أَبِي بَكْرَةً) نُفَيعٍ -بضمِّ النُّون وفتح الفاء - بَرُّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (د): «خصّصه».

<sup>(</sup>٢) قوله: احَلَفَ عَلَى يَمِينِ أي: على ... الأعمال لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ المرِئِ مُسْلِم، وَرَجُل اسقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) اليوم القيامة ١٤: سقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿المقبريُ ﴾، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «عبد الحميد»، ولعلَّه تحريف.

(عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِرِهِم) أنَّه (قَالَ) يوم النَّحر بمنَّى: (الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ) استدارة (كهيثته) مثل حالته (يَوْمَ خَلَقَ اللهُ) مِنَرِّمِ (السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) أي: عاد الحجُّ إلى ذي الحجَّة وبطل النَّسي، وذلك أنَّهم كانوا يحلُّون الشُّهر الحرام ويحرِّمون مكانه شهرًا آخر حتَّى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم، وكانوا يحرِّمون من شهور(١) العام أربعة أشهر مطلقًا، وربَّما زادوا في الشُّهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر، أي: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه، وعاد الحجُّ إلى ذي الحجَّة ، وبطل تغييراتهم ، وصار الحجُّ مختصًّا بوقتٍ معيَّنِ ، واستقام حساب السَّنة ، ورجع إلى الأصل الموضوع يوم خلق الله السَّموات والأرض (السَّنَةُ) العربيَّة الهلاليَّة (اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا: مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) لعظم حرمتها وحرمة الذَّنب فيها (ثَلَاثٌ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: «ثلاثةٌ» (مُتَوَالِيَاتٌ) أي: ثلاثٌ سردٌ(١) (ذُو القَعَدَةِ وَذُو الحَجَّةِ) بفتح القاف والحاء كما في «اليونينيَّة» والمشهور فتح القاف وكسر الحاء، وحُكِي كسر القاف (وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ) القبيلة المشهورة، وأُضيف إليها؛ لأنَّهم كانوا متمسِّكين بتعظيمه (الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى) بضمِّ الجيم وفتح الدَّال/ (وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟) استفهامٌ تقريريُّ (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فيه مراعاة ٢٠٥/٧ب الأدب والتَّحرُّز عن التَّقدُّم بين يدي الله ورسوله (فَسَكَتَ) لليا (حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ(٣) بِغَيْر اسْمِهِ، قَالَ) بَالِيَّهِ النِّهِ: (أَلَيْسَ ذَا الحَجَّةِ؟) بنصب «ذا» خبر «ليس» أي: ليس هو اليوم ذا الحجَّة (قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟) بالتَّذكير (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟) بالنَّصب خبر «ليس» زاد في «الحجِّ» [ح:١٧٤١] «الحرام» بتأنيث «البلدة» وتذكير «الحرام» الذي هو صفتها، وسبق أنَّه استُشكِل وأنَّه أُجيب بأنَّه اضمحلَّ منه معنى الوصفيَّة وصار اسمًّا (قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ(١) يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا: بَلَى) وثبت قوله «قال: فأيُّ يوم...» إلى آخره للكشميهنيِّ والمُستملي، وسقط لغيرهما (قَالَ) مِنْ السَّعِيام: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدً) أي: ابن سيرين: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أبا بكرة نُفَيعًا (قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ص): «أشهر».

<sup>(</sup>٢) \*أى: ثلاث سردٌ : ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ع): "يسمّيه"، وكذا في "اليونينيَّة" وفي نسخةٍ من هامش (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «اليوم».

وَأَعْوَاضَكُمْ) جمع عِرضٍ -بكسر العين -: موضع المدح والذَّمْ من الإنسان، أي: انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم (عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بلدكُمْ هذا، في شهركُمْ هذا) زاد في «الحجّ» [ح:١٧٤١] «إلى يوم تلقون ربّكم» (وَسَتَلْقُوْن رَبّكُمْ) هذا موضع التَّرجمة (فيسْأَلْكُمْ عن أَعْمَالِكُمْ، أَلا) بالتَّخفيف (فَلا تَرْجِعُوا) فلا تصيروا (بَعْدِي) بعد فراقي من موقفي هذا، أو بعد موتي (ضُلَّالاً) بضم الضَّاد المعجمة وتشديد اللَّام (يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْضِ) برفع «يضرب» جملة مستأنفة مبيّنة لقوله: «لا ترجعوا» وهو الذي في الفرع ويجوز الجزم على تقدير شرط، أي: إن (١) ترجعوا بعدي (ألا) بالتَّخفيف (لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) هذا المجلس (الغَائِبَ) عنه بتشديد لام «ليبلِغ» والذي في «اليونينيَّة» تخفيفها (فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ بسكون الموحَدة (أَنْ يَكُونَ أَوْعَى) أحفظ (لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ) وسقط لغير أبي ذرَّ لفظ «له» (فَكَانَ المحدث أَلَى التَّبِيُ مِنْ شيوعَمُ فَانَ بَلُغُتُ ؟ ألا هَلْ بَلَغْتُ؟) مؤتين، واللَّام مخفَّلًا موقية ، أي: بلَّغت ما فُرِض عليَّ تبليغه من الرِّسالة.

٠٠/١٠ والحديث سبق مُطوَّلًا/ ومُختَصرًا في غير ما موضع كـ «العلم» [ح: ١٠٥] و «الحجِّ» [ح: ١٧٤١] و «المغازي» [ح: ٤٤٠٦] و «الفتن» [ح: ٧٠٧٨].

## ٢٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

(بابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]) ذكّر ﴿ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]) ذكّر ﴿ قَرِيبٌ ﴾ على تأويل الرَّحمة بالرَّحم، أو التَّرخُم، أو لأنّه صفة موصوف محذوف، أي: شيءٌ د٧/١٥ قريبٌ، أو على تشبيهه به «فعيلٍ » الذي بمعنى مفعولٍ، أو للإضافة / إلى المذكّر، والرَّحمة في اللهٰعة: رقَّة قلبِ (١) وانعطافٌ يقتضي (٣) التَّفضُّل والإنعام (١) على من رقَّ له، وأسماء الله تعالى وصفاته إنّما تُؤخَذ باعتبار الغايات التي هي أفعالٌ، دون المبادئ التي تكون انفعالاتٍ،

<sup>(</sup>١) في (ص): النه، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) ف (د): (القلب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): التقتضي ١.

<sup>(</sup>٤) في (ع): اوالإحسان ا.

فرحمة الله على العباد إمَّا إرادة الإنعام عليهم ودفع الضَّرر عنهم فتكون صفة ذات، أو نفس الإنعام والدَّفع فتعود(١) إلى صفة الأفعال.

٧٤٤٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ، عَنْ أَبِي عُفْمان، عن أُسَامَةَ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مُ يَقْضِي، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِبَهَا فَأَرْسَلَ: "إِنَّ للهِ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ اللهِ مِنَاشِهِ اللهِ مَنَاشِهِ عَلَيْهِ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَام رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ عَمَّى مَعَهُ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُ بْنُ كَعْبِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاسَعِيم وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُ بْنُ كَعْبِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاسَعِيم وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُ بْنُ كَعْبِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَاسَعِيم وَقُمْتُ وَمُعَادُ اللهِ مِنَاسَعِيم وَمُعَادُهُ بِنُ مَعِيم وَمُبَادَةً وَالَ : كَأَنَّهَا شَنَةٌ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيم وَمُنَا اللهِ مِنَاسَعِيم وَمُنَا اللهِ مِنَاسَعِيم وَمُعَادَةً وَالَ : كَأَنَّها شَنَةٌ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيم وَمُعَادَةً : أَتَبْكِي ؟ فَقَالَ : "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء".

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُ قال: (حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ، العبديُ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) الأحول بن سليمان أبو عبد الرَّحمن البصريُ (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن بن مل النَّهويُ (عَنْ أُسامَةً) بن زيد بن حارثة أنَّه (قَالَ: كَانَ ابْنٌ) وفي «النُّذور» [ح:٥٦٥](٢) بنتٌ (لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ بَنَاشِيرٍ عَنَاشِيرٍ عَنَاشِهِ عَنْ اللَّيْوِرِ» [ح:٥٦٥](١) بنتٌ (لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ بَنَاشِيرٍ عَنَاشِهِ عَلَى اللَّهُ مِع زينب كما عند ابن أبي شيبة وابن بشكوال (يَقْضِي) بفتح أوّله وسكون القاف بعدها ضادٌ معجمةٌ، أي: يموت، والمراد: أنَّه كان في النَّزع، وللكشميهنيّ: «يُفضي» بضمّ أوّله، بعده فاءٌ (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ) سَنَاشِهِ عَمْ (أَنْ يَأْتِيهَا فَانَ فِي النَّزع، وللكشميهنيِّ: "يُفضي» بضمّ أوّله، بعده فاءٌ (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ) سَنَاشِهِ عَمْ (أَنْ يَأْتِيهَا فَانَ فَي النَّزع، وللكشميه اللهِ النَّوابِ النَّوابِ النَّوابِ النَّوابِ اللَّهُ اللهُ مَنَا عَمْ مَا مُقَدَّرٍ مُؤجَّلِ (فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ) أي: تنوي بصبرها أَخَذَه أَذَن بَنُ جَبَلٍ) ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهنيَّ : "وقمت" ومعه معاذ بن جبلٍ "وَقُمْتُ مَعُهُ وَمُعَادُهُ وَمُعَادُهُ الشَّعِيمُ إِلهُ واللهِ مِنَاشِعِيمُ الصَّبِيعِ وَعُبَادَهُ وَمُعَادِ أَلْ الصَّامِتِ) زاد في "الجنائز" [ح:١٢٨]: "ورجالٌ" (فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ الصَّبِيعَ الْوَلِي الصَّاعِيمَ أَوْله وفتح القافين، تضطرب (في صَدْوِ) أو الصَّبِيَّ أو نفسُها (تَقُلْقَلُ)(١٤) بضمٌ أوّله وفتح القافين، تضطرب (في صَدْوِ) أو الصَّبِيَّة (وَنَفْسُهُ) أو نفسها (تَقَلْقَلُ)(١٤) بضمٌ أوّله وفتح القافين، تضطرب (في صَدْوِ) أو صَدْرِهِ القَافِينِ المَّالِي صَدْولِهُ المَّوْرُونُ أَلْمَا المَّامِةُ والمَّ القافِين، تضطرب (في صَدْوِ) أو الصَّبِيَّةُ أَلْهُ السَّمِ أَوْلُهُ وفتح القافِين، تضطرب (في صَدْوِ) أو

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و (س): افيعودا.

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ كتاب المرضى، ولفظ «النذور» [١٦٥٥]: «إن ابني».

<sup>(</sup>٣) اوقعت ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) زيدني(د): افي صدرهاا.

صدرها (حَسِبْتُهُ قَالَ: كَأْنَّهَا) أي: نفسه (شَنَّةً) بفتح الشِّين المعجمة والنُّون المشدَّدة، قِربةً يابسة (١) (فَبَكَى رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيرِ عم، فقالَ سَعْدُ بْنْ عُبَادة: أَتَبْكي) يا رسول الله، وزاد أبو نُعَيم وتنهى عن البكاء؟ (فَقَالَ) بَالِيْسِّوة التهام: (إِنَّما يَرْخَمُ الله) وفي «الجنائز» إح: ١٢٨٤] «هذه رحمةً (١٠ جعلها الله في قلوب عباده، وإنَّما يرحم الله» (مِنْ عِبَادِهِ الرِّحماء)(٣) جمع رحيم كالكرماء جمع كريم، وهو من صيغ المبالغة.

وسبق الحديث في «الجنائز» [ح: ١٢٨٤] و «الطّبِّ» [ح: ٥٦٥٥] و «النُّذور» [ح: ٥٦٥٥].

٧٤٤٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَن النَّبِيِّ سِنَاسْهِ يَهُمْ قَالَ: «اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَا رَبِّ مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ وَقَالَتِ النَّارُ -يَعْنِي: - أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ، فَقَالَ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، قَالَ: فَأَمَّا الجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ بَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ: ﴿ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾؟ - ثَلَاثًا - حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن سعد بن د٣٢٦/٧٠ إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفِ الزُّهريُّ القرشيُّ / المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم(٤) بن عبدالرَّحمن بن عوفٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم (عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ) مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز (عَنِ الأُعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) برايج (عَن النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيمِ م) أنَّه (قَالَ: اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا) تعالى مجازًا عن حالهما المشابه للخصومة، أو حقيقةً بأن خلق الله تعالى فيهما الحياة والنُّطق، وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ: يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنَّة والنَّار ؛ لأنَّه لا يُشتَرط عقلًا في الأصوات أن يكون محلُّها حيًّا على الرَّاجح، ولو سلَّمنا الشَّرط؛ لجاز أن يخلق الله في بعض

<sup>(</sup>١) في (د): «بالية».

<sup>(</sup>٢) قوله: (رحمة): سقط من جميع النُّسخ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): «الرحماءً» بالنصب والرفع؛ كما تقدَّم.

<sup>(</sup>٤) «بن إبراهيم»: ليس في (ص) و(ع).

أجزائها الجماديَّة حياةً لا سيَّما وقد قال بعض المفسِّرين في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤] إنَّ كلَّ ما في الجنَّة حتى، ويحتمل أن يكون ذلك بلسان الحال، والأوِّل أُولي/واختصامهما هو افتخار إحداهما على الأخرى بمن يسكنها، فتظنُّ النَّار أنَّها بمن أُلقِي فيها ٢٠٦/١٠ من عظماء الدُّنيا آثر(١) عندالله من الجنَّة، وتظنُّ الجنَّة(١) أنَّها بمن يسكنها من أولياء الله تعالى آثر عندالله (فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَارَبِّ مَا لَهَا) مقتضى الظَّاهر أن تقول: «ما لي» ولكنَّه على طريق الالتفات (لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟) بفتح السِّين والطَّاء، الضُّعفاء السَّاقطون من أعين النَّاس؛ لتواضعهم لربِّهم تعالى وذلَّتهم له (وَقَالَتِ النَّارُ: -يَعْنِي- أُوثِرْتُ) بضمِّ الهمزة وسكون الواو والرَّاء بينهما مُثلَّثةً، اختصصتُ (بِالمُتَكَبِّرينَ) المتعظِّمين بما ليس فيهم (فَقَالَ اللهُ تَعَالَى) مجيبًا لهما: بأنَّه لا فضل لإحداكما(٣) على الأخرى من طريق من يسكنكما، وفي كلاهما شائبةُ شكايةٍ إلى ربِّهما؛ إذ لم تذكر كلُّ واحدةٍ منهما إلَّا ما اختصَّت به، وقد ردَّ الله(٤) ذلك إلى مشيئته فقال تعالى (لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي) زاد في «سورة ق» [ح: ١٨٥٠] «أرحم بك من أشاء من عبادي» وإنَّما سمَّاها رحمةً ؛ لأنَّ بها تظهر رحمته تعالى (وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ) وفي «تفسير سورة ق»: «إنَّما أنت عذابٌ أعذِّب بك من أشاء من عبادي» (وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا) بكسر الميم وسكون اللَّام بعدها همزةٌ (قَالَ: فَأَمَّا الجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ) من خلقه (فَيُلْقَوْنَ فِيهَا) لأنَّ لله تعالى أن يعذِّب من لم يكلِّفه بعبادته(٥) في الدُّنيا؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ ملكه، فلو عذَّبهم لكان غير ظالم لهم ﴿ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] (فَتَقُولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ ؟ -ثَلَاثًا - حَتَّى يَضَعَ ) الرَّبُّ تعالى (فِيهَا قَدَمَهُ ) مَن قدَّمه / لها ١٣٢٧/٧٥ من أهل العذاب، أو ثمَّة مخلوقً اسمه القدم، أو هو عبارةٌ عن زجرها وتسكينها كما يُقال: جعلته تحت رجلي، ووضعته تحت قدمي (فَتَمْتَلِئُ وَيُرَدُّ) بضمَّ التَّحتيَّة(٢) وفتح الرَّاء (بَعْضُهَا إِلَى

<sup>(</sup>١) في (د): ١ أبرُ ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (ع): الأحدكماا.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): افي؛

<sup>(</sup>۵) في (ص) و (ع): العبادته!.

<sup>(</sup>٦) في (د): (وتُرَدُّ، بضمّ الفوقيَّة)، في هامش (ل): وقع في خطّه: (بضمّ الفوقيَّة).

بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قطْ) بالتَّكرار ثلاثًا؛ للتَّأكيد مع فتح القاف وسكون الطَّاء مخفَّفة فيها، أي: حسبي.

وهذا الحديث قد سبق في "تفسير سورة ق" إح: ١٥٥٠ إبخلاف هذه الرّواية التي هنا، فإنّه قال هناك: "وأمّا النّار فتمتلئ ولا يظلم الله من خلقه أحدًا، وأمّا الجنّة فإنّ الله ينشئ لها خلقًا» فقال جماعة: إنّ الذي وكذا في "صحيح مسلم": "وأمّا الجنّة فإنّ الله تعالى ينشئ لها خلقًا» فقال جماعة: إنّ الذي ورد هنا من المقلوب(١)، وجزم ابن القيّم بأنّه غلط محتجًا بأنّ الله تعالى أخبر بأنّ جهنّم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكرها البلقيني واحتجّ بقوله: "وكلايظير رُبُك آحدًا ﴾ [الكهف: ١٤] وقال من إبليس وأتباعه، وكذا أنكرها البلقيني واحتجّ بقوله: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أبو الحسن القابسي: المعروف أنّ الله ينشئ للجنّة خلقًا، قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث بخلاف الإنعام على غير المطبع، وقال البلقيني: حمله على أحجار تُلقَى في النّار أقرب من بخلاف الإنعام على غير المطبع، وقال البلقيني: حمله على أحجار تُلقَى في النّار أقرب من الأرواح، لكن لا يُعذّبون كما في الخزنة، ويحتمل أن يُراد بالإنشاء: ابتداء إدخال الكفّار النّار، وعبّر عن ابتداء الإدخال(٣) بالإنشاء، فهو إنشاء الإدخال، لا الإنشاء الذي بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله: "فيُلقّون فيها "وَنَمُولُ هَلَ مِن تَزِير ﴾ [ق: ٣]» وقال في "الكواكب»: لا محذور في تعذيب الله من لا ذنب له؛ إذ القاعدة القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة، فلو عذّبه لكان عدلًا، والإنشاء للجنّة لا ينافي الإنشاء للنّار، والله يفعل ما يشاء، فلا حاجة إلى الحمل على عدلًا، والله أعلم.

٧٤٥٠ - حَدَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّ ثَنَا هِ شَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثُرَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ:
 الجَهَنَّمِيُّونَ » وَقَالَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِيُ مِنَ النَّهِ عَلَا اللَّهُ الْحَقَلَامُ اللهُ الْحَقَلَامُ اللهُ الْحَقَلَ اللهُ الْحَقَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَقَلَامُ اللهُ الْحَقَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَقَلَامُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ومثله ما ذكره الحافظ ابن حجر في «شرح النُخبة» مِن أنَّ مِنَ المقلوب في المتن حديثَ مسلم في السبعة الَّذين يُظِلُهم الله: «ورجل تصدَّق بصدقة حتَّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» قال: هذا ممَّا انقلب على أحد الرواة، وإنَّما هو: حتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ كما في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿أَنَّ الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿إِدْ خَالَ الْكُفَّارِ النَّارِ ٩.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بضم العين، ابن الحارث بن سَخْبرة الأزدي الحوضي قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستُّوائيُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة السَّدوسيِّ (عن أنسِ بَنَ:، عن النَبي) ولأبوي الوقت وذرِّ: «أنَّ النَّبيَّ» (مِنْ الشَّرِيمُ قَالَ: لَيُصِيبَنَ أَقْوَامًا) من العصاة، واللّام للتَّاكيد كالنُّون الثَّقيلة، و «أقوامًا» نَصْبُ مفعولي (سَفْعٌ)/ بفتح السِّين المهملة وسكون الفاء بعدها عين ١٠٠٠، مهملة ، أثر تغيُّر البشرة ليبقى فيها بعض سواد (مِنَ النَّارِ) وقال الكِرمانيُّ: اللَّفح واللَّهب، قال العينيُّ: وهو تفسير الشَّيء بما هو أخفى منه، قال: واللَّفح -بفتح اللَّام وسكون الفاء وبالحاء المهملة -: حرُّ النَّار ووهجها، وفي «النِّهاية» السَّفع: علامة تغيُّر ألوانهم من أثر النَّار (بِذُنُوبٍ) بسبب ذنوبٍ (أَصَابُوهَا عُقُوبَةً) لهم (ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللهُ) بَرَرُمُ (الجَنَّة بِفَضْلِ /رَحْمَتِهِ) إيَّاهم (يُقَالُ د٧/٧٢٠ لَهُمُ: الجَهَنَّمِيتُونَ).

(وَقَالَ هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم ابن يحيى، ممَّا سبق موصولًا في «كتاب الرِّقاق» [ح: ٥٥٥] (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة قال: (حَدَّثَنَا أَنسٌ) ﴿ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ مَ سقط قوله «عن النَّبِيِّ اللهِ اللهِ اللهُ السّابق محمولةً النَّبيِّ ... ؟ » إلى آخره لأبي ذرِّ، ومراده بسياق هذا التَّعليق أنَّ العنعنة في الطَّريق السَّابق محمولةً على السَّماع بدليل هذا السِّياق، والله الموفِّق وبه المستعان.

## ٢٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١]) أي: يمنعهما من أن تزولا؛ لأنَّ الإمساك منعٌ، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٌ، ف «قولٌ» مرفوعٌ على ما لا يخفى.

٧٤٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرٌ مَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْحَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِيرٌ مَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْحَبْ إِصْبَعِ، وَالشَّبَعِ، وَالأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: إِصْبَعِ، وَالشَّهَ عَلَى إِصْبَعِ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِهِ مِنَ الشَّهِ مِنَاشَهُ عَلَى اللهِ مِنَاشَعِيمٌ وَقَالَ: (﴿ وَمَا فَذَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* ﴾".

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِاللهِ) بن مسعود بنه أنَّه (قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ) من أحبار يهود (إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاشَعِيمُ فَقَالَ:

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ ) يوم القيامة (١٠ (يضَعْ السَّماء على إصْبعِ والأرْض على إصْبعِ) وفي: "باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا عَلَى أَصْبَعٍ ، وَالشَجرِ والأنْهار على إصْبعٍ ، وسانِر الحلْق) والأرضين على إصبعٍ » (وَالحِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالشَجرِ والأَنْهار على إصْبَعٍ ، وسانِر الحلْق) ممَّن لم يُذكر هنا (عَلَى إِصْبَعٍ) وفي حديث ابن عبَّاسٍ عند التُرمذيّ: "مرَّ يهوديُّ بالنَّبي مِوَاشْدِيمِ مَقَالَ: يا يهوديُّ حدِّثنا، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السَّموات على ذه ، والأرضين على ذه ، والماء على ذه ، والجبال على ذه ، وسائر الخلق على ذه ؟ وأشار أبو جعغر أحد رواته بخنصره (١٠ أوَّلاً ، ثمَّ تابع حتَّى بلغ الإبهام » قال التَّرمذيُّ : حسنٌ غريبٌ صحيحٌ ، وقد جرى في أمثالهم : فلانٌ يقول كذا بإصبعه ويعمله بخنصره (ثُمَّ يَقُولُ بِيَلِهِ: أَنَا المَلِكُ ، فَضَحِكُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُولِ مَنْ ول الحبر ، زاد في الباب المذكور [ح: ٢٤١٥] "حتَّى بدت نواجذه » رَسُولُ اللهِ مِنَاسُولِ (﴿ وَمَا فَدَرُوا اللهَ عَنْ ول الحبر ، زاد في الباب المذكور [ح: ٢٤١٥] "حتَّى بدت نواجذه » وقال المهلَّب فيما نقله عنه في "الفتح» : الآية (المَا على على والمجواب: أنَّ الإمساك بغير آلةٍ يُعتَمد عليها ، والحديث يقتضي أنَّهما مُمسَكتان بالأصبع ، والجواب: أنَّ الإمساك في الآية يتعلَّى بالذُّنيا ، بالأصبع محالٌ ؛ لأنَّه يفتقر إلى مُمْسِكِ ، قال: وأجاب غيره بأنَّ الإمساك في الآية يتعلَّى بالذُّنيا ، وفي الحديث بيوم القيامة .

ومطابقة الحديث للتَّرجمة تُؤخَذ من قوله في الرِّواية السَّابقة المنبَّه عليها بلفظ: «يمسك» [ح: ٧٤١٥] وجرى المؤلِّف على عادته في الإشارة عن الإفصاح بالعبارة، فالله تعالى يرحمه.

٧٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا مِنَ الخَلائِقِ

وَهْوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ، فَالرَّبُ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، وَهْوَ الخَالِقُ، هُوَ المُكَوِّنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ فَهْوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكَوَّنٌ.

(بابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ / السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا (٤) مِنَ الخَلَائِقِ) قال في «الفتح»: كذا في

د۷/۸۲۳۱

<sup>(</sup>١) في (ص): "يضع يوم القيامة".

<sup>(</sup>١) قوله: ابخنصره امن سنن الترمذي (٣١٤٠) والفتح.

 <sup>(</sup>٣) في (ص): الأنَّه».

<sup>(</sup>٤) في (س): اوغيرها، وكذا في اليونينيَّة ا.

رواية الأكثرين ((تخليق) وفي رواية الكُشْمِيهَنيّ: (في خلق السَّموات) قال: وهو المطابق للآية (وَهُوَ) أي: التَّخليق أو الخلق (فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ) بقوله: كن (فالرِّبُ) تعالى (بِصِفَاتِهِ) كالقدرة (وَفِعْلِهِ) أي: خلقه (وَأَمْرِهِ) ولأبي ذرِّ زيادة: «وكلامه» فهو من عطف العام على الخاصِّ؛ لأنَّ المراد بالأمر هنا قوله: «كن» وهو من جملة كلامه (وَهُوَ الخالِقُ، هُو المُكَوِّنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ) بتشديد الواو المكسورة من قوله: «المكوِّن» قال في «الفتح»: لم يرد في الأسماء الحسني، ولكن ورد/ معناه؛ وهو المصوِّر، واختُلِف في التَّكوين(١) هل هو صفة فعل قديمةٍ أو حادثة ؟ فقال أبو حنيفة وغيره من السَّلف: قديمةٌ، وقال الأشعريُّ(١) في آخرين: حادثةً؛ لئلَّا يلزم أن يكون المخلوق قديمًا، وأجاب الأوَّل: بأنَّه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق، وأجاب الأشعريُّ: بأنَّه لا يكون خلقٌ ولا مخلوقٌ كما لا يكون ضاربٌ ولا مضروبٌ، فألزموه بحدوث صفاتٍ، فيلزم حلول الحوادث بالله، فأجاب: بأنَّ هذه الصِّفات لا تُحدث في الذَّات شيئًا جديدًا، فتعقَّبوه: بأنَّه يلزم ألَّا يُسمَّى في الأزل خالقًا ولا رازقًا، وكلام الله تعالى قديم، وقد ثبت فيه أنَّه الخالق الرَّازق، فانفصل بعض الأشعريَّة بأنَّ إطلاق ذلك إنَّما هو بطريق المجاز، وليس المراد بعدم التَّسمية عدمها بطريق الحقيقة، ولم يرتض (٣) بعضهم هذا، بل قال - وهو قول (٤) منقولٌ عن الأشعريِّ نفسه -: إنَّ الأسامي جاريةٌ مجرى الأعلام، والعَلم ليس بحقيقة ولا مجازٍ في اللُّغة، وأمَّا في الشَّرع فلفظ الخالق والرَّازق صادقٌ عليه تعالى بالحقيقة الشَّرعيَّة، والبحث إنَّما هو فيها لا في الحقيقة اللُّغويَّة، فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل، فأجاب: بأنَّ الإطلاق هنا شرعيٌّ لا لغويٌّ، قال الحافظ ابن حجر: وتصرُّف البخاريِّ في هذا الموضع يقتضي موافقة الأوَّل، والصَّائر إليه يسلم من الوقوع في

لكنْ مُكَوَّنهُ في الوقب والآنِ

تكويئه أزلي لازمان له

(٢) في هامش (ل):

مكونَّ بقول كن للقادرِ وإنَّما التَّكوينُ عند الأشعري

وخلاصة الفو اثده؟ منظومة جامعة.

(٣) في (د): اليرضًا.

(٤) القولَّه: ليس في (د).

«نونيَّة».

<sup>(</sup>١) في هامش (ل):

مسألة وقوع (١) حوادث لا أوّل لها، وبالله التّوفيق، وسقط لأبي ذرِّ قوله «هو» من قوله: «هو المكوِّن» وسقط من بعض النُسخ قوله «وفعله» قال الكِرمانيُ: وهو أولى ليصحَّ لفظ «غير مخلوقٍ» قال في «فتح الباري»: سياق المؤلِّف يقتضي التّفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل، فالأوَّل من صفات (١) الفاعل، والباري غير مخلوقٍ، فصفاته غير مخلوقةٍ، وأمَّا مفعوله - وهو ما ينشأ عن فعله - فهو مخلوق، ومن ثمَّ عقَّبه بقوله: (وَمَا كانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وتَخْلِيقِهِ وَتَكُوينِهِ فَهُو مَفْعُولٌ) و(مَخْلُوقٌ) و(مُكَوَّنٌ) بفتح الواو المشدَّدة، وقال المصنَّف في كتابه «خلق أفعال في فهُو مَفْعُولٌ) و(مَخْلُوقٌ) و(مُكَوَّنٌ) بفتح الواو المشدَّدة، وقال المصنَّف في كتابه «خلق أفعال درسر»: واختلف النَّاس في الفاعل والفعل (٣) والمفعول، فقالت (١٠) القدريَّة: الأفاعيل كلُها من الله، وقالت الجهميَّة: الفعل والمفعول واحدٌ ولذلك قالوا: «كن» مخلوقٌ، وقال السَّلف: التَّخليق فِعُل اللهِ، وأفاعيلنا مخلوقة، ففِعُل اللهِ صفة الله، والمفعول من سواه من المخلوقات.

٧٤٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُ مِنَاسُهِ مِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُ مِنَاسُهِ مِ ابْنُ عَبْدَهَا لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنَا أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ صَلَاةً رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ مِنَا أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اللّهِ مِنَاسُهُ مِنَ اللّهُ مِنَاسُهُ وَقَلَمُ اللّهُ مِنَاسُولُ اللهِ مِنَاسُهُ مِنَامُ وَلَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأً: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِأَوْلِي اللّهِ مِنَامُ فَتُوضًا وَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، الْأَلْبَلِ ﴾ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّا وَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) الحكم بن محمَّد الحافظ، أبو محمَّد الجمحيُّ مولاهم قال: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي كثير المدنيُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ) المدنيُّ (عَنْ كُرَيْبٍ) أبي رشدين مولى ابن عباس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) بَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ) المدنيُّ (عَنْ كُرَيْبٍ) أبي رشدين مولى ابن عباس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) بَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ) أمِّ المؤمنين بَنْ اللهِ على خالته (لَيْلَةً وَالنَّبِيُ مِنَاسَمِيهِ عَبَّاسٍ) بَنْ اللهُ أنه (قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ) أمِّ المؤمنين بَنْ اللهِ على خالته (لَيْلَةً وَالنَّبِيُ مِنَاسَمِيهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

<sup>(</sup>١) «وقوع»: مثبتُ من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (د): «صفة».

<sup>(</sup>٣) ﴿ والفعل ﴾ : مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «فقال».

عِنْدَهَا) في نوبتها (لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ سِيَاشِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والحديث سبق بر «آل عمران» [ح: ٧١ه٤].

## ٢٨ - باب: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

هذا (بابٌ) بالتَّنوين يُذكَر فيه: (﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾) الكلمة (٣) قوله: ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْ وَيِنَ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [الصَّافًات: ١٧١-١٧٣] وسمَّاها كلمة -وهي كلماتُ- لأنَّها لمَّا المَنطَرُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [الصَّافًات: ١٧١-١٧٣] وسمَّاها كلمة -وهي كلماتُ- لأنَّها لمَّا النَّا المَنعَدُم منه قبل أن

نفيُ التَّسلسلِ جمعًا أو معاقبةً أفسادَ قُدرةَ ذي صُنعٍ وإتقانِ كما استدلَّ على علم المؤثر من إتقان أفعالهِ أربابُ إيقانِ

(٣) في هامش (ل):

وكِلْمة بهاكلام قديُوَم

والفيَّة».

النونيَّة!).

<sup>(</sup>١) في هامش(ل):

<sup>(</sup>٢) زيد في (د): اوالحال.

يخلق خلقه في أمِّ الكتاب الذي جرى به القلم بعلوِّ المرسلين على عدوِّهم في مقام الحِجَاج، وملاحم القتال في الدُّنيا، وعلوِّهم عليهم في الآخرة، وعن الحسن: ما غُلِب نبيِّ في حرب، والحاصل أنَّ قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظَّفرُ والنُّصرة وإن وقع في تضاعيف ذلك شوبٌ من الابتلاء والمحنة، والعبرة للغالب.

٧٤٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرُجِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ أَبِي سَبَقَتْ غَضَبِي ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أبِي الإنادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز(۱) (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ بَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاسْعِيمُ قَالَ: لَمَّا قَضَى اللهُ) مِرَبُّ (الخَلْقَ) أي: لمَّا أَتَّمه (كَتَبَ) أثبت في كتابِ (عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي) قال في «الكواكب»: فإن قلت: صفاته تعالى قديمة فكيف يتصوَّر السَّبق بينهما ؟ قلت: هما من صفات الفعل لا من صفات الذَّات، فجاز سبق أحد الفعلين الآخر، وذلك لأنَّ (۱) إيصال الخير من مقتضيات صفته، بخلاف غيره فإنَّه بسبب معصية العبد، وقال في «فتح الباري»: أشار -أي: البخاريُ - إلى ترجيح القول: بأنَّ الرَّحمة من صفات الذَّات لكون الكلمة من صفات الذَّات، فمهما استُشكِل في إطلاق السَّبق في صفة الرَّحمة جاء مثله في صفة الكلمة، ومهما أُجيب به عن قوله: ﴿ سَبَقَتُكِمِنُنا ﴾ [الطَافَات: ١٧١] حصل به الجواب عن قوله: «سبقت رحمتي» قال: وقد غفل عن مراده من قال: دلَّ وصف الرَّحمة بالسَّبق على أنَّها من صفات الفعل.

والحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النُّعوت».

٧٤٥٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِللهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَمُ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مَسْعُودٍ إِللهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ المَلكُ فَيُؤْذَنُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ؟ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ لِيَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) في (ص) و (ع): «سليمان بن مهران» والمثبت هو الصُّواب.

 <sup>(</sup>١) في (د): «أنَّا»، والمثبت موافق للكواكب.

بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعَ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتابُ، فَيَعْمَلْ بِعمل أَهْلِ النَّارِ، فَيَسْبِقُ عليْه فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِراعَ، فَيَسْبِقُ عليْه الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (حذثنا الأَعْمَشُ) سليمان قال: (سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْب) الجهنيّ (١)، هاجر ففاتته رؤيته مِنْ شَعِيمُ قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «قال حدَّثنا(١٠)» وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «يقول: حدَّثنا» (رَسُولُ اللهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ عَلَى الصَّادِقُ) في نفسه (المَصْدُوقُ) فيما وعده به (٣) ربُّه: (إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ) قال أبو البقاء: لا يجوز في «إنَّ» إلَّا الفتح؛ لأنَّ ما قبله «حدَّثنا» قال البدر الدَّمامينيُّ: بل يجوز الأمران -الفتح والكسر - أمَّا الفتح فلِمَا قال، وأمَّا الكسر فإن بنينا على مذهب الكوفيِّين في جواز الحكاية بما(٤) فيه معنى القول دون حروفه فواضحٌ، وإن بَنَيْنا على مذهب البصريِّين وهو المنع(٥) نقدِّر قولًا محذوفًا يكون ما بعده محكيًّا به، فتُكسَر همزة «إنَّ» حينئذِ بالإجماع، والتَّقدير حدَّثنا فقال: إنَّ خلق أحدكم (يُجْمَعُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، أي: ما يُخلَق منه وهو النُّطفة تقرُّ وتُخزَّن(٢) (فِي بَطْن أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) ليتخمَّر فيها حتَّى يتهيَّأ (٧) للخلق (ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً) دمًا غليظًا جامدًا (مِثْلَهُ) أي: مثل ذلك الزَّمان، وهو أربعون يومًا وأربعون ليلةً (ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً) قطعة لحم قدر ما يُمضَع (مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملى: «ثمَّ يبعث الله الملك» الموكَّل بالرَّحم في الطُّور الرَّابع حين يتكامل بنيانه وتتشكَّل أعضاؤه (فَيُؤذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ) يكتبها (فَيَكْتُبُ) من القضايا المقدَّرة في الأزل (رِزْقَهُ) كلَّ ما يسوقه

 <sup>(</sup>۱) زيد في (د): "لمّا".

<sup>(</sup>٢) احدَّثناه: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): افيه ، وفي الهامش نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «ممَّا، والمثبت موافق لمصابيح الجامع.

<sup>(</sup>c) زيد في غير (ب) و (س): «أن»، وعبارة «المصابيح» (ص ٢٢٦): «فلا مانع أن...»، ولعلَّ المثبت صوابّ.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (ع): المقرّ ويخزنا.

<sup>(</sup>٧) زيد في (د): افيها.

٤١٠/١٠ إليه ممَّا يُنتَفع به؛ كالعلم والرِّزق حلالًا وحرامًا، قليلًا وكثيرًا/ (وأجلهُ) طويلًا أو قصيرًا د٧/٣٢٩ب (وَعَمَلَهُ)/ أصالحٌ أم لا؟ (وَشَقِيٌّ أَمْ سَعيدٌ؟) حسبما اقتضته حكمته وسبقت به(١) كلمته، وكان من حقِّ الظَّاهر أن يُقال: سعادته وشقاوته، فعدل عنه إمَّا حكايةً لصورة ما يكتبه؛ لأنَّه يكتب شقيٌّ أو سعيدٌ، أو التَّقدير أنَّه شقيٌّ أو سعيدٌ فعدل؛ لأنَّ الكلام مسوق إليهما، والتَّفصيل واردِّ عليهما، قاله في «شرح المشكاة»، وقال في «المصابيح»: «أم» -أي: في قوله أم سعيدٌ - هي المتَّصلة، فلا بدَّ من تقدير الهمزة محذوفة، أي: أشقيُّ أم سعيدٌ، فإن قلت: كيف يصحُّ تسليط فعل الكتابة على هذه الفعليَّة الإنشائيَّة(١) التي هي من كلام المَلَك، فإنَّه يسأل ربَّه عن الجنين أشقيٌّ هو أم سعيدٌ؟ فما أخبر (٣) الله به من سعادته أو شقاوته كتبه الملك، ومقتضى الظَّاهر أن يُقال: وشقاوته أو سعادته، فما وجه ما وقع هنا؟ قلت: ثُمَّ مضافً محذوفٌ، تقديره وجواب «أشقيُّ (٤) أم سعيدٌ » وجواب هذا اللَّفظ هو شقيٌّ أو هو سعيدٌ، فمضمون هذا الجواب هو الذي يُكتَب، وانتظم الكلام ولله الحمد، وهو نظير قولهم: علمت أزيدٌ قائمٌ، أي: جواب هذا الكلام، ولولا ذلك لم يستقم(٥) ظاهره لمنافاة الاستفهام لحصول العلم وتحقُّقه (ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ) بعد تمام صورته (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجَنَّةِ) من الطَّاعة (حَتَّى لَا) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: (حتَّى ما) (يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ) هو مَثَلٌ يُضرَب لمعنى المقاربة إلى الدُّخول (فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ)(١) الذي كتبه الملك وهو في بطن أمِّه عقب ذلك (فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ) من المعصية (فَيَدخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ (٧) أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا).

<sup>(</sup>۱) «به»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٢) في مصابيح الجامع ٢٢٦/١: «الجملة الإنشائية».

<sup>(</sup>٣) في (س): «أخبره»، والمثبت موافق للمصابيح.

<sup>(</sup>٤) في (د): «وشقى».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): في خطُّه: ﴿ لم يستقيم ﴾ ؛ بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٦) زيد في (ع): "وتحقُّقه".

<sup>(</sup>٧) في (د) و(ص): "بعمل"، والمثبت موافقٌ لما في "اليونينيَّة".

فيه أنَّ ظاهر الأعمال من الطَّاعات والمعاصي أمارات وليست بموجبات، فإنَّ مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء، وجرى به القدر في السَّابقة.

والحديث سبق(١) في «بدء الخلق» [ح: ٣٢٠٨] وغيره، والله الموفّق والمعين.

٧٤٥٥ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمُ قَالَ: "يَا جِبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيمُ قَالَ: "يَا جِبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَانَذَنَّ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَكُنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ ... إلى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: هَذَا كَانَ الجَوَابَ لِمُحَمَّدِ مِنَاشِطِيمُ مَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلَّا دُبْنُ يَحْيَى) الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ) بضمِّ العين و «فَرَّ» بفتح النَّال المعجمة وتشديد الرَّاء، الهَمْدانيُ قال: (سَمِعْتُ أَبِي) ذرَّ بن عبدالله بن زرارة الهَمْدانيَ النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمِ بْنِ جُبَيْرِ) الوالبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُّمْ، عَنِ (النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمِ) أنَّه (اللهُ وَقَالَ) لجبريل (اللهُ عَبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ فَنَزَلَتْ) آية (﴿وَمَا نَنَنَزَلُ إِلَا بِأَمِ وَقَالَ) لجبريل (اللهُ فَرَولَ على معنيين: معنى النُّزول على مهلٍ، ومعنى النُّزول على الإطلاق، والأوَّل أليق هنا، يعني: أنَّ نزولنا في الأحايين وقتًا غبَّ وقتٍ ليس إلَّا بأمر الله (﴿لَهُ مَا بَكُنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾... إِلَى آخِرِ الآيَةِ [مريم: ١٤]) أي: ما (١) قُدَّامنا وما خلفنا من الأماكن، فلا نملك (١٠) أن ننتقل من مكانِ إلى مكانِ إلَّا بأمر الله ومشيئته (قَالَ: هَذَا كَانَ) وفي رواية أبي ذرِّ الكن هذا» وفي رواية ده مناه عن الحَمُويي والمُستملي: «فإنَّ هذا كان» (الجَوَابَ لِمُحَمَّد بِنَاشِعِيمٌ).

٧٤٥٦ - حَدَّثَنَا يَخْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ السَّرِيمُ فِي حَرْثِ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ

<sup>(</sup>١) ف(ص): اوسبق ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿أَنَّ ﴾، وكذا في ﴿اليونينيَّة ۗ ٩.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): كذا بخطِّه، لفظة (أنَّه) بعد التَّصلية.

<sup>(</sup>٤) الجبريل؛ مثبتُ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ع): او التَّنزيلاً.

<sup>(</sup>٦) اما1: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): اليمكنا،

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ، فَسَأَلُوهُ عَن الرُّوح فَقَامَ مُتَوَكِّنًا على العَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوج قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَقِي وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ الْعِشْهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوج قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَقِي وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ الْعَشْهُمُ لِبَعْضُ : قَدْ قُلْنَا لَكُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) قال الحافظ ابن حجرِ: هو ابن جعفرِ، أي: الأزديّ البيكنديّ الحافظ، وقال الكِرمانيُّ: هو ابن موسى الختِّيُّ أو ابن جعفرِ قال: (حَدَّثَنَا وكِيع) هو ابن الجرَّاح (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران(١) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس (عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن مسعودِ رَبُنْ أَنَّه (قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَرْثِ) بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الرَّاء بعدها مثلَّثةً، وللكشميهنيِّ: ﴿فِي خَرِبٍ﴾ بفتح الخاء المعجمة وكسر الرَّاء بعدها مُوحَّدةٌ، أو بكسر ثمَّ فتح (بِالمَدِينَةِ) طَيْبَة (وَهْوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ) بالمهملتين بفتح الأوَّل وكسر الثَّاني آخره مُوحَّدَةٌ بعد تحتيَّةٍ ساكنةٍ، عصًا من جريد النَّخل (فَمَرَّ بِقَوْم مِنَ ٤١١/١٠ اليَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ/ عَنِ الرُّوحِ) الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبِّره عن مسلكه وامتزاجه به، أو ماهيَّتها، أو عن جبريل، أو القرآن، أو الوحي، أو غير ذلك (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ) عنه (فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ) والذي في «اليونينيَّة»: «لا تسألوه عن الرُّوحِ فسألوه» (فَقَامَ) مَا لِالتِّلا اللَّهُ (مُتَوَكِّنًا عَلَى العَسِيب (') وَأَنَا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ) فتحقَّقت (أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّ ﴾) أي: ممَّا استأثر بعلمه، وعجزت الأوائل عن إدراك ماهيَّته بعد نفاق(٣) الأعمار الطُّويلة على الخوض فيه إشارةٌ إلى تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له؛ ليدلَّ على أنَّه عن إدراك خالقه أعجز (﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]) والخطاب عامٌّ، أو هو خطابٌ لليهود خاصَّةً (فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ) أي: لا(1) يستقبلكم بشيء تكرهونه، وذلك أنَّهم قالوا فيما بينهم(٥): إن فسَّره فليس بنبيًّ وذلك أنَّ في التَّوراة أنَّ الرُّوح ممَّا انفرد الله بعلمه، ولا يطلِع عليه أحدًا من عباده، فإذا لم يفسِّره دلَّ على نبوَّته وهم يكرهونها.

<sup>(</sup>۱) «بن مهران»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٢) في (د): اعسيب ال

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): "إنفاق".

 <sup>(</sup>٤) في (د): التلَّاه.

<sup>(</sup>٥) افيما بينهما: مثبت من (د).

وقد سبق في «تفسير الإسراء» إح: ٤٧٢١].

٧٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرِيْرة: أنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَّمِومِ مَالَ: "تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُذْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس، قال(١): (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيهِ مَ قَالَ: تَكَفَّلَ اللهُ) مِمَزِّهِ لَ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ) الواردة في القرآن (بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ) بفضله (أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ) بلا غنيمة إن لم يغنموا (أَوْ) من أجرِ مع (غَنِيمَةٍ) إن غنموا، وقوله: «تكفَّل الله» قال في «الكواكب»: هو من باب التَّشبيه، أي: هو كالكفيل، أي: كأنَّه التزم بملابسة الشُّهادة إدخال الجنَّة، وبملابسة السَّلامة الرَّجع(٢) بالأجر والغنيمة، أي: أوجب تفضُّلًا على ذاته/ يعني: ٢٣٠./٥٠ب لا يخلو من الشُّهادة أو السَّلامة، فعلى الأوَّل يدخل الجنَّة بعد الشُّهادة في الحال، وعلى الثَّاني لا ينفكُّ عن أجر أو غنيمةٍ مع جواز الاجتماع بينهما؛ إذ هي قضيَّةٌ مانعة الخلوِّ لا مانعة الجمع. والحديث سبق في «الخمس»(٣) [ح: ٣١٢٣].

٧٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ مِن الشِّيرِ مِ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَن الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران(٤) (عَنْ أَبِي وَائِلِ) بالهمزة(٥)، شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبدالله بن قيس الأشعري براج: أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) اسمه لاحق بن ضميرة كما مرَّ في «الجهاد» [ح:٢٨١٠]

<sup>(</sup>١) قال ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ الرُّجُوعِ ٩.

 <sup>(</sup>٣) في (د): الجهادا، وفي الهامش نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) ابن مهرانه: ليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>a) ف(د): ابالهمزا.

(إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمِم فَقَالَ (١): يا رسول الله (الرَّجْلُ يُقاتلُ حميَّةً) بفتح الحاء المهملة وكسر المميم وتشديد التَّحتيَّة، أنفة ومحافظة على ناموسه (وَيُقاتلُ شجاعَة ويُقاتِلُ ريَاءً، فَأَيْ ذلك فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ) مِنَاسَّمِ عُمَّ (مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمةُ الله) أي: كلمة التَّوحيد (هِي العُلْيا) بضمَّ العين (فَهْوَ) أي (١): المقاتل (فِي سَبِيلِ اللهِ) بَرَرْجِنَ، لا المقاتل حميَّة ولا للشَّجاعة ولا للرِّياء.

والحديث سبق في «الجهاد» إح: ٢٨١٠] و «الخمس» [ح: ٣١٢٦].

## ٢٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيَّ } إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِئَوَتَ إِذَا أَرَدْنَهُ أَنَ نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النّحل: ١٤] أي: فهو يكون، أي: إذا أردنا وجود شيء؛ فليس إلّا أن نقول(٢) له: احدث، فهو يحدث بلا توقّفي، وهو عبارةٌ عن سرعة الإيجاد، يبيّن(٤) أنَّ مراده لا يمتنع عليه، وأنَّ وجوده عند إرادته غير متوقّف كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطبع الممتثل، ولا قول ثمّ، والمعنى أنَّ إيجاد كلِّ مقدورٍ على الله تعالى بهذه السُهولة، فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات، فإن قلت: قوله: ﴿كُن ﴾ إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محالٌ، أبيب بأنَّ هذا تمثيل لنفي وإن كان خطابًا مع الموجود كان أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محالٌ، أجيب بأنَّ هذا تمثيل لنفي فهو كائنٌ على كلِّ حالٍ، أو على ما أراده من الإسراع، ولو أراد خلق الدُنيا والآخرة بما فيهما من السَّموات والأرض في قدر لمح البصر لقدر على ذلك، ولكن خاطب العباد بما يعقلون، وسقط لأبي ذرِّ قوله (٧) ﴿ وَسقط لأبي ذرِّ قوله (٧) ﴿ وَسقط لأبي ذرِّ قوله (٧) ﴿ وَسَقَط لَا فَي فَرَ قوله (١٠) ﴾ إلى آخره.

<sup>(</sup>١) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>١) "أي": ليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ص): "يقول".

<sup>(</sup>٤) في (د): البيَّنا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): الظَّاهر: الكلام.

<sup>(</sup>٦) امع۱: ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) في (ص): اقول ١٠.

<sup>(</sup>٨) في غير (ب) و(س): اليقول؛ ولعلَّه تصحيفُ.

٧٤٥٩ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عنْ قيْسٍ، عن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيمُ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ علَى النَاسِ حتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ) بتشديد الموحَّدة بعد فتح سابقها، الكوفيُّ قال: (حدَثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح الميم، ابن عبد الرَّحمن الرُّواسيُّ(۱) الكوفيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليِّ الكوفيُّ (عَنْ قَيْسٍ) أي: ابن أبي حازم (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) بِنُّ السَّمَاعِيلَ بن أبي خالد البجليِّ الكوفيُّ (عَنْ قَيْسٍ) أي: ابن أبي حازم (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً) بِنَّ اللهُ اللهُ إِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ) غالبين أو عالمين (عَلَى النَّاسِ) بالبرهان (حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ) بقيام الساعة، وأمره تعالى بقيامها/ هو حكمه وقضاؤه، د٧٢١/٧ القو الغرض المناسب للتَّرجمة، وزاد في «الاعتصام» [ح: ٧٣١١] «وهم ظاهرون» أي: غالبون على من خالفهم.

٧٤٦٠ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيْ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاشِيَا مُ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْمِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الأمويُّ الدمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ) هو عبد الرَّحمن بن زيد (٢) بن جابرِ الأسديُّ الشَّاميُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَيْرُ بْنُ هَانِيُّ) بضمِّ العين وفتح الميم، و «هانئ» بالهمز آخره، الشَّاميُّ (فَانَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ) بن أبي سفيان وَلَيْ (فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ يَقُولُ: لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً وَالْتَهُ سَمِعَ مُعَاوِيةً) بن أبي سفيان وَلَيْ (فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ يَقُولُ: لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً وَالْتَهُ بِأَمْرِ اللهِ عَنَالِهُ بَنَ بَعْمَ الحَقِّ (مَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «لا» (يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَبَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلُهم» (حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ) بإقامة السَّاعة مَنْ خَذَلُهم عَلَى ذَلِكَ) الواو للحال (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ) بضمَّ التَّحتيَّة وفتح المعجمة وبعد (وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) الواو للحال (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ) بضمَّ التَّحتيَّة وفتح المعجمة وبعد

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): بضم الرّاء وفتح الهمزة مخفّفة وبالسّين المهملة، وقد تُبدَل الهمزةُ واوًا خفيفة، كذا في
 «المطالع».

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج) و(ل): (زيد) كذا بخط الشارح، واللّذي في (التّقريب): يزيد.

الألف ميم مكسورة فراء (سمِغتُ مُعَاذًا) يعني ابن جبل (يقُولُ: وهُمْ) أي: الأمَّة القائمة (١٠ بأمر الله (بِالشَّأْمِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان: (هذا مالكُّ) يعني ابن يخامر (يَزْعُمْ: أَنَّهُ سَمعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ بِالشَّأْم).

٧٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعْ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) بضمّ الحاء، هو عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي حسين المكّيّ القرشيّ النّوفليّ قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضمّ الجيم ابن مُطْعِم (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) بِنَيّ أَنه (قَالَ: النّوفليّ قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضمّ الجيم ابن مُطْعِم (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) بِنَيْمَ أنه (قَالَ: وَقَفَ النّبِيّ مِنَاسُطِيمُ عَلَى مُسَيْلِمَةً) الكذّاب(٢) (فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ) لمّا قال مسيلمة(٣): إن جعل لي محمّد الأمر(٤) من بعده تبعته، وكان في يد رسول الله مِنَاسُطِيمُ قطعة جريد: (لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ) أي: لن تجاوز حكمه، وثبتت الواو مفتوحة في القِطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو (٥)، وفي بعض النسخ بحذف الواو، ويتخرَّج على الجزم بولن» مثل لن تُرَعْ (وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ) عن الإسلام (لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ) ليهلكنَّك، ومطابقته للتَّرجمة في بولن تعدو أمر الله فيك».

وسبق الحديث في أواخر «المغازي» [ح: ٤٣٧٣].

٧٤٦٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ النَّعِيمِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ المُدينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَ دْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْء نَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟

<sup>(</sup>١) في (ع): «الأئمَّة القائمين».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «مُسَيلِمة الكذَّاب» بكسر الَّلام «تنقيح» في آخر «المغازي».

<sup>(</sup>٢) «مسيلمة»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) «الأمر»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(ع): اليغزولا.

فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنَاسَهِ مِمَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُل الرُّوخ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ العِلْم إِلَّا قَلِيلًا) قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرِاءَتِنَا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ) بن زياد (عَن الأعْمَش) سليمان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةً) بن قيسٍ (عَن ابْن مَسْعُودٍ) عبدالله رَاهِمْ أنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عَمْ فِي بَعْضِ حَرْثِ المَدِينَةِ) بالحاء المهملة والمثلَّثة، ولأبي ذرِّ: «حرثٍ» -بالتَّنوين- «بالمدينة» بزيادة حرف الجرِّ، وللمستملي(١) «خِرَبِ» بكسر الخاء المعجمة وفتح الرَّاء والتَّنوين: «بالمدينة» (وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ) من جريد النَّخل (مَعَهُ، فَمَرَرْنَا/ عَلَى نَفَرِ مِنَ اليَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وقَالَ (١) بَعْضُهُمْ: ٥٣١١/٧٠ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ) وهو إبهامه؛ إذ هو مبهمٌ في التَّوراة، وإنَّه ممَّا استأثر الله بعلمه، فإن أبهمه دلَّ على نبوَّته/ وهمزة «أن» مفتوحةٌ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ (٣): لَنَسْأَلَنَّهُ) عنه (فَقَامَ ١٣/١٠ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِم مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنْ السَّيْرِ مِم، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ وَيَشْنَانُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي ﴾) الجمهور: على أنَّه الرُّوح الذي في الحيوان سألوه عن حقيقته، فأخبر أنَّه من أمر الله، أي: ممَّا استأثر الله(٤) بعلمه، وقيل: سألوه عن خلق الرُّوح أهو مخلوقٌ أم لا؟ وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّ ﴾ دليلٌ على خلق الرُّوح، فكان هذا جوابًا لسؤالهم(٥) ((وَمَا أُوتُوا)) بواو بعد الفوقيَّة (﴿مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] قَالَ الأَعْمَشُ) سليمان: (هَكَذَا فِي قِراءَتِنَا) «أوتوا»(١) وهو خطابٌ لليهود(٧)؛ لأنَّهم قالوا: قد أوتينا التَّوراة وفيها الحكمة ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] فقيل لهم: إنَّ علم التَّوراة قليلٌ في جنب علم الله، فالقلَّة والكثرة من الأمور الإضافيَّة، فالحكمة التي أوتيها

<sup>(</sup>۱) زیدنی(ع): ۱ أوا،

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿فقال ﴾، وكذا في ﴿اليونينيَّة ﴾.

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): البعض،

<sup>(</sup>٤) اسم الجلالة ليس في (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) السوالهم ا: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٦) (أوتوا): مثبت من (د) و(س).

٧١) قال الشيخ قطة بنن: الأولى أن يقول: وهو في شأن اليهود، أو نحو ذلك كما لا يخفي٠.

العبد خيرٌ كثيرٌ في نفسها إلَّا أنَّها إذا أُضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة، قال في «الفتح»: ووقع(١) في رواية الكُشْمِيهَنيِّ: (﴿ وَمَآ أُوبِيتُم ﴾ ) وفق القراءة المشهورة.

والحديث سبق قريبًا [ح: ٧٤٥٦](١).

٣٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَاذَا لِكَلِمَتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَبَلَ أَن نَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِيهِ، مَدَدًا ﴾. ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾. ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّزَتِ بِأَمْرِهِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ بَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾. ﴿ سَخَرَ ﴿ : ذَلَّلَ

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ ﴾) أي: ماء البحر ( ﴿ مِدَادًا لِّكَلِمَنتِ رَقِ ﴾) أي: لو كُتبت كلمات(٣) علم الله وحكمته وكان البحر مدادًا لها، والمراد به (أَلْبَحْرِ ﴾ الجنس ( ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبْلُ أَن نَنفَد كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ ٤٠٠) بمثل البحر (﴿مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]) لنفد أيضًا، والكلمات غير نافدةٍ، و ﴿ مَدَدًا ﴾ تمييزٌ ، والمراد (٤) مثل المداد وهو ما يُمَدُّ به ينفد ( ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلْنُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ, مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُدٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٢٧]) أي: ولو ثبت كون الأشجار أقلامًا، وثبت البحر ممدودًا بسبعة أبحر، وكان مقتضى الكلام أن يُقال: ولو أنَّ الشَّجر أقلامٌ والبحر مدادٌ، لكن أغنى عن ذكر المداد قوله: ﴿ يَمُدُّهُ ، ﴾ لأنَّه من قولك: مدَّ الدُّواة وأمدَّها، جعل البحر الأعظم بمنزلة الدُّواة، وجعل الأبحر السَّبعة مملوءةً مدادًا، فهي تصبُّ فيه مدادها أبدًا صبًّا حتَّى لا ينقطع، والمعنى ولو أنَّ أشجار الأرض أقلامٌ، والبحر ممدودٌ بسبعة أبحر، وكُتِبت(٥) بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد كقوله: ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمُنتِرَقِ﴾ [الكهف: ١٠٩] وأخرج عبد الرَّزَّاق في «تفسيره» من طريق أبي الجوزاء قال: لو كان كلُّ شجرةٍ في الأرض أقلامًا والبحر مدادًا لنفد الماء وتكسَّرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله، د١٣٣٢/٧ وقال/ ابن أبي حاتم: حدَّثني أبي: سمعت بعض أهل العلم يقول: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) «وقع#: ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) زيد في (ع): الوالله الموفَّق ١.

<sup>(</sup>٣) الكلمات اليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): قاو المرادة.

<sup>(</sup>٥) في (د): الركتب ا.

خَلَقْتُهُ بِعَدَرِ ﴾ [الفمر: ٤٩] وقوله: ﴿ قُللَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ ﴾ ... الآية [الكهف: ١٠٩] يدلُ على أنَّ القرآن (١) غير مخلوق ؛ لأنَّه لو كان مخلوقًا لكان له قَدْرٌ وكانت له غايةً ، ولنفد كنفاد المخلوقين، وتلا قوله تعالى: ﴿ قُللَ قُرُكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِ ﴾ إلى آخر (١) الآية.

(﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ اَيَامِ ﴾) أراد السَّموات والأرض وما بينهما، أي: من الأحد إلى الجمعة ؛ لاعتبار الملائكة شيئًا فشيئًا، وللإعلام بالتَّانِّي في الأمور، وأنَّ لكلِّ عملٍ يومًا ؛ لأنَّ إنشاء شيء بعد شيء أدلُّ على عالم مدبِّر مريد، يصرفه على اختياره، ويجريه على مشيئته (﴿ثُمُّ السَّوَى ﴾) استولى (﴿عَلَى الْمَرْشِ ﴾) أضاف الاستيلاء إلى العرش وإن كان سبحانه مستوليًا على جميع المخلوقات ؛ لأنَّ العرش أعظمها (٣) وأعلاها، وتفسير العرش بالسَّرير، والاستواء بالاستقرار كما يقوله المشبّهة باطل ؛ لأنَّه تعالى كان قبل العرش ولا مكان، وهو الآن كما كان ؛ لأنَّ التَّغيُّر من صفات الأكوان (﴿يُعْثِي اليِّلَ النَّهَارِ ﴾) أي: يلحق اللَّيل بالنَّهار والنَّهار (﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ ﴾) أي: وخلقها (﴿مُسَخَرَةٍ ﴾) اللَّيل، كأنَّه لسرعة مضيّه يطلب النَّهار (﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ ﴾) أي: وخلقها (﴿ مُسَخَرَةٍ ﴾) حالٌ، أي: هو الذي خلق الأشياء ١٤/١٠ على المرار ﴿ وَالنَّمْ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ عَلَى المَاء والنَّمَاء والنَّمَاء والمَاء المُواد المَرْه والمَر والذي خلق الأشياء ١٤/١٠ على المرار ﴿ وَالنَّمْ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ والدَى خلق الأشياء والنَّمَاء والمَاء المَاء والمَاء والمَيْء والمَيْ والمَاء والمَاء

(﴿سَخَّرَ﴾ [النَّحل: ١٤] ذَلَّلَ) باللَّام (٥)، وسقط لأبي ذرِّ من قوله (﴿ يُغْشِي ٱلِّيلَ ٱلنَّهَارَ ﴾.... الى آخره، وقال بعد قوله: ﴿ ٱلنَّهَارَ ﴾: (الآية)(١).

٧٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(ع): «البحر»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>١) اإلى آخرا: ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ص): اعمها).

 <sup>(</sup>٤) في (ب) و (ص): اأو النّهارا.

<sup>(</sup>٥) ا﴿ سَخْمَر ﴾: ذلَّل؛ باللَّامِ ا: سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا النَّحَلِ ١٤] : (ذَلَّلَ)... ﴿ النَّهَارَ ﴾ : الآية اسقط من (ع).

والحديث سبق قريبًا [ح: ٧٤٥٧].

## ٣١ - باب: فِي المَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تُوَقِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ ﴿ وَلَا لَقُولَنَّ لِشَاىَ عِإِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ ﴾ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَخْبَتُ وَلِكِكَ أَللَهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: عَنْ أَبِيهِ: نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ. ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِيكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾. ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ يَحُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾.

هذا (بابٌ) بالتّنوين (في المَشِيئةِ وَالإِرَادَةِ) فلا فرق بين المشيئة والإرادة إلّا عند الكرّاميَّة حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزليَّة تتناول ما يشاء (۱) الله تعالى بها من حيث يحدث، والإرادة دره تعدد ألمرادات، ويدلُّ لأهل السُّنَّة قوله تعالى/: (﴿وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ دره ۲۳۲/ب حادثة متعدِّدة بعدد المرادات، ويدلُّ لأهل السُّنَة قوله تعالى/: (﴿وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ الإنسان: ۳۰]) قال إمامنا الشَّافعيُّ -فيما رواه البيهقيُّ عن الرَّبيع بن سليمان عنه المشيئة إرادة الله، وقد أعلم الله خلقه أنَّ المشيئة له دونهم فقال: ﴿وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ فليست للخلق مشيئة إلَّا أن يشاء الله تعالى (۱). انتهى. وقد دلَّت الآية على أنَّه تعالى خالقٌ أفعال العباد، وأنَّهم لا يفعلون إلَّا ما يشاء، وقال تعالى: ﴿وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَالَهم الواقع بينهم (۱)؛ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَوْمَا لَهُ على أنَّه على الفاعل، فثبت بذلك أنَّ لكونه مريدًا له، وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم فهو المريد لمشيئتهم والفاعل، فثبت بذلك أنَّ

<sup>(</sup>١) في (ع): "سبيل الله".

<sup>(</sup>٢) في (ص): الشاء».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (ع): «به».

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿أَنَّ ۗ ٤.

 <sup>(</sup>٥) في (ص): المنهم».

(وَقُولِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، وسقط الباب وتاليه لغير أبي ذرِّ، فقوله: «وقول الله تعالى (٤٠)» رفع: (﴿ تُوْقِى ٱلْمُلَّكَ مَن تَشَاء ﴾ [آل عمران: ٢٦]) وقوله تعالى: (﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَ عِإِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاء الله ﴾ [الكهف: ٣٣]) وقوله (٥) تعالى: (﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَن يَشَاء ﴾ والقصص: ٢٥]) يخلق (٢) فعل الاهتداء فيمن يشاء، فدلَّت هذه الآيات على إثبات الإرادة والمشيئة لله تعالى، وأنَّ العباد لا يريدون شيئًا إلَّا وقد سبقت إرادة الله تعالى له (٧)، وأنَّه الخالق لأعمالهم طاعةً أو معصيةً.

(قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: عَنْ أَبِيهِ: نَزَلَتْ) آية: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦] (في أَبِي طَالِبٍ) وقد أجمع المفسِّرون على أنَّها نزلت فيه كما قاله الزَّجَّاج، وهذا التَّعليق وصله في «تفسير سورة القصص» [ح: ٤٧٧٢].

وقوله تعالى: (﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللهُ مَعنى إرادة اليسر التَّخيير بين الصَّوم في السَّفر ومع المرض بأنَّه لا يريد المعصية، وأجيب بأنَّ معنى إرادة اليسر التَّخيير بين الصَّوم في السَّفر ومع المرض والإفطار بشرطه، وإرادة العسر المنفيَّة الإلزام بالصَّوم في السَّفر في جميع الحالات، فالإلزام هو

<sup>(</sup>١) في (ع): العلى ال

<sup>(</sup>١) في (د): الأولى».

<sup>(</sup>٣) في (د): «الثّانية».

<sup>(</sup>٤) (تعالى): ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ع): الوقول الله.

<sup>(</sup>٦) في (ع): البحقِّق).

<sup>(</sup>٧) الله: مثبت من (ب) و (س).

الذي لا يقع؛ لأنّه لا يريده، وقد تكرَّر ذكر الإرادة في القرآن، واتّفق أهل السُنّة على أنّه لا يقع إلّا ما يريده الله تعالى، وأنّه مريد لجميع الكائنات وإن لم يكن آمرًا بها، وقالت المعتزلة: دسم الله السُنّة (۱) أنّه يلزمهم أنّ يقولوا: إن الفحشاء / دسم الله السُنّة بأنّ الله تعالى قد يريد الشّيء ولا مرادة لله تعالى / وينبغي أن يُنزّه عنها، وأجاب أهل السُنّة بأنّ الله تعالى قد يريد الشّيء ولا يرضاه؛ ليعاقب عليه، ولثبوت أنّه خلق الجنّة والنّار وخلق لكل أهلا، وألزموا المعتزلة بأنّهم جعلوا أنّه يقع في ملكه ما لا يريده (۱).

٧٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ العَزِيرِ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ الْمُسْتَكْرِهَ لَهُ». مِنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْم

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صهيبٍ (عَنْ أَنَسٍ) ﴿ اللهِ وَاللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْهِ وَمَ الْمَسْأَلَةِ) مِنْ أَبْلَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْهِ وَمَ المَسْأَلَةِ) مِنْ أَنَسٍ (فَاعْزِمُوا) بهمزة وصلٍ (فِي الدُّعَاءِ) وفي «الدَّعوات» [ح: ١٣٣٨]: «فليعزم المسألة» أي: فليقطع بالسُّوّال ويجزم به حسن ظنِّ بكرم ربِّه تعالى (وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي) بهمزة قطع، أي: لا يشترط المشيئة لعطائه؛ لأنّه أمرٌ متيقَّنُ أنّه لا يعطي إلَّا أن يشاء، فلا معنى لاشتراط المشيئة؛ لأنّها إنّما تُشترط فيما يصحُّ أن يفعل بدونها من إكراهِ أو غيره ولذا أشار ليُك بقوله: (فَإِنَّ اللهُ لاَ مُسْتَكُرِهَ لَهُ) بكسر الرَّاء، وأيضًا ففي قوله: «إن شئت» نوعٌ من الاستغناء عن عطائه كقول القائل: إن شئت أن تعطيني كذا فافعل، ولا يُستعمَل هذا غالبًا إلَّا في مقام يشعر بالغني، وأمَّا مقام الاضطرار فإنَّما فيه عزم المسألة وبتُ الطَّلب.

والحديث سبق في «الدَّعوات» [ح:٦٣٣٨] ومطابقته لِمَا تُرجم به (٣) هنا في (٤) قوله: «إن شئت».

٧٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ

<sup>(</sup>١) ﴿أَهِلِ السُّنَّةِ ٤: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>١) في (ص): اليريدا.

<sup>(</sup>٣) في (د): «له».

<sup>(</sup>٤) (في): ليس في (ص).

ابْنَ عَلِيٌّ النُّهِ النُّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى ال مِنَ شَمِيهِ مَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟» قَالَ عَلِيُّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّما أَنْفُسْنَا بِيَدِ الله فإذا شاء أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن ال يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿ ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عن الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم.

(ح) للتَّحويل قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس قال: (حَدَّثَنَا أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ) وفي نسخة : «حدَّثني» بالإفراد(١١)، أبو بكر بن أبي أُوَيسِ الأصبحيُّ (عَنْ سُلَيْمَانَ) ابن بلال (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ) عبد الرَّحمن الصِّدِّيقيِّ التَّيميِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريِّ (عَنْ عَلِيٌّ بْن حُسَيْن) بضمِّ الحاء (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ اللَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ) أباه (عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ) رَبِيْ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِيْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِيْمِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللللللللللللّهِ مِنْ الللللللللللّهِ م أتاهما في ليلةٍ، ونصب «فاطمة» عطفًا على الضَّمير المنصوب في «طرقه» (فَقَالَ لَهُمْ) أي: لعليِّ وفاطمة ومن عندهما(٢) يحضُّهم: (أَلَا) بالتَّخفيف (تُصَلُّونَ؟ قَالَ عَلِيٌّ) شِرَّةٍ: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ) استعارةٌ لقدرته مِنَزْمِلُ (فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا) أن (٣) يوقظنا للصّلاة أيقظنا (فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَنْ مُلّ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِ أوَّله وكسر ثالثه (إِلَىَّ) بالتَّشديد (شَيْئًا) لم يجبني بشيءٍ (ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُدْبِرٌ) حال كونه (يَضْرِبُ فَخِذَهُ) بالمعجمتين تعجُّبًا من/ سرعة الجواب(٤) (وَيَقُولُ) والحال أنَّه يقول(٥): «٣٣٢/٧ب (﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٥]) نصبٌ على التَّمييز يعنى أنَّ جدل الإنسان أكثر من جدل كلِّ شيءٍ ، وقراءته (١) الآية -كما قال في «الكواكب» - إشارةٌ إلى أنَّ الشَّخص يجب عليه

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي نسخةٍ: حدَّثني؛ بالإفراد): مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>١) في (د): اعتدها.

<sup>(</sup>٣) في (د): اأي.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «البليغ».

<sup>(</sup>٥) ايقول ا: ليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ع): اوقراءة ، وفي (ص): اوقراء.

متابعة أحكام الشَّريعة لا ملاحظة الحقيقة ، ولذا جعل جوابه من باب الجدل ، ومطابقة الحديث في قوله: «إذا شاء».

وسبق في: «باب قوله: ﴿ وَكَانَ أَلِّهِ نسَنَ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴾ " من «الاعتصام» [-:٧٣٤٧].

٧٤٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا هِلَالْ بْنُ عَلِيٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ يسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مَالَ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيءُ وَرَقُهُ، مِنْ حَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَهِ مِنَاسَهِ مَالَ: «مَثَلُ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلاءِ، وَمَثَلُ الكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ وَمَثَلُ الرَّيِحُ تُكَفِّئُهُا، فَإِذَا شَكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) العَوَقيُ (۱) أبو بكر قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمّ الفاء وفتح اللّام وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة حاءٌ مهملةٌ، ابن سليمان العدويُ مولاهم (۱) المدنيُ قال: (حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَيْدُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاسَعِيمُ قَالَ: مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الرَّعِ بَالخَاء المعجمة وتخفيف الميم، الطَّاقة الغضَّة الرَّطبة أوَّل ما تنبت على ساق (يَفِيءُ) الرِّرْعِ) بالخاء المعجمة وتخفيف الميم، الطَّاقة الغضَّة الرَّطبة أوَّل ما تنبت على ساق (يَفِيءُ) بالتَّحتيَّة المفتوحة والفاء المكسورة، بعدها همزةٌ ممدودًا (۱۳)، يتحوَّل ويرجع (وَرَقُهُ، مِنْ حَيْثُ الرَّبِحُ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبي والمُستملي: «من حيث انتهى الريح» بالنون (تُكَفَّنُهَا) بضمِّ الفوقيَة وفتح الكاف وكسر الفاء مشدَّدة بعدها همزةٌ، تقلبها وتحوَّلها من جهة إلى جهة أخرى (فَإِذَا المُوقيَّة وفتح الكاف وللذا أمسكت (۱۵)» الرِّيح (اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلاءِ) بضمَّ التَّحتيَّة وفتح الكاف والفاء المشدَّدة، ضربه مثلًا للمؤمن، فإنَّه يُسَرُ مرَّةٌ ويُبتلَى مرَّةً، وكذلك خامة الزَّرع تعتدل مرَّة عند سكون الرِّيح، وتضطرب أخرى عند هبوبها.

(وَمَثَلُ الكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ) بفتح الهمزة والزَّاي بينهما راءٌ ساكنةٌ آخرها هاء تأنيثٍ، شجر الصَّنوبر كما قاله أبو عبيدة، وقال الدَّاوديُّ: الأرزة من أعظم الشَّجر لا يميل الرِّيح أكبرها، ولا تهتزُ من أسفلها، ورواها أصحاب الحديث بإسكان الرَّاء، ورُوِي: ((كمثل الآرزة)) على وزن

<sup>(</sup>١) في (د): (العوفيُّ)، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو بكر، قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ... ابن سليمان العدويُّ مولاهم اسقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): الممدودةً ال

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَفِي نِسِخَةٍ: فَأَذَا أُمْسَكُتَ ! : مَثْبَتُ مِنْ (د).

«فاعلة» أي: كمثل الشَّجرة الثَّابتة، ورُوِيت بتحريك الرَّاء، والذي رويناه بإسكانها (صمّاء مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ) مَرْرُبُلُ (إِذَا شَاءً) فيكون الموت أشدَّ عذابًا عليه، ومطابقة الحديث في قوله: "إذا شاء» أيضًا.

والحديث سبق في أوائل «الطّبّ» [ح: ٥٦٤٤].

٧٤٦٧ - حَدَّثَنَا الحَكُمُ بْنُ نَافِعِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ عَنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيْمٌ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سلف عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ عَنَ اللهُ مِنَ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِها حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبٍ حَتَّى صَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبٍ الشَّمْسِ، فَأَعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبٍ الشَّمْسِ، فَأَعْطِيتُمُ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ أَهْلُ التَوْرَاةِ: رَبَّنَا هَوُلَاءِ أَقَلُ عَمَلًا وَأَكْثُمُ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءٌ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعِ) أبو اليمان قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللهِ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ بِيُّهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ) زاد أبو ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: «فيمن» أي: إنَّما بقاؤكم بالنَّسبة إلى «يقول»: (إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «فيمن» أي: إنَّما بقاؤكم بالنَّسبة إلى هما» أو «من» (سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم كَمَا بَيْنَ) أجزاء (() وقت (صَلَاةِ العَصْرِ) المنتهية (إِلَى غُرُوبِ/ الشَّمْسِ، أُعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ التَّوْرَاةَ أَلْ أَعْمُ كُمَا اللهَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَعْمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا) أي: عن استيفاء عمل النَّهار كلِّه (فَأُعْطُوا قِيرَاطًا ويرَاطًا وليرَاطًا ويرَاطًا ويرَاطًا ويرَاطًا ويراطًا النَّورَاةِ التَوْرَاةِ التَعْمِلُ والمِن والمراد بالقيراط هنا النَّصيب، وكُرُّر ليدلَّ على تقسيم القراريط على جميعهم (ثُمَّ أُعْظِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ) من نصف النَّهار (حَتَّى صَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا) عن العمر (فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ) من العصر (حَتَّى عَمُلُوا بِهَ عَمَلا الشَّمْنِ وَيرَاطَيْنِ) بالتَّعْنية (قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبِّنَا هَوُلُاءِ أَقَلُ عَمَلاً) اللهُ اللَّوْرَاةِ: (رَبَنَا هَوُلُاءِ أَقَلُ عَمَلا) اللهُ بالإفراد، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَيْءَ: «جزاء» (قَالَ اللهُ اللهُ واد، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَيْءَ: «جزاء» (قَالَ اللهُ اللهُ واد، ولأبي ذرِّ اللهُ النَّوْرُاءُ اللهُ اللهُ واد، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيةَ اللهُ الْهُ اللهُ ا

11 1 2/ 93

اف (د) و(ع): اآخرا.

تعالى: (هَلْ ظَلَمْتُكُمْ) أي: هل نقصتكم (منْ أَجْرِكُمْ) بالإفراد (منْ شيْء؟) ولأبي ذرُ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «من أجوركم شيئًا» (قالُوا: لا، فقال: فذلك) أي: فكلُ ما أعطيته (١٠ من الأجر (فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) هذا (١٠ موضع التَّرجمة من الحديث.

وسبق (٣) في «باب من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب» [ح: ٥٥ ه] من «كتاب الصّلاة».

٧٤٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ المُسْنَدِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِطِيمِ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ بِنَاشِطِيمِ فِي رَهْطٍ فَقَالَ: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْتًا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَقْتُونَ بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَقْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَقْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَقْتُونَ لِيهُ إِنْ شَاءَ عَلْمَ وَلَا تَعْتُونَ لَكُمْ وَلَا تَقْرَلُهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلُهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ) بن محمَّد (المُسْنَدِيُّ) بضمُّ الميم وسكون المهملة وفتح النُون، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما مهملةً ساكنةٌ، ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) عائذالله -بالمعجمة الخولانيِّ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) شَيَّةِ أَنَّه (قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيْ عَلَى النَّقِباء الخولانيِّ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) شَيَّةِ أَنَّه (قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيْ عَلَى المَّمْ فِي رَهْطٍ) هم النُقباء النوب بايعوا ليلة العقبة بمنى قبل الهجرة (فقالَ: أُبَايِعُكُمْ عَلَى) التَّوحيد (أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، اللهِ وَاللهِ مَنْ فَي عَلَى العموم (وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ) وإنَّما وَ) على أن (لاَ تَسْرِقُوا) بحذف المفعول ليدلَّ على العموم (وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ) وإنَّما خصَّهم بالذِّكر لأنَّهم كانوا غالبًا يقتلونهم خشية الإملاق (وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانِ) بكذب يبهت سامعه خصَّهم بالذِّكر لأنَّهم كانوا غالبًا يقتلونهم خشية الإملاق (وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانِ) بكذب يبهت سامعه كالرَّمي بالزِّنا (تَفْتَرُونَهُ) تختلقونه (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) وكنَّى باليد والرِّجل عن الذَّات؛ إذ معطم الأفعال بهما (وَلاَ تَعْصُونِي) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيَّ: "(ولا تعصوا)" (فِي مَعْرُوفِ) وهو ما عُرِف من الشَّارِعُ أَنَّه حسنه ؛ نهيًا وأمرًا (فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَالفاء وتُشدَّد الفاء وتُشدَّد (اللهُ على من الشَّارِء فَلَا عَسْدَا فَا اللهُ الْعَالِي الْمُولِقُولَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهِ اللهِ اللهُ على اللهُ الفاء وتُسْدَد (اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ الفاء وتُسْدَد اللهُ الفاء وتُسْدَد اللهُ الله المَلْ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ المُنَاء والسَّعِه اللهَاء وتُسْدَا اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ المِنْ الشَّامِ الشَّامِ المُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْعَالِي اللهُ اللهَاء والسِّعِلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالُولُ اللهُ الْوَالْمُ الْم

<sup>(</sup>۱) في (د): «أعطيه».

<sup>(</sup>۲) في (د): «هو».

<sup>(</sup>٣) في (د): «وسيق».

<sup>(</sup>٤) في (ص): "الشَّرع".

<sup>(</sup>٥) المنكم ا: سقط من (د) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (د): اوتشديدها».

العهد (فَأَجُرُهُ / عَلَى اللهِ) فضلًا ووعدًا بالجنَّة (وَمَنْ أصاب) منكم أيُها المؤمنون (منْ ذلك ١٠٠ شَيئًا) غير الكفر (فَأُخِذَ) بضمَّ الهمزة وكسر الخاء المعجمة، وفي «الإيمان» اح: ١٨ «فغوقب» (بِهِ فِي الدُّنْيَا) بأن أُقيم عليه الحدُّ مثلًا (فَهْوَ) أي: العقاب (لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهْورٌ) بفتح الظاء، أي: مطهرةٌ (١٠ لذنوبه، فلا يُعاقب عليها في الآخرة (وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ) أي: فأمره (إلى الله) منه مطهرةٌ مَنْ بَعدله (وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) بفضله، والغرض منه هنا قوله: «إن شاء عذَّبه، وإن شاء عَلَى ما لا يخفى.

وسبق/في «كتاب الإيمان» بعد قوله: «باب علامة الإيمان» [ح: ١٨].

٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ لِلهَ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلْتَحْمِلْنَ كُلُ امْرَأَةً وَلْتَلِذْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً، وَلَدَتْ شِقَ غُلَامٍ، قَالَ نَبِيُ اللهِ مِنَاشِهِ عِلَى شَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً ، وَلَدَتْ شِقَ غُلَامٍ، قَالَ نَبِيُ اللهِ مِنَاشِهِ عِلَى اللهِ مَنَا شُولَةً مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى سُلَيْمَانُ اسْتَفْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنَا شَهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ المُلْأَوْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَا المُلْم

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ) العمِّيُّ أبو (٣) الهيثم الحافظ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمً الواو وفتح الهاء، ابن خالد البصريُ (عَنْ أَيُوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) بِنْ هُ اللهِ سُلَيْمَانَ لِلهَ كَانَ لَهُ سِتُونَ امْرَأَةً فَقَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي) أي هُرَيْرة فَي بِنَهُ اللهِ سُلَيْمَانَ لِلهَ كَانَ لَهُ سِتُونَ امْرَأَةً فَقَالَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَة عَلَى نِسَائِي) أي: لأجامعهنَ (فَلْتَحْمِلْنَ) بسكون اللَّامين (١٤ وتخفيف النُّون وقد يُفتَحان وتُشدَّد النُون (كُلُّ المَرَأَة) منهنَ (وَلْتَلِدُنَّ) بسكونٍ وتخفيف، أو فتح وتشديد (٥٠)، وفي «الملكيَّة»: «أو لتلدنً» المَرَأَة) وأرسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنَرَبُلُ (فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ) أي: جامعهنَ (فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا المَرَأَةُ) واحدةً (وَلَدَتْ شِقَ غُلَامٍ) بكسر الشَّين المعجمة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيَّ: «جاءت بشقً علام» وحكى النَقَاش في «تفسيره» أنَّ الشَّقَ المذكور هو الجسد الذي ألقِي على كرسيَّه (قَالَ غلام) وحكى النَقَاش في «تفسيره» أنَّ الشَّقَ المذكور هو الجسد الذي ألقِي على كرسيَّه (قَالَ

د۲۳٤/۷۷ب

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخة: لامطهّرًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (عذَّبه، وإن شاء ا: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (د): اابن ١، وليس بصحيح،

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿اللَّامِ اللَّامِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٥) في (ص): اوكسرٍ اوليس بصحيح.

نَبِيُّ اللهِ مِنَاسَمِيهِ مَ : لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْني) أي: قال: إن شاء الله (لحملتُ كُلْ امْرَأَةِ منْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) مِنَهِلَ، ولفظ «ستُّون» لا ينافي سبعين وتسعين؛ إذ مفهوم العدد لا اعتبار له، ووقع في «الجهاد» إح: ٢٨١٩ «مئة امرأةٍ أو تسعُّ وتسعون» بالشُّكُّ، وجُمِع بأنَّ السِّتِّين حرائر وما سواهنَّ سراري، وفي «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٤٢٤] زيادة فوائد تُراجَع، والله الموفِّق، والمطابقة بين الحديث والتَّرجمة ظاهرةً.

٧٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ ﴿ لِنَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَالِمَهُ لِم ذَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ فَقَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ؟! بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخِ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ : "فَنَعَمْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدً) هو ابن سلام كما قاله ابن السَّكن، أو هو ابن المثنَّى قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد (الثَّقَفِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ) بالحاء المهملة والذَّال المعجمة المشدَّدة، ممدودًا(١) (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْن عَبَّاسِ بِن مُ اللهِ صِنَ السَّرِيمُ مَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٌّ يَعُودُهُ) بالدَّال المهملة، من عاد المريض إذا زاره، والأعرابي -قال الزَّمخشريُّ في «ربيعه» -: هو قيس بن أبي حازم (فَقَالَ) مِنْ الشَّعِيُّ لم: (لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، طَهُورٌ) أي: مرضك مطهِّرٌ لذنوبك (إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ) ابن عبَّاسٍ: (قَالَ الأَعْرَابِيُ) استبعادًا لقوله بَيْكِ اللَّهُ الرَّبُلُهُ: (طهورٌ ؟!) وفُهِم أنَّ النَّبيَّ مِنَ السَّمِيمُ لم ترجَّى حياته، فلم يوافق على ذلك؛ لِمَا وجده من المرض المؤذِن بموته، فقال: (بَلْ حُمَّى) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بل هي حمَّى» (تَفُورُ) بالفاء: تغلى -بالغين المعجمة- (عَلَى شَيْخ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القُبُورَ) بضمَّ الفوقيَّة وكسر الزَّاي، من أزاره إذا حمله على الزِّيارة، والضَّمير المرفوع للحمَّى، والمنصوب للأعرابيِّ، و «القبور» مفعولٌ، أي: ليس كما رجوت لي من تأخير الوفاة، بل الموت من هذا المرض هو الواقع ولا بدَّ لما أحسَّه من نفسه (قَالَ النَّبِيُّ سِنَاسَهِ عِلَى أَنْعَمْ إِذًا) فيه دليلٌ على أنَّ قوله: «لا بأس عليك» د٧/١٣٥٥ إنَّما كان على طريق التَّرجِّي، لا على العلى الإخبار عن الغيب، كذا في «المصابيح» وذكر (١٠)

<sup>(</sup>١) في (د): الممدودًا.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): وقع في خطُّه: ﴿وذَكَرُهُ المؤلِّف؛ الحديث، بزيادة ضمير بعد الرَّاء.

المؤلِّف الحديث في «علامات النَّبوَّة» إح: ٣٦١٦] وذكرت ثَمَّ أنَّ الطَّبرانيَّ زاد فيه: أنَّه سِنَ سَيْم و قال للأعرابيِّ: «إذ أبيت فهي كما تقول، وقضاء الله كائنّ» فما أمسى من الغد إلَّا ميَّتًا، وأنَّ الحافظ ابن حجر قال: إنَّ بهذه الزِّيادة يظهر دخول الحديث في «علامات النُّبوَّة».

٧٤٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبيه حين نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَ شَاءَ» (إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ» فَقَضؤا خَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّوُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَقَامَ فَصَلَّى.

وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) هو محمَّدً/ قال: (أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ) بضمَّ الهاء مُصغَّرًا، ابن بشيرٍ (عَنْ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، ابن عبدالرَّحمن السُّلميُّ أبي الهُدَيل، الكوفيُّ ابن عمَّ منصورٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة) أبي إبراهيم السُّلَمِيُّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن ربعيِّ الأنصاريِّ أنَّهم (حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاةِ) كذا أورده هنا مختصرًا بحذف من الحارث بن ربعيِّ الأنصاريِّ أنَّهم (حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاةِ) كذا أورده هنا مختصرًا بحذف من الوقت» [ح: ٥٩٥] بلفظ: "سرنا مع النَّبيُّ مِنَاشِيرِ مُلَّاللهُ فقال بعض القوم: لو عرَّست بنا يا رسول الله، قال(۱): أخاف أن تناموا عن الصَّلاة، قال بلالٌ: أنا أوقظكم، فاضطجَعوا(۱)، وأسند بلالٌ ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النَّبيُ مِنَاشِيرٍ وقد طلع حاجب الشَّمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقِيت عليً نومةٌ مثلُها قطُّ» (قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِيرٍ عَنَ النَّمَ مُن اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الأَنْفَسُ حِينَ مَوْتِهَ اللَّهُ الشَّمْسُ وَابْيَضَّ عُنَا عليهُ عند اليقظة (حِينَ شَاءً، فَقَضُوا حَوَائِجَهُمْ وَتَوضَّ وُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَتْ ) بتشديد الضَّاد من غير ألفٍ، أي: صفت (فَقَامَ) وتَوضَّ وُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَتْ ) بتشديد الضَّاد من غير ألفٍ، أي: صفت (فَقَامَ) النَّبِيُ مِنَاشِهِ عَلْ المَابِقة ظاهرةً.

٧٤٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالأَعْرَجِ. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي صَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): قفال.

<sup>(</sup>۱) في (د): افاضطجعنا!.

اليَهُودِ فَقَالَ المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العالمين في قسمِ يُقْسمُ به، فقال اليَهُوديُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلمُ يدهُ عنْد ذلك فلطم اليهُوديّ، فذهب اليهُوديُ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاشِطِهُم، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِه وَأَمْرِ المُسْلم، فقال النّبِيُ سِاسَعِيمُ: «لا تُخَيْرُوني عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فإذا مُوسَى باطشَّ بِجانِبِ العَرْشِ، فَلا أَدْدِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة، المكِّيُّ المؤذِّن قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبد الرَّحمن بن عوف (وَالأَعْرَج) عبد الرَّحمن بن هرمز.

قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ) هو محمَّد بن عبد الله بن أبي عتيقٍ، واسم أبي عتيقٍ: محمَّدُ بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصَّدِيق (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزُّهريُ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسْيَّبِ) بن حزنِ المخزوميِّ، أحد الأعلام وسيًد (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسْيَّبِ) بن حزنِ المخزوميِّ، أحد الأعلام وسيًد د٧٠٥٣٠ التَّابِعين/: (أَنَّ أَبًا هُرَيُرة) عُنِّةٍ (قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌّ مِنَ المُسْلِمِينَ) هو أبو بكر الصَّدِيق كما في «جامع سفيان بن عيينة» و«البعث»(١) لابن أبي الدُّنيا، لكن في «تفسير الأعراف» [ح:٢٦٨٤] التصريح بأنَّه من الأنصار، فيحتمل تعدُّد القصَّة (وَرَجُلٌّ مِنَ البَهُودِ) قيل: إنَّه فنحاصٌ (١)، وفيه نظرٌ سبق في «الخصومات»(١) [ح:٢١١١] (فَقَالَ المُسْلِمُ: وَ) الله (الَّذِي اصْطَفَى مُحمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ) من جنَّ وإنسٍ وملائكة (في قَسَم يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْهُ شِيْمُ والمقرِّر أنَّه أفضل (فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إلَى عموم لفظ «العالمين» الشَّامل للنَّبِيُّ مِنْ شَعِيمُ والمقرِّر أنَّه أفضل (فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إلَى مُوسَى عَموم لفظ «العالمين» الشَّامل للنَّبِيُّ مِنْ المُسْلِم، فقَالَ النَّبِيُ مِنْ شَعِيمُ : وَالمَوْرِ أَنَّهُ أَمْرِ والمُسْلِم، فقَالَ النَّبِيُ مِنْ شَعِيمُ : وَالمَوْرِ أَنَّه أَوْمُولُ المُسْلِم، فقَالَ النَّبِيُ مِنْ شَعِيمُ : وَالمَوْرِ أَنَّه أَوْمُولُ وَالْمُ المُسْلِمُ الْمُسْلِمَ ، وَقَالَ النَّبِي مِنْ شَعِيمُ : وَالمَا تواضَعًا، أو يفضي بكم إلى الخصومة، أو قاله تواضعًا، أو

<sup>(</sup>١) في (ص): «والنَّعت»، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بكسر الفاء وسكون النون ومهملتين.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): وهو أنَّ لأبي بكر مع فنحاص قصَّةُ أخرى.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): انقصه!.

قبل أن يعلم سؤدده عليهم (فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ) يُغشَى عليهم من الفزع عند النَّفخ في الضور (يَوْمَ القِيَامَةِ) فأصعق معهم (فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِسٌ) آخذ بقوَّة (بجانب العرش، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ) بهمزة الاستفهام (فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنى اللهُ) بنجن في قوله: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللهُ ﴾ [الزَّمر: ٦٨] ومطابقة الحديث ظاهرة.

وسبق في «الخصومات» [ح: ٢٤١١].

٧٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٌ: «المَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعْدِهُمْ: «المَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى) جبريل، وليس له إلَّا هذه الرِّواية قال: (أَخْبَرَنَا يُولِيهُ قِال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد السُّلَمِيُّ الواسطيُّ أحد الأعلام قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ/ مَالِكٍ مِلْهُ أَنَه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَيْرَمُ: المَدِينَةُ) طابة ١٩/١٠ (يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ) الأعور الكذَّاب ليدخلها (فَيَجِدُ المَلائِكَةَ) على أنقابها (يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا (يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ) تعالى، وهذا الاستثناء للتَّبرُك والتَّأدُب، وليس للشَّكُ، والغرض منه التَّحريض على سكنى المدينة ليحترسوا بها من الفتنة.

والحديث سبق في «الفتن» [ح: ٧١٣٤].

٧٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيمٍ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بضمَّ الشَّين المعجمة (١) وفتح العين المهملة، ابن أبي حمزة -بالحاء المهملة والزَّاي- الحافظ أبو بِشْرِ الحمصيُّ مولى بني أميَّة (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفي: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) بِرُاللَّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) المعجمة ا: ليس في (د).

د٧٠٦٧١ مقطوع باستجابتها/ (فَأُرِيدُ إِنْ شَاء اللهُ) مِهَرَبِلَ (أَنْ أَخْتَبِئَ (')) أَنْ أُوخِّر (') (دغوتي) المحقَّقة الإجابة (شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ) جزاه الله عنّا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمَّته ومِنْ الله عِنْ الله عنه الم

٧٤٧٥ - حَدَّقَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّخْمِيْ: حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ مُحَمَّد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيْءِ مَا أَنَا نَاثِمْ رَأَيْتُنِي مُحَمَّد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاشِيْءِ مَا أَنَا نَاثِمْ رَأَيْتُنِي وَفِي نَوْعِهِ عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَوْعِهِ ضَعَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْرَانَ) بفتح التَّحتيَّة والسِّين المهملة (بْنِ جَمِيلٍ) بالجيم المفتوحة (اللَّخْمِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوفو (عَنِ النُّهْرِيُّ مُحَمَّد) بن مسلم (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) المخزوميِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بِنَيْهُ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) مِنَاشِعِيمُ (٣)، ولأبوي ذرِّ والوقت: «قال النَّبِيُّ» أَبِي هُرَيْرَةً) بِنَيْنَا) بغير ميم (أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي) بضمِّ الفوقيَّة، رأيت نفسي (عَلَى قَلِيبٍ) بفتح القاف وكسر اللَّام وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مُوحَدةً، بئر (فَنَزَعْتُ) من مائها (مَا شَاءَ اللهُ) بِمَرْجُلُ (أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا) منِّي (ابْنُ أَبِي قُحَافَةً) أبو بكر الصَّدِّيق (أَنْ يَنْهُمُ (فَنَزَعَ) من البئر (ذَنُوبًا أَوْ أَنْزَعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا) مني (ابْنُ أَبِي قُحَافَةً) أبو بكر الصَّدِّيق (أَنْ يَنْهُمُ (فَنَزَعَ) من البئر (ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ) دلوًا أو دلوين (وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ) بن الخطّاب بيَّ وَالْسُتَحَالَتُ ) أي: الدَّلو في يده (غَرْبًا) بفتح الغين المعجمة وسكون الرَّاء، من الصَّعر إلى (فَاسَتَحَالَتُ) أي: الدَّلو في يده (غَرْبًا) بفتح الغين المعجمة وسكون الرَّاء، من الصَّعر إلى الكبر (فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا) بسكون الموحَّدة وفتح القاف، سيِّدًا (مِنَ النَّاسِ يَغْرِي) بفتح الوّله وسكون الفاء (فَرِيَّهُ) بفتح الفاء وكسر الرَّاء (وتصل القاف، سيِّدًا (مِنَ النَّاسِ يَغْرِي)) بفتح الفاء وكسر الرَّاء (٥ وتشديد التَّحتيَّة (١٠)، أي: لم أرَ سيِّدًا (١٤) يعمل وسكون الفاء (فَرِيَّهُ) بفتح الفاء وكسر الرَّاء (٥ وتشديد التَّحتيَّة (١٠)، أي: لم أرَ سيَّدًا المَاء (فَرِي يَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْرَاء (١٤) وتشديد التَّحتيَّة (١٠)، أي: لم أرَ سيَّدًا الفَاء وكسر الرَّاء (٥ وتشديد التَّحتيَّة (١٠)، أي: لم أرَ سيَّدُ المَّاء وكسر الرَّاء (١٠ وتشديد التَّحتيَّة (١٠)، أي المَّاء ولمَاء وكسر الرَّاء (١٠ ولمَاء وكسر الرَّاء (١٠ ولمَاء وكسر الرَّاء (١٠ ولمَاء ولمَاء ولمَاء وكسر الرَّاء (١٠ ولمَاء ولمَاء ولمَاء وكسر الرَّاء (١٠ ولمَاء و

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): «أختبى»، وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «أدَّخر».

<sup>(</sup>٣) «مِنوالله ميروسم»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) «الصِّدِّيقِ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) ﴿ وكسر الرَّاء ﴾: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿وتشديد التَّحتيَّة ٤: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): كذا بخطُّه بصورة المرفوع.

عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح (حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطْنِ) وهو الموضع الذي تُساق إليه الإبل بعد السَّقي للاستراحة، وهذا مثالٌ لما جرى للعمرين بيُّمَ في خلافتهما"، وانتفاع النَّاس بهما بعده مِن الشيء من فكان لِله هو صاحب الأمر قام به أكمل قيام، وقرَّر قواعد الإسلام، ومهد أساسه، وأوضح أصوله وفروعه، فخلفه أبو بكر بي اله وقطع دابر أهل الرِّدَة، فخلفه عمر فاتَّسع الإسلام في زمانه، فشبَّه أمر المسلمين بالقليب لما فيها من الماء الذي به حياتهم، وأميرهم بالمستقي لهم، وليس في قوله: «وفي نزعه ضعفٌ» حطَّ من مرتبة أبي بكر وترجيحٌ لعمر المعلى، إنَّما هو إخبارٌ عن قصر مدَّة ولايته، وطول مدَّة عمر المنا المتكلِّم كلامه ونعمت الدِّعامة، وليس فيها تنقيصٌ ولا إشارةً إلى ذنب، قاله في «الكواكب».

وسبق ذلك وغيره في «المناقب» [ح: ٣٦٦٤] مع غيره، وذكرته هنا لطول العهد به.

٧٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَ شَعِيمُ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ - وَرُبَّمَا قَالَ: جَاءَهُ السَّائِلُ - أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ؛ قَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كُريبِ الهَمْدانيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً)
حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء، ابن عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) بضمِّ د٧٣٣٧٠ الموحَّدة وسكون الرَّاء عامرٍ، أو الحارث (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ برُلَيَّ الله وَدُرَبَّمَا قَالَ: جَاءَهُ / السَّائِلُ (٥) أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ ٤٢٠/١٠ أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسَمِيرُ مُ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَرُبَّمَا قَالَ: جَاءَهُ / السَّائِلُ (٥) أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ ٤٢٠/١٠ قَالَ) لمن عنده من أصحابه: (اشْفَعُوا) في حاجته لديًّ (فَلْتُؤْجَرُوا) بسبب شفاعتكم، قال في المصابيح»: لم أتحرَّر الرَّواية في لام «فلتؤجروا» هل هي ساكنةً أو محرَّكةً ؟ فإن كانت ساكنةً

<sup>(</sup>١) في (د): اخلافتيهما ١.

<sup>(</sup>٢) في هامش (د) من نسخةٍ: (من انتفاع)،

<sup>(</sup>٣) في (ع): اعمر ١، والمثبت موافق للكواكب.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): وقع في خطُّه زيادة الهاء في اعمر؟، والمثبت موافق للكواكب.

<sup>(</sup>٥) قوله: قوربَّما قال: جاءه السَّائل ٢: سقط من (ص).

تعين كونها لام الطّلب، وإن كانت مكسورة احتمل كونها للطّلب وكونها حرف جرّ، وعلى الأوّل ففيه دخول الأمر على الفاعل المخاطب وهو قليل، وعلى الثّاني فيحتمل كون الفاء زائدة واللّام متعلّقة بفعل محذوف، أي: اشفعوا، متعلّقة بالفعل المتقدِّم، ويحتمل كون (١) الفاء زائدة واللّام متعلّقة بفعل محذوف، أي: اشفعوا، فلأجل أن تؤجروا أمرتكم بذلك. انتهى. قلت: والذي في فرع «اليونينيَّة» ورويته بسكون اللّام (وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءً) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما يشاء» أي: يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ما قدَّره في علمه أنَّه سيكون.

والحديث سبق في «باب قول الله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَنعَةً حَسَنَةً ﴾ [النّساء: ٨٥]» من «كتاب الأدب» [ح: ٦٠٢٧].

٧٤٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سَمِعِ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةً، وَلْيَعْزِمْ مِنَا سَمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا مُكْرِهَ لَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن موسى الجعفي، أو أبو جعفر البلخي قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الحافظ الصَّنعانيُ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشد (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبّه أنّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﴿ عَنِ النّبِيِّ مِنَاشِيرً مَ اللّه وقالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ مِنْتَ) اللّهمَّ (ارْرُقْنِي إِنْ شِئْتَ) اللّهمَّ (ارْرُقْنِي إِنْ شِئْتَ) ونحو ذلك، فلا يشكَ في القبول، بل يستيقن وقوع مطلوبٍ به (۱) و لا يعلّق ذلك بمشيئة الله (وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ) وليجزم بها حُسْن ظنّ بكرم (۱) أكرم الكرماء (إنّهُ) تعالى (يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا مُكْرِهَ لَهُ) بكسر الرَّاء، تعالى اللهُ عن ذلك (۱) نعم لو (۱) قال: (إن شاء الله (۱)) للتّبرُك لا للاستثناء لم يُكرَه.

والحديث سبق قريبًا [ح: ٦٣٣٩] ومطابقته ظاهرةً.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «أن تكون».

<sup>(</sup>۱) في (د): «مطلوبه».

<sup>(</sup>٣) في (ص): "تكرُّم".

<sup>(</sup>٤) "عن ذلك": مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): ﴿إِنَّا.

<sup>(</sup>٦) اسم الجلالة ليس في (ص).

٧٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو: حَدَّثُنَا الأوْرَاعِيْ: حَدَّثُنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّمَّ: أَنَّهُ تَمَارى هُوَ وَالحُزْ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الفَرَادِيُ فِي صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ خَضِرٌ ؟ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُ بْنُ كَعْبِ الأَنْصَادِيْ، فذعاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّه، هل عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّه، هل عَبَاسٍ فَقَالَ: إِنْ يَعْمُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاشِيرٍ مِي يَقُولُ: "بَيْنَا مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَحَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ: وَمَا وَعِي إِلْى مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ مُوسَى بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ مُوسَى بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَالَ فَقَى مُوسَى لِمُوسَى : ﴿ وَقَالَ فَقَى مُوسَى لِمُوسَى المُوسَى: ﴿ وَقَالَ فَقَى مُوسَى لِمُوسَى اللهُ وَلَى المُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُ فَقَالَ فَقَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ وَلَكَ مَا كُنَا بَيْعِمَا مَا قَصَّ اللهُ ﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا الْبُو حَفْصِ عَمْرُو) بفتح العين، ابن أبي سلمة التَّنيسيُّ -بكسر الفوقيَّة والنُّون المشدَّدة - قال: (حَدَّثَنَا الأَّوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين (بْنِ عَبْاسٍ وَلَيُّمَا: أَنَّهُ) أي: ابن عبَّاسٍ (تَمَارَى) تنازع وتجادل هُوَ وَالحُرُّ) بضمَّ الحاء المهملة وتشديد الرَّاء (بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الفَزَارِيُّ) بفتح الفاء والزَّاي (في صَاحِبِ مُوسَى) لِمِي (أَهُوَ خَضِرِّ (۱٬)؟ فَمَرَّ بِهِمَا/ أَبِيُ بْنُ كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ده/١٣٢١ (في صَاحِبِ مُوسَى) لِمِي (أَهُوَ خَضِرِّ (۱٬)؟ فَمَرَّ بِهِمَا/ أَبِيُ بْنُ كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ده/١٣٢١ (في صَاحِبِ مُوسَى) اللهُ (أَهُو خَضِرِّ (۱٬)؟ فَمَرَّ بِهِمَا/ أَبِيُ بْنُ كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ده/١٣٢١ (في صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الهُ وَلَا لَهُ مُوسَى اللهُ المُما الهمزة ، (إِنْ مَا أَعْلَمُ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لَا) أعلم أحدًا أعلم مني (فَأُوجِيَ) بضمَّ الهمزة ،

<sup>(</sup>١) في (د): «الخضر».

<sup>(</sup>١) • أبيًّا: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) اإنّي : سقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): اقوما.

ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: ((فأوحى الله) (إلى مُوسى) لله (بلى) بفتح اللّام كا على (عَبْدُنا خَضِرٌ (۱)) أعلم منك بما أعلمته من الغيوب وحوادث القدرة ممّا (۱) لا يعلم الأنبياء منه إلّا ما أُعلِموا (۱) به (فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيل) الطَّريق (إلى لْقيّه فجعل الله) بنهن (له الحُوتَ) المملوح الميت (آيةً) علامةً على مكان الخضر ولقيّه (وَقِيل لَهُ): يا موسى (إذا فقدت الحوت) بفتح القاف (فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ ) بسكون الفوقيَّة (أثرُ الحُوبِ في البَحْرِ، فقال فقتى مُوسَى) يوشع بن نونِ (لِمُوسَى: ﴿أَرَبَتُ ﴾) ما دهاني (١٤) (﴿إذْ ﴾) أي: حين (﴿أَونَيْنَا إِلَى فَتَى مُوسَى) يوشع بن نونِ (لِمُوسَى: ﴿أَرَبْتَ ﴾) ما دهاني (١٤) (﴿إذْ ﴾) أي: الصَّخرة التي رقد عندها موسى، أو التي دون نهر الزَّيت (١٠)؛ وذلك أنَّ / الحوت اضطرب ووقع في البحر (﴿فَإِنِي شِيثُ ٱلمُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلّا الشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾) ؟ (فَالَ مُوسَى: ﴿وَالِكَ ﴾) أي: الذي نظلبه علامةً على وجدان الخضر (﴿فَارْنَدَا وَمُوسَى عَلَى عَلَى اللهُ وَعَمَا (وَقَولُهُ عَلَى اللهُ وَعَمَانُ (﴿قَصَصَا ﴿ وَقُولُهُ اللهُ اللهُ المَالِكُ اللهُ المَّرْجِمَة في قوله (١٧) بقيَّة الآية: عَلَى وموسى (مَا قَصَّ اللهُ ) بَرَجُلُ في سورة الكهف، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله (١٧) بقيَّة الآية: ﴿ وَسَمَا اللهُ ) بَرَجُلُ في سورة الكهف، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله (١٧) بقيَّة الآية: ﴿ سَتَجِدُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَالِكُ ﴾ [الكهف: ٢٦] وقوله: ﴿فَأَرْدَرَبُك ﴾ [الكهف: ٢٨].

والحديث سبق في «باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر» [ح: ٧٤] من «كتاب العلم».

٧٤٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيمُ قَالَ: «نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ» يُريدُ المُحَصَّبَ.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قطة يُش: «وقع هنا في بعض النسخ بعد المتن ما نصه: بفتح الخاء وكسرها وسكون الضاد وبفتحها وكسر الضاد، سُمي به لأنَّه جلس على الأرض فصارت خضرة، وكان اسمه (بَلْيا) بفتح الباء الموحدة وإسكان اللام وبالتحتانية مقصوراً، وكنيته أبو العباس».

<sup>(</sup>١) في (د): "بما".

<sup>(</sup>٣) في (ص): اعلموا،

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): قوله: "ما دَهاني" أي: أصابني، فاها" إمَّا استفهاميَّة أو موصولة، فليراجع السعديُّ".

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: ادون نهر الزيت أي: عنده، شُمِّي النهرُ به لكثرة أشجار الزيت على شاطئه السعدي ٩.

 <sup>(</sup>٦) في (د): اوكانا وكذا في اليونينيَّة ١.

<sup>(</sup>٧) زيد في (ب): افي ا.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عن الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم.

قال البخاريُّ بالسَّند إليه: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفر بن الطَّبريُّ المصريُّ الحافظ فيما رواه عنه مذاكرةً: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ) عبدالله قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد (عَن ابْن شِهَابِ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن) بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) إلى (عَنْ رَسُولِ اللهِ صِنْ الشَّرِيمِ ) أنَّه (قَالَ) في حجَّة الوداع: (نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا) أي: تحالف قريشٌ (عَلَى الكُفْرِ) أي(١): من أنَّهم لا(١) يناكحوا بني هاشم وبني المطَّلب ولا يبايعوهم/ ولا يساكنوهم(٣) بمكَّة حتَّى يسلموا إليهم النَّبيَّ مِنْىاشْمِيرٌ مم، وكتبوا د٧/٧٣ب بذلك صحيفة وعلَّقوها في الكعبة، قال البخاريُّ: (يُرِيدُ) مِنْ شَعِيمٌ بخيف بني كنانة: (المُحَصَّبَ) بضمِّ الميم وفتح الحاء والصَّاد المشدَّدة المهملتين آخره مُوحَّدةٌ، موضعٌ بين مكَّة ومنَّى، والخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء.

> والحديث سبق في «الحجِّ» في «باب نزول النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمُ مكَّة» من «كتاب الحجِّ» [ح: ١٥٨٩] ومطابقته لا خفاء بها.

> ٧٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ مِنَاشِرِهِم أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَاللهُ» فَقَالَ المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: «فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ» فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَات، قَالَ النَّبِيُّ مِنْ شَمِيرِ عَمَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللهُ » فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيرً عم.

> وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً) سفيان (عَنْ عَمْرو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ أَبِي العَبَّاس) السَّائب بن فرُّوخ، الشَّاعر المكِّيِّ الأعمى (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ) بن الخطَّاب ﴿ اللهُ ، وفي رواية أبي ذرِّ عن غير الحَمُّويي والمُستملي: «عن عبدالله بن عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم، أي: ابن العاص، وصوَّب الأوَّل الدَّارقطنيُّ

<sup>(</sup>١) اأي): مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١) في (ب): ١ أي: أن لاك

 <sup>(</sup>٣) ف(د): الايناكحون... ولا يبايعونهم ولا يساكنونهم ا.

وغيره أنّه (قَالَ: حَاصَرَ النّبيّ بِهَاشِهِ عِمْ أَهْلِ الطّائف) ثمانية عشر يومًا (فَلَمْ يَفْتَحُها) وفي «المغازي» إح: ١٤٣٥ (فلم يَنَلْ منهم شيئًا» (فقال: إنّا قافلُون) أي: راجعون إلى المدينة (إنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ المُسْلِمُون: نَقْفُلُ) بضم الفاء بعد سكون القاف، أي: نرجع (ولمْ نَفْتَحُ) حصنهم ؟ (قَالَ) مِنَ الشَّعِيمُ: (فَاغُدُوا على القِتَالِ) بالغين المعجمة، أي: سيروا أوّل النّهار لأجل القتال (فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ (١) جِرَاحاتُ) لأنّ أهل الطّائف رموهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السّهام إليهم؛ لكونهم أعلى السّور ولم يُفتَح لهم، فلمّا رأوا ذلك ظهر لهم تصويب الرُّجوع (قَالَ النَّبِيُ مِنَ الشَعِيمِ: إنّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَكَأَنَّ) بتشديد النّون (ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَعِيمِ.

والحديث سبق في «المغازي» [ح: ٤٣٢٥].

٣٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَى إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَالِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ؟

وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذَنِهِ ﴾ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبَّكُمْ وَلَا قَلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبَّكُمْ وَلَا السَّمَعُ النَّبِيَ وَلَا اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ وَنَا دَوْا: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ مَنْ اللهُ الْحَقَلُ اللهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ ».

(بابُ قَوْلِ اللهِ (۱) تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِن لَهُ ﴾ أي: أذن الله تعالى؛ يعني: إلَّا مَن (٦) وقع الإذن للشَّفيع (١) لأجله، وهي اللَّام الثَّانية (٥) في قولك: أذن لزيد لعمرو، أي: لأجله (﴿ حَتَّى إِذَا فُرِيعٍ عَن قُلُوبِهِ مَ ﴾) أي: كُشِف الفزع عن قلوب الشَّافعين والمشفوع لهم بكلمة

<sup>(</sup>۱) في (ص): «فأصابهم».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قوله».

<sup>(</sup>٣) في (د): "لمن".

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص): ﴿ إِلَّا ﴾، وهو تكرارٌ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): قوله: (وهي اللهم الثانية... إلى آخره) يعني: أنَّ اللهم الأولى للتبليغ، والثانية لام العلَّة. في المثال الّذي ذكره.

يتكلُّم بها ربُّ العزَّة في إطلاق الإذن، والتَّفزيع إزالة الفزع، و﴿ حَتَّى ﴾ غايةً لما فْهم من أنْ ثُمَّ انتظارًا للإذن، وتوقُّفًا وفزعًا من الرَّاجين للشَّفاعة والشُّفعاء هل يُؤذَن لهم أو لا يُؤذن لهم؟ كأنَّه قيل: يتربَّصون ويتوقَّفون مليًّا فزعين حتَّى إذا فُزِّع عن قلوبهم (﴿قَالُواْ ﴾)/ سأل بعضهم ٢٢٢/١٠ بعضًا (﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾) قال: (﴿ ٱلْحَقَّ ﴾) أي: القول الحقَّ، وهو الإذن بالشَّفاعة لمن ارتضى (﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبا: ١٣]) ذو العلوِّ والكبرياء، ليس لملكٍ ولا نبيِّ أن يتكلُّم في ١٠٠٠ ذلك اليوم إلَّا بإذنه، وأن يشفع إلَّا لمن ارتضى، وقال في «الفتح»: وأظنُّ/ البخاريَّ أشار بهذا د٧٠٨٠٠٠ إلى ترجيح قول من قال: إنَّ الضَّمير في قوله: ﴿عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ للملائكة، وإنَّ فاعل الشَّفاعة في قوله: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ ﴾ هم الملائكة، بدليل قوله بعد وصف الملائكة: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْبَعَنيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] بخلاف قول من زعم أنَّ الضَّمير للكفَّار المذكورين في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ ﴾ [سبأ: ١] كما نقله بعض المفسّرين، وزعم أنَّ المراد بالتَّفزيع حالة مفارقة الحياة، ويكون اتِّباعهم إيَّاه مستصحبًا إلى يوم القيامة على طريق المجاز، والجملة من قوله: ﴿ قُلِ آدْعُواْ (١) ﴾... إلى آخره [سبأ: ٢٢] معترضةً، وحمل هذا القائل على هذا الزَّعم أنَّ قوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ غايةٌ لابدَّ لها من مغيًّا، فادَّعي أنَّه ما ذكره، وقال بعض المفسِّرين من المعتزلة: المراد بالزَّعم الكفر في قوله: ﴿ زَعَمْتُم ﴾ أي: تماديتم في الكفر إلى غاية التَّفزيع، ثمَّ تركتم زعمكم وقلتم: قال: ﴿ٱلْحَقَّ ﴾ وفيه التفاتُّ من الخطاب إلى الغيبة، ويُفهَم من سياق الكلام أنَّ هناك فزعًا ممَّن يرجو الشَّفاعة هل يُؤذَن له في الشَّفاعة أو لا؟ فكأنَّه قال: يتربَّصون زمانًا فزعين حتَّى إذا كُشِف الفزع عن الجميع بكلام يقوله الله في إطلاق الإذن تباشروا بذلك، وسأل بعضهم بعضًا: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ﴾ أي: القولَ الحقَّ، وهو الإذن في الشَّفاعة لمن ارتضى.

قال الحافظ ابن حجر: وجميع ذلك مخالفٌ لهذا الحديث الصَّحيح، ولأحاديث كثيرة تؤيِّده، والصَّحيح في إعرابها(٣) ما قاله ابن عطيَّة وهو أنَّ المغيَّا محدودٌ(١) كأنَّه قيل: ولا هم

<sup>(</sup>١) افيه: مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): "الله ا، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ص): اإعرابه ١٠

<sup>(</sup>٤) في الفتح: المحذوف.

شفعاء كما تزعمون، بل هم عنده ممسكون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم، والمراد بهم الملائكة، وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك، فهو المعتمد. وغرض المؤلَّف من ذكر هذه الآية بل من الباب كلِّه: إثبات كلام الله القائم بذاته تعالى، ودليله أنَّه قال: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ (وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ؟) وهذا أوَّل باب ذكره المؤلِّف في مسألة الكلام، وهي مسألةً طويلةً، وقد تواتر القول -بأنَّه تعالى متكلِّم - عن الأنبياء، ولم يختلف في ذلك أحدّ من أرباب المِلَل والمذاهب، وإنَّما الخلاف في معنى كلامه وقِدَمه وحدوثه، فعند أهل الحقُّ(١) أنَّ كلامه ليس من جنس الأصوات والحروف، بل صفةً أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى منافيةً للسُّكوت د٧/ ٣٣٨ب الذي هو ترك التَّكلُّم مع القدرة عليه، والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلة، إمَّا بحسب الفطرة/ كما في الخرس، أو بحسب صفتها وعدم بلوغها حدَّ القوَّة كما في الطُّفوليَّة، هو بها آمرٌ ناهِ مخبرٌ وغير ذلك، يدلُّ عليها بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة، فإذا عبَّر عنها بالعربيَّة فقرآنٌ وبالسِّريانيَّة فإنجيلٌ، وبالعبرانيَّة فتوراةٌ، والاختلاف على العبارات دون المسمَّى كما إذا ذُكِر الله بألسنة متعدِّدة ولغاتٍ مختلفةٍ، والحاصل أنَّه صفةٌ واحدةٌ تتكثَّر (٢) باختلاف التَّعلُّقات، كالعلم والقدرة وسائر الصِّفات، فإنَّ كلًّا منها واحدةٌ قديمةٌ، والتَّكثُر والحدوث إنَّما هو في التَّعلُّقات والإضافات لما أنَّ ذلك أليق بكمال التَّوحيد، ولأنَّه لا دليل على تكثُّر كلِّ منها في نفسها، وقد خالف جميع الفرق، وزعموا أنَّه لا معنى للكلام إلَّا المنتظم من الحروف المسموعة الدَّالَّة على المعانى المقصودة، وأنَّ الكلام النَّفسيَّ غير معقول، ثمَّ قالت الحنابلة والحشويَّة: إنَّ تلك الأصوات والحروف مع تواليها وترتُّب بعضها على بعض، وكون الحرف الثَّاني من كلِّ كلمةٍ مسبوقًا بالحرف المتقدِّم عليه، كانت ثابتةً في الأزل قائمةً بذات ٤٢٣/١٠ الباري -تعالى وتقدَّس- وإنَّ المسموع من أصوات القرَّاء/ والمرتئ من أسطر الكتاب نفس كلام الله، في كلام طويل، وتحقيق الكلام بينهم وبين أهل السُّنَّة يرجع إلى إثبات الكلام النَّفسيِّ ونفيه، وإلَّا فأهل السُّنَّة لا يقولون بقِدَم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسيٌّ، واستدلَّ أهل السُّنَّة على قِدَم كلامه تعالى وكونه نفسيًّا لا حسِّيًّا: بأنَّ المتكلِّم مَن

<sup>(</sup>١) في غير (د) و(س): الحديث.

<sup>(</sup>١) في (د): التكثرا.

قام به الكلام، لا مَن أوجد الكلام ولو في محل آخر، للقطع بأن موجد الحركة في جسم آخر لا يُسمَّى متحرِّكًا، وأنَّ الله تعالى لا يُسمَّى بخلق الأصوات مصوِّتًا، وأمَّا إذا سمعنا قائلًا يقول: أنا قائمٌ فنسمِّيه متكلِّمًا وإن لم نعلم أنَّه الموجد لهذا الكلام، بل وإن علمنا أنَّ موجده هو الله تعالى كما هو رأي أهل الحقِّ، وحينئذ فالكلام القائم بذات الباري تعالى لا يجوز أن يكون هو الحسِّيَّ أعني المنتظم من الحروف المسموعة؛ لأنَّه حادثٌ ضرورة أنَّ له ابتداء وانتهاء، وأنَّ الحرف الثَّاني من كلُّ كلمةٍ مسبوقٌ بالأوَّل ومشروطٌ بانقضائه، وأنَّه يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود وبقاء شيء منها بعد الحصول، والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى، فتعيَّن ألنَّ في الوجود وبقاء شيء منها بعد الحصول، والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى، فتعيَّن النَّفسيُّ القديم، وقال البيهقيُّ في «كتاب الاعتقاد»: القرآن كلام الله، وكلام الله صفةٌ من صفات ذاته، وليس شيءٌ من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدثًا ولا حادثًا، قال تعالى: ﴿الرَّمْنَنُ ﴿عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنان التَّخليق لأنَّه خلقه ومصنوعه، ولولا ذلك لقال: خلق القرآن والإنسان، في آياتِ أوردها دالَّة على ذلك لا نطيل بها/.

(وَقَالَ) الله (جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ١٥٥]) أي: ليس لأحد أن يشفع عنده لأحد إلَّا بإذنه، و﴿ مَن ﴾ وإن كان لفظها استفهامًا فمعناها(١) النَّفي؛ ولذا دخلت (إلَّا» في قوله: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ \* ﴾ و ﴿ عِندَهُ ﴾ متعلِّقُ ب ﴿ يَشْفَعُ ﴾ أو بمحذوف ؛ لكونه [حالًا](١) من الضّمير في ﴿ يَشْفَعُ ﴾ أي: يشفع مستقرًّا عنده، وقويَ هذا الوجه بأنَّه إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريبٌ منه فشفاعة غيره أبعد، وهذا بيانٌ لملكوته وكبريائه، وأنَّ أحدًا لا يتمالك أن يتكلَّم يوم القيامة إلَّا إذا أذن له في الكلام، وفيه ردُّ لزعم الكفَّار أنَّ الأصنام تشفع لهم.

(وَقَالَ مَسْرُوقَ) هو ابن الأجدع ممَّا وصله البيهقيُّ في «الأسماء والصِّفات» من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح وهو (٣) أبو الضَّحى، عن مسروق (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله يُرْج: (إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا) ولفظ البيهقيُّ وهو عند أحمد:

1224/52

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و (س): الفمعناه.

<sup>(</sup>٢) ١ حالًا ٤: مثبتٌ من (ب) و (س)، وليست في كل الأصول، وفي هامش (ج): لعلَّه: (لكونه حالًا من الضمير ١٠)

<sup>(</sup>٣) اهوا:ليس في (ع).

"سمع أهل السّماء صلصلةً كجرً السّلسلة على الصّفا فيُصعقون، فلا يزالون كذلك حتَّى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فُزِّع عن قلوبهم" (فإذا فُزَعْ عن قلوبهم وسكنَ الصّوْتُ) بالنُون بعد الكاف الخفيفة: الصَّوت المخلوق لإسماع (١) أهل السَّموات، والأدلَّة ناطقة (١) بتنزيه الباري جلَّ وعلا عن الصَّوت المستلزم للحدوث، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيّة: «وثبت الصَّوت» بمُثلَّنة فمُوحَّدة ففوقيَّة (عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُ مِنْ رَبَّكُمْ) بالكاف، وسقطت لغير أبي ذرِّ (وَنَاذؤا: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾)؟ لأنَّهم سمعوا قولًا ولم يفهموا معناه كما ينبغي لفزعهم (﴿ قَالُوا ﴾): قال: (﴿ الْحَقِّ ﴾ السان ١٣٠]) وفي رواية أحمد: «ويقولون: يا جبريل ماذا قال ربُكم ؟ (٣) قال (١٠): فيقول: الحقَّ اقال: فيُنادون: الحقَّ الحقَّ الله البيهقيُّ: ورواه أحمد بن أبي سُرَيجٍ (٥) الرَّازي وعليُّ بن إشكاب (١) وعليُّ بن مسلم، ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعًا، أخرجه أبو داود في "السُّنن" عنهم، ولفظه مثله إلَّا أنَّه قال: «فيقولون: ماذا قال ربُك» ؟

(وَيُذُكُرُ) بِضِمِّ أَوَّلُه بِصِيغه التَّمريض، وفي "كتاب العلم" [قبلح: ٧٨] بِصِيغة الجزم (عَنْ جَابِرٍ) أِي ابن عبد الله الأنصاريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنيْسٍ) بِضِمَّ الهمزة وفتح النُّون، الأنصاريِّ أَنَّه (قَالَ: وَعَشُّرُ اللهِ بْنِ أُنيْسٍ) بِضِمَّ الهمزة وفتح النُّون، الأنصاريِّ أَنَّه (قَالَ: وَعَشُّرُ اللهُ) عَرَبُرَ (العِبَادَ) يوم القيامة (فَيُنَادِيهِمْ) يقول لهم (بِصَوْتٍ) مخلوقٍ غير قائمٍ بذاته، أو يأمر تعالى مَن ينادي، ففيه مجاز الحذف، وقال البيهقيُّ: الكلام ما ينطق به المتكلِّم وهو مستقرُّ في نفسه، ومنه قول عمر في حديث السَّقيفة: "وكنت هيَّأت الكلام ما ينطق به المتكلِّم وهو مستقرُّ في نفسه، ومنه قول عمر في حديث السَّقيفة: "وكنت هيَّأت دروفي وأصواتٍ، وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك، والبارئ تعالى ليس بذي مخارج فلا يكون كلامه بحروفٍ وأصواتٍ، وإمَّا حديث ابن أنيسٍ فاختلف الحقَّاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيلٍ لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصَّوت في حديثٍ فاختلف الحقَّاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيلٍ لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصَّوت في حديثٍ فاختلف الحقَّاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيلٍ لسوء حفظه، ولم يثبت لفظ الصَّوت في حديثٍ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «لاستماع».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «قاطعةً».

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص)و(ع): «قال: الحقَّ»، ولعلَّه تكرارٌ.

 <sup>(</sup>١) زيد في (د): «الحقَّ»، ولعلَّه سبق نظرٍ.

<sup>(</sup>٥) في غير (د): «شُرَيح»، والمثبت هو الصّواب.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): "إشكاب": بكسر الهمزة وسكون الشِّين المعجمةِ وبعد الكافِ ألفُّ فموحَّدة "ترتيب".

صحيح مرفوع غير حديثه هذا(١)، فإن ثبت رجع إلى حديث ابن مسعود يعني: أنَّ الملائكة يسمعون عند حصول الوحى صوتًا، فيحتمل أن يكون صوت السَّماء، أو الملك الآتي بالوحي، أو صوت أجنحة الملائكة، وإذا احتمل ذلك لم يكن نصًّا في المسألة، أو أنَّ الرَّاوي أراد فينادي نداءً، فعبَّر عنه بقوله: بصوتٍ، قال في «الفتح»: وهذا يلزم منه أنَّ الله لم يُسمِع أحدًا من ملائكته ولا رسله كلامه بل ألهمهم إيَّاه، وحاصل الاحتجاج للنَّفي الرُّجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين؛ لأنَّها التي عُهد أنَّها ذات مخارج، ولا يخفي ما فيه إذ الصَّوت قد يكون من غير مخارج؛ كما أنَّ الرُّؤية قد تكون من غير اتِّصال أشعَّةٍ كما تقرَّر، سلَّمنا لكن نمنع القياس المذكور، وصفة الخالق لا تُقاس على صفة المخلوقين، وإذا ثبت ذكر الصَّوت بهذه الأحاديث الصَّحيحة وجب الإيمان به ثُمَّ التَّفويض، وأمَّا(٢) التَّأويل وقوله: (يَسْمَعُهُ) أي: الصَّوت (مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ) فيه خرق العادة؛ إذ في سائر الأصوات التَّفاوتُ ظاهرٌ بين القريب والبعيد، وليُعلَم أنَّ المسموع كلام الله كما أنَّ موسى لمَّا كلَّمه الله كان يسمعه من جميع الجهات، ومقول قوله تعالى: (أَنَا المَلِكُ) ذو الملك (أَنَا الدَّيَّانُ) لا مالك إلَّا أنا ولا مُجازيَ إلَّا أنا، وهو من حصر المبتدأ(٣) في الخبر، وقال الحَليميُّ: هو مأخوذٌ من قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] وهو المحاسب المجازي لا يضيع عمل عاملٍ، وقال في «الكواكب»: واختار هذا اللَّفظ؛ لأنَّ فيه إشارةً إلى الصِّفات السَّبعة -الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسَّمع والبصر والكلام- ليمكن المجازاة على الكلِّيَّات والجزئيَّات قولًا وفعلًا.

٧٤٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مِنْ شَعْرِهُ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفَوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، فَ ﴿ إِنَافُزِّعَ عَنَ قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَلَى اللهُ الْكَيْرُ ﴾.

قَالَ عَلِيٍّ: وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا. قَالَ شُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) اهذاه: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول، ولعل الصواب: أو بتأويل.

<sup>(</sup>٣) في (ع): (الابتداء).

أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنسَانَا رَوَى عَنْ عَمْرِو، عنْ عَكْرِمة، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿ فُرِّعَ ﴾ قَالَ سُفْيَانُ: وهْيَ قراءتُنا.

وبه قال: (حَدَّثُنَا عَلِيُ بُنُ عَبْدِ الله) المدينيُ قال: (حَدَثُنا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَيْ (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ بَإِلْسَٰهِ عِلَا أَبَى هُرَيْرَةً) وعند الطَّبرانيِّ من حديث النَّوَاس بن سمعان مرفوعًا: (قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ) وعند الطَّبرانيِّ من حديث النَّوَاس بن سمعان مرفوعًا: "إذا تكلَّم الله بالوحي " (ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْبِحَتِهَا) حال كونها (خُضُعَانًا) بضمَّ الخاء وسكون الضَّاد المعجمتين، خاضعين طائعين (لِقَوْلِهِ) جلَّ وعلا: (كَأَنَّهُ) أي: القول دمره المسموع (سِلْسِلَةً) صوت سلسلة / (عَلَى صَفْوَانِ) حجرٍ أملس (قَالَ عَلِيٍّ) هو ابن المدينيُّ (وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير سفيان بن عيينة: (صَفَوَانِ) بفتح الفاء مصحَّحًا عليه في الفرع كأصله كالشُكون في الأوَّل (يَنْفُدُهُمْ) بفتح أوَّله وضمَّ ثالثه بينهما نونٌ ساكنةٌ والذَّال المعجمة (ذَلِكَ) فالاختلاف في فتح فاء "صفوان" وسكونها، وأمًا "ينفذهم" فغير مختصِّ بالغير، بل مشتركٌ بين سفيان وغيره، فقد أخرجه ابن أبي حاتم عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان ابن عيينة بهذه الزَّيادة، وسقط لغير أبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي "ينفذهم") ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي "ينفذهم") ولأبي ذرَّ عن الحَمُّويي والمُستملي (قَوْرُ الْقَلُواُ اللهُ) قال: الحقَّ (") (﴿ وَهُرَ ٱلْقَلُواُ الْكِيُ اللهُ اللهُ وللهُ والكبرياء. والكُشْمِيهَنيً: «الذي قال: الحقَّ (")» (﴿ وَهُرَ ٱلْعَلُواُ الْكِيْ اللهُ والكبرياء. والكُشْمِيهَنيً: «الذي قال: الحقَّ (")» (﴿ وَهُرَ ٱلْعَلُواُ الْكِيْ اللهُ والكبرياء.

(قَالَ عَلِيٍّ) هو ابن عبد الله المدينيُّ: (وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو) هو ابن دينارِ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ إِنَهَذَا ) الحديث، أي: أنَّ سفيان حدَّثه عن عمرٍو بلفظ التَّحديث لا بالعنعنة كما في الطَّريق الأولى (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة أيضًا: (قَالَ عَمْرُو) بلفظ التَّحديث لا بالعنعنة كما في الطَّريق الأولى (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة أيضًا: (قَالَ عَمْرُو) بن ابن دينارِ أيضًا (الله عُمْرُمَةً) يقول: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ إِنَّ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلْمِ اللهُ اللهُ عَلْمِ اللهُ اللهُ عَلْمِ اللهُ اللهُ عَلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) "ينفذهم": ليس في (د) و(ع).

<sup>(</sup>٢) «الحقُّ»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: اقال عَمْرُو أي: ابن دينارِ أيضًا السقط من (ص).

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤).

المدينيُّ أيضًا: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عيينة: (قَالَ) عمرُّو<sup>(1)</sup>: (سمعْتُ عكرمة قال: سمعْتُ أبا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ) ومراده أنَّ ابن عيينة كان يسوق السَّند مرَّة بالعنعنة، ومرَّة بالتحديث والسَّماع، فاستثبته عليُّ بن المدينيُّ عن ذلك فقال: نعم، قال عليُّ: (قُلْتُ لسُفْيان) بن عيينة: (إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرُو) أي: ابن دينار (عَنْ عِكْرِمةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعْهُ) إلى النَّبي مِنْ المُهملة في الفرع وأصله، وقال ابن حجرِ: مِنْ الشهورة، قال: ووقع للأكثر هنا كالقراءة (فُرِع) بالرَّاء المهملة والغين المعجمة بوزن القراءة المشهورة، قال: ووقع للأكثر هنا كالقراءة المشهورة، قال: والسِّياق يدلُّ للأوَّل (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (هَكَذَا قَرَأَ عَمْرُو) أي: ابن ديناد (فَلَلَ أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا) من عكرمة (أَمْ لَا؟) أي: قرأها كذلك من قِبل نفسه بناءً على أنّها قراءته (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (وَهْيَ قِرَاءَتُنَا) يريد نفسه ومن تابعه، وظاهره أنّه أراد قراءة قراءته (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (وَهْيَ قِرَاءَتُنَا) يريد نفسه ومن تابعه، وظاهره أنّه أراد قراءة الرّاي والعين المهملة (ا)، وحُكِي عن الحافظ أبي ذرّ أنّها الصَّواب هنا، قلت: وهي قراءة الحسن، والقائم مقام الفاعل الجارُّ بعده، و «فُعِّل» بالتَّشديد معناها السَّلب هنا نحو قرَّدت البعير، أي: أزلت قراده كذا هذا، أي: أُزيل (اللهزع عنها، قراءة (الله السَّل عامر بفتح الفاء والزَّاي، مبنيًا للفاعل.

٧٤٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيْمٍ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَعِيْمٍ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِللَّهِ مِنْ شَعِيْمٍ مِنَ شَعْدِهِم يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ» وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبدالله، المخزوميُّ مولاهم المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ)/بن سعدِ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن د٧٠٠٧٠ خالدِ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمِ الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ

<sup>(</sup>١) اعمرُوا: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>١) في (د) و(ج): «الرَّاء والعين المهملتين» وفي هامش (ج): قوله: «الرَّاء والعين المهملتين» كذا بخطُّه، وفيه تأمُّل.

<sup>(</sup>٣) في (د): «أزال».

<sup>(</sup>٤) في (د): (وقرأ<sup>ي</sup>.

ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ أبي هُريْرَةَ) بِرُاتِهِ (أنّه كان يفُولْ: قال رسُولْ اللهِ مِاسَهِمِم: ما أَذِنَ اللهُ) مِمَرُهِنَ (لِلشّيء مَا أَذَنَ) بكسر المعجمة المخفّفة فيهما، ما استمع لشيء ما استمع (لِلنّبِيِّ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيِّ: «لنبيِّ» (مِن السّهِمِاعِ يتغنّى بالقُرْآنِ) واستماع الله تعالى مجازً عن تقريب القارئ وإجزال ثوابه أو قبول قراءته (وقال صاحب لهُ) أي: لأبي هريرة (يُريذ) بالتّغنّي (أَنْ يَجْهَرَ بِهِ) ولأبي ذرِّ عن الحَمُويي والمُستملي: «يريد يجهر به» وله عن الكُشْمِيهنيَّ: «يريد أن يجهر بالقرآن» قال في «المصابيح»: قال ابن نُباتة (أَنْ يَعهر صوته فقط، الفوائد ومجمع الفرائد»: وجدت في كتاب «الزَّاهر»: يُقال: تغنَّى الرَّجل، إذا جهر صوته فقط، قال: وهذا نقلٌ غريبٌ لم أجده في أكثر الكتب في اللّغة، وقال الكِرمانيُّ: فَهِمَ البخاريُّ من الإذن القول لا الاستماع به بدليل أنَّه أدخل هذا الحديث في هذا الباب، كذا قال.

وسبق الحديث في «فضائل القرآن» [ح:٥٠٢٣].

٧٤٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِنَ عَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ سُعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِنَ عَلَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بَعَوْلُ اللهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتِ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثَا إِلَى النَّارِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حَفَّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيِّ بْنَهُ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيهُ مَا: يَقُولُ اللهُ) بِمَزَّهِ لَ يوم القيامة: (يَا آدَمُ، مالك (الخُدْرِيِّ بْنَهُ ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيهُ مَا: يَقُولُ اللهُ) بِمَزَّهِ لَ يوم القيامة: (يَا آدَمُ، فَيَقُولُ): يا ربَّنا (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى) بفتح الدَّال مُصحَّحًا عليها بالفرع (٣) وأصله (٤) فيَقُولُ): يا ربَّنا (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى) بفتح الدَّال مُصحَّحًا عليها بالفرع (٣) وأصله (يَصُوْتِ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ) بفتح الموحَّدة وسكون العين، أي: مبعوثًا، أي: طائفةً شأنهم أن يُبعَثوا إليها فابعثهم.

والحديث سبق في «تفسير سورة الحجِّ» [ح: ٤٧٤١] بأتمَّ من سياقه هنا.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «نُباتة»: بضمّ النُّون.

<sup>(</sup>٢) في (د): «كتابه»، والمثبت موافق للمصابيح.

<sup>(</sup>٣) في (د): "في الفرع".

<sup>(</sup>٤) زيد في غير (د) و(س): «اليونيني».

٧٤٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عائشة شِيَّ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى الْمَرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبِيْتٍ فِي الجنّة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين من عير إضافة ، وكان اسمه عبيد الله ، أبو ، ٢٦/١ محمّد القرشيُ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ) ولأبي ذرِّ: (عن هشام بن عروة» (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ بِلَيْهَ) أَنَّها (قَالَتْ: ما غرْتُ عَلَى امْرَأَةً مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً) بِلَيْهُ (وَلَقَدْ أَمَرَهُ) أي: أمر النَّبيّ مِناشِيمٌ (رَبُّهُ) تبارك وتعالى، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيِّ : (ولقد أمره الله) (أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ) وللحَمُّويي والمُستملي: (من الجنَّة) والحديث مرَّ في (المناقب) (أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ) وللحَمُّويي والمُستملي:

## ٣٣ - باب كَلَام الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللهِ المَلَاثِكَةَ

وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ وَإِنَّكَ لَلُقَى الْقُرْءَاتَ ﴾ أَيْ: يُلْقَى عَلَيْكَ، وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَأْخُذُهُ عَنْهُ، وَمِثْلُهُ: ﴿ فَنَلَقَّى عَلَيْكَ، وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَأْخُذُهُ عَنْهُ، وَمِثْلُهُ: ﴿ فَنَلَقَّى عَلَيْكَ، وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَأْخُذُهُ عَنْهُ، وَمِثْلُهُ: ﴿ فَنَلَقَّى عَلَيْكَ، وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَأْخُذُهُ عَنْهُ، وَمِثْلُهُ: ﴿ فَنَلَقَّى عَلَيْكَ، وَتَلَقّاهُ أَنْتَ، أَيْ: تَأْخُذُهُ عَنْهُ، وَمِثْلُهُ:

(باب كَلَام الرَّبِّ) مِمَزَّهِ لَ (مَعَ جِبْرِيلَ) لِيكَ (وَنِدَاءِ اللهِ) مِمَزَّهِ لَ (المَلَائِكَةَ) لِينار.

<sup>(</sup>١) زيد في (ع): ﴿ وَاللَّهُ الْمُوفِّقِ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (د): المبنيًّا؟.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): (عنهم)، وكذا في (اليونينيَّة).

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): اوُضِع في ا،

٧٤٨٥ - حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّننا عَبْدُ الرَّحْمَن - هُو ابْنُ عبْد الله بُن دينارِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ تبارك وتعالى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانَا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّماء: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبُ فُلَانَا فَأَحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ بالجمع (إِسْحَاقُ) هو ابن منصور بن بهرام الكوسج، قال الحافظ ابن حجرِ: وتردَّد أبو عليِّ الجيَّانيُ بينه وبين إسحاق بن رَاهُوْيَه، وإنَّما جزمت بأنَّه ابن منصورٍ ؟ لأنَّ ابن رَاهُوْيَه لا يقول إلَّا «أخبرنا» وهنا قال: «حدَّثنا». انتهى. ورأيت في حاشية الفرع وأصله ما نصُه: هو ابن رَاهُوْيَه وفوقه حاءٌ ممدودةٌ، فالله أعلم، قال: (حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) ابن عبد الوارث قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ) عبد الله (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيُرة بَيُهِ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ) نصبٌ على المفعوليَّة: (إِنَّ اللهُ ) تعالى (قَدْ أَحَبَ فُلانًا فَأَحِبُهُ ) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة وفتح الموحَّدة مُشدَّدة (قَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي) بكسر الدَّال (جِبْرِيلُ) رفع على الفاعليَّة (في السَّمَاء) وفي «الأدب» [ح:10:10] (في أهل السَّماء) اللَّرْض) فيحبُونه ، فمحبَّة النَّاس علامةٌ على (المحبَّة الله ، ووجه المطابقة ظاهرٌ.

والحديث سبق في «باب ذكر الملائكة» من «كتاب بدء الخلق» [ح: ٣٢٠٩]، و «باب المِقَة من الله تعالى» من «كتاب الأدب» [ح: ٦٠٤٠].

٧٤٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَا عُكِمْ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ وَسُولَ اللهِ سَلَا عِنْكُمْ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَادِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ وَصَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ البلخيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام الأعظم (عَنْ أَبِي الزَّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَج) عبدالرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ يَارِّهُ: (أَنَّ

<sup>(</sup>١) اعلى ا: مثبتُ من (ب) و (س).

رَسُولَ اللهِ مِنَاسَمِهِ مَ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ) يتناوبون في الصَّعود والنَّزول (فيكُمْ ملائكة) لرفع أعمالكم (بِالنَّهَارِ) وقوله: "يتعاقبون" على لغة: "أكلوني البراغيث" (وَيَجْتَمِعُونَ فِي) وقت (صَلَاةِ العَصْرِ وَ) وقت (صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ) الملائكة (البراغيث المؤول فيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ) ربُهم تعبُّدًا لهم كما تعبَّدهم بكتب أعمالهم (وَهُو أَعْلَمُ) زاد أبو ذرّ: "بهم من الملائكة» (كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ).

د۳٤١/۷ ت

والحديث سبق في «الصَّلاة» [ح: ٥٥٥]/ مع ما فيه من المباحث، ومطابقته ظاهرةً.

٧٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ المَعْرُورِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْمُ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنّى؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا مُعْبَدُ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ وَاصِلٍ) الأحدب/ بن حيَّان، بالحاء ١٢٧١٠ المهملة وتشديد التَّحتيَّة (عَنِ المَعْرُورِ) بالمهملات بوزن «مفعولٍ» ابن سويد الكوفيُّ أنَّه (قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ) لِيُسَ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرًّ) جندب بن جنادة ﴿ وَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ) أنَّه (قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ) لِيُسَ وفي «الرِّقاق» [ح: ١٤٤٣] «عرض لي في جانب الحرَّة» (فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ) من أمَّتي (لَا يُشْرِكُ وفي «الرِّقاق» وجواب الشَّرط قوله: (دَخَلَ الجَنَّة، قُلْتُ): يا جبريل (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى) يدخل الجنَّة؟ ولغير الكُشْمِيهَنيِّ: «وإن زنى» بالياء خطَّا بدل الألف (قَالَ) جبريل: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى) ولأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وإن زنى» بالياء خطًّا بدل الألف (قَالَ) جبريل: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى) ولأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وإن زنى» بالياء خطًّا بدل الألف (قَالَ) جبريل: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى) ولأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وإن زنى» بالياء خطًّا بدل الألف (قَالَ) جبريل: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى) ولأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وإن زنى» بالياء خطًّا بدل الألف (قَالَ) جبريل: (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى) ولأبى ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وزنى» أي: يدخل الجنَّة،

وسبق الحديث بزيادة ونقصان في «الاستقراض» [ح:٢٣٨٨] و«الاستئذان» [ح:٢٦٦٨] و«الرّقاق» [ح: ٢٢٨٨] و«الرّقاق» [ح: ٢٤٤٣] قال في «الفتح» وفي مناسبته للتَّرجمة هنا غموضٌ، وكأنَّه (١) من جهة أنَّ جبريل إنَّما يبشَّر النَّبيَّ مِنَ الشَّرِيمُ بأمرٍ يتلقًاه عن (١) ربّه تعالى، فكأنَّ الله تعالى قال له: بشر محمَّدًا بأنَّ من مات من أمَّته لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة، فبشَّره بذلك.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قطة بائة: القوله: وكأنه يعني وجه المناسبة.

<sup>(</sup>١) في (ص): امن.

٣٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنزَلَهُ ربِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَهُ كَمَ مُكَا لَمُ مَكَمُ مُنْ اللهُ مَعَالَى اللهُ وَالْمُرُ اللهُ مُنَا اللهُ مُجَاهِد: ﴿ يَنَزَلُ ٱلْأَمْرُ اللَّهُ مَا السَّامِعة وَالأَرْضِ السَّابِعة .

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ أي: أنزله (١) وهو عالم بأنَك أهل لإنزاله (١) إليك وأنَك مبلِّغه، أو أنزله بما علم من مصالح العباد، وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصّفات، فإنّه أثبت لنفسه العلم ( ﴿ وَٱلْمَلَتَهِ كَةُ يَثْهَدُونَ ﴾ النّساء: ١٦٦١] لك بالنّبوّة، قال ابن بطّالي: المراد بالإنزال إفهام العباد معاني الفروض، وليس إنزاله له (٣) كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأنّ القرآن ليس بجسم ولا مخلوق.

(قَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر المفسِّر في قوله تعالى: (﴿ يَنَنَزُلُ ٱلْأَثْرُ بَيْنَهُنَ ﴾ [الطّلاق: ١٢] بَيْنَ السّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالأَرْضِ السَّابِعَةِ) ولأبي ذرِّ عن المُستملي والكُشْمِيهَنيِّ: «من السَّماء» وهذا وصله الفريابيُّ.

٧٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ فِي لَيْلَتِكَ مُتَ مَنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدِ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَسِ) بالحاء والصَّاد المهملتين، سلَّمٌ -بتشديد اللَّام- ابن سُلَيمِ الكوفيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرُو السَّبيعيُ (الهَمْدَانِيُ) بسكون الميم بعدها مهملةٌ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﴿ اللَّهُ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَمِيمِ عَلَى اللَّهُ مَا الْمِيمِ بعدها مهملةٌ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي) ذاتي (إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي) أي: رددته (إلَيْكَ) إذ لا قدرة لي ولا وَوَجَهْتُ وَجْهِي) أي: قصدي (إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي) أي: رددته (إلَيْكَ) إذ لا قدرة لي ولا

<sup>(</sup>١) في (د): «أنزل القرآن إليك».

<sup>(</sup>٢) في (د): «بإنزاله».

<sup>(</sup>٣) اله ا: مثبتُ من (د).

تدبيرَ على جلب نفع ولا دفع ضرّ، فأمري(١) مفوَّض إليك (وَالْجَأْتُ ظَهْرِي) أي: أسندته (إِلَيْكَ) كما يعتمد الإنسان بظهره/ إلى ما يسنده إليه (رَغْبَةً) في ثوابك (ورَهْبَةَ إليُك) خوفًا من عقابك (لا مَلْجَأً) بالهمز(١) واللّام (وَلا مَنْجَى) بالنّون من غير همز (مِنْك إلا إليك) أي: لا ملجأ منك إلى أحد إلّا إليك، ولا منجى إلّا إليك (آمَنْتُ) صدّقت (بِكِتَابِك) القرآن (الذي أنزُلْتَ) أي: أنزلته على رسولك مِنَاشِيْكِم، والإيمان بالقرآن يتضمَّن الإيمان بجميع كتب الله (وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) بحذف ضمير المفعول، أي: الذي أرسلته(١) (فَإِنْكَ إِنْ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ) الإسلاميَّة، أو الدِّين القويم ملّة إبراهيم في)(١) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((خيرًا) بالجيم السَّاكنة بعد الهمزة، أي: أجرًا عظيمًا فالتَّنكير (أجرًا)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((خيرًا) بالخاء المعجمة بعدها تحتيَّةً ساكنةً بدل (أجرًا).

والحديث سبق آخر «الوضوء» [ح: ٢٤٧] وفي «الدَّعوات» في «باب استحباب النَّوم على الشُّقِ الأيمن» [ح: ٦٣١٥].

٧٤٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَبِي كَالَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى الْمُعِيمُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ وَزَلْزِلْ بِهِمْ».

زَادَ الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مِمْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيبنة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الكوفيُّ الحافظ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَ) رَبِي اللهِ فَال رَسُولُ اللهِ مِنَاسَّيْرِ عَلَى مَا اللهِ مِنَاسَّيْرِ عَلَى مَا اللهِ مِنَاسَّيْرِ عَلَى مَا اللهِ مِنَاسَّيْرِ عَلَى مَا اللهِ مِنَاسَّيْرِ عَلَى عَلَى عَلَى مَا اللهِ مِنَاسَّيْرِ عَلَى عَل الكِمَا عِلَى عَلَى عَلَى

 <sup>(</sup>١) في (د): (فأمرها) وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>١) في (د): ابالهمزة!،

<sup>(</sup>٣) قالذي ٤: ليس في (د) وفي (ص) و (ع) و (ج): قائزلته ، وكتبه بهامشها: كذا بخطه وصوابه: قاي أرسلته ».

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص): البلتك.

<sup>(2)</sup> في (ع): اقالشُّكر التَّعظيم اوهو تحريفٌ.

ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي: «وزلزلهم» فلا يثبتون عند اللَّقاء بل تطيش عقولهم (زَادَ الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير فقال: (حَدَّثنا شَفْيانْ) بن عيينة قال: (حدَّثنا ابْنُ أبي خالدِ) إسماعيل قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ) بن أبي أوفي إلى قال: (سمعْتْ النّبي مِلْسَسِيم ) وغرضه بسياق هذه الزِّيادة التَّصريح في رواية سفيان بالتَّحديث والتَّصريح بالسَّماع في رواية ابن أبي خالدٍ، وبالسَّماع في رواية ابن أبي أوفي ، بخلاف رواية قتيبة فإنَّها بالعنعنة.

والحديث سبق في «باب الدُّعاء على المشركين بالهزيمة» من «كتاب الجهاد» [-: ٢٩٣٣].

٧٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بَهُمَّم: ﴿ وَلَا يَحْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ قَالَ: أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْ المُشْرِكُونَ فَسَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَهَرَ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخَاوَت بِهَا ﴾ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ المُشْرِكُونَ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتَّى بَأْخُذُوا عَنْكَ القُرْآنَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدِ بن مسربلِ الأسديُّ البصريُّ الحافظ أبو الحسن (عَنْ هُشَيْم) بضمِّ الهاء وفتح المعجمة، ابنِ بُشَيرِ (١)، مُصغَّرًا كأبيه(١)، أبو معاوية السَّلَمِيّ حافظ بغداد (عَنْ أَبِي بِشْر) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشيَّة واسمه إياس البصريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر) بضمِّ الجيم وفتح الموحَّدة، الوالبيِّ مولاهم أحد الأعلام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَرْتُهُ) في قوله تعالى: (﴿ وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] قَالَ: أُنْزِلَتْ د٧٤٢/٧ب وَرَسُولُ اللهِ صِنَاسَمُ عِيرِهِم مُتَوَارٍ ) وفي «تفسير ٣٠) سورة الإسراء» [ح: ٢٧٢١]: «مُخْتَفٍ» (بِمَكَّةَ) أي: في أُوَّل الإسلام (فَكَانَ إِذَا) صلَّى بأصحابه (١٠) (رَفَعَ صَوْتَهُ) بالقرآن (سَمِعَ المُشْركُونَ) قراءته (فَسَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ) جبريل (وَمَنْ جَاءَ بِهِ) محمَّدٌ (٥) صلوات الله وسلامه عليه (وَقَالَ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ص) و(ج): "بسير"، وهو تصحيف، وفي هامش (ج): كذا بخطُّه، والَّذي في "التَّقريب" كاالتَّهذيب": ابن بَشِير ؛ بوزنِ "عَظِيم"، وليس ثُمَّ غيره. فليحرَّر.

<sup>(</sup>۲) في (د): «كابنه».

<sup>(</sup>٣) انفسيراً: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «الصّبح».

<sup>(</sup>٥) المحمَّدُه: مثبتُ من (د).

تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ ﴾ ) ولأبى ذرِّ والأَصيليِّ: ﴿ فقال الله: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ ﴾ ) فيه حذف مضاف، أي: بقراءة صلاتك (﴿ وَلَا تُخَافِتُ ﴾) لا تخفض صوتك (﴿ بِهَا ﴾) أي: (لا تجهر بصلاتك) بقراءتها، وسقط لأبي ذرِّ والأصيليِّ «﴿ وَلَا ثُنَّافِتْ بِهَا ﴾» ولأبي ذرِّ (١) وحده: «﴿ لَا تَحْهَرْ بِصَلَائِكَ ﴾» (حَتَّى يَسْمَعَ المُشْرِكُونَ) فيسبُّوا، واستُشكِل بأنَّ القياس أن يُقال: حتَّى لا يسمع المشركون. وأجاب في «الكواكب»: بأنَّه غايةٌ للمنهيِّ لا للنَّهي (﴿ وَلَا ثُخَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحابك فلا تُسْمِعُهُمْ) برفع العين (﴿ وَٱبْتَعِ ﴾) اطلب (﴿ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠]) وسطًا بين الأمرين، لا الإفراط ولا التَّفريط (أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ القُرْآنَ) قال الحافظ أبو ذرّ : فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، تقديره: أسمعهم حتَّى يأخذوا عنك القرآن ولا تجهر، والمراد من الحديث قوله: «أنزلت» والآيات المصرِّحة بلفظ الإنزال والتَّنزيل في القرآن كثيرةٌ، والفرق بينهما في وصف القرآن والملائكة كما قال(٢) الرَّاغب: إنَّ التَّنزيل يختصُّ بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرِّقًا مرَّةً بعد أخرى، والإنزال أعمُّ من ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدِّرِ ﴾ [القدر: ١] فعبَّر بالإنزال دون التَّنزيل؛ لأنَّ القرآن نزل دفعةً واحدةً إلى سماء الدُّنيا، ثمَّ نزل بعد ذلك شيئًا فشيئًا، ومن الثَّاني قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] ويؤيِّد التَّفصيل قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا لَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [النَّساء: ١٣٦] فإنَّ المراد بالكتاب الأوَّل القرآن، وبالثَّاني ما عداه، والقرآن نزل نجومًا إلى الأرض بحسب الوقائع؛ بخلاف غيره من الكتب، لكن يَردُ على التَّفصيل المذكور قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَبِعِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٢] وأُجيب بأنَّه أطلق ﴿ نُزِلَ ﴾ موضع «أَنْزل» قال: ولو لا هذا التَّأويل لكان متدافعًا لقوله: ﴿ جُمُلَةُ وَيُعِدَةً ﴾ وهذا بناه على القول: بأنَّ ﴿ نُزِّلَ ﴾ المشدَّد يقتضي التَّفريق، فاحتاج إلى ادُّعاء ما ذُكِرٍ، وإلَّا فقد قال غيره: إنَّ التَّضعيف لا يستلزم حقيقة التَّكثير بل يَردُ للتَّعظيم وهو في حكم التَّكثير يعني: فبهذا يندفع الإشكال. انتهى. من «كتاب فتح الباري»(٣)/ وسقط لأبي ٤٢٩/١٠ ذرُّ والأصيليِّ من قوله ﴿ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ الى قوله: ﴿ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ».

<sup>(</sup>١) زيد في (ع): ﴿ وَالْأَصِيلِيَّ ﴾ وليس بصحيح.

<sup>(</sup>١) في (ص): قاله.

<sup>(</sup>٣) قوله: امن كتاب فتح الباري؛ مثبتٌ من (د) و(س).

وسبق الحديث آخر «سورة الإسراء» إح: ٤٧٢١ |/.

ir 27/V3

## ٣٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْ كَلْنَمَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ لَقَوْلُ فَصْلٌ ﴾: حَقَّ ﴿ وَمَا هُوَ إِلْمَزَٰ لِهِ ﴾: بِاللَّعِبِ

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُوكَ أَن يُبَدِّوْا كَانَمُ اللهِ ﴾ [النت: ١٥]) قال المفسّرون -واللَّفظ «للمدارك» -: أي: يريدون أن يغيّروا مواعد (١) الله لأهل الحديبية، وذلك أنّه وعدهم أن يعوِّضهم من مغانم مكّة مغانم خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منهم شيئًا، وقال ابن بطّالٍ: أراد البخاريُّ بهذه التَّرجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها: أنَّ كلام الله صفة قديمة (١) قائمة به، وأنّه لم يزل متكلِّمًا ولا يزال، قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أنَّ غرضه أنَّ كلام الله لا يختصُّ بالقرآن، فإنَّه ليس نوعًا واحدًا، وأنّه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به، فإنَّه يُلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشَّرعيَّة وغيرها من مصالحهم، قال: وأحاديث الباب كالمصرِّحة بهذا المراد.

وقوله تعالى: (﴿ لَقُولُ ﴾) ولأبي ذرِّ: (﴿ إِنَّهُ لِلَوْلُ ﴾) (﴿ فَصُلُ ﴾) أي: (حَقَّ ﴿ وَمَاهُوَ بِالْمَارِ فَ ١٤-١٤]) أي: (جِاللَّعِبِ) وهذا مأخوذٌ من قول أبي عبيدة في كتابه «المجاز»: ومن حقِّ القرآن وقد وصفه الله تعالى بهذا أن يكون مهيبًا في الصُّدور، مُعظَّمًا في القلوب، يترفَّع به قارئه وسامعه أن يلمَّ بهزل أو يتفكَّه بمزاحٍ.

٧٤٩١ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) سيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بِهِ أَنَّه (قَالَ: قَالَ النُّه عَيْدِ بْنِ المُسَيَّبِ) سيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بِهِ أَنَّه (قَالَ: قَالَ النُّه تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ) أي: بأن الله عنسب إليَّ ما لا يليق بجلالي (١٤)،

<sup>(</sup>١) في (د): المواعيد ١٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿قديمةٌ ﴾: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿بأن ﴿ مثبتُ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٤) ابجلالي: ليس في (ص).

وهذا من المتشابهات، والله تعالى مُنزَّة عن أن يلحقه أذَى؛ إذ هو محالٌ عليه، فهو من التَّوشُع في الكلام، والمراد أنَّ من وقع ذلك منه تعرَّض لسخط الله تعالى (يَسُبُ الدّهُر) اللّيل والنّهار، في الكلام، والمراد أنَّ من وقع ذلك منه تعرَّض لسخط الله تعالى (يَسُبُ الدّهُر) اللّيل والنّهار، فيقول إذا أصابه مكروة: بؤسًا للدّهر وتبًّا له، ونحو ذلك (وَأَنَا الدَّهُرُ) أي: خالقه (بيدي الأمُر) الذي ينسبونه إلى الدهر (أُقلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) فإذا سبَّ ابنُ آدمَ الدَّهرَ من أجل أنَّه فاعل هذه الأمور، عاد سبُّه إليَّ لأنِّي فاعلها، وإنَّما الدَّهر زمانٌ جعلته ظرفًا لمواقع الأمور.

ومطابقته لِمَا ترجم في إثبات إسناد القول إلى الله تعالى، وهو من الأحاديث القدسيَّة. وسبق في «تفسير سورة الجاثية» [ح: ٤٨٢٦].

٧٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيْمُ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ مِرَبِّرِ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةً، وَلَكُلُهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةً، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَّانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح المِسْكِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دُكينِ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان، كذا للجميع «أبو نُعيم عن الأعمش» إلَّا لأبي عليً بن السَّكن، فقال: «حدَّثنا أبو نُعيم: حدثنا سفيان -وهو الثَّوريُ (۱) - حدَّثنا الأعمش» فزاد فيه «الثَّوريُ» لكن قال أبو عليِّ الجيَّانيُّ: الصَّواب قول من خالفه من سائر الرُّواة (عَنْ/أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ وَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعُهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ أَبِي صَالِحٍ) خصَّه الله (۱) تعالى به (۱) لأنَّه لم يُعبَد به أحدٌ غيره، بخلاف أنَّه (قَالَ: يَقُولُ اللهُ مِرَزَّينَ الصَّوْمُ لِي) خصَّه الله (۱) تعالى به (۱) لأنَّه لم يُعبَد به أحدٌ غيره، بخلاف السُّجود وغيره (وَأَنَا أَجْزِي) صاحبه (بِهِ) وقد عُلِم أنَّ الكريم إذا تولَّى الإعطاء بنفسه كان في ذلك السُّائم إلى تعظيم ذلك العطاء، ففيه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا حسابٍ (يَدَعُ) يترك الصَّائم (شَهُوتَهُ) الجماع (١٤) (وَ) يدع (أَكُلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي) أي: خالصًا (وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ) بضم الجيم وتشديد النُون: وقايةٌ من النَّار أو المعاصي لأنَّه يكسر الشَّهوة ويضعف القوَّة (وَلِلصَّائِم

د۳٤٣/۷پ

<sup>(</sup>١) قوله: «حدَّثنا سفيان وهو القَوريُّا: من (د)، وليست في باقي النسخ، وبهامش (ج): كذا بخطَّه، [حدَّثنا أبو نُعيمٍ: حدَّثنا الأعمش]، والَّذي في «الفتح»: حدَّثنا سفيان -وهو الثَّوريُّ - حدَّثنا الأعمش، فزاد فيه: الثوري».

<sup>(</sup>٦) اسم الجلالة مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) ابه ا: ليس ق (د).

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ع): اللجماع ا.

فَرْحَتَانِ) يفرحهما: (فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ) حين انتهاء صومه في الذّنيا (وفرْحة حين يلْقى ربّهُ) يوم القيامة (وَلَخُلُوفُ) بفتح اللّام وضمّ الخاء المعجمة: رائحة (فم الصّائم) المتغيّرة (١٠ لخلاء معدته من الطّعام (أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسْكِ) أي: أذكى عند الله منه ؛ إذ إنّه تعالى لا يُوصَف بالشّمّ. نعم هو عالم به كبقيّة المدركات المحسوسات ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ ؟ [الملك: ١٤].

٢٣٠/١٠ والحديث سبق في «الحجّ» [ح: ١٩٠٤] بمباحثه وما فيه، ومطابقته لِمَا تُرجم به في / قوله: «يقول الله».

٧٤٩٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشِيرِمُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْنَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَخْنِي فِي عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَارَب، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المستديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همَّام بن نافع الحافظ أبو بكر الصَّنعانيُ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة، ابن راشد (عَنْ هَمَّامٍ) بفتح الهاء والميم المشدَّدة، ابن منبّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ النّبِي مُنَامًا مِنْ اللهِ وَقَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (أَيُّوبُ) لِيلا (يَغْتَسِلُ) حال كونه (عُرْيَانَا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ) بكسر الرَّاء وسكون الجيم، جماعةٌ كثيرةٌ منه (مِنْ ذَهَبٍ) وسُمِّي جرادًا لأنَّه يجرد الأرض فيأكل ما عليها (فَجَعَل) أيُّوب (يَحْثِي) بفتح أوَّله وسكون الحاء المهملة بعدها مُثلَّنةٌ ، يأخذ بيده ويرمي (في ثَوْبِهِ، فَنَادَاه) فقال له (رَبُهُ) تعالى: (يَا أَيُّوبُ) كلَّمه كموسى أو بواسطة المملك: بيده ويرمي (في ثَوْبِهِ، فَنَادَاه) فقال له (رَبُهُ) تعالى: (يَا أَيُّوبُ) كلَّمه كموسى أو بواسطة المملك: (أَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ) بضم الهمزة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة فوقيَّةٌ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيَّ: (أَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتُكَ) بضم الهمزة وبعد المعجمة السَّاكنة نونٌ مكسورةٌ فكافٌ (عَمَّا تَرَى) من جراد الذَّهب؟ (فَالَ: بَلَى، يَارَبُ) أغنيتني (وَلَكِنْ لا غِنَى بِي (ا) عَنْ بَرَكَتِكَ) أي: عن خيرك، والعني "بكسر (قَالَ: بَلَى، يَارَبُ) أغنيتني (وَلَكِنْ لا غِنَى بِي (ا) عَنْ بَرَكَتِكَ) أي: عن خيرك، والعني "بكسر الغين المعجمة مقصورٌ من غير تنوينٍ، و"لا" نافيةٌ للجنس.

وسبق الحديث في «باب من اغتسل عريانًا» من «الطَّهارة» [ح: ٢٧٩].

<sup>(</sup>١) في (د) و(ع): "لتغيّره".

<sup>(</sup>٢) في (ع): «لي».

٧٤٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عبْدالله الأغرَ، عنْ أبي مُريْرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَماء الذُنْيا حين يبْقى مُريْرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشَماء الذُنْيا حين يبْقى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَلُ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَعْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَعْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَعْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَعْفِر لَهُ ؟ ثَلْ يَسْأَلُنُه إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ السَّمَاءِ اللّهِ فَيْ لَهُ إِلَيْ إِلَيْ السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَاء اللَّيْ فَلْمُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ ! فَنْ يَعْمُونِي فَأَشْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُونِ الْعُطِيمُ أَنْ يَسْتَغْفِرُ لَيْ الْعُلِي الْعَلْمُ اللَّيْلُ إِلَيْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ الْعُلْمُ لَا اللْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ إِلَيْ الْعَلْمُ لَهُ الْعُلْمِ لَهُ إِلَيْ لَلْمُ الْعَلْمُ لَهُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللّهِ الْعُلْمُ ا

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ) هو ابن أنس إمام دار الهجرة الأصبحيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأغز) بالغين المعجمة المفتوحة والرَّاء المشدَّدة، واسمه سلمان/الجهنيِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ إِن المعالم (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَا : يَتَنَزَّلُ) بتحتيَّة ففوقيَّة وتشديد الزَّاي من «باب التَّفعُل» والأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ينزل» (رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الذُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل الآخِرُ) أي: ينزل مَلَكٌ بأمره، وتأوَّله ابن حزم (١): بأنَّه فعلٌ يفعله الله في سماء الدُّنيا كالفتح لقبول الدُّعاء، وأنَّ تلك السَّاعة من مظانِّ الإجابة، وهذا معهودٌ (١) في اللُّغة، يُقال (٣): فلانَّ نزل لى عن حقِّه، بمعنى وهبه لي، لكن في حديث أبي هريرة عند النَّسائيِّ وابن خزيمة في «صحيحه» «إذا ذهب ثلث اللَّيل...» فذكر الحديث وزاد فيه: «فلا يزال بها حتَّى يطلع الفجر، فيقول: هل من داع فيستجاب له؟» وهو من رواية محمَّد بن إسحاق واختُلِف فيه، وفي حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة: «فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» وهو من رواية إبراهيم الهجريِّ، وفيه مقالٌ، وفي أحاديث أُخر مُحصَّلها ذكر الصُّعود بعد النُّزول، وكما يُؤوَّل النُّزول فلا مانع من تأويل الصُّعود بما يليق -كما مرَّ- والتَّسليم أسلم، والغرض من الحديث هنا قوله: (فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ) بالنَّصب على جواب الاستفهام، وليست السِّين للطلب بل «أستجيب» بمعنى أجيب (لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ) سؤله؟ (مَنْ) وللأَصيليِّ: «ومن» (يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) ذنوبه؟

وسبق الحديث مع مباحثه بـ «التَّهجد» من أواخر «الصَّلاة» [ح: ١١٤٥] وكذا في «الدَّعوات» [ح: ١٣٢١].

<sup>(</sup>١) في (ع): احازم، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في (د): المفهومًا.

<sup>(</sup>٣) في (د): اتقول ١.

٧٤٩٥ - ٧٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَاد: أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَعِيْ لِم يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُون السَّابِقُونَ يَوْمَ القيَامَةِ».

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ اللهُ: «أَنْفِقُ أُنْفِقُ عَلَيْكَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بضم الشَّين المعجمة، ابن أبي حمزة الحافظ أبو بِشْرِ الحمصيُّ مولى بني أميَّة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (أَنَّ الأَعْرَجَ) عبد الرَّحمن بن هرمز (حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً) ﴿ وَاللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِنَا شَعِيرً مَ الْقَيَامَةِ).

(وَبِهَذَا الإِسْنَادِ) المذكور وهو: «حدَّثنا أبو اليمان... إلى آخره» قال(١٠): (قَالَ الله) مَرْبَئ: (أَنْفِقُ) على عباد الله، و «أَنفِق» بفتح الهمزة وكسر الفاء مجزومٌ على الأمر (أُنْفِقْ عَلَيْكَ) بضمّ الهمزة مجزومٌ جوابًا، أي: أعطك خَلفه، بل أكثر منه أضعافًا مضاعفةٌ، ويُحكَى ممّا ذكره في الهمزة مجزومٌ جوابًا، أي: أعطك خَلفه، بل أكثر منه أضعافًا مضاعفةٌ، ويُحكَى ممّا ذكره في (٣١/١٠ «الكواكب» عن/ بعض الصُّوفيَّة: أنَّه قد(١٠) تصدَّق برغيفين محتاجًا إليهما، فبعث بعض دراكواكب، أصحابه إليه سُفْرَةٌ فيها إدامٌ وثمانية عَشَر رغيفًا، فقال لحاملها: أين الرَّغيفان / الآخران؟ قال: من كنت محتاجًا فأخذتهما في الطَّريق منها(٢٠)، فقيل له: بِمَ عرفت أنَّها كانت عشرين؟ قال: من قوله تعالى: ﴿ مَن جَلَة بِالْسَابَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْكَلِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقوله: «نحن الآخرون السَّابقون يوم القيامة» ذكره في «الدِّيات» [ح: ١٦٨٨]. وقوله: «أَنفِق أُنفق عليك» طرفٌ من حديثٍ أورده تامًّا في «تفسير سورة هود» [ح: ٤٦٨٤] والمراد منه هنا نسبة القول إلى الله تعالى في قوله: «أَنفق».

٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِإِنَاءِ فِيهِ طَعَامٌ، أَوْ إِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ، فَأَقْرِتْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتِ مِنْ قَصَب، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، و «حَرْبٍ» بالحاء المهملة وبعد الرَّاء السَّاكنة مُوحَّدةٌ، النَّسائيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ) بضمَّ الفاء وفتح المعجمة، محمَّدُ

<sup>(</sup>١) «قال»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>١) «قد»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «منها»: ليس في (د) و(ع).

الضّبَيُّ مولاهم الحافظ أبو عبد الرَّحمن (عَنْ عُمَارَةً) بن القعقاع (عنْ أبي ذُرْعة) بضمُّ الزّاي وسكون الرَّاء، هرمِ البجليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) ﴿ وَقَالَ: هَذِه خديجة أَتَتُك) ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «تأتيك» وسبق في «باب تزويج النّبيُّ مِنْ الله لا خديجة وفضلها» [ح،١٣٨٠] من طريق قتيبة بن سعيدِ عن محمَّد بن فضيلِ إلى أبي هريرة قال: «أتى جبريلُ النّبيُّ مِنْ الله فقال: يارسول الله هذه خديجة قد أتت» (بِإِنَاء فِيهِ طَعَامٌ، أَوْ إِنَاء فِيهِ شُرَابٌ) بالشّكُ، وللأصيليُّ: «أو شرابٌ» ولأبي ذرِّ: «أو إناءٌ أو شرابٌ» كذا بالرَّفع في الفرع وأصله (۱) شكَّ هل قال: «فيه طعام» أو قال: «إناءً» فقط، لم يذكر ما فيه، ويجوز الرَّفع والجرُّ في قوله: «أو شرابٌ» (فَأَفْرِنُهَا) بهمزةِ مفتوحةِ بعد الفاء وأخرى ساكنةِ بعد الرَّاء (مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ، وَبَشَرْهَا بالصَّاد المهملة والخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحات (۱)، لا صياح (فِيهِ وَلَا نَصَبُ) ولا تعب بالصَّاد المهملة والخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحات (۱)، لا صياح (فِيهِ وَلَا نَصَبُ) ولا تعب اللصَّاد المهملة والخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحات (۱)، لا صياح (فِيهِ وَلَا نَصَبُ) ولا تعب عبد بالمَّاد المهملة والخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحات (۱)، لا صياح (فِيهِ وَلَا نَصَبُ) ولا تعب الصَّاد المهملة والخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحات (۱)، لا صياح (فِيهِ وَلَا نَصَبُ) ولا تعب الصَّاد المهملة والخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحات (۱)، لا صياح (فيه وَلَا نَصَبُ) ولا تعب أَنْ أَنْ اللهُ السُّهيليُ في «الرَّوض» (۱).

وسبق الحديث في الباب المذكور [ح: ٣٨٢٠].

٧٤٩٨ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ مُنَ مِنْ مَنَ مَعْ مَرْ مُنَ مِنْ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْ مُنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا عَنْ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ) أبو عبدالله المروزيُّ، نزل البصرة (٥) قال: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليُّ: (حدَّثنا) وللأَصيليُّ: (حدَّثنا)

<sup>(</sup>١) قوله: اكذا بالرَّفع في الفرع وأصله اليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): المفتوحاتِ ال

<sup>(</sup>٣) في (د): ١١ جابته.

 <sup>(</sup>٤) قوله: افي الرَّوض؛ ليس في (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) قوله: انزل البصرة ا: ليس في (۵).

وسبق الحديث في «سورة السَّجدة» [ح: ٢٧٧٩].

٧٤٩٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَخْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ سِنَاسْسِيمُ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ وَيُمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ الحَمْدُ أَنْتَ وَيُمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ وَيَمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَقُّ وَالجَقُلُ وَالجَقُّ وَالجَقُّ وَالجَقُّ وَالجَقُلُ وَالجَقُ وَالجَقُلُ وَالجَقُلُ وَالجَقُ وَالجَقُلُ وَالجَقُ وَالجَقُلُ وَوَعْدُكَ الحَقُ وَالجَقُلُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُلُ وَالجَقُ وَالجَقُلُ وَالجَقُ وَالجَقُولُ الجَقُ وَالجَقُولُ الجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَقُ وَالجَعُولُ وَالجَقُ وَالجَعُولُ وَالجَعُولُ وَمَا أَنْتُ وَمَا أَنْ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَنْتُ إِلَهِ إِلَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الْ الْكَالِ الْمَالِولُ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمُولُ لِي مَا قَذَمْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَنْتُ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِهُ الْمِنْ وَلَا الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَلِلْكُ وَالْمَالِكُ وَالْمُؤْولُ لِي مَا قَذَمْتُ وَمَا أَنْتُ الْمُنْ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ وَلِلْمُ الْمَالِكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلِلْمُ اللّهُ الْمَالِلُولُ اللّهُ الْمَالِكُ وَالْمُلْمُ الْمُؤْلِ لِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُولِلُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّامٍ قال: (أَخْبَرَنِي) الإفراد (سُلَيْمَانُ) بن أبي مسلمٍ (الأَحْوَلُ) المكَّيُّ (أَنَّ طَاوُسًا) اليمانيَّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) عِنَّ (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ مِلْ اللَّحْوَلُ) المكَّيُّ (أَنَّ طَاوُسًا) اليمانيَّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ) عِنَّ (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) منوِّرهما (وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) منوِّرهما السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ) المتحقِّق وجوده (وَوَعْدُكَ الحَقُ) الذي لا يدخله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ) المتحقِّق وجوده (وَوَعْدُكَ الحَقُ) الذي لا يدخله خُلْفٌ (وَقَوْلُكَ الحَقُّ) النَّابِ مدلوله اللَّازِم (وَلِقَاوُكَ الحَقُّ) وللأَصيليِّ: «حقُّ» بلا ألف ولامٍ، خُلُفٌ (وَقَوْلُكَ الحَقُّ) النَّابِ منهما موجودٌ أي: والنَّبِيُّونَ / حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ ) أي: قيامها (اللَّهُمَّ؛ لَكَ أَسْلَمْتُ) أي: انقدت لأمرك ونهبك (وَبِكَ آمَنْتُ) أي: صدَّقت بك وبما أنزلت (وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ) أي: فوَّضت أمري إليك (وَإِلَيْكَ أَمْنُتُ) رجعت (وَبِكَ آمَنْتُ) أي: بما آتيتني من البراهين خاصمت من خاصمني من الكفًار أَنْبُثُ) رجعت (وَبِكَ خَاصَمْتُ) أي: بما آتيتني من البراهين خاصمت من خاصمني من الكفًار

<sup>(</sup>۱) قوله: « پنجهه : سقط من (د).

(وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ) كلَّ من أبي قبول ما أرسلتني به (فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ، وما أَسْرِ رْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «وقولك الحتُّى».

وسبق في «التَّهجُّد» [ح: ١١٢٠] وغيره.

٧٥٠٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللهِ ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرًم حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا - وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ للهِ عِلَىٰ للهِ عِلَىٰ للهُ عِلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ بِٱلْإِفْكِ ﴾ العَشْرَ الآياتِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بضمّ العين (النُّمَيْرِيُّ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ) بفتح الهمزة وسكون التَّحتيَّة وكسر اللام (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ) محمَّد بن مسلم (قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ) اللَّيثيَّ (وَعُبَيْدَ اللهِ) بضمِّ العين (ابْنَ عَبْدِ اللهِ) ابن عتبة بن مسعود، أربعتهم (عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسْسِيمُ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ) مِمَرَجِلَ (مِمَّا قَالُوا) بما أنزل في القرآن (وَكُلُّ) من الأربعة (حَدَّثنِي) بالإفراد (طَائِفَةً) قطعةً (مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي) به منه (عَنْ) حديث (عَائِشَةً) رَائِمٌ (قَالَتْ) بعد أن ذكرت سفرها معه مِنْ الشَّابِهِ في غزوةٍ غزاها... الحديث بطوله في قصَّة الإفك السَّابقة في غير ما موضع، وقولها: «والله يعلم أنِّي حينئذ بريئةٌ وأنَّ الله مبرِّئي ببراءي» (وَلَكِنْ)(١) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «ولكنِّي» (وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ) تبارك وتعالى (يُنْزِلُ) بضمِّ الياء، من أنزل (فِي بَرَاءَتِي) ممَّا نسبه لي أهل الإفك (وَحْيًا يُتْلَى) يُقرَأ (وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ) مَهَرَهُ (فِيَّ)

بتشديد الياء (بِأَمْرِ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيرَامِ فِي النَّوْمُ رُوْفِيَا يُبَرِّ ثُنِي اللهُ عَلَا ٢٤٥/٧ب

١١) ق (ص): اولكنَّنيا.

بِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِنْكِ ﴾ النَّور: ١١ | العشر الآيات (١١) في براءتي.

ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «من أن يتكلَّم الله فيَّ بأمرٍ يُتلَى» وسبق الحديث في ١٠٠ غير مرَّةِ [-:٤٧٥٠،٤١٤١،٢٦٦١].

٧٥٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الشِيرُ مُ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيْئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَمْلَ سَيْعَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْع مِنَةٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ قال: (حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المدنيُ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) بِهِج: (إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةٌ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيامِ قَالَ: يَقُولُ اللهُ) بِمَرْبِلَ: (إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةٌ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَى (٣) يَعْمَلَ اللهِ عَلَى المَعْمَلِ والمُستملي: «فإذا عَنْ رَبُولُهَا) بفتح الميم (فَإِنْ عَمِلَهَا) بكسرها، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبِي والمُستملي: «فإذا عملها» (فَاكْتُبُوهَا عِنْ أَجْلِي) أي: خوفًا مني عملها» (فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً) واحدةً غير مضاعفةٍ، وزاد في رواية ابن عبّاسٍ في «الرّقاق» [ح:١٩٦١] (فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً) زاد ابن عبّاسٍ: «كاملةً» (وَإِذَا أَرَادَ) عبدي (أَنْ يَعْمَلُ حَسَنَةٌ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ (كَاملةً» أي: لا نقص فيها (فَإِنْ عَمِلَهَا) بكسر الميم (فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ولابي ذرِّ عن الحَمُوبِي والمُستملي: «إلى سبع مئة ضعفي» زاد في الرّواية المذكورة «إلى ولأبي ذرِّ عن الحَمُوبِي والمُستملي: «إلى سبع مئة ضعفي» زاد في الرّواية المذكورة «إلى أضعافٍ كثيرةٍ» أي: بحسب الزِّيادة في الإخلاص، والغرض من الحديث قوله: «يقول الله».

وسبق نحوه في «باب مَن همَّ بحسنةٍ» [ح: ٦٤٩١] من حديث ابن عبَّاسٍ.

٧٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنَاسَهِ يَامَ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ

ف(د): "آياتٍ".

<sup>(</sup>١) ﴿فِي ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): الحين الوهو تحريفٌ.

الرَّحِمُ فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِل مَنْ وصلك، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ» ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) وسقط «ابن بلالٍ» لأبي ذرِّ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ) بضمِّ الميم وفتح الزَّاي وكسر الرَّاء المشدَّدة، والذي في «اليونينيَّة» فتحها بعدها دالٌ مهملةٌ، واسمه عبد الرَّحمن بن يسارٍ -بالتَّحتيَّة والمهملة المخفَّفة- (عَنْ) عمَّه (سَعِيدِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي/ هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ الْأَ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَ اللهُ عَمَرُ جِلَّ (الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ) أي: أتمَّه وقضاه (قَامَتِ الرَّحِمُ) حقيقةً بأن تجسَّمت (١) ، زاد في «تفسير سورة القتال» [ح: ٤٨٣٠] «قامت الرَّحم فأخذت بحقُو(١) الرَّحمن » وهو استعارةً ؛ إذ من عادة المستجير أن يأخذ بذيل المُستَجار به أو بطرف ردائه، وربَّما أخذ بحقو إزاره مبالغة في الاستجارة (فَقَالَ) تعالى لها: (مَهْ) بفتح الميم وسكون الهاء، أي: اكففي (قَالَتْ) بلسان الحال أو بلسان القال(٣) وفي حديث عبد الله بن عمرو وعند أحمد «أنَّها تكلُّم بلسانٍ طلق ذلقٍ» وللأَصيليِّ: «فقالت»: (هَذَا مَقَامُ العَائِذِ) أي: قيامي هذا قيام المستجير (بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ فَقَالَ) جلَّ وعلا، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «قال»: (أَلَا) بِالتَّخفيف (تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ) بأن أتعطَّف عليه (وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ) فلا أتعطَّف عليه؟ (قَالَتْ: بَلَى)/ رضيت (يَا رَبِّ، قَالَ) تعالى: (فَذَلِكِ لَكِ) بكسر الكاف د٧٠١١٠ فيهما (ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾ [محمَّد: ١٢]) وفي «الأدب» [ح: ٩٨٧ه] قال رسول الله مِنَ اللَّهُ مِدِيمٌ: «فاقرؤوا ما شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾» (﴿ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محثد: ۲۲]).

وهذا(٤) الحديث سبق في «تفسير سورة القتال» [ح: ٤٨٣٠] وفي «كتاب الأدب» [ح: ٩٨٧].

<sup>(</sup>١) في (ع): التجمُّعت؟.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ع): الحقُّو: الكَشْح والإزار، ويُكسّر، أو مَعْقِده كالحَقُوة "قاموس".

<sup>(</sup>٣) في (ص) و (م): المقالة.

<sup>(</sup>٤) اهذا): ليس ف (د).

٧٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ صالح، عنْ غَبَيْداللهِ، عَنْ زَيْد بْن خَالِدِ قال: مُطرَ النَّبِيُ سِنَاسَهِ عَنْ زَيْد بْن خَالِدِ قال: مُطرَ النَّبِيُ سِنَاسَهِ عِنْ فَقَالَ: «قَالَ اللهُ: أَصْبَحَ منْ عبادي كافر بي وَمُؤْمنَ بي».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْ هَدِ قال: (حدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عنْ صالح) هو ابن كيسان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمَّ العين ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْن خالِدٍ) الجهنيِّ بِنَيْ كيسان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود (عَنْ زَيْدِ بْن خالِدٍ) الجهنيُ بِنَيْ أَنَّهُ (قَالَ: مُطِرَ النَّهِ مِنَ سِنَاسُهِ عِمْ الميم وكسر الطَّاء، أي: حصل المطر بدعائه مِنَاسُه عِمْ أَنَّهُ (فَقَالَ) بَاللِيَسَاء اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبَادِي كَافِرٌ بِي) وهو من قال: مُطِرنا بنوء كذا (وَمُؤْمِنٌ بِي) وهو من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته كما وقع مبيَّنًا في الحديث الآخر السَّابق في «الاستسقاء» [ح: ١٠٣٨] ومطابقته هنا ظاهرة (۱).

٧٥٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسَهِ مِعَالَ: «قَالَ اللهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أبِي الزَّنَادِ) عبد الله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أبِي هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهُ وَمُولَ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَرْبِي لِقَائِي) أي: الموت، وقال ابن الأثير: المراد مِنَاسُعِيمُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَرْبَيْنَ: (إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي) أي: الموت، وقال ابن الأثير: المراد باللِّقاء المصير إلى الدَّار الآخرة، وطلب ما عند الله، وليس المراد به الموت؛ لأنَّ كلَّا يكرهه، فَمن ترك الدُّنيا وأبغضها أحبَّ لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله (أَحْبَبْتُ يكرهه، فَمن ترك الدُّنيا وأبغضها أحبَّ لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله (أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ) فيه: أنَّ محبة لِقَاءَهُ) أي: إرادة الخير له والإنعام عليه (وَإِذَا كَرِهَ) عبدي (لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ) فيه: أنَّ محبة لقاء الله لا تدخل في النَّهي عن تمنِّي الموت؛ لأنَّها ممكنة مع عدم تمنيه؛ لأنَّ النَّهي محمولٌ على حال الحياة المستمرَّة، أمَّا عند المعاينة والاحتضار فلا تدخل تحت النَّهي، بل هي مستحيَّة.

وسبقت مباحث الحديث في «باب من أحبَّ لقاء الله» من «كتاب الرِّقاق» [ح: ٢٥٠٧](١).

٧٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ».

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): وفي «المغازي» وفي «أبواب صفة الصلاة».

<sup>(</sup>١) من رواية عبادة بن الصامت، وعائشة.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أخْبرنا شْعيْبٌ) أي(١): ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأعْرَج) عبدالرَّحمن (عنْ أَبِي هُرِيْرة) ﴿ اللهُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ لِشَعِيرً مُ قَالَ: قَالَ اللهُ) مِرَاجِلَّ: (أَنَا) ولأبي ذرٌّ عن المُستملي<sup>(١)</sup>: (لأنا) (عِنْد ظنَّ عَبْدِي بِي) إن ظنَّ خيرًا فله، أو غيره فله.

وسبق في «باب ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ أَلَّهُ نَفْسَكُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]» [ح: ٧٤٠٥] من «كتاب التَّوحيد».

٧٥٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ شَمِيمِ مَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرّ وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ البِّرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَعَفَرَ لَهُ".

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسِ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدالله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرَّحمن بن هرمز (٣) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ اللَّهِ ۚ ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ الشِّيرِ عُمْ / قَالَ: قَالَ (٤) رَجُلٌ ) كان نبَّاشًا في بني إسرائيل (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُ) لأهله أو لبَنِينه: (فَإِذَا) ولأبى ذرِّ: «إذا» (مَاتَ) كان مقتضى السِّياق أن يقول: إذا متُّ، لكنَّه/ على طريق الالتفات (فَحَرِّ قُوهُ وَاذْرُوا) بالذَّال المعجمة (نِصْفَهُ فِي البَرِّ وَنِصْفَهُ فِي البَحْر، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ) بتخفيف الدَّال، أي: ضيَّق الله (عَلَيْهِ) كقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، ﴾ [الطَّلاق: ٧] أي: ضُيِّق عليه، وليس شكًّا في القدرة على إحيائه (لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ) زاد في «بني إسرائيل» [ح: ٣٤٨١]: «فلمَّا مات فُعِل به ذلك» (فَأَمَرَ اللهُ) جَنَرْ بِلَ (البَحْرَ فَجَمَعَ) بالفاء ولأبى ذرِّ عن الحَمُّويي: «ليجمع» (مَا فِيهِ، وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ) وزاد أيضًا «فإذا هو قائمٌ» أي: بين يدى الله تعالى (ثُمَّ قَالَ) تعالى له: (لِمَ فَعَلْتَ) هذا؟ (قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ) يا ربِّ (وَأَنْتَ أَعْلَمُ) جملةٌ حاليَّةٌ أو معترضةٌ (فَغَفَرَ لَهُ).

<sup>(</sup>١) اأي: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ الكشميهني ﴾ ، والمثبت موافقٌ لما في هامش ﴿ اليونينيَّة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) اين هرمز ١: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: ١ الله مِرْدِين: أنا، ولأبي ذر عن المستملي: لأنا.... قَالَ: قَالَ اسقط من (ص).

وسبق الحديث في «ذكر بني إسرائيل» [ح: ٣٤٨١].

٧٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَ مِنَ سَعِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ سَعْمُ قَالَ: وَبُ أَذْنَبُ وَوَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاعْفِرْ، فَقَالَ رَبُّ أَذْنَبُ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَوَرُبَّمَا قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ فَقُرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ فَقَرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ فَقُرْتُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ فَقُرْتُ لِعَبْدِي وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ فَقُرْتُ لِعَبْدِي - قَلَادَ أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ عَفَرْتُ لِعَبْدِي - قَلَادً فَلْ اللَّذَنْبُ وَيَالَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ الْمَاعَةُ اللهُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْخُدُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي - قَلَاثًا وَلَا يَعْفِرُهُ لِي ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْفُوا مُنْ مَا شَاءَ اللهُ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَالَ مَا مَاءَ اللَّهُ اللَّذَابُ وَلَا لَا لَا مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن الحصين بن جابرٍ، السَّرْماريُ -بفتح السين المهملة الأولى (۱) وكسرها وسكون الرّاء - الكلّابيُ (۱) نسبة إلى سرمارة قريةٍ من قرى بخارى، قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ) بفتح العين وسكون الميم، أبو عثمان الكلاباذي البصريُ، حدَّث عنه البخاريُ بلا واسطةٍ في (كتاب الصَّلاة) [ح:٥٧٥] وغيره (۱) قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة الأنصاريُ التَّابعيُ المشهور قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَة) بفتح العين وسكون الميم، التَّابعيُ الجليل المدنيَ، واسم أبيه كنيته، وهو أنصاريُ صحابيٌ، وقيل: إنَّ لعبد الرَّحمن (۱) رؤيةً (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً) بِللَّكَ كنيته، وهو أنصاريُ صحابيٌ، وقيل: إنَّ لعبد الرَّحمن (۱) رؤيةً (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً) بالشَّكِ (قَالَ: يا (رَبِّ أَذْنَبُ ذَنبًا () (وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ) أي: ذنبًا (فَاغْفِرْ) ذنبي، ولأبي ذرً: (فَقَالَ): يا (رَبِّ أَذْنَبُ ثَنبًا () (وَرُبَّمَا قَالَ رَبُهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي) بهمزة الاستفهام والفعل (الماضى، وللأصيليّ: (الماضى، وللأصيليّ: (المعني : والمَعلم)، بحذف الهمزة (أَنَ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُدُ بِهِ؟) أي: يعاقب الماضى، وللأصيليّ: (علم)» بحذف الهمزة (أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُدُ بِهِ؟) أي: يعاقب الماضى، وللأصيليّ: (علم)» بحذف الهمزة (أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُدُ بِهِ؟) أي: يعاقب

<sup>(</sup>١) «الأولى»: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) في غير (د): «الكلابذيُّ»، والمثبت موافقٌ لكتب التَّراجم.

 <sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): "وغيرها"، وغير كتاب الصلاة مثل: [٢١٦٣،٦١٦٧،٥٨١٢,٥٠١٦].

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «أيضًا».

<sup>(</sup>٥) «ذنبًا»: مثبتٌ من (د) و(س).

# E10 &

عليه، وللأَصيليِّ: «يغفر الذُّنوب ويأخذ بها» (غفَرْتُ لِعبْدي) ذنبه، أو قال(١٠): ذنوبه (ثُمّ مكث مَا شَاءَ اللهُ) من الزَّمان (ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا) آخر، وفي رواية حمَّادِ عند مسلم: «ثمَّ عاد فأذنب» (أو) قال: (أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ): يا (رَبِّ أَذْنَبْتُ -أَوْ) قال: (أَصَبْتْ-) ذنبًا (آخر فاغْفرْهُ) لي، وللأَصيليِّ: «فاغفر لي» (فَقَالَ) ربُّه: (أَعَلِمَ) وللأَصيليِّ: «علم» (عَبْدِي أَنَ لهْ رَبَّا يغْفرْ الذّنب وَيَأْخُذُ بِهِ) ويعاقب فاعله عليه؟ (غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ) من الزَّمان (ثُمَّ أذنب ذَنْبًا) آخر (-وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا- قَالَ)(٢): يا (رَبِّ أَصَبْتُ، أَوْ قَالَ) سقط لفظ «قال» لغير أبي ذرِّ: (أَذْنَبْتُ) ذنبًا (آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي) كذا بالشَّكِّ في هذه المواضع/ المذكورة كلِّها في هذا د٢٤٧/٧ الحديث من هذا الوجه، ورواه حمَّاد بن سلمة عن إسحاق عند مسلم بلفظ: «عن النَّبيِّ مِنَ الشِّيرِ عِمْ اللَّهِ عِنْ رَبُّه مِرَزِّيلً قال: أذنب عبدي ذنبًا " ولم يشكُّ ، وكذا في بقيَّة المواضع (فَقَالَ) ربُّه (٣): (أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي -ثَلَاثًا-) أي: الذُّنوب الثَّلاثة، وسقط لفظ «ثلاثًا» لأبى ذرِّ كقوله: (فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ) إذا كان هذا دأبه يذنب الذَّنب فيتوب منه ويستغفر، لا أنَّه يذنب الذَّنب ثمَّ يعود إليه، فإنَّ هذه توبة الكذَّابين، ويدلُّ له قوله: «أصاب ذنبًا آخر» كذا قرَّره المنذريُّ، وقال أبو العبَّاس في «المفهم»: هذا الحديث يدلُّ على عظم فائدة الاستغفار، وكثرة فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه، لكنَّ هذا الاستغفار هو الذي يثبت معناه في القلب مقارنًا للِّسان؛ لتنحلَّ به عقدة الإصرار ويحصل مع النَّدم، ويشهد له حديث: «خياركم كل مُفتَن توَّابِ» أي: الذي يتكرَّر منه الذَّنب والتَّوبة، فكلَّما وقع في ذنب عاد إلى التَّوبة، لا من قال: أستغفر الله، بلسانه، وقلبُه مُصِرٌّ على تلك المعصية، فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى استغفارٍ، وفي حديث ابن عبَّاس عند ابن أبي الدُّنيا/ ٢٣٥/١٠ مرفوعًا: «التَّائب من الذَّنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذَّنب وهو مقيمٌ عليه كالمستهزئ بربِّه» لكنَّ الرَّاجح أنَّ قوله: «والمستغفر...» إلى آخره موقوفٌ، وقال ابن بطَّالٍ في هذا الحديث: إنَّ المصرَّ على المعصية في مشيئة الله إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له مغلِّبًا لحسنته التي جاء بها، وهي اعتقاد أنَّ له ربًّا خالقًا يعذِّبهُ ويغفر له، واستغفاره إيَّاه على ذلك

<sup>(</sup>١) اقاله: ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) زيد في (د): (قال)، وهو تكرار،

<sup>(</sup>٣) في (ص): الله،

يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] ولا حسنة أعظم من التَّو حيد، فإن قيل: إنَّ استغفاره ربَّه توبةً منه قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصرُّ والتَّائب، ولا دليل(١) في الحديث على أنَّه تاب ممَّا سأل الغفران عنه؛ لأنَّ حدَّ التَّوبة الرُّجوع عن الذَّنب والعزم ألَّا يعود إليه والإقلاع عنه، والاستغفار بمجرَّده لا يُفهَم منه د٧/٧٠ب ذلك، وقال السُّبكيُّ في «الحلبيَّات»: الاستغفار طلب المغفرة إمَّا باللِّسان أو بالقلب/ أو بهما، فالأوَّل: فيه نفعٌ لأنَّه خيرٌ من السُّكوت، ولأنَّه يعتاد قول الخير، والثَّاني: نافعٌ جدًّا، والثَّالث: أبلغ منه، لكن لا يمحِّصان الذَّنب حتَّى توجد التَّوبة منه(١)، فإنَّ العاصى المصرَّ يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التَّوبة إلى أن قال: والذي ذكرته من أنَّ معنى الاستغفار غير معنى التَّوبة هو بحسب وضع اللَّفظ، لكنَّه غلب عند كثير من النَّاس أنَّ لفظ «أستغفر الله» معناه التَّوبة، فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التَّوبة لا محالة، ثمَّ قال: وذكر بعضهم أنَّ التَّوبة لا تتمُّ إِلَّا بِالاستغفار لقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣] والمشهور أنَّه لا يُشتَرط، وقال بعضهم: يكفي في التَّوبة تحقُّق النَّدم على وقوعه منه، فإنَّه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن النَّدم لا أصلان معه (٣)، ومن ثمَّ جاء (٤) الحديث: «النَّدم توبةً» وهو حديثٌ حسنٌ من حديث ابن مسعودٍ، أخرجه ابن ماجه وصحَّحه الحاكم، وأخرجه ابن حبَّان من حديث أنس وصحَّحه(٥). انتهى. ملخَّصًا من «فتح الباري».

وسقط للأَصيليِّ "فقال: أَعَلِمَ عبدي أنَّ له ربَّا" الثَّالثة إلى آخر الحديث، ومطابقته للتَّرجمة في قوله: "فقال(٢) ربُّه" وفي قوله: فقال: "أَعَلِمَ عبدي؟".

وأخرجه مسلمٌ في «التَّوبة» والنَّسائيُّ في «اليوم واللَّيلة».

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «دلالة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «منه»: جاء في غير (ب) و (س) بعد قوله لاحقًا: «وجود التَّوبة».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ص)و(ل): وقع في خطُّه: لا أصلان معه.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «في».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وقال بعضهم: يكفي في التَّوبة تحقُّق... من حديث أنسٍ وصحَّحه» جاء في (د) و(ع) بعد قوله سابقًا: الا يُفهَم منه ذلك».

<sup>(</sup>٦) زيدفي(ب)و(س): الها.

حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِرْ، وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزْ، فَسَرَهُ قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزْ، فَسَرَهُ قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان التَّيميُّ البصريَّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ) الأزديِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكِ الخدريِّ اللهِ (عَنِ النَّبِيِّ سِنَاشِعِيمُ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا) لم الأزديِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكِ الخدريِّ اللهِ (عَنِ النَّبِيِّ سِنَاشِعِيمُ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (فِيمَنْ سَلَفَ) في جملتهم (أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي: في بني إسرائيل، والشَّكُ من الرَّاوي، وللأَصيليُّ: (قبلهم) بالهاء بدل الكاف (قال) بَمِالِيسَةَ اللهُ (كَلِمَةٌ يَعْنِي) معنى الكلمة: (أَعْطَاهُ اللهُ) بَرَبُهُ وهو معنى «أعطاه الله» (أَعْطَاهُ اللهُ) بَرَبُهُ وهو معنى «أعطاه الله» (مَالاً وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الوَفَاةُ (اللهُ) أي: حضرته الوفاة، ولأبي ذرِّ: «فلمَّا حضره الوفاة» (قال أبو البقاء: هو بنصب «أيًّ على أنَّه خبر «كنت» لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ) قال أبو البقاء: هو بنصب «أيًّ على أنَّه خبر «كنت» وجاز تقديمه لكونه استفهامًا، ويجوز الرَّفع، قلت: وهو الذي في الفرع وصُحِّح عليه، و «خير أبِ قال أبو البقاء: الأجود فيه النَّصب على تقدير: كنتَ خيرَ أبِ، فيوافق (المَّاهِ والبقاء: الأجود فيه النَّصب على تقدير: كنتَ خيرَ أبِ، فيوافق (اللهُ ما هو جوابُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «الرَّغْشُ» بغين معجمةٍ بين مهملتين: النعمة والبركة والنماء، أرغسَه الله مالًا: أكثر له وبارك فيه؛ كارغسَهُ اكامَنَعه القاموس».

<sup>(</sup>١) في (د) و(ع): احضره الموت، وهي رواية لأبي ذرًّا كما في هامش اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (ع): اليوافق.

عنه، ويجوز الرَّفع بتقدير: أنت خيرُ أبِ (قال: فإنَّهُ لَمْ يبْتنز) بفتح التّحتيَّة وسكون الموحَّدة وفتح الفوقيَّة بعدها همزةٌ مكسورةٌ فراءٌ مهملةٌ ، قال في «المصابيح»(١): وهو المعروف في اللُّغة (أَوْ) قال: (لَمْ يَبْتَئِزُ) بالزَّاي المعجمة بدل الرَّاء المهملة ، وقال في «المطالع»: وقع للبخاريّ في «كتاب التَّوحيد» على الشَّكِّ في الرَّاء والزَّاي، وفي بعضها: «لم(١) يأتبر» أي: لم يقدِّم (عِنْدَ اللهِ ٤٣٦/١٠ خَيْرًا)ليس المراد نفي كلِّ خيرٍ على العموم، بل نفي ما عدا التَّوحيد/ ولذلك غُفِر له، وإلَّا فلو د٣٤٨/٧ كان التَّوحيد منتفيًا أيضًا لتحتَّم عقابه سمعًا ولم يُغفَر له (وَإِنْ يَقْدِرِ الله)/ يضيُّق الله (عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ) بالجزم، وسقط «عليه» لأبي ذرِّ والأَصيليِّ (فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي) بهمزة قطع (٦) (حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي -) بالكاف بدل القاف وهما بمعنّى والشُّكُ من الرَّاوي (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا) بهمزة قطع وبإسقاطها في «اليونينيَّة» وبمعجمةٍ، يُقال: ذرى الرَّيحُ الشَّيءَ وأذرته: أطارته وأذهبته (فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صِ الله عِيمَ الله عَلَى خَلِي خَلِيكَ وَرَبِّي) قَسَمٌ من المخبر بذلك عنهم تأكيدًا لصدقه، وإن كان محقَّق الصِّدق صادقًا قطعًا (فَفَعَلُوا) ما قال لهم، وأخذ عليهم مواثيقهم بعد موته من الإحراق والسَّحق (ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْم عَاصِفٍ) ريحُه (فَقَالَ اللهُ بِمَزَّبِلَ) له(٤): (كُنْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ) زاد أبو عَوانة في «صحيحه»: «في أسرع من طرفة العين» (قَالَ اللهُ) بِمَزَّدِلَ له: (أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ) وللأَصيليّ: «مخافتَك (٥) أو فَرَقًا» بالنَّصب فيهما (مِنْكَ) بفتح الفاء والرَّاء، والشَّكُّ من الرَّاوي، ومعناهما واحدٌ، و«مخافتك» ومعطوفه رفع، قال البدر الدَّمامينيُّ: خبر مبتدأ محذوف، أي: الحامل(١) لي مخافتك، أو فَرَقٌ منك، فإن قلت: هلَّا جعلته فاعلَّا بفعلِ مُقدَّرٍ، أي: حملني على ذلك مخافتك أو فَرَقّ منك؟ قلت: يمتنع (٧) لوجهين:

<sup>(</sup>١) في (د): "المصباح"، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٢) «لم»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «وبإسقاطها» وهو سبق نظر.

<sup>(</sup>٤) «له»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٥) «مخافتك»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿الحاصلِ ٩.

<sup>(</sup>٧) «يمتنع»: مثبت من (ب) و(س).

أحدهما: أنَّه إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلًا والباقي فاعلًا، وكونه مبتدأً والباقي خبرًا؛ فالثَّاني أولى؛ لأنَّ المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثَّابت، فيكون حذفًا كلا حذف، وأمَّا الفعل فإنَّه غير الفاعل.

الوجه الثَّاني: أنَّ التَّشاكل بين جملتي السُّؤال والجواب مطلوب، ولا خفاء بأنَّ قوله: «ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟» جملة اسميَّة، فليكن جوابها كذلك؛ لمكان المناسبة، ولك على هذا أن تجعل «مخافتك» مبتدأً والخبر محذوف، أي: حَمَلَتْنِي(١). انتهى.

(قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ) بِالفاء (أَنْ) بفتح الهمزة، أي: بأن (رَحِمَهُ عِنْدَهَا) قال في "الكواكب": مفهومه عكس المقصود، ثمّ أجاب بأنَّ "ما» موصولةً، أي: الذي تلافاه هو الرَّحمة، أو نافيةٌ وكلمة الاستنثاء محذوفةٌ عند من جوَّز حذفها، قال البدر الدَّمامينيُّ: وهو رأي السُّهيليِّ، والمعنى فما تلافاه إلَّا برحمته، ويؤيِّد هذا قوله: (وَقَالَ مَرَّةٌ أُخْرَى: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا) قال سليمان التَّيميُّ: (فَحَدَّثُ بِهِ) بهذا الحديث (أَبَا عُثْمَانَ) عبدالرَّحمن النَّهديُّ (فَقَالَ: سَمِعْتُ هَذَا) الحديث (مِنْ سَلْمَانَ) الفارسيِّ الصَّحابيِّ كما رويته (غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: أَذَرُونِي (١) فِي البَحْرِ) أي: ذروه في يوم عاصف في البحر (أَوْ كَمَا حَدَّثُ).

وبه قال: (حَدَّثَنَا/ مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان د٧٩٧٥ (وَقَالَ) في روايته: (لَمْ يَبْتَئِرْ) بالرَّاء المهملة. (وَقَالَ خَلِيفَةُ) بن خيَّاطٍ الشَّيخ المصنَّف: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) المذكور (وَقَالَ: لَمْ يَبْتَئِزْ) بالزَّاي المعجمة (فَسَّرَهُ قَتَادَةُ) بن دعامة: (لَمْ يَدَّخِرْ) خرَّجه الإسماعيليُّ، قال في «المصابيح»: قال السَّفاقسيُّ: وعند المعتزلة أنَّ هذا الرَّجل إنَّما غُفِر له من أجل توبته التي تابها؛ لأنَّ قبول التَّوبة واجبٌ عقلًا، والأشعريُّ: قطع بها سمعًا، وغيره: جوَّز القبول كسائر الطَّاعات، وقال ابن المنيِّر: قبول التَّوبة عند المعتزلة واجبٌ على الله تعالى عقلًا، وعندنا واجبٌ على الله تعالى

الأوَّل: الوجوب لا يتقرَّر (٣) معناه إلَّا إذا كان بحيث لو لم يفعله الفاعل استحقَّ الذَّمَّ، فلو

<sup>(</sup>١) في (ص): احملني ا.

<sup>(</sup>١) قَاذَرُونِي : مثبتٌ من (د) و(ع)، وكذا في «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٣) في (د): ايتصورا.

وجب القبول على الله تعالى لكان بحيث لو لم يقبل لصار مستحقًا للذَّمّ، وهو محال؛ لأنَّ من كان كذلك فإنَّه يكون مستكملًا بفعل القبول، والمستكمل بالغير ناقص(١١) لذاته، وذلك في حقً الله تعالى محالٌ.

الثَّاني: أنَّ الذَّمَّ إنَّما يمنع من الفعل من كان يتأذَّى بسماعه، وينفر (۱) عنه طبعه، ويظهر ٤٣٧/١٠ له (٣) بسببه نقصان حالي، أمَّا من كان/ متعاليًا عن الشَّهوة والنُّفرة والزِّيادة والنُّقصان لم يُعقَل تحقُّق الوجوب في حقِّه بهذا المعنى.

النَّالث: أنَّه تعالى تمدَّح بقبول التَّوبة في قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوبة عَن عِبَادِهِ ﴾ [التَّوبة: ١٠٤] ولو كان ذلك واجبًا لما تمدَّح به؛ لأنَّ أداء الواجب لا يفيد المدح والثّناء والتّعظيم، قال بعض المفشّرين: قبول التّوبة من الكفر يُقطّع به على الله تعالى إجماعًا، وهذه نازلة (١٠) هذه الآية، وأمَّا المعاصي فيُقطّع بأنَّ الله تعالى يقبل التّوبة منها من طائفة من الأمّة، واختُلِف (٥) هل يقبل توبة الجميع ؟ وأمَّا إذا عُيِّن إنسانٌ تائبٌ فيُرجَى (٢) قبول توبته ولا يُقطّع به على الله تعالى، وأمَّا إذا فرضنا تائبًا غير مُعيَّن صحيح التّوبة فقيل: يُقطّع على الله بقبول به على الله تعالى، وأمَّا إذا فرضنا تائبًا غير مُعيَّن صحيح التّوبة فقيل: يُقطّع على الله بقبول توبته، وعليه طائفة، فيها (٧) الفقهاء والمحدِّثون؛ لأنَّه تعالى أخبر بذلك عن نفسه، وعلى هذا يلزم أن يقبل توبة جميع التّائبين، وذهب أبو المعالي وغيره إلى أنَّ ذلك (٨) لا يُقطّع به على الله بل يقوى في الرّجاء، والقول الأوّل أرجح، ولا فرق بين التّوبة من الكفر والتّوبة من المعاصى بدليل أنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله، والتّوبة تجبُّ ما قبلها. انتهى.

والحديث سبق في «ذكر بني إسرائيل» [ح: ٣٤٧٨] وفي «الرِّقاق» [ح: ٦٤٨١].

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): «ناقصًا». وبخطّه.

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): من «بابّي ضرب وقعد».

<sup>(</sup>٣) «له»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٤) في كلِّ الأصول: «نزلة»، وصححت في (ب) و(س) إلى المثبت، وفي هامش (ج): بخطه: «نازلة»، وفي نسخة: «نزلت».

<sup>(</sup>٥) زاد في (ص) و (ع) «فيها».

<sup>(</sup>٦) في (ص): "فيترجَّى".

<sup>(</sup>٧) في (د): «منها».

<sup>(</sup>٨) في (د): «هذا».

## ٣٦ - بابُ كَلَامِ الرَّبِّ بَرَدْ بِن يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِياء وَغَيْرِهمْ

(بابُ كَلَامِ الرَّبِّ مِنَهُ مِنَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ).

٧٥٠٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُميْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ) هو يوسف بن موسى بن راشد القطّان الكوفيُّ، نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بَنُ عَبْدِاللهِ الدِروعيُّ / روى عنه المصنّف بغير واسطةٍ في د٧٠٤٦١ «الوضوء» [ح: ١٩٧] وغيره [ح: ١٦١، ١٦٦] قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ) بالتَّحتيَّة المشدَّدة والمعجمة القارئ راوي عاصمٍ أحد القرَّاء (عَنْ حُمَيْدٍ) بضم الحاء وفتح الميم، الظّويل وأنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا شُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمَا شَيْدٍ مِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ شُفَعْتُ ) بضم المعجمة وكسر الفاء المشدَّدة، من التَّشفيع وهو تفويض الشَّفاعة إليه والقبول منه، قاله في «الكواكب»، ولأبي ذرَّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: (شَفَعْتُ (۱)) بفتح المعجمة والفاء مع التَّخفيف (۱) (فَقُلْتُ: يَا رَبَّ أَدْخِلِ الجَنَّة) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة، من الإدخال (مَنْ لَا تَخفيف (۱) (فَقُلْتُ : يَا رَبَّ أَدْخِلِ الجَنَّة) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة، من الإدخال (مَنْ له ذلك، وهو المعروف في سائر الأخبار (فَيَدْخُلُونَ) الجنَّة (ثُمَّ أَقُولُ) بالهمزة (۱): ياربً له ذلك، وهو المعروف في سائر الأخبار (فَيَدْخُلُونَ) الجنَّة (ثُمَّ أَقُولُ) بالهمزة (۱): ياربً كَانْ فِي قَلْبِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْ الله عنه الله عند قوله: «أدنى شيءٍ» ويشير إلى كَانَّي أَنظُلُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَنْ الفتح»: كَانَّه يضمُ أصابعه ويشير بها، وقال الدَّاوديُّ: قوله: (السَاصبعه بالقلَّة، وقال الدَّاوديُّ: قوله: هانَّ الله أمه أن يُخرِج، وتعقَّبه في «الفتح» فقال: فيه

<sup>(</sup>١) في (ع): (تشقّعت)، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ التَّحتيَّةِ ﴾ ، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (س): قبالهمز،

<sup>(</sup>٤) قال): ليس في (د).

نظرٌ، والموجود عند أكثر الرُّواة: "ثمَّ أقول» بالهمز، والذي أظنُّ أنَّ البخاريَّ أشار إلى ما في بعض طرقه كعادته، ففي "مُستَخرج أبي نُعيمٍ" من طريق أبي عاصمٍ أحمد بن جَوَّاسٍ -بفتح الجيم وتشديد الواو آخره سينٌ مهملةً - عن أبي بكر بن عيَّاشٍ: أشفع يوم القيامة فيُقال لي: لك من في قلبه شعيرةٌ، ولك من في قلبه شيء، فهذا من كلام الرَّبِ مع النَّبيِّ مِنَاسِّمِيمُ قال: ويمكن التَّوفيق بينهما بأنَّه مِنَاسِّمِيمُ يسأل ذلك أوَّلاً، فيُجاب إلى ذلك ثانيًا، فوقع في إحدى الرِّوايتين ذكر السُؤال، وفي البقيَّة ذكر الإجابة.

٧٥١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ العَنَزِيُّ قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَا بُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا، وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِفَابِتِ: لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ مِنَاسِّعِيمُ قَالَ: «إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ مِنْ الشِّيرُ مِنْ الشَّيرُ مُنْ السَّلِّقُ مِنْ الشَّمْ الشَّمْ السَّلِّقُ السَّلِّقُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِّقُ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِيلُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلْمُ السَّلِّمِ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمِ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلْمُ السَّلِّمِ السَّلْمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِيلِي السَّلِّمُ السَّلِمُ السَّلِّمُ السَّلِيلِي السَّلْمُ السَّلِيلِيلِمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِّمُ السَّلِمِ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَّ السَّلِمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلِمُ السَلَّمُ السِلَّ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَّ السَّلَّا وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْظَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انظلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ». فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَس قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا: لَوْ مَرَرْنَا بِالحَسَن وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: اولك من في قلبه خردلةًا: مثبتٌ من (د) و(س).

مَالِكِ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْد أَخِيك أنس بن مالكِ، فلم نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيهِ، فَحَدَّثُنَاهُ بِالحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا المؤضع، فقال: هِيه، فَقُلْنَا: لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنْسِي أَمْ كره أَنْ قَقُلْنَا: لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنْسِي أَمْ كره أَنْ تَتَكِلُوا، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدَّثُنَا، فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَيْكُوا، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدَّثُنْنَا، فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أُويدُ أَنُ الْمِنْ عَبُولًا، عُلَا أَبُ سَعِيدٍ فَحَدَّثُنْنَا، فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أُويدُ أَنْ أُويدُ أَنْ أَيْنِ يَعَمَلُ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْظَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اثْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقُولُ: يَا وَعَزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَاثِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَاثِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الرَّاء، الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم الإمام أبو إسماعيل قال: (حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ) بفتح الميم والموحَّدة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ (العَنَزيُّ) بفتح العين المهملة وكسر الزَّاي (قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ) بيانٌ لقوله: «اجتمعنا» وهو مرفوعٌ خبر مبتدأ محذوف، أي: اجتمعنا نحن ناسٌ (مِنْ أَهْل/ البَصْرَةِ) أي: ليس فيهم أحدٌ من غير أهلها (فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْن مَالِكٍ) ﴿ الْبَرْ (وَذَهَبْنَا مَعَنَا) بفتح العين (بِثَابِتٍ إِلَيْهِ) إلى أنسِ (يَسْأَلُهُ) و «ثابتٌ » بالمثلَّثة، ولأبي ذرِّ والأُصيليِّ/: «بثابتِ البُنانيِّ» نسبةً إلى بُنَانة -بضمِّ الموحَّدة وتخفيف النُّون- أَمَةٌ لسعد بن لؤيِّ كانت تحضنه، أو زوجته ونُسِب إليها، أو لأنَّه كان ينزل سكَّة (١) بُنانة بالبصرة، قال السَّفاقسيُّ: فيه تقديم الرَّجل الذي هو من خاصَّة العالم ليسأله، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فسأله» أي: ثابتٌ (لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ) بالزَّاوية على نحو فرسخين من البصرة (فَوَافَقْنَا) بسكون القاف وحذف الضَّمير، وللكشميهنيِّ: «فوافقناه» (يُصَلِّي الضُّحَي فَاسْتَأْذَنَّا) فِي الدُّخول عليه (فَأَذِنَ لَنَا، وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أُوِّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ) قال الكِرماني: أي: أسبق، وفيه إشعارٌ بأنَّه «أفعل» لا «فوعل» وفيه اختلافٌ بين علماء التَّصريف (فَقَالَ) ثابتٌ: (يَا أَبَا حَمْزَةَ) وهي كنية أنس (هَؤُلاءِ إِخْوَانُكَ) معبدٌ وأصحابه (مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ جَاؤُوكَ) وسقط الكاف من «جاؤوك» لأبي ذرِّ والأَصيليِّ (يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ) أنسٌ ﴿ اللَّهِ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ مِنْ اللَّهِ عَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ) بالجيم (بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ) أي: اضطربوا من هول ذلك اليوم، يُقال: ماج

<sup>(</sup>١) في (ب): امكَّة ١، وهو تحريفٌ.

البحر إذا اضطربت أمواجه (فَيَأْتُونَ آدَمَ) الله (فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنا إلى ربّك)(١) ليريحنا ممّا نحن فيه، وسقط «لنا» لأبي ذرِّ (فَيَقُولُ: لَسْتُ لها) أي: ليست لي هذه المرتبة (وَلَكنْ عليْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ) لِيلاً وفي الأحاديث السَّابقة: «فيقول آدم: عليكم بنوح» إح: ٣٣٤٠] ولم يذكر هنا نوحًا (فَيَقُولُ) إبراهيم: (لسنت لها، ولكنْ عليْكُمْ بمُوسَى فإنَّهُ كَلِيمُ اللهِ) ولأبي ذرِّعن الكُشْمِيهَنيِّ: «فإنَّه كلَّم الله» بلفظ الماضي (فيَأْتُونَ مُوسي) لِليَّا (فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهْ، فَيَأْتُونَ عِيسَى) اليه (فَيَغُول: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ مِنَاسَمِيهِ مِ فَيَأْتُونِي) والأبي ذرِّ: «فيأتونني» (فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) أي: للشَّفاعة (فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي) أي: في الشَّفاعة الموعود بها في فصل القضاء، ففيه حذفٌ، وفي «مُسنَد البزَّار» أنَّه مِنَا شُعِيمِ يقول: «يا ربِّ عجّل على الخلق الحساب». انتهى. ثمَّ تذهب كلُّ أمةٍ مع من كانت تعبد، ويُؤتِّي بجهنَّم والموازين والصِّراط وتتناثر الصُّحف وغير ذلك، ثمَّ من هنا ابتدأ ببيان الشَّفاعة الأخرى الخاصَّة بأمَّته سِنالسُّميُّ الرَّا (وَيُلْهمُنِي) بالواو، ولأبي ذرِّ: ((فيلهمني)) أي: الله (مَحَامِدَ) ولأبوي ذرِّ والوقت: (لمحامد (٣)) (أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُ نِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ) ولأبي ذرّ عن الكُشْمِيهَنيّ: د٧٠٠/٥١ (فيقول): (يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ)/ سؤلك، ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: «تعطهْ» بهاء السَّكت (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي) أي: شفِّعني في أمَّتي، فيتعلَّق بمحذوفٍ حُذِف لضيق المقام وشدَّة الاهتمام. قال الدَّاوديُّ: قوله: «أمَّتي أمَّتي» لا أراه محفوظًا؛ لأنَّ الخلائق اجتمعوا واستشفعوا، ولو كان المراد هذه الأمَّة خاصَّةً لم تذهب إلى غير نبيِّها(٤)، فدلَّ على أنَّ المراد الجميع، وإذا كانت الشَّفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصُّها بقوله: «أمَّتي» ثمَّ قال: وأوَّل الحديث ليس متَّصلًا بآخره، بل بقي بين طلبهم الشَّفاعة وبين قوله: «فاشفع» أمورٌ كثيرةٌ(٥). انتهى. وأُجيب بأنَّه وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبى هريرة بعد قوله: «فيأتون محمَّدًا فيقوم ويُؤذَن له في الشَّفاعة، ويرسل الأمانة

ف(ع): «ربّنا».

<sup>(</sup>٢) «مِنوالله عليه ملم»: مثبت من (ع).

<sup>(</sup>٣) في غير (د): «بمحامد»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) في (د): «غيره»، وفي هامشها من نسخةٍ كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) في(س): "كثيرة أمورٍ".

والرَّحم فيقومان جنبي الصّراط يمينًا وشمالًا، فيمرُّ أوَّلهم كالبرق...» الحديث، فبهذا يتّصل الكلام؛ لأنَّ الشَّفاعة التي يلجأ(١) النَّاس إليه فيها هي الإراحة من كرب/ الموقف، ثمّ تجيء ٢٩/١٠؛ الشَّفاعة في الإخراج فيقول مِنَاشِعِيم: «يا ربِّ أمَّتي أمَّتي» (فَيْقَالُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهني: «فيقول»: (انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ منْها) أي: من النَّار (من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةِ مِنْ إيمانِ، فأنطلقْ فَأَفْعَلُ) مَا أُمِرت به من الإخراج (ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ) تعالى (بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدَا فَيُقَالُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيقول»: (يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْط وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيقول»: (انْطَلِقُ فَأَخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) بالذَّال المعجمة والرَّاء المشدَّدة (أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ) ولأبي ذرِّ: «فأخرجه» بالجزم على الأمر (فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيقول»: (يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُل يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ) وللأَصيليّ: «فيُقال»: (انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ) منها (مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى) مرَّتين، وللكشميهنيِّ: «أدنى» مرَّةً ثالثةً، وفائدة التَّكرار التَّأكيد (مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ (٢) خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ (٣)) فهي ثلاث تأكيداتٍ لفظيَّةٍ، فهو بالغٌ أقصى المبالغة باعتبار الأدنى البالغ هذا المبلغ في الإيمان الذي هو التَّصديق، ويحتمل أن يكون التَّكرار للتَّوزيع على الحبَّة والخردلة، أي: أقلَّ حبَّةٍ من أقلِّ خردلة من الإيمان، ويُستفاد منه صحَّة القول بتجزُّؤ الإيمان وزيادته ونقصانه، ولأبي ذرِّ: «من النَّار من النَّار من النَّار(٤)» بالتَّكرير ثلاثًا كقوله: «أدنى أدنى أدنى» (فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ).

قال معبدٌ: (فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا) البصريِّين: (لَوْ مَرَرْنَا بِالحَسَنِ) / د٣٥٠/٠ البصريِّ (وَهْوَ مُتَوَارٍ) مختف (فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ) الطَّائيِّ البصريِّ خوفًا من الحجَّاج بن يوسف النَّقفيِّ (بِمَا) وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فحدَّثنا» وللكشميهنيِّ والأَصيليِّ: «فحدَّثناه بما» (حَدَّثنَا) بفتح المثلَّثة (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ:

في غير (د) و(ع): الجأا.

<sup>(</sup>١) امن إليس في (ص)، وكذا في اليونينيَّة ا،

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): (من النَّار من النَّار)، وهي رواية أبي ذرَّ الآتية.

<sup>(</sup>٤) امن النَّار من النَّار ؟: سقط من (د)، والمن النَّار ؟: سقط من (ص) و(ع).

يًا أَبَا سَعِيدٍ) وهي كنية الحسن (جثْنَاكَ منْ عنْد أخيك) في الدِّين (أنس بْن مَالكِ، فَلمْ نرَ مثْل مَا حَدَّثَنَا) بِفتح المثلَّثة (فِي الشَّفَاعَةِ، فقال: هِيهِ) بكسر الهاءين(١) من غير تنوين وقد تُنوَّن، كلمة استزادةٍ، أي: زيدوا من الحديث (فَحَدَّثْنَاهُ) بسكون المثلَّثة (بالحديث) الذي حدَّثنا به أنسّ (فَانْتَهَى (١) إِلَى هَذَا المَوْضِع فَقَالَ: هِيهِ) أي: زيدوا (فَقُلْنَا: لَمْ) وللأصيليّ: «فقلنا له: لم» (يَزِدْ لَنَا) أنسٌ (عَلَى هَذَا فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي) بالإفراد، أنسٌ (وَهْوَ جَمِيعٌ) أي: وهو مجتمع، أي: حين كان شابًا مجتمع العقل، وهو إشارةٌ إلى أنَّه كان حينئذِ لم يدخل في الكِبَر الذي هو مظنَّة تفرُّق الذِّهن وحدوث اختلاط الحفظ (مُنْذُ) بالنُّون (عِشْرينَ سَنَةً، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرة أَنْ تَتَّكِلُوا) على الشَّفاعة فتتركوا العمل (قُلْنَا) والأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فقلنا»: (يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا) بسكون المثلَّثة (فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُولًا، مَا ذَكَرْتُهُ) لكم (إلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ: حَدَّثَنِي) أنسٌ (كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ، قَالَ) بَلِاشِلة النَّلم: (ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: «بتلك المحامد، ثمَّ» (أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ) لِك (وَسَلْ تُعْطَهْ) بهاء السَّكت (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقُولُ) مِمَزَيلً: (وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرجَنَّ) بضمِّ الهمزة (مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) أي: مع: محمَّد رسول الله، وفي «مسلم»: «ائذن لي فيمن قال: لا إله إلَّا الله، قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزَّتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي(٦) ٤٤٠/١٠ لأخرجنَّ من قال: لا إله إلى الله »، أي: ليس هذا لك، وإنَّما/ أفعل ذلك تعظيمًا لاسمى، وإجلالًا لتوحيدي.

وفي الحديث: الإشعار بالانتقال من التَّصديق القلبيِّ إلى اعتبار المقال من قوله مِنَاسَمْ مِم اللهُ «ائذن لي فيمن قال: لا إله إلَّا الله» واستُشكِل؛ لأنَّه (٤) إن اعتبر تصديق القلب اللَّسان فهو كمال الإيمان (٥)، فما وجه التَّرقِّي من الأدنى المؤكَّد، وإن لم يُعتبر التَّصديق القلبيُّ بل مجرَّد

<sup>(</sup>١) في (د): «الهاء».

<sup>(</sup>٢) في (د): «فانتهينا»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت، ونبَّه الشيخ قطة يُرَّة أنَّ في بعضها أيضًا: «فلما انتهينا».

<sup>(</sup>٣) «وجبريائي»: ليس في (د) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (د): البأنَّه ال

<sup>(</sup>٥) في (د): "إيمانِ».

اللَّفظ فيدخل المنافق، فهو موضع إشكالِ على ما لا يخفى ؟ وأُجيب: بأن يُحمل هذا على من أوجد هذا اللَّفظ وأهمل العمل(١) بمقتضاه، ولم يتخالج قلبه فيه بتصميمٍ عليه ولا منافوله، فييخرج المنافق لوجود التَّصميم منه على الكفر؛ بدليل قوله(١) في آخر الحديث كما في الرَّواية الأخرى [ح:٧٤١٠] «فأقول: ياربِّ ما بقي في النَّار إلَّا من حبسه القرآن» أي: من وجب/ عليه دا الخلود وهو الكافر، وأجاب الطّيبيُّ: بأنَّ ما يختصُّ بالله تعالى هو التَّصديق المجرَّد عن الثَّمرة، وما يختصُّ بالنَّبيِّ مِنَاشِيرٍ عمو الإيمان مع الثَّمرة من ازدياد اليقين أو العمل. انتهى. قال البيضاويُّ: وهذا الحديث مخصِّصٌ لعموم قوله مِنَاشِيرٍ على حديث أبي هريرة [ح:٩٩] «أسعد النَّاس بشفاعتي يوم القيامة» ويحتمل أن يجري على عمومه ويُحمَل على حال أو مقامٍ. انتهى. لكن قال في «شرح المشكاة»: إذ قلنا: إنَّ المختصَّ بالله تعالى هو التَّصديق المجرَّد عن الثَّمرة، وإنَّ (٣) المختصَّ بالنَّبيِّ مِنَاشَهِ عَلَى الإيمان معها فلا اختلاف، ومطابقة المحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ لا خفاء فيها.

والحديث أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

٧٥١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُهِ اللهِ الْإِنَّ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبَّ الجَنَّةُ مَلاَى، أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخُرُجُ حَبْوًا، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: اذْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ الجَنَّةُ مَلاَى، فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الجَنَّةُ مَلاَى، فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَادٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ) هو محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالدِ الذُهليُ كما جزم به الحاكم والكلاباذيُ وأبو مسعود (٤)، وقيل: هو محمَّد بن خالد بن جبلة الرَّافقيُ (٥)، وجزم به أبو أحمد ابن عديٍّ وخلفٌ في أطرافه، قال الحافظ ابن حجرٍ: وفي رواية الكُشْمِيهَنيِّ: «محمَّد

<sup>(</sup>۱) في (ع): اولم يعمل».

<sup>(</sup>١) في (د): اما).

<sup>(</sup>٣) قوله: ١ المختصَّ بالله تعالى هو التَّصديق المجرَّد عن الثَّمرة، وإنَّ اسقط من غير (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأبو مسعود) زيادة من الفتح.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): • الرَّافقِيُّ ، بفتح الراء وكسر القاف في آخره قاف، نسبة إلى الرافقة؛ بلدة على الفرات، يقال لها الآن: الرَّقّة، انتهى «لباب».

ابن مخلد» والأوّل هو الصَّواب، ولم يذكر أحد ممَّن صنَّف في رجال البخاري ولا في رجال الكتب السَّتَة أحدًا اسمه: محمَّد بن مخلد، والمعروف محمَّد بن خالد قال: (حَدَّثَنا عُبَيدُ اللهِ بضمّ العين (بْنُ مُوسَى) الكوفيُ (عَنْ إِسْرَائِيل) بن موسى بن أبي إسحاق السَّبيعيّ (عنْ مَنْصُور) بضمّ العين (بْنُ مُوسَى) الكوفيُ (عَنْ إِسْرَائِيل) بن موسى بن أبي إسحاق السَّبيعيّ (عنْ مَنْصُور) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيم) النَّخعيّ (عَنْ عَبِيدَة) بفتح العين وكسر الموحَّدة، السَّلمانيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود بني أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَبْرِ إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّة ذُخُولًا الجَنَّة وَالْمَ مَنْ النَّارِ رَجُل الجَنَّة ، فَيَقُولُ) وفي «الرِّقاق» [ح:١٥٥١] «فيأتيها فيُخيَّل زحفًا (فَيَقُولُ لَهُ رَبُهُ) تعالى: (ادْخُلِ الجَنَّة ، فَيَقُولُ) وفي «الرِّقاق» [ح:١٦٥١] «فيأتيها فيُخيَّل إليه أنَّها ملأى فيرجع فيقول»: (رَبًّ) وللأصيليّ : «أيْ ربٌ» (الجَنَّة مَلاًى، فَيَقُولُ) تعالى (لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوَّاتِ، فَكُلُ ذَلِكَ) بالفاء، وللأصيليّ وأبي ذرّ عن الحَمُوبِي والمُستملي: «كلُّ ذلك شَرَّتِه مَوَّاتٍ، فَكُلُ ذَلِكَ) بالفاء، وللأصيليّ وأبي ذرّ عن الحَمُوبِي والمُستملي: «كلُّ ذلك» (يُعِيدُ) العبد (عَلَيْهِ) تعالى: (الجَنَّةُ مَلاًى، فَيَقُولُ) بَرَةً مِنْ : (إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ) وللكشميهنيّ: «مِرَّاتٍ».

والحديث سبق في «صفة (١) الجنَّة» في (١) «الرِّقاق» مُطوَّلًا [ح: ١٥٧١].

٧٥١٢ – حَدَّفَنَا عَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِهَا للهِ مِنهَ اللهِ مَنهُ اللهُ مَن عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ اللهَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن عَمْلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَذَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، عَنْ خَيْثَمَةً مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون الجيم، السَّعديُّ المروزيُّ حافظ مَرْوَ قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ خَيْثَمَةَ) بفتح الخاء المعجمة وسكون التَّحتيَّة وبالمثلَّثة، ابن عبدالرَّحمن الجعفيِّ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائِيِّ الجواد ابن الجواد بِلَيُّ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمٍ: المُعامِّمِ: مَا مِنْكُمْ أَحَدًى وللأصيليِّ /: «من أحدٍ» (إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ) بفتح الفوقيَّة

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخة: "وصف".

<sup>(</sup>٢) في النُّسخ: (و)، ولعلَّه مُحرَّفٌ عن المثبت.

وتُضَمُّ، يترجم له (فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمله، وينظُرُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ثمَّ ينظر» (أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ) من عمله (وَينظُرْ بَيْن يذيه فلا يرى إلَا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ) لأنَّها تكون في ممرِّه، فلا يمكنه أن يحيد عنها؛ إذ لا بدَّ له (١) من المرور على الصِّراط (فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ) بكسر المعجمة/ بنصفها، أي: فاحذروا النَّار فلا تظلموا ١٠١٠٠ أحدًا ولو بمقدار (١) شقِّ تمرةٍ، أو فاجعلوا الصَّدقة جُنَّة بينكم وبين النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ،

(قَالَ الْأَعْمَشُ) سليمان بالسَّند السَّابق: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ) بن عبد الرَّحمن الجعفيّ، عن عديِّ بن حاتم (مِثْلَهُ) أي: مثل السَّابق (وَزَادَ فِيهِ: وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ) كالدَّلالة على هدًى، والصُّلح بين اثنين، أو بكلمةٍ طيِّبةٍ يردِّ بها السَّائل ويطيِّب قلبه؛ ليكون ذلك سببًا لنجاته من النَّار.

والحديث سبق بزيادةٍ ونقصٍ في أوائل «الزَّكاة» [ح: ١٤١٣] وكذا في «الرِّقاق»(٣) [ح: ٦٥٣٩].

٧٥١٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَاللهِ ﴿ وَمَا كَنَ يَوْمَ القِيَامَةِ جَعَلَ اللهُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالخَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالخَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ، فُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالخَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ، فُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِنْ مَنْ عَلَى عَنْ مَنَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، ثُمَّ المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاشِهِ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ السَّمَواتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالخَلَاثِقَ عَلَى إِصْبَعِ، فُمَ يَعُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنْ مَنْ عَلْ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ السَّمَا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي مِنَا شِهِ مِنْ اللهُ مَا وَمُنَا وَمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ السَّمَاءِ فَي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) أبو الحسن العبسيُّ مولاهم الكوفيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيُّ (عَنْ عَبِيدَةً) بفتح العين، السَّلمانيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (سَلَيُّ) أنَّه (قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ عَبِيدَةً) وللأصيليُّ: (إلى النَّبيُّ مِنَاسُطِيمُ فقال): (إنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ جَعَلَ اللهُ) بَمَنْهِلُ (السَّمَوَاتِ) السَّبع (عَلَى إصْبَع، وَالمَّاءَ وَالثَّرَى) بالمثلَّنة (عَلَى إصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقُ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقُ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقُ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالغَرْبُونَ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالغَرْبُونُ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْعَلْمَاءُ وَالْمَاءَ وَالْعَلَى إِصْبَع، وَالخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالْمَاءَ وَالْعَلَى إِصْبَع ، وَالخَلَائِقَ وَالْعَلَى إِنْ الْعَلَالِقُ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى إِنْ الْعَلَى ا

<sup>(</sup>١) ﴿له٤:ليس في (د)،

<sup>(</sup>١) في (ب): ابمقدورا.

<sup>(</sup>٣) في (ص): الرَّقائق)، وهو تحريفٌ.

عليه إمساكها ولا تحريكها (فُمَّ يَقُولُ: أَنَا الملِكُ أَنَا الملكُ) مرَّتين (فَلَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيُ مِنْ شَيِرِم يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتُ) ظهرت (نَوَاجِذُهُ) بالذَّال المعجمة، أنيابه التي تبدو عند الضَّحك (تَعَجُبًا) من قول الحبر (وتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ النّبِيُ مِنْ شَيِرِم: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ مَنَ وَلِهِ : ﴿ يُمُوكُونَ ﴾ االزم: ١٦٧) والتَّعبير بالإصبع والضَّحك من المتشابهات كما سبق، فيتأوَّل على نوعٍ من المجاز، وضربٍ من التَّمثيل ممَّا جرت (() عادة الكلام بين النَّاس في عرف تخاطبهم، فيكون المعنى إنَّ قدرته تعالى على طيِّها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من جمع شيئًا في كفِّه فاستخفَّ حمله، فلم يشتمل عليه بجميع كفِّه، بل أقلَّه ببعض أصابعه، وقد يقول الإنسان في الأمر الشَّاقُ (() إذا أُضيف إلى القويِّ : إنَّه يأتي عليه بإصبع أو إنَّه يقلُه وقد يقول الإنسان في الأمر الشَّاقُ (() إذا أُضيف إلى القويِّ : إنَّه يأتي عليه بإصبع أو إنَّه يقلُه دمه، وأنَّ ضحكه مِنْ شَعِيم المنافي المناف على وجه (() التَّعجُب والنَّكير (٤) له، والعلم عند الله، قاله الخطَّابيُ فيما (٥) نقله عنه في «الفتح» ومطابقة الحديث في قوله : (ثمَّ يقول: أنا الملك، أنا الملك).

وسبق في «باب قوله(٦) تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]» [ح: ٧٤١٤].

٧٥١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَالله يرام.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ) بضمِّ الميم وسكون الحاء المهملة وبعد الرَّاء

<sup>(</sup>۱) زید فی (ب): «به».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الثَّاني»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «معنى».

<sup>(</sup>٤) في(د): ﴿والتَّنكُّرِ».

<sup>(</sup>٥) في (د): «ممَّا».

<sup>(</sup>٦) في(د): "قول الله".

المكسورة زايّ، المازنيّ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ) بَيْمَ فقال له: (كَيْف سمغت رَسُولَ اللهِ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ رَبّهِ) أي: يقرب منه تعالى قرب رحمة (حَتَّى يَضَعَ) الله تعالى (كَنَفَهُ عَلَيْهِ) بفتح الكاف والنُّون، أي: يحفظه (۱) ويستره عن أهل الموقف فضلًا منه، حيث يذكر له معاصيه سرًّا (فَيَقُولُ) له: (أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ) العبد: (نَعَمْ) يا ربّ (وَيَقُولُ) له: (عَمِلْتَ) وللأَصيليِّ: «أعملت» (كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ) يا ربّ (فَيُقَرُّرُهُ) بذنوبه ليعرَّفه منَّته عليه في ستره عليه (۱) في الدُّنيا وعفوه عنه (۱) في الآخرة (ثُمَّ يَقُولُ) تعالى: (إِنِّي سَتَرْتُ) ذنوبك (عَلَيْكَ فِي الدُّنيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ) ومطابقته للتَّرجمة في تعالى: (إِنِّي سَتَرْتُ) ذنوبك (عَلَيْكَ فِي الدُّنيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ) ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «فيقول» في الموضعين.

وأخرجه في «باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [هرد: ١٨]» من «كتاب المظالم» [ح: ٢٤٤١].

(وَقَالَ آدَمُ) بن أبي إياسٍ: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة قال: (حَدَّثَنَا صَفْوَانُ) بن محرزٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أنَّه قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيَّمِ) ذكره لتصريح قتادة فيه (٤) بقوله: «حدَّثنا صفوان»، وليس في أحاديث هذا/ الباب كلام الرَّبِّ مع الأنبياء إلَّا ٤٤٢/١٠ في حديث أنس، وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه معهم أولى، والله الموفِّق (٥).

## ٣٧ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

(بابُ قَوْلِهِ) مِمَزْدِلَ: (﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]) الجمهور على رفع الجلالة الشَّريفة (٢)، و ﴿ تَكِلِيمًا ﴾ مصدرٌ رافعٌ للمجاز، قال الفرَّاء: العرب تسمَّي ما يُوصَل إلى

<sup>(</sup>۱) في (د): الحفظة ال.

<sup>(</sup>١) اعليه ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) اعنه ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) افيه ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ع): ﴿ أَعِلْمِ الْ

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): وقرأ يحيى بن وثَّاب والنخَعيُّ: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ﴾ [النماء: ١٦٤] بنصب الجلالة، وهي واضحة السمينة.

الإنسان كلامًا بأيَّ طريقٍ وصل، ولكن لا تحقِّقه بالمصدر، فإذا خُقِّق (١) بالمصدر لم يكن إلَّا حقيقة الكلام، وقال القرطبيُّ: ﴿تَكْلِيمًا ﴾ مصدرٌ معناه التَّأْكيد(١)، وهذا يدلُّ على بطلان قول من يقول:

خلق الله (٣) لنفسه كلامًا في شجرة (١) يسمعه (٥) موسى، بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلِّم متكلِّمًا، قال النَّحَّاس: وأجمع النَّحويُّون على أنَّك إذا أكَّدت الفعل بالمصادر لم يكن مجازًا، وأنَّه لا يجوز في قول الشَّاعر:

## امتلاً الحوض وقال: قُطْني

د٧/٥٥٠ب أن يقول: وقال قولاً، وكذا لمَّا قال: ﴿تَكْلِيمًا ﴾ وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة/. قال في «المصابيح» بعد أن ذكر نحو ما ذكرته: واعتُرِض هذا بقوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرُاوَ مَكْرُنَا مَكَرُنا وقول الشَّاعر:

مَكْرًا ﴾ [النَّمل: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿ وَأَكِدُكَيْدًا ﴾ [الطّارق: ١٦] وقول الشَّاعر:

بكسى الخَرُّ (١) من رَوْحٍ وأنكر جلده وعجَّت عجيجًا من جذامَ المطارفُ (٧)

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «تحقَّق».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): التأكيد بالمصدر ليس من قبيل التأكيد اللَّفظيِّ، بل ممَّا يُعنى به البيان؛ لأنَّه يرفع المجاز ويُثبِت الحقيقة، نقله ابن عقيل والدمامينيُّ عن ابن جنِّي والأبَّديُّ، واقرأهما كلَّه تعلمُ ما في كلام السنوسيُّ.

<sup>(</sup>٣) اسم الجلالة ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «سحره».

<sup>(</sup>٥) في (د): «ليسمعه».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ج): تقول: إن زوجها روحاً قد بكى ثيابها الخز من لبسه؛ لأنّه ليس من أهل الخز، وكذلك صرخت صراخًا في جذام وهي قبيلة روح. ثياب المطارف؛ تعني أنهم ليسوا من أهل تلك الثياب. وفي هامش (د): قوله: «بكى الخزُ…» إلى آخره عبارة الخفاجيّ في حواشي «البيضاويّ» كقول هند بنت النّعمان في زوجها روح ابن زنباع وزير عبد الملك بن مروان:

بكى الخزُّ من روح وأنكر جلده وعجَّت عجيجًا من جذام المطارف

أي: بكى الخزُّ من لبسه له؛ لأنَّه ليس من أهله، ولذلك صرفت المطارف من لبس جذام لها؛ وهي قبيلة روحٍ، فأُكَّدت «عجًّا» بـ «عجيجًا» مع أنَّه مجازٍّ؛ لأنَّ الثِّياب لا تعجُّ. انتهت.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): جمع «مطرف» وهي أردية من خزَّ، مربَّعة لها أعلام، قال الفرَّاء: وأصله الضمُّ؛ لأنَّه في المعنى مأخوذ من «أُطرِفَ» أي: جُعِل في طرفيه العلمان، ولكنَّهم استثقلوا الضمَّة فكسروه.

فإنَّ ذلك كلَّه مجازٌ مع وجود التَّأكيد بالمصدر، ولهذا قال بعضهم: والتَّأكيد بالمصدر يرفع المجاز في الأمر العامِّ؛ يريد الغالب، قال: وكان الشَّيخ بهاء الدِّين بن عقيل يقول: الجواب عن هذا البيت يؤيِّد تحقيقًا سمعناه من شيخنا علاء الدِّين القونويِّ فيقول: لا تخلو الجملة التي أُكِّد الفعل فيها بالمصدر من أن تكون صالحة لأن(١) تُستعمل لكلُّ من المعنيين، يريد الحقيقة والمجاز، أو لا يصلح استعمالها إلَّا في المعنى المجازيِّ فقط، فإن كان الأوَّل كان التَّاكيد بالمصدر يرفع المجاز، وإن كان الثَّاني لم يكن التَّاكيد رافعًا له، فمثال الأوَّل قولك: ضربت زيدًا ضربًا، ومثال الثَّاني البيت المذكور(١)؛ لأنَّ عجيج المطارف لا يقع إلَّا مجازًا. انتهى(٣). واختُلِف في سماع كلام الله تعالى(١) فقال الأشعريُّ: كلام الله تعالى القائم مجازًا. انتهى(٣).

بكى الخزّ... وأنشد البيت، سلّمنا دفع التوكيد المجاز؛ لكنّه إنّما يدفعه في الآية إن لو وقع بالمعنوي اللّذي يدفع توهُم المجاز في النسبة، إذ فيها دفع النزاع لا في المسند؛ لأنّ الكلام حقيقة قد وقع، وإنّما النزاع فيمن وقع منه، قلت: الجواب عن الأوّل: أنّ البيت من باب الاستعارة التبعيّة؛ لوقوعها في الفعل، والاستعارة مطلقًا مبنيّة على تناسي التَّشبيه، حتَّى قال فيها طائفة من علماء البيان: إنّها حقيقة لغويّة، وصحَّ التأكيد فيها للمبالغة في دخول المشبّة في جنس المشبّة به، والآية لا قرينة فيها على الاستعارة، بخلاف البيت، فإنّ قرينة الاستعارة إسناد العجيج إلى ما لا يتأتّى منه حقيقته؛ إلّا أنّه لا نسلّم هذا الجواب من ورود الاعتراض عليه بالمصادرة على المطلوب؛ إذ الخصمُ يلّعي أنّ الكلام ليس إلّا الحروف والأصوات، واستند في الآية إلى من المتلوّل بالآية بعد أن قام لهم البرهان القطعيُ على عدم انحصار الكلام في الحروف والأصوات، فصحَّ الاستدلُّوا بالآية بعد أن قام لهم البرهان القطعيُ على عدم انحصار الكلام في الحروف والأصوات، فصحَّ الاستدلال بها، ولا يُعتَرض بالبيت؛ لما سبق، وأيضًا أدّعاء هدم قاعدة شهيرة عند علماء اللسان بمجرد بيت شعر يحتمل أمورًا لا يخفى ضعفه، والجواب عن الثاني: أنّ النزاع إنّما هو في النسبة لا في المسند، وذلك أنّ المعتزلة اللسند إليه على معنى الخلق للكلام عندهم، ومعنى هخلّق الكلام عندهم، ومعنى هخلّق الكلام، والمتكلّم عندهم هو الخالق للكلام، ولا شكّ أنّ استعمال ﴿كُلّمَ ﴾ بمعنى هخلّق الكلام، مجازً، وتوكيده بالمصدر يدفعه، وإن زعم المعتزلة أنّ ﴿كُلّمَ ﴾ بمعنى هخلّق الكلام، وهو الخلوة إلا الد؛ إذ لا خالق إلاً هو، = ولا شكّ هو الحقيقة ، وغيره مجازكان النزاع معهم لغويًا، ويلزم ألّا يتكلّم حقيقة إلّا الذ؛ إذ لا خالق إلاً هو، =

<sup>(</sup>١) في (د) و(ص): «بأن» ثمّ زيد في (ص): «تكون».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): قال ابن عقيل: وهو نادر لا يقاس عليه، وقال البدر في «شرح التسهيل»: وهو نادر جاء على سبيل المبالغة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): قال السمين: ثمَّ رشَّحتْ ذلك بقولها: «عجيجًا».

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): وعبارة السنوسيِّ في «الكبرى»: إنَّ إطلاق كلام الله موسى بمعنى خلق الكلام مجاز، وتوكيد الفعل بالمصدر في الآية يمنعه، فإن قلت: لا نسلِّم أنَّ التوكيد يدفعه؛ لوقوعه مع المجاز، ومنه:

بذاته يُسمَع عند تلاوة كلِّ تالِ وقراءة كلِّ قارئ، وقال الباقلانيُّ: إنَّما تسمع (١٠) التَّلاوة دون المتلوِّ، والقراءة دون المقروء، ولم يذكر في هذه الآية المتكلِّم به، نعم في سورة الأعراف: ﴿ قَالَ يَنمُوسَى ٓ إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيي ﴾ [الاعراف: ١٤٤] أي: وبتكليمي إيَّاك، ووقع في رواية أبي ذرِّ: «باب ما جاء في ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ (١٠) ﴾ وقال في «فتح الباري»: في رواية أبي زيد المروزيِّ: «باب ما جاء في قوله بَرَرُبِن: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ ﴾ [النساء: ١٦٤].

٧٥١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ اللهِ عَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللهُ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي النِّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي اللهِ عَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

<sup>=</sup> ومنعهم لذلك بمقتضى أصلهم الفاسد -من تأثير القدرة الحادثة في مقدورهم- لا يُسمَع؛ لفساده وباطله، فنحن لم نذكر هذه الآية إلَّا على سبيل التقوية لإثبات الكلام النفسيِّ القديم لسماع موسى عليه السلام، وإلَّا فإنكار الكلام النفسيِّ وحصرُه في الحروف والأصوات واضح الإمكان عقلًا ونقلًا.

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و(س): «يُسمَع».

 <sup>(</sup>٦) «﴿ مُوسَىٰ ﴾»: ليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ع): «خلقك الله بيده».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وبكلامه».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنت آدم... إلى آخره»: مثبتٌ من (ب) و(س)، وثبت في غيرهما بعد: «مقضيًا».

تركه، بل كان أمرًا مقضيًا (١) وليس معنى قوله: «تلومني على أمرٍ قد قُدِّر عليّ» أنَّه لم يكن له فيه كسبٌ واختيارٌ، بل المعنى: أنَّ الله أثبته في أمِّ الكتاب قبل كوني، وحكم بأنَّ ذلك كائنٌ لا محالة لعلمه (١) السَّابق، فهل يمكن أن يصدر/عنِّي خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السَّابق، د١٣٥٣٠ وتذكر الكسب (٣) الذي هو السَّب، وتنسى الأصل الذي هو القدر وأنت ممَّن اصطفاك الله من المصطفين الذين يشاهدون سرَّ الله من وراء الأستار؟! قاله (٤) التُّوربشتيُّ/، ومطابقته للتَّرجمة ٤٢٢١٠ في قوله: «اصطفاك الله برسالاته وبكلامه».

وسبق في «القدر» [ح: ٦٦١٤].

٧٥١٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ ﴿ ثَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شَعِيامَ اللهُ عِنَا اللهُ عَنَا عَنَا عَلَا عَا عَنَا عَالَا عَنَا عَلَا عَالَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَا عَنَا عَا عَنَا عَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَا عَنَا عَ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهُ إِنَهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي الوقت وذرِّ والأصيليّ: «قال النَّبيُّ» (مِنَاسِّمِيمُ عُمْ المُؤْمِنُونَ) بضم الياء من «يُجمَع» و«المؤمنون» والأصيليّ: نقال النَّبيُّ» (مِنَاسِّمِيمُ عُمْ المُؤْمِنُونَ) بضم الياء من «يُجمَع» و«المؤمنون» نائب الفاعل (يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا (٥) مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) لما ينالهم من الكرب (فَيَأْتُونَ آدَمَ) لِللهُ (فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ) أي: بقدرته، وخصَّه بالذِّكر إكرامًا وتشريفًا له، أو أنَّه خلق إبداع من غير واسطة رحم (وَأَسْجَدَ لَكَ المَلَائِكَةَ) بأن أمرهم أن يخضعوا لك، والجمهور على أنَّ المأمور به وضع الوجه على الأرض

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): كذا بخطّه، ولعلّه أراد نقل عبارة «الطيبيّ»، ونصُّها: وقوله: «أنت آدم الّذي خلقَكَ الله» الظاهر: «خَلَقه» ليعود إلى الموصول، لكن عدل إلى الخطاب مطابقة؛ كقوله: «أنا الّذي سمَّتني أُمّي حيدره» أي: «سَمَّتُهُ» انتهى ما أردنا نقله منها بحروفه، وقد بسط الكلام على ذلك. فليراجع.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (س): «بعلمه».

<sup>(</sup>٣) في (د): «النّفس».

<sup>(</sup>٤) في (ع): اقال اوهو تحريفً.

<sup>(</sup>٥) في (ص): اليريحنا)، وفي (ع): افيخرجنا).

وهذا الحديث ذكره هنا مختصرًا، ولم يذكر فيه ما ترجم له على عادته في الإشارة، وقد سبق في تفسير «سورة البقرة» [ح: ٤٤٧٦] عن مسلم بن إبراهيم شيخه هنا بتمامه، وفيه «ائتوا موسى عبدًا كلَّمه الله تعالى وأعطاه التَّوراة...» الحديث، وساقه أيضًا في «كتاب التَّوحيد» في «باب قول الله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥]» [ح: ٧٤١٠] وفيه (٢): «ائتوا موسى (٧) عبدًا آتاه الله التَّوراة وكلَّمه تكليمًا».

٧٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنَاشِيمُ مُنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ مِنَاشِيمُ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُو نَائِمٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آوَسُطُهُمْ: أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آوَسُطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آوَتُنَامُ آخِرُهُمْ مَثَى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ بِعْرِيلُ فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَلَمْ يُورُهُمْ مِنْ فَا يَنَولَلُهُ مِنْ مَا يَسْرِي وَجُوفِهِ إِلَى لَبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ هَا فِي مَنْ فَلُو يُعَلِي فَلَاهُ يَعْمُ وَلَا يَعَالُهُ وَمَ عَلْهُ وَلَا يَعَامُ أَعْ يُنْهُمْ وَلَا يَعْرُهُ فَالَ اللَّهُ يَعْمُ وَلَا يَعْمُ فَقَالَ أَوْسُ عَلَمْ يُعْمَى مَا عَنْ فَقَالَ أَلَى لَبَيْهِ عَنُورٌ مِنْ ذَهْبِ مَحْشُوا إِيمَانًا فَعَلَمُ مُنْ مَا عَنْ مَا عَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَمْ عُنْ مَا عَنْ مَا يَنْ فَعْرَمُ مِنْ مَا عَنْ وَعَ مَنْ مَا عَنْ فَعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُنُهُمُ وَلَا يَعْمُ عَلَى مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في (د): «التَّحتيَّة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱) في (ع): «فيكون».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ربَّناليريحنا».

 <sup>(</sup>٤) في (د): «التَّاء».

 <sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): ﴿ ويذكر ﴾ ، والمثبت موافقٌ لما في ﴿ اليونينيَّة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ع): الوبها.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ل): كذا بخطُّه تكرير: (ائتوا موسى) مرَّتين.

وَحِكْمَةً ، فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ - يَعْنِي: عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمَّ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ عَزِج به إلى السَّماء الدُّنْيا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ معَكَ؟ قال: معي مُحَمَّد، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء، لا يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلْ: هذا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، نِعْمَ الاِبْنُ أَنْتَ، فَإِذا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطِّرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُما، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مِسْك، قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلَاثِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ مِنَ شَعِيمٍ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاء فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيل كَلَام اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللهُ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَّاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مِنْ اللَّهِ عِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ إِلَى الجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفَّفْ عَنَّا؛ فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَاتِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ مِنَاسْهِ مِلْ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكُرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفَفْ عَنَّا، فَقَالَ الجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَبْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُ

عَلَيْكَ فِي أُمُّ الكِتَابِ قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْنَالِها، فَهْيَ خَمْسُونَ فِي أُمُّ الكتَابِ وَهْي خَمْسُ عَلَيْك، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَا أَعْطَانا بِكُلِّ حسنَةٍ عَشْرَ أَمْنَالِها، قَالَ مُوسى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلك فَتَرَكُوهُ، ارْجعْ إلى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفُ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ وَلَا لهِ مِنَاشِعِيمُ: يَا مُوسَى قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِسْمِ اللهِ، وَاللهِ مِنَاشِعِيمُ: يَا مُوسَى قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِسْمِ اللهِ، قَالَ: وَاسْتَيْقَظُ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَام.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن يحيى الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) بن بلال (عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِاللهِ) بن أبي نَمِر - بفتح النُّون وكسر الميم بعدها راة -(يَقُولُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ) بضمِّ الهمزة (بِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: إِنَّهُ جَاءَهُ) بكسر الهمزة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أنَّه» بفتح الهمزة «جاء» بإسقاط الضَّمير (ثُلَاثَةُ د٧/٥٣/٠ نَفَرٍ) كذا في الفرع كأصله، وقال في «الفتح»: في رواية الكُشْمِيهَنيِّ/: (إذ جاءه) بدل (إنَّه) قال: والأوَّل أُولى، والنَّفر الثَّلاثة لم أقف على أسمائهم صريحًا، لكنَّهم من الملائكة، لكن في رواية ميمون بن سياهٍ عن أنس عند الطُّبريِّ (١): «فأتاه جبريل وميكائيل» (قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ) محمَّدٌ ؟ وقد رُوي أنَّه كان نائمًا معه حينئذ عمُّه حمزة بن عبد المطَّلب وابن عمِّه جعفر بن أبي طالبِ (فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فقال أحدهم» أي: أحد النَّفر الثَّلاثة: (خُذُوا خَيْرَهُمْ) للعروج به إلى السَّماء (فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ) أي: فكانت تلك القصَّة الواقعة تلك اللَّيلة ما ذُكِر هنا، فالضَّمير المستتر في «كانت» لمحذوف، وكذا خبر «كان» (فَلَمْ يَرَهُمْ) مِنَ الشَّمية عم بعد ذلك (حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى) لم يعيّن المدَّة بين المجيئين، فيُحمَل على أنَّ المجيء الثَّاني كان بعد أن أُوحِي إليه، وحينئذٍ وقع الإسراء والمعراج، وإذا كان بين المجيئين مدَّةٌ فلا فرق بين أن تكون تلك المدَّة ليلةً واحدةً، أو ليالي كثيرةً، أو عدَّة (١) سنين، وبهذا يحصل الجواب عمَّا استشكله الخطَّابيُّ وابن حزم وعبد الحقِّ وعياضٌ والنَّوويُّ من قوله: «قبل أن يُوحَى إليه» ونسبتهم رواية شريك إلى الغلط؛ لأنَّ المُجمَع عليه أنَّ فرض الصَّلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون قبل أن

<sup>(</sup>١) في (د): «الطَّبرانيِّ»، وكذا في «الفتح» (٤٨٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «عدد».

يُوحَى إليه؟ وإنَّ شريكًا/تفرَّد بذلك، فارتفع الإشكال؛ كذا\\ قرْره الحافظ ابن حجر يلثُه وقبل: المراد قبل أن يُوحَى إليه في بيان الصَّلاة، ومنهم من أجراه على ظاهره ملتزمًا أنَّ الإسراء كان مرَّتين قبل النُبوَّة (٢) وبعدها كما حكاه في «المصابيح» ونقلته عنه في كتابي (٣) «المواهب اللَّدنيَّة» وأمَّا دعواهم تفرُّد شريك فقال الحافظ أيضًا: إنَّه قد وافقه كثير بن خُنيس -بالخاء المعجمة ونون مُصغَّرًا (٤) - عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويُّ في «كتاب المعازي» من طريقه، وكان مجيء الملاثكة له مِنَاشِهُ الثَّابِ فيالرُوايات أنَّه كان في اليقظة، فإن المعازي» من طريقه، وكان مجيء الملاثكة له مِنَاشِهُ الثَّابِ في الرُوايات أنَّه كان في اليقظة، فإن المحدد قلنا بالتَّعدُد فلا إشكال، وإلَّا فيُحمَل هذا مع قوله آخر الحديث: «واستيقظ وهو في المسجد الحرام» على (٥) أنَّه كان في طرفي القصَّة نائمًا، وليس في ذلك ما يدلُّ على كونه ناثمًا فيها كلَّها (فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ) مِنَاشِهِ عمر (حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِه وَجَوْفِه، فَعَسَلُهُ مِنْ مَا مِنْ رَمْزَمَ، فَتَوَلَّهُ مِنْ على الصَّدر ومنها مُن مَن نخرِه إلَى لَبَتِهِ) بفتح اللَّم والموحَّدة المشدَّدة، موضع القلادة من الصَّدر ومنها مُن مَن نَوْره إلى لَبَتِهِ) بفتح اللَّم والموحَّدة المشدَّدة، موضع القلادة من الصَّدر ومنها مُن مَن نخرِه إلى لَبَتِهِ) للما الأعلى، ويثبت في المقام الأسنى، ويتقوَّى لاستجلاء الأسماء جُوْفَهُ) ليتهيَّا للتَّرقِّي مُن صَدْره الشَّريف (٢) في صغره عند حَلِيمة وعند النُبوَّة، ولكلُّ حكمةً، بل ذكر الشَّق مَرَّة أخرى نبَّهتُ عليها مع غيرها في «المواهب» تبعًا للحافظ ابن حجر.

(ثُمَّ أُتِيَ) بَالِشِهَ الِسَّمُ (بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ) وكان إذ ذاك لم يحرم استعماله (فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبِ) بالمثنّاة الفوقيَّة من «تورٍ» وهو إناءٌ يُشرَب فيه، وهو يقتضي أن يكون غير الطَّست، وأنّه كان داخل الطَّست (مَحْشُوً ا إِيمَانًا وَحِكْمَةً) قال في «الفتح»: قوله: «محشوًّا» حالٌ من الضَّمير في الجارِّ والمجرور(٧)، والتَّقدير بطستِ كائنِ من ذهبِ، فنقل الضَّمير من اسم الفاعل إلى الجارِّ

<sup>(</sup>۱) في (د): (كما).

<sup>(</sup>١) زيد في (ص): ﴿ أَيضًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اكتاب.

<sup>(</sup>٤) في (د): المُصغَّرًا،

<sup>(</sup>٥) اعلى ا: ليس في (ص) و (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ﴿ الشَّريفة ٤.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ج): أو قال: مِن طِسْتِ، وهو وإن كان نكرةً، لكنَّه تخصَّص بالوصف؛ وهو امِن ذَهَبِ ابرماويُّا.

والمجرور، وأمَّا «إيمانًا» فعلى التَّمييز، وتعقَّبه العيني فقال: فيه نظرٌ، والذي يُقال: إنَّ «محشوًا» حالٌ من التَّور الموصوف بقوله: «من ذهب» وأمَّا «إيمانًا» فمفعول قوله: «محشوًّا» لأنَّ اسم المفعول يعمل عمل فعله، و«حكمةً» عطفٌ عليه، ويحتمل أن يكون أحد الإناءين -أعنى الطَّست والتَّور - فيه ماء زمزم والآخر المحشقُ بالإيمان، وأن يكون التَّور ظرف الماء وغيره، والطَّست لمَّا يصبُّ فيه عند الغسل صيانةً له عن التَّبدُّد في الأرض، والمراد: أنَّ الطَّست كان فيه شيءٌ يحصل به كمال الإيمان(١)، فالمراد سببهما مجازًا (فَحَشَا بِهِ) بفتح الحاء المهملة والشِّين المعجمة (صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ) بالغين المعجمة والمهملتين بينهما تحتيَّةً ساكنةٌ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «فحُشِي» -بضمِّ الحاء وكسر الشِّين- «به(١) صدرُه ولغاديدُه» برفعهما، وفسَّر اللَّغاديد بقوله: (يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ) ثمَّ أركبه البراق إلى بيت المقدس (ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) بفتح العين والجيم (فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ) مِنَا سُمِيمِ مِ قَالَ) قائلهم: (وَقَدْ بُعِثَ إليه) للإسراء وصعود السَّموات؟ وليس المراد الاستفهام عن أصل البعثة والرِّسالة، فإنَّ ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدَّة(٣)، ولأنَّ أمر نبوَّته كان مشهورًا في الملكوت الأعلى، وهذا هو الصَّحيح (قَالَ) جبريل: (نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بهِ وَأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ) وسقطت الفاء من «فيستبشر» للأَصيليّ، وزاد -أى: الأَصيليُّ -: «الدُّنيا» (لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا) وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ : «ما» (يُريدُ اللهُ) مِنَةِ مِنَ (بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ) أي(١): على لسان من شاء كجبريل لله (فَوَجَدَ في السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ) لِيه (فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ(٥)) وللأَصيليِّ: «أبوك آدم فسلَّم» ٤٤٥/١٠ (عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ) السَّلَامَ (فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا/بِابْنِي، نِعْمَ/الإِبْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ رَدِّهُ عَلَيْهِ آدَمُ) فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ) بفتح الهاء (يَطَّرِ دَانِ) بتشديد الطَّاء المهملة، يجريان (فَقَالَ) مِنَ الشَّعرِيم،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قطة راش: أي: والحكمة، بدليل قوله: فالمراد سببهما، تأمل.

<sup>(</sup>٢) «به»: ليس في (د) وفي (ع).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): أي: «على القائل».

<sup>(</sup>٤) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) زيدفي(د): «عليه».

لجبريل: (مَا هَذَانِ النَّهَرَانِ يَاجِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا(١) النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرْهُما) بضمِّ العين والصَّاد المهملتين، أي: أصلهما (ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ) أي: الدُّنيا (فَإِذَا هُو بنهَر آخر عَليْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُو وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ) أي: في النَّهر، وللأَصيليِّ: «بيده» (فإذا هُوَ مسْكٌ) ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: «مسكُّ أذفر» بالذَّال المعجمة، جيِّد الرَّائحة (قَالَ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلْ؟ قال: هذا الكَوْتُرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ) «خبأ بالخاء المعجمة والموحَّدة المفتوحتين مهموزٌ، أي: ادَّخر لك (رَبُّكَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «حَبَاك» بفتح الحاء المهملة والموحَّدة وبعد الألف كافّ «به ربُّك» هذا ممَّا يستشكل(٢) من رواية شريك، فإنَّ الكوثر في الجنَّة، والجنَّة في السَّماء(٦) السَّابعة، ويحتمل أن يكون هنا حذفُّ تقديره: ثمَّ مضى به في السَّماء الدُّنيا إلى السَّابعة فإذا هو بنهر (ثُمَّ عَرَجَ<sup>(٤)</sup> إِلَى السَّمَاءِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «ثمَّ عرج به إلى السَّماء» (الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلَائِكَةُ) التي فيها(٥) (لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ مِنَ الشَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ قَلْدُ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ ) جبريل (إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ) جبريل (إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ) جبريل (إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ فَقَالُوا) له (مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ) جبريل (إِلَى السَّادِسَةِ) ولأبي ذرِّ: (إلى السَّماء السَّادسة) (فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ) جبريل (إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعَيْتُ) بفتح الهمزة والعين، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ : «فوعيت» (مِنْهُمْ إِدْرِيسَ) وللأَصيليِّ وأبي ذرًّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «قد سمَّاهم منهم إدريس» (في الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيل (٦) كَلَام اللهِ) بَمَزْبِلَ ، أى: بسبب أنَّ له فضل كلام الله إيَّاه، وهذا موضع التَّرجمة من الحديث.

<sup>(</sup>١) في (س): الهذان،

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): الستشكل.

<sup>(</sup>٢) السَّماء ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ع): ١٤ أعرج).

<sup>(</sup>٥) قوله: (التي فيها): مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>١) في (ع): ابفضل ١.

(فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ؛ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الفاء (عليّ) بتشديد الياء (أحدّ) ولأبى ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «لم أظنَّ أن ترفع عليَّ أحدًا» (ثُمَّ علا به) جبريل (فؤق ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ) مِنَرُمِنُ (حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى) إليها ينتهى علم الملائكة ولم يجاوزها أحدٌ إلَّا نبيُّنا صِنَاسُمِيمِم (وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ) دنوَّ قرب ومكانةٍ لا دنوَّ مكانٍ ولا قرب زمانِ إظهارًا لعظيم(١) منزلته وحظوته عند ربِّه تعالى، ولأبي ذرِّ: «ودنا للجبَّار» (فَتَدَلَّى) د٧/٥٥/٥ طلب زيادة القرب، وحكى مكِّيٌّ والماورديُّ عن ابن عبَّاس/: هو الرَّبُّ دنا من محمَّدِ فتدلَّى إليه، أي: أَمْرُه وحُكْمه (حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْن) قدر قوسين: ما بين مقبض القوس والسِّية بكسر السِّين المهملة والتَّحتيَّة الخفيفة، وهي ما عُطِف من طرفيها، ولكلِّ قوس قابان، وقاب قوسين بالنِّسبة له صِنَى الشُّريم عبارةٌ عن نهاية القرب ولطف المحلِّ وإيضاح المعرفة، وبالنِّسبة إلى الله إجابةٌ ورفع درجةٍ(١) (أَوْ أَدْنَى) أي:(٣) أقرب (فَأَوْحَى اللهُ) زاد أبو الوقت وأبو ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((إليه)) (فِيمَا أَوْحَى) ولغير أبي ذرِّ: ((إليه)) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وأبي الوقت: ((فيما يوحِي) بكسر الحاء (خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَط) صلوات الله وسلامه عليه (حَتَّى بَلَغَ مُوسَى) لِلِهُ (فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ) له: (يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟) أي: ماذا أمرك أو أوصاك (قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ) أن أصلِّي (خَمْسِينَ صَلَاةً(٤) كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ) وآمر بها أمَّتي (قَالَ) له موسى: (إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ) إلى ربِّك (فَلْيُخَفِّفُ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ) وعن أُمَّتك (فَالتَفَتَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّهِ مِمْ إِلَى جِبْريلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ) الذي قاله موسى من الرُّجوع ٤٤٦/١٠ للتَّخفيف/ (فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ) بفتح الهمزة وتخفيف النُّون مفسِّرةٌ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «أي: نعم» بالتَّحتيَّة بدل النُّون، وهما بمعنى (إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ) جبريل (إِلَى الجَبَّارِ) تعالى (فَقَالَ) بَالِيسِّه وَاللَّهُ: (وَهُوَ مَكَانَهُ) أي: في مقامه الأوَّل الذي قام فيه قبل هبوطه (يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا) المأمور به من(٥) الخمسين صلاةً (فَوَضَعَ) تعالى (عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ) من الخمسين (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ)

<sup>(</sup>١) في (د): التعظيم».

<sup>(</sup>١) في (د): (درجته).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ع): «أو».

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص): «في».

<sup>(</sup>٥) امن (٤).

تعالى (حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتِ، ثُمَّ اخْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخَمْس فقال: يا مُحمَدُ والله لَقَدْ رَاوَدْتُ) أي: راجعت (بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى) أي(١١): أقلَّ (منْ هَذا) القدر (فضعْفُوا فَتَرَكُوهُ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ : «من هذه الصَّلوات الخمس فضعفوا فتركوها(١٠)» وفي تفسير ابن مردويه من رواية يزيد (٣) بن أبي مالك عن أنس: «فُرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهما» (فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا) و«الأجسام» بالميم و «الأجساد» بالدَّال سواءٌ، والجسم والجسد جميع الشَّخص، والأجسام أعمُّ من الأبدان؛ لأنَّ البدن من الجسد ما سوى الرَّأس والأطراف، وقيل: البدن أعالي الجسد دون أسافله (فَارْجِعْ) إلى ربِّك (فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذَلِكَ) أي: في كلِّ ذلك/ (يَلْتَفِتُ) بتحتيَّةِ فلام ساكنةٍ، وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: «يتلفَّت» بفوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة وتشديد الفاء (النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِ م إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ) المرَّة (الخَامِسَةِ فَقَالَ: يَارَبُّ؛ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ) وللأصيليِّ وأبي ذرّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم» (فَخَفُّفْ عَنَّا، فَقَالَ الجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَيْكَ) ربِّ (وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُ) ولأبي ذرّ: «فرضته» (عَلَيْكَ) أي: وعلى أمَّتك (فِي أُمِّ الكِتَابِ) وهو اللَّوح المحفوظ (قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهْىَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الكِتَابِ وَهْيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ) أي: وعلى أمَّتك (فَرَجَعَ) مِنَاسُمْ يِمُ (إِلَى مُوسَى فَقَالَ) له: (كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ) ربُّنا (عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ) راجعتُ (بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى) أقلَّ (مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ) وقوله: «راودت» يتعلَّق (٤) بـ «قد» والقَسَم بينهما مقحمٌ لإرادة التَّأكيد (٥) (ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ الشِّهِ عَلَى اللهِ السَّحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ) بهمزة وصل وفتح اللَّام وسكون الفاء بعدها فوقيَّةٌ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّوبي والمُستملي: «مما أَخْتَلِفُ» بهمزة قطع وكسر اللَّام وحذف الفوقيَّة (قَالَ) له جبريل: (فَاهْبِطْ بِسْمَاللهِ) وليس القائل

د۴۵۵/۷ب

<sup>(</sup>١) في (د): اعلى ١.

<sup>(</sup>١) قتركوها ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) ليزيدا: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): المتعلَّقًا.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): المراد: أنَّ "قد" داخلة على الفعلِ.

«اهبط» موسى وإن كان هو ظاهر السّياق (قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ) مِنَاسْمِيمُ (وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الحَرَام) بغير ألفٍ ولام في الأوَّل، أي: استيقظ من نومةٍ نامها بعد الإسراء، أو أنَّه أفاق ممَّا كان فيه ممَّا خامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى، فلم يرجع إلى حال(١) بشريَّته إلَّا وهو نائم.

تنبية: قال الخطَّابيُّ: هذه القصَّة كلُّها إنَّما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه، لم يعزُها إلى النَّبيِّ مِنَاسَمِيمِ لله نقلها(١) عنه ولا أضافها إلى قوله، فحاصل النَّقل: أنَّها من جهة الرَّاوي إمَّا من أنس، وإمَّا من شريك، فإنَّه كثير التَّفرُّد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرُّواة. انتهى. وتعقَّبه الحافظ ابن حجر: بأنَّ ما نفاه من أنَّ أنسًا لم يسند هذه القصَّة إلى النَّبيِّ مِناشريرهم لا تأثير له، فأدنى أمره أن يكون مُرسَل صحابيّ، وإمَّا أن يكون تلقَّاها عن النَّبيِّ مِنَاشِيهِم، أو عن صحابيٌّ تلقًّاها عنه، ومثل ما اشتملت عليه هذه القصَّة لا يُقال بالرَّأي، فله حكم الرَّفع، ولو كان لما ذكره تأثيرٌ لم يُحمَل حديث أحدٍ روى مثل ذلك على الرَّفع أصلًا، وهو خلاف المحدِّث عمل المحدِّثين قاطبةً/، فالتَّعليل/ بذلك مردودٌ، وقال أبو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرُّد شريكِ، ودعوى ابن حزم أنَّ الآفة منه، شيءٌ لم يُسبَق إليه، فإنَّ شريكًا قَبِله أنَّمَّة الجرح والتَّعديل، ووثَّقوه ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجُّوا به، قال: وحديثه هذا رواه عنه سليمان بن بلالٍ، وهو ثقةً، وعلى تقدير تفرُّده بقوله: «قبل أن يُوحَى إليه» لا يقتضي طرح حديثه، فوهمُ الثِّقةِ في موضع من الحديث لا يُسقِط جميع الحديث، ولا سيَّما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذورٍ، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لتُرِك حديث جماعةٍ من أَتْمَّة المسلمين، وقال الحافظ ابن حجر: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء (٣)، بل تزيد على ذلك، وهي أمكنة الأنبياء في السَّموات، وقد أفصح بأنَّه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزُّهريُّ في بعض ما ذكر كما(٤) في أوَّل «الصَّلاة» [ح: ٣٤٩] وكون المعراج قبل البعثة وسبق الجواب عنه، وكونه منامًا وسبق ما فيه، ومحلُّ سدرة المنتهي وأنَّها فوق السَّابِعة بما لا يعلمه إلَّا الله، والمشهور أنَّها في السَّابِعة أو السَّادِسة، ومخالفته في

(١) في (د): ٣حالة ٣.

<sup>(</sup>٢) في (د): التلقُّاها، في أعلام الحديث: اولا رواها عنه، والمثبت موافق للفتح.

<sup>(</sup>٣) زيد في هامش (د): قف على أنَّ شريكًا خالف رواية غيره في عشرة أشياء في حديث الإسراء.

<sup>(</sup>٤) اكما اليس في (د).

النّهرين -النّيل والفرات - وأنّ عنصرهما في السّماء الدُّنيا والمشهور أنّه في الجنّة، ونسبة (١) الدُّنو والصّهور أنّه في الجنّة، ونسبة (١) الدُّنو والتّدلِّي إلى الله تعالى والمشهور في الحديث أنّه جبريل، وتصريحه بامتناعه (١) بن الشيام من الرُّجوع إلى سؤال ربّه التّخفيف كان عند الخامسة (٣) فخالف ثابتًا عن أنس، وأنّه وضع عنه في كلّ مرّة خمسًا، وأنّ المراجعة كانت تسع مرّات، وقوله: «فعلا به إلى الجبّار فقال: وهو مكانه (٤)، وقد سبق ما فيه ورجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث: أنّ موسى ليا أمره بالرّجوع بعد أن انتهى التّخفيف إلى الخمس فامتنع، وزيادته ذكر التّور في الطّست وسبق ما فيه. انتهى.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «بتفضيل كلام الله» كما نبَّهت عليه ثَمَّ (٥).

## ٣٨ - بابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الجَنَّةِ

(بابُ كَلَامِ الرَّبِّ) تعالى (مَعَ أَهْلِ الجَنَّةِ) فيها.

٧٥١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِلَيْ قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِنَ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: فَنِ قُولُونَ: هَلْ رَضِيتُم ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: فَي مُؤلُونَ: فَي مُؤلُونَ: فَا لَا نَرْضَى يَارَبُ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ: قَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفيُ الكوفيُ نزيل مصر قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (مَالِكُ) الإمام (عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ مولى عمر (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ مولى ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكِ

<sup>(</sup>۱) (انسبة ا: مثبت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): البأنَّ امتناعه ال

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ قطة راق : لعل صوابه: بعد الخامسة ، كما يؤخذ من الحديث ، تأمل.

<sup>(</sup>٤) في (ع): البمكانها،

<sup>(</sup>٥) زيد في (ع): ﴿وَاللَّهُ الْمُوفِّقِ».

(الخُدْرِيُّ ﴿ اللهُ وَاللهُ وَالَ : قَالَ النَّبِيُ مَنَاسْهِ مَنَ اللهُ العَالَى (يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ) وهم فيها:
(يَا أَهْلِ الجَنَّةِ ١٠٠ فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ) يا (رَبَّنَا وَسَعُدَيْكُ وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكُ) خصَّه رعايةً للادب ده (فَيَقُولُ) تعالى لهم: (هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنا لا نَرْضَى يَا رَبِّ / وَقَدْ أَعْطَيْتنا ما لم تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ ) جلَّ جلاله: (ألا) بالتَّخفيف (أَعْطِيكُمْ) بضم الهمزة (أَفْضَل مِنْ ذَلِك؟ مِنْ ذَلِك؟) الذي أعطيتكم من نعيم الجنَّة (فَيَقُولُونَ: يَا رَبُّ وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلْ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُ ) جلَّ وعزَّ: (أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْدًا) ومفهومه أنَّ لله أن يسخط على أهل الجنَّة؛ لأنَّه متفصًّلُ عليهم بالإنعامات كلّها، سواءٌ كانت دنيويَّة أو أخرويَّة، يسخط على أهل الجنَّة؛ لأنَّه متفصًّلُ عليهم بالإنعامات كلّها، سواءٌ كانت دنيويَّة أو أخرويَّة، وكيف لا والعمل المتناهي لا يقتضي إلَّا جزاءً متناهيًا؟ وفي الجملة لا يجب على الله شيء أصلًا، قاله الكِرمانيُّ، وهو مأخوذٌ من كلام ابن بطَّالُو، وظاهر الحديث أيضًا: أنَّ الرِّضا أفضل من اللِّقاء، وأجِيب بأنَّه لم يقل: أفضل من كلَّ شيء، بل أفضل من الإعطاء، واللَّقاء واللَّقاء وسيتلزم (٢) الرِّضا، فهو من باب إطلاق اللَّازِم وإرادة الملزوم كذا نقله في «الكواكب» قال في "الفتح»: ويحتمل أن يُقال: المراد: حصول أنواع الرِّضوان، ومن جملتها اللَقاء، وحينئذ فلا إشكال، والمطابقة ظاهرةً.

وأخرجه في «الرِّقاق» في «باب صفة الجنَّة والنَّار» [ح: ٢٥٤٩].

٧٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيْمٌ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: "أَنْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ: أَوَ لَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَنْرَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ: أَوَ لَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَنْ رَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ فَي الزَّرْعِ، فَقَالَ: أَوَ لَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَنْ رَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكُويِرُهُ أَمْفَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُجِبُلُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْرَفِي اللهُ يَعْلَى شَيْعًا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنَا شِعِيمٍ مَنْ فَيَالًا إِلَّهُ وَنِ اللهِ مِنَا شِعِيمٍ مَنْ فَلَكُ مَنْ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مِنَا شِعِيمٍ مَنْ فَلَدْ فَلَا بِأَنْ فَلَا مُنْ فَلَكُ فَلَا فَا فَا فَالْوَالِمُ فَا فَعَمِكَ وَسُولُ اللهِ مِنَا شُومُ اللهِ مِنَا شِعِيمٍ مَا فَاللَّهُ مَنْ فَي فَلَا الْعَالَ الْمُعْتَلِ فَلَى الْعَلَى الْوَالِقُومُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْتِلُ اللَّهُ مَا مُنْ فَا لَا لَهُ مَا مُنْ مُنْ فَلَا اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مَا مُنْ فَا لَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِى الْمَالِقُ الللّهُ لَا مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) زيد في هامش (د): في "صحبح مسلم" [۱۸۱] و "مسنَد أحمد" [۱۸۹٤] وغيره أنَّ النَّبِيَّ مِنْ اسْمِيرِ عَمْ قال: إذا دخل أهل الجنَّة الجنَّة ؛ نادى منادٍ إنَّ لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجز كموه ، قالوا: ألم يبيِّض وجوهنا وينجِّينا من النَّار ويدخلنا الجنَّة ؟ قال: فيُكشَف الحجاب، فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبَّ إليهم مِن النَّظر إليه ، زاد مسلم : ثمَّ تلا: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنَى وَزِيبَادَةً ﴾ [بونس: ٢٦].

<sup>(</sup>۲) في (د): «مستلزم».

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) بكسر السِّين المهملة وتخفيف النُّون الأولى، العوقيُّ (١) قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضمِّ الفاء مُصغَّرًا، ابن سليمان قال: (حَدَّثَنَا هِلالّ) هو ابن على (عن عطاء ابْن/ يَسَارٍ) بالسِّين المهملة المخفَّفة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ النَّهِ: (أَنَّ النَّبِيَّ) ولأبي ذرِّ: «أنَّ ٢٤٨٠٠ رسول الله) (مِنَى الله عِلَمُ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ) أصحابه (وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ) لم يُسَمَّ: (أَنْ رَجُلًا) هو مفعول «يحدِّث»(٢) (مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ) بصيغة الماضي، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي (٣): «يستأذن» (رَبَّهُ فِي الزَّرْع، فَقَالَ: أَوَلَسْتَ) وللكشميهنيِّ: «فقال له: أولست» (فِيمَا شِئْتَ؟) من المشتهيات (قَالَ: بَلَى) ياربِّ (وَلَكِنِّى) ولأبى ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملى: (ولكن) (أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ) فأذن له (فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ) بالذَّال المعجمة (فَتَبَادَرَ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فبادر» (الطَّرْفَ) بفتح الطَّاء، منصوبٌ مفعولٌ لقوله: (نَبَاتُهُ (٤) وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ) جمعه في البيدر (أَمْثَالَ الجِبَالِ) يعني: نبت واستوى إلى آخره قبل طرفة العين (فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ) خذه (يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ) أي: لِمَا طُبِع عليه؛ لأنَّه لا يزال يطلب الازدياد إلَّا من شاءالله، وقوله: لا «يُشْبِعك»؛ بضمِّ التَّحتيَّة وسكون الشِّين المعجمة بعدها مُوحَّدةٌ مكسورةٌ، واستُشكِل هذا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾ [طه: ١١٨] وأُجيب بأنَّ نفي الشِّبع أعمُّ من الجوع؛ لثبوت الواسطة وهي الكفاية، وأكل أهل الجنَّة لا عن جوع فيها أصلًا لنفي الله له عنهم، واختُلِف في الشِّبع فيها، والمختار أن لا شبع؛ لأنَّه لو كان فيها لمنع طول الأكل المستلذِّ، وإنَّما أراد الله تعالى بقوله: «لا يشبعك شيءٌ» ذمَّ ترك تلك القناعة/ بما(٥) كان، وطلب الزِّيادة(١) عليه، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: (الا يسَعك) بفتح التَّحتيَّة والسِّين المهملة، من الوسع (فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَجِدُ هَذَا) الذي زرع في الجنَّة (إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ) أهل البادية (فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ (٧)

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿ الْعُوفَيُّ ﴾ ، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو مَفْعُولُ يَحَدُّثُ ﴾ : مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): "والمُستملي" والمثبت موافقٌ لِمَا في هامش "اليونينيَّة".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): فيه مسامحة، والأولى «مفعولٌ» لـ «تبادر»، وقوله: «نباته» فاعل.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ع): الممَّاا.

<sup>(</sup>٦) في (ع): اللزّيادة).

<sup>(</sup>٧) في (ع): اأصحاب،

زَرْع، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشِّيامِ) ومطابقة الحديث ظاهر.

وسبق في "كتاب المزارعة" في بابٍ مجرَّدٍ عقب: "باب كراء الأرض بالذَّهب" [-: ٢٣٤٨].

## ٣٩ - بابُ ذِكْرِ اللهِ بِالأَمْرِ وَذِكْرِ العِبَادِ بِالذَّعَاء وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَة وَالإبْلَاغِ ؛ لقَوْله تَعَالَى:

﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ . ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِن كَانَكُرُ عَلَيْكُو مَقَامِي وَتَذَكِيرِي مِنَايَتُ اللّهِ فَوَكُمْ عَلَيْكُو عَمَةً ثُمَّ ٱفْضُواْ إِلَى وَلا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُ فَمَا اللّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ غُمَةً ﴾ : هَمَّ وَضِيقٌ . قَالَ مُجَاهِد : ﴿ وَإِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلّا عَلَى ٱللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ آكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ غُمَةً ﴾ : هَمَّ وَضِيقٌ . قَالَ مُجَاهِد : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِد : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ وَقَالَ مُجَاهِد : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ فَلَيْهِ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، يُقَالُ : افْرُقِ اقْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِد : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ آمِنْ حَتَّى يَأْتِيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَهُو آمِنْ حَتَّى يَأْتِيهُ فَيَسْمَعَ كُلَامَ ٱللّه فَرَانُ ﴿ صَوَابًا ﴾ حَقًا فِي الدُنْيَا وَعَمَلٌ بِهِ.

(بابُ ذِكْرِ اللهِ) تعالى لعباده يكون (بِالأَهْرِ) لهم والإنعام عليهم إذا أطاعوه، أو بعذابه إذا عصوه (وَذِكْرِ الغِبَادِ) له تعالى (بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِبْلاَغِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيَّ: «وَالبلاغ» لغيرهم من الخلق ما وصل إليهم من العلوم (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاذَرُونِهَ أَذَرُرُهُ ﴾ [البقرة: ١٥١]) الذَّكر يكون بالقلب والجوارح، فذكر اللِّسان: الحمد والتَّسبيح والتَّمجيد(١) وقراءة القرآن، وذكر القلب: التَّفكُر في الدَّلائل الدَّالَة على ذاته وصفاته، والتَّفكُر في الجواب عن الشُبه العارضة في تلك الدَّلائل، والتفكُر في الدَّلائل (١) الدَّالَة على كيفيَّة تكاليفه من أوامره ونواهيه ووعيده ووعيده، فإذا عرفوا كيفيَّة التَّكليف وعرفوا ما في الفعل من الوعد وفي التَّرك من الوعيد سَهُل فعله عليهم والتَّفكُر في أسرار مخلوقاته تعالى، وأمَّا الذَّكر بالجوارح فهو عبارةً عن كون الجوارح مستغرقة في الأعمال التي أُمِروا بها، وخالية عن الأعمال التي نُهوا عنها، فقوله تعالى: ﴿ فَأَذَرُونِ ﴾ تضمَّن جميع الطَّاعات، ولهذا قال سعيد بن جبير: «اذكروني بطاعتي تعالى: ﴿ فَأَذَرُونِ ﴾ تضمَّن جميع الطَّاعات، ولهذا قال سعيد بن جبير: «اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» فأجملَه حتَّى يُدخِل الكلَّ فيه، وقال ابن عبَّاسِ (٣) فيما ذكره السَّفاقسيُ: «ما من عبد يذكر الله تعالى إلَّا ذكره الله تعالى، لا يذكره مؤمنٌ إلَّا ذكره برحمته، ولا يذكره كافرٌ

<sup>(</sup>١) في (د): «والتَّحميد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «والتَّفكُّر في الدَّلائل»: سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري والثعلبي والقرطبي هذا قول السدي.

إلَّا ذكره بعذابه"، وقيل: المراد ذكره باللِّسان وذكره بالقلب عندما يهمُّ العبد بالسَّيِّنة، فيذكر مقام ربِّه، وقال قومٌ: إنَّ هذا الذِّكر أفضل، وليس كذلك، بل ذكره بلسانه وقوله: «لا إله إلَّا الله» مخلصًا من قلبه أعظم من ذكره بالقلب(١) دون اللِّسان، وذكر البدر الدَّمامينيُّ أنَّه سمع شيخه وليَّ الدِّين بن خلدون يذكر أنَّه كان بمجلس شيخه ابن عبدالسَّلام شارح ابن الحاجب الفرعيِّ وهو يتكلُّم على آيةٍ وقع فيها الأمر بذكر الله، ورجَّح أن يكون المراد بالذِّكر فيها: الذِّكر اللِّسانيَّ لا القلبيَّ، فقال له الشَّريف التِّلمسانيُّ: قد عُلِم أنَّ الذِّكر ضدُّ النِّسيان، وتقرَّر في محلِّه أنَّ الضِّدَّ إذا تعلَّق بمحلِّ وجب تعلُّق ذلك الضَّدِّ الآخر بعين/ ذلك(١) المحلِّ، ولا نزاع د٧٠٧٥٣ب في أنَّ النِّسيان محلُّه القلب، فليكن الذِّكر كذلك عملًا بهذه القاعدة، فقال له ابن عبد السَّلام على الفور: يمكن أن يُعارَض هذا بمثله فيُقال: قد عُلِم أنَّ الذِّكر ضدُّ الصَّمت، ومحلُّ الصَّمت اللِّسان، فليكن الذِّكر كذلك عملًا بهذه القاعدة. انتهى.

وقوله تعالى: (﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ ﴾) أي: خبره مع قومه (٣) (﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ-يَنَقُومِ إِنَكَانَكُبُرُ ﴾) عظم وشقَّ (٤) (﴿ عَلَيْكُر مَّقَامِي ﴾) مكاني، يعني نفسه، أو قيامي ومكثى بين أظهركم ألف سنةٍ إلَّا خمسين عامًا، وهو من باب الإسناد المجازيِّ كقولهم: ثقل عليَّ ظلُّه (﴿ وَتَلْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾) لأنَّهم كانوا إذا/ وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم؛ ليكون مكانهم بيِّنًا وكلامهم مسموعًا (﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّنْتُ ﴾) جواب الشَّرط، وتاليه عطفٌ عليه وهو قوله: (﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِّكآ عَكُمْ ﴾) أي: مع شركائكم (﴿ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْغُمَّةً ﴾) فُسِّر بالسُّترة، من غمَّه إذا ستره، والمعنى حينئذِ: ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورًا عليكم، وليكن مكشوفًا مشهورًا تجاهرونني به (﴿ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَيَّ ﴾) ذلك الأمر الذي تريدون بي (﴿ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾) ولا تمهلونِ (﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُم ﴾) فإن أعرضتم عن تذكيري ونصيحتي (﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمُ (٥) مِنْ أَجْرِ ﴾) فأوجب التَّولِّي (﴿ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾) وهو التَّواب الذي يثيبني به في الآخرة، أي: ما نصحتكم إلَّا لله لا لغرض من أغراض الدُّنيا (﴿وَأُمِرَّتُ أَنَّ أَكُونَ مِن

 <sup>(</sup>١) فى (د): لامن قلبه الوفي (ع): البقلبه ال.

<sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ الْآخر بذلك ١٠

<sup>(</sup>٣) في (د): اقولها وهو تحريفً.

<sup>(</sup>٤) اوشقًا: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): اعليها.

ٱلْمُسَلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١-٧٢]) أي: من المستسلمين لأوامره ونواهيه، وسقط لأبي ذرَّ من قوله «﴿وَتَذَكِيرِي بِعَايَنتِٱللَّهِ﴾...» إلى آخره، وقال: «إلى قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴾».

وقوله: (﴿غُمَّةُ﴾) فسَّره بقوله: (هَمِّ وَضِيقٌ) وقال في «اللَّباب»: يُقال: غمَّ وغمَّة نحو كَرْبٍ وكُربةٍ، قال أبو الهيثم: غُمَّ علينا الهلال فهو مغمومٌ إذا التُمِس فلم يُرَ، قال طرفة بن العبد:

لعمرك(١)ما أمري عليَّ بغُمَّة نهاري، والليلي عليَّ بسرمدي

وقال اللَّيث: هو في غمَّةِ من أمره إذا لم يتبيَّن له.

(قَالَ مُجَاهِدٌ) المفسِّر فيما وصله الفريابيُّ في «تفسيره» عن ورقاء عن ابن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ (اللهُ قُلُ فَ قُولُه تعالى: (﴿ أَقَضُوۤ إَإِلَى ﴾ [يونس: ٧١]) أي: (مَا فِي (٣) أَنْفُسِكُمْ) (١) وقال غير مجاهدٍ: (يُقَالُ: افْرُقِ) أي: (اقْض).

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفريابيُ أيضا بالسَّند السَّابق: (﴿ وَإِنَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسَمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ﴿ [النَّوبة: ٢] إِنْسَانٌ) من المشركين (يَأْتِيهِ) مِنْ الشَّعِيمُ ﴿ (فَيَسْتَمِعُ ﴿ ) مَا يَقُولُ) من كلام الله (وَمَا أُنْزِلَ) بضمِّ الهمزة وكسر الزَّاي، ولأبي ذرِّ: ((وما(٢) يُنَزِّل)) (عَلَيْهِ) بتحتيَّةِ بدل الهمزة مضمومة (٧) مع فتح الزَّاي أو مفتوحة مع كسرها (فَهُو آمِنَ حَتَّى يَأْتِيهُ) دره الله وفَيَسْمَعَ ) منه (٨) (كَلَامَ اللهِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيِّ: ((حين يأتيه فيسمعُ / كلام الله)) دره مشرك سماع كلام الله فاعْرِض عليه القرآن وبلّغه إليه وأمّنه عند السَّماع، فإن أسلم فذاك، وإلّا فردَّه إلى مأمنه من حيث أتاك.

<sup>(</sup>۱) في (د): «لعمري».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): عبارة البرماويِّ: فسَّره مجاهدٌ: اعْمَلوا؛ أي: ما في أنفسكم من هلاكي ونحوه من سائر الشُّرورِ.

<sup>(</sup>٣) "في ": ليس في (ل)، وفي هامشها: سقط من قلمه "في " من «ما في ".

<sup>(</sup>٤) في هامش (ج): كذا بخطِّه، وعبارة «البيضاويُّ»: ﴿ ثُمَّ أَقْضُواً ﴾ أَذُوا ﴿إِلَّ ﴾ ذلك الأمرَ الَّذي تُريدون.

<sup>(</sup>٥) في (د): «فيسمع».

<sup>(</sup>٦) «وما»: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>٧) في (ع): «المضمومة».

<sup>(</sup>٨) «منه»: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٩) زيد في (ص) و(ع): المنه ال.

وقال مجاهدٌ أيضًا فيما وصله الفريابيُ أيضًا: (﴿ النَّبَا الْمَظِيرِ ﴾ النَّبا: ١١) هو (الفُرْآنُ) وقوله: (﴿ صَوَابًا ﴾ النَّبا: ١٣٨) أي: قال: (حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمَلٌ بِهِ) فإنّه يُؤذَن له يوم القيامة بالتَّكلُم وللأصيليّ: (وعملٌ) بدل قوله: (وعملٌ) واستطرد المصنّف بذكره هنا على عادته في المناسبة، والمقصود من ذكر هذه الآية في هذا الباب: أنّه مِن الله عنك مذكورٌ بأنّه أمر بالتّلاوة على الأمّة والتّبليغ إليهم، وأنّ نوحًا كان يذكّرهم بآيات الله وأحكامه كما أنّ المقصود بالباب في هذا الكتاب بيان كونه تعالى ذاكرًا ومذكورًا بمعنى الأمر والدُّعاء، ولم (١) يذكر المصنّف في هذا الباب حديثًا مرفوعًا، ولعلّه كان بيّض له فأدمجه النّسَاخ كغيره ممّا بيّضه (١).

## • \$ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَلاَ يَخْعَـلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَجَعَعُلُونَ لَهُ وَ أَندَادَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِللّهَ عَالَمُ اللّهَ وَالْمَدُ أُوحِى إِلِيْكَ وَإِلّهَ اللّهِ عَلْكَ وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴾ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَصَّمُ مُهُم بِ اللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم ﴾ وَمَنْ خَلَقَ الشّنكِرِينَ ﴾ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَصَّمُ مُهُم بِ اللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم ﴾ وَمَنْ خَلَقَ الشّنكِرِينَ ﴾ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : ﴿ وَمَا يُوْمِنُ أَصَّ مُرَهُم بِ اللّهِ إِلّا وَهُمْ مَعْبُدُونَ عَيْرَهُ. وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴿ لِيَقُولُونَ اللّهُ ﴾ فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ عَيْرَهُ. وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴿ لَيَقُولُونَ اللّهُ فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ عَيْرَهُ. وَمَا ذَكُرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ وَالْعَنَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَخَلَقَ صَكُلَ مَى وَفَقَدُنَهُ الْقَيْرِ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَا تَنَزُلُ الْمَلْتِ كَهُ إِلّا اللّهِ الْعَنْ اللّهُ وَالْعَرَافِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَقِينَ مَن الرّسُلِ. وَإِنّا لَهُ حَافِظُونَ عِنْدَنَا ﴿ وَالْعَذَابِ. ﴿ وَالسّدَقِ ﴾ القُرْآنُ ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ \* المُؤْمِنُ بَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هَذَا الّذِي آعُطَيْتَنِي ، عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ.

(بابُ قَوْلِ اللهِ(٣) تَعَالَى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢]) أي: اعبدوا ربَّكم فلا تجعلوا له أندادًا (٤٠)؛ لأنَّ أصل العبادة وأساسها التَّوحيد، وألَّا يُجعَل لله ندُّ ولا شريكٌ، والنَّدُّ: المثل، ولا يُقال إلَّا للمثل المخالف المناوئ (٥).

(وَقُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا﴾) شركاء وأشباهًا (﴿ ذَلِكَ ﴾) الذي خلق ما سبق (﴿رَبُّ

<sup>(</sup>١) في (ص): اوثمًا، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ولم يذكر المصنِّف في هذا... النُّسَّاخ كغيره ممَّا بيَّضه؛ جاء في (ع) بعد قوله سابقًا: (في المناسبة).

<sup>(</sup>٣) في (ع): اقوله".

<sup>(</sup>٤) ڧ (د): ﴿نَدُّا».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): ناوَأته مناوأةً ونِواء، من "باب قاتل؟ إذا عاديتَهُ، أو فعلتَ مثلَ فعلِهِ. "مصباح،".

ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ [فضلت: ٩]) خالق جميع الموجودات لتكون منافع.

(وَقُولِهِ) تعالى: (﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهُاءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]) أي: لا يشركون.

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ فيما وصله الطَّبريُّ: (﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾. ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم ﴾) وللأَصيليِّ /: ((لئن تسألهم)) ولأبي ذرِّ: ((قال: ﴿ لَيِن سَأَلْتَهُم ﴾) (﴿ مَن خَلَقَهُم ﴾) وللأَصيليِّ: خَلَقَهُم ﴾ وأَن خَلَق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّه ﴾ [الزُّخرف: ١٨]) بتشديد النُّون، ولأبي ذرِّ والأَصيليِّ: (فيقولون (")) بالتَّخفيف وزيادة واو وفاء بدل اللَّم (٤) (فَذَلِكَ) القول (إيمَانُهُم ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ) تعالى من الأصنام ونحوها.

(وَ) بابُ (مَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَاد) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «أعمال العباد» (وَاكْتِسَابِهِمْ (٥) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي: أحدث كلَّ شيء وحده (﴿فَقَدَرُهُ, نَقَدِيرُ﴾ [الفرقان: ٢]) فهيَّأهُ لما يصلح له بلا خللٍ فيه، وهو يدلُّ على أنَّه تعالى خلق الأعمال من وجهين أحدهما: أنَّ قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ ﴾ يتناول جميع الأشياء، ومن جملتها أفعال العباد، وثانيها: أنَّه

د۳۵۸/۷ب

<sup>(</sup>۱) «به»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): بلغ عرضًا على خطُّه النَّهُ.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص): «ليقولون»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٤) "وفاء بدل اللَّام": سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «وأكسابهم»، وكذا في «اليونينيَّة».

تعالى نفى الشَّريك فكأنَّ قائلًا قال(١): هنا أقوام معترفون بنفي الشُّركاء والأنداد، ومع ذلك يقول: الله يقول: الله عنه الآية ردًّا عليهم، ولا شبهة فيها لمن لا يقول: الله شيءٌ، ولا لمن يقول بخلق القرآن؛ لأنَّ الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعوله.

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) المفسِّر فيما وصله الفريابيُّ في قوله تعالى: (﴿ مَاتَنَزُّلُ ٱلْمَلَتَكِكَةُ إِلَّا بِالحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨]) أي: (بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ) وقال في «الكواكب»: ﴿ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَتَكِكَةَ ﴾ بالنُّون ونصب ﴿ ٱلْمَلَتَكِكَةَ ﴾ النُّون نزول الملائكة بخلق الله، وبالتَّاء المفتوحة والرَّفع لكون نزولهم بكسبهم.

(﴿لِيَسَتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٨]) أي: (المُبَلِّغِينَ المُؤَدِّينَ) بكسر اللَّام والدَّال المشدَّدتين فيهما (مِنَ الرُّسُلِ) أي: الأنبياء المبلِّغين المؤدِّين الرِّسالة عن تبليغهم، والتَّفسير بهم إنَّما هو بقرينة السَّابق عليه (١) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّيَنَ مِثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج بهم إنَّما هو بقرينة السَّابق عليه (١) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّ عَنَ مِثْنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَلِهُ مَعْ مَوْمِينَ وَعِيسَى آبَنِ مَرِّيمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا عَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧] وهو لبيان الكسب حيث أسند الصِّدق إليهم والميثاق ونحوه.

(وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ) ولأبوي الوقت وذرِّ: (﴿ لَحَفِظُونَ﴾ [العجر: ٩] (عِنْدَنَا) هو أيضًا من قول مجاهدٍ أخرجه الفريابيُّ، وقال مجاهدُّ(٣) أيضًا ممّا وصله الطّبريُّ: (﴿ وَاللّهَ عَمِلْتُ بِالصّدَقِ ﴾ [الزُمر: ٣٣]) هو (المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هَذَا الّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ) هو (المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هَذَا الّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ) وهو أيضًا للكسب إذا أُضيف التَّصديق (٤) إلى المؤمن لا سيّما وأضاف العمل أيضًا إلى نفسه حيث قال: (عملت) والكسب له جهتان فأثبتهما بالآيات، وقد اجتمعا (٥) في كثيرٍ من الآيات نحو: ﴿ وَيَسُدُهُمُ فِي طُغْنِيهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥] قاله في (الكواكب) قال ابن بطّالي: غرض البخاريُّ في هذا الباب: نسبة الأفعال كلّها لله تعالى، سواءٌ كانت من المخلوقين خيرًا أو شرًّا، فهي لله خلقً وللعباد كسبٌ، ولا يُنسَب شيءٌ من الخلق لغير الله تعالى، فيكون شريكًا وندًّا ومساويًا له في وللعباد كسبٌ، ولا يُنسَب شيءٌ من الخلق لغير الله تعالى، فيكون شريكًا وندًّا ومساويًا له في

<sup>(</sup>١) في (ع): اليقول!.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): اعليهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أخرجه الفريابئ، وقال مجاهدًا: سقط من غير (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) التّصديق : مثبتٌ من (د).

 <sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): الجتمعتا ، وفي (د): الجتمع .

ده/١٣٥١ نسبة الفعل إليه، وقد نبّه الله تعالى/ عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرّحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوّة معه، فتضمّنت الرّدّ على من يزعم أنّه يخلق أفعاله، وفيه الرّدُ على الجهميّة حيث قالوا: لا قدرة للعبد أصلاً، وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله فيها(١)؛ إذ المذهب الحقّ لا جبر ولا قدر، ولكن أمرّ بين أمرين، أي: بخلق الله وكسب العبد، وهو قول الأشعريّة، وللعبد قدرة فلا جبر، وبها يُفرّق(١) بين النّازل من المنارة والسّاقط منها، ولكن لا تأثير لها، بل الفعل واقعٌ بقدرة الله، وتأثير قدرته فيه بعد تأثير قدرة العبد عليه، وهذا هو المسمّى بالكسب.

٧٥٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا شُرَخبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَظْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَظْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَوْانِيَ بِحَلِيلَةِ جَادِكَ».

<sup>(</sup>۱) زید فی (ع): «أصلًا».

<sup>(</sup>٢) في (ع): «نفرٌق».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): في خطِّه: "قال" بالحمرة قبل أن تُجعلَ مُكرَّرة.

<sup>(</sup>٤) في (د): الله الله وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (ع): الفوفيَّة ١١، وليس بصحيح.

(قَالَ: ثُمَّ (١) أَنْ تُزَانِيَ (١) بِحَلِيلَةِ جَارِكَ) بالحاء المهملة، أي: بزوجته، قال مِنَاشِيرَم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتَّى ظننت أنَّه سيوِّرثه» [ح: ٦٠١٥]، فالزِّني بزوجة الجار زنى وإبطال حقَّ الجار مع الخيانة فهو أقبح، والغرض من الحديث هنا: الإشارة إلى أنَّ من زعم أنَّه يخلق فعل/ نفسه يكون كمن جعل لله ندًّا، وقد ورد فيه الوعيد الشَّديد فيكون اعتقاده حرامًا، ٤٥١/١٠ قاله في «فتح الباري».

وأخرج الحديث في «باب إثم الزُّناة» من «الحدود» [ح: ١٨١١](٤).

اباب قولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَةِ رُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَكِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتُم تَسَتَرَوُن أَن يَثْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلاَ أَبْصَدُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ أي: أنّكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم؛ لأنّكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم، بل كنتم جاحدين البعث والجزاء أصلًا/ (﴿ وَلَكِكن ظَننتُمُ أَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ١٢]) ولكنّكم إنّما د٧٥٩ب استترتم لظنّكم أنَّ الله لا يعلم كثيرًا ممّا (٥) تعملون، وهو الخفيّات من أعمالكم، وسقط لأبي ذرّ قوله (﴿ وَلِا آبَهِ مُرَكُمْ ﴾ ... » إلى آخر الآية، وقال بعد قوله: ﴿ سَمَمَكُمْ ﴾ : (الآية ».

٧٥٢١ - حَدَّفَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ: حَدَّفَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَلَهُ عَلَى اللهِ اللهِ ﴿ وَلَهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الثمَّا: سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿تَرْنِيۗۗۥ

<sup>(</sup>٣) ﴿أَنَّ ﴾: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) زيد في (ع): قوالله الموفّق.

<sup>(</sup>۵) زید فی (ص) و (ع): اکنتما.

وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدالله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانْ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبر المفسِّر المكِّيِّ (عَنْ أَبِي مَعْمر) عبد الله بن سَخْبرة الأزديِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ( اللهِ اللهِ عَنْدَ البَيْت) الحرام (ثقفيَّان) سَخْبرة الأزديِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بالمثلَّثة القاف ثمَّ الفاء (وَقُرَشِيُّ، أَوْ قُرَشِيَّانِ) هما صفوان وربيعة ابنا أميَّة بن خلف (١) (وَتُقَفِيٌّ) هو عبد ياليل بن عمرو بن عُمَير، وقيل: حبيب بن عمرو، وقيل: الأخنس بن شريق، والشُّكُّ من الرَّاوي، وعند ابن بشكوال: القرشيُّ الأسود بن عبديغوث الزُّهريُّ، والتَّقفيَّان الأخنس بن شريق، والآخر لم يُسَمَّ (كَثِيرَةٌ) بالتَّنوين (شَحْمُ بُطُونِهِمْ) بإضافة «شحم» لتاليه، وللأَصيليِّ: «شحوم» بلفظ الجمع (قَلِيلَةٌ) بالتَّنوين (فِقْهُ قُلُوبِهِمْ) بالإضافة أيضًا، وقوله: «كثيرةٌ شحم بطونهم، قليلةٌ فقه قلوبهم» قال الكِرمانيُ وغيره: «بطونهم» مبتدأً «كثيرةٌ شحم» خبره إن كان «البطون» مرفوعًا، والكثيرة مضافةٌ إلى الشَّحم. وإن كان بطونهم مجرورًا بالإضافة فيكون الذي هو مضافٌّ مرفوعًا بالابتداء و«كثيرةٌ» خبره مقدَّمًا، وهذا الثَّاني هو الذي في الفرع قالوا: وأنَّث الشَّحم والفقه؛ لإضافتهما إلى البطون والقلوب، والتَّأنيث يسري من المضاف إليه إلى المضاف(٢)، قال في «المصابيح»: وهذا غلطٌ؛ لأنَّ المسألة مشروطةٌ بصلاحيَّة المضاف للاستغناء عنه، فلا يجوز: غلام هند ذهبت، ومن ثمَّ ردَّ ابن مالكِ في «التَّوضيح» قولَ أبي (٣) الفتح في توجيه قراءة أبي العالية: (يوم لا تنفع نفسًا إيمانها) [الانعام: ١٥٨] بتأنيث الفعل: إنَّه من «باب قُطِعت بعض أصابعه» لأنَّ المضاف هنا لو سقط لقيل: «نفسًا لا تنفع» بتقديم المفعول؛ ليرجع إليه الضَّمير المستتر المرفوع الذي ناب عن الإيمان في الفاعليَّة، ويلزم من ذلك تعدِّي فعل المضمر(٤) المتَّصل إلى ظاهره نحو قولك: زيدُّ(٥) أظلم،

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانِ أَوَّلًا تأنيفًا إِنْ كَانَ لِحَذْفِ مُوهَلًا

<sup>(</sup>۱) في (د): «خليفة»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) «إليه إلى المضاف»: مثبتٌ من (د)، وفي هامش (ل):

<sup>«</sup>ألفيَّة ابن مالك الأندلسيَّ».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «قوله إلى»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (د): «الضَّمير».

<sup>(</sup>٥) في (ع): «زوجك».

تريد أنَّه ظلم نفسه، وذلك لا يجوز، وإنَّما الوجه في الحديث أن يكون أفرد الشَّحم والفقه، والمراد الشُّحوم والفهوم لأمن اللَّبس؛ ضرورة أنَّ البطون لا تشترك في شحم واحد، بل لكلّ بطن منها شحمٌ يخصُّه، وكذلك الفقه بالنِّسبة إلى القلوب. انتهى.

(فَقَالَ أَحَدُهُمْ) للآخرين: (أَتَرَوْنَ) بفتح الفوقيَّة وتُضَمُّ (أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخرَ) للآخرين (أَ): (يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ) وهو أفطن أصحابه: (إنْ كَان يسمعُ إِذَا جَهَرْنَا/ فَإِنَّهُ (أَ) يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا) ووجه الملازمة في قوله: "إن كان يسمع أنَّ جميع د١٣١٠/٥ المسموعات نسبتها إلى الله تعالى على السَّواء (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُهُ تَسْتَعَرُونَانَ يَسْمَعُ عَلَي السَّواء (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُهُ تَسْتَعِرُونَانَ يَسْمَعُ أَنْ مَلَكُمْ وَكُمْ وَلَا اللهِ الله تعالى على السَّواء (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُهُ تَسْتَعِرُونَانَ يَسْمَعُ أَوْكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَلَا اللّهَ اللهُ اللّه الله القياس الفاسد؛ لأنَّ الذي قال: هذا الباب: إثبات السَّمع لله، وإثبات القياس الصَّحيح وإبطال القياس الفاسد؛ لأنَّ الذي قال: يسمع إن جهرنا ولا يسمع (أن أخفينا) قاس قياسًا فاسدًا؛ لأنَّه شبَّه سمع الله تعالى بأسماع خلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السَّر، والذي قال: "إن كان يسمع إن جهرنا فإنَّه يسمع إن أخفينا الله تعالى بخلقه ونزَّهه عن مماثلتهم، وإنَّما وصف أخفينا الفقه؛ لأنَّ هذا الذي أصاب لم يعتقد حقيقة ما قال، بل شكَّ بقوله: "إن كان".

والحديث سبق في «سورة فُصِّلت» [ح: ٤٨١٧].

١٤ - باب قول الله تَعَالَى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾. وَ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن دَيِهِم تَحْدَثٍ ﴾. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَكُلَّ اللهِ يَعْدَثُ ﴾. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَكُلَّ اللهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ وَإِنَّ حَدَثُهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثُ المَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، شَيْ \* وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. وقال آبنُ مَسْعُود: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ،

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرَّحمن: ٢٩]) أي: كلَّ وقتٍ وحينٍ يحدث أمورًا ويجدِّد أحوالًا كما رُوِي (٤) ممَّا سبق معلَّقًا عن أبي الدَّرداء قال: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ يغفر ذنبًا،

<sup>(</sup>١) اللآخرين ا: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>١) في (د): النهوا.

<sup>(</sup>٣) قوله: اجهرنا، ولا يسمعه: سقط من غير (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) زيد في (ص) و (ع): ﴿ أَنَّ مِن شَأْنِهِ كَمَا رُوِّي ۗ ۗ .

ويكشف (١) كربًا، ويرفع قومًا ويضع آخرين الح: نبل ٤٨٧٨]، وعن ابن العيينة: الدَّهر عندالله يومان: أحدهما: اليوم الذي هو مدَّة الدُّنيا، فشأنه فيه الأمر والنَّهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، والآخر: يوم القيامة، فشأنه فيه الحساب والجزاء، واستُشكِل بأنَّه قد صحَّ والإعطاء وألمنع، والآخر: يوم القيامة، وأُجيب/بأنَّها شؤونَّ يبديها لا شؤونَّ يبتديها.

(وَ) قولِه تعالى: (﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّتِهِم مُحَدَثِ ﴾ [الانبياء: ١]) ذكر الله تعالى يجدِّد (٣) لهم لكونهم معرضين في قوله: ﴿ وَهُمْ فِي عَفْلَة مُعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ١] وذلك أنَّ الله تعالى يجدِّد (٣) لهم اللَّه بعد الآية ، والسُّورة بعد السُّورة ؛ ليكرّر (٤) على أسماعهم اللَّه كل وقت ، ويظهر لهم الآية بعد الآية ، والسُّورة بعد السُّورة ؛ ليكرّر (٤) على أسماعهم الموعظة لعلَّهم يتَّعظون ، فما يزيدهم ذلك إلَّا استسخارًا ، فمعنى ﴿ مُعَنَّنُ هُ هُو أَنَّ يحدث الله الأمر بعد الأمر ، أو مُحدَثٌ في التَّنزيل ، فالإحداث بالنِّسبة للإنزال ، وأمَّا المنزَّل (١) فقديمٌ ، وتعلُق القدرة حادثٌ ، ونفس القدرة قديمةٌ ، فالمذكور -وهو القرآن - قديمٌ ، والذِّكر حادثٌ لانتظامه من الحروف الحادثة ، فلا تمسُّك للمعتزلة بهذه الآية على حدوث القرآن ، ويحتمل أن يكون المراد بالذُّكر هنا هو وعظ رسول الله (٧) مِنَ الشَّاعِ مُ وتحذيره إيَّاهم عن معاصي الله ، فسُمِّي وعظه ذكرًا ، وأضافه إليه تعالى لأنَّه فاعله في الحقيقة ، ومقدِّرٌ رسوله على اكتسابه .

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَعَلَالَالَهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطّلاق: ١] وإنَّ حدثه لا يشبه حدث المخلوقين؟ د٧٠٠٧ب لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورى: ١١]/) لعلَّ مراده أنَّ (١٠) المحدث غير المخلوق كما هو رأي البلخيِّ وأتباعه، وقد تقرَّر أنَّ صفات الله تعالى إمَّا سلبيَّةٌ وتُسمَّى بالتَّنزيهات، وإمَّا وجوديَّةٌ حقيقةً كالعلم والإرادة والقدرة وأنَّها قديمةٌ لا محالة، وإمَّا إضافيَّةً

<sup>(</sup>١) في هامش (د) من نسخةٍ: «ويفرِّج».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أبي»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٣) في (د): "يحدث".

<sup>(</sup>٤) «في»: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): (لِيلونَ) كذا بخطُّ الشارح، والَّذي في (القاضي): لِيكرر. وفي (د): (ليكون).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «المنزول».

<sup>(</sup>٧) في (د): ﴿الرَّسُولُ ۗ.

<sup>(</sup>A) «أنَّه: ليس في (ص) و(ع).

كالخلق والرِّزق، وهي حادثة ، ولا يلزم من حدوثها تغيُّر في ذات الله وصفاته التي هي بالحقيقة صفات له كما أنَّ تعلُق العلم وتعلُق القدرة بالمعلومات والمقدورات حادثة (١)، وكذا كلُّ صفة فعليَّة له.

(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله ﴿ رَضِ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ تعالى بأنَّه مُحدِثٌ -بكسر الدَّال - لكنَّ إحداثه لا يشبه إحداث المخلوقين، تعالى الله.

٧٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَالِّهُ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللهِ؟ أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا بِاللهِ، تَقْرَوُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) بالحاء المهملة، وفتح واو «وَرْدان» وسكون رائه، المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنُ مُّ) أنَّه (قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللهِ؟ أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا بِاللهِ) بَرَرُبُلُ، أي: أقربها نزولًا إليكم وإخبارًا عن(١) الله تعالى، وفي اللَّفظ الآخر «أحدث الكتب» وهو أليق بالمراد هنا من «أقرب» ولكنَّه على عادة المؤلِّف في تشحيذ الأذهان ثمَّ (تَقْرَوُ وْنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ) بضمَّ التَّحتيَّة وفتح المعجمة، لم يُخلَط بغيره كما خلط اليهود التَّوراة وحرَّ فوها.

٧٥٢٣ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟ وَكِتَابُكُمُ اللهُ عَلَى نَبِيْكُمْ مِنَا شَعِيرًم أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِن نَبِيْكُمْ مِنَ اللهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ، قَالُوا: هُوَ ﴿ مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ ﴾ بِذَلِكَ ﴿ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ أَو لَا يَنْهَاكُمْ مَن الْعِلْم عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

<sup>(</sup>۱) فی(ب)و(س): احادثانا.

<sup>(</sup>٢) في (د): قمن ١٠

والحديث/وسابقه موقوفان.

לאודאו

٤٣ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تَحْرَتُ بِهِ عَلِسَانَكَ ﴾ وَفِعْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمُ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ
 وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمُ : ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُ مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ ».

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ هِ ﴾ [القيامة: ١٦]) بالقرآن (﴿ لِسَانَكَ ﴾ وَ) باب (فِعْلِ النَّبِيِّ مِنْ المَعْدِيمِ ) بكسر الفاء وسكون العين المهملة (٧) (حَيْثُ) بفتح الحاء وبالمثلَّثة، ولأبي ذرِّ: ﴿حين﴾ (يُنْزَلُ) بضمَّ أوَّله وفتح الزَّاي (عَلَيْهِ الوَحْيُ) ممَّا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حديث الباب [ح: ٢٥٢٤].

<sup>(</sup>١) في (د): «حدَّثني»، وفي هامشها من نسخةٍ كالمثبت.

<sup>(</sup>۲) زید ف (د): «أنّه».

<sup>(</sup>٣) اسم الجلالة ليس في (د) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (د): البها.

<sup>(</sup>٥) في (د): «عرضًا».

<sup>(</sup>٦) في (د): (ليسألكم).

<sup>(</sup>٧) «المهملة»: ليس في (د).

(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ اللّهِ: (عَنِ النّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ عِلَى أَنّه قال: (قالَ الله تَعالى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُ) ولأبي ذرِّ عن الخُشْمِيهنيِّ: «مع عبدي ولأبي ذرِّ عن الخُشْمِيهنيِّ: «مع عبدي ما(١) ذكرني» (وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ) هذا طرفٌ من حديثٍ أخرجه أحمد والمؤلَّف في "خلق أفعال العباد» وكذا أخرجه غيرهما، أي: أنا معه بالحفظ والكلاءة، وقوله: "تحرَّكت بي شفتاه» أي: باسمي/ لا أنَّ شفته ولسانه يتحرَّكان بذاته تعالى.

٧٥٢٤ – حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُهُ مَا لَكَ ﴾ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاشِيامُ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُهُ مَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيامُ يُحَرِّكُهُ مَا، فَحَرَّكُ شَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيامُ يُحَرِّكُهُ مَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَاشِيامُ يُحَرِّكُهُ مَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ مِنَاشِيامُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ قَالَ: جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَقُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُهُ فَأَيِّعَ قُرْءَانَهُ ﴾ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمُ مِ إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ لِيهِ اسْتَمَعَ ، فَا النَّهِ مِنَاشِعِيمُ لَهُ وَأَنْ اللهِ مِنَاشِعِيمُ لَهُ وَأَنْ اللهِ مِنَاشِعِيمُ كَمَا أَقْرَأَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاشِعِيمُ إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ لِيهُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ لِيهِ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا أَنْ النَّهُ مِنَاشِعِيمُ كَمَا أَقْرَأَهُ .

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاحِ اليشكريُ (عَنْ مَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَة) بالهمز، الهمْدانيُ الكوفيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) عُنَّهُ (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّلُهُ بِهِ إِنَا المَورَانِيُّ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ﴿إذا ٤: سقط من (د).

<sup>(</sup>١) قما): سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿ الْقَرِآنِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): الكا.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (س): اتعالى.

(قَالَ) ابن عبّاسٍ مفسّرًا لقوله: ﴿ مَعْمُهُ ﴾ أي: (جَمْعُهُ في صدْرِك) بفتح الجيم وسكون الميم (ثُمَّ تَقْرَوُهُ ﴿ فَإِذَاقَرَاتُهُ ﴾) بلسان جبريل عليك (﴿ فَانَحْ قُرَانَهُ ﴾ [انقبامه: ١٦-١٨] قال) ابن عبّاسٍ: أي: (فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ) بهمزة قطعٍ مفتوحةٍ وكسر الصّاد، أي: لتكن (١٠ حال قراءته ساكتًا (ثُمَّ (١٠) إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ ﴾ وفي «بدء الوحي » إح: ٥]: ﴿ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْكَانُهُ ﴾ ثمّ إنَّ علينا أن تقرأه » (قالَ) ابن عبّاسٍ: (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَيْرِعُ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ لِيا اسْتَمَعَ ) قراءته (فإذا انطلق جبريل قرَأَهُ النّبِيُ مِنْ شَيْرِعُ مَ كَمَا أَقْرَأَهُ ) ولأبي ذرّ: «كما أقرأه جبريل» ففي هذا الحديث أنَّ القرآن يُطلَق ويُراد بقوله: ﴿ قُرُوانُهُ ﴾ القراءة، لا نفس القرآن، وأنَّ تحريك اللّسان والشّفتين بقراءة القرآن عمل للقارئ يُؤجَر عليه، وقوله: ﴿ فَإِذَا فَانَهُ وَانَهُ وَمُنَاتُهُ وَمَانُهُ ﴿ فيهِ إِضَافة الفعل إلى الله تعالى، والفاعل له من للقارئ يُؤجَر عليه، وقوله: ﴿ فَإِذَا فَالَى عَلَى النّبِيّ مِنْ الشَعْرِعُ مُ هو جبريل، ففيه بيانٌ لكل ما أشكل من فعل من المجيء والنّرول ونحو ذلك، قاله ابن بطّالي.

قال الحافظ ابن حجرٍ: والذي يظهر أنَّ مراد البخاريِّ بهذين الحديثين الموصول والمعلَّق الرَّدُّ على من زعم أنَّ قراءة القارئ قديمةٌ، فأبان أنَّ حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ بخلاف المقروء، فإنَّه كلام الله القديم كما أنَّ حركة لسان ذاكر الله حادثةٌ من فعله، والمذكور هو الله تعالى.

وهذا(٣) الحديث سبق في «بدء الخلق» [ح: ٥].

٤٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُواْ بِهِ \* إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيدُ ﴾. ﴿ يَتَخَافَتُونَ ﴾ : يَتَسَارُونَ

<sup>(</sup>۱) في (د): "تكون".

 <sup>(</sup>٢) «﴿ ثُمُ ﴾» : سقط من غير (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «هذا»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) التعالى ا: سقط من (ص).

<sup>(</sup>٥) في هامش (د) من نسخة : ايتكلُّم ١.

خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]) أي: العالم بدقائق الأشياء و ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ العالم بحقائق الأشياء، وفيه إثبات خلق الأقوال فيكون دليلًا على خلق أفعال العباد(١) (﴿ يَتَخَلْفَتُوكَ ﴾ [طه: ١٠٣]) أي: (يَتَسَارُونَ) بتشديد الرَّاء، فيما بينهم بكلامٍ خفيٍّ.

٧٥٢٥ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ مَنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَّهُ مَنْ فَيَلَاكُ وَلَا ثَغَالِقَ بِهَا ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ مِنَاشِيمِم مُخْتَفِ عِبَّاسٍ مِنْ أَنْ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَغَالَتْ مِنَاشِهِ مِنْ اللهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْذَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْذَلَهُ وَمَنْ أَنْذَلَهُ لِنَهُ لِنَهِ مِنَاشِهِ مِنْ اللهُ لِنَهِ مِنْ اللهُ وَلَا تَجُهُرُ مِصَلَائِكَ ﴾ أَيْ: يِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعُ المُشْرِكُونَ، فَيَسُبُوا القُرْآنَ ﴿ وَلَا تُعْمِدُ مُ هُو اللهُ الل

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ زُرَارَة) بفتح العين، و "زُرَارة" بضمّ الزَّاي وتخفيف الرَّاء، الكلابيُ النَّيسابوريُ (عَنْ هُشَيْمٍ) بضمّ الهاء وفتح الشّين المعجمة، ابن بشيراً" قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ) بمُوحَّدةٍ فمعجمةٍ ساكنةٍ، جعفر بن أبي وحشيَّة واسمه إياس (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّةً في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْهَرْ بِصَلَاكِ ﴾ بقراءة صلاتك (﴿ وَلَا يَخْافِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْهَرْ بِصَلَاكِ ﴾ ) بقراءة صلاتك (﴿ وَلَا يَخْافِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْهَرْ بِصَلَاكِ ﴾ ) بقراءة صلاتك والا تُسْمِعهم لا تخفض صوتك (﴿ عَنَالَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) زيدني(ع): اوقولها.

<sup>(</sup>١) في (ب): ابسير ١، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): قاصله ٤.

ده/١٣٦٢ تفريط كما في «الإلهيَّات» لا تشبيه ولا تعطيل، وفي «أفعال العباد» لا جبر ولا قدر، بل أمرّ بين/ أمرين، وفي «أمر المعاد» لا يكون وعيديًّا ولا مرجيًّا، بل بين الخوف والرَّجاء، وفي «الإمامة» لا رفض ولا خروج، وفي «الإنفاق» لا إسراف ولا تقتير، وفي «الجراحات» لا قصاص واجبًا -كما في التَّوراة - ولا عفوًا واجبًا -كما في الإنجيل - بل شرع القصاص والعفو كلاهما، وهلمًّ جرًّا.

وسبق الحديث قريبًا [ح: ٧٤٩٠] وكذا في «سورة الإسراء» من «التَّفسير» [ح: ٢٧٢١].

٧٥٢٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ كَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ كَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَ اللَّهُ عَاءِ. نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ في الدُّعَاءِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمّ العين مُصغَّرًا، وكان اسمه: عبد الله القرشيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بِلْقِ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ بِلْقِ) قال: (قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَا تَجَمُّهُ رَبِصَلَالِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] في الدُّعَاء) هذا وجهً آخر في سبب نزول هذه الآية، أو هو من باب إطلاق الكلِّ على الجزء؛ إذ الدُّعاء بعض أجزاء الصَّلاة.

وسبق في «الإسراء» [ح: ٤٧٢٣].

٧٥٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سِنَ سُّرِيً ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ ﴾ وَزَادَ غَيْرُهُ: «يَجْهَرُ بِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن منصور، وقال الحاكم: ابن نصر، ورجَّح الأوَّل أبو عليً الجيَّانيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ) الضَّحَّاك النَّبيل، شيخ المؤلِّف روى عنه كثيرًا بلا واسطة، قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ) عبد الملك بن عبد العزيز قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم (عَنْ أَبِي شَرَيْرَة) بُلِيَّة أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ الْكَرْأَنِ الْمُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنَاسَعِيمِ اللهِ مِنَاسَ مِنَّا) أي: ليس من أهل سنَّتنا (مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ) أي: يحسن صوته به كما قاله الشَّافعيُ وأكثر العلماء، وقال سفيان بن عيينة: يستغني به عن النَّاس (وَزَادَ غَيْرُهُ) غير أبي هريرة، وفي «فضل القرآن» [ح:٥٠١]: وقال صاحبٌ له: معنى «يتغنَّى بالقرآن»: (يَجْهَرُ بِهِ) فهي جملةٌ مبيَّنةٌ لقوله: «يتغنَّ بالقرآن» فلن يكون المبيِّن على خلاف البيان، فكيف يُحمَل فهي جملةٌ مبيَّنةٌ لقوله: «يتغنَّ بالقرآن» فلن يكون المبيِّن على خلاف البيان، فكيف يُحمَل على غير تحسين الصَّوت؟ والصَّاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن على غير تحسين الصَّوت؟ والصَّاحب المذكور هو عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن

الخطّاب كما سبق في "فضل القرآن" إح: ٥٠ او قال في "الفتح": وسيأتي قريبًا من طريق محمّد ابن إبراهيم التّيميّ عن أبي سلمة بلفظ: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيّ حسن الصّوت بالقرآن يجهر به" فيُستفاد منه أنَّ الغير المبهم في حديث الباب وهو الصّاحب المبهم في رواية عُقيلٍ هو محمّد بن إبراهيم التّيميُّ، والحديث واحدٌ إلا أنَّ بعضهم رواه (١١ بلفظ «ما أذن» وبعضهم بلفظ «ليس منًا» قال ابن بطّالي: مراد البخاريّ بهذا الباب: إثبات أنَّ العلم لله تعالى صفة ذاتيّة لاستواء علمه بالجهر من القول والسّر، وتعقّبه ابن المُنيِّر فقال: ما أظنُّ أنَّه قصد بالتَّرجمة السيّما (١٠) إثبات العلم، وليس كما ظنَّ، وإلاً؛ لتقاطعت المقاصد ممّا اشتملت عليه التَّرجمة لا سيّما (١٠) بين العلم وبين حديث «ليس منًا/ من لم يتغنَّ بالقرآن» وإنَّما قصد البخاريُّ الإشارة إلى د٧٦٢٠٠ النُكتة التي كانت سبب محنته بمسألة اللَّفظ، فأشار بالتَّرجمة إلى أنَّ تلاوات الخلق تتَّصف بالسُّرِّ والجهر، ويستلزم أن تكون مخلوقة وأنَّها تُسمَّى تغيًا، وهذا هو الحقُ اعتقادًا لا إطلاقًا حذرًا من الإيهام وفرارًا من الابتداع؛ لمخالفة السَّلف في الإطلاق، وقد ثبت عن البخاريُّ أنَّه على: من نقل عنِّي أنِّي قلت: «لفظي بالقرآن مخلوقٌ فقد كذب (٣)، وإنَّما قلت: إنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ».

20 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سِنَاسَّ عِيمَا اللهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَ ارِ ، وَرَجُلَّ وَقَالَ: يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ " فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّ قِيَامَهُ بِالكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ ، وَقَالَ: فَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ " فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّ قِيَامَهُ بِالكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ ، وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيتُ مِنْكُمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيَّم) في حديث الباب (رَجُلِّ آتَاهُ الله) بِمَرْجِلُ (القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «آناء اللَّيل وآناء النَّهار» (وَرَجُلِّ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ) وقال البخاريُّ: (فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّ قِيَامَهُ) أي: قيام الرَّجل مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ) وقال البخاريُّ: (فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّ قِيَامَهُ) أي: قيام الرَّجل (بِالكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ) حيث أسند القيام إليه، وسقط لأبي ذرِّ والأصيليِّ لفظ الجلالة، ولأبي ذرِّ

<sup>(</sup>۱) ﴿رواهَّ: مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>١) في (د): ١ التَّرجمة، لأنَّه لا مناسبة ١.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): وكان الذُّهليُّ يقول: من قال: إنَّ القرآن مخلوقٌ فقد كفر، ومن قال: لفظيٌّ به مخلوق فقد ابتدع،
 ولمَّا سُئِل البخاريُّ عن ذلك قال: أعمال العباد كلُّها مخلوقة لا يزيد على ذلك. «منه».

عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فبيَّن النَّبيُّ مِنْ الشَّيْرِ عُلَّ قراءته الكتاب» (وقال) تعالى: (﴿ وَمِن اَيَلِهِ عَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ الْسِنَدِكُمُ ﴾) أي: اللَّغات، أو أجناس النُّطق وأشكاله، وهو يشمل الكلام فتدخل القراءة (﴿ وَالْوَلِكُمُ ﴾ الراوم: ١٢١) كالسَّواد والبياض وغيرهما، ولاختلاف ذلك وقع التَّعارف، وإلَّا فلو تشاكلت الألسن والألوان (١) واتَّفقت لوقع التَّجاهل والالتباس، ولتعطّلت المصالح، وفي ذلك آية بيَّنة حيث وُلِدوا من أبِ واحدٍ، وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلَّا الله متفاوتون.

(وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾) عامٌ يتناول سائر الخيرات كقراءة القرآن والذُكر والدُّعاء، أو أُريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق (﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]) أي: كي تفوزوا، وافعلوا هذا كلَّه وأنتم راجون للفلاح غير مستيقنين، ولا تتَّكلوا على أعمالكم (٢٠).

٧٥٢٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشْ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَادِ، وَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ مَالَا فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَادِ، فَهُو يَتُلُوهُ آنَاءُ اللهُ مَالَا فَهُو يَنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: فَهُو يَتُولُ اللهُ مَالَا فَهُو يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتَ مِثْلَ مَا أُوتِي هَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَهُو يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ».

٥٠/٥٥٤ وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدِ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد/ الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ)
سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان الزَّيَّات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رَبُّ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
مِنَ السَّين المهملتين، جائزٌ في شيء (إلَّا في
مِنَ السَّين المهملتين، جائزٌ في شيء (إلَّا في
اثْنَتَيْنِ) -بالتَّأنيث - إحدى الاثنتين (٣): (رَجُلٌ) بالرَّفع، أي: خصلةُ رجلٍ (آتَاهُ الله) بمَزَّ بهن
(القُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) أي: ساعات اللَّيل وساعات النَّهار، ولأبوي الوقت
وذرِّ: «من آناء اللَّيل وآناء النَّهار» (فَهْوَ) أي: الحاسد (يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ) لو أُعطيت (مِثْلُ

<sup>(</sup>١) «الألسن والألوان»: ليس في (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَأَفْعَكُواْ ٱلْخَيْرِ﴾... مستيقنين، ولا تتَّكلوا على أعمالكم، جاء في (د) بعد قوله سابقًا: «أنَّ قراءته الكتاب»، وسقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) «إحدى الاثنتين»: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ص): «يقرؤه»، وفي (ع): «يقرأ به».

(آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ) من الصَّدقة الواجبة ووجوه الخير المشروعة، لا في التَّبذير ووجوه المكاره (فَيَقُولُ) الحاسد: (لَوْ أُوتِيتُ مثْلَ مَا أُوتي) هذا من المال (عملتُ فبه مثل مَا يَعْمَلُ) من الإنفاق في حقِّه، قال في «شرح المشكاة»: أثبت الحسد في هذا الحديث لإرادة "المبالغة في تحصيل النَّعمتين الخطيرتين اللَّتين لو اجتمعتا في امريْ بلغ من العلياء كلَّ مكانٍ.

٧٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِم، عنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ مِنْ شَعِيمٌ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ورَجُلَّ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». سَمِعْتُ سُفْيَانَ مِرَارًا، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الحَبَرَ، وَهُوَ مِنْ صَحِيح حَدِيثِهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ) المدينيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عينية (قَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم: (عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ) عبدالله بن عمر رَبُّ (عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عِلَا اللهُ (قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) إحداهما: (رَجُلُ آتَاهُ اللهُ) عِمَرُ مِنْ وَابِعَ همزة «آتاه» - أي: أعطاه الله (القُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «يقوم به» (آناء اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) ساعاتهما، وواحد الآناء -قال الأخفش -: أني مثل معي، وقيل: أنو، يُقال: مضى أنيان من اللَّيل وأنوان (وَ) ثانيتهما (رَجُلُ آتَاهُ اللهُ) عِمَرُمِنَ (مَالاً فَهُو يُنْفِقُهُ) في حقِّه (آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار) قال البغويُّ: المراد هنا من الحسد: الغِبطة وهي أن يتمنَّى الرَّجل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنَّى زواله عنه، والمذموم أن يتمنَّى زواله وهو الحسد، ومعنى الحديث التَّرغيب في التَّصدُق (") بالمال وتعليم العلم. انتهى.

قال عليُّ بن عبد الله المدينيُّ: (سَمِعْتُ سُفْيَانَ) ولأبوي الوقت وذرِّ: «سمعت من سفيان» (مِرَارًا، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الخَبرَ) أي: لم أسمعه بلفظ: «أخبرنا أو حدَّثنا الزُّهريُّ»، بل بلفظ: «قال»: (وَهْوَ) مع ذلك (مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ) فلا قدح فيه؛ إذ هو معلومٌ من الطُّرق الصَّحيحة، فعند الإسماعيليّ عن أبي يَعلى عن أبي خيثمة قال: حدَّثنا سفيان هو ابن عيينة قال: حدَّثنا النُهريُّ عن سالم به، وكذا هو في «مسلمٍ» عن أبي خيثمة زهير بن حربٍ، وقال في «الكواكب»:

<sup>(</sup>١) في (د): الإفادة).

<sup>(</sup>۱) في (ب): (ثانيهما).

<sup>(</sup>٣) في هامش (د) من نسخةٍ: ﴿ الصَّدْقةِ ﴾.

أورد البخاريُّ التَّرجمة مخرومةً؛ إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود فقط، ومن صاحب المال حال الحاسد فقط، ولا لبسَ في ذلك؛ لأنَّه اقتصر على ذكر حامل القرآن حاسدًا ومحسودًا، وترك حال ذي المال.

وسبق الحديث في «العلم» [ح: ٧٣] و «فضائل القرآن» [ح: ٥٠٢٥] و «التَّمنِّي» [ح: ٧٢٣١].

٤٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَنتِهِ، ﴾

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللهِ الرَّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صِنْ السِّلاعُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. وَقَالَ: ﴿ لِيِّعَلَرَأَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ وقال: ﴿ أَبَلِّفَكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي ﴾. وقال كَعْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ نَخَلَّفَ عَن النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَل امْرِي فَقُل: ﴿ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ أَحَدٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ هَذَا القُرْآنُ ﴿ هُدُى تِنْشَقِينَ ﴾ بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكُمُ حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ هَذَا حُكُمُ اللهِ ﴿ لَا رَبِّبَ ﴾ لَا شَكَّ. ﴿ تِلْكَ مَاينتُ ﴾ يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ القُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُرْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ يَعْنِي: بِكُمْ. وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسَطِيهِم خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسَعِيهِم فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ.

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾) ناداه بأشرف الصّفات البشريّة وقوله: ﴿بَلِّغَ ﴾(١) وهو قد بلُّغ(٢) فأجاب في «الكشَّاف» بأنَّ المعنى: جميع ما أُنزل إليك، أي: أيَّ شيءٍ أُنزل غير مراقب في تبليغه أحدًا، ولا خائفٍ أن ينالك مكروة، وقوله: ﴿مَآ﴾ يحتمل أن تكون بمعنى «الذي»، ولا يجوز أن تكون نكرةً موصوفةً؛ لأنَّه مأمورٌ بتبليغ الجميع كما مرَّ، د٣٦٣/٧٠ والنَّكرة لا تفي بذلك فإنَّ تقديرها: بلِّغ شيئًا أُنزِل/إليك، وفي ﴿أُنزِلَ ﴾ ضميرٌ مرفوعٌ يعود على ما قام مقام الفاعل (﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَّا بَلَّغْتَ رِسَالُنتِهِ ٤ ﴾ [المائدة: ٦٧]) بلفظ الجمع، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكرِ(٣)، أي: إن لم تفعل التَّبليغ، فحذف المفعول، ثمَّ إنَّ الجواب لا بدَّ وأنَّ يكون مغايرًا للشِّرط لتحصل(٤) الفائدة، ومتَّى اتَّحدا اختلَّ الكلام ولم تحصل منه فائدةً،

(١) قوله: «وقوله: ﴿ بَلِّغٌ ﴾»: ليس في (ص).

<sup>(</sup>٢) «وهو قد بلّغ»: ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ل): "وأبو بكر"، وفي هامشها: كذا بخطه.

<sup>(</sup>٤) في (ع): التحصيل ا،

وكلام البلغاء يُصان عن ذلك (۱)، فلو قلت: إن أتى زيد فقد جاء، لم يجز، وظاهر قوله تعالى: 
﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَا اللَّمْتَ ﴾ اتّحاد الشَّرط والجزاء، فإنَّ المعنى يؤول ظاهرًا إلى (۱) (وإن لم تفعل لم تفعل الرسالة في المستقبل، أي: بلّغ ما أُنزِل إليك من ربّك في المستقبل، وإن لم تفعل -أي: وإن لم تبلّغ الرسالة في الرسالة في المستقبل، وإن لم تفعل -أي: وإن لم تبلّغ الرّسالة في المستقبل من ربّك الآن ولا الرّسالة في المستقبل من ربّك الآن ولا تنتظر به كثرة الشَّوكة والعدَّة، فإن لم تبلّغ كنت كمن لم (١) يبلّغ أصلًا، أو بلّغ غير خاتف أحدًا، فإن لم تبلّغ على هذا الوصف فكأنَّك لم تبلّغ الرّسالة أصلًا، ثمّ قال مشجِّعًا له في التّبليغ: ﴿ وَاللّهُ مِن النّاسِ ﴾ [المائدة: ٧٦] وقال البدر الدَّمامينيُّ في (مصابيحه): وجه التّغاير بين الشَّرط والجزاء: أنَّ الجزاء ممّا أُقيم فيه السَّب مقام المسبِّب؛ إذ عدُم التَّبليغ سببُ لتوجيه العتب، وهذا المسبَّب (٥) في الحقيقة هو الجزاء، فالتّغاير حاصلٌ، لكنَّ (١) نكتة العدول عنه إلى العتب، وهذا المسبَّب إجلالُ النّبيُ مِن الشَّعِيمُ وترفيع محلّه عن أن يُواجَه بعتبِ أو بشيءٍ (٧) ممّا يتأثَّر منه ١٢٥٥٠) ولو على سبيل الفرض، فتأمّله. انتهى.

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم: (مِنَ اللهِ) عَرَّرُ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ) وللأَصيليَّ: «وعلى رسوله» (صِنَ اللهُ عَلَيْنَا التَّسْلِيمُ) فلا بدَّ في الرِّسالة من ثلاثة أمور: المرسِل والرَّسول والمرسَل إليه، ولكلِّ منهم شأنُّ، فللمرسِل الإرسال، وللرَّسول التَّبليغ، وللمرسَل إليه القبول والتَّسليم، وهذا وقع في قصَّةٍ أخرجها الحميديُّ في «النَّوادر» ومن طريقه الخطيب.

(وَقَالَ: ﴿ لِيَعْلَرَ ﴾) ولأبي ذرِّ: ((وقال الله(^) تعالى: ليعلم) أي: الله تعالى (﴿ أَن قَدْ أَبَلَغُوا ﴾) أي: الرُّسل (﴿ رِسَالَتِ رَبِّهِم ﴾ [الجن: ٢٨]) كاملة بلا زيادة ولا نقصان إلى المرسَل إليهم، أي: ليعلم الله

 <sup>(</sup>١) قوله: (ولم تحصل منه فائدةً، وكلام البلغاء يُصان عن ذلك) مثبتً من (د).

<sup>(</sup>١) ﴿إِلَى اللَّهُ عَنْ (د)،

<sup>(</sup>٣) قوله: قولا معنى لهه: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (ع): الا).

<sup>(</sup>٥) في (د) و(س) و(ص): "السَّبب"، والمثبت موافقٌ لما في "مصابيح الجامع" (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ل): وقع في خطُّه: (لكنَّه)؛ بزيادة ضمير.

<sup>(</sup>٧) في (د): اشيءِ ا.

<sup>(</sup>٨) اسم الجلالة مثبتٌ من (د) و(س)، وكذا هي رواية أبي ذرٌّ.

ذلك موجودًا حال وجوده كما كان يعلم ذلك قبل وجوده أنّه يوجده، وقيل: ليعلم محمّد من الله الرسل قبله قد بلّغوا الرّسالة، وقال القرطبيّ: فيه حذفّ يتعلّق به الكلام (۱۰، أي: اخترنا لحفظنا الوحي (۱۰) ليعلم أنّ الرُسل قبله كانوا على مثل (۱۳ حالته من التّبليغ بالحقّ والصّدق، وقيل: ليعلم إبليس أنّ الرُسل قد أبلغوا رسالات ربّهم (۱۰) سليمة من تخليطه واستراق أصحابه. (وَقَالَ) تعالى: (﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَقِي ﴾ الاعراف: ١٦٢) أي: ما أوحِي إليّ في دره المتعلولة (۱۵، أو في المعاني المختلفة من الأوامر والنّواهي والبشائر والنّذائر والتّبليغ / فعل ما أمر به.

(وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ) الأنصاريُّ (حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ (١) مِنَى اللَّهُ اِي غزوة تبوك ممَّا سبق بطوله في «سورة التَّوبة» [ح:٢٧٧٤] (﴿ وَسَيَرَى (٧) اللَّهُ ﴾) وللأبوين (١٠): (﴿ فَسَيَرَى اللَّهُ ﴾) (﴿ عَمَلَكُمُّ وَرَسُولُهُ ﴾ [النوبة: ٩٤]) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: ((والمؤمنون) يشير إلى قوله في القصَّة، قال الله تعالى: ﴿ يَعْنَذِرُونَ لَ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْنَذِرُوا لَنَ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانًا اللهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ مُنْ اللهُ مِن اللهُ عَملًا.

(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِيّ فَقُلِ: ﴿ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ وَقَالَتْ عَائِشَةً ) ﴿ إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِيّ فَقُلِ: ﴿ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ وَقَالَتُ عَائِشَةً وَ النَّونَ ، أي: وَالنَّونَ ، أي: لا يَسْتَخِفَنَّكَ أَحَدٌ ) بالخاء المعجمة وتشديد الفاء والنُّون ، أي: لا يستخفننَك أحدٌ (١٠) بعمله فتسارع إلى مدحه وظنِّ الخير به ، لكن تثبَّت حتَّى تراه عاملًا بما

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): سقطت الكاف من قوله: «الكلام».

<sup>(</sup>٢) هكذا في كل الأصول، والذي في تفسير القرطبي: «أي: أخبرناه بحفظنا الوحي....». ونبَّه لهذا التحريف الشيخ قطة رئيس.

<sup>(</sup>٣) «مثل»: مثبتٌ من (ص) و(ع).

<sup>(</sup>٤) «ربّهم»: ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): «المتطاولات».

<sup>(</sup>٦) في هامش (د) من نسخة: "رسول الله".

<sup>(</sup>٧) في هامش (د) من نسخةٍ: ﴿فَسَيْرَى﴾.

<sup>(</sup>A) في (د) و(ع): «وللأصيلي»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>٩) زيد في النُّسخ: «والمؤمنون»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>۱۰) «أحدٌ»: مثبتٌ من (د).

يرضاه الله ورسوله والمؤمنون، وصله البخاريُّ في «خلق أفعال العباد» مُطوَّلًا، وفيه ما كان من شأن عثمان حين نجم (١) القرَّاء الذين طعنوا فيه، وقالوا قولًا لا يُحسَن مثله، وقرؤوا قراءة لا يُحسَن مثلها، وصلَّوا صلاةً لا يُصلَّى مثلها... الحديث بطوله، والمراد: أنَّها سمَّت ذلك كلَّه عملًا.

(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين، بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، هو أبو عبيدة بن المثنّى اللّغويُ في «كتاب مجاز القرآن» له: (﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ ﴾) أي: (هَذَا القُرْآنُ) قال: وقد يخاطب (١٠) العرب (٣) العرب الشّاهد بمخاطبة الغائب، وقال في «المصابيح»: قوله: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ ﴾: هذا (٤) القرآن، يعني: أنَّ الإشارة إلى الكتاب المرادُ به القرآن، وليس ببعيد، فكان مقتضى الظّاهر أن يُشار إليه بهذا الكن أتى «بذلك» الذي يُشار به إلى البعيد؛ لأنَّ القصد فيه إلى تعظيم المشار إليه وبُعُد درجته، قال: وفي كلام الزَّركشيِّ في «التَّنقيح» هنا خبطٌ. وقال تعالى: (﴿ هُدُى اللهُ يَعني: أنَّ «ذلك» أي: (بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكُمُ مُكُمُ اللهِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] هَذَا حُكْمُ اللهِ) يعني: أنَّ «ذلك» بمعنى: «هذا» (﴿ لَا شَكَ ).

(﴿ تِلْكَ ءَايَكَ عُالِيَكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٢] يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ القُرْآنِ) فاستعمل ﴿ تِلْكَ ﴾ التي للبعيد في موضع «هذه» التي للقريب (وَمِثْلُهُ) في الاستعمال قوله تعالى: (﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُرَ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٦] يَعْنِي بِكُمْ) فلمَّا شاع استعمال ما هو للبعيد للقريب جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر.

(وَقَالَ أَنَسٌ) ﴿ اللَّهِ: (بَعَثَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمٌ خَالَهُ) وفي نسخة (خالي» (حَرَامًا) أي: ابن ملحان أخا أمّ سُلَيم إلى بني عامر (٦) (إِلَى قَوْمِه) بني عامرٍ، ولأبي ذرّ: (إلى قومٍ» (وَقَالَ) لهم حرامٌ:

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): نَجَمَ: ظَهَر وطلع القاموس».

<sup>(</sup>١) في (س): التخاطب ال

<sup>(</sup>٣) في (د): «القريب».

<sup>(</sup>٤) في (د): اهوا.

<sup>(</sup>٥) زيد في (س): ﴿ ﴿ أَلَكُ ﴾ وليس في ﴿ اليونينيَّة ٤ .

<sup>(</sup>٦) اإلى بني عامر اليس في (د).

(أَتُوْمِنُونِي) بسكون الهمزة وكسر الميم، أي: أتجعلوني آمنًا (أُبلَّغُ رسالة رسُول الله سِ السيرام) د٣٦٤/٧ فأمَّنوه (فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمُ) عن النَّبيِّ مِن الشَّيرَامُ؛ إذ أومؤوا إلى رجلِ منهم فطعنه فقال: فزت وربِّ الكعبة.

وهذا وصله في «الجهاد» إح: ١٨٠١ و «المغازي»(١) إح: ٤٠٩١].

٧٥٣٠ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ المُغِيرَةُ: أَخْبَرَنَا نَبِيُنَا مِنَ اللهَ عِنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: «إِنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الجَنَّةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ) الرُّخاميُ البغداديُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقَ المُعْتَمِ الرَّاقَ عُلَى النَّيْمِيُ، وقيل: إنَّ صوابه: «المُعمَّر» ببتديد الميم الثَّانية (٢) وفتحها وضمّ الميم الأولى؛ لأنَّ عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر بن سليمان، قاله في «المصابيح»، وقال الكرمانيُ: وفي بعضها «معمر» من التَّعمير، وصوابه «معتمر» من الاعتمار، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُ) بالمثلَّثة من التَّعمير، وصوابه «معتمر» من الاعتمار، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُ) بالمثلَّثة الجيّانيُ: وكذا كان في نسخة الأصيليُّ إلاّ أنَّه أصلحه: «عُبيد الله») بالتَّصغير، وقال: هو سعيد البيّانيُ: وكذا كان في نسخة الأصيليُّ إلاّ أنَّه أصلحه: «عُبيد الله») بالتَّصغير، وقال: هو سعيد ابن عبد الله بن جبير بن حيّة قال: (حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُورَنِيُ) بالزَّاي (وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ) بالحاء المهملة والتَّحتيَّة المشدَّدة (عَنْ) أبيه (جُبيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ المُغِيرَةُ) بن شعبة برَّة لترجمان عامل كسرى بندادٍ لمَّا بعث عمر النَّاس في أفناء الأمصار، وخرج عليهم في أربعين الفاد: (أَخْبَرَنَا نَبِيْنَا مِنْ الْمَعْيَامُ عَنْ رِسَالَةٍ رَبِّنَا) تبارك وتعالى: (إنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَا) في الجهاد (صَارَ الْمَالَةُ وَالْمَالِ الْمَعْيَةُ) زاد في «الجزية» [ح:٢٥٥]: «في نَعِيمٍ لم يرَ مثلها قطُّ، ومن بقي منَّا ملك رقابكم...» الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) «والمغازي» مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) «الثانية»: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: "وعبدالله": مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٤) هكذا في اليونينية مكبرًا، قال في «الفتح» عن التصغير: -عُبيد الله- أو هو للأكثر.

٧٥٣١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيل، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَجُبُ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنَ سُعِيم كَتَمَ شَيْتًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدً: حَدَّثَنا أَبُو عامرِ العقديْ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّيِيّ مِنَ الشَعْبِيّ مِنَ اللهَ عَنْ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَيْلَ إِلَيْكَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَيْلَ إِلَيْكَ مِن الفَحْيِ فَلَا تُصَدِّقُهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَيْلَ إِلَيْكَ مِن الفَحْيِ فَلَا تُصَدِّقُهُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَيْلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَدَ تَعْمَلُ هَا بَلَقَتَ رِسَالَتَهُ مُ اللهُ عَنْ مَالْمُ لَا مُعْبَدُهُ مَنْ اللهُ مَن المَوْمِي فَلُولُ اللهُ عَمَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَيْلَ إِلَى اللهُ عَنَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّهُ مَا أَيْلَالُهُ مَا أَيْلَالِكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالًى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالْمُ مُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّه

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) النَّوريُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) ابن أبي خالد (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنْ مَسْرُوقِ) بالسِّين المهملة السَّاكنة، ابن الأجدع (عَنْ عَائِشَة شُيِّهُ) أَنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنْ الشَّعْبِمُ كَتَمَ شَيْئًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدًا مِنْ الشَّعْبِمُ كَتَمَ شَيْئًا؟ وَقَالَ مُحَمَّدًا مِنَ اللَّجِدع (عَنْ عَائِشَة شُيِّهُ) أَنَّها (قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا مِنْ العديث موصولًا، أو غيره فيكون يحتمل أن يكون هو محمَّد بن يوسف الفريابيّ، فيكون الحديث موصولًا، أو غيره فيكون معلقًا (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك (العَقَدِيُّ) بفتح العين والقاف، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) واسمه سعد على خلافي فيه - (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (عَنْ مُسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةً) شَيْئًا وَلَاكُ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا السَّعْبِيِّ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْي فَلَا تُصَدِّقُهُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَيْغَ مَا أُنِلَ إِلِيكَ مِن تَرَقِكَ وَإِن لَدَ تَفَعَلَ فَا بَلَغَتَ رِسَالَتُهُ اللهُ وَقَد مَنْ عَائِشَةً) وقول أَن اللّهُ مِنْ الوَحْقِ اللهُ الله على الرَّسُولُ بَلْكَ مِن تَرَقِكَ وَإِن لَدَ تَفَعَل فَا بَلَعْتَ رِسَالَتُهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّسُولُ فِلْهُ وَلا اللهُ عَلَى السَّابِقُ وَلا الله على الرَّسُولُ فله بالنَّسِة إليه طرفان: طرف الأخذ من عَبيه تبليغ كلَّ ما أُنزِلُ عليه والمسمَّى بالتَّبليغ، وهو من جبريل لِيلَا وقد مضى في الباب/ السَّابق، وطرف الأداء للأمَّة وهو المسمَّى بالتَّبليغ، وهو المسمَّى بالتَّبليغ، وهو المرد هنا، واللهُ أعلى واللهُ أعلى الرَّسُولُ اللهُ أَعْلَى الرَّسُولُ اللهُ أَعْلَى الرَّسُابَة والمُناء والمُ

٧٥٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَخْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُوْانِي وَهُو خَلَقَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ، أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُوانِي حَرَّمَ اللهِ إِللهَاءَاخَرَ وَلاَيقَتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا اللهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَاءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا اللهُ عَلْمَ وَلَا يَوْرَكُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا اللهُ عَلْمَ وَلَا يَرْنُونِ وَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْكُما اللهُ يُصَاعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ ﴾... الآية.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءِ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ) أبي ميسرة

الهَمْدانيّ، أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ: (قال رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي "باب قول الله: ﴿ فَكَلَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢]» [ح: ٤٤٧٧] «عن عبدالله -أي: ابن مسعود -: سألت رسول الله مِنَ الشِّرِيمِ مِن (أَيُّ الذُّنْبِ أَكْبَرُ (١) عِنْدَ الله) تعالى ؟ (قالَ) مَلِيْضِهُ النَّهُ: (أَنْ تَدْعُوَ للَّهِ نِدًّا) شريكًا (وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ) أي: أيُّ شيءِ من الذُّنوب أكبر من ذلك(١)؟ (قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ) ولأبي ذرِّ: «مخافة أن» (يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ) ولأبوي الوقت وذرِّ: «ثمَّ أن (تُزَانِيَ حَلِيلَةً (٢) جَارِكَ) أي: زوجته (فَأَنْزَلَ اللهُ) تبارك وتعالى (تَصْدِيقَهَا: ﴿وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ﴾) أي: لا يشركون (﴿ وَلِا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾) قتلها (﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾) بِقَوْدٍ أو رجم أو ردَّةٍ أو شِركِ أو سعي في الأرض بالفساد (﴿ وَلَا يَزْنُونِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾) المذكور (﴿ يَلْقَ أَتَامًا ﴾) جزاء الإثم (﴿يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ﴾ الآية [الفرقان: ٦٩]) أي: يُعذَّب على مرور الأيَّام في الآخرة عذابًا على عذاب، قال في «الكواكب»: كيف وجَّه التَّصديق؟ يعنى: في قوله: «فأنزل الله تصديقها» قلت: من جهة(٤) إعظام هذه الثَّلاثة(٥) حيث ضاعف لها العذاب وأثبت لها الخلود، وقال في «فتح الباري»: ومناسبة قوله: «فأنزل الله تصديقها...» إلى آخره للتَّرجمة أن التَّبليغ على نوعين: أحدهما -وهو الأصل- أن يُبلِّغه بعينه وهو خاصٌّ بالقرآن، الثَّاني: أن يُبلِّغ ما يستنبط من أصول ما تقدُّم إنزاله، فينزل عليه موافقته فيما استنبطه إمَّا بنصِّه، وإمَّا بما يدلُّ على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية، فإنَّها اشتملت على الوعيد الشَّديد في حقٌّ من أشرك، وهي مطابقةٌ بالنَّصِّ، وفي حقِّ من قتل النَّفس بغير حقٌّ، وهي مطابقةٌ للحديث بطريق الأولى؛ لأنَّ القتل بغير حقِّ وإن كان عظيمًا لكنَّ قتل الولد أقبح من قتل من ليس بولدٍ، وكذا القول في الزنى فإنَّ الزنى بحليلة الجار أعظم قبحًا من مطلق الزنى، ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقًا على إخباره مِن الشرير عم ما أُخبر به، لكن لم يسمعه الصّحابيُّ إلَّا بعد ذلك، ويحتمل أن يكون كلُّ من الأمور الثَّلاثة نزل تعظيم الإثم فيها سابقًا، ولكن اختصَّت هذه الآية بمجموع

<sup>(</sup>١) في (ص): «أعظم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (ص)و(ل): كذا بخطُّه، ولعلَّه: «دون ذلك». وذكر ذلك الشيخ قطة رئيَّة، وقال: «أو: يلي ذلك».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بحليلة».

<sup>(</sup>٤) في (ص): الوجها.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الآية».

الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار (١) عليها/ فيكون المراد بالتَّصديق الموافقة في الاقتصار د٣٦٥/٧ب عليها، فعلى هذا فمطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرٌ (١) جدًّا، والله أعلم.

#### ٧٧ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ فَأْنُوا بِالتَّوْرَئِيةِ فَأَتْلُوهَا ﴾

وَقُولِ النّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ اللّهِ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ اللّهُ وَرَبِينِ: ﴿ يَتَلُونَهُ ﴾ : يَتّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عملِه. فَعَمِلُوا بِهِ ، وَأُعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ ». وَقَالَ أَبُو رَزِينِ: ﴿ يَتَلُونَهُ ﴾ : يَتّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عملِه. يُقَالُ: ﴿ يُسُلُ كَ ﴾ يُقْرَأُ ، حَسَنُ التّلاوَةِ: حَسَنُ القِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ. ﴿ لَا يَمَسُهُ ﴾ : لَا يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلّا مَنْ يُقَالُ: ﴿ يَسُلُ كَا يَعْمِلُوا التّورَينَةُ ثُمّ لَمْ يَعْمِلُوا التّورينَةُ ثُمّ لَمْ يَعْمِلُوا التّورينَةِ ثُمّ لَمْ يَعْمِلُوا اللّهُ وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلّا المُوقِنُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ اللّهِ يَعْمِلُوا التّورينَةِ ثُمّ لَمْ يَعْمُلُوا التّورينَةِ ثُمّ لَمْ يَعْمِلُ اللّهُ وَلَا يَحْمِلُهُ الْقَوْمِ الّذِينَ كُذَّبُوا بِعَابِتِ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمِ الطّيلِينَ ﴾ . وَسَمّى النّبِي اللّهُ وَلَا يَعْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثُلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كُذَّبُوا بِعَابِتِ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمِ اللّهُ يَعْمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُنْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَبْوِي الْمُعْلِي الللّهُ وَرَبُولِهِ ، ثُمّ الجِهَادُ ، ثُمّ حَجٌ مَبْرُورٌ » .

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَالةِ فَاتَلُوهَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]) فاقرؤوها / فالتِّلاوة مفسَّرة مهرة العمل، والعمل من فعل العامل (وَ) بابُ (قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ : أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهِ، وَأُعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ ) وصله في قعمِلُوا بِهِ، وَأُعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ ) وصله في آخر هذا الباب [ح: ٧٥٣٣] لكن بلفظ: ﴿ أُوتِي ﴾ في الموضعين و ﴿ أُوتِيتِم ﴾ .

(وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ) براءِ ثمَّ زاي بوزن «عظيمٍ» مسعود بن مالكِ الأسديُّ الكوفيُّ التابعيُّ الكبير، في قوله تعالى: (﴿ يَتَلُونَهُ ﴾ [البقرة: ١٢١]) أي: (﴿ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾) كما في رواية أبي ذرِّ (يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ) وصله سفيان الثوريُّ في «تفسيره».

(يُقَالُ: ﴿ يُتَلَىٰ ﴾ أي: (يُقُرَأُ) قاله أبو عبيدة في «المجاز» في قوله تعالى (٣): ﴿ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْصَحِتَنَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١] (حَسَنُ التِّلاَوَةِ) أي: (حَسَنُ القِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ) وكذا يُقال: رديء التَّلاوة، أي: القراءة، ولا يُقال: حسن القرآن ولا رديء القرآن، وإنَّما يُسنَد إلى العباد

<sup>(</sup>١) قوله: «الإثم فيها سابقًا،... في سياق واحد مع الاقتصار» سقط من غير (د) و(س).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (س): (ظاهرة).

<sup>(</sup>٣) زيد في هامش (د): أوَّل الآية ﴿ أَوَلَرْ يَكُفِهِمَ ﴾.

القراءة لا القرآن(١)؛ لأنَّ القرآن كلام الله، والقراءة فعل العبد.

(﴿ لَا يَمَسُهُ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ االواتعة: ٧٩] أي: (لَا يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالقُرْآنِ) أي: المطهَّرون من الكفر (ولا يَحْمِلُهُ بحقه إِلَّا المُوقِنْ) ولأبي ذرُّ وابن عساكر: ﴿ إِلَّا المؤمن » بدل ﴿ الموقن » -بالقاف - أي: بكونه من عند الله ، المتطهِّر من الجهل والشَّكَ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ ٱلَذِينَ حُيَلُوا ٱلتَوْرَنةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ الشَّالَ إِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ كُيلُوا ٱلتَوْرَنةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ الشَّالَ إِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ الَّذِينَ كُيلُوا ٱلقَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَلِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥]).

(وَسَمَّى النَّبِيُّ سِنَاسُمِيهُ مَ الإِسْلَامَ وَالإِيمَانَ) وزاد أبو ذرِّ: «والصَّلاة» (عَمَلًا) في حديث سؤال جبريل السَّابق مرارًا، وفي الحديث المعلَّق في الباب.

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيً لِبِلَالٍ: أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ) بفتح الميم (عَمِلْتَهُ) بكسرها (في الإِسْلَامِ، قَالَ): يا رسول الله (مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ) طهورًا(") في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ (إلَّا صَلَيْتُ) أي: بذلك الطَّهور(") ركعتين كما في بعض الرِّوايات، ودخول هذا الحديث هنا من جهة أنَّ الصَّلاة لا بدَّ فيها من القراءة، والحديث سبق غير مرَّة [ح: ١١٤٩].

(وَسُئِلَ) النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ : (أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟) أي: أكثر ثوابًا عندالله (قَالَ: إِيمَانَّ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ الجِهَادُ) في سبيل الله (ثُمَّ حَجِّ مَبْرُورٌ) مقبولٌ لا يخالطه إثمَّ.

والحديث سبق موصولًا في «الإيمان» في «باب من قال: إنَّ الإيمان هو العمل» [ح: ٢٦] فجعل مِنَا شَعِيمُ الإيمان والجهاد والحجَّ عملًا.

٧٥٣٣ - حَدَّنَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنِ اللهُ مَنِ اللهُ مَنَ اللهُ مُنَ اللهُ مُنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

<sup>(</sup>١) «لا القرآن»: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>١) في (ص): "طهرًا".

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الطهر».

الكِتَابِ: هَوُلاءِ أَقَلُ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا، قَالَ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقْكُمْ شَيْتًا؟ قالُوا: لا، قال: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) / هو لقب عبدالله بن عثمان المروزيُّ قال: (أخْبرنا عَبْدُالله) بن المبارك المروزيُّ قال: (أخْبَرَنا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ أنَّه قال: (أخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ) هو ابن (العَيلُ عَنَ الأُمْمِ كَمَا بَيْنَ) أَجزاء (ابي عُمَرَ) أبيه شهابٍ أنَّه قال: (أخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ) هو ابن (العَيلُ عِنَ الأُمْمِ كَمَا بَيْنَ) أَجزاء (ابي عُمَرَ) أبيه (سَلَقَ مِنَ الأُمْمِ كَمَا بَيْنَ) أَجزاء (القَيلُ وقت (صَلَاةِ العَصْرِ) المنتهية (إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَى انتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا) عن استيفاء عمل النَّهار كلّه بأن ماتوا قبل النَسخ (فَأَعُطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا) بالتَّكرار مرَّتين، وفيه كلامٌ سبق في «الصَّلاة» في «باب من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب» [ح:٧٥٥] (ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ) من نصف النَّهار (حَتَّى صُلِّبَ للعمل، أي: انقطعوا (فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلُتُمْ العَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا) عن العمل، أي: انقطعوا (فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ لِيخِوبِ الشَّمس) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهِ في: «حَيَّ (صَالَة قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ فِيرَاطَيْنِ بِعَمْرَانَ اللهُ ) بَرَزَهِ بَعْ عَرَبَتِ الشَّمْنَ عَمَلَا وَأَعْلُوا فِيرَاطُونِ والنَّصاري: (هَوُلَاءِ أَقَلُ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثُو اللهُ الذي شرطته لكم (شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَطَالَ اللهُ إلى ذَلُهُ الْكَيْ أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءًى اللهُ عَلَ اللهُ عَالُوا: لَا،

والحديث سبق في «الصَّلاة» [ح: ٥٥٠] ومطابقته للتَّرجمة هنا في قوله: «أوتي أهل التَّوراة».

٤٨ - باب: وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنْ الشَّيرِ مِنْ الشَّلَاةَ عَمَلًا، وَقَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

(بابٌ) بالتَّنوين بغير ترجمة، فهو كالفصل من السَّابق(٢)، ولذا عطف عليه قوله: (وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمِ الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمِ الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ

<sup>(</sup>١) اابن، سقط من (س).

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن : سقط من (ب) و(س) و(ص).

<sup>(</sup>٣) اابن عمر ا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ع): الآخرا.

<sup>(</sup>٥) في (د): احين ا، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٦) في (د) و (ص): اللسَّابق).

الكِتَابِ) كما سبق موصولًا من(١) حديث عبادة بن الصَّامت في «الصَّلاة» في «باب وجوب القراءة للإمام(١) والمأموم» [ح: ٧٥٦].

٧٥٣٤ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الوَلِيدِ، وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِئِ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ العَوَّامِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِ والشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ بِهِمْ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّهُ العَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ اللهِ عَمْرِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ بهُمْ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الوَلِيدِ) بن العَيْزَار، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالواو والإفراد (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الوَلِيدِ) بن العَيْزَار، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالواو والإفراد (عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ) بفتح العين والموحَّدة المشدَّدة (الأَسَدِيُّ) قال: (أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ) ١٥٩/٠ بتشديد الواو (عَنِ الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن فيروز أبي/إسحاق الكوفيُّ (عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ) بفتح العين المهملة وبعد الياء التَّحتيَّة السَّاكنة زايٌّ فألفٌ فراءٌ (عَنْ أَبِي عَمْرِو) بفتح العين، سعد بن إياسِ (الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله (شَيِّدُ: أَنَّ رَجُلًا) هو ابن مسعودٍ (سَأَلَ النَّبِيَ منافِيهِ عَنْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا) أي: على وقتها أو في وقتها، وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعضٍ عند الكوفيِّين (وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ).

والحديث سبق بأطول من هذا في «الصَّلاة» [ح: ٥٢٧] وفي «الأدب» [ح: ٥٩٧٠].

# ٤٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴾ ضَجُورًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ ﴿ هَـ لُوعًا ﴾ ضَجُورًا

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾: ضَجُورًا) كذا ثبت في هامش «اليونينَة» بالحمرة من غير رقم مع إثباته بعد قوله: «﴿هَلُوعًا﴾» وعن ابن عبّاسٍ يفسّره ما بعده (﴿ إِذَامَسَهُ الشَرُّجُرُوعًا ﴿وَإِذَامَسَهُ الْفَرِّرُعَا ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (د): «في».

<sup>(</sup>١) في (د): «قراءة الإمام».

<sup>(</sup>٣) زيد في هامش (د): «هلع» من باب «تعب».

<sup>(</sup>٤) زيدفي(ع): «هو».

عبد الله بن طاهر (۱) ثعلبًا عن الهلع فقال: قد فسَّره الله، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره، وهو الذي إذا ناله شرِّ أظهر شدَّة الجزع، وإذا ناله خيرٌ بخل به ومنعه النَّاس، وهذا طبعه، وهو مأمور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه.

٧٥٣٥ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ قَالَ: الْمَا يَّ مِنَا شَعِيمُ مَالٌ، فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا، فَقَالَ: الْإِنِّي أَعْطِي الرَّجُلَ وَالنَّيِيِّ مِنَا شَعِيمُ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي الْمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخِنِي أَعْطِي أَعْطِي أَقُوامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الخِنَى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ اللهِ فَقَالَ عَمْرُو: مَا أُحِبُ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّعَى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّعَى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّعَى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّعَى وَالخَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّهُ مِنَ الغَيْمِ وَالخَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا مَعْمَلُولُ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ النَّهُ مَا حَمْلُ اللهُ مِنَا لَهُ مُنْ النَّهُ مِنْ الْمَالِي اللهُ مِنَ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُ اللهُ مِنْ الْمُعْلِي اللهُ مِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيمُ اللهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللهُ مُنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللهُ اللهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مُنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّد بن تَغْلِب -بفتح الفوقيَّة وسكون الغين المعجمة وكسر اللَّام - العبديُ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) الأَزديُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريُّ أَنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِب) بفتح العين وسكون الميم، و«تَغْلِب» بفتح الفوقيَّة وسكون المعجمة وكسر اللَّام بعدها موحَّدةٌ، النَّمَريُّ، بفتح النُّون والميم مُخفَّفًا (قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمُ مَالُّ وَكسر اللَّام بعدها موحَّدةٌ، النَّمَريُّ، بفتح النُّون والميم مُخفَّفًا (قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمُ مَالُّ فَأَعْظَى) بَيْالِيمَة النَّمَ منه (وقومًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا) عليه (فقال) بَيْالِمُوالِيمَ (إِنِّي فَأَعْظِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ) أي: أترك إعطاءه (وَالَّذِي أَدَعُ) أترك (أَحَبُّ إِلَيَّ) بتشديد الياء (مِنَ أُعْظِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ) أي: أترك إعطاءه (وَالَّذِي أَدْعُ) أترك (أَحَبُّ إِلَيَّ ) بتشديد الياء (مِنَ الْخِي أُعْظِي الرَّجُلِ ) ثمَّ بيَّن النبيُّ مِنَاشِعِيمُ ذلك بقوله (٣): (أَعْظِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالْهَلَعِ) وهذا موضع التَّرجمة (وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ ) يَرَدُونَ (فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالْهَلَعِ) وهذا موضع التَّرجمة (وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ ) يَرَدُونَ (فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالمُستملي: والمَعْ والمُعرة واللَّه، من الكفاية (مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو: مَا أُحِبُ النَّعَمِ) بفتح النُون، قال ابن بطَّالِ: مراد البخاريُّ في هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والطَّبر والمنع والإعطاء، البخاريُّ في هذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والصَّبر والمنع والإعطاء،

<sup>(</sup>١) في (د): اظاهر ١، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) قوله: المَالِيَّوْنَ النَّيْ منه ا: مثبت في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: اثمَّ بين النبي مِنْ اشْمِيرَ مُ ذلك بقوله ا مثبتٌ من (د).

<sup>(</sup>٤) ف(د): اهمزةا.

وفيه: أنَّ المنع قد لا يكون مذمومًا ويكون أفضل للممنوع؛ لقوله: «وأَكِلُ أقوامًا» وهذه المنزلة التي شهد لهم (١) بها مِنَاسُمِيمُ أفضل من العطاء (١) الذي هو عَرَضُ الدُّنيا، ولذا (٣) اغتبط به عمرٌ و بنائيد.

والحديث سبق في «الخمس» في «باب ما كان النَّبيُّ مِن شعيه عم يعطي المؤلَّفة قلوبهم» [ح: ٣١٤٥].

### • ٥ - بابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيرَ مَ وَدِوَايَتِهِ عَنْ رَبُّهِ

المنتح»: يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول، والتَّقدير ذكر النَّبِيِّ مِنَاشِيمِ مَنْ رَبِّهِ) مَنْ رَبِّهِ المفعول، والتَّقدير ذكر النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ربَّه، «الفتح»: يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول، والتَّقدير ذكر النَّبِيِّ مِنَاشِعِيمُ ربَّه، وعلى ويحتمل أن يكون ضمَّن الدِّكر معنى التَّحديث، فعدَّاه بـ «عن» فيكون قوله: «عن ربّه» يتعلَّق بالذِّكر والرَّواية (٤) معًا.

٧٥٣٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الهَرَوِيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ شَيْءَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِمْ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ شَيْءَ وَإِذَا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فِي اللَّهِ مِنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللِمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْ

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: (حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) الملقَّب بصاعقة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ) بفتح الرَّاء وكسر الموحَّدة (الهَرَوِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ شَيِّءٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَعِيمٌ يَرُويهِ) أي: الحديث (عَنْ رَبِّهِ) تبارك وتعالى أنَّه (قَالَ) جلَّ وعلا: (إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ) بتشديد الياء (شِبْرًا تَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيَّ) بتشديد الياء (شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْ مَشْيًا) ولأبي الوقت: (إليَّ (ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا) وفي نسخة: (يمشي» (أَتَيْتُهُ هَرُولَةً) أي: مسرعًا، أي: من تقرَّب بطاعة قليلة جازيته بثوابٍ كثير، ولفظ التَّقرُب والهرولة إنَّما هو على طريق المشاكلة أو الاستعارة، أو المراد(٥) لازمهما.

<sup>(</sup>۱) في (د): «له».

<sup>(</sup>٢) في (د): «الإعطاء».

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولهذا».

<sup>(</sup>٤) في (د): ﴿وبالرُّوايةُ ۗ ا

<sup>(</sup>٥) في (ص)و(ع): «المراد».

٧٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد: عَنْ يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قال: - رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيِّ مِنْ سُمِيرً م - قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ منْي ذرَاعًا تقرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، أَوْ بُوعًا».

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ مِرَجْن.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنِ التَّيْمِيّ) سليمان ابن طرخان، وهذا هو الصُّواب، ووقع في «اليونينيَّة»: «التَّميميِّ» ولعلُّه سبق قلم (عَنْ أَنسِ ابْن مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) رَبِي مُ أَنَّه (قَالَ -رُبَّمَا ذَكَرَ) أبو هريرة (النَّبِيَّ مِنْ الشهيام - قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ مِنِّي شِبْرًا) كذا للجميع ليس فيه الرِّواية عن الله، نعم عند الإسماعيليِّ من رواية محمَّد ابن أبي بكر المقدِّميِّ عن يحيى بلفظ: عن أبي هريرة ذكر النَّبيُّ مِنَاسْمِيمُم قال: قال الله مِنزَّجِلَّ: «إذا تقرَّب العبد منِّي شبرًا»(١)/ (تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا) بالألف (أَوْ بُوعًا) بالواو -بالشَّكِّ- وهما بمعنَّى، وقال الخطَّابيُّ: الباع معروفٌ وهو قدر مدِّ اليدين، وقال الباجي: الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره، وذلك قدر أربعة أذرع، وهذا(١) تمثيلٌ ومجازٌ؛ إذ حمله على الحقيقة محالٌ على الله تعالى، فوصفُ العبد بالتَّقرُّب إليه شبرًا وذراعًا وإتيانه ومشيه معناه: التَّقرُّب إلى ربِّه بطاعته وأداء مفترضاته(٣) ونوافله، وقربه(٤) تعالى من عبده وإتيانه ومشيه عبارةً عن إثابته على طاعته(٥) وتقريبه من

(وَقَالَ مُعْتَمِرٌ) هو ابن سليمان، التَّيميُّ، فيما وصله مسلمٌ: (سَمِعْتُ أَبِي) سليمان/ قال: ٢٦٧/٧٠ (سَمِعْتُ أَنَسًا) بِإِنْ (عَن النَّبِيِّ مِنْ السَّارِ عُمْ يَرْوِيهِ) أي: الحديث السَّابق (عَنْ رَبِّهِ مِرَزَّبِلَ) فصرَّح فيه بالرُّواية عن الله تعالى، والحديث الأوَّل كالثَّاني، لكن الثاني فيه أنَّ أنسًا يروي عن أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) قوله: اإذا تقرَّب العبد منِّي شبرًا ٤: مثبتٌ من (د) و(س).

<sup>(</sup>١) في (د): الرهوا.

<sup>(</sup>٣) في (ص): المفروضاته!.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): الوتقرُّ بها.

<sup>&</sup>lt;sup>(د)</sup> في(ص): ابطاعته.

 <sup>(</sup>٦) زيد في (ل): (وهذا) وفي هامشها: كذا بخطّه: (وهذا) فليُتأمّل.

وفي الأوَّل أنس يروي عن النَّبيِّ مِنَى الشَّبيِّ مِنَى السَّعِيمِ ، وفي المعلَّق يروي المعتمر عن أبيه عن أنس عن النَّبيِّ مِنَى الشَّعِيمِ .

٧٥٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ وَالْعَالِمِ مِنْ وَالْعَالِمِ مِنْ وَالْعَالِمِ مِنْ وَالْعَالِمِ مِنْ وَالْعَالِمِ مَنْ وَمَالِمِ الْمُسْكِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاجِ قال: (حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدُ ابْنُ زِيَادِ) القرشيُّ الجمحيُّ مولاهم أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً) ﴿ النَّبِيِّ بِنَاسْتِيامِ يَرْوِيهِ عَنْ رَبَّكُمْ) تبارك وتعالى أنَّه (قَالَ: لِكُلِّ عَمَلٍ) من المعاصي (كَفَّارَةٌ) توجب ستره وغفرانه (وَالصَّوْمُ لِي) لا يتعبَّد به لغيري (وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) الصَّائم، وغير الصَّوم (القوم في يفوض جزاؤه للملائكة (وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ) بضمَّ الخاء المعجمة: تغيُّر رائحة فمه بسبب خلاء معدته (أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ) والله تعالى منزَّة عن الأطيبيَّة، فهو على سبيل الفرض يعني: لو فُرِض لكان أطيب منه، واستُشكِل بأنَّ دم الشَّهيد كريح المسك والخلوف أطيب، فيلزم منه الخلوف الطّهر، وأُجيب بأنَّ منشأ الأطيبيَّة ربَّما يكون الطّهارة؛ لأنَّ الخلوف طاهرٌ والدَّم نجسٌ.

والحديث سبق في «الصّوم» [ح: ١٨٩٤].

٧٥٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. (ح): وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ ثَمَّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرً مِ فِيمَا يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث بن سَخْبرة الأزديُّ، أبو عمر الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة السَّدوسيِّ.

(ح): للتَّحويل، قال المؤلِّف: (وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خيَّاطٍ: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمّ

<sup>(</sup>١) في (د): اعن».

<sup>(</sup>١) في (د) و (ع): «الصّائم».

<sup>(</sup>٣) امنه اليس في (د).

الزَّاي مصغَّرًا (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن أبي عَروبة، واللَّفظ لسعيدٍ (عنْ قتادة، عنْ أبي العالية) رُفَيعٍ -بضمّ الرَّاء وفتح الفاء وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مهملة - الرِّياحيِّ (عن ابْن عبّاسِ بَهِ، عن النَسيَ مِنَاسَهِ اللَّهِ عَنْ رَبِّهِ) تبارك وتعالى أنَّه (قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُول: إِنَهُ) ولأبي ذرُّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أن يقول: أنا» (خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى) بفتح الميم والفوقيَّة المشدَّدة مقصورًا (وَنَسَبَهُ (۱) إِلَى أَبِيهِ) جملةً حاليَّة، أي: ليس لأحدِ أن يفضَّل نفسه على يونس، أو ليس لأحدِ أن يفضَّلني عليه تفضيلًا يؤدِّي إلى تنقيصه لا سيَّما إن توهَّم ذلك من قصَّة الحوت، فإنَّها ليست حاطَّة من مرتبته العليَّة صلوات الله وسلامه على جميعهم وزادهم شرفًا، أو قاله تواضعًا، أو قاله قبل علمه بسيادته على الجميع، والدَّلائل متظاهرةٌ على تفضيله عليهم (۱).

والحديث سبق في «سورة النِّساء» [ح: ٤٦٠٤] و «الأنعام» [ح: ٤٦٣٠] وليس فيه: «فيما يرويه (٣) عن ربه (٤) وكذا في «أحاديث الأنبياء» [ح: ٣٤١٣] عن حفص بن عمر / بالسَّند د٧/ ١٣٦٨ المذكور، قال في «الفتح»: وقد أخرجه الإسماعيليُّ من رواية عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ولم أرَ في شيءٍ من الطُّرق عن شعبة فيه: «عن ربِّه» ولا «عن الله» وقال السَّفاقسيُّ: ليس في أكثر الرِّوايات «يرويه عن ربِّه» فإن كان محفوظًا فهو من سوى النَّبيُّ مِنْ الله مِيرٍ عن ربِّه،

٧٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَنْ عَاقَةِ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ، أَوْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ المُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنْ الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ، أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُعَفَّلٍ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُعَفَّلٍ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ، لَرَجَّعَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي النَّبِيَّ مِنَاسُمِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُعَالِيةَ اللهُ مُعَالِلهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُعْلَى اللهُ مُنْ لَولَةً اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُعَالِي اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْلِى اللهُ مُنْ اللهُ مُعْلِى اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُل

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ) بالسِّين المهملة المضمومة آخره جيمٌ، هو أحمد ابن

<sup>(</sup>١) في (ع): اونسبته ١.

<sup>(</sup>١) في (ع): المِنْ الشَّلِيامُ على جميعهم).

<sup>(</sup>٣) افيما يرويه ا: مثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: اولا عن ربّه ١: ليس في (د)، وفي هامش (س) و(ل): قوله: اولا عن ربّه ١، كذا بخطّه، ولعلَّه: ولا عن الله، كما يُؤخّذ ممّا بعده.

الصَّبَّاحِ أبو جعفر بن أبي سُريج النَّهشليُّ الرَّازيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شبَابَةً) بالشِّين المعجمة وتخفيف الموحَّدة الأولى، ابن سَوَّارٍ -بفتح المهملة(١) وتشديد الواو- أبو عمر الفزاريُّ مولاهم قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مُعَاوِيّةَ بن قُرَّة) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء المفتوحة، المزنيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّل) بضمِّ الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة، ولأبي ذرٍّ: «المعفَّل» (المُزَنِيِّ) ﴿ اللَّهِ أَنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةً الفَتْح، أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْح) بالشَّكِّ من الرَّاوي (قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا) بتشديد الجيم، أي: ردَّد صوته بالقراءة (قَالَ) شعبة: (ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلِ، وَقَالَ) معاوية: (لَوْ لَا أَنْ يَجْتَمِعَ ٤٦١/١٠ النَّاسُ/ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّل يَحْكِي (١) النَّبِيَّ مِنْ الشَّمِيُّ م) قال ابن بطَّالي: فيه أنَّ القراءة بالتَّرجيع والألحان تجمع نفوس النَّاس إلى الإصغاء إليه، وتستميلها بذلك حتَّى لا تكاد(٣) تصبر عن استماع التَّرجيع المشوب بلذَّة الحكمة المهمَّة، قال شعبة: (فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ (٤)؟ قَالَ: آآآ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بهمزةٍ مفتوحةٍ بعدها ألفٌ، وهو محمولٌ على الإشباع في محلِّه، وسبقت مباحثه في «فضائل القرآن» [ح:٥٠٣٤] وفيه: جواز القراءة بالتَّرجيع والألحان الملذَّذة للقلوب بحسن الصَّوت، ووجه دخول هذا الحديث في هذا الباب أنَّه مِنَاسُمِيمِم كان أيضًا يروى القرآن عن ربِّه، وقال الكِرمانيُّ: الرِّواية عن الرَّبِّ أعمُّ من أن تكون(٥) قرآنًا أو غيره، بالواسطة أو بدونها، لكنَّ المتبادر إلى الذِّهن المتداول على الألسنة كان بغير الواسطة.

٥١ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَخَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بِالعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى :
 ﴿ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾

(باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ) عِهَرَّ بَلُ كالإنجيل (بِ) اللَّغة (العَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا) من اللَّغات (لِقَوْلِ اللهِ (١) تَعَالَى): ﴿قُلَ ﴾ (﴿فَأَتُوا بِالتَّوَرَانَةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين ﴾ [آل عمران: ٩٣]) ووجه

<sup>(</sup>١) في (د): «الميم»، وليس بصحيح.

<sup>(</sup>٢) زيد في (د): «قراءة».

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و (س): «يكاد».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «ترجيعكم».

<sup>(</sup>٥) «تكون»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لقوله».

الدَّلالة منها أنَّ التَّوراة بالعبرانيَّة، وقد أمر الله أن تُتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانيَّة، ففيه الإذن في التَّعبير عنها بالعربيَّة/.

٧٥٤١ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: أَنَّ هِرَقُلَ دَعَا تُرْجُمَانَهُ، ثُمَّ دَعَا بكتاب النَّبِيِّ مِنْ شُعَدِيمٍ فَقَرَأَهُ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ، و﴿ يَتَأَهْلَ النَّبِيِّ مِنْ شُكَالُوا إِلَى صَلَامِ بَيْنَا وَبَيْنَكُونَ﴾ ... ؛ الآيةَ.

والحديث سبق مطوَّلًا في أوَّل «الصّحيح» [ح: ٧].

٧٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة ابن عثمان أبو بكر العبديُّ مولاهم المعروف ببندارٍ قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن فارس البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ) الهنائيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، الطَّائيِّ مولاهم (عَنْ أَبِي مَرْيَرة) بي بن عبد الرَّحمن بن عوفي، الزُّهريُّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرة) بي الله الله وقال: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَتُروُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ) بكسر العين وسكون الموحَّدة (وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَتَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُعَدِيمِ : لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ) قال البيهقيُّ : فيه دليلٌ على أنَّ أهل الكتاب إن صدَّقوا ما(١) فسَّروا من كتابهم بالعربيَّة كان ذلك ممَّا أُنزِل إليهم على طريق

<sup>(</sup>١) في (د): ابما).

التَّعبير عمَّا أُنزِل، وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللُّغات (١)، فبأيِّ لسانٍ قُرِئ فهو كلام الله، ثمَّ أسند عن مجاهدٍ في قوله تعالى: ﴿ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الانعام: ١٩] يعني: ومن أسلم من العجم وغيرهم، قال البيهقيُّ: وقد لا يكون يعرف العربيَّة، فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذيرٌ (و ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِأُللَّهِ وَمَا أُنزِلَ ﴾ الآية البقرة: ١٣٦]) والمراد: القرآن.

٧٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحَيُّهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ مِنَ السَّمِيمُ مُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟» قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: «﴿ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَالَةِ فَانَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴾ فَجَاؤُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: «﴿ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَالَةِ فَانَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴾ فَجَاؤُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّن وَجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: «أَوْفَعُ يَدَكَ هُوَا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّن يَرْضُونَ: يَا أَعْوَرُ ؛ اقْرَأْ، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَرْفَعْ يَدَكَ » فَرَفَع يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَوْفَعْ يَدَكَ » فَرَفَع يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَوْفَعْ يَدَكُ » فَرَفَع يَدَهُ عَلَيْهِ مَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُحِمَا، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُحِمَا، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهُ الحِجَارَةَ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّة) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُوبَ)

السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ شُيُّهُ) اَنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة وكسر

الفوقيَّة (النَّبِيُ سِنَاشِطِيمُ بِرَجُلِ) لم يُسمَّ، ولأبي ذرِّ: (أنَّ النَّبِيَ مِنَاشِطِيمُ الْتِي برجلِ) (وَامْرَأَقِ) قال

ابن العربيِّ اسمها: بُشرة، كلاهما (مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَنيَا فَقَالَ) سِنَاشِطِيمُ (لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟

قَالُوا: نُسَخِّمُ) بضم النُّون وفتح السِّين المهملة وكسر الخاء المعجمة المشدَّدة، نسوِّد (وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا) بضم النُّون وسكون الخاء المعجمة وكسر الزَّاي، أي: نُركِبهما على (وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا) بضم النُّون وسكون الخاء المعجمة وكسر الزَّاي، أي: نُركِبهما على حمارٍ معكوسين (ا) وندور بهما في الأسواق (قَالَ) مِنَاشِطِيمُ لهم: (﴿ فَأَتُواْ بِالْوَمِنَ وَالْيَورَنَةِ فَاتُواْ بِالْوَمِنَ اليَهودِيُّ: (يَا حمارِ معكوسين اللهوديُّ: (يَا حمارِ معكوسين) فَجَاؤُوْا) بها (فَقَالُوا لِرَجُلِ مِمَّنْ يَرْضُونَ) هو عبدالله بن صوريًا الأعور اليهوديُّ: (يَا عَنْوَرُ) منادَى غير مضاف (ا)، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: (أعورَ) مجرورٌ بالفتحة، صفة لـ الرجلِ الله والذي في «اليونينيَّة» بالرَّفع على أصل المنادى مع حذف الأداة (اقْرَأْ، فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَوْضِعِ مِنْهَا) من التَّوراة (فَوَضَع يَدَهُ عَلَيْهِ) على الموضع، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: (عليها) من التَّوراة (فَوَضَع يَدَهُ عَلَيْهِ) على الموضع، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: (عليها)

<sup>(</sup>١) في هامش(ل):

لا يقتضي خلق نفس وكثرته خلقُ اللُّغات كإنجيلٍ وفرقانِ (نونيَّة).

<sup>(</sup>١) في (د): «مقلوبين».

<sup>(</sup>٣) قوله: (غير مضاف): مثبتٌ من (د).

على آية الرَّجم (قَالَ) له ابن سلام: (ارْفَعْ يَدكَ) عنها (فرَفع يده فَإذا فيه) في الموضع الذي وضع يده عليه (آية الرَّجْمِ تَلُوحُ) بالحاء المهملة (فقال: يَا مُحمَّدُ إِنَّ عليْهما) ولأبوي الوقت وذر: «إن بينهما» (الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا) بضمّ النُون بعدها كافّ، وللأصيليّ وأبي ذرُّ عن الحَمُّويي والمُستملي/: «نَتَكَاتمه» بفتح النُون والفوقيَّة والتَّذكير، أي: الرَّجم أيضًا، ١٥٠٠ ولأبي ذرَّ أيضًا عن الكُشْمِيهنيّ : «نتكاتمها» -بالتَّانيث - أي: آية الرَّجم (فأمر بهما) مِنْ شَعِيمُ (فَرُجِمَا). قال ابن (١) عمر شُنَّهُ: (فَرَأَيْتُهُ) يعني: اليهوديَّ المرجومَ (يُجَانِئُ) بضمُّ التَّحتيَّة وفتح الجيم (١) وبعد الألف نونٌ مكسورةٌ فهمزةٌ مضمومةٌ، يكبُّ (عَلَيْهَا) أي: على اليهوديَّة يقيها (الحِجَارَةَ).

والحديث سبق في آخر «علامات النُّبوَّة» [ح: ٣٦٣٥] وفي «باب الرَّجم بالبلاط» من «كتاب المحاربين» [ح: ٦٨١٩].

## ٥٢ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشهرِام: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَزَيَّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمُ المَاهِرُ بِالقُرْآنِ) الجيد التَّلاوة مع الحفظ (مَعَ الكِرَامِ) وللأَصيليُّ وأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيُّ: «مع السَّفرة الكرام» "، وله عن الحَمُّويي والمُستملي: «مَع سَفَرةِ الكرامِ» (البَرَرَةِ) بإضافة «سَفرة» لـ«الكرام» من باب إضافة الموصوف للصَّفة، و«السَّفرة» الكتبة، جمع سافر مثل: كاتبٍ وزنًا ومعنى وهم الكَتبة الذين يكتبون من اللَّوح المحفوظ، و«الكرام»: المكرَّمون عندالله تعالى، و«البررة»: المطيعون المطهَّرون من اللَّنوب، وأصل هذا حديث تقدَّم موصولًا في «التَّفسير» لح: ١٩٣٧] لكن بلفظ: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السَّفرة الكرام البررة» قال الهرويُّ: والمراد بالمَهَارة بالقرآن: جودة الحفظ وجودة التَّلاوة من غير تردُّدٍ فيه؛ لكونه يسَّره الله تعالى عليه كما يسَّره على الملائكة، فكان مثلها (أ) في الحفظ والدَّرجة (وَ) قوله مِنْ الشَّعِيمُ (زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) بتحسينها، فكان مثلها (أ)

<sup>(</sup>١) اابن: سقط من (د).

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): وقع في خطُّه: (وفتح الجيم).

<sup>(</sup>٣) زيد في (د): «البررة» وفي (ع): «مع سفرة الكرام البررة» ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ل): كذا بخطُّه.

ومراد المؤلِّف إثبات كون التِّلاوة فعل العبد، فإنَّها يدخلها التَّرتيل والتَّحسين والتَّطريب، وهذا التَّعليق وهو «زيِّنوا...» إلى آخره وصله أبو داود وغيره.

٧٥٤٤ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسِّيامُ يَقُولُ: «مَا أَذِن اللهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».
 الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ) بالحاء المهملة دالرَّاي، أبو إسحاق الزُبيريُّ(۱) الأسديُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد/ (ابْنُ أبي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينارِ (عَنْ يَزِيدَ) من الزِّيادة ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد اللَّيثيّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التَّيميِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةً) بن عبدالرَّحمن بن عوف (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) بِرُّهِ (عَنْ أبي مُرَيْرَةً) بِرُهِ (عَنْ أبي مُرَيْرَةً) بِرُهِ (اللهُ لشيءِ رَمَا أَذِنَ) ما استمع الله لشيء (مَا أَذِنَ) ما استمع الله لشيء (مَا أَذِنَ) ما استمع الله يَي حَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ) حال كونه (يَجْهَرُ بِهِ) ولا بدَّ من تقدير مضافي عند قوله: «لنبيًّ النبيًّ جنسٌ شائعٌ في كلِّ نبيًّ، فالمراد «بالقرآن» القراءة، ولا يجوز أن أي الله تعالى، بل هو كنايةً عن تقريبه يحمل الاستماع على الإصغاء؛ إذ هو مستحيلٌ على الله تعالى، بل هو كنايةً عن تقريبه وإجزال ثوابه؛ لأنَّ سماع الله تعالى لا يختلف.

٧٥٤٥ - حَدَّفَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّفَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُزُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا - وَكُلُّ حَدَّثِنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ - قَالَت: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَئِذِ أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا - وَكُلُّ حَدَّثِنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ - قَالَت: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللهَ يُبَرِّئُنِي، وَلَكِنْ - وَاللهِ - مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتُلَى، وَلَشَانِي أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللهَ يُبَرِّئُنِي، وَلَكِنْ - وَاللهِ - مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتُلَى، وَلَشَانِي فَا أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِي بِأَمْرٍ يُتُلَى، وَأَنْزَلَ اللهُ بَرَزَبُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِي بِأَمْرٍ يُتُلَى، وَأَنْزَلَ اللهُ بَرَزَبُ إِنَّ اللَّهُ يَا إِهْ وَاللهِ عُصْبَةٌ مِن كُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْبَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبدالله بن بُكيرٍ، بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا،

<sup>(</sup>١) في (د): «الزُّهريِّ»، وفي الهامش نسخةٌ كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) «أي»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): «بصوت».

قال(١): (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عَنْ يُونْسَ) بن يزيد الأيليِّ (عن ابْن شهابِ) محمَّد ابن مسلم الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وسعيدُ بْنُ المُسيّب) ابن حزنٍ سيِّد التَّابِعين (وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصِ) اللَّيثيُّ (وَعُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنْ عَبْد الله) بن عتبة ابن مسعود، أربعتهم (عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةً) ﴿ يَهُمُ (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْك) الكذب الشَّديد (مَا قَالُوا، وَكُلُّ) من الأربعة (حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ) أي: بعضه، فجميعه عن مجموعهم لا أنَّ مجموعه عن كلِّ واحدٍ منهم، فذكرتِ الحديثَ بطوله إلى أن قالت: «فلئن قلت لكم: إنِّي بريئة "والله يعلم أنِّي منه بريئة "لا تصدِّقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر -والله يعلم أنِّي منه بريئة (١)- لتصدِّقنِّي بذلك (١)، والله ما أجد لي ولكم مثلًا إلَّا قول أبي يوسف(٤): ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] [-: ١٧٥٠] (قَالَتْ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةً وَأَنَّ اللهَ يُبَرِّئُنِي، وَلَكِنْ) ولأبوي الوقت وذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ((ولكنِّي) (وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ) مِمَزَّةِ لَ (يُنْزِلُ) ولأبي ذرِّ: ((مُنْزِلُ) (فِي شَأْنِي وَخْيًا يُتْلَى) يُقرَأ (وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ) بِمَزَّبِلَ (فِيَّ) بتشديد الياء (بِأَمْر يُتْلَى) بِالأَصوات في المحاريب والمحافل وغير ذلك (وَأَنْزَلَ اللهُ مِمَزَّةِ لَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةً مِنكُرُ ﴾ [النُّور: ١١] العَشْرَ الآيَاتِ كُلُّهَا) قال ابن حجرِ: آخر العشر: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩]. انتهى. قلت: قد سبق في «تفسير سورة النُّور» [ح:٥٥٠] أنَّها إلى ﴿رَهُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ فليُراجَع، وثبت قوله: «عصبةً منكم» لأبي ذرِّ وسقط لغيره، وقد أورد الحديثَ من طرق (٥) أخرى المؤلِّف في «خلق أفعال العباد» ثمَّ قال: فبيَّنت عائشة ﴿ إِنَّ أَنَّ الْإِنْزِالَ مِنَ الله ، وأنَّ النَّاس يتلونه.

٧٥٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، أُرَاهُ عَنِ البَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ شَعِيرًم يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلنَّيْرُونِ ﴾ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) اقال ١: مثبت من (ب) و (س).

<sup>(</sup>١) قوله: «لا تصدَّقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم أنَّي منه بريئةً " سقط من (ص) و(ع) و(ل)، وفي هامش (ص) و(ل): وقيل: سقطت هذه الجملة من قلم الشَّارح رائِين.

<sup>(</sup>٣) ابذلك): مثبتٌ من (ب) و(س).

 <sup>(</sup>٤) زيد في (ص)و(ع): اقال!.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> في (د): (طريق).

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينِ قال: (حدَّثنا مسْعرٌ) بكسر الميم وسكون السّين وفتح العين المهملتين، ابن كدام الكوفيُ (عنْ عدِيّ بْن ثابتٍ) الأنصاريُّ (أَرَاهُ) بضمّ ١٣/١٠ الهمزة، أظنُه/ (عَنِ البَرَاءِ) ولأبي ذرِّ والأصيليِّ: «قال: سمعت البراء» أي: ابن عازبٍ برُّيّ المراء ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وأبي الوقت/: «يقول» (سمِعْتُ النّبِيَ بِنَاشِيام يَقُرأُ فِي) صلاة دره والأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بالتّين» (﴿وَالزَيْوُنِ النّبِن؛ ا فَما سَمِعْتُ أَحدًا العِسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ) وغرض المؤلّف من إيراده هنا بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النّغم، والله أعلم.

٧٥٤٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنْ اللهُ مِنْ وَارِيًا بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْثَهُ، فَإِذَا سَمِعَ المُشْرِكُونَ سَبُوا القُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ مِرَزَهِ لِنَبِيِّهِ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ) الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح المعجمة، ابن بُشير (۱) مصغَّرًا أيضًا، الواسطيُّ السُّلَمِيُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيُّمَّ) وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشيَّة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الوالبيِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيُّمَّ) أَنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسِهِ عِنَ المَّسْرِيمِ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةً) من المشركين في أوَّل بعثته، وفي «باب ﴿وَأَسِرُوا وَأَسِرُوا وَلَيمُ وَاللهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ بَرَةً بِئِلُ لِنَبِيّهِ مِنَاشِهِ عِلَى المُعْرِعُ : ﴿وَلَا جَمِّهَ مَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ بَرَةً بِئَلُ لِنَبِيّهِ مِنَاشِهِ عِلَى الْمُعْدِعُ : ﴿وَلَا يَحْهَمُ لَوَا وَلَا يَعْدُوا وَلَا عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ بَرَةً بِئِلُ لِنَابِيهِ مِنَاشِهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَحْهَمُ لَوْلَ مَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ بَرَةً بِئَلُ لِنَابِيهِ مِنَاشِهِ عَلَى اللهُ وَلَا تَحْمُولُ وَلَا عَنْ اللهُ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

٧٥٤٨ - حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّفَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَغْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الحُدْرِيَّ شُرَّهُ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّنِ كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّنِ جَنِّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَعِيدٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَالِاهِ مِنْ الْعَيامَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَا مَعْلَاهِ اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَا أَنْ مَا لِللَّهُ مَنْ لَا لَكُو مَنْ مَالِولِهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا إِنْسٌ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَا الْمَالَةُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَّا لَلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَكُونُ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَالِيْكُونُ اللَّهُ مَا لَلْهُ اللَّهُ عَلَى أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ب): «بسير»، وهو تحريف، وفي هامش (ل): عبارة «التَّقريب»: هُشَيم -بالتَّصغير - ابن بَشير؛ بموحدًة فمعجمة، بوزن: «عظيم»، وبه يُعلَم ما في كلام الشَّارح.

<sup>(</sup>۲) زید فی (ص) و (ع): ﴿وكان﴾.

وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مالك) الإمام أبن أنسِ الأصبحيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ: (إنّي أَزاك تُحبُ الغنم (أَنّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الحُدْرِيَّ بِرُجَّ قَالَ لَهُ) لعبد الله بن عبد الرَّحْمَن: (إنّي أَزاك تُحبُ الغنم وَ) تحبُ (البَادِيَة) الصَّحراء؛ لأجل رعي الغنم (فَإِذَا كُنْتَ فِي عَنَمِك) في غير بادية (أو) في (بَادِيتِكَ) من غير غنم، أو معها، وهو شكُّ (۱) من الرَّاوي (فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاة؛ فارْفعْ صوْتك إلى النَّدَاءِ) بالأذان (فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى) بفتح الميم والدَّال المهملة مقصورًا، ولأبي ذرُ عن الحَمُويي والمُستملي: «نداء» (صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنَّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ) من الحيوان والجماد بأن يخلق الله تعالى له إدراكا (إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدريُ بِنَّ وَلا أَنْ وَالمَعْدُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَعِيمُ اللهِ عنا: بيان اختلاف الأصوات بالرَّفع والخفض، وقال في «الكواكب»: وهِ المُنسَبِة أنَّ رَفع الأصوات بالقرآن أحقُ بالشَّهادة له وأولى.

وسبق الحديث في «بابِ رفع الصّوت بالنداء» من «كتاب الصّلاة» [ح: ٦٠٩].

٧٥٤٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاشَعِيْمُ يَقْرَأُ القُزْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ.

وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحَّدة وبالصَّاد المهملة، ابن عقبة أبو عامر السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن عبد الرَّحمن التَّيميِّ (عَنْ أُمِّهِ) السُّوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَائِشَةَ) اللَّهُ أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ يَقُرأُ صَفْيَة بنت شيبة الحجبيِّ المكِّيِّ (عَنْ عَائِشَةَ) اللَّهُ أَنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسَعِيمُ يَقُرأُ القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي) بفتح الحاء المهملة (وَأَنَا حَائِضٌ) جملةً حاليَّةً، والحديث مرَّ في الحيض» [ح: ٤٩٧].

## ٥٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُ وَا مَا تَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِن ﴾

(بابُ/ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْتَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزَّمُل: ٢٠]) وللأَصيليِّ وأبي ذرِّ عن ٢٧٠/٥٠ الكُشْمِيهَنيِّ: «ما تيسَّر منه» قيل المراد نفس القراءة، أي: فاقرؤوا فيما تصلُّون به اللَّيل ما خفَّ

<sup>(</sup>١) في (د): المعها والشَّكُّ.

<sup>(</sup>٢) المكي، مثبت من (ب) و(س).

عليكم، قال السُّدِّيُّ: منة آيةٍ، وقيل: صلُّوا ما تيسَّر عليكم والصَّلاة تُسمَّى قرآنًا، قال الله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: صلاة الفجر.

٧٥٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عُزَوَةُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ يَقُولُ: سَمِغْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ يَقُولُ: سَمِغْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقُرُأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّعِرَاءَ قِيمَ الْقِرَاءَ قِيمَ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ

وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه لجده، واسم أبيه عبدالله قال: (حَدَّثَنَا اللَّهْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريَّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير: (أَنَّ المِسْوَرَ) بكسر الميم (بْنَ مَخْرَمَةً) بفتحها وسكون المعجمة وفتح الرَّاء (وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ) بتشديد الياء نسبة إلى القارة (حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) ﴿ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ ) بتشديد الياء نسبة إلى القارة (حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) ﴿ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ ) بتشديد الياء نسبة إلى القارة لا سورة الأحزاب (في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ سِنَ الشَّيْمُ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ سِنَ الشَّيْمُ فَاسْتَمَعْتُ القِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ سِنَ الشَّيْمُ فَاسْتَمَعْتُ القِيرَاءَةِ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ سِنَ الشَّعْدِ اللهُ عَنْ السَّعْدِ اللهُ وَيَقْلُفُ، وهو الذي فَتَكَا فَتَكَافُونُ اللهُ مِنْ الشَّيْرِةُ لَى هَذِهِ السُّورَةَ التَّي سَمِعْتُهَا عليه عند لبَّته خوف أن ينفلت منِي (فَقُلْتُ) في «اليونينيّة» وسكون (١٠ الثَّانية (بِرِدَائِهِ) جمعتها عليه عند لبَّته خوف أن ينفلت منِي (فَقُلْتُ) الله وناشِيرِ مَنْ الشَّهُ مِنْ الشَّعْدِ مَا فَرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَّعِيمُ (عَلَى عَيْرِ مَا فَرَأَتِيهَا) رسول الله مِنْ الشَعْدِ مُ (عَلَى عَيْرِ مَا فَرَأَتَهُا) ها ورسُولُ الله مِنْ الشَعْدِ مُ (عَلَى عَيْرِ مَا فَرَأَتَهُا) والله الله مِنْ الشَعْدِ مُ (عَلَى عَيْرِ مَا فَرَأَتَهُا) والله الله مِنْ الشَعْدِ مَا فَرَأَتَهُا فَالَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ الشَعْدِ مُ اللهُ عَنْ الْعَرَافُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ ال

<sup>(</sup>١) في غير (د): "وسكَّن".

<sup>(</sup>٢) في (س): السمعت ١٠.

<sup>(</sup>٣) في (د): «ذرًّ»، والمثبت موافق لما في هامش «اليونينيَّة».

(فَانَطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ) وأجرُه بردائه (إلى رَسُولِ الله مِنْ الله عِنْ الله الله (إني/ سمغَتْ ١٤/١٠ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تُقْرِقْنِيهَا، فَقَالَ: أَرْسِلْهُ) بهمزة قطع وبكسر السّين، هَنَا عَلَى عُرُوفِ لَمْ تُقْرِقْنِيهَا، فَقَالَ: أَرْسِلْهُ) بهمزة قطع وبكسر السّين، أَطْلِقْه، ثمَّ قال بَيْلِيَّلِهُ الله الفقال عمر بيُلِيدٍ: (فَقَرَأ القِرَاءة الَتي سمغَنْهُ) يقرأ بها (فقال رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ: اقْرأ رَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ: اقْرأ وَسُولُ اللهِ مِنَاسَعِيمُ: اقْرأ وَلِلاَصيليّ: يَاعُمَرُ، فَقَرَأْتُ) القراءة (الَّتِي أَقْرَأنِي) بها رسول الله (الله مِنَاسَعِيمُ (فَقَالَ: كَذَلِك) وللأَصيليّ: (كذا) (أُنْزِلَتْ) ثمَّ قال: (إِنَّ هَذَا القُرْآنِ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ) أي: لغاتِ (فَاقْرَوْوُا ما تيسَر كنه) من الأحرف المنزَّل بها بالنّسبة إلى ما يستحضره القارئ من القراءات، فالذي في آية المؤمِّلُ للكميَّة، والذي في الحديث للكيفيَّة، قال في «الفتح»: ومناسبة التَّرجمة وحديثها المَزَّمُل للكميَّة، والذي في الحديث للكيفيَّة، ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ.

وسبق الحديث في «الفضائل» [ح: ٤٩٩٢] و «الخصومات» [ح: ٢٤١٩].

٤٥ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُفَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّا كُرِفَهُ لَ مِن مُتَدَكِرٍ ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ مِن شَعِيمٍ: «كُلِّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» يُقَالُ: مُيسَّرٌ مُهيَّاً

(باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَّنَا ٱلْقُرَّمَانَ لِلْفَرِّ ﴾ أي: سهّلناه للادِّكار (١) والاتِّعاظ (﴿ فَهَلَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مَن أراد حفظه فهل من د٧١٧١ مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]) متَّعظ يتَّعظ، وقيل /: ولقد سهّلناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه فهل من د٧١٧١ طالبٍ لحفظه ليُعان عليه ؟ ويُروَى أنَّ كتب أهل الأديان -كالتَّوراة والإنجيل - لا يتلوها أهلها إلاّ نظرًا ولا يحفظونها ظاهرًا كالقرآن، وثبت قوله: (﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾) لأبي ذرِّ والأصيليّ، وسقط لغيرهما (وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاشِهِ مُن عُلُ ) بالتَّنوين (مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ) وصله هنا (يُقَالُ: مُيسَّرٌ) قال المؤلِّف: أي: (مُهَيَّا ) وزاد هنا أبوا ذرِّ والوقت والأصيليُّ: (﴿ وقال مجاهدٌ) المفسِّر (يسَّرنا القرآن بلسانك) أي: (هوَنَا قراءته عليك) وهذا وصله الفريابيُّ، وزاد الكُشْمِيهَنيُّ: (﴿ وَقَالَ مَطَرُّ الوَرَّاقُ ﴾، بن طهمان، أبو رجاءِ الخراسانيُّ: (﴿ وَلَقَدْ يَنَرَنَا ٱلقُرْمَانَ لِلزِّرْ فَهَلِّ مِن مُعَمَانَ عَلَيْهِ ﴾ وهذا ألفريابيُّ، وزاد الكُشْمِيهَنيُّ: هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْم فَيُعَانَ عَلَيْهِ ﴾ وهذا الفريابيُّ.

<sup>(</sup>١) قرسول الله ؛ مثبت من (د).

<sup>(</sup>١) في غير (ب) و(س): اللأذكار ١.

<sup>(</sup>٣) اوهذاه: مثبت من (د).

٧٥٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ يَزِيدُ: حَدَّثَنِي مُطَرُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: «كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرِ و المُقْعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِث) بن سعيدٍ، التَّنوريُ (قَالَ<sup>(۱)</sup> يَزِيدُ) من الزِّيادة ابن أبي يزيد واسمه سنان، المشهور بالرِّشك الضَّبَعيُ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الشَّخِير العامريُّ (عَنْ عِمْرَانَ) بن الحصين بلَّهِ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَا يَعْمَلُ العَامِلُونَ) سبق في «كتاب القدر» [ح:٢٥٩٦]: «يا رسول الله أيعرَف أهل الجنَّة من أهل النَّار؟ قال: «نعم» قال: فلِمَ (۱) يعمل العاملون؟» أي: إذا سبق العلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل؛ لأنَّه سيصير (۱) إلى ما قُدِّر له (قَالَ: كُلُّ مُيَسَّرٌ) بتشديد السِّين المفتوحة (لِمَا خُلِقَ لَهُ) فعلى المكلَّف أن يدأب في الأعمال الصَّالحة، فإنَّ عمله أمارةً إلى ما يؤول إليه أمره غالبًا، ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةً.

وسبق في «القدر» [ح: ٢٥٩٦].

٧٥٥٢ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرَّ: حَدَّثَنَا شُغْبَهُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ: سَمِعَا سَغْدَ ابْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ: سَمِعَا سَغْدَ ابْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيْ مُ أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةِ، فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ ابْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَلْعَ فَعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّارِ» قَالُوا: أَلَا نَتَّكِلُ؟ يَنْكُ ثُنُ مُنِ أَعْلَى وَأَنَّقَى ﴾»... الآية.

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران أنَّهما (سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً) بسكون العين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني وفتح الموحَّدة، أبا حمزة -بالمهملة والزَّاي - السُّلميَّ -بالضَّمِّ - الكوفيَّ وضمِّها في التَّاني عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيبِ الكوفيُّ السُّلَمِيُّ (عَنْ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالب إليَّةِ (عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ بِيْرِيمٍ : أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ) زاد في «الجنائز» [ح:١٣٦١]: «في بقيع الغرقد» (فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) زيد في (د): ١- حَدَّثنا).

<sup>(</sup>۱) في (د): الفيما.

<sup>(</sup>٣) في (د): ايصير».

د۳۷۱/۷۸

عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ) بضمّ الكاف بعدها مُثنّاةً فوقيّةً، يضرب به (فِي الأرْض فقال: ما منكمْ منَ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ) بضمّ الكاف، أي: قُدِّر في الأزل (مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّار) "من" بيانيَّة (قَالُوا) سبق تعيين القائل في "الجنائز"، وفي "الثّرمذيِّ" أنَّه عمر بن الخطّاب: (ألا نتكل) أي: نعتمد؟ زاد في "الجنائز": "على كتابنا وندع العمل؟" [ح:١٣٦١] (قَالَ: اعْمَلُوا) صالحًا (فَكُلِّ مُيَسَرِّ) أي: لما خُلِق له، ثمَّ قرأ مِنَ الشَّهِ مِلْ (﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَآتَقَى ﴾ الآية [اللّيل: ٥]).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ميسَّرٌ».

وسبق في «الجنائز» [ح: ١٣٦٢].

### ٥٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بِلْ هُوَقُرْءَانٌ يَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجِ تَحْفُوطِ ﴾.

﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكِنَبِ مَسَطُورٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: مَكْتُوبٌ، يَسْطُرُونَ يَخُطُّونَ ﴿ فِيَ أَيْرِ ٱلْكِتَابِ جُمْلَةِ الكِتَابِ وَأَصْلِهِ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّرُ ﴿ وَأَصْلِهِ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّرُ ﴿ وَأَصْلِهِ ﴿ مَا يَلُونَهُ يَتَأَوّلُونَهُ عَلَى ﴿ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوّلُونَهُ عَلَى ﴿ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوّلُونَهُ عَلَى اللهِ مَرْبَعُهُمْ وَلَهُ يَذِيلُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ يَذِيلُ كَتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ يَتَأَولُونَهُ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَهُ يَنَاللّهُ وَلَهُ يَلُونَهُ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ لَلْهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ لَلْهُ مَا لَا لَكُونَا لَلْهُ وَلَهُ لَهُ لَذِيلٍ . ﴿ وَاللّهُ مَكَةً ﴿ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ هَذَا القُرْآنُ فَهُو لَهُ نَذِيرٌ.

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ بَجِيدٌ ﴾) أي: شريفٌ عالي الطَّبقة في الكتب، وفي نظمه وإعجازه، فليس كما تزعمون أنَّه مفتَرَى وأنَّه أساطير الأوَّلين (﴿ فِي لَوَجٍ تَعْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢٦]) من وصول الشَّياطين إليه/.

وقوله تعالى: (﴿ وَٱلطُّورِ ﴾) الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى وهو بمَدْيَن (﴿ وَكِنَبِ مَسْطُورٍ ﴾ الطور: ١-١] قَالَ قَتَادَةً ) فيما وصله المؤلِّف في كتاب «خلق أفعال العباد» أي: (مَكْتُوبُ. يَسْطُرُونَ) أي: (يَخُطُّونَ) رواه عبد بن حُمَيدٍ من طريق شيبان عن قتادة (﴿ فِي ٓ أُمِ ٓ ٱلْكِتَبِ ﴾ النزون: ٤] جُمْلَةِ الكِتَابِ وَأَصْلِهِ ) كذا أخرجه عبد الرَّزَّاق في «تفسيره» عن مَعْمَرِ عن قتادة.

(﴿ مََا بَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ [ق: ١٨]) أي: (مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ/ عَلَيْهِ) وصله ابن أبي حاتمٍ من ١٦٥/١٠ طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة و(١) الحسن، ومن طريق زائدة بن

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): (عن)، والمثبت موافق لما في (الفتح) (٢٣٢/١٣).

قدامة عن الأعمش عن مجمع قال: «الملك مداده ريقه، وقلمه لسانه».

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ إِنَّهُمْ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ ﴾ (يُكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّرُ).

وقوله: (﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - ﴾ [الماندة: ١٣] أي: (يُزيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزيلُ لَفْظَ كِتَابِ مِنْ كُتُبِ اللهِ مِزَبِن، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْر تَأْوِيلِهِ) يحتمل أن يكون هذا من كلام المؤلِّف ذيَّل(١) به على تفسير ابن عبَّاسٍ، وأن يكون من بقيَّة كلام ابن عبَّاسٍ في تفسير الآية، وقد صرَّح كثيرٌ بأنَّ اليهود والنَّصاري بدَّلوا ألفاظًا كثيرةً من التَّوراة والإنجيل وأتوا بغيرها من قِبَل أنفسهم، وحرَّفوا أيضًا كثيرًا من المعاني بتأويلها على غير الوجه، ومنهم من قال: إنَّهم بدَّلوهما كلُّهما، ومن ثمَّ قيل: بامتهانهما، وفيه نظرٌ؛ إذ الآيات والأخبار كثيرةٌ في أنَّه بقي منهما أشياء كثيرةٌ لم تُبدَّل، منها آية ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِيِّ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقصَّة رجم اليهوديِّين، وقيل: التَّبديل وقع في اليسير منهما، وقيل: وقع في المعاني لا في الألفاظ، وهو الذي ذكره هنا، وفيه نظرٌ فقد وُجِد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عندالله أصلًا، وقد نقل بعضهم الإجماع على أنَّه لا يجوز الاشتغال بالتَّوراة والإنجيل ولا كتابتهما ولا نظرهما، وعند أحمد والبزَّار -واللَّفظ له- من حديث جابر قال: نسخ عمر كتابًا من التَّوراة بالعربيَّة، فجاء به إلى النَّبيِّ صِنَاسْمِياً م فجعل يقرأ، ووجه النَّبيِّ مِنْ الله يتغيَّر، فقال له رجلٌ من الأنصار: ويحك يا ابن الخطَّاب؛ ألا ترى وجه رسول الله سِنَى الله عِنَى الله عن شيء فإنَّه عِنَى الله عن شيء فإنَّهم لن الكتاب عن شيء فإنَّهم لن يهدوكم و(١)قد ضلَّوا، وإنَّكم إمَّا أن تكذِّبوا(٣) بحقٌّ أو تصدِّقوا بباطل، واللهِ لو كان موسى بين أظهركم ما حلَّ له إلَّا اتّباعي(٤)» ورُوِي في ذلك أحاديث أخر كلُّها ضعيفةٌ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ لها أصلًا، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» -ومنه لخَّصت ما ذكرته-: والذي يظهر أنَّ كراهة(٥) ذلك للتَّنزيه لا للتَّحريم، والأَولى في هذه المسألة التَّفرقة بين من لم يتمكَّن ويَصِرْ

<sup>(</sup>۱) في (ع): «دليل»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱) زيد في (ع): «إنَّهم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «تكذّبوهم».

<sup>(</sup>٤) في هامش (د) من نسخة: «إلَّا أن يتبعني».

<sup>(</sup>٥) في (د): «كراهيَّة».

من الرَّاسخين في الإيمان، فلا يجوز له النَّظر في شيء من ذلك، بخلاف الرَّاسخ فيه ولا سيَّما د١٣٧١٠ عند الاحتياج إلى الرَّدِّ على المخالف، ويدلُّ له نقل الأثمَّة قديمًا وحديثًا من التَّوراة، وإلزامهم التَّصديق بمحمَّد مِنَاشِيم عما يستخرجونه من كتابهم، وأمَّا الاستدلال للتَّحريم بما ورد من غضبه بَلالِسِّلة النَّم فمردودٌ بأنَّه قد يغضب من فعل المكروه، ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممَّن لا يليق به ذلك كغضبه من تطويل معاذ الصَّلاة بالقراءة. انتهى.

وقوله: (﴿ دِرَاسَتِهِمَ ﴾) في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمَ لَغَنفِلِينَ ﴾ [الانعام:١٥٦] هي (تِلَاوَتُهُمْ) وصله ابن أبي حاتمٍ من طريق عليِّ بن أبي (١) طلحة ، عن ابن عبَّاسٍ.

وقوله: (﴿ وَعِيَةٌ ﴾) من قوله تعالى: ﴿ وَتَعِيَهَا أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴾ [الحاقَة: ١٢] أي: (حَافِظَةٌ ﴿ وَتَعِيَهَا ﴾) أي: (تَحْفَظُهَا) وصله ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاسٍ أيضًا، وقوله تعالى: (﴿ وَأُوحِى إِنَّ هَلْاً الْقُرُ الْالْإِلْا لَوْرَكُم بِهِ ٤ ﴾ [الانعام: ١٩]) قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابن أبي حاتم أيضًا: (يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ، ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ هَذَا القُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ ) وصله ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاسٍ أيضًا.

٧٥٥٣ - وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيْ مُ قَالَ: «لَمَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ -أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ - رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ».

قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ) أي: في المذاكرة: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع) نُفَيعِ الصَّائغ البصريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) شُرِي وَافِع) الله السَّائغ البصريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) شُرِي وَنَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٌ قَالَ: لَمَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ)أي: أتمَّه (كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ) والعنديَّة المكانيَّة مستحيلةٌ في حقِّه تعالى، فتُحمَل على ما يليق به أو تُفوَّض إليه، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهنيِّ: «لمَّا خلق الله الخلق كتب كتابًا عنده»: (غَلَبَتْ -أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ- رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ خلق الله الخلق كتب كتابًا عنده»: (غَلَبَتْ -أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ- رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ) واستُشكِل بأنَّ صفات الله قديمةٌ، والقِدَم عدم المسبوقيَّة، فكيف يتصوَّر السَّبق؟ وأجيب بأنَّهما من صفات الأفعال، أو (١) المراد سبق تعلَّق الرَّحمة، وذلك لأنَّ إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخير فإنَّه من مقتضيات صفاته، قال المهلَّب: وما ذُكِر من

<sup>(</sup>١) اأبي ا: سقط من غير (ع).

<sup>(</sup>٢) في (د): اوبأنَّه.

سبق رحمتِه غضبَه فظاهرٌ؛ لأنَّ من غضب عليه من خلقه لم يخيِّبه في الدُّنيا من رحمته، وقال غيره: إنَّ رحمته لا تنقطع عن أهل النَّار المخلَّدين من الكفَّار؛ إذ في قدرته تعالى أن يخلق لهم عذابًا يكون عذاب النَّار يومئذٍ لأهلها رحمةً وتخفيفًا بالإضافة إلى ذلك العذاب.

وبه قال: (حَلَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ) بالغين المعجمة وكسر اللَّام أبو عبد/الله القومسيُّ -بالقاف والميم والسِّين المهملة - نزل بغداد، ويقال له: الطَّيالسيُّ، وكان حافظًا من أقران البخاريِّ قال: (حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البصريُّ، ويقال له: ابن أبي سمينة بالسِّين المهملة وبالنُّون بوزن "عظيمة" ولم يتقدَّم له في البخاريُّ ذكرٌ، دابن أبي سمينة بالسِّين المهملة وبالنُّون بوزن "عظيمة" ولم يتقدَّم له في البخاريُّ ذكرٌ، دابن أبي سمينة بالسِّين المهملة وبالنُون بوزن "عظيمة ولم يتقدَّم له في البخاريُّ دَبُرٌ، ويقال دعامة: (أَنَّ أَبَا رَافِع) نُفيعًا الصَّائِغ المدنيُّ (الرحَدَّثُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيِّةٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المدنيُّ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المدنيُّ مَنْ اللهُ المولِق والمعين. وهو حادثُ فجاز أن يكون بعده، وأمّا الثّاني فالمراد منه: نفس الحكم وهو أزليُّ؛ فبالظّرورة ولمون قبله، والحديث سبق مرازًا، والله الموفّق والمعين.

## ٥٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾. ﴿ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِفَدرٍ ﴾

وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِينَ: أَحْيُوا مَا خَلَفْتُمْ ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْمُرْشِي يُغْفِى الشَّهَ النَّهَ النَّهُ الْفَكُلُ وَٱلْأَمْ مَا الْمُرْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْ ﴾ وَسَمَّى اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَنْكِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: بَيَّنَ اللهُ الخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْ ﴾ وَسَمَّى النَّهُ رَبُّ ٱلْمُنْكِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: بَيَّنَ اللهُ الخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْ ﴾ وَسَمَّى النَّهُ رَبُ اللهُ النَّهُ الْمُعْرِيمِ اللهِ مِنَانَ عَمَلًا، قَالَ أَبُو ذَرُّ وَأَبُو هُرَيْرَةً: سُئِلَ النَّبِيُّ مِنَا اللهَ عِمَالِ أَفْضَالُ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) لا يتعارض هذا مع ما سبق من أنه بصري، فهو مدني نزل البصرة.

<sup>(</sup>٢) «هنا»: ليس في (د).

﴿إِيمَانَّ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَقَالَ: ﴿ جَزَآءًا بِمَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ » وَقَالَ وَفَدُ عَبْدِ القيْسِ للنَّبِيِّ سَلَ الْعَبْدِ الْ مُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الجَنَّةَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاة ، فَجَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلًا.

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ﴾) أي: أتعبدون من الأصنام ما تنحتونها وتجعلونها" بأيديكم والله خلقكم (﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافَّات: ٩٦]) أي: وخلق عملكم وهو التَّصوير والنَّحت ك: عَمِلَ الصَّائغُ السُّوارَ، أي: صاغه، فجوهرُها بخلق الله، وتصويرُ أشكالها وإن كان من عملهم فبخلقه تعالى وإقدارهم على ذلك، وحينئذٍ فـ ﴿مَا ﴾ مصدريَّةٌ على ما اختاره سيبويه؛ لاستغنائها عن الحذف والإضمار، منصوبة المحلِّ عطفًا على الكاف والميم في ﴿خَلَفَكُم﴾ وقيل: هي موصولةٌ بمعنى «الذي» على حذف الضَّمير، منصوبة المحلِّ عطفًا على الكاف والميم من ﴿ خَلَقَكُم ﴾ أيضًا، أي: أتعبدون الذي تنحتون والله خلقكم وخلق ذلك(٢) الذي تعملونه بالنَّحت، ويرجِّح كونها بمعنى «الذي» ما قبلها وهو قوله تعالى: ﴿ أَتَعَبُدُونَ مَالنَّحِتُونَ ﴾ [الصَّافَّات: ٩٥] توبيخًا لهم على عبادة ما عملوه بأيديهم من الأصنام؛ لأنَّ كلمة ﴿مَا﴾ عامَّةٌ تتناول(٣) ما يعلمونه من الأوضاع والحركات والمعاصى والطَّاعات وغير ذلك، فإنَّ المراد بأفعال العباد المختلف في كونها بخلق العبد، أو بخلق الرَّبِّ بِمَزِّينٌ: هو ما يقع بكسب العبد ويُسنَد إليه مثل الصَّوم والصَّلاة والأكل والشُّرب والقيام والقعود ونحو ذلك، وقيل: إنَّها استفهاميَّةً منصوبةُ المحلِّ بقوله: ﴿تَعُمُلُونَ﴾ استفهام توبيخ وتحقيرِ لشأنها، وقيل: نكرةً موصوفةً حكمها حكم الموصوف(٤)، وقيل: نافيةً، أي: إنَّ العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون ذلك لكنَّ الله هو خالقه، والذي ذهب إليه أكثر أهل السُّنَّة أنَّها مصدريَّةٌ، وقال(٥٠) المعتزلة: إنَّها موصولةٌ محاولةٌ لمعتقدهم الفاسد، وقالوا: التَّقدير أتعبدون حجارةٌ تنحتونها والله خلقكم وخلق تلك الحجارة التي تعملونها؟ قال السُّهيليُّ في «نتائج الفِكَر»: ولا يصحُّ

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): (تعملونها).

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلْكُ \* : مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): امتناولةً ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (د): الموصول، وهو تحريف.

<sup>(</sup>c) في (ص): اوقالت،

د٧/١٣٧٣ ذلك من جهة النَّحو؛ إذ «ما» لا يصحُّ أن (١) تكون مع الفعل الخاصِّ إلَّا مصدريَّةً/ فعلى هذا فالآية تردُّ مذهبهم وتفسد قولهم، والنَّظم على قول أهل السُّنَّة أبدع، فإن قيل: قد تقول: عملت الصَّحفة وصنعت الجفنة، وكذا يصحُّ: عملت الصَّنم، قلنا: لا يتعلَّق ذلك إلَّا بالصُّورة التي هي التَّركيب والتَّأليف، وهي الفعل الذي هو الإحداث دون الجواهر بالاتفاق، ولأنَّ الآية وردت في إثبات استحقاق الخالق العبادة لانفراده بالخلق، وإقامة الحجَّة على من يعبد ما لا يخلق وهم يُخلَقون، فقال: أتعبدون ما لا يَخلق، وتَدَعون عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملون، ولو كان كما زعموا لَمَا قامت(١) الحجَّة من هذا الكلام؛ لأنَّه لو جعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق الأجناس لشرّكهم معه في الخلق -تعالى الله عن إفكهم- وقال البيهقيُّ في «كتاب الاعتقاد»: قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [غافر: ٦٢] فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشَّرِّ، وقال تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرُكَاءً خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبُّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّارُ ﴾ [الرّعد: ١٦] فنفى أن يكون خالقٌ غيرَه، ونفي أن يكون شيءٌ سواه غيرَ مخلوقٍ، فلو كانت الأفعال غيرَ مخلوقةٍ له لكان خالقَ بعض شيءٍ، وهو بخلاف الآية، ومن المعلوم أنَّ الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان، والنَّاس خالقي الأفعال، لكان مخلوقات النَّاس أكثر من مخلوقات الله -تعالى الله عن ذلك - وقال الشَّمس الأصفهانيُّ (٣) في تفسير قوله (٤): ﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾: أي: عملكم، وفيه دليلٌ على أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى، وأنَّها مكتسبةٌ للعباد حيث أثبت لهم عملًا، فأبطلت هذه الآية مذهب القدريَّة والجبريَّة معًا(٥)، وقد رجَّح بعض العلماء كونها مصدريَّةً ؛ لأنَّهم (٦) لم يعبدوا الأصنام إلَّا لعملهم لا لجرم الصَّنم، وإلَّا لكانوا يعبدونه ٤٦٧/١٠ قبل/ النَّحت، فكأنَّهم عبدوا العمل، فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذي لم ينفكُّ عن عمل

<sup>(</sup>١) «أن»: ليس في (د)، و «يصحُّ أن»: ليس في (ص) و (ع).

<sup>(</sup>١) في (د): "زعموالكانت"، ولا يصحُّ.

<sup>(</sup>٣) في (د): «الأصبهانيُ».

<sup>(</sup>٤) في (د): «تفسيره».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل):

لِقُصورِنا عنردُ سهم جارِ و دليارٌ بطلان التَّولُّ د ظاهرٌ

<sup>(</sup>٦) في (د): «لكونهم».

المخلوق، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين ابن تيميَّة: سلَّمنا أنَّها موصولة الكنا المعاراة المعتزلة فيها حجَّة الأنَّ قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَقَكُمُ ﴾ يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم، وعلى هذا إذا كان خلقكم وخلق الذي تعملونه إن (٢) كان المراد خلقه لها (٣) قبل النحت؛ لزم أن يكون المعمول غير المخلوق وهو باطلٌ ، فثبت أنَّ المراد خلقه لها قبل النَّحت وبعده، وأنَّ الله خلقها بما فيها من التَّصوير والنَّحت، فثبت أنَّه خالقُ ما تولَّد من فعلهم، ففي الآية دليلٌ على أنَّ الله (١) تعالى خلق أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولَّد عنها (٥) وقال الحافظ عماد الدِّين ابن كثيرٍ : كلُّ من قولَي المصدر والموصول متلازمٌ (٢) ، والأظهر ترجيح المصدريَّة؛ لِمَا رواه البخاريُّ في كتاب "خلق أفعال العباد» من حديث حديثة مرفوعًا: "إنَّ الله يصنع (٧) كلَّ صانعٍ وصنعته وأقوال الأثمَّة في د٧٧٧٧ المسمَّى بالكسب، ومسندًا إلى الله تعالى من حيث إنَّ وجوده بتأثيره، فله جهتان: بإحداهما: ينفي الجبر، وبالأخرى ينفي القدر، وإسناده إلى الله حقيقة، وإلى العبد عادة، وهي صفة يترتَّب عليها الأمر والنَّهي والفعل والتَّرك، فكلُّ ما أُسنِد من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنَّظ إلى عليها الأمر والنَّهي والفعل والتَّرك، فكلُّ ما أُسنِد من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنَّظ إلى الكسب، وعليه يقع المدح والذَّمُ كما يُذَمُّ المشوَّه الوجه، ويُحمَد الجميل الصَّورة، وأمًا الثَّواب الكسب، وعليه يقع المدح والذَّمُ كما يُذَمُّ المشوَّه الوجه، ويُحمَد الجميل الصَّورة، وأمًا الثَّواب والعقاب فهو علامةً، والعبد إنَّما هو ملكٌ لله، يفعل فيه ما يشاء، والله أعلم.

وقوله تعالى: (﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]) مُقدَّرًا مُرتَّبًا على مقتضى الحكمة، أو مُقدَّرًا مكتوبًا في اللَّوح المحفوظ معلومًا قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه، و﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ منصوبٌ

<sup>(</sup>۱) في (د): الكنّاه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (د) مِن نسخة: ﴿إِذَا اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) في (د): اله، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (د): (على أنَّه).

<sup>(</sup>٥) في هامش(ل):

الله خالقُ أفعالِ العبادِ وما يُظَنُّ توليده مِن فِعُلِ إنسانِ "نونيَّة".

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ قطة بنة : لعلَّ الأصوب أن يقول: (وكلا قولي المصدر والموصول متلازمان) لما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) في (ع): اصانعًا.

على الاشتغال، وقرأ أبو(١) السَّمَّال بالرَّفع، ورجَّح النَّاس النَّصب، بل أوجبه ابن الحاجب حذرًا من لبس المفسّر بالصِّفة؛ لأنَّ الرَّفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السُّنَّة، وذلك لأنَّه إذا رُفِع كان مبتدأً ، و ﴿ خَلَقْنَهُ ﴾ صفةً لـ ﴿ كُلَّ ﴾ أو لـ ﴿ شَيْءٍ ﴾ ، و ﴿ بِقَدَرٍ ﴾ خبره ، وحينئذ يكون له مفهومٌ لا يخفي على متأمِّله، فيلزم أن يكون الشَّيء الذي ليس مخلوقًا لله تعالى لا بقدرٍ ، وقال أبو البقاء: وإنَّما كان النَّصب أولى لدلالته على عموم الخلق، والرَّفع لا يدلُّ على عمومه، بل يفيد أنَّ كلَّ شيء مخلوقٌ فهو بقدر (١٠). انتهى. وإنَّما دلَّ النَّصب في ﴿ كُلَّ ﴾ على العموم؛ لأنَّ التَّقدير إنَّا خلقنا كلَّ شيء خلقناه بقدرٍ، ف ﴿ خَلَقْنَهُ ﴾ تأكيدٌ وتفسيرٌ لـ ﴿ خَلَقْنَهُ ﴾ المضمر النَّاصب لـ ﴿ كُلُّ ﴾ وإذا حذفته وأظهرت الأوَّل صار التَّقدير إنَّا خلقنا كلَّ شيء بقدرٍ ، ف ﴿ خَلَقْنَهُ ﴾ تأكيدٌ وتفسيرٌ لـ ﴿ خَلَقْنَا ﴾ المضمر النَّاصب لـ «كلَّ شيءٍ » فهذا لفظٌ عامٌّ يعمُّ جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يكون ﴿خَلَقْتُهُ صِفةٌ لـ ﴿شَيْءٍ ﴾ لأنَّ الصِّفة والصِّلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول، ولا يكونان تفسيرًا لِمَا يعمل فيما قبلهما، فإذا لم يبق ﴿ خَلَقْتَهُ ﴾ صفة لم يبقَ إلَّا أنَّه تأكيدٌ وتفسيرٌ للمضمر النَّاصب، وذلك يدلُّ على العموم، وقد نازع الرَّضيُّ ابنَ الحاجب في قوله السَّابق (٣) فقال: المعنى في الآية لا يتفاوت بجعل الفعل خبرًا أو صفةً وذلك لأنَّ مراد الله تعالى بـ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾: كلُّ مخلوقٍ، نصبتَ ﴿ كُلُّ ﴾ أو رفعتَه، سواءٌ جعلت ﴿خَلَقْنَهُ ﴾ صفة ﴿ كُلُّ ﴾(٤) مع الرَّفع أو خبرًا عنه ، وذلك أنَّ قوله: «خلقنا كلَّ شيءٍ بقدرِ (°)» لا يريد به خلقنا كلَّ ما يقع عليه اسم شيءٍ؛ لأنَّه تعالى لم يخلق الممكنات غير المتناهية، ويقع على كلِّ واحدٍ منها اسم «شيء» فـ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ في هذه الآية ليس كما في قوله د٧٤/٧٠ تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] لأنَّ معناه أنَّه قادرٌ / على ممكن غير متناه، فإذا تقرَّر هذا قلنا: إنَّ معنى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ مِقَدَرٍ ﴾ على أنَّ ﴿ خَلَقْنَهُ ﴾ هو الخبر: كل مخلوق مخلوق بقدر، وعلى أنَّ ﴿ خَلَقَتُهُ ﴾ صفةً: كلُّ شيء مخلوق كائنٌ بقدرٍ ، والمعنيان واحدٌ ؛ إذ لفظ ﴿ كُلُّ شَيِّءٍ ﴾ في الآية

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) زيد في (ص): «بكر»، ولعلَّه تحريفٌ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «مُقدَّرٌ».

<sup>(</sup>٣) قوله في مصابيح الجامع (٢٧١/١٠): «جعله ابن الحاجب مثالاً لما يجب فيه النصب في باب الاشتغال؛ حذرًا من لبس المفسَّر بالصفة فيوقع ذلك في خلاف المقصود».

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و(س): "كائن"، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٥) «بقدر»: ليس في (ص).

مختص بالمخلوقات، سواءً كان ﴿ غَلَقْتُهُ ﴾ صفة له أو خبرًا، وليس ذلك ١١٠ مع التَّقدير الأوَّل أعمَّ منه مع التَّقدير الثَّاني كما في مثالنا.

(وَيُقَالُ) بِضِمِّ أُوَّلِه (لِلْمُصَوِّرِينَ) يوم القيامة، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «ويقول» أي: الله أو الملك بأمره تعالى: (أَخْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَقْتُمْ) أسند الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء والتَّعجيز والتَّشبيه في الصُّورة فقط، وقال ابن بطّالي: إنّما نسب خلقها إليهم تقريعًا لهم لمضاهاتهم الله تعالى في خلقه، فبكَّتهم بأن قال: إذ شابهتم بما صوَّرتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا هو -جلَّ وعلا- ما خلق، وقال في «الكواكب»: أسند الخلق إليهم صريحًا، وهو خلاف التَّرجمة، لكنَّ المراد كسبهم، فأُطلِق الخلق عليه استهزاء، أو ضمَّن «خلقتم» معنى: «صوَّرتم» تشبيهًا بالخلق، أو أُطلِق بناءً على زعمهم فيه/.

(﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾) أي: في ستَّة أوقات، أو مقدار ستَّة أيَّامٍ، فإنَّ المتعارف زمان طلوع الشَّمس إلى غروبها، ولم يكن حينئذٍ، وفي خلق الأشياء تدريجًا مع القدرة على إيجادها دفعة دليلٌ على الاختيار، واعتبارٌ للنُظَّار، وحثُّ على التَّانِّي في الأمور (﴿ثُرُ ٱستَوَىٰعَى الْعَرْشِ﴾) الاستواء «افتعالٌ» من السَّواء، والسَّواء يكون بمعنى: العدل والوسط، وبمعنى: الإقبال كما نقله الهرويُّ عن الفرَّاء، وتبعه ابن عرفة، وبمعنى: الاستيلاء، وأنكره ابن الأعرابي وقال: العرب لا تقول: استولى، إلَّا لمن له(١) مضادُّ، وفيما قاله نظرٌ، فإنَّ الاستيلاء من الولاء وهو القرب، أو من الولاية، وكلاهما لا يفتقر في إطلاقه لمضادُّ(١)، فإنَّ الاستيلاء من الولاء وهو القرب، أو من الولاية، وكلاهما لا يفتقر في إطلاقه لمضادُّ(١)، وبمعنى: علا، وإذا عُلِم هذا فيُنزَّل على ذلك الاستواء المناسب إلى البارئ(١٤) تعالى على الوجه اللائق به، وقد ثبت عن الإمام مالكِ أنَّه سُئِل: كيف استوى؟ البارئ(١٤) غير معقولي، والاستواء غير مجهولي، والإيمان به واجبٌ، والسُّؤال عنه بدعة، فقوله: «كيف» غير معقولي؟ أي: «كيف» من صفات الحوادث، وكلُّ ما كان من صفات الحوادث، وكلُّ ما كان من صفات الموادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل، فيُجزَم بنفيه عن الله تعالى، نافي ما يقتضيه العقل، فيُجزَم بنفيه عن الله تعالى،

٤٦٨/١٠

<sup>(</sup>١) اذلك : مثبت من (ع).

<sup>(</sup>٢) اله): ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د) و (ع): المضادقة.

 <sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): الثّابت للبارئ .

وقوله: «والاستواء غير مجهول» أي: أنَّه معلوم المعنى عند أهل اللُّغة، و«الإيمان به على الوجه اللَّائق به تعالى واجبٌ ؛ لأنَّه من الإيمان بالله تعالى وكتبه(١)، و «السُّؤال عنه بدعةً » أي: حادثٌ؛ لأنَّ الصَّحابة البُّينُم كانوا عالمين بمعناه اللَّائق بحسب اللُّغة، فلم يحتاجوا د٧٧٤/٧ للسُّؤال عنه، فلمَّا جاء من/ لم يُحَط بأوضاع لغتهم ولا له نور كنورهم يهديه لنور صفات البارئ تعالى؛ شرع يسأل عن ذلك، فكان سؤاله سببًا لاشتباهه على النَّاس وزيغهم(١١)، وتعيَّن على العلماء حينئذِ أن يهملوا البيان، وقد مرَّ أنَّ «استوى» «افتعل» وأصله: العدل، وحقيقة الاستواء المنسوب إلى الله(٣) تعالى في كتابه بمعنى: اعتدل، أي: قام بالعدل، وأصله من قوله: ﴿ شَهِ دَاللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ﴾ إلى قوله: ﴿ فَآبِمُنَّا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [العمران: ١٨] والعدل هو استواؤه، ويرجع معناه إلى أنَّه أعطى بعزَّته كلَّ شيء خلقه موزونًا بحكمته البالغة في التَّعريف لخلقه بوحدانيَّته، ولذلك قرنه بقوله: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَبِينُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ والاستواء المذكور في القرآن استواءان: سماويٌّ وعرشيٌّ، فالأوَّل: مُعدَّى بر (إلى » قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٩] والثَّاني: بـ «على» لأنَّه تعالى قام بالقسط متعرِّفًا بوحدانيَّته في عالمَين -عالم الخلق، وعالم الأمر - وهو عالم التَّدبير(٤)، فكان استواؤه على العرش للتَّدبير بعد انتهاء عالم الخلق، وبهذا يُفهَم سرُّ تعدية الاستواء العرشيِّ بـ «على» لأنَّ التَّدبير للأمر لا بدُّ فيه من استعلاءِ واستيلاءِ، والعرش جسمٌ كسائر الأجسام، سُمِّي به لارتفاعه، أو للتَّشبيه بسرير الملِّك، فإنَّ الأمور والتَّدابير تنزل منه (﴿ يُغْشِي ٱلَّيِّلَ ٱلنَّهَارَ ﴾) يغطّيه (٥)، ولم يذكر عكسه للعلم به ( ﴿ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا ﴾) يعقبه سريعًا كالطَّالب له، لا يفصل بينهما شيءٌ، والحثيث «فعيلٌ» من الحثُّ، وهو صفة مصدر محذوف أو حالٌ من الفاعل بمعنى: حاثًا، أو المفعول بمعنى: محثوثًا (﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ﴾) بقضائه وتصريفه، ونصبها بالعطف على ﴿ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾ ونصب ﴿مُسَخَّرَتِ﴾ على الحال (﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾) فإنَّه الموجد والمتصرِّف (﴿ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]) تعالى بالوحدانيَّة في الألوهيَّة، وتعظَّم بالتفرُّد في الرُّبوبيَّة، وسقط لأبي

<sup>(</sup>۱) في (د): «وېكتبه».

<sup>(</sup>۱) في (د): «زيفهم».

<sup>(</sup>٣) في (د): «لله».

<sup>(</sup>٤) في(د): «التقدير».

<sup>(</sup>٥) في (د): «يطلبه».

ذرِّ قوله «﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾... اللَّي آخر الآية، وقال بعد قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿ إلى: ﴿ تَبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ ﴾.

(قَالَ ابْنُ عُينِنَةٌ) سفيان، فيما وصله ابن أبي حاتمٍ في كتاب «الرّدْ على الجهميّة»: (بيّن الله الحَلُقَ مِنَ الأَمْرِ) أي: فرّق بينهما (بِقَوْلِهِ (١٠ تَعَالَى) في الآية السَّابقة: (﴿ الله المَاثَةُ وَالْأَمْرُ ﴾ هو الكلام، الاعراف: ٤٥]) حيث عطف أحدهما على الآخر، ف ﴿ اللّذَيُ هو المخلوقات، و ﴿ اللّذَمُ ﴾ هو الكلام، فالأوَّل حادث، والشَّاني قديمٌ، وفيه: أن لا خلق لغيره تعالى، حيث حصر على ذاته تعالى بتقديم الخبر على المبتدأ (وَسَمَّى النَّبِيُ مِنْ الشَّيرُ عُن الإيمان عَملًا، قَالَ أَبُو ذَرُ ) الغفاري عليه فيما وصله المولِّف في «العتق» [ح: ١٥١٨] (وَ أَبُو هُرَيُرَة) وَلَيْ اللَّهِ فيما وصله في «الإيمان» [ح: ١٦] و «الحجّ» [ح: ١٥١٩] (سُئِلَ النَّبِيُ مِنْ الشياع عَن الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي وَ الحجّ» وقَالَ) تعالى: (﴿ جَرَاءٌ مِمَاكُولُهُ عَملُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]) من الإيمان وغيره من (١٠) الطّاعات، صبيلهِ، وَقَالَ تعلى: (﴿ جَرَاءٌ عُملُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]) من الإيمان وغيره من (١٠) الطّاعات، فسمِّي الإيمان/ عملًا حيث أدخله في جملة الأعمال (وَقَالَ وَفُدُ عَبْدِ القَيْسِ) ربيعة (لِلنَّبِي دَاكُولُونَ وَ اللهُ عَملُولُ عَبْدُ القَيْسِ عَملَة وَمِها المؤلِّف بعدُ إح: ٥٠٥٥]: (مُرْنَا بِجُمَلِ) أمور (٣) كليَّةٍ مجملة (مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَملُنَا بِها دَخَلْنَا الجَنَّة، فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ) أي: بتصديق الشَّارع بَيْلِيْسَالِهُ فيما عُلِم مجيته به ضرورة (وَالشَّهَادَةِ)/ بالوحدانيَّة لله تعالى (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المفروضة (وَإِيتَاء الزَّكَاةِ) المكتوبة (مَورَاتٌ) مِنْ المُشْرِعُ (ذَلِكَ كُلُهُ) ومن جملته الإيمان (عَمَلًا).

٧٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَيِي قِلَابَةً وَالقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فِيهِ لَحْمُ فَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فِيهِ لَحْمُ فَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْعًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلاَّحَدَّفُكَ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْعًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلاَ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْعًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلاَ عَنْ ذَاكَ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي النَّيْ مِنَا الْأَشْعِرِيِّ مِنَ الأَشْعَرِيِّ مِنَ الأَشْعَرِيِّ مِنَ الأَشْعَرِيُّ مِنَا الْأَشْعَرِيُّونَ النَّهُ اللهَ عَنْ النَّهُ اللَّهُ مِنَا اللهُ مُعْرِيُونَ النَّهُ مِنَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَ اللهُ مِنْ اللهُ مُعْرِيُّونَ النَّهُ مِنَا اللهُ عَنْ عَلَى النَّهُ وَاللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مُؤْمِلُكُمْ اللهُ مَا عَنْكَ اللهُ مَنَا عَنْدَهُ مَا يَخْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ الْفَلَقُنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ حَلَفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الشَعِيرُ لَلْ يَحْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمُلُنَا مُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ المَالِمُ وَاللّهُ مَا المُعْرَالِ مَا عَنْدَاهُ مَا مَا عَلْمُ الْعُلُولُ الْمُعْرِيْنُ مِلْ الْمُعْرِقِيْ مَا مُعْرَاقُولُ مَا المَالِمُ ا

<sup>(</sup>١) في (د): (لقوله)، وكذا في (اليونينيَّة).

<sup>(</sup>١) قوله: (غيره من): ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) الأمورة: ليس في (د).

حَمَلَنَا، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمَ مِمِينَهُ، وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْه فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ: «لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَتَحَلَّلُتُهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ قال: (حدَّثنا عبْدُ الوهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بن أبي تميمة، أبو بكرٍ السَّختيانيُّ الإمام (عنْ أبي قِلَابَةً) بكسر القاف، عبد الله زيد الجرميِّ (وَالقَاسِم) بن عاصم (التَّمِيمِيِّ) وقيل الكلبيِّ، وقيل اللَّيثيِّ، كلاهما (عَنْ زَهْدَمٍ) بفتح الزَّاي وبالدَّال المهملة بينهما هاءٌ ساكنةً، ابن مضَرِّبٍ بالضَّاد المعجمة المفتوحة والرَّاء المشدَّدة المكسورة، من التَّضريب، أنَّه (قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جَرْم) بفتح الجيم وسكون الرَّاء (وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ) جمع أشعريٌّ نسبةً إلى أشعر أبي قبيلة من اليمن (وُدُّ) بضمِّ الواو وتشديد الدَّال، محبَّةٌ (وَإِخَاءً) بكسر الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة ممدودًا، مؤاخاةً، قال(١): (فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى) عبدالله بن قيس (الأَشْعَرِيِّ) براتج (فَقُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ) بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول، و «الطَّعام» معرَّفٌ، وللأَصيليِّ: (طعامٌ) كذا رأيته في أصلِ معتمدٍ، وهو الذي في «اليونينيَّة» والذي في الفرع بالتَّنكير فقط غير معزوِّ (فِيهِ لَحْمُ ذَبِجَاجٍ) مثلَّث الدَّال، يقع على الذَّكر والأنثى (وَعِنْدَهُ) وعند أبي موسى (رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله) بفتح الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة، قبيلةٍ من قضاعة (كَأَنَّهُ) وللأَصيليِّ ممَّا ليس في الفرع «كان» (مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ) أبو موسى (إِلَيْهِ) أي: إلى لحم الدَّجاج (فَقَالَ) الرَّجل: (إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْتًا) من النَّجاسة، وثبت «شيئًا» للكشميهنيِّ، وسقط لغيره (فَقَذِرْتُهُ) بكسر الذَّال المعجمة، أي: فكرهته (فَحَلَفْتُ، لَا آكُلُهُ) وللكشميهنيِّ: «أَلَّا آكله» واختُلِف بالجَلَّالة فقال مالكِّ: لا بأس بأكل الجَلَّالة من الدَّجاج وغيره، إنَّما جاء النَّهي عنها للتَّقذُّر، ولأبي داود والنَّسائيِّ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: «نهى رسول الله مِنَى الشَّعِيمُ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة إذا تغيَّر لحمها بأكل النَّجاسة» وصحَّح النَّوويُّ أنَّه إذا ظهر تغيُّر لحم الجَلَّالة من نَعَمٍ أو دجاجِ بالرَّائحة والنَّتن في عرقها وغيره كُرِه أكلها، وذهب جماعةٌ من الشَّافعيَّة -وهو قول الحنابلة - إلى أنَّ النَّهي للتَّحريم، وهو الذي صحَّحه الشَّيخ أبو إسحاق المروزيُّ وإمام الحرمين والبغويُّ والغزاليُّ. ولم يُسَمَّ الرَّجل المذكور في الحديث،

<sup>(</sup>١) ﴿قال ١: مثبتُ من (د).

وفي سياق التِّرمذيِّ: أنَّه زهدم، وكذا عند أبي عَوانة في «صحيحه» ويحتمل أن يكون كلُّ من زَهْدَم والآخر امتنعا من الأكل (فَقَالَ) أبو موسى له: (هلُّمَّ) تعال (فَلأَحَدَّثُك(١)/عنْ ذاك) أي: فوالله لأحدِّثك، أي: عن الطَّريق في حلِّ اليمين، وفي أصل «اليونينيَّة»: «فلأحدِّثك» بسكون اللَّام والمثلَّثة، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلأحدثنَّك»(١) بنون التَّأكيد عن ذلك باللَّام قبل الكاف: (إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَعِيم فِي نَفَرِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ) ما بين الثَّلاثة إلى العشرة من الرِّجال (نَسْتَحْمِلُهُ) نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا في غزوة تبوك على شيء من الإبل (قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) أي: عليه (فَأَتيَ النَّبِيُّ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (مِنْ الشَّارِام بِنَهْبِ إِبِل) من غنيمة (فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرْ الأَشْعَرِيُّونَ)؟ فأتينا (فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ) بفتح الذَّال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، وهو من الإبل ما بين الثَّنتين إلى التِّسعة، وقيل: ما بين الثَّلاثة إلى العشرة، واللَّفظة مؤنَّثةً لا واحد لها من لفظها كالنَّعم، وقال أبو عبيدٍ: الذَّود من الإناث دون الذَّكور، وفي «غزوة تبوك» [ح: ٤٤١٥] ستَّة أبعرةٍ، وفي «الأيمان والنُّذور» [ح: ٦٧١٨] بثلاثة ذودٍ، ولا تنافي في ذلك لأنَّ ذكر عددٍ لا ينافي غيره، وقوله: «خمس» بالتَّنوين، وفي رواية(٣): بغير تنوينِ على الإضافة، واستنكره أبو البقاء في «غريبه»(٤) وقال: والصُّواب تنوين «خمس» وأن يكون «ذود» بدلًا من «خمس» فإنه لو كان بغير تنوين لتغيَّر المعنى؛ لأنَّ العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن يكون «خمس» خمسة عشر بعيرًا؛ لأنَّ الإبل الذَّود ثلاثةٌ (٥)، وتعقَّبه الحافظ ابن حجرِ فقال: ما أدري كيف حُكِم

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): في «الفرع»: «فلأُحَدِّثَكَ»؛ بسكون اللَّام وفتح المثلَّثة. «منه».

<sup>(</sup>٢) زيد في (د): «بسكون اللَّام والمثلَّثة، ولأبي ذرُّ عن الحمُّويي والمُستملي: فلأحدثنَّك، وهو تكرار.

 <sup>(</sup>٣) في (د) و(ع): «ورُوي»، و«رواية»: ليس في (ل)، وفي هامش (ص) و(ل): كذا في خطّه: «وفي»، ولم يذكرِ
 المنسوب إليه مِن الكتب أو غيرها؛ فليُحرَّر.

<sup>(</sup>٤) في (ع): اغرائبها.

<sup>(</sup>٥) قال السندي في احاشيته : (فأمر لنا بخمس ذودٍ) وهو بإضافة خمسِ إلى ذود، وذود: جمع (ناقة) معنى، وإضافة اسم العدد إليه تفيدُ أنَّ آحادها خمس، كلُّ واحد من تلك الآحاد ناقةٌ لا ذود، كما أنَّ إضافة خمسة في قولك: عندي خمسة رجال، إلى رجال؛ لإفادة أنَّ العدد لآحاد الرجال لا لنفس الجمع، وكلُّ واحد من الآحاد رجلٌ لا رجال.

ومثل: (خمس ذود) قوله تعالى: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ شِتَمَةُ رَهُطٍ ﴾[النمل: ٤٨]؛ لإفادةِ أن آحاد الرَّهط كانوا تسعة، وكلُّ واحد من تلك الآحاد رجل لا رهط.

بفساد المعنى إذا كان العدد كذا، وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا فما الذي يضرُ ؟ وقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرينين وهذين القرينين إلى أن عدَّ ستَّ مرَّاتٍ، والذي قاله إنَّما يتمُّ أنْ الله عنه أنْ الله عنه أنه لم يُعطهم سوى خمسة أبعرة (غُرِّ الذُّرى) بضمَّ الغين المعجمة وتشديد الرَّاء، و «الذُّرى» بالذَّال المعجمة المضمومة وفتح الرَّاء، جمع ذروة، وهي أعلى كلَّ شيء، أي: ذوي الأسنمة البيض من سمنهنَّ وكثرة شحومهنَّ.

٧٠/١٠ (ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟) بسكون العين/(حَلَفَ رَسُولُ اللهِ مِنْاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْاللهِ مِنْ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ الل

<sup>=</sup> والحاصل: أنَّ اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة يُضاف إلى الجمع لفظًا أو معنَى، لإفادة عدد آحاد ذلك الجمع لا تعدد نفس الجمع.

والعجبُ من أبي البقاء مع كمالهِ في علمِ العربية قال: الصَّواب تنوين «خمس»، فإنَّه لو كان بغير تنوين لتغير المعنى؛ لأنَّ العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن تكون خمس خمسة عشر بعيرًا؛ لأنَّ أقلَّ الذَّود ثلاثة. ثمَّ العجبُ من القسطلاني أنَّه قرَّرها على ذلك، فسبحان من لا يذهلُ ولا ينسى. والله تعالى أعلم. قال المحقق: والقسطلاني لم يقره على ذلك بل نقل تعقب الحافظ ابن حجر عليه في الفتح كما هو ظاهر في الشرح فتأمل.

<sup>(</sup>١) «أن»: ليس في (ص).

في (د): «الآخرة».

<sup>(</sup>٣) في (د): «له».

<sup>(</sup>٤) في (ص): "الزُّبير"، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) في (د): «يملكه».

<sup>(</sup>٦) «يتكلَّفه»: ليس في (د).

مِنَ الشِّرِيمُ عقب ذلك: «لا أحلف على يمين...» إلى آخره فتأسيس قاعدة مبتدأة كأنَّه يقول: ولو كنت حلفت ثمَّ رأيت ترك ما(١) حلفت عليه خيرًا منه لأحنثت نفسي وكفَّرت عن يميني، قال: وهم إنَّما سألوه ظنًّا أنَّه يملك حملانًا فحلف(١) لا يحملهم على شيءٍ يملكه؛ لكونه كان حينثذِ لا يملك شيئًا من ذلك. انتهى. ووجَّهه البدر الدَّمامينيُّ في «مصابيحه»: بأنَّ مكارم أخلاقه مِنْ الشَّرِيامُ ورأفته بالمؤمنين ورحمته بهم تأبي أنَّه مِنْ الشَّرِيمُ يحلف على عدم حملانهم مطلقًا، قال: والذي يظهر لي أنَّ قوله: «وما عندي ما أحملكم» جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل الفعل المنفئ ب «لا» أو مفعوله، أي: لا أحملكم في حالة عدم وجداني لشيء أحملكم عليه، أي: إنَّه (٣) لا يتكلُّف حملهم بقرضٍ أو غيره لِمَا رآه من المصلحة المقتضية لذلك، وحينئذٍ فحمله لهم على ما جاءه من مال الله لا يكون مقتضيًا لحنثه، وأُجيب بأنَّ المعنى: إزالة المنَّة عنهم (١٠)، وإضافة النِّعمة لمالكها الأصليِّ، ولم يرد أنَّه لا صنع له أصلًا في حملهم؛ لأنَّه لو أراد ذلك ما قال بعد: (إِنِّي) ولأبي ذرِّ: «وإنِّي» (وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين) أي: على محلوف يمين، وسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسة بينهما، والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجاز الاستعارة، ومثله صلَّى على قبره بعدما دُفِن، أي: صلَّى على صاحب القبر، وأطلق القبر على صاحب القبر، ويدلُّ لهذا التأويل رواية مسلم حيث قال فيها بدل قوله: «على يمين»: «على أمرِ» (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) أي: خيرًا من الخصلة المحلوف عليها (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (٥)، وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة، وفي «الأيمان والنذور» [ح: ٦٧١٨] «فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا كفَّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خيرٌ» فقدَّم الكفَّارة على الإتيان، ففيه دلالةٌ على الجواز؛ لأنَّ الواو لا تقتضي التَّرتيب، وقد ذهب أكثر الصَّحابة إلى جواز تقدُّم الكفَّارة على اليمين، وإليه ذهب الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمد إلَّا أنَّ الشَّافعيَّ استثنى الصِّيام(٢)،

<sup>(</sup>۱) ف (د): اتركى لماً.

<sup>(</sup>۲) زیدنی(د): (أن».

<sup>(</sup>٣) اإنها: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): اعليهما.

<sup>(</sup>٥) زيد في غير (د) و (س): المنه الله و كذا في «اليونينيّة».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): الصائم ١٠

فقال: لا يجزئ (١) إلَّا بعد الحنث، واحتجُّوا له بأنَّ الصِّيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصَّلاة بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنَّها من حقوق الأموال، فيجوز تقديمها د٣٧٦/٧ كالزَّكاة، وقال أصحاب الرَّأي/: لا تجزئ قبله.

والحديث سبق في «المغازي» [ح: ٤٣٨٥] و «النُّذور» [ح: ٦٦٤٩] و «الذَّبائح» [ح: ١٦٥٥] وغيرها.

7007 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّنَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِالقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ سَلَّا لِيَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ، وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ، وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُمٍ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ، وَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ وَهَلْ تَدُرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ، وَالتَقِيرِ، وَالظُرُوفِ المُزَفَّتَةِ، وَالحَنْتَمَةِ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً) بفتح العين وسكون الميم، ابن يحبى الصَّير فيُ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم) الضَّحَّاك النَّبيل وهو شيخ المؤلِّف، روى عنه كثيرًا بلا واسطة، قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء، السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء، نصر بن عمران (الضُّبَعِيُّ) بضمِّ الضَّاد المعجمة وفتح الموحَّدة، قال: (فُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) إِنَّهُ، أي: حدَّثنا مطلقاً أو عن قصَّة عبد القيس، فحذف مفعول «قلت» وعند الإسماعيليِّ من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَديِّ عن قرَّة قال: «حدَّثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عبَّاسٍ: إنَّ لي جرَّة أنتبذ فيها فأشربه حلواً لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت (ان أفقت على رَسُولِ اللهِ بَنْ الشَّرِكِينَ مِنْ مُضَرً) عام الفتح قبل خروجه رجلًا بالأشجِّ، وكانوا ينزلون بالبحرين (عَلَى رَسُولِ اللهِ بَنْ الشَّرِكِينَ مِنْ مُضَرً) عام الفتح قبل خروجه مِنْ الشَّرِكِينَ مِنْ مُضَرًا) بضمِّ الميم وفتح المعجمة عبر منصرف العلميَّة والتَّأنيث (وَإِنَّا لا نَصِلُ إلَيْكَ إلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُم) بالتَّنكير فيهما وذلك لأنَّهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها، وللحَمُّوبي والمُستملي: (في أشهر الحرم) وذلك لأنَّهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها، وللحَمُّوبي والمُستملي: (في أشهر الحرم)

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ع): «يجوز»، وفي هامش (د) من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) في غير (ب) و(س): "فخشيت"، والمثبت موافق لما في "الفتح" (١٣/٤٥).

بتنكير الأوَّل وتعريف الثَّاني، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفِّة، والبصريُّون يمنعونها ويؤوِّلون ذلك على حذف مضاف، أي: أشهر الوقت الحرام" (فمرِّنا) بوزن «عُلْ»/ وأصله: «أؤمر» بهمزتين، من أمر يأمر، فحُذِفت الهمزة الأصليَّة للاستثقال، فصار ١٠١٠٠ أُمُرْنا، فاستُغِني عن همزة الوصل فحُذِفت، فصار مُرْنا (بِجُمَل مِنَ الأَمْر، إِنْ عَملْنا بِهِ) أي: بالأمر، وللكشميهنيِّ: (إن عملنا(١) بها) أي: بالجمل (دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو إليها) ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إليه» إلى الأمر (مَنْ وَرَاءَنَا) من قومنا (قَالَ: أَمُرْكُمْ) بهمزة ممدودة (بِأَرْبَع) من الجمل (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ) زاد في «كتاب الإيمان» [ح:٣٥]: «وحده» (وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟) هو(٣) (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) زاد في «الإيمان» «وأنَّ محمَّدًا رسول الله» ويجوز خفض «شهادة» على البدليَّة (وَإِقَامُ الصَّلَاةِ) المفروضة (وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ) المكتوبة (وَتُعْظُوا مِنَ المَغْنَم الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ) بضمِّ الدَّال وتشديد الموحَّدة، ممدودًا: اليقطين (وَالنَّقِير) ما يُنقَر في أصل النَّخلة فيُوعَى فيه (٤) (وَالظُّرُوفِ المُزَفَّتَةِ) المطليَّة بالزِّفت، ولأبي ذرِّ عن المُستملي: «والمزفتة» (وَالحَنْتَمَةِ) بالحاء المهملة المفتوحة والنُّون السَّاكنة والمثنَّاة الفوقيَّة المفتوحة (٥): الجرَّة الخضراء، نهى عن الانتباذ في هذه المذكورات بخصوصها؛ لأنَّه يسرع إليها(٢) الإسكار، فربَّما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثمَّ ثبتت الرُّخصة في الانتباذ في كلِّ وعاءٍ مع النَّهي عن كلِّ مسكر/.

وهذا الحديث سبق في «الإيمان» [ح: ٥٣].

٧٥٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

د۷/۷۷

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): «الأوقات الحرم».

<sup>(</sup>١) في (د): اعلمنا)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) اهوا:ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) افيها: ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: اوالنُّون السَّاكنة والمثنَّاة الفوقيَّة المفتوحة اسقط من (د).

<sup>(</sup>٦) (إليها): ليس في (د).

وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الفَّقفيُ قال: (حَدَّثَنا اللَّيْثُ) بن سعدِ الإمام (عن نافع) العدويِّ المدنيِّ، مولى ابن عمر (عَن الفَاسم بْن مُحَمَّدٍ) هو ابن أبي بكرِ الصَّدِين (عن عَاشَهُ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاشَعِيمُ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابِ هذه الصَّوْرِ) أي: المصوَّرين، والمراد به "الصُّور" هنا التَّماثيل التي لها روح (۱۰ (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، وَيْقالُ لَهُمْ) على سبيل التَّهكُم والتَّعجيز: (أَحْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَقْتُمْ) أي: اجعلوا ما صوَّرتم حيوانًا ذا روح، فلا يقدرون على ذلك، فيستمرُّ تعذيبهم، واستُشكِل بأنَّ استمرار التَّعذيب إثما يكون للكافر، وهذا مسلَّم، وأُجيب بأنَّ المراد: الزَّجر الشَّديد بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مرادٍ، وهذا في حقِّ العاصي بذلك، أمَّا من فعله مستحلًّا فلا إشكال فيه، وفيه: إطلاق لفظ الخلق على الكسب استهزاءً، أو ضمَّن "خلقتم" معنى: "صوَّرتم" تشبيهًا بالخلق، أو أَطلِق بناءً على زعمهم فيه، قال في "الفتح": والذي يظهر أنَّ مناسبة ذكر حديث المصوِّرين للتَّرجمة من جهة أنَّ (۱) من زعم أنَّه يخلق فعل نفسه لو صحَّت دعواه لَمَا وقع الإنكار على هؤلاء المصوِّرين، فلمَّا كان أمرهم بنفخ الرُّوح فيما صوَّروه أمر تعجيزٍ، ونسبةُ الخلق إليهم هؤلاء المصوِّرين، فلمَّا كان أمرهم بنفخ الرُّوح فيما صوَّروه أمر تعجيزٍ، ونسبةُ الخلق إليهم وقيم المَّا على سبيل التَّهكُم، دلَّ على فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلالًا. انتهى.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائئ في «الزينة» وابن ماجه في «التِّجارات».

٧٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَيْمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ أَنُو بَيْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهم (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِيُّمُّ) أَنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمِ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ) المصورين لها (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) بفتح ذال «يعذَّبون» (وَيُقَالُ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ) المصورين لها (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) بفتح ذال «يعذَّبون» (وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) واستُدِلَّ به على أَنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى للُحوق الوعيد بمن تشبَّه بالخالق، فدلً على أنَّ غير الله ليس بخالق، وأجاب بعضهم بأنَّ الوعيد وقع على خلق الجواهر، ورُدَّ بأنَّ الوعيد لاحقُ باعتبار الشَّكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ قطة يُرَّة: هكذا في النسخ، ومعناه التي على مثال الحيوان.

<sup>(</sup>٢) في (د): اأنها.

٧٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، سَمعَ أَبَا هُرِيْرَة ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمُ مُنْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُولُ مُنْ أَمُونُ مُنْ أَمُنْ مُنْ أَمُونُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُنْ مُنْ أَلَّا لَمُ مُنْ أَلَّا لَمُ مُنْ أَمُنْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُنْ مُنْ أَمُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَمُنْ مُنْ أَمُنْ أَمُ مُنْ أَلَّا لَمُ مُنْ أَا مُعُمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَمُ مُنُوا

وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) الهَمْدانيُّ أبو كُرّيبِ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنْ فَضَيْلِ) هو محمَّد بن فُضَيل -بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد(١) المعجمة- ابن غزوان الضَّبِّيُّ مولاهم، الحافظ أبو عبد الرَّحمن (عَنْ عُمَارَةَ) بضمِّ العين وتخفيف الميم، ابن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم -بكسر الرَّاء(١)- ابن عمرو بن جرير البجليِّ أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ النَّبِيَّ (٦) د٣٧٧/ب مِنْ السَّمِيرَ عَمْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ مِرَزَّجِلَ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ) أي: قصد (يَخْلُقُ كَخَلْقِي) أي: ولا أحدَ أظلمُ ممَّن قصد حال كونه أن(٤) يصنع ويقدِّر كخلقي، وهذا تشبيةٌ(٥) لا عموم له؛ يعني: كخلقي في فعل الصُّورة، لا من كلِّ الوجوه، واستُشكِل التَّعبير بـ «أظلم» لأنَّ الكافر أظلم قطعًا، وأُجيب بأنَّه إذا صوَّر الصَّنم للعبادة كان كافرًا، فهو هو، أو يزيد عذابه على سائر الكفَّار لزيادة قبح كفره (فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) بفتح الذَّال المعجمة: نملةً صغيرةً أو الهباء (أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً) بفتح الحاء، أي: حبَّة منتفعًا بها كالحنطة (أَوْ شَعِيرَةً) هو من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، أو هو شكُّ من الرَّاوي، والمراد تعجيزهم وتعذيبهم تارةً بخلق الحيوان/ وأخرى بخلق الجماد، وفيه ٤٧٢/١٠ نوعٌ من التَّرقِّي في الخساسة، ونوعٌ من التَّنزُّل في الإلزام، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جرمٌ محسوسٌ تارةً، وبما له جرمٌ أخرى، وحُكِي أنَّه وقع السُّؤال عن حكمة التَّرقِّي من الذَّرَّة إلى الحبَّة إلى الشَّعيرة في قوله: «فليخلقوا ذرَّةً» فأجاب الشَّيخ تقيُّ الدِّين الشُّمنِّيُ بديهةً بأنَّ صنع الأشياء الدَّقيقة فيه صعوبةً، والأمر بمعنى التَّعجيز، فناسب التَّرقِّي من الأعلى للأدنى، فاستحسنه الحافظ ابن حجر، وزاد في إكرام الشَّيخ تقيِّ الدِّين وإشهار فضيلته رَّتَيُّهُ.

وأخرجه المؤلِّف في «نقض الصُّور» من «كتاب اللِّباس» [ح: ٩٥٣] وأخرجه مسلمٌ فيه أيضًا.

<sup>(</sup>۱) قالضادة: مثبت من (د) و(س).

<sup>(</sup>١) ابكسر الراء ا: ليس في (د)،

<sup>(</sup>٣) في (د): ارسول الله)، وفي الهامش نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ قطه رائي: هكذا في النسخ، والأولى حذف (أن)، أو حذف قوله (حال كونه) تأمل.

<sup>(</sup>٥) في (د): ١ التشبيه ١٠.

#### ٥٧ - بابُ قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتلاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

(بابُ) بيان حال (قِراءَةِ الفَاجر وَالمُنافق) هو من العطف التَّفسيريِّ؛ لأنَّ المراد هنا برالفاجر المنافق بقرينة جعله في حديث الباب قسيمًا للمؤمن ومقابلًا له، قال في "فتح الباري": ووقع في رواية أبي ذرِّ: (قراءة الفاجر أو المنافق) بالشَّكِ أو للتَّنويع، والفاجر أعمُ فيكون من عطف الخاصِّ على العامِّ (وَأَصْوَاتُهُمْ وَبلَاوَتُهُمْ) مبتدأً ومعطوف عليه، والخبر قوله: (لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) جمع حَنْجَرةٍ وهي الحلقوم، وهو مجرى النَّفس كما أنَّ المريء مجرى الطَّعام والشَّراب، وجمعه على الحكاية عن لفظ الحديث.

٧٥٦٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ أَبِي مُوسَى بِلْكَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِنْ أَبِي مُوسَى بِلْكَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِلَا أَثْرُجَةٍ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالنَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالأَثْرُجَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الفَرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، وَالْذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا».

وبه قال: (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) بضم الهاء وسكون الدَّال المهملة، القيسيُ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى العوذيُ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) هو ابن مالكِ (عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (سُرُّةِ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشيرِمِ ) أنَّه (قَالَ: مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالأَتْرُجَةِ) بضم الهمزة والرَّاء بينهما فوقيَّة ساكنة وتشديد الجيم، ويُقال(۱): الأُتُرُنْجَة -بالنُّون- والتُرُنْجَة وتُرُنْج (طَعْمُها طَيِّبٌ وَرِيحُها طَيِّبٌ) وجرمها كبيرٌ ومنظرها حسنٌ؛ إذ هي صفراء فاقعٌ لونها تسرُ النَّاظرين، وملمسها ليِّنُ تتوق (۱) السركة اللها النَّفس قبل/تناولها، تفيد آكلها بعد الالتذاذ بمذاقها طيب نكهةٍ ودباغ معدةٍ وقوَّة هضم، اشتركت الحواسُ الأربعة -البصر والذَّوق والشَّمُ واللَّمس- في الاحتظاء بها، ثمَّ إنَّها في أجزائها تنقسم إلى طبائع، فقشرها حارٌ يابسٌ ويمنع السُّوس من الثَياب، ولحمها حارٌ رطبٌ، وحامضها باردٌ يابسٌ، وتُسكّن (۱) غلمة النِّساء، وتجلو (۱) اللَّون والكلف، وبزرها حارٌ مُجفَّفٌ، وحامضها باردٌ يابسٌ، وتُسكّن (۱) غلمة النِّساء، وتجلو (۱) اللَّون والكلف، وبزرها حارٌ مُجفَفٌ،

(١) «يقال»: مثبت من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (د): «تشوق»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في غير (ب) و(س): «ويسكن».

<sup>(</sup>٤) في (ص) و (ع): اويجلوا.

وفيها من المنافع غير ذلك ممًا ذكره الأطبًاء في كتبهم، فهي أفضل ما وُجِد من النَّمار في سائر البلدان، وقال المظهريُ: المومن الذي يقرأ هكذا من حيث الإيمان في قلبه ثابت طيب الباطن، ومن حيث إنَّه يقرأ القرآن، ويستريح النَّاس بصوته، ويُثابون بالاستماع إليه، ويتعلَّمون منه، مثل الأترجَّة يستريح النَّاس برائحتها (وَ) المؤمن (الذي) ولأبي الوقت'\!
 «ومثل الذي» (لا يقرأ ألقرآن (كَالتَّمْرَةِ) بالمثنّاة الفوقيَّة وسكون الميم (طغمُها طيب ولا ربح لها) وقوله: «لا يقرأ القرآن» على صيغة المضارع، ونفيه في قوله: «لا يقرأ اليس المراد منها\!
 حصولها مرَّة ونفيها بالكليَّة، بل المراد منها: الاستمرار والدَّوام عليها\!)، وإنَّ القراءة دأبه عادته وليست (٤) من هجيراه (٥) كقوله: فلانٌ يقري الضَّيف ويحمي الحريم (وَمَثَلُ الفَاجِر) أي: المنافق (الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ) شبَّهه\!) بالرَّيحانة لأنّه لم ينتفع ببركة القرآن، ولم يفُرْ بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطِّيب موضع الصَّوت وهو الحلق، لم ينتفع ببركة القرآن، ولم يفُرْ بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطِّيب موضع الصَّوت وهو الحلق، المنافق (الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ (١٨) الحَنْظَلَةِ) هي معروفة (١٠)، وتسمَّى في بعض البلاد بيطِّيخ المنافق (الَّذِي لَا يَقْرُ أُ القُرْآنَ كَمَثَلِ (١٥) الحَنْظَلَةِ) هي معروفة (١٠)، وتسمَّى في بعض البلاد بيطِّيخ أبي جهلٍ (طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا) نافعٌ، وفيه حكما قال ابن بطَّالِ -: أنَّ قراءة الفاجر والمنافق المي جهلٍ (طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِعِحَ لَهَا) نافعٌ، وفيه حكما قال ابن بطَّالِ -: أنَّ قراءة الفاجر والمنافق المي وجهه.

ورجال هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه رواية الصَّحابيِّ عن الصَّحابيِّ، وسبق في «فضائل القرآن» [ح:٥٠٢٠].

<sup>(</sup>١) في (د): «و لأبوي الوقت وذرًّا»، والمثبت موافقٌ لما في هامش «اليونينيَّة».

<sup>(</sup>١) في (ب) و (س): المنهما ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (س): «عليهما».

 <sup>(</sup>٤) في غير (ب) و(س): «إذ ليس»، وثمّ زيد في (د) و(ص): «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): هجيراه، أي: دَأْبِهُ وشَأْنَهُ «قاموس».

<sup>(</sup>٦) في (د): اشبّها.

<sup>(</sup>٧) **﴿أَيُّ:** لِيس في (د).

<sup>(</sup>٨) في (ع): امثل،

<sup>(</sup>٩) قوله: اهي معروفة ؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) قوله: (إنما يزكو عنده): مثبت من (د) و(س).

٧٥٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ. (ح): وَحَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةً: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزّْبَيْرِ: أَنَّهُ سَمعَ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَائِينَا: سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيامُ عَن الكُهَّانِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيِّ مِنَاشْهِيام: "تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدُّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مِنْةِ

وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابن عبدالله المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ، ولفظ طريق عليّ بن المدينيّ سبقت في «باب الكهانة» من (١) «الطّبّ» [ح: ٥٧٦٢].

(ح) لتحويل السَّند، قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد والواو (أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفرٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) وللأَصيليِّ ممَّا ليس في الفرع: «أخبرنا» (عَنْبَسَةُ) بعينِ وموحَّدةٍ مفتوحتين بينهما نونٌ ساكنةٌ، ابن خالد بن يزيد ابن أخي يونس قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد د٧٨/٧٠ الأيليُّ وهو عمُّ عنبسة / (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) / الزُّهريِّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإِفراد (يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهُ: سَأَلَ أُنَاسُ النَّبِيّ مِنَ الشَّالِيُّ مَن عَمْرة مضمومة، وهم ربيعة بن كعبِ الأسلميُّ وقومه كما ثبت في «مسلم» (عَن الكُهَّانِ) بضمِّ الكاف وتشديد الهاء، جمع كاهنِ وهو الذي يدَّعي علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجنِّيِّ السَّمعَ من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، وقال الخطَّابيُّ: الكهنة قومٌ لهم أذهانٌ حادَّةٌ ونفوسٌ شرِّيرةٌ وطباعٌ ناريَّةً، فألفتهم الشَّياطين لِمَا بينهم من التَّناسب في هذه الأمور، وساعدتهم بكلِّ ما تصل قدرتهم إليه، وكانت الكهانة فاشيةً في الجاهليَّة خصوصًا في العرب؛ لانقطاع النُّبوَّة (فَقَالَ) إَلِيْ اللِّهِ اللَّهِ مِنْ إِنَّهُمْ ) أي: الكهَّان (لَيْسُوا بِشَيْءٍ) أي: ليس قولهم بشيء يعتمد عليه (١) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا) هذا أورده السَّائل إشكالًا على عموم قوله بَيْكِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنه أَنَّهُ مَنه أَنَّهُم لا يصدقون أصلًا (قَالَ: فَقَالَ النَّبِئُ مِنَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) في (د): "في».

<sup>(</sup>٢) في (د): افيه».

مجيبًا عن سبب ذلك الصِّدق، وأنَّه إذا اتَّفق أن يصدق لم يتركه خالصًا، بل يشوبه بالكذب (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا الْجِنِّيُّ) بفتح التَّحتيَّة والطَّاء المهملة بينهما خاء معجمة، أي: يختلسها(١) بسرعةٍ من الملك، وسقط لأبي ذرِّ «من(١) الحقِّ» ولأبوي ذرِّ والوقت عن الكُشْمِيهَنيَّ : «يحفظها» بحاء مهملة ففاء فظاء معجمة، من الحفظ (٣)، قال الحافظ ابن حجر: والأوَّل هو المعروف (فَيُقَرُقِرُهَا) أي: يردِّدها (في أُذُنِ وَلِيِّهِ) الكاهن حتَّى يفهمها (كَقَرْقَرَةِ الدِّجاجَةِ) بتثليث الدَّال، أي: صوتها إذا قطعته، يقال: قرَّت الدجاجة(١) تُقِرُّ قرًّا وقريرًا، وقرقرت قرقرةً، ولأبي ذرٌّ عن المُستملي: «الزُّجاجة» بالزَّاي المضمومة، وأنكرها الدَّارقطنيُّ وعدُّها من التَّصحيف، لكن وقع في «باب ذكر الملائكة» من «كتاب بدء الخلق» [ح:٢١٨٨] «فيقرُّها في أذنه كما تُقَرُّ القارورة الله أي: كما يسمع صوت الزُّجاجة إذا حُكَّت على شيء أو أُلقِي فيها شيء، وقال القابسيُّ (٥): المعنى: أنَّه يكون لِمَا يُلقيه الجنِّيُّ إلى الكاهن حسُّ كحسِّ القارورة إذا حُرِّكت باليد أو على الصَّفا، وقال الطِّيبيُّ: «قرَّ الدَّجاجة (٢)» مفعولٌ مطلق، وفيه معنى التَّشبيه، فكما يصحُّ أن يشبَّه إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصبِّ الماء في القارورة؛ يصحُّ أن يُشبَّه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدَّجاجة(٧) صوتها في أذن صواحباتها، وباب التَّشبيه واسعٌ لا يفتقر إلى العلاقة، على أنَّ الاختطاف مستعارٌ للكلام من فعل الطَّير كما قال تعالى: ﴿فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ [الحج: ٣١] فيكون ذكر الدَّجاجة/ هنا أنسب من ذكر الزُّجاجة؛ لحصول التَّرشيح في ٢٧٩/٧٠ الاستعارة (فَيَخْلِطُونَ) أي: الأولياء، وجُمِع بعد الإفراد نظرًا إلى الجنس (فِي) المخطوف (أَكْثَرَ مِنْ مِتَةِ كَذْبَةٍ) بسكون المعجمة وفتح الكاف، وحُكِيَ الكسر، وأنكره بعضهم؛ لأنَّه بمعنى الهيئة والحالة، وليس هذا موضعه.

ومطابقته للتَّرجمة من حيث مشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنَّه لا ينتفع بالكلمة الصَّادقة

<sup>(</sup>١) في (د): ايختطفها!.

<sup>(</sup>١) المنا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): الحافظ!

<sup>(</sup>٤) (الدجاجة): مثبت من (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): «السفاقسي»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (١٠/١٣١).

<sup>(</sup>٦) في غير (ب) و(س): الزُّجاجة)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

<sup>(</sup>٧) في (ص): ١ الزجاجة ١٤، وهو تحريف.

لغلبة الكذب(١) عليه ولفساد حاله كما لا ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقيدته، وانضمام خبثه إليها، قاله في «الكواكب» وقال في «الفتح»: والذي يظهر لي من مراد(١) البخاريِّ أنَّ تلفُظُ المنافق بالقرآن كما يتلفَّظُ به المؤمن، فتختلف تلاوتهما والمتلوُّ واحدَّ، ولو كان المتلوُّ عين التِّلاوة، لم يقع فيه تخالفٌ، وكذلك الكاهن في تلفُظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجنيُ ممَّا يختطفه من المَلَك تلفظه بها، وتلفُظ الجنيُّ مغايرٌ لتلفُظ المَلَك فتغايرا.

وسبق الحديث في «باب الكهانة» أو اخر «الطِّبِّ» [ح: ٧٦٢].

٧٥٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِنَهَمَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيَّمُ قَالَ: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِنَهَمَّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِطِيَّمُ قَالَ: «يَخُرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ وَيَعْرَوُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ نَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ وَيَعْلَى اللَّهُمُ النَّعْلِيقُ» أَوْ قَالَ: «التَّسْبِيدُ».

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل قال: (حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ) الأزديُّ قال: (سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ) أبا بكر أحد الأعلام (يُحَدِّثُ عَنْ) أخيه (مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ) بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها مُوحَّدةٌ مفتوحةٌ فدالٌ مهملةٌ (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ بِيُلِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهِيمُ ) أنَّه (قَالَ: يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ) أي: من جهة مشرق المدينة كنجدِ وما بعده، وهم الخوارج، ومن معتقدهم تكفير عثمان بيليٍّ، وأنَّه قُبِل بحقٌ، ولم يزالوا مع عليِّ حتَّى وقع التَّحكيم بصفِّين، فأنكروا التَّحكيم وخرجوا على عليَّ وكفَّروه (وَيَقْرَوُونَ) بالواو، ولأبي ذرِّ: (يقرؤون) (القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) بالنَّصب على المفعوليَّة، جمع تَرْقُووَ و بفتح الفوقيَّة وسكون الرَّاء وضمً القاف وفتح الواو - العظم الذي بين ثغرة النَّحر والعنق، وهذا موضع التَّرجمة الرَّاء وضمَّ الراء، يخرجون (مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ / الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء وكسر (٣) الميم وتشديد التَّحتيَّة، أي: المرميِّ إليها (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ) أي: في الدِّين، وسقط «ثَمْ أَيُ) في بعض وتشديد التَّحتيَّة، أي: المرميِّ إليها (ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ) أي: في الدِّين، وسقط «ثَمْ أَيْ) في بعض

ف(د): «الكذبة».

<sup>(</sup>٢) "مراده": ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «الراء وكسر»: سقط من غير (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ع): "فيه".

النَّسخ (حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ) بضمّ الفاء موضع الوتر من السَّهم، وهو لا يعود إلى فوقه قظ بنفسه (قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ؟) بكسر السّين المهملة مقصورًا، ما علامتهم؟ قال الحافظ ابن حجر بنيّ: والسَّائل لم أقف على تعيينه (قَالَ) بَالنِّسِّاة النَّمِا: (سِيمَاهُمْ) أي: علامتهم (التّخليقُ) أي: إزالة الشّعر، أو إزالة شعر الرَّأس، قال الحافظ ابن حجر: طرق الحديث المتكاثرة كالصّريحة في إرادة حلق الرَّأس، وإنّما كان هذا علامتهم وإن كان غيرهم يحلق رأسه أيضًا؛ لأنّهم جعلوا الحلق د٧٩٠٧ لهم دائمًا، وزمن الصّحابة إنّما كانوا يحلقون رؤوسهم في نسك أو حاجة، وقيل: المراد حلق الرَّأس واللّحية وجميع الشُعور (أوْ قَالَ: التّسْبِيدُ) بفوقيّة مفتوحة فسين مهملة ساكنة وبعد الموحدة المكسورة تحتيّة ساكنة فدالٌ مهملة، وهو بمعنى التّحليق، أو هو (١) أبلغ منه استئصال الشّعر، أو ترك غسله وترك (١) دهنه، والشَّكُ من الرَّاوي.

ولمّا كان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفَّتها جعله المؤلّف آخر تراجم كتابه، فبدأ<sup>(٣)</sup> بحديث: «الأعمال بالنّيّات» [ح:١] وذلك في الدُّنيا<sup>(٤)</sup> وختم: بأنَّ الأعمال تُوزَن يوم القيامة، [ح:٧٥٦٣] إشارة إلى أنه إنّما يتقبّل منها ما كان بالنّيّة الخالصة لله تعالى، فقال ﴿يَتُهُوهُ):

٥٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴾ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوذَنُ
 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: القُسْطَاسُ العَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، وَيُقَالُ: القِسْطُ مَصْدَرُ المُقْسِطِ، وَهُوَ العَادِلُ، وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُوَ الجَاثِرُ.

(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾) العدل، وهو منصوبٌ على أنَّه نعتٌ لـ ﴿ ٱلْمَوْفِينَ ﴾ وعلى (٢) هذا فلِمَ أُفرِد؟ وأجيب بأنَّه (٧) في الأصل مصدرٌ، والمصدر يوحَّد مطلقًا، أو على أنَّه

<sup>(</sup>١) اهوا: ليس في (ع).

<sup>(</sup>١) (ترك): ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) ني (د): ﴿ اقتدى ٤.

 <sup>(</sup>٤) في (د) و (ص): ١ أوله ١.

<sup>(</sup>٥) الشا: مثبت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ص): اعُلِمًا.

<sup>(</sup>٧) في (ص) و (ع): الأنَّه ا.

على حذف مضاف، أي: ذوات القسط، وَ﴿ ٱلْمَوْنِينَ ﴾ جمع ميزان، وجاء ذكرها في القرآن بلفظ الجمع، وفي السُّنَّة به وبالإفراد، فجوَّز بعضهم لمَّا أشكل عليه الجمع في الآية أن يكون ثَمَّ موازين للعامل الواحديوزن بكلِّ ميزانِ منها صنفٌ واحدٌ من أعماله، قال الشَّاعر:

### ملكٌ تقومُ الحادثاتُ لأجلهِ فلكل حادثة لها ميزان

والذي عليه الأكثرون أنّه ميزان واحد، عبّر عنه بلفظ الجمع للتّفخيم كقوله تعالى: ﴿كُذَّبَتُ وَالذي عليه الأكثرون أنّه ميزان واحد، عبّر عنه بلفظ الجمع باعتبار العباد وأنواع الموزونات، أي: ونضع الموازين العادلات (﴿لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الانبياء: ٤٧]) وثبت قوله: «ليوم القيامة» لأبي ذرّ، وسقط لغيره، واللّام بمعنى: «في» وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك، وهو رأي الكوفيّين، ومنه عندهم: ﴿لَا يُجُلِّهَا لِوَقْنِهَا إِلَا هُو ﴾ [الاعراف: ١٨٧] أو هي للتّعليل، ولكن على حذف مضاف، أي: لحساب يوم القيامة، أو بمعنى: «عند» كقوله: جئتك لخمس خلون من الشّهر، وقول النّابغة:

### تَوهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُها لَستَّةِ أَعْوَامٍ وذا العَامُ سَابِعُ

(وَأَنَّ) بفتح الهمزة وقد تُكسَر (أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ) بالإفراد، وللقابسيّة: «وأقوالهم() تُوزَن» بميزانٍ له لسانٌ وكفّتان خلافًا للمعتزلة المنكرين لذلك إلَّا أنَّ منهم من أحاله عقلًا، ومنهم من جوَّزه ولم يحكم بثبوته كالعلّاف وابن المعتمر، واحتجُوا: بأنَّ الأعمال أعراضٌ وقد عدمت، فلا يمكن إعادتها، وإذا() أمكن إعادتها يستحيل وزنها؛ إذ دلاتهم بأنفسها فلا توصف/ بخفَّة ولا ثقل، والقرآن يردُّ عليهم، قال الله تعالى: ﴿وَالوَزنُ يُومَينِ المعتمر وَنها؛ أنَّكُ الأعراف: ٨] أي: وزن الأعمال يومئذ الحقُّ ﴿ فَأَمَّا مَن (٣) تَقُلَتُ مَوْزِيئُهُ، ﴿ فَهُونِ عِيشَكَمِ وَالْسِيمَةِ ﴾ [الأعراف: ٨] أي: وزن الأعراض لا تُوصَف بخفَّة ولا ثقل، لكن لمّا ورد الدَّليل على تبوت الميزان والوزن كالحساب والصِّراط وجب علينا اعتقاده، وإن عجزت عقولنا عن إدراك بعض، فنَكِلُ علمه إلى الله تعالى ولا نشتغل بكيفيّته، والعمدة في إثباتها عند أهل الحقً أنّها بعض، فنَكِلُ علمه إلى الله تعالى ولا نشتغل بكيفيّته، والعمدة في إثباتها عند أهل الحقً أنّها

<sup>(</sup>١) في (ص): «وأعمالهم».

<sup>(</sup>٢) في غير (د)و(س): ﴿وإنِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (د) و (س): اللحقُ فمن ، ولا يستقيم مع تمام الآية.

ممكنةً في أنفسها(١)؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعها محالٌ لذاته مع إخبار الصَّادق عنها، فأجمع المسلمون(٢) عليها قبل ظهور المخالف عليها، والله تعالى قادرٌ على أن يعرّف عباده مقادير أعمالهم وأقوالهم يوم القيامة بأيِّ طريقِ شاء؛ إمَّا بأن يجعل الأعمال والأقوال أجسامًا، أو يجعلها في أجسام، وقد روى بعض المتكلِّمين عن ابن عبَّاس ﴿ أَنَّ الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًا، فيزنها أو توزن صحفها، ويؤيِّد هذا حديث البطاقة المرويِّ في «التِّرمذيِّ» وقال: حسنَّ غريبٌ، وابن ماجه وابن حبَّان في «صحيحه» والحاكم والبيهقيِّ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برائيمُ: أنَّ رسول الله مِن الشهر على قال: «إنَّ الله يستخلص رجلًا من أمَّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعةً وتسعين سجلًا، كلُّ سجلٌ مثل مدِّ البصر، ثمَّ يقول: أتنكر من هذا/ شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب، فيقول: أَفَلَكَ (٣) عذرٌ؟ فيقول(١): لا يا ربِّ، فيقول الله تعالى: بلي، إنَّ لك عندنا حسنةً، فإنَّه لا ظلمَ عليك، فيخرج بطاقةً فيها(٥) أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: ياربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السِّجلَّات؟ فيقول(٦): فإنَّك لا تُظلَم، فتُوضَع السِّجلَّاتُ في كفَّةٍ والبطاقةُ في كفَّةٍ، فطاشت السِّجلَّات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيءٌ» وقال ابن ماجه بدل قوله: «إنَّ الله يستخلص رجلًا من أمَّتي»: «يُصاح برجلِ من أمَّتي» وقال محمَّد بن يحيى: البطاقة الرُّقعة، وهذا يدلُّ على الميزان الحقيقيِّ، وأنَّ الموزون صحف(٧) الأعمال، ويكون رجحانها باعتبار كثرة ما كُتِب فيها، وخِفَّتُها بقلَّته فلا إشكال، وقيل: إنَّه ميزانٌ كميزان الشِّعر، وفائدته: إظهار العدل والمبالغة في الإنصاف، ولو جاز حمله على ذلك لجاز حمل الصِّر اط على الدِّين الحقُّ، والجنَّة والنَّار على ما يَردُ على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح، وهذا كلُّه فاسدُ؛ لأنَّه رُدَّ لما جاء به الصَّادق على ما لا يخفي، فإن قلت/: أهل القيامة إمَّا أن يكونوا

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): النفسها.

<sup>(</sup>١) ق(د): (المتكلمون).

<sup>(</sup>٣) ڧ(د): قالك،

<sup>(</sup>٤) في غير (د): افقال!.

<sup>(</sup>٥) في (ع): قوبهاه.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و (ع): النيقال ١.

<sup>(</sup>۲) في (ع): اصحائف.

عالمين بكونه تعالى عادلًا غير ظالمٍ أو لا، فإن علموا ذلك كان مجرّد حكمه كافيًا، فلا فائدة في وضع الميزان، وإن لم يعلموا ذلك لم تحصل الفائدة في وزن الصّحائف، وحينئذ فلا فائدة في وضعها أصلًا، أجيب بأنّهم عالمون بعدله تعالى، وإنّما فعل ذلك لإقامة الحجّة عليهم، وبيانًا لكونه لا يظلم مثقال ذرّة، وإظهارًا لعظمة قدرته في أنَّ كلَّ كفَّة طباق السَّموات والأرض ترجح بمثقال الحبّة من الخردل وتخفُ، وأيضًا فإنّه سبحانه وتعالى ﴿ لا يُسْئُلُ عَمّا يَفْعَلُ ﴾ [الابياء: ١٢] وقد رُوي عن سلمان (١) أنّه قال: فإن أنكر ذلك منكر جاهل بمعنى توجيه معنى خبر الله تعالى وخبر رسوله مِنَاسُمِيمُ عن الميزان - وقال: أوّ بالله حاجة إلى وزن الأشياء وهو العالم بمقدار كلّ شيء قبل خلقه إيّاه وبعده في كلّ حالي؟ قيل له: وزان ذلك إثباته إيّاه في أمّ الكتاب بمقدار كلّ شيء قبل خلقه إيّاه وبعده في كلّ حالي؟ قيل له: وزان ذلك إثباته إيّاه في أمّ الكتاب ذلك على كلّ حالي ووقتٍ قبل كونه وبعد وجوده، وإنّما يفعل ذلك تعالى ليكون حجّة على خلقه كما قال تعالى ليكون حجّة على خلقه كما قال تعالى (١): ﴿ كُلّ أَمُو بَائِيمٌ كُلُ أُمّ تُوسُكُونَ ﴾ [الجائية: ٢٨-٢٩] فكذلك وزنه تعالى لأعمال خلقه بالميزان خلقه عليهم ولهم إمّا بالتّقصير في طاعته والتّضييع، وإمّا بالتّكميل والتّتميم، وإظهارٌ لكرمه وعفوه ومغفرته وحلمه مع قدرته بعد إطلاع كلّ أحدٍ منًا على مساوئه، ومسامحته له وغفرانه وجفاله إيًاه الجنّة بعد معصيته.

وحكى الزَّركشيُّ (٣) عن بعضهم: أنَّ رجحان الوزن في الآخرة بصعود الرَّاجح عكس الوزن في اللَّذيا، واستند في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيِبُ ﴾... الآية [فاطر: ١٠] وهو غريبٌ مصادمٌ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوْزِيئُهُ، ﴾ الآية (٤) [القارعة: ٦] وقد جاء أنَّ كفَّة الحسنات من نورِ والأخرى من ظلام، وأنَّ الجنَّة توضع عن يمين العرش والنَّار عن يساره، ويُؤتَى بالميزان فيُنصَب (٥) بين يدي الله مِمَرَّمِن كفَّة الحسنات عن يمين العرش مقابل (٦) الجنَّة،

<sup>(</sup>١) كذا قال ولم أره منسوبًا إليه في شيء من الكتب.

<sup>(</sup>٢) زيد في (ص): «في»، ويليه بياضٌ.

<sup>(</sup>٣) زيد في هامش (د): قوله: «حكى الزَّركشيُّ...» إلى آخره قاله في «التَّنقيح» وقال عقبه: وهو غريبٌ.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهو غريبٌ مصادمٌ لقوله... الآية؛ سقط من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص) و (ع): "فتنصب".

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (س): "مقابلة"، وكذا في الموضع اللَّاحق.

وكفَّة السَّيِّئات عن يسار العرش مقابل النَّار، ذكره التِّرمذيُّ الحكيم في "نوادر الأصول" وأبو القاسم اللَّالكائيُّ في "سننه" وعن حذيفة موقوفًا(١): "إنَّ صاحب الميزان يوم القيامة جبريل لِيُلاً"، وعند البيهقيِّ عن أنسٍ مرفوعًا قال: "ملك الموت مُوكَّلُّ بالميزان".

وفي «الطّبرانيِّ الصَّغير» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مِنَاشِهِ مِنَا اللهِ اللهُ مِنَاشِهِ مِنَا اللهُ عَدِ اللهِ اللهِ

وعند الحاكم عن سلمان (٣) مرفوعًا: «يُوضَع الميزان يوم القيامة، فلو آوى فيه السَّموات والأرض لوُضِعت، فتقول الملائكة: يا ربِّ لمن تزن بهذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقى، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك».

وعند صاحب «الفردوس» وابنه أبي منصور الدَّيلميِّ عن عائشة مرفوعًا: «خلق الله بِمُزْبِلُ به كفتي الميزان مثل أو مل السَّموات والأرض، فقالت الملائكة: يا ربَّنا ما تزن بهذا؟ قال: أَزِنُ به من شئت من خلقي» وقيل: سأل داود لي ربَّه بِمَزْبِلُ أن يريه الميزان، فلمَّا رآه أُغمِي عليه من هوله، ثمَّ أفاق فقال: إلهي من يقدر على مل عكفة هذا الميزان حسناتٍ؟ فقال الله تعالى: «يا داود إنِّ إذا رضيت على عبدي/ ملاته بتمرة واحدة، يا داود أملؤها بكلمة لا إله إلَّا الله "ثمَّ إنَّ ١٦/١٠ ظاهر قول البخاريِّ: «وإنَّ أعمال بني آدم وقولهم يُوزن» التَّعميم، وليس كذلك، بل خصَّ منهم من يدخل الجنَّة بغير حسابٍ، وهم السَّبعون ألفًا كما في «البخاريُّ» [ح: ٣٢٤٧] فإنَّه لا يُرفَع (٤) لهم ميزانٌ ولا يأخذون صحفًا، وإنَّما هي براءاتُ (٥) مكتوبةٌ كما قاله الغزاليُّ، وكذلك من لا ذنب له إلاً الكفر فقط ولم يعمل حسنةً، فإنَّه يقع في النَّار من غير حسابٍ ولا ميزانٍ، وفي «البخاريُّ»

<sup>(</sup>۱) في (د): المرفوعًا»، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>١) في (د): العلم.

<sup>(</sup>٣) في غير (د) و(س): اسليمان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في غير (ب) و (س): اترفعا.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ع): ٤ براءة٤.

مرفوعًا [ح: ٤٧٢٩] "إنَّه ليأتي الرَّجل العظيم السَّمين يوم القيامة لا يزن عندالله جناح بعوضةٍ، واقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَانْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ وَزْنَا﴾» [الكهف: ١٠٥] أي: لا ثواب لهم، وأعمالهم مقابلةً بالعذاب، فلا حسنة لهم تُوزَن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النَّار.

(وَقَالَ مُجَاهِدً) المفسّر في قوله تعالى: ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الإسراء: ٣٥] ممّا وصله الفريابيُّ في «تفسيره» (القِّسُطَاسُ) بضمِّ القاف وكسرها (العَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ) أي: بلغة أهل الرُّوم، ففيه وقوع المعرَّب في القرآن، وأمَّا قوله تعالى: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ فلا ينافيه ألفاظ نادرةً، أو هو من توافق اللُّغتين لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ١] وليس بشيءٍ؛ لأنَّ المعنى: أنَّه عربيُّ الأسلوب والنَّظم، ولو سلَّمنا فباعتبار الأعمِّ الأغلب، ولم يُشتَرط في الكلام العربيِّ أن تكون(١) كلُّ كلمةٍ منه عربيَّةً، ولا يجوز اشتمال القرآن على كلمةٍ غير فصيحةٍ، وقيل يجوز، وردَّه المولى سعد الدِّين التَّفتازانيُّ: بأنَّ ذلك يقود إلى نسبة الجهل أو العجز(٢) إلى الله تعالى عن ذلك، واعترضه البونيُّ أحد تلامذة الشَّيخ بأنَّه يجوز أن يختار الله تعالى غير الفصيح مع د٣٨١/٧٠ القدرة على الفصيح/ لحكمة هي إمَّا أنَّ دلالته على المراد أوضح من الفصيح أو غير ذلك ممَّا لا يعلمه إلَّا هو ، فلا يلزم شيءٌ من العجز والجهل ، قال : وعرضته على الشَّيخ فاستحسنه.

(وَيُقَالُ: القِسْطُ مَصْدَرُ المُقْسِطِ) اعترضه الإسماعيليُّ بأنَّ مصدر «المقسط» الإقساط؛ لأنَّه رباعيٌّ، وأُجيب بأنَّ المراد المصدر(٣) المحذوف الزَّوائد نظرًا إلى أصله، فهو مصدر(١) مصدره؛ إذ لا خفاء أنَّ المصدر الجاري على فعله هو الإقساط، قاله في «اللَّامع» و «المصابيح» ك «الكواكب» (وَهُوَ) أي: المقسط (العَادِلُ) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

(وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُوَ الجَائِرُ) قال الله(٥) تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَاثُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥] و «قسط» الثَّلاثيُّ بمعنى: «جار»، و «أقسط» الرُّباعيُّ بمعنى: «عدل» وحكى الزَّجَّاج أنَّ الثُّلاثيَّ يُستعمَل كالرُّباعيِّ، والمشهور الأوَّل، ومن الغريب ما حُكِي أنَّ الحجَّاج لمَّا أحضر سعيد بن

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و (س): «يكون».

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «والجهل».

<sup>(</sup>٣) في (د): «بالمصدر».

<sup>(</sup>٤) «مصدر»: ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) اسم الجلالة: ليس في (د).

جُبيرِ قال: ما تقول في ؟ قال: قاسطٌ عادلٌ، فأعجب الحاضرين، فقال لهم الحجَّاج: ويلكم لم تفهموا، جعلني جائرًا كافرًا ألم تسمعوا قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطُبًا ﴾ [الجزّ: ١٥] وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام: ١]؟!

٧٥٦٣ – حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ: "كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتانِ على اللَّمَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ".

وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرِّ: «حدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ) بكسر الهمزة وفتحها وسكون الشِّين المعجمة وبعد الألف موحَّدةٌ غير منصرف، وقيل منصرف، الصَّفَّار الكوفيُ ثمَّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ) بضمَّ الفاء وفتح الضَّاد المعجمة (١) مُصغَّرًا، الضَّبِيُ المعجمة والموحَّدة المشدَّدة (عَنْ عُمَارَة بْنِ القَعْقَاعِ) بضمَّ العين المهملة وتخفيف الميم، ابن القعقاع -بقافين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةً - الضَّبِيِّ أيضًا (عَنْ أَبِي رُرْعَة) هَرِمٍ -بفتح القعقاع -بقافين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةً - الضَّبِيِّ أيضًا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) عبدالرَّحمن بن صخر الهاء وكسر الرَّاء - البجَليِّ، بالموحَّدة والجيم المفتوحة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) عبدالرَّحمن بن صخر (شَيِّ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِطِيَّم: كَلِمَتَانِ) خبرُ مقلَّم، وما بعده صفةٌ بعد صفة (١٠)، أي: كلامان، فهو من باب إطلاق (الكلمة» على (الكلام) ككلمة الشَّهادة (حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ) تثنية حبيبة، أي: محبوبةٌ بمعنى المفعول لا الفاعل، و «فعيل» إذا كان بمعنى «مفعول» يستوي فيه المذكَّر والموصوف فرَّق بينهما والمؤنَّث إذا ذُكِرَ الموصوف فرَّق بينهما نحو: تبلُّ وتيلُّ وعيئلُ وامرأةٌ قتيلٌ (١٠)، فإن لم يُذْكر الموصوف فرَّق بينهما نحو: قتيلٌ وقتيلةٌ، وحيئلُو فما وجه لحوق علامة التَّانيث هنا؟ أُجيب بأنَّ التَّسوية جائزةٌ لا المفعوليَّة (١٠) لا واجبةٌ، وقيل: إنَّما أَتَها لمناسبة الخفيفة والثَقيلة؛ لأنَّهما بمعنى الفاعليَّة لا المفعوليَّة (١٠)، ولمحبَّة قائلها، ومحبَّة الله تعالى لعبده إدادته إيصال الخير له والتَّكريم، وخصَّ اسمه (١٠)

ومِن فَعيل كقتيل إِنْ تَبغ مُوصوفَهُ غالبًا التَّا تَمْتَنِغ (أَلفيَّة).

<sup>(</sup>١) ﴿المعجمة ٤: ليس في (د).

<sup>(</sup>١) ابعد صفة ١: مثبت من (د) و (س).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل):

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): «الفاعلة لا المفعولة».

<sup>(</sup>٥) في (د): «اسم».

د٧/٢٨١١ "الرَّحمن" دون غيره من الأسماء الحسني لأنَّ كلَّ اسم منها إنمَّا يُذكِّر في المكان/ اللَّائق به، وهذا من محاسن البديع الواقع في الكتاب العزيز وغيره من الفصيح كقوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠] وكذلك هنا لمَّا كان(١) جزاء من يسبِّح بحمده تعالى الرَّحمة ذكر في سياقها الاسم المناسب لذلك وهو «الرَّحمن» (خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسانِ) لِلِين حروفهما وسهولة ٤٧٧/١٠ خروجهما، فالنُّطق بهما/ سريعٌ وذلك لأنَّه ليس فيهما من حروف الشِّدَّة المعروفة عند أهل العربيَّة وهي: الهمزة والباء الموحَّدة والتَّاء المثنَّاة الفوقيَّة والجيم والدَّال والطَّاء المهملتان والقاف والكاف، ولا من حروف الاستعلاء أيضًا، وهي: الخاء المعجمة والصَّاد والضَّاد والطَّاء والظَّاء والغين المعجمة والقاف، سوى حرفين الباء الموحَّدة والظَّاء المعجمة، وممَّا يُستثقَل أيضًا من الحروف: الثَّاء المثلَّثة والشِّين المعجمة، وليستا() فيهما، ثمَّ إنَّ الأفعال أثقل من الأسماء، وليس فيهما فعلٌ، وفي الأسماء أيضًا ما يُستثقَل كالذي لا ينصرف، وليس فيهما شيءٌ من ذلك، وقد اجتمعت فيهما حروف اللِّين الثَّلاثة: الألف والواو والياء، وبالجملة فالحروف السَّهلة الخفيفة فيهما أكثر من العكس (ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ) حقيقةً لكثرة الأجور المدَّخَرة لقائلهما، والحسنات المضاعفة للذَّاكر بهما(٣) وقوله: «حبيبتان» و «خفيفتان» و «ثقيلتان» صفةً لقوله: «كلمتان» وفي هذه الرِّواية تقديم «حبيبتان» وتأخير «ثقيلتان» وقوله: (سُبْحَانَ اللهِ) اسم مصدر لا مصدرٌ ، يقال: سبَّح يسبِّح تسبيحًا ؛ لأنَّ قياس «فعَّل» -بالتَّشديد-إذا كان صحيح اللَّام "التَّفعيل" كالتَّسليم والتَّكريم، وقيل: إنَّ "سبحان"(١) مصدرٌ؛ لأنَّه سُمِع له فعلٌ ثلاثيٌ، وقول الشَّاعر:

سبحانه ثمَّ سبحانًا يعود له وقبلنا سبَّح الجوديُّ والجمد

يساعد من قال: إنَّ «سبحان» مصدرٌ لوروده منصرفًا، قاله في «اللَّباب» وغيره، وقال بعض الكبراء: إنَّ فيه وجوهًا: أحدها: أنَّه مصدرٌ تأكيديٌّ كما في ضربت ضربًا، فهو في قوَّة قولنا: أسبِّح الله على أضيف المصدر إلى المفعول، ومعنى: «أسبِّح الله» أي:

<sup>(</sup>١) في (ص): «وكذلك كان هنا».

<sup>(</sup>۱) في غير (ب) و(س): «وليسا».

<sup>(</sup>٣) في (د): «المضاعفة لذاكرها».

<sup>(</sup>٤) في (ص): (وقيل: سبحان الله).

أنظم نفسي في سلك الموقنين بتقديسه عن جميع ما لا يليق بجنابه سبحانه، وأنَّه ١٠٠ مقدَّس أَزلًا وأبدًا وإن لم يقدِّسه أحدّ.

النَّاني: أنَّه مصدرٌ نوعيٌ على مثال/ما يُقال: عظَّمِ السُّلطان تعظيمَ السُّلطان، أي: تعظيمًا د٣٨٢،٧٠ يليق بجنابه، ويناسب من يتَّصف بالسَّلطنة، والمعنى: أسبِّحه تسبيحًا يختصُ به، وذلك إذا كان بما(١) يليق بجنابه ولا يستحقُّه غيره، فالإضافة لا إلى الفاعل ولا إلى المفعول، بل للاختصاص، فتأمَّله.

الثَّالث: أنَّه مصدرٌ نوعيٌ ، ولكنه على مثال ما يُقال: اذكر الله مثل ذكر الله ، فالمعنى: أسبِّح الله تسبيحًا مثل تسبيح الله لنفسه ، أي: مثل ما سبَّح الله به نفسه ، فهو صفةٌ لمصدرٍ محذوف بحذف المضاف إلى «سبحان» وهو لفظ المثل ، فالإضافة في «سبحان الله» إلى الفاعل.

الرَّابِع: أنَّه مصدرٌ أُرِيد به الفعل مجازًا كما أنَّ الفعل يُذكَر ويُراد به المصدر مجازًا كقوله: لاتسمع بالمعيديِّ» وذلك لأنَّ المصدر جزء مفهوم الفعل، وذكرُ البعضِ وإرادة الكلِّ مجازً كعكسه، ولمَّا كان المراد منه (٤) الفعل الذي أُريد به إنشاء التَّسبيح بُني هذا المصدر على الفتح، فلا محل له من الإعراب وذلك لأنَّ الأصل في الفعل أن يكون مبنيًّا وذلك لأنَّ السَّبه الذي به أُعرِب المضارع منعدمٌ في الإنشاء، فمثله كمثل أسماء الأفعال، وهذا وجهٌ نحويُّ يمكن أن يُقال به فافهم، قال: وما ذكرناه لا يبطل كون هذا اللَّفظ مُعرَبًا في الأصل، فلا يضرُنا ما جاء في شعر أميَّة منوَّنًا، وأمَّا ما يتعلَّق بمعناه ومغزاه فهو أنَّه قد فُهِم من هذا أيضًا تقدُّس الأسماء والصَّفات؛ لأنَّ الذَّات مع الأسماء والصَّفات متلازمان في الوجود والعدم بالتَّحقيق، ولأنَّ انتفاء تقديس الذَّات؛ لأنَّها قائمةً بالذَّات ومقتضياتها، لكنَّ انتفاء تقديس الذَّات منتفٍ، وإذا حصل الاعتراف والاعتقاد بأنَّه مُنزَّةٌ عن ومقتضياتها، لكنَّ انتفاء تقديس في كلُّ كمال عن المشابهة والمماثلة والشَّركة وكلُّ ما لا يلبق، فثبت الرُبوبيَّة، وثبت التَّقديس في كلُّ كمال عن المشابهة والمماثلة والشَّركة وكلُّ ما لا يلبق، فثبت

<sup>(</sup>١) في (د): ﴿وَاللَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) في (د): اممًا،

<sup>(</sup>٣) في (ع): قانه.

<sup>(</sup>٤) في (د) و (ص): قمن ١٥ ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

أنّه الرّبُ على الإطلاق، للأنفس والآفاق، فهو المستحقُّ لأن يُشكَر ويُعبَد بكلٌ ما يمكن على الانفراد بالحقِّ والحقيقة، وتوحيد الرُبوبيَّة حجَّة ملزمة وبرهان موجب توحيد الألوهيَّة، فتتضمَّن هذه الكلمة إثبات التَّوحيدين كما تتضمَّن إثبات الكمالين، وهذان الإثباتان في ضمنهما كلُّ مدحٍ ممكنٍ فيما يرجع إلى الله تعالى، ولمَّا كان الاتَّصاف بالكمال الوجوديِّ مشروطًا بخلوِّه عمَّا ينافيه قُدِّم التَّسبيح على التَّحميد في الذِّكر كما تُقدَّمُ التَّخليةُ على (١) التَّحلية، ومن هذا القبيل تقدُّم التَّفي على الإثبات في (الإاله إلَّا الله). انتهى.

الممارة والواو في قوله: (وَبِحَمْدِو) للحال، أي: أسبَّحه متلبَّسًا بحمدي/ له، من أجل توفيقه لي للتَّسبيح ونحوه، وقيل: عاطفة، أي: أسبَّح وأتلبَّس(٢) بحمده، وأمًّا الباء فيحتمل أن تكون سببيَّة، أي: أسبَّح الله وأثني عليه بحمده، وقال ابن هشام/ في «مغنيه»: اختُلِف في الباء من قوله: ﴿ فَسَيِّح يُحَمِّدِ رَيِك ﴾ [الحجر: ٩٨] فقبل: إنَّها للمصاحبة، والحمد مضافٌ للمفعول، أي: سبّحه حامدًا له، أي: نزَّهه عمًّا لا يليق به، وأثبِتْ له ما يليق به، قال البدر الدِّمامينيُّ في شرحه لا «المغني»: قصد -أي: ابن هشام - تفسير التَّسبيح والحمد بما ذكره إذ هو الثّناء بالصّفات الجميلة، فإن قلت: من أين يلزم الأمر بالحمد، وهو إنَّما وقع حالاً مقيِّدةً للتَّسبيح، ولا يلزم من الأمر بشيء الأمر بحاله المقيِّدة له بدليل: اضرب هندًا جالسةً؟ وأجاب: بأنَّه إنَّما يلزم ذلك إذا لم يكن الحال من نوع الفعل المأمور به، ولا من فعل الشَّخص المأمور كالمثال المذكور، أمَّا إذا كانت بعض أنواع الفعل المأمور به نحو: حُجَّ مفردًا(٣) أو قارنًا(٤)، أو كانت من فعل المأمور به، ولا من فعل المأمور به، والسمغني»، وقبل المأمور به، والمحمد مضافٌ للفاعل، أي: سبِّحه بما حمد به نفسه؛ إذ ليس كلُّ تنزيه محمودًا، ألا ترى أنَّ تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثيرٍ من الصَّفات؟ وقال الخطّابيُ: المعنى: وبمعونتك التي هي نعمةٌ توجب عليً حمدك سبَّحتك، لا بحولي وقوّتي الخطّابيُ: المعنى: وبمعونتك التي هي نعمةٌ توجب عليً حمدك سبَّحتك، لا بحولي وقوّتي

<sup>(</sup>١) "التَّخلية على": سقط من (ع).

<sup>(</sup>۱) في (د): «ألتبس».

<sup>(</sup>٣) في (د): المنفردَّاك.

<sup>(</sup>٤) «أو قارنًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<sup>(</sup>a) «به»:ليس في (a).

<sup>(</sup>٦) في (د): «عنه».

يريد أنَّه ممَّا أُقيم فيه المسبَّب مقام السَّبب، ثمَّ إنَّ جنس الحمد -كما قاله بعض العلماء - لمَّا وقع ذكره بعد التَّقديس عن كلِّ ما لا يليق به تعالى بغير تخصيص بعض المحامد تضمَّن الكلام واستلزم(١) إثبات جميع الكمالات الوجوديَّة الجائزة له مطابقةً، ولزم منه التَّقديس عن كلِّ ما لا يليق به تعالى وهو كلُّ ما ينافيها ولا يجامعها، هذا مع أنَّ كلمة الجلالة تدلُّ على الذَّات المقدَّسة المستجمعة للكمالات أجمع، وكذا(١) الضَّمير في «وبحمده» إلى الهويَّة(٣) الخاصَّة السَّبُوحيَّة القدُّوسيَّة(٤) الجامعة لجميع خاصيَّات الذَّات الواجبة وخواصِّها، فهذه الكلمة اشتملت على اسمَي الذَّات اللَّذين لا أجمع منهما أحدهما: فيه اعتبارٌ غلبة أحكام الشَّهادة والغيب، والآخر: فيه غلبة أحكام الغيب وغيب الغيب، وأيضًا تشتمل(٥) على جميع التَّقديسات والتَّنزيهات، وعلى جميع الأسماء والصِّفات، وعلى كلِّ توحيد.

وختم بقوله: (سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم) ليجمع بين مقامَي(١) الرَّجاء والخوف؛ إذ معنى «الرَّحمن» يرجع إلى الإنعام والإحسان، ومعنى «العظيم» يرجع إلى الخوف من هيبته تعالى، وقوله «سبحان الله...» إلى آخره مبتدأً، وما بينه وبين الخبر صفةً له بعد صفةٍ، وقد أورد صاحب/ ٢٨٣/٧٠ «المصابيح» سؤالين فقال: فإن قلت: المبتدأ مرفوعٌ و «سبحان الله» في المحلِّين معربٌ (٧٠) منصوبٌ؛ فكيف وقع مبتدأ مع ذلك؟ وأجاب: بأنَّ لفظهما محكيٌّ، وقال في الثَّاني: فإن قلت: الخبر مثنِّي، والمخبر عنه غير متعدِّدٍ ضرورةَ أنَّه ليس ثُمَّ حرف عطفٍ يجمعهما(^)، ألا ترى أنَّه لا يصحُّ قولك: زيدٌ عمرٌ و قائمان؟ وأجاب: بأنَّه على حذف العاطف، أي: «سبحان الله وبحمده» و «سبحان الله العظيم» كلمتان خفيفتان على اللِّسان... إلى آخره، وقد نصَّ أهل المعاني (٩) على

<sup>(</sup>۱) في (د): «استلزام».

في (د): قوهذا؟.

<sup>(</sup>٣) في (د): «ألوهيَّة»، وفي هامشها من نسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «القدسيَّة».

<sup>(</sup>٥) في غير (ب) و(س): ايشتملا.

<sup>(</sup>٦) في (د); ﴿معاني».

<sup>(</sup>٧) قمعربٌ: مثبتٌ من (ص) و(ع). وفي مطبوع المصابيح ١٠/١٧٨٠: ق... في المحلين مرفوع أو معرب منصوب».

<sup>(</sup>٨) في (ص)و(ع): اليجمعها ١.

<sup>(</sup>٩) في (ع): ١ المعلَّق ١، وهو تحريفٌ.

أنَّ من جملة الأسباب المقتضية لتقديم المسند تشويقَ السَّامع إلى المبتدأ بأن يكون في المسند المقدَّم طولٌ يشوِّق النَّفس، وأدخلَ في القبول؛ لأنَّ المقدَّم طولٌ يشوِّق النَّفس، وأدخلَ في القبول؛ لأنَّ الحاصل بعد الطَّلب أعزُّ من المساق(١) بلا تعب، ولا يخفى أنَّ ما ذكره القوم متحقِّق في هذا الحديث، بل هو أحسن من المثال الذي أوردوه بكثير(١)، وهو قول الشَّاعر:

ثَلاثــةٌ تشـرقُ الــدُنيا ببهجَتِهـا شمسُ الضُّحي وأبو إسحاق والقمر

ومراعاة مثل هذه النُكتة البلاغيَّة هو الظَّاهر من تقديم الخبر على المبتدأ، لكن رجَّح المحقِّق الكمال ابن الهمام رائيُّ أنَّ «سبحان الله» هو الخبر، قال: لأنَّه مُؤخَّرٌ لفظًا، والأصل عدم مخالفة اللَّفظ محلَّه إلَّا لموجبِ يوجبه، قال: وهو من قبيل الخبر المفرد بلا تعدُّد؛ لأنَّ كلَّا من «سبحان الله» مع عامله المحذوف الأوَّل، والثَّاني مع عامله الثَّاني إنَّما أُريد (٢) لفظه، والجمل المتعدِّدة إذا أُريد لفظها فهي من قبيل المفرد الجامد، ولذا لا تتحمَّل ضميرًا، ولأنَّه محطُّ الفائدة بنفسه، بخلاف «كلمتان» فإنَّه إنَّما يكون محطًّا للفائدة باعتبار وصفه بالخفَّة على اللِّسان، والمُعبَّة للرَّحمن، ألا ترى أنَّ جعلَ «كلمتان» الخبرَ غيرُ بيِّن؛ لأنَّه ليس متعلَّق الغرض الإخبار منه مِن الشيون، والمحبَّة للرَّحمن، ألا ترى أنَّ جعلَ «كلمتان» الخبرَ غيرُ بيِّن؛ لأنَّه ليس متعلَّق الغرض الإخبار منه مِن السبحان الله...» إلى آخره أنَّهما كلمتان، بل بملاحظة وصف الخبر بما (٤) تقدّم (٥)، أعني: «خفيفتان، ثقيلتان، حبيبتان» فكان اعتبار «سبحان الله...» إلى آخره، ووجَّهه بوجهين: خبراً أولى، وقد ذهب بعضهم إلى تعيين خبريَّة «سبحان الله...» إلى آخره، ووجَّهه بوجهين:

أحدهما: أنَّ «سبحان الله» لزمَ الإضافةَ إلى مفردٍ، فجرى مجرى الظُّروف، والظُّروف لا تقع الله ٤٧٩/١٠ إلَّا خبرًا/.

ثانيهما: أنَّ «سبحان الله...» إلى آخره كلمةً؛ إذ المرادُ بالكلمة في الحديث اللُّغويَّةُ كما تقدَّم، فلو جُعِل مبتدأً لزم الإخبار عمَّا هو كلمةٌ بأنَّه كلمتان، وأُجيب بأنَّه لا يخفى على سامع

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (س): «المنساق».

<sup>(</sup>۱) «بكثير»: ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) زيد في (ص): البه ال.

<sup>(</sup>٤) في (د): «كما».

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): «أي».

أنَّ المراد اعتبار "سبحان الله وبحمده" كلمةً، و"سبحان الله العظيم" كلمةً، فهذا كما يصخُ أن يعبَّر عنه بكلمةٍ عنه بكلمةٍ ،غير أنَّه لمَّا كان كلُّ من الجملتين ١٣٨٤/٧٥ - أعني: "سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" - ممَّا يستقلّ ذكرًا تامًّا ويُفرَد بالقصد اعتبر كلمةً وعُبِّر عنهما بكلمتين، على أنَّ ما ذكره لازمٌ على تقدير جعل "سبحان الله" الخبر كما هو لازمٌ على تقدير جعل "سبحان الله" الخبر كما هو لازمٌ على تقدير عمًا هو كلمةً بأنَّه كلمتان كذلك لا يُخبَر عمًا هو كلمةً بأنَّه كلمتان كذلك لا يُخبَر عمًا هو كلمةً بأنه كلمتان بما هو كلمةً. انتهى.

وفي هذا الحديث من علم البديع: المقابلة والمناسبة والموازنة في السّجع، أمّا المقابلة فقد قابل الخفّة على اللّسان بالثّقل في الميزان، وأمّا الموازنة في السّجع؛ ففي قوله: «حبيبتان إلى الرَّحمن» ولم يقل: للرَّحمن؛ لأجل موازنته على اللّسان، وفيه نوعٌ من الاستعارة في قوله: «خفيفتان» فإنّه كنايةٌ عن قلّة حروفهما ورشاقتهما، قال الطّيبيُ: فيه استعارةٌ؛ لأنّ الخفّة مستعارةٌ للسّهولة. انتهى. والظّاهر أنّها من قبيل الاستعارة بالكناية، فإنّه شبّه سهولة جريانهما على اللّسان بما يخفُّ على الحامل من بعض الأمتعة، فلا تتعبه كالشّيء الثقيل، فحذف ذكر المشبّه به وأبقى شيئًا من لوازمه وهو الخفّة، وأمّا الثّقل فعلى الحقيقة عند أهل الشُنّة؛ إذ الأعمال تتجسّم كما مرّ، وفيه حثٌ على المواظبة عليها، وتحريضٌ على ملازمتها، وتعريضٌ بأنّ ساثر التّكاليف صعبةٌ شاقّةٌ على النّفوس ثقيلةٌ، وهذه خفيفةٌ سهلةٌ عليها مع أنّها تثقل في الميزان، وقد رُوي في الآثار أنَّ عيسى لِلله سُئِل: ما بال الحسنة تثقل والسّيئة تخفُّ (١٠؟ تثقل في الميزان، وقد رُوي في الآثار أنَّ عيسى لِلله سُئِل: ما بال الحسنة تثقل والسّيئة تخفُ (١٠؟ فقال : لأنَّ الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، فلا يحملنَك ثقلها على تركها، فانَّ بذلك تخفُّ الموازين يوم القيامة.

ويستفاد من هذا الحديث أنَّ مثل هذا السَّجع جائزٌ ، وأنَّ المنهيَّ عنه في قوله مِنَاسَّه يِمَ : «سجعٌ كسجع الكهَّان» ما كان متكلَّفًا أو متضمِّنًا لباطل ، لا ما جاء عن غير قصد ، أو تضمَّن حقًّا.

وفيه من علم العروض إفادة: أنَّ الكلام المسجَّع ليس بشعرٍ فلا يُوزَن وإن جاء على وفق البحور في الجملة هذا مع ضميمة قوله تعالى ﴿وَمَاعَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَوْمَايَلْبَغِيلَهُۥ ﴾ [يس: ٦٩] وقد جاء في

<sup>(</sup>١) في هامش (د): قف على أنَّ عيسى الله سُئِل: ما بال الحسنة تثقل والسَّبئة تخفّ ؟

الكتاب والسُّنَّة أشياء على وفق البحور؛ فمنها ما جاء على وفق الرَّجز؛ نحو(١): ﴿ إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] ومن السُّنَّة قوله مِنَاشِيهُم [ح: ٢٨٠٢]: «هل أنت إلَّا أصبعٌ دميت، وفي سبيل الله ما لقيت» وسبق مزيد لذلك في هذا الشَّرح، فليُراجَع.

وفي سنده من اللَّطائف: القول في موضعين، والتَّحديث/ في موضعين، والعنعنة وهي في البخاريِّ محمولةٌ على السَّماع، فهي مثل أخبرنا؛ إذ العنعنة من غير المدلِّس محمولةٌ على السَّماع كما تقرَّر في المقدِّمة أوَّل هذا الشَّرح.

وفي الحديث أيضًا: الاعتناء بشأن التَّسبيح أكثر من التَّحميد؛ لكثرة المخالفين فيه، وذلك من جهة تكريره بقوله: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» وقد جاءت السُّنَّة به على أنواع شتَّى، ففي «مسلم» عن سَمُرة مرفوعًا: «أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر» أي: أفضل الذِّكر بعد كتاب الله، والموجب لفضلها(٢) اشتمالها على جملة أنواع الذِّكر من التَّنزيه والتَّحميد والتَّمجيد، ودلالتها على جميع المطالب الإلهيَّة إجمالًا؛ لأنَّ النَّاظر المتدرِّج في المعارف يعرفه سبحانه أوَّلًا بنعوت الجلال التي تنزِّه ذاته عمَّا يوجب حاجةً أو نقصًا، ثمَّ بصفات الإكرام وهي الصِّفات الثُّبوتيَّة التي يستحقُّ بها الحمد، ثمَّ يعلم أنَّ مَنْ هذا شأنه لا يماثله غيره ولا يستحقُّ الألوهيَّة سواه، فيُكشَف له من ذلك أنَّه أكبر؛ إذ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨] وفي «التِّرمذيِّ» -وقال: حديثٌ غريبٌ- عن ابن عمر أنَّ رسول الله صِنَاسُمِيهُ مم قال: «التَّسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه (٣)، ولا إله إلَّا الله ليس لها ده/٥/٧ حجابً/ دون الله حتَّى تخلص إليه » وفيه وجهان:

أحدهما: أن يُراد التَّسوية بين التَّسبيح والتَّحميد بأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يأخذ نصف الميزان، فيملآن الميزان(١) معًا وذلك لأنَّ الأذكار التي هي أمُّ العبادات البدنيَّة الغرض الأصليُّ من شرعها ينحصر في نوعين: أحدهما: التَّنزيه، والآخر التَّحميد، والتَّسبيح يستوعب القسم الأوَّل، والتَّحميد يتضمَّن القسم الثَّاني.

 <sup>(</sup>١) زيادة من (ص) و(ع): ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كُفُرُواْ ﴾».

<sup>(</sup>١) في (ص): «للفضل».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ع): «يملؤه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فيملآن الميزان»: ليس في (د).

وثانيهما: أن يُراد تفضيل الحمد على التَّسبيح، وأنَّ ثوابه ضِعف ثواب التَّسبيح؛ لأنَّ التَّسبيح نصف الميزان/، والتَّحميد وحده يملؤه؛ وذلك لأنَّ الحمد المطلق إنَّما يستحقُّه من ٤٨٠/١٠ كان مُبرّأً عن النَّقائص، منعوتًا بنعت الجلال وصفات الإكرام، فيكون الحمد شاملًا للأمرين وأعلى القسمين، وإلى الوجه الأوَّل أشار بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه اللّ ثقيلتان في الميزان» وقوله: «لا إله إلَّاالله ليس لها حجابٌ» لأنَّها اشتملت على التَّنزيه والتَّحميد، ونفي ما سواه تعالى صريحًا، ومن ثمَّ جعله من جنسِ آخر؛ لأنَّ الأوَّلين دخلا في معنى الوزن والمقدار في الأعمال، وهذا حصل منه القرب إلى الله تعالى من غير حاجز ولا مانع(١) ففي «مسلم» من حديث جويرية: أنَّه مِنَ الشَّعير عمر عندها بكرة حين صلَّى الصُّبح وهي في مسجدها، ثمَّ رجع بعد أن أضحى وهي جالسةٌ، قال: ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، قال النَّبيُّ مِنَاسْمِيمَم: «لقد قلت بعدك أربع كلماتِ ثلاث مرَّاتِ(١)، لو وُزِنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» صرَّح في القرينة الأولى بالعدد، وفي الثَّالثة (٣) بالزِّنة، وترك الثَّانية والرَّابعة منهما (٤) ليؤذن بأنَّهما لا يدخلان في جنس المعدود والموزون، ولا يحصرهما المقدار لا حقيقةً ولا مجازًا، فيحصل التَّرقِّي حينئذ من عدد الخلق إلى رضا الحقِّ، ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات، وفي «التِّرمذيِّ» من حديث سعد بن أبي وقَّاصِ ﴿ اللَّهِ: أنَّه دخل مع النَّبيِّ مِنَى الشَّعيم على امرأة وبين يديها نورى أو حصَى تسبِّح به؛ فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السَّماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلَّا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله مثل ذلك» وفي قوله: «عدد ما هو خالقٌ» إجمالٌ بعد تفصيل؛ لأنَّ اسم الفاعل إذا أُسنِد إلى الله يفيد الاستمرار من بدء الخلق إلى الأبد، وعن أبي هريرة يزاج قال: قال رسول الله مِنَاشِمِيم [ح: ٦٤٠٥]: "من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرَّةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: (ففي مسلم عن... ولا مانع الجاء في (د) و (ص) بعد قوله لاحقًا: (من بدء الخلق إلى الأبد).

<sup>(</sup>١) في هامش (د): قف على: أربع كلمات تقال ثلاث مرَّات.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الثانية ١، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (ع): المعها،

حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه الشَّيخان، وهذا وأمثاله نحو: «ما طلعت عليه الشَّمس» كناياتٌ عبَّر بها عن الكثرة عرفًا، وظاهر الإطلاق يشعر بأنَّه يحصل هذا الأجر(١) المذكور لمن قال ذلك مئة مرَّةٍ، سواءٌ قالها متواليةً أو متفرِّقةً في مجالس، أو بعضها أوَّل النَّهار وبعضها آخره، لكنَّ الأفضل أن يأتي بها متواليةً في أوَّل النَّهار.

وهذه الفضائل الواردة في التَّسبيح ونحوه -كما قاله ابن بطَّالٍ وغيره- إنَّما هي لأهل الشَّرف في الدِّين والكمال؛ كالطُّهارة من الحرام والمعاصي العظام، فلا يظنُّ ظانُّ أنَّ من أدمن الذِّكر، وأصرً على ما شاء من شهواته، وانتهك دين الله وحرماته أنَّه يلتحق بالمطهِّرين المقدَّسين، ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عملٌ صالحٌ(٬٬، وفي «التّرمذيّ» - وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ - عن ابن مسعودٍ رَائِهِ قال: قال رسول الله مِنْ الشَّمْدِ مِنْ اللَّهِ عِن ابراهيم الله أسري بي فقال: يا محمَّد أقرئ أمَّتك منِّي السَّلام وأخبرهم أنَّ الجنَّة طيِّبة التربة، عذبة الماء، وأنَّها قيعان، وأنَّ غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر» والقيعان جمع د٧/٥٨٧ب قاع، وهو المستوي من الأرض/، والغراس: جمع غرس وهو ما يُغرّس، والغرس إنَّما يصلح في التُّربة الطَّلِّبة، وينمو بالماء العذب، أي: أعْلِمهم أنَّ هذه الكلمات تورِّث قائلها الجنَّة، وأنَّ السَّاعي في اكتسابها لا يضيع سعيه؛ لأنَّها المغرس الذي لا يتلف ما استُودِع فيه، قاله التُّوربشتيُّ، وقال الطِّيبيُّ: وههنا إشكالٌ (٣) لأنَّ هذا الحديث يدلُّ على أنَّ أرض الجنَّة خاليةٌ عن الأشجار والقصور، ويدلُّ قوله تعالى: ﴿جَنَّتِ (٤)تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] على أنَّها غير خاليةٍ عنها؛ لأنَّها إنَّما سمِّيت جنَّةً؛ لأشجارها المتكاثفة المظلَّة بالتفاف أغصانها(٥)، وتركيب الجنَّة دائرٌ على معنى السَّتر، وأنَّها مخلوقةٌ

<sup>(</sup>١) في (ع): «الأمر».

<sup>(</sup>٢) زيد في (د): «قال الشيخ الأبيُّ في «شرح مسلم» بعد نقله كلام ابن بطالٍ بقليل قال: وفيما قاله نظر، بل هي عامّة لكل من قالها. انتهى».

<sup>(</sup>٣) في هامش (د): قف على إشكال في الحديث، إبراهيم الطَّيبيُّ.

<sup>(</sup>٤) زيد في (د): «﴿عَنْدِ﴾».

<sup>(</sup>٥) في هامش(ل): ويدلُّ عليه قولُه في "سورة الرَّحمن": ﴿ ذَوَاتَا آفْنَانِ ﴾ [الرَّحمن: ٤٨] وفي "سورة الواقعة" وغيرها.

والجواب أنّها كانت قيعانًا، ثمّ إنَّ الله تعالى أوجد بفضله وسعة رحمته فيها أشجارًا وقصورًا على حسب أعمال العاملين لكلٌ عاملٍ ما يختصُّ به بحسب عمله، ثمّ إنَّ الله تعالى لمّا يسره لِمَا خُلِق له من العمل لينال به ذلك الثّواب جعله كالغارس لتلك الأشجار على سبيل المجاز؛ إطلاقًا للسّبب على المسبّب، ولمّا كان سبب إيجاد الله الأشجار عملُ العامل أسند الغراس إليه، والله أعلم بالصّواب.

ولمَّا كان التَّسبيح مشروعًا في الختام ختم البخاريُّ اللَّهُ كتابه بكتاب «التَّوحيد» والحمدُ بعد التَّسبيح آخر دعوى أهل الجنة، قال الله تعالى: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَمٌّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾/ [يونس: ١٠] قال القاضي: لعلَّ المعنى: أنَّهم إذا دخلوا ٢٨١/١٠ الجنَّة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه مجَّدوه ونعتوه بنعوت الجلال، ثمَّ حيَّاهم الملائكة بالسَّلامة من الآفات، والفوز بأصناف الكرامات، فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام، قال في «فتوح الغيب»: ولعلَّ الظَّاهر أن يضاف السَّلام إلى الله مِنزَين إكرامًا لأهل الجنَّة، وينصره قوله تعالى في سورة يس: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّجِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨] أي: يسلِّم عليهم بغير واسطةٍ ؛ مبالغة في تعظيمهم وإكرامهم وذلك متمنَّاهم، وهذا يدلُّ على أنَّه يحصل للمؤمنين بعد نعيمهم في الجنَّة ثلاثة أنواع من الكرامات(١): أوَّلها: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ وثانيها: ما يقولون عند مشاهدتها: ﴿ سُبِّحَنَّكَ ٱللَّهُمَّ ﴾ [يونس: ١٠] وهي(١) سطوع نور الجمال من(٣) وراء حجاب الجلال، وما أفخم شأن اقتران ﴿ ٱللَّهُمَّ ﴾ بـ ﴿ سُبِّكَنَكَ ﴾ في هذا المقام؛ كأنَّهم لمَّا رأوا أَشْعَة تلك الأنوار لم يتمالكوا ألَّا يرفعوا أصواتهم، وآخرها أجلِّ منهما ولذلك ختموا الدُّعاء عند رؤيتها بـ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وما هي إلَّا نعمة الرُّؤية التي كلُّ نعمة دونها، فكأنَّ الكرامة الأولى(١) كالتَّمهيد للثَّالثة، وما أشدَّ طباق هذا التَّأويل بما رويناه عن ابن ماجه عن جابر ظير الله التَّاويل عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيمُ: "بينا أهل الجنَّة في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرَّبُّ سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: «السَّلام عليكم يا أهل الجنَّة» قال: وذلك

<sup>(</sup>١) في (ص) و (ع): ﴿ الكرامة ٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في (د): الوهوا.

<sup>(</sup>٣) امنا: ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (س): ١ الكرامات الأول؟

قوله تعالى: ﴿ سَلَمٌ فَوَلَا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨] قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيءٍ من النَّعيم ما داموا ينظرون إليه حتَّى يحتجب عنهم ويبقى نوره ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤].

وقد أخبرني الحافظ الشَّيخ شمس الدِّين أبو الخير محمَّد بن زين الدِّين السَّخاويُّ، وأبو عمرو عثمان الدِّيميُّ، ونجم الدِّين عمر بن تقيِّ الدِّين، وقاضي القضاة أبو المعالى محمَّد بن الرَّضيِّ محمَّدِ الطَّبريِّ المكِّيّان الشَّافعيُّون، وقاضى القضاة أبو الحسن عليُّ ابن قاضي القضاة أبى اليمن النُّويريُّ المالكيُّ، والعلَّامة المقرئ أبو العبَّاس أحمد بن أسد الأسيوطيُّ إذنًا مشافهة، قالوا: أخبرنا شيخ الإسلام والحفَّاظ(١) أبو الفضل بن أبي الحسن العسقلانيُّ، قال: قرأت على إمام الأئمَّة عزِّ الدِّين محمَّد ابن المسنِد الأصيل شرف الدِّين أبي بكر بسماعه على د٧٨٦/٧ جدِّه أبي عمر عبد العزيز قاضي القضاة/بدر الدِّين محمَّد بن جماعة.

«ح»: وأباح لي أيضًا مسند وقته أبو العبَّاس أحمد بن محيى الدِّين بن طريف الحنفيُّ ، أنبأنا الحافظ زين الدِّين عبد الرَّحيم بن الحسين العراقيُّ: أخبرنا القاضي أبو عمر عبد العزيز عزُّ الدِّين ابن القاضي بدر الدِّين بن جماعة سماعًا عليه: أخبرنا القاضي أبو العباس أحمد بن محمَّد الحلبيُّ إجازةً: أخبرنا يوسف بن خليلِ الحافظ بحلب: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن نصرِ السِّلفيُّ بأصبهان: أخبرنا الحسن بن أحمد الحدَّاد: أخبرنا أبو نُعيم أحمد بن عبدالله السُّفيانيُّ (٢): حدَّثنا عبد الله بن جعفر الفارسيُّ: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله العبديُّ: حدَّثنا سعيد بن الحكم: حدَّثنا خلَّاد بن سليمان الحضرميُّ أبو سليمان: حدَّثني خالد بن أبي عمران، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله سِنَ الله عِن مجلسًا، ولا تلا قرآنًا، ولا صلَّى إلَّا ختم ذلك بكلماتٍ، فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسًا، ولا تتلو قرآنًا، ولا تصلِّي صلاةً إلَّا ختمت بهؤلاء الكلمات، قال: «نعم من قال خيرًا كُنَّ طابعًا له على ذلك الخير، ومن قال شرًّا كانت كفَّارةً له: سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك، لا إله إلَّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» هذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «اليوم والليلة» عن محمَّد بن سهل بن عسكر، عن سعيد بن الحكم بن أبي

<sup>(</sup>١) في (ع): «والحافظ».

<sup>(</sup>٢) في هامش (د): في نسخة: «الشيباني».

مريم به(١)، فوقع لنا به عاليًا.

وأنبأني الشَّيخ شهاب الدِّين بن عبد القادر الشَّاوي، وأمُّ حبيبة زينب ابنة الشَّيخ شهاب الدِّين الشُّوبكيُّ، وأمُّ كمالي كماليَّة ابنة الإمام نجم الدِّين المرجانيُ المكِّيتان بها قالوا: أنبانا الحافظ الزَّين بن (٢) الحسين العراقيُ قال: أخبرنا القاضي أبو عمر عزُّ الدِّين سماعاً عليه بجامع الأقمر في القاهرة سنة إحدى وستِّين وسبع مثةٍ قال: قرأت على موسى بن أبي الحسن المقرئ بالقاهرة، أخبرك أبو الفرج بن عبد المنعم بن عليٍّ قراءةً عليه وأنت تسمع عن أحمد ابن محمَّد بن محمَّد التَّيميُّ، فأقرَّ به، أخبرنا (٢) الحسن بن أحمد الحدَّاد: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ: حدَّثنا أبو بكر الطَّلحيُّ: حدَّثنا أحمد بن عبد الرَّحيم بن دُحيمٍ: حدَّثنا عمرُّو الأوديُّ (٤)، حدَّثني أبو بكر أبيُّ، عن سليمان عن أبي حمزة الثُّماليُّ ثابت بن أبي حفيًّة، عن الأصبغ وهو ابن نباتة، عن عليُّ شُلُّ قال: من أحبُّ أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه أو حين يقوم: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِنْوَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَمَلَامُ عَلَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَلْمَلَامِينَ الْمَلَامِينَ ﴾ [الصَّفات: ١٨٠-١٨٢].

وقد آن أن أثني<sup>(٥)</sup> عنان القلم، وأستغفر الله ممَّا زلَّت به القدم، ووقع لي في هذا الشَّرح من الزَّلل والخطل<sup>(٢)</sup>، ملتمسًا ممَّن وقف<sup>(٧)</sup> عليه من الفضلاء أن يسدَّ بسداد فضله ما عثر عليه من الخلل، فالمتصدِّي للتَّصنيف<sup>(٨)</sup>، والمعتني بالتَّأليف<sup>(٩)</sup>، ولو بلغ السُّها في النُهي إذا صنَّف فقد وضع فقد استهدف، ومن أنصف أسعف، ولله درُّ بعض الأكياس حيث قال: من صنَّف فقد وضع عقله في طبقٍ وعَرَضَهُ على النَّاس، لا سيَّما من كان مثلي قليل البضاعة، في كلِّ علم وصناعة،

£ 1/143

<sup>(</sup>١) ابه ا: مثبتُ من (د).

<sup>(</sup>۱) زيد في (د): «أبو»، ولعلَّه سبق نظر.

<sup>(</sup>٣) في (ع): ﴿ أَخْبُرُهُ ۗ .

<sup>(</sup>٤) في (د): «الأزدي».

<sup>(</sup>۵) في (د): اوقد انثني.

<sup>(</sup>٦) في غير (د) و(س): ﴿ والخطأُ ﴾.

<sup>(</sup>٧) في (د); اوقع ا.

<sup>(</sup>٨) في غير (ع): (للتأليف).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (س): ابالتصنيف ا.

على أنِّي -والله مَرَّيْنُ يعلم (١٠) في أكثر مدَّة جمعي له في كربٍ ووجلٍ مع قلَّة المعين والنَّاصر، والمنبَّه والمذاكر، فإنْ (١) تصفَّح النَّاظرُ فيه الغلط فليصفح، ولا يكن من أناسِ بالأغاليط يفرحون، وليصلح ما يجده فاسدًا، فإنَّ الله تعالى ذمَّ رهطًا قال فيهم: ﴿ يُفْيِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلا يَصْلِحُونَ ﴾ الشعراء: ١٥٢] والله أسالُ أن يجعلَ هذا الشرح وسيلة إلى رضاه والجنَّة، ويَحُولَ بيننا وبين النَّار بأوثق جِنَّة، وكما مَنَّ به يتمُّ بالقبول حسنة تلك المِنَّة.

قال مؤلِّفه(٣): وقد فرغت من تأليفه وكتابته في يوم السَّبت سابع عشري ربيع الثَّاني سنة عشرة وتسع مئة، حامدًا مصلِّيًا مسلِّمًا ومحوقلًا ومحسبلًا(٤)(٥)/.

# N WEK

<sup>(</sup>١) «يعلم»: ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في غير (د) و(س): «فإذا».

<sup>(</sup>٣) «قال مؤلفه»: مثبتٌ من (س) و(ع).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقد آن أن أثني... ومحسبلًا» جاء في (ص) بعد قوله سابقًا: ﴿ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ ﴾ والله أعلم».

<sup>(</sup>٥) زيد في (د): "وافق الفراغ من نسخ هذا الجزء المبارك يوم الاثنين المبارك ثامن محرِّم الحرام من شهور سنة ثماني وتسعين وألف من الهجرة النَّبويَّة، على صاحبها أفضل الصَّلاة وأتم التَّسليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل". وقوله: "حامدًا مصليًا مسلمًا ومحوقلًا ومحسبلًا" ليس في (ع) وفيها: "والحمد لله ربِّ العالمين حقَّ حمد، قال كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمَّد الشَّاذليُّ بن الشَّيخ جاد الكريم البهنسيُّ الشَّافعيُّ -عمّا الله تعالى عنه -: فرغت من كتابته يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الخير من شهور سنة ستُ وتسعين وألف من الهجرة النَّبويَّة على صاحبها أفضل الصَّلاة والسَّلام، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليُّ العظيم، وصلَّى الله على سيُّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأنصاره وذرَّيَّته وأشياعه ومحبِّبه وذرُيَّته وتابعيه وعلينا معهم أجمعين، آمين يا ربَّ العالمين، أستودع الله بَرُوْنُ ديني ونفسي وأهلي وعيالي وأحبًا ثي وهذا الكتاب الذي التخيب ودائعه، إنَّه على كل شيء قديرٌ، والحمد لله ربُّ العالمين آمين، تمَّ ".

## الفهرس

| V                                      | ٩٤ - كتَابُ التَّمَنِّي                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧                                      | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةُ                                          |
| ٩                                      | ؟ - باب تَمَنِّي الْخَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَا لَكُو كَانَ لِي أُحُدُّ ذَهَبًا السسسس   |
| <i>11</i>                              | ٣ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشِيرِ عِمَ النَّوِ السُتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ ،      |
| ٣                                      |                                                                                                           |
| 15                                     |                                                                                                           |
| 17                                     |                                                                                                           |
| ۲۰                                     |                                                                                                           |
| ٢١                                     | ٨ - باب كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُقِ.                                                        |
| ۲۲                                     | ٩ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾                |
| ٣٣                                     | ه ٩ - ١ - بَابُمَاجَاء فِي إِجَازَة خَبرا لْوَاحِد الصَّدُوق فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوِ        |
| ٤٧                                     | ٢ - بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِمْ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ                                  |
| ٤٩                                     | ٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾         |
| ٥١                                     | ٤ - باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِمْ مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدِ |
| ۰۲                                     | ٥ - باب وَصَاةِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّامِيِّ مُ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ        |
| 07                                     | ٦ - بابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ                                                                  |
| ٥٩                                     | ٩٠ - كتَابُ الاعتِصَامِ بالكِمَّابِ وَالسُّنَّةِ                                                          |
| 77                                     | ١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيرَ من البُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ"                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢ - باب الإقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشَّامِيرَ ط                                            |
| ۸٦                                     | ٣ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ                             |
| ٩٧                                     | ٤ - بابّ الإقْتِدَاءُ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرًا م                                              |
| ۹۸                                     | ٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلمِ،                                       |

| <ul> <li>الله على إلى مَحْدِثاً ، رَوَاهُ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْم الله على عن النَّبِيِّ عن النَّبْلَقْلَقْلَقْلَقُلْمُ اللَّهِ عَلَيْلَقُلْمُ اللَّهِ عَلَيْلَاللَّهُ عَلَيْلَقُلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُقُلْمُ اللَّ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمُ الرَّأْيِ وَتَكَلَّفِ الْقِياسِ ﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨ - بابُ مَا كَانَ النَّبِئِ مِنَاسَعِهِ مِنْ مُشَالُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوخِيْ فيفُولُ: لا أَذْرِي٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩ - بابُ تَعْلِيم النَّبِيِّ مِنَ شَعِيمً أُمَّتَهُ -مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّساءِ - ممَّا عَلَّمهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِرِيم: اللَّا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ علَى الْحَقُّ يُقَاتِلُونَ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢ - بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيِّنِ، قَدْ بَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِن السَّعِيام: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥ - بابُ إِشْم مَنْ دَعًا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٦ - بابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ مِنَا للْهِ يرم وَحَضَّ عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨ - بابُ قولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٩ - بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٠ - بابِّ: إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢١ - بابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٢ - بابُ الْحُبَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّا أَحْكَامَ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيْمُ كَانَتْ ظَاهِرَةً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٣ - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي النِّبِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي النَّ |
| ٢٤ - بابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٥ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيرِ اللهُ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٦ - بابُ كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٧ - بابُ نَهْي النَّبِيِّ مِن السَّامِ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٨ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلۡمَرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩١ ـ كتَابُ التَّوجِيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّرِيمُ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّمْنَنَ أَيَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ عَلِيمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْمَدَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ السَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَكِيمُ ﴾٧                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾                                    |
| ٩ - باب: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيكًا بَصِيرًا ﴾                                                                          |
| ١٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾                                                                        |
| ١١ - بابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ ﴾                          |
| ١٢ - باب: إِنَّ لِلَّهِ مِثَةَ اشْمِ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ذُو ٱلْجَلَلِ ﴾                                    |
| ١٣ - بابُ السُّوَّالِ بِأَسْمَاء اللهِ تَعَالَى وَالاِسْتِعَاذَة بِهَا١٣                                                         |
| ١٤ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنَّعُوتِ وَأَسَامِي اللهِ                                                                |
| ١٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَيُعَذِرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾                                                            |
| ١٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾                                                        |
| ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَنْنِيٓ ﴾ تُغَذَّى، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ |
| ١٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ: هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ                                                                  |
| ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾                                                                       |
| ٢٠ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِلْمُ: ﴿ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ﴾                                                 |
| ٢١ - بابِّ: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ ؟ وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا ﴿قُلِ ٱللهُ ﴾                      |
| ٢١ - باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                                |
| ٢٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تَمَرُّجُ ٱلْمَلَيْهِ كُهُ وَٱلرُّرُحُ إِلَيْهِ ﴾                                              |
| ٢٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِ إِنَّاضِرُهُ ۚ ۞ إِلَّ رَبَّهَ اَنَاظِرَهُ ﴾                                 |
| ٢٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                           |
| ٢٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾                                 |
| ٢٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا مِنَ الْخَلَاثِقِ                                         |
| ٢١ - باب: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنَّا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                           |
| ٢٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْنَ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾                |
| ٣ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَنتِ ﴾.                                                |
| ٣ - باب: في الْمَشِيئةِ وَالإِرَادَة ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾                                             |
| ٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴾                               |
| ٣١ - باب كَلَام الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللهِ الْمَلَائِكَةَ٣١                                                         |
| ٣١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنزَلَهُ ، بِعِيلِيهِ وَٱلْمَلَتِ كَدُّ يَثْبَهُ وَنَ ﴾                                      |
| ٣٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونِ كَانَ يُبَدِّ لُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾                                              |
| ٣٠ - باتُ كَلَامِ الدَّتُ بِنَا ثِينَ مَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِ هِمْ                                           |

| 173   | ٣٧ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿وَكُلُمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| { { o | ٣٨ - بابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                                |
| ξ ξ Λ | ٣٩ - بابُ ذِكْرِ اللهِ بِالأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرَّسَالَةِ وَالإِبْلَاغِ                   |
| ٤٥١   | · ٤ - بابَّ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَلاَ تَجْعَـ لُوا لِيِّهِ أَنْدَادًا ﴾                                                   |
| ξοο   | ٤١ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُهُ مَّسَتَةِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ﴾                                |
| ξοV   | ٤٢ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِشَاٰنٍ ﴾                                                                    |
|       | <ul> <li>٢٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ وَفِعْل النَّبِيّ مِنها شعيد عم</li> </ul>              |
| 773   | ٤٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَآسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُواْ يِدِ إِنَّهُ عَلِيدٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾              |
| ٤٦٥   | ه ٤ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّجُلِّ آتَاهُ اللَّهُ الْقُوْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ |
| ٨٢٤   | ٦٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ﴾                             |
| ξ V ο | ٧٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلُ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَاۤ ﴾                                                   |
| ξ V V |                                                                                                                                  |
| ٤٧٨   | ٩ ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـٰ أُوعًا ﴾                                                       |
| ٤٨٠   | ٠٥ - بابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ مِنَ <i>الشَّمِيرُ عُم</i> وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ                                                |
| ٤٨٤   |                                                                                                                                  |
| £AY   | ٥٢ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مَمْ: «الْمَاهِرُ بِٱلْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ»                            |
| £91   | ٥٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾                                               |
| ٤٩٣   | ٤٥ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَفَا ٱلْقُرُهَ الدَلِاَكِرِ فَهَلَّ مِن مُذَكِرٍ ﴾                               |
| ٤٩٥   | ٥٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَ أَنَّ يَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴾                                        |
| ٤٩٨   | ٥٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾                                                       |
| ٥١٤   | ٥٧ - بابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ                       |
| 019   | ٥٥ - بارُ قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ ﴾                                       |



والفهرس الرفونوي

### فهرس لاجح كد لالأوَّل

| 7   | طليعة النَّحقيق:                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف الإمام شهاب الدِّين القَسطلَّانيّ                                   |
| 13  | وتحته عشرة مطالب:                                                                                   |
| 13  | المطلب الأول: الاسم والنسبة                                                                         |
| 15  |                                                                                                     |
| 15  | المطلب الثالث: شيوخه                                                                                |
| 17  | المطلب الرابع: نشاطه العلمي والوظيفي                                                                |
| 18  | المطلب الخامس: تلامذته                                                                              |
| 20  |                                                                                                     |
| 22  | المطلب السابع: وفاته                                                                                |
| 22. | المطلب الثامن: مؤلفاته، وما نُسب إلى القَسطلَّانيُّ وهمًا                                           |
|     | المطلب الناس. توقف و و و قسب على مستحدي و قسم المطلب الناس.                                         |
|     | المبحث الثاني: التعريف به (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)                                          |
| 29. | وتحته اثني عشر مطلب:                                                                                |
| 29. | المطلب الأول: الاسم العلمي.                                                                         |
| 29. | المطلب الثاني: وقت التَّاليفُ                                                                       |
| 31. | المطلب الثالث: أهميَّة التَّأليف وسببه.                                                             |
| 32. | المطلب الرابع: موارد الإمام القَسطلَّانيِّ في الإرشاد                                               |
| 45  | المطلب الخامس: نسخة الصَّحيح التي اعتمدها الحافظ القَسطلَّانيُّ ورواية الصَّحيح التي قام عليها شرحه |
| 50. | المطلب السادس: أسانيد العلَّامة القَسطلَّانيُّ إلى صحيح الإمام البخاريِّ                            |
| 63. | المطلب السابع: منهج الإمام القَسطلَّانيّ في «الإرشاد»                                               |
| 65. | المطلب الثامن: مقدِّمات إرشاد السَّاري                                                              |
| 66. | المطلب التاسع: مزايا كتاب «إرشاد الساري»                                                            |
| 67. |                                                                                                     |

| المطلب الحادي عشر: جهود العلماء حول إرشاد السَّاري                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الثاني عشر: طبعات الكتاب                                                   |
| مبحث الثالث: النسخ الخطية المعتمدة ومنهج التعليق والتحقيق                         |
| وتحته ئلاث مطالب:                                                                 |
| المطلب الأول: وصف النسخ الخطية المعتمدة                                           |
| المطلب الثاني: منهج التحقيق والتعليق                                              |
| المطلب الثالث: نماذج النسخ الخطية والمطبوعة المعتمدة                              |
| ١ - نماذج من خطِّ الحافظ القَسطلَّانيِّ.                                          |
| ٢ - نماذج النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق «إرشاد الساري»                           |
| ٣ - نماذج للطبعة البولاقية الأولى والسابعة من إرشاد الساري                        |
| ٤ - نماذج من الطبعة البولاقية لكتاب «نيل الأماني في شرح مقدمة الفَسطلَّانيّ » 116 |
|                                                                                   |
| اتحة الكتاب                                                                       |
| لفصل الأول - في فضيلة أهل الحديث وشرفهم                                           |
| لفصل الثاني - في ذكر أول من دون الحديث والسنن                                     |
| لفصل الثالث - في نبذة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث                       |
| أول من صنف في علم الحديث دراية                                                    |
| أقسام الحديث النبوي وأنواعه                                                       |
| المتواتر                                                                          |
| المشهور                                                                           |
| الصحيح وأصح الأسانيد وحكم تصحيح المتأخرين                                         |
| الحسن                                                                             |
| الصالح                                                                            |
| المضعف                                                                            |
| الضعيف                                                                            |
| المسند                                                                            |
| المرفوع٧٦                                                                         |
| الموقوف٧٧                                                                         |
| ما له حكم الرفع                                                                   |

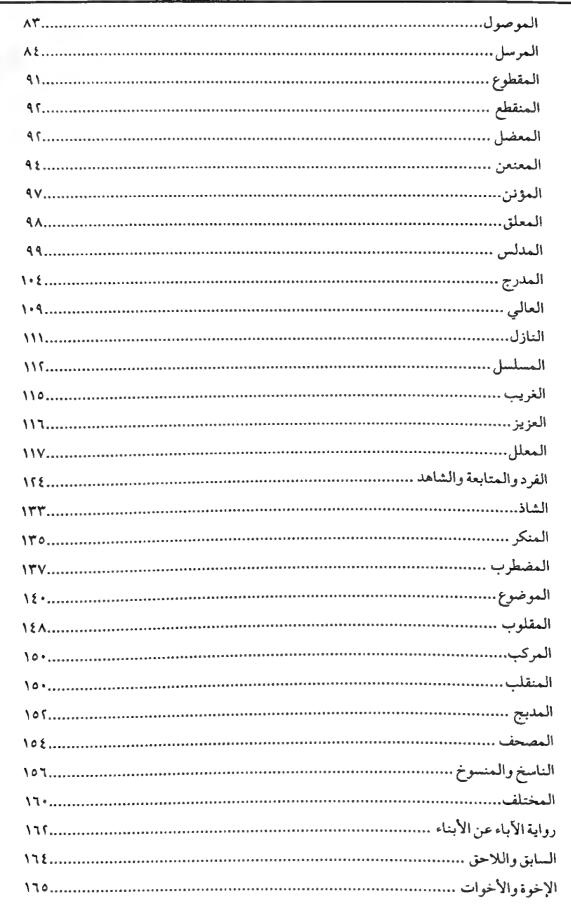

| من لم يروعنه إلا واحد                                    |
|----------------------------------------------------------|
| معرفة من ذكر بأسماء مختلفة ونعوت متعددة                  |
| المفردات من الأسماء والألقاب والكني والأنساب             |
| معرفة الكني                                              |
| معرفة الأنساب                                            |
| النسب التي على خلاف الظاهر                               |
| معرفة المبهمات                                           |
| معرفة المؤتلف والمختلف                                   |
| علم الجرح والتعديل                                       |
| أخذ الأجرة على التحديث والمتساهل في التحمل والأداء       |
| ضبط الحديث                                               |
| أنواع التحمل والأداء                                     |
| آداب طالب الحديث                                         |
|                                                          |
| فصل الرابع - فيما يتعلق بالبخاري في صحيحه                |
| شرط البخاري                                              |
| في المفاضلة بين الصحيحين                                 |
| الجواب عن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين                 |
| القسم الأول                                              |
| القسم الثانيالله ما الثاني                               |
| القسم الثالث                                             |
| القسم الرابع                                             |
| القسم الخامس                                             |
| القسم السادس                                             |
| في بيان بديع تراجمه                                      |
| في سر تقطيعه للحديث واختصاره، وإعادته                    |
| في موضوع معلقاته                                         |
| عدد الأحاديث                                             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| لفصل الخامس - في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده وبدء أمره |
| نسب البخاري ونسبته ومولده                                |

| بدء أمره ونشأته وطلبه للعلم                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| بدء أمره ونشأته وطلبه للعلم                                                                                                   |   |
| ذكاؤه وسعة حفظه وعلمه بالعلل                                                                                                  |   |
| تآليف البخاري رحمه الله                                                                                                       |   |
| من شعره                                                                                                                       |   |
| ثناء الناس عليه بالحفظ والورع                                                                                                 |   |
| أخلاقه ومعاشه                                                                                                                 |   |
| ٣٢٠                                                                                                                           |   |
| رواة الصحيح عن البخاري رحمه الله                                                                                              |   |
| اليونينية وما وقف عليه المصنف من نسخها                                                                                        |   |
| شراح البخاري قبل المصنف رحمهم الله جميعًا                                                                                     |   |
| - كتاب كَيفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْي                                                                                             | • |
| - كِتَابُ الإِيمَانِ                                                                                                          | 1 |
| ١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِيْمُ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، وَهُو قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْفُصُ١ |   |
| ٣ - باب أُمُورِ الإِيمَانِ                                                                                                    |   |
| ٤ - باب: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ                                                       |   |
| ٥ - بابّ: أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟                                                                                         |   |
| ٦ - باب: إطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ                                                                                 |   |
| ٧ - باب: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ٧                                                        |   |
| ٨ - باب: حُبُّ الرَّسُولِ مِنَ الْإِيمَانِ٥٠٠                                                                                 |   |
| ٩ - بابُ حَلَاوَةِ الإِيمَانِ                                                                                                 |   |
| ١٠ - باب: عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ                                                                              |   |
| ١١ – بابّ                                                                                                                     |   |
| ١٢ - باب: مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ                                                                             |   |
| ١٣ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيمُ : «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ»، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ؛              |   |
| ١٤ - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ                     |   |
| ١٥ - بابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ                                                                         |   |
| at Ni a distribution                                                                                                          |   |

| كُ: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَانُوا الزَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾                                       | ۱۷ - بار  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ ؟                                                                                | ۱۸ - بائ  |
| ن: إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الإِسْتِسْلَام أَو الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْل ؛ ٤٤.              |           |
| »: السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ،                                                                                                 |           |
| ، كُفْرَ انِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ ذُونَ كُفْرٍ ، فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيم                            |           |
| <ul> <li>الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشَّرْكِ؛</li> </ul>      | ۲۲ – بابّ |
| بٌ: ﴿ وَإِن طَآبِهَ نَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَّا ﴾ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ              |           |
| بْ: ظُلْمْ دُونَ ظُلْمٍ                                                                                                         |           |
| بُ عَلَامًات الْمُنَافِقِ                                                                                                       |           |
| ب: قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                   |           |
| ب: الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                                   |           |
| ب: تَطَوُّعُ قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                  |           |
| بُّ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ                                                                               |           |
| ب: الدِّينُ يُسْرٌ ، وَقَوْل النَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيمُ : ﴿ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ »          | ۲۹ - بار  |
| ب: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ،                                                                                                  |           |
| بُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ                                                                                                   | ۳۱ – بار  |
| بُّ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ                                                                                    | ۳۲ – باد  |
| بُ زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ،                                                                                          | ال – ۳۳   |
| ب: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ،                                                                                                 | ۳۶ – با   |
| ب: اتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                       | ۳۵ – بار  |
| بُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُ                                                            | ال - ۳۲   |
| بُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيرَ لم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ،                                              | اب – ۳۷   |
| ٣٥                                                                                                                              | ۳۸ – با،  |
| بُ فَضْل مَنِ اسْتَبْرَ أَلِدِينِهِ                                                                                             | ۲۹ - با،  |
| ب: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                            | ٤٠ - بار  |
| بُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ،                                                                     |           |
| تُ قَوْلِ النَّدِيْ مِنْ الشَّهِيرِ عَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ يلَّه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ، | ٤٢ ـ يار  |



#### 5

## فهرس لايخت كدرك ني

| ٧/٢  | ' - كِتَابُ الْعِلْمِ                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v/r  | ١ - باب فَضْلِ الْعِلْمِ                                                                                       |
| ١٠/٢ | ٢ - بابُ مَنْ شُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ،                             |
| ١٣/٢ | ٣ - بابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ                                                                      |
| 17/5 | ٤ - باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا                                         |
| ۲۲/۲ | ٥ - بابُ طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ           |
| ۲٤/۲ | ٥م - بابُ مَاجَاءَ فِي ٱلْعِلْمِ                                                                               |
| 78/7 | ٦ - بابّ: الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ،                                                         |
| ٣٥/٢ | ٧ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ            |
| ٤١/٢ | ٨ - بابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ،                                                        |
| ٤٥/٢ | ٩ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيرِ مِمْ: ﴿ رُبُّ مُبَلِّعِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ﴾                      |
| ٤٩/٢ | ١٠ - باب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْفَوْلِ وَالْعَمَلِ                                                               |
| ٥٤/٢ | ١١ - بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَاشِمِيمُ مِنَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا. |
| ٥٦/٢ | ١٢ - بابُ مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً                                                  |
| ۰۸/۲ |                                                                                                                |
| ٦١/٢ |                                                                                                                |
| 75/5 |                                                                                                                |
| 70/5 | ١٦ - بابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ،                                         |
| ٧١/٢ | ١٧ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَهِرِط: «اللهمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ»                                       |
| ٧٢/٢ | ١٨ - باب: مَتَى يَصِحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ                                                                      |
|      | ١٩ - بابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ،                                                                     |
|      | ٢٠ - بابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ                                                                         |
| ۸٧/٢ | ٢١ - بابُ رَفْع اَلْعِلْمِ، وَظُهُودِ الْجَهْلِ                                                                |
| ٩٠/٢ | ٢٢ - بابُ فَضَّلِ الْعِلْمِ                                                                                    |
| ٩٢/٢ | ٢٣ - بابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا                                              |

| ۹٤/۲    | ٢٤ - بابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۲/۲   | ٢٥ - مابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرَعُ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإيمَان والْعلْم،                |
| 1.7/٢   | ٢٦ - بابُ الرَّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ                                                      |
| 11./٢   | ٢٧ - بابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ                                                                                           |
| 114/5   | ٢٨ - بابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ                                                  |
| 111/1   | ٢٩ - بابُ مَنْ بَرَكَ على رُكْبَتَيهِ عند الإمام أو المُحَدِّث                                                                 |
| 155/5   | ٣٠ - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْه، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»                                |
| 157/5   | ٣١ - بابُ تَعْلِيم الرَّجُل أَمْتَهُ وَأَهْلَهُ                                                                                |
| 154/5   | ٣٢ - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ                                                                         |
| ١٣١/٢   | ٣٣ - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ                                                                                           |
| ١٣٥/٢   | ٣٤ - بابّ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ،                                                                                          |
| ١٣٩/٢   | ٣٥ - باب: هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟                                                        |
| 185/5   | ٣٦ - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ                                                                      |
| 1 £ £/5 | ٣٧ - بابّ: لِيُبَلِّغ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ                                                                          |
| 101/5   | ٣٨ - بابُ إِثْمٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ سِنْ الشَّعِيمُم                                                                 |
| 109/5   | ٣٩ - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ                                                                                                  |
| ١٧٠/٢   | ٤٠ - بابُ الْعِلْم وَالْعِظَّةِ بِاللَّيْلِ                                                                                    |
| ١٧٣/٢   | ٤١ - بابُ السَّمَرِ فِي العِلْمِ                                                                                               |
| 149/5   | ٤٢ - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ                                                                                                     |
| ۱۸٦/۲   | ٤٣ - باب الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ                                                                                             |
| ۱۸۷/۲   | ٤٤ - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ                       |
|         | ٥٤ - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا                                                                         |
| ۲۰۲/۲   | ٤٦ - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ                                                                     |
| ۲۰٤/۲   | ٤٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُونِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                             |
|         | ٤٨ - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ |
|         | ٤٩ - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمَا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا                                          |
|         | ٥٠ - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ أَ                                                                                          |
|         | ٥١ - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ                                                                       |
|         | ٥٢ - بابُ ذِكْرِ الْعِلْم وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ                                                                         |
|         | ٣٠ - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ                                                                   |
|         |                                                                                                                                |

| ۲۲۵/۲          | - كِتَابُ الْوُضُوءِ                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rro/r <b>♦</b> | ١ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ |
|                | ٢ - بابّ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ                                                                          |
| ٢٣٤/٢          | ٣ - بابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُزُ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَادِ الْوُضُوءِ                                             |
| ΓΥΛ/Γ          | ٤ - باب: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ                                                               |
| <b>τξ\/</b> τ  | ٥ - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ                                                                                     |
| 7.87/٢         | ٦ - بابُ إِسْبَاغ الْوُضُوءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ                                      |
| ς ε ο/ς        | ٧ - بابُ غَسْلَ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ                                                          |
|                | ٨ - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلُّ حَالٍ، وَعِنْدَ الْوِقَاعِ                                                            |
|                | ٩ - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ                                                                                   |
|                | ١٠ - بابُ وَضْع الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ                                                                               |
|                | ١١ - باب: لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ، إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ ؛ جِدَارِ أَوْ نَحْوِهِ           |
|                | ١٢ - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ                                                                              |
|                | ١٣ - بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ                                                                            |
|                | ١٤ - باب التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ                                                                                     |
| ۲٦٤/٢          | ١٥ - بابُ الإستِنْجَاءِ بِالْمَاءِ                                                                                       |
| rav/r          | ١٦ - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ                                                                        |
| 179/1          | ١٧ - بابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الإِسْتِنْجَاءِ                                                           |
| ۲۷۰/۲          | ١٨ - بابُ النَّهْيَ عَنْ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ                                                                     |
| ۲۷۲/۲          | ١٩ - باب: لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ                                                                  |
| ٢٧٤/٢          | ٠٠ - بابُ الإسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ                                                                                  |
| ۲۷۷/۲          | ٢١ - باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثِ                                                                                       |
| ۲۸۰/۲          | ٢٢ - بابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً                                                                                     |
| ۲۸۱/۲          | ٢٣ - بابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ                                                                 |
| ۲۸۲/۲          | ٢٤ - بابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا                                                                                   |
| ۲۹۰/۲          | ٢٥ - بابُ الاِسْتِنْتَارِ فِي الْوُضُوءِ، ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسِ لِيَّنَ ،     |
| ۲۹۱/۲          | ٢٦ - بابُ الاِسْتِجْمَادِ وِتْرًا                                                                                        |
| ۲۹٥/۲          | ٢٧ - بابُ غَسْل الرَّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ                                                        |
|                | ٢٨ - بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي اَلْوُضُوءِ                                                                                 |
| ۳۰۰/۲          | ٢٩ - بَابُ غَسْلِ الأَعْقَابِ                                                                                            |
|                | ٣٠ - بابْ غَسْلَ الرَّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ                                     |
|                |                                                                                                                          |

| ٣٠٥/٢                      | ٣١ - بابُ التَّيَمُٰنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسُلِ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٩/٢                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١٢/٢                      | a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١٦/٢                      | ٣٣م - بابّ: إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدِكم فَلْيَغْسِلْه سبعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | ٣٤ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TTV</b> /r              | ٣٥ - بابُ الرَّجُلِ يُوَضَّئُ صَاحِبَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤٠/٢                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEV/5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٥٠/٢                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Υον/ς                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٥٩/٢                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777/5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 779/5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧١/٢                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TV 2/1                     | ٤٣ - بابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَزْأَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧٥/٢                      | ٤٤ - بابُ صَبِّ النَّبِيِّ مِنْ الشِّمِيرُ مُ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | ٥٤ - بابُ الْغُسُلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخُشَبِ وَالْحِجَارَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۱/۲                      | ٤٦ - بابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٨٤/٢                      | ٤٧ - بابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸٦/۲                      | ٤٨ - بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | ٤ ٩ - بابِّ: إِذَا أَذْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | ٥٠ - بابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْم الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٤/٢                      | ٥١ - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيَّقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٦/٢                      | ٥٢ - بابٌ: هَلْ يُمَضَّمِضُ مِنَ اللَّبَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نَةِ وُضُوءًاقَةِ وُضُوءًا | ٥٣ - بابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْحَفْنَ<br>٥٤ - بابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٢/٢                      | ٥٤ - بابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْر حَدَثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | ٥٥ - باب: مِنَ الْكَبَائِرِ أَلَّا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | ٥٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي غَسُل الْبَوْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٢٥/٢                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مُسْجِد                    | ٠٠٠ - بابُ تَرْكِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِلَى اللهُ عَرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| em le                      | المام |

| ٤٣٥/٢                                                                                         | ٥٩ - بابُ بَوْلِ الصَّبْيَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٤٤./</b> \$                                                                                | ٦٠ - بابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ £ 5/5                                                                                       | ٦١ - بابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَاثِطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ £ £ / \$                                                                                    | ٦٢ - بابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| { £ ₹ 7/ 5                                                                                    | ٦٣ - بابُ غَسْل الدَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               | ٦٤ - بابُ غَسْلَ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                               | ٦٥ - باب: إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبُ أَثَرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٩/٢                                                                                         | ٦٦ - بابُ أَبْوَالِ الإِيلِ وَالدُّوَابُ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/9/3                                                                                         | ٧٧ - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٨/٢                                                                                         | ٦٨ - بابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صَلَاتُهُمُا٢٨٤                                                                               | ٦٩ - باب: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدُ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩٢/٢                                                                                         | ٧٠ - بابُ الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩٥/٢                                                                                         | ٧١ - باب: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩٨/٢                                                                                         | ٧٢ - بابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠١/٢                                                                                         | ٧٣ - بابُ السَّوَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٠٥/٢                                                                                         | ٧٤ - بابُ دَفْع السَّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠٦/٢                                                                                         | ٧٥ - بابُ فَضَٰلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥١٣/٢                                                                                         | ) - كِتَابُ الْغَسْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۱٦/۲                                                                                         | ١ - باك الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 051/5                                                                                         | ٢ - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 055/5                                                                                         | ٣ - بابُ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                               | o _ ماك الغشل مَرَّة وَاحِدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣٣/٢                                                                                         | ٥ - بابُ الْغُسُلِ مَرَّةً وَاحِدَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | ٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣٥/٢                                                                                         | <ul> <li>٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ</li> <li>٧ - بابُ الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| οΨο/ς<br>οΨν/ς                                                                                | <ul> <li>٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطَّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ</li> <li>٧ - بابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ</li> <li>٨ - بابُ مَسْح الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣٥/٢٥٣٧/٢<br>عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ؟٢٥٣٩/                                   | <ul> <li>٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطَّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ</li> <li>٧ - بابُ الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ</li> <li>٨ - بابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى</li> <li>٩ - باب: هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٥/٢عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ؟٥٣٩/٢ ٥٤٤/٢ يُهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ٥٤٤/٢ | <ul> <li>٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطَّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٣٥/٢٥٣٧/٢<br>عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ؟٢٥٣٩/                                   | <ul> <li>٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطَّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ</li> <li>٧ - بابُ الْمَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ</li> <li>٨ - بابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى</li> <li>٩ - بابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ</li> <li>١٠ - بابُ مَنْ أَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَ</li> <li>١١ - بابُ مَنْ أَفْرَعَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ</li> </ul> |

| 007/5                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/500                                      | ١٤ - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَبَقِيَ أَثَرُ الطَّيبِ                       |
| ض عَلَيْهِ٢١٨٥٥                            | ١٥ - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشرَنَهُ أَف     |
| 7/176                                      | ١٦ - بابُ مَنْ تَوَضَّا فِي الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ                  |
| عَيْمَمُ                                   | ١٧ - بابّ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلَا يَ     |
| ٥٦٧/٢                                      | ١٨ - بابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ                            |
| ٥٦٩/٢                                      | ١٩ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ زَأْسِهِ الأَيْمَٰنِ فِي الْغُسُلِ                         |
| لَسَتُّرُ أَفْضَلُ                         | ٢٠ - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّا  |
| ٥٨١/٢                                      | ٢١ - باكُ التَّسَتُّر في الْغُسُل عِنْدَ النَّاسِ                                        |
| ٥٨٣/٢                                      | ٢٢ - بابُّ: إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ                                                |
| ٠٨٦/٢                                      | ٢٣ - بابُ عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَذَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ                             |
|                                            | ٢٤ - بابِّ: الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ عَهَ           |
|                                            | ٥٥ - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ      |
| ٥٩٢/٢                                      | ٢٧ - بابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّا أَثُمَّ يَنَامُ                                           |
|                                            | ٢٨ - بابٌ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ                                                  |
|                                            | ٢٩ - بابُ غَسْل مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ                                      |
|                                            | <del>,</del>                                                                             |
|                                            | • - كِتَابُ الحَيْضِ                                                                     |
| مِيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» | ١ - بابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ السِّعِيمَ : «هَذَا شَ  |
| ٦٠٨/٢                                      | ١ م - بابُ الأَمْرِ للنِسَاءِ إِذَا نَفِسْنَ                                             |
| 71./г                                      | ٢ - بابُ غَسْل الْحَائِض رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ                                  |
| 715/5                                      | ٣ - بابُ قِرَاءَةِ الرَّجُل فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْي حَائِضٌ                         |
|                                            | ٤ - بابُ مَنْ سَمَّى النَّفَاسَ حَيْضًا                                                  |
|                                            | ٥ - بابُ مُبَاشَرَةِ الْحَاثِضِ٥                                                         |
|                                            | ٦ - بابُ تَزكِ الْحَائِض الصَّوْمَ                                                       |
|                                            | · · · · · · وَ وَ وَ وَ وَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ الْبَيْتِ |
|                                            | ٨ - بابُ الإسْتِحَاضَةِ                                                                  |
|                                            | **************************************                                                   |
| 770/5                                      |                                                                                          |
|                                            | ٩ - بابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ٩                                                         |
| ٦٣٦/٢                                      |                                                                                          |

| 1 |
|---|
|   |

| ١٢ - بابُ الطَّيبِ لِلمَرَّأَةِ عِنْدُ غَسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ١٠ - ١٠ - بابُ الطَّيبِ لِلْمَرَّأَةِ عِنْدُ غَسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣ - بابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَكَيْفَ تَغْتَسِلْ، وَتَأْخُذُ فِرْضَةً مُمَسَّكَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤ - بابُ غُسُلِ الْمَحِيضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥ - بابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦ - بابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسُلِ الْمَحِيضِ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٧ - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨ - بابُ كَيْفَ تُهِلُ الْحَاثِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٩ - بابُ إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ٢٥٦/٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٠ - باب: لا تَقْضِي الْحَاثِضُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيمُ: اتَّدَعُ الصَّلَاةَ ١٥٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٦ - بابُ النَّوْم مَعَ الْحَاثِض وَهْيَ فِي ثِيَابِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٢ - بابُ مَن أَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطَّهْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٣ - بابُ شُهُودِ الْحَاثِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٤ - بابٌ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٥ - بابُ الصَّفْرَةِ وَالْكُذْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٦ - باتُ عدق الاشتخاضَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٧ - بابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٨ - بابِّ: إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَلَوْ سَاعَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٩ - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰ _ بابٌ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧ - كِتَابُ التَّيَمُّمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢ - بابُّ إِذَا لَمْ يَنِجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣ - بابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضْرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ - بابٌ: الْمُتَيَّمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥ - بابّ: التَّيَمُمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦ - بابّ: الصَّعِيدُ الطَّيْبُ وَضُوءً الْمُسْلِم يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧ - بابّ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرْضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨ - بابُ النَّيَمُمُ ضَرْبَةً٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩ – بابّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لفهرسلفهرس المستمالين المس |

#### ۳ 🚌

### فهرس لابخت لد لالثالث

| ٧/٢                   | ، - كِتَابُ الصَّلَاةِ                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧/٣                   | ١ - بات: كَيْفَ فُرضَتِ الصَّلَاةُ فِي الإِسْرَاءِ                                                                       |
| ۸/۳                   | ٢ - بابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثَّيَابِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾        |
| ۲٥/٣                  | ٣ - بابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ                                                                 |
| ۲۸/۳                  | ٤ - بابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا                                                                 |
| ۳٤/٣                  | ٥ - بابٌ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ                                           |
| ۳٦/٣                  | ٦ - بابٌ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا                                                                                 |
| ۳۸/۲                  | ٧- بابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامْيَةِ                                                                           |
| ٤ •/٣                 | ٨ - بابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ                                                                          |
| ٤٢/٣                  | ٩ - بابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ                                            |
| ٤٧/٣                  | ١٠ - بابُ مَا يُسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ                                                                                  |
| ٥١/٣                  | ١١ - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءِ                                                                                    |
| ٥٢/٣                  | ١٢ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ                                                                                     |
| زْنَهُ ٢١/٣ وْزُنَّهُ | ١٣ - بابِّ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ النَّيَابِ؟ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبِ لأَجَزُ |
| ٦٣/٣                  | ١٤ - بابٌ: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا                                              |
| ٦٦/٢                  | ١٥ - بابّ: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ           |
| ٦٧/٣                  | ١٦ - بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجَ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ                                                                |
| ٦٩/٣                  | ١٧ - بابُ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الأَخْمَرِ                                                                            |
| ٧٠/٣                  | ١٨ - بابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ                                                            |
| ٧٦/٣                  | ١٩ - بابٌ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ                                                     |
| ۷٧/٣                  | ٢٠ - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ، وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا                        |
| ۸۱/۳                  | ١١ - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ                                                                                   |
|                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    |
|                       | ٠٠٠ - بابُ السَّجُودِ عَلَى النَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ                                                               |
|                       |                                                                                                                          |

| AV/T                                                                                             | ٢٤ - بابُ الصَّلاةِ فِي النَّعَالِ                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸/۲                                                                                             | ٢٥ - بابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ                                                             |
| A9/T                                                                                             | ٢٦ - بابّ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ                                                        |
| ٩١/٣                                                                                             | ٢٧ - بابِّ: يُبُدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ                                        |
| أَبُو حُمَيْدٍأَبُو حُمَيْدٍ                                                                     | ٢٨ - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجُلَيْهِ القبلة، قَالَه   |
| 99/7                                                                                             | ٢٦ - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ                          |
| 1.4/4                                                                                            | ٣٠ – بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَأَيَّخِذُوا مِن مَّفَّامِ إِبْرَجِيْءَ مُصَلَّى ﴾           |
| 1.9/٣                                                                                            | ٣١ - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ،                                         |
| إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ،اللهِ الْقِبْلَةِ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | ٣٢ - بابُ مَا جَاءً فِي الْقِبْلَةِ ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى    |
| 178/7                                                                                            | ٣٣ - بابُ حَكَّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ                                           |
| 164/4                                                                                            | ٣٤ - بابُ حَكَّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ                                          |
| ١٣٠/٢                                                                                            | ٣٥ - بابِّ: لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ                                          |
| ١٣٢/٢                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |
| ١٣٤/٣                                                                                            | ٣٧ - بابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ                                                 |
| ١٣٥/٣                                                                                            | ٣٨ - بابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ                                                   |
| ١٣٧/٣                                                                                            | ٣٩ - بابّ: إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ؛ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ                            |
| 18./٣                                                                                            | ٤٠ - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ               |
| 181/٣                                                                                            | ٤١ - بابٌ: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ                                                 |
| 188/٣                                                                                            | ٤٢ - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ                                     |
| 184/٣                                                                                            | ٤٣ - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ                            |
| 101/4                                                                                            | ٤٤ - بابُ الْقَضَاءِ وَاللَّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ                |
| 107/7                                                                                            | ٤٥ - بابْ: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّرُ    |
| دَارِهِ جَمَاعَةً                                                                                | ٤٦ - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ، وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبِ فِي مَسْجِدِهِ فِي      |
| 17./٣                                                                                            |                                                                                                 |
| 175/٣                                                                                            | ٤٨ - باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ     |
| ١٧٠/٣                                                                                            | ٤٩ - بابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ                                                    |
| 171/7                                                                                            | ٥٠ - بابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعَ الإبِلِ                                                      |
| 174/4                                                                                            | ٥١ - بابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُورٌ أَوْ نَازٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ               |
| 100/7                                                                                            | ا ٥ - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ                                              |
| وَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ                                                                   | ٥٢ - بابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِع الْخَسْفَ وَالْعَذَابِ، وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ مَهِ كَرِ |

| بِعَةِ، وَقَالَ عُمَرُ شَيْهِ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا٣١٧٩/٣ | ٥٤ - بابُ الصَّلَاةِ فِي الْبِ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 | ه ه – بابٌ                       |
| إلله الله الله المراقب الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورًا»                                                              | ٥٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ |
| الْمَسْجِدِ                                                                                                     | _                                |
| ي الْمَسْجِدِ                                                                                                   | ٥٨ - بابُ نَوْمُ الرِّجَالِ فِي  |
| مَ مِنْ سَفَرِمَ مِنْ سَفَرِمَ                                                                                  | ٥٩ - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِ  |
| سْجِدَ فَلْيَزُكُعْ رَكْعَتَيْنِ                                                                                | ٦٠ - باب: إِذَا دَخَلَ الْمَا    |
| شجِلِ                                                                                                           | ٦١ - بابُ الْحَدَثِ فِي الْمَ    |
| دٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ                                      |                                  |
| اءِ الْمَسْجِدِ، ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَنِهِدِينَ ﴾                      |                                  |
| نَجًارِ وَالْصُنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ                                                   |                                  |
| •                                                                                                               | ٦٥ - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِ      |
| لِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ                                                                        |                                  |
| ·                                                                                                               | ٦٧ - بابُ الْمُرُورِ فِي الْمَ   |
|                                                                                                                 | ٦٨ - بابُ الشِّعْرِ فِي الْمَهُ  |
|                                                                                                                 | ٦٩ - بابُ أَصْحَابِ الْحِ        |
| شَّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ                                                                      |                                  |
| · ·                                                                                                             | ٧١ - بابُ التَّقَاضِي وَالْهُ    |
| دٍ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْعِيدَانِ وَالْقَذَى                                                             | -                                |
|                                                                                                                 | ٧٣ - بابُ تَحْرِيم تِجَارَةِ     |
| -                                                                                                               | ٧٤ - بابُ الْخَدَمُ لِلْمَسْ     |
| يم يُزْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ                                                                                     | <u>.</u>                         |
| أَسْلَم، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ                                                             |                                  |
| سْجِدْ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ                                                                                 |                                  |
| فِي ٱلْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ                                                                                     |                                  |
| Γξξ/Υ                                                                                                           |                                  |
| مَرٌ فِي الْمَسْجِدِ                                                                                            |                                  |
| بري المسيِّرِينِ<br>تَق لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ<br>                                                         |                                  |
|                                                                                                                 |                                  |
| ئِ الْمَسْجِدَ<br>في الْمَسَاجِدِ<br>                                                                           | ۸۱ - باب دخون المسر              |
| ني التمساجِيدِ ١٠١١                                                                                             | ۸۲ – باب رفع انصوبِ إ            |

| ٨٤ - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ٢٦٠/٣                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٨٥ - بابُ الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدَّ الرَّجْلِ                                                                     |     |
| ٨٦ - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيْوبُ وَمَالِكَ٢٦٨/٣      |     |
| ٨٧ - بابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوَّقِ، وَصَلَّى ابْنُ عَوْنِ فِي مَسْجِدِ فِي دَارِ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ٢٧٠/٣    |     |
| ٨٨ - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ                                                                      |     |
| ٨٩ - بابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُ مِنَاشِهِ مِم٨٩ - ١٧٩/٣ |     |
|                                                                                                                                 |     |
| م-أبوابُ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي                                                                                                   | ٨   |
| ٩٠ - باب: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةً مَنْ خَلْفَهُ                                                                             |     |
| ٩١ - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ                                                   |     |
| ٩٢ - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ                                                                                          |     |
| ٩٣ - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنزَةِ                                                                                           |     |
| ٩٤ - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةً وَغَيْرِهَا                                                                                     |     |
| ٩٥ - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوانَةِ                                                                                       |     |
| ٩٦ - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَادِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ٩٦                                                                  |     |
| ٩٧ - بابً                                                                                                                       |     |
| ٩٨ - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ٩٨                                                  |     |
| ٩٩ - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ                                                                                           |     |
| ١٠٠ - باب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ                                                                       |     |
| ١٠١ - بابُ إِثْمِ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي                                                                             |     |
| ١٠٢ - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي                                                                     |     |
| ١٠٣ - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ                                                                                         |     |
| ١٠٤ - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْ أَقِ                                                                                     |     |
| ١٠٥ - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْظُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ                                                                           |     |
| ١٠٦ - باب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ                                                       |     |
| ١٠٧ - باب: إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَاثِضٌ                                                                             |     |
| ١٠٨ - باب: هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ؟                                                |     |
| ١٠٩ - بابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى                                                           |     |
| كِتَابُ مَواقِيتِ الصَّلاة                                                                                                      | _ ' |
| ١ - وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ وَقَتَهُ عَلَيْهِمْ                     |     |



| ك ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ | ٢ - باب: قول الله تعالى ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّهَا وَقَلَا تَكُونُواْ مِرَ                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T{V/T              | ٣ - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                            |
| TEA/T              | <ul> <li>٢ - باب: قول الله تعالى ﴿ مُنِينِنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِرَ</li> <li>٣ - بابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ</li> <li>٤ - باب: الصَّلَاةُ كَفَّارَةً</li> </ul> |
| TO E/T             | ٥ - بابُ فَضْل الصَّلَاةِ لِوَ فْتِهَا                                                                                                                                                                                   |
| YOA/Y              | ٦ - باب: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ                                                                                                                                                                               |
| r1r/r              |                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | ٨ - بابٌ: الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ مَِزْدِلُ                                                                                                                                                                         |
| TV-/T              | ٩ - بابُ الإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ                                                                                                                                                                    |
| ٣٨٠/٣              | ١٠ - باتُ الاثرَادِ بالظُّفُ في السَّفَرِ                                                                                                                                                                                |
| بِ إِلْهَاجِرَةِ   | ١١ - باب: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ، وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِ عُصَلَّم                                                                                                                 |
| ٣٨٩/٣              | الله به المجبر وَقِتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ، وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عُ يُصَلِّمِ<br>١٢ - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ                                                          |
| T91/T              | ١٣ - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ، وقال أبو أُسامة عن هشامٍ: من قعر حجرتها                                                                                                                                                      |
| <b>T9V/T</b>       | (*) بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                               |
|                    | ١٤ - بابُ إِثْم مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٢/٣              | ١٥ - بابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٤/٣              | ١٦ - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٢/٣              | ٧٧ - بابُ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ                                                                                                                                                        |
| ٤١٨/٣              | ١٨ - بابُ وَفْتِ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَ                                                                                                                          |
| £ 5 £ / ¥          | ١٩ - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ                                                                                                                                                                   |
|                    | ٢٠ - بابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا                                                                                                                                                         |
|                    | ٢١ - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا                                                                                                                                                    |
|                    | ٢٢ - بابُ فَضْلَ الْعِشَاءِ                                                                                                                                                                                              |
|                    | ٢٣ - بابُ مَا يُكُّرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ                                                                                                                                                                 |
|                    | <ul> <li>٢٤ - بابُ النَّوْم قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ</li> </ul>                                                                                                                                                   |
|                    | ٥٥ - بابُ وَفْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْل، وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                          |
| ( ( 0 / Y          | ٧٧ _ باك مَغْتِ الْفَحْ                                                                                                                                                                                                  |
| 6 A 1              | ٢٦ - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ<br>٢٧ - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ                                                                                                                                                         |
| Z U Z/1            | <ul> <li>١٨ - باب من أدرك مِن العجر رفعة</li> <li>٢٩ - بابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً</li> </ul>                                                                                                              |
|                    | ١٩ - باب من ادرك مِن الصلاه رفعة                                                                                                                                                                                         |
| \$ 0 7/ T          | ٣٠ - بات الصلاة بعد الفجر حتى بريقع السمس                                                                                                                                                                                |

| 7\/٢.3                       | ٣١ - بابّ: لا يَتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غَرُوبِ الشَّمْسِ                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَعِيدٍ وأَبُو هُرَيْرة٢/٣٠. | ٣٢ - باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ ، رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو |
| ٤٦٩/٣                        | ٣٣ - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَاثِتِ وَنَحْوِهَا                                            |
| ٤٧٢/٣                        | ٣٤ - بابُ التَّبْكِيرِ بِالصَّلاة فِي يَوْمِ غَيْمٍ                                                              |
| £ V Y / T                    | ٣٥ - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ                                                                     |
| ٤٧٥/٣                        | ٣٦ - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ                                              |
| ٤٧٧/٣                        | ٣٧ - بابِّ: مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاة                  |
| ٤٨٠/٣                        | ٣٨ - بابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى                                                               |
| ٤٨١/٣                        | ٣٩ ـ بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ                                                          |
| ٤٨٣/٣                        | · ٤ - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ                                                 |
| ٤٨٩/٣                        | ٤٠ ـ بابُ السَّمَرُ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ                                                                    |





#### ١

# فهرس لافخ كد لالقابع

| ٧/٤                                                        | - كِتَابُ الْأَذَانِ                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَلَمِبَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ ٧/٤ | ١ - بابٌ بَدْءُ الأَذَان، وَقَوْلُهُ مِزَدِئِ: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلسَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا |
| ١٣/٤                                                       | ٢ - بابُ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى                                                                         |
|                                                            | ٣ - بابّ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلَهُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاة»                                   |
|                                                            | ٤ - بابُ فَضْل التَّأْذِين                                                                                 |
| ۲۱/٤                                                       | ٥ - بابُ رَفْع اَلصَّوْتِ بِالنَّلَاءِ                                                                     |
|                                                            | ٦ - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ                                                          |
| ۲۸/٤                                                       | ٧ بابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي                                                                |
| ۳۳/٤                                                       | ٨ - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ٨                                                                      |
|                                                            | ٩ - بابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ٩                                                                      |
|                                                            | ١٠ - بابُ الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ                                                                         |
|                                                            | ١١ - بابُ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ                                              |
| ٤٣/٤                                                       | ١٢ - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ                                                                       |
| ٤٧/٤                                                       | ١٣ - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ                                                                       |
| ٥٢/٤                                                       | ١٤ - بابِّ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ إِقَامَةَ الصَّلَاة                     |
| 00/8                                                       |                                                                                                            |
| ο λ/ ξ                                                     | ١٦ - بابّ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ                                                   |
| ٥٩/٤                                                       | ١٧ - بابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ                                          |
| 71/2                                                       | •                                                                                                          |
| ۲۷/٤ ۶٫                                                    | ١٩ - بابّ: هَلْ يَتَنَبَّعُ الْمُؤَذَّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ          |
| v·/{                                                       |                                                                                                            |
|                                                            | ٢١ - بابِّ: لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ                           |
|                                                            | ٢٢ - بابْ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ                              |
| رِر                                                        | ٢٣ - بابّ: لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَا                |
| ٧٨/٤                                                       | ٢٤ - يات: هَا: يَخْرُحُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَعَلَّةِ ؟                                                       |

| ۸٠/٤                                            | ٢٥ - باب: إذا قال الإمام: مَكَانَكُمْ، حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar/{                                            | ٢٦ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا                                                     |
| Αξ/ξ                                            | ٢٧ - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ                               |
| A0/E                                            | ٢٨ - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ                                               |
| A7/E                                            | ٢٩ - بابُ وُجُوبٍ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ                                                        |
| ٩٢/٤                                            | ٣٠ - بابُ: فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ                                                        |
| ٩٨/٤                                            | ٣١ - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ                                              |
| ١٠٢/٤                                           | ٣٢ - بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظَّهْرِ                                                 |
| 1.7/8                                           | ٣٣ - بابُ اختِسَابِ الآفَارِ                                                                  |
| 1.9/8                                           | ٣٤ - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ                                                  |
| 111/8                                           | ٣٥ - باب: اثْنَاْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ                                               |
| 114/8                                           | ٣٦ - باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ             |
| 155/8                                           | ٣٧ - بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ                                    |
| ۱۲۳/٤                                           | ٣٨ - باب: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ                      |
| ۱۲۷/٤                                           | ٣٩ - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ                                         |
| ١٣٥/٤                                           | ٤٠ - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّي فِي رَحْلِهِ                   |
| فِي الْمَطَرِ؟                                  | ٤١ - باب: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ           |
| 181/8                                           | ٤٢ - بابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ                                     |
| ۱٤٧/٤                                           | ٤٣ - بابّ: إِذَا دُعِي الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ                     |
| ١٤٨/٤                                           | ٤٤ - بابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ                     |
|                                                 | ٥٥ - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِ |
|                                                 | ٤٦ - بابّ: أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ                                |
| 17./٤                                           |                                                                                               |
| ، أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلَاتُهُ١٦٢/٤ | ٤٨ - باب: مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ  |
|                                                 | ٤٩ - باب: إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ                      |
|                                                 | ٥٠ - بابّ: إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأُمَّهُمْ                                           |
| ١٧٠/٤                                           | ٥١ - بابّ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ                                         |
|                                                 | ٥٢ - بابّ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ                                               |
| ١٨٢/٤                                           | ٥٣ - بابُ إِثْمٍ مَنْ دَفَعَ دَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ                                        |
| ١٨٤/٤                                           | ٥٤ - بابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى                                                    |

| \AV/E                               | ٥٥ - بابّ: إِذَا لَـمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَّمَّ مَنْ خَلْفُهُ                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149/8                               | ٥٦ - بابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ                                                |
| 195/8                               | ٥٧ - بابّ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ            |
| هِ، لَمْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُمَا١٩٤/٤ | ٥٨ - بابُ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِ    |
| 197/8                               | ٥٩ - بابّ: إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَوُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ             |
| 14V/E                               | ٦٠ - بابّ: إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةً، فَخَرَجَ فَصَلَّى               |
| ۲۰۲/٤                               | ٦١ - بابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي الْقِيَامِ، وَإِثْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ               |
| 7. 2/2                              | ٦٢ - بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوُّلْ مَا شَاءً                                     |
| ·1/2                                |                                                                                                 |
| ۲۱۰/٤                               |                                                                                                 |
| ۲۱۰/٤                               |                                                                                                 |
| ٢١٥/٤                               | ٦٦ - بابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا                                                     |
| 110/8                               | ٦٧ - بابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ                                            |
| rıv/{                               | ٨٨ - باب: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَمُ النَّاسِ بِالْمَأْمُومِ                   |
| rrv/8                               | ٦٩ - بابِّ: هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟                             |
| rr*/{                               |                                                                                                 |
| 750/8                               | ٧١ - بابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا                                  |
| γγν/ξ                               | ٧٢ - بابُ إِفْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ                      |
| ςς <sub>Λ</sub> /ξ                  | ٧٣ - بابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ                                                                   |
| ٢٣٠/٤                               | ٧٤ - بابّ: إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاة                                             |
| ۲۳۲/٤                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |
|                                     | ٧٦ - بابُ: إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ، فِي الصَّفِّ.          |
|                                     | ٧٧ - بابِّ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى |
|                                     | ٧٨ - بابّ: الْمَرْأَةُ وَخْدَهَا تَكُونُ صَفًّا                                                 |
|                                     | ٠٠٠ - بابُ: مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ٧٩ - بابُ: مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ   |
|                                     | ٠٠٠ - بابّ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ              |
|                                     | ٨١ - بابُ صَلَاةِ اللَّيْل٨                                                                     |
|                                     | ٨١ - بابُ طِيْرُ التَّكْبِيرِ ، وَافْتِتَاحِ الصَّلاة                                           |
| 505/5                               | ٨٨ - باب إيجابِ المنكبِيرِ ، و.ويت عِ المصار ،                                                  |
| ras/s                               | ٨٣ - باب رقع اليدين في التعبيرواء وني مع الرسيس سوء                                             |
| ٢٥٤/٤                               | ٨٤ - بابُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ                    |

| صْحَابِهِ: رَفَعَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّمِيُّ الْمُ عِنْدُوْ مَنْكَبِيْهِ٢٥٧/٤ | ٨٥ - بابّ : إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ فِي أَ     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ſοΛ/ξ                                                                         | ٨٦ - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ                 |
| ٢٦٧٤                                                                          | ٨٧ - بابُ وَضَعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى                                  |
| rz{/{                                                                         | ٨٨ - بابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ                                           |
| f17/E                                                                         | ٨٩ - بابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ                                     |
| ٢٧٢/٤                                                                         | ٩٠ – بابّ                                                                     |
| ۲۷٥/٤                                                                         | ٩١ - بابُ رَفْع الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ                      |
| ۲۸۰/٤                                                                         | ٩٢ - بابُ رَفْعَ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ                    |
| ۲۸۲/٤                                                                         | ٩٣ - بابُ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ                                        |
| وْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ                        | ٩٤ - باب: هَلُ يَلْتَفِتُ لأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا، أَ       |
| تِ كُلِّهَا، فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ                                        | ه ٩ - بابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَا     |
| Ψ•\/ξ                                                                         | ٩٦ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ                                          |
| ٣٠٦/٤                                                                         | ٩٧ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ                                          |
| Υ•ν/ξ                                                                         | ٩٨ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ٩٨                                      |
| ٣١٣/٤                                                                         | ٩٩ - بابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ                                           |
| ٣١٤/٤                                                                         | ١٠٠ - بابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ١٠٠                                        |
| ٣١٦/٤                                                                         | ١٠١ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ                          |
| T1V/E                                                                         | ١٠٢ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ                                        |
| ٣١٧/٤                                                                         | ١٠٣ - بات: يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْرِ         |
| بِيُّ مِنْ الشَّمِيرُ مُم بِالطُّورِ ٢١٩/٤                                    | ١٠٤ - بابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: قَرَأَ الذَّ |
| ٣٢٣/٤                                                                         | ١٠٥ - باب: الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ                            |
| قِبِالْخَوَاتِيمِقِبِالْخَوَاتِيمِ                                            | ١٠٦ - بابُ: الْجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، وَالْقِرَاءَ     |
|                                                                               | ١٠٧ - باب: يَقْرَأُ فِيَ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ                |
|                                                                               | ١٠٨ - بابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                |
|                                                                               | ١٠٩ - باب: إِذَا أَسْمَعَ الإِمَّامُ الآيَةَ                                  |
|                                                                               | ١١٠ - بَابٌ: يُطُّول في الرُّكْعَةِ الأُولَى                                  |
| 771/8                                                                         | ١١١ - بابُ جَهْر الإِمَام بِالتَّأْمِينِ                                      |
| TET/E                                                                         | ١١ - باث فَضْلَ التَّأْمِين                                                   |
| 788/8                                                                         | ١١١ - بابُ جَهْرَ الْمَأْمُومَ بِالتَّأْمِينِ                                 |
|                                                                               | ١١١ - بات: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفُّ                                        |

| 4 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

| TEA/E                   | ١١٥ - بابُ إِثْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T01/E                   | ١١٦ - بابُ إِنْمَامُ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ                                                                                                   |
| <b>τος/ξ</b>            | ١١٧ - بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ                                                                                                |
| ۳۵٦/٤                   | ١١٨ - بابُ وَضْع الأَكُفُ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ                                                                                           |
| ٣٥٨/٤                   | ١١٩ - باب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ                                                                                                           |
| ٣٦٠/٤                   | ١٢٠ - بابُ اسْتِوَاءِ الظُّهْرِ فِي الرُّكُوعِ                                                                                                     |
| دةِ٤                    | ١٢٢ - بابُ أمرِ النبي مِؤاسُمِيرً عم الَّذي لا يُتِمَّ رُكوعَه بالْإعا                                                                             |
| ٣٦٦/٤                   | ١٢٣ - بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ                                                                                                               |
| زُكُوعُِرُكُوعُِرُكُوعِ | ١٢٤ - بابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ                                                                  |
| ٣٧٠/٤                   | ١٢٥ - بابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ                                                                                               |
| ٣٧٢/٤                   | ۱۲٦ - بابّ                                                                                                                                         |
| TVA/8                   | ١٢٧ - بابُ الإظمَأْنِينَةِ حِينَ يَزفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ                                                                                  |
| TA5/E                   | ١٢٨ - بابّ: يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَشْجُدُ                                                                                                  |
| 44./8                   | ١٢٩ - بابُ فَضْلَ السُّجُودِ                                                                                                                       |
| ٤٠٣/٤                   | ١٣٠ - بابّ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ                                                                                           |
| ٤٠٥/٤                   | ١٣١ - باب: يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ                                                                                         |
| ٤٠٦/٤                   | ١٣٢ - بابٌ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ                                                                                                          |
| ξ•V/ξ                   | ١٣٣ - بابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ                                                                                                      |
| ٤١٠/٤                   | ١٣٤ - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ                                                                                                               |
| ٤١٢/٤                   | ١٣٥ - بابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ، وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ                                                                                  |
|                         | ١٣٦ - بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدُّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا                                                                      |
|                         | ١٣٧ - بابُّ لَا يَكُف شَعَرًا                                                                                                                      |
|                         | ١٣٨ - باب: لَا يَكُف ثَوْبَهُ فِي الصَّلاة                                                                                                         |
|                         | ١٣٩ - بابُ التَّسْبِيح وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ                                                                                                 |
| { <b>f • / {</b>        | ١٤٠ - بابُ الْمُكُثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ                                                                                                        |
|                         | ١٤١ - بابُ: لَا يَفْتَرشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ                                                                                               |
|                         | ١٤٢ - بابُ مَن اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَهَضَ                                                                           |
|                         | ١٤٣ - باب: كَيْفَ يَعْنَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَ<br>- ١٤٣ - باب: كَيْفَ يَعْنَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَ |
|                         | ١٤٢ - باب: ئيگ يعنمِد عنى، و رَصْوِدِتُ مَهُ رَسَانَ                                                                                               |
|                         | ١٤٥ - باب. يخبر وهمو يمهض مِن الصبحدينِ                                                                                                            |
| . 1 */ 6                | ١٤٥ - باب سنةِ الجلوسِ فِي السهدِ                                                                                                                  |

| كُعَتَيْن وَلَمْ يَرْجِعْكِ٣٧/٤         | ١٤٦ - بابُ: مَنْ لَمْ يَرَ النِّشَهَّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرِ مَ قَامَ مِنَ الرّ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩/٤                                   | ١٤٧ - بابُ التَّشَهُدِ فِي الأُولَى                                                                             |
| £ { • / {                               | ١٤٨ - بابُ النَّشَهُدِ فِي الآخِرَةِ                                                                            |
| £ £ 7/£                                 | ١٤٩ - بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ                                                                         |
| ٤٥١/٤                                   | ١٥٠ - بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ                               |
| ٤٥٦/٤                                   | ١٥١ - بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى                                               |
| ٤٥٦/٤                                   | ١٥٢ - بابُ التَّسْلِيمِ                                                                                         |
| ξτ·/ξ                                   | ١٥٣ - بابُ: يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ                                                                 |
| £7\/£                                   | ١٥٤ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ                   |
| £78/£                                   | ١٥٥ - بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                                          |
| £ 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ١٥٦ - باب: يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ                                                        |
| £A7/E                                   | ١٥٧ – بابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ                                                    |
| ξ <b>٩</b> ς/ξ                          | ١٥٨ - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَذَكَرَ حَاجَةٌ فَتَخَطَّاهُمْ                                              |
| £9.8/£                                  | ١٥٩ - بابُ الإنْفِتَالِ وَالإنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشُّمَالِ                                             |
| ٤٩٦/٤                                   | ١٦٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّيء وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ                                             |
| ٥٠٥/٤                                   | ١٦١ - بابُ وُضُوءِ الصَّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ                               |
| 017/8                                   | ١٦١ - بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ                                        |
| ٥٢٣/٤                                   | ١٦٤ - بابُ صَلاةِ النِّساءِ خَلْفَ الرِّجالِ                                                                    |
| 050/8                                   | ١٦٥ - بابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ، وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ                |
| 057/5                                   | ٦٦٠ - بابُ اسْتِثْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ                                    |



### فهرس لابخسكد لطخامس

| v/o                               | ١١ - كِتَابُ الْجُمُعَة                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَوَا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿ ٥/٨ | ١ - بابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِفَأَسَّهَ |
| لَى النِّسَاءِ                    | ٢ - بابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِي شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَ      |
|                                   | ٣ - بابُ الطّيبِ لِلْجُمُعَةِ                                                                                |
| ۲٤/٥                              | ٤ - بابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ                                                                                  |
|                                   | ه - بابٌ                                                                                                     |
| ٣٢/٥                              | ٦ - بابُ الدُّهُن لِلْجُمُعَةِ                                                                               |
| ۳۸/٥                              | ٧ - بابٌ: يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ                                                                       |
| ٤٢/٥                              | ٨ - بابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                                       |
| ٤٥/٥                              | ٩ - بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ                                                                   |
| ٤٦/٥                              | ١٠ - بابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                              |
| ٤٩/٥                              | ١١ - بابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُذْنِ                                                               |
| ov/o                              | ١٢ - باب: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ، مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ      |
| ٦٢/٥                              | ١٣ - بابّ                                                                                                    |
| 70/0                              | ١٤ - بابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ                                           |
| ٦٦/٥                              | ١٥ - بابٌ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمْعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ ؟                                            |
| ٦٩/٥                              | ١٦ - بابٌ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ                                                        |
| v٣/o                              | ١٧ - بابُّ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                       |
| v {/o                             | ١٨ - بابُ المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ، وَقُولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾       |
| ۸٠/٥                              | ١٩ - باب: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                  |
| ۸٢/٥                              | ٢٠ - باب: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ                          |
| ٨٥/٥                              | ٢١ - بابُ الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                                       |
|                                   | ٢٢ - بابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                         |
| ۸٧/٥                              | ٢٣ - باب: يُؤَذِّن الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ                                       |
|                                   | ٢٤ - باك الْحُلُه مِي عَلَمُ الْمِنْتَ عِنْدَ التَّأْذِينِ                                                   |

| ٢٥ - بابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٦ - بابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ                                                                           |
| ٢٧ - بابُ الْخُطْبَةِ قَاثِمًا                                                                                    |
| ٢٨ - باب: يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ                       |
| ٢٩ - بابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: «أَمَّا بَعْدُ»                                           |
| ٣٠ - بابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                    |
| ٣١ - بابُ الإسْتِمَاع إِلَى الْخُطْبَةِ                                                                           |
| ٣٢ - باب: إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ                |
| ٣٣ - بابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ                                      |
| ٣٤ - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ                                                                      |
| ٣٥ - بابُ الإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                      |
| ٣٦ - بابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ٥١٢٤/٥                                              |
| ٣٧ - بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ                                                               |
| ٣٨ - باب: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِي جَائِزَةٌ |
| ٣٩ - باتُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلُهَا٣٤/٥                                                            |
|                                                                                                                   |
| ٤١ - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.                                                                        |
|                                                                                                                   |
| ١ - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ٥١٣٠                                                                                    |
| ٢ - بابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، رَاجِلٌ قَائِمٌ                                                 |
| ٣ - بَابُ: يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ                                                      |
| ٤ - بابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُقِ                                             |
| ٥ - بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، رَاكِبًا وَإِيمَاءً٥                                                  |
| ٥م - بابّ                                                                                                         |
| ٦ - بابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلْسِ بِالصَّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ                        |
|                                                                                                                   |
| ١١ - كِتَابُ العِيدَينِ٥/٥                                                                                        |
| ١ - باب: فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ٥١٥                                                                 |
| ٢ - بابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ٥٧١/٥                                                              |
| ٣ - باك الدُّعَاءِ في العيدِ٣                                                                                     |

| ١٨٠/٥            | بابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢/٥            | ٥ - بابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                          |
| \AV/0            | ٦ - بابُ الخُرُوج إِلَى المُصَلَّى بِغَيرِ منْبَرِ                                                          |
| ١٩٠/٥            | ٧ - بابُ الْمَشْي وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلا إِقَامَةِ. |
| ١٩٤/٥            | ٨ - بابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ                                                                        |
| ۱۹٧/٥            | ٩ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السُّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ                                       |
| · 1/o            | ١٠ - بابُ التَّبْكِير إِلَى الْعِيدِ                                                                        |
| ۲۰٤/٥            | ١١ - بابُ فَضْل الْعَمَل فِي أَيَّام التَّشْرِيقِ                                                           |
| ۲۱۰/۵            |                                                                                                             |
| ۲۱۷/٥            | ١٣ - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ                                                                      |
| ۲۱۷/٥            | ١٤ - بابُ حَمْل الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ                        |
| ۲۱۸/۵            | ١٥ - باب خُرُوج النِّسَاءِ وَالْحُيِّضِ إِلَى الْمُصَلَّى مَنْسَابِ عَلَيْ سَالِمُ الْمُصَلَّى مَنْ         |
| ۲۲۰/٥            |                                                                                                             |
| 551/0            |                                                                                                             |
| ۲۲۲/٥            | ١٨ - بابُ الْعَلَم الَّذِي بِالْمُصَلَّى                                                                    |
| ۲۲۳/۵            | ١٩ - بابُ مَوْعِظُةِ الإِمَام النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ                                                    |
| ۲۲۷/٥            | ٢٠ - باب: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ                                                    |
| ٢٣١/٥            | ٢١ - بابُ اغْتِزَ الْ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى                                                                |
| ٢٣٢/٥            | ٢٢ - بابُ النَّحْرِ وَالذَّبْح بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ                                               |
| يَخْطُبُيَخْطُبُ | ٢٣ - بابُ كَلَامَ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ   |
|                  | ٢٤ - بابُ مَنْ خَالَفَ الطّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ                                               |
|                  | ٢٥ - بابٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ                                                     |
|                  | ٢٦ - بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا                                                            |
|                  |                                                                                                             |
| ٤٥/٥             | ١١ - باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْر                                                                             |
| 04/0             | ۲ - بابُ سَاعَاتِ الْوِتْرِ                                                                                 |
|                  | ٣ - بَابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ                                             |
|                  | ٤ - باب: لِيَجْعَل آخِرَ صَلَاتِهِ وِنْرُا                                                                  |
|                  | ٥ - بابُ الْوِثْرِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                        |
|                  | ٠٠٠ - بِابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ                                                                         |

| ٧ - بابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ٥١٦٥                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥ - باب الاستِسْقَاء، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيرِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيرِ اللَّهِ عِنْ الله على الإستِسْقَاء |
| ٢ - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشهرِ مُ : ﴿ اَجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ﴾                                      |
| ٣ - بابُ سُوَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الإستِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا٣                                                         |
| ٤ - بابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ ٢٨٠/٥                                                                   |
| ٦ - بابُ الإسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِع٥/١٨٤                                                                    |
| ٧ - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ٧                                        |
| ٨ - بابُ الإستِشقَاءِ عَلَى الْمِنْيَرِ                                                                                   |
| ٩ - بابُ مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الإسْتِسْقَاءِ                                                           |
| ١٠ - بابُ اللَّهُ عَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَفْرَةِ الْمَطَرِ                                               |
| ١١ - بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ     |
| ١٢ - باب: إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ                                       |
| ١٣ - بابّ: إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ                                             |
| ١٤ - بابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَارُ «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»٥/٥٠٣                                          |
| ١٥ - بابُ الدُّعَاءِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا٥١١٥                                                                     |
| ١٦ - بابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ                                                                    |
| ١٧ - بات: كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ؟                                             |
| ١٨ - بابُ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ٥١٥                                                                         |
| ١٩ - بابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلِّي٥١٦٠                                                                             |
| ٢٠ - بابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ                                                                    |
| ٢١ - بابُ رَفْع النَّاسِ أَيْدِيتَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الإسْتِسْقَاءِ                                                  |
| ٢٢ - بابُ رَفْعَ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ                                                                     |
| ٢٣ - بابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ                                                                                    |
| ٢٤ - بابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ                                                |
| ٢٥- بابّ: إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ                                                                                          |
| ٢٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ: النُصِرْتُ بِالصَّبَا»                                                      |
| ٢٧ - بابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآبَاتِ                                                                           |
| ٢٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾                                      |
| ٢٩ - بابٌ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ                                                              |

| TEV/0                                                                                         | ١٦ - كِتَابُ الْكُسُوفِ                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨/٥                                                                                         | ١ - بابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ                         |
| rov/o                                                                                         | ٢ - بابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ                               |
| T71/0                                                                                         | ٣ - بابُ النِّدَاءِ بِ: الصَّلَاة جَامِعَة فِي الْكُسُوفِ         |
| ٣٦٤/٥                                                                                         | ٤ - بابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ                        |
| ٣٦٩/٥                                                                                         | ٥ - بابُ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، أَوْ خَسَفَتْ؟         |
| بِالْكُسُوفِ، قَالَهُ أَبُو مُوسَىبـ٢٧٢/٥                                                     | ٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَا اللَّهُ عِبَادَهُ  |
| ٣٧٧/٥                                                                                         | ٧ - بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ       |
| TA1/0                                                                                         | ٨ - بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ                          |
| ۳۸۴/۵                                                                                         | ٩ - بابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً                             |
| ٣٨٩/٥                                                                                         | ١٠ - بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ       |
| ٣٩٢/٥                                                                                         | ١١ - بابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ         |
| ۲۹۳/٥                                                                                         | ١٢ - بابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ                      |
| حَيَاتِهِعَمُ مَاتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ | ١٣ - بابُّ: لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِـ    |
| rqv/o                                                                                         | ١٤ - بابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ                                |
| ξ/o                                                                                           | ١٥ - بابُ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ                               |
| ٤٠١/٥                                                                                         | ١٦ - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ |
| ٤٠٢/٥                                                                                         | ١٧ - بابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ                        |
| ٤٠٥/٥                                                                                         | ١٨ - بابُ الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ            |
| ٤٠٦/٥                                                                                         | ١٩ - بابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ                 |
| ٤١١/٥                                                                                         | ١٧ - أيه اتُ سجه د الْقرآن وسنَّتها                               |
| ٤١٣/٥                                                                                         |                                                                   |
| £\£/o                                                                                         |                                                                   |
| ٤١٦/٥                                                                                         |                                                                   |
| نْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌنْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ                            |                                                                   |
| برِت عبس عی <i>س به و صوح</i> ۱۹/۵                                                            |                                                                   |
| ٤٢٧/٥                                                                                         | •                                                                 |
|                                                                                               | •                                                                 |
| £ 5 5 7 0                                                                                     | ٨ - بابَ مَنْ سُجَد لسُجُو د القارئ٨                              |

| ٩ - بابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠ - بابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللهَ مِرَرِّينَ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ                                                                |
| ١١ - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا                                                                    |
| ١٢ - بابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلشَّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ٥ ٢٩ - بابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلشَّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ |
|                                                                                                                                    |
| ١/ - أبوابُ التَّقْصِيرِ                                                                                                           |
| ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي النَّقْصِيرِ، وَكُمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ ؟                                                              |
| ٢ - بابُ الصَّلَاةِ بِمِنَّى                                                                                                       |
| ٣ - بابّ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ مِن الشَّعِيرُ مَ فِي حَجَّتِهِ ؟                                                                |
| ٤ - بابّ: فِي كُمْ يَقْصُرُ ٱلصَّلَاةَ؟                                                                                            |
| ٥ - بابٌ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيٌّ ﴿ اللَّهِ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ                         |
| ٦ - بابٌ: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ                                                                              |
| ٧ - بابُ صَلَاةِ التَّطَوَّعِ عَلَى الدَّوَابُ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ٧                                                           |
| ٨ - بابُ الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ٨                                                                                             |
| ٩ - باب: يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ                                                                                                  |
| ١٠ - بابُ صَلَّاةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ٥٨٥                                                                                 |
| ١١ - بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاقِ                                                                    |
| ١٢ - بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَاة وَقَبْلَهَا                                                     |
| ١٣ - بابُ الْجَمْع فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ                                                                   |
| ١٤ - باب: هَلْ يُوَدُّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟                                                |
| ١٥ - بابٌ يُؤَخِّرُ الظَّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ                                        |
| ١٦ - باب: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ٥/٢٠٠                                          |
| ١٧ - بابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ١٧                                                                                                     |
| ١٨ - بابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ١٨                                                                                        |
| ١٩ - باب: إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ                                                                           |
| ٢٠ - بَابٌ: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ                                             |
| ١ - أبواب التَّهَجُّدِ٥ - ١٠                                                                                                       |
|                                                                                                                                    |
| ١ - باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَقَوْلُهِ مِهْمِنُ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ ﴾                         |
| ٢ - باب فَضْل قِيَام اللَّيْل٥١/٥                                                                                                  |

| ٤٩٤/٥                      | ٣ - باب طُولِ الشُجُودِ فِي قِيَام اللَّيْل                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٥/٥                      | ٤ - باب تَرْكِ الْقِيَام لِلْمَرِيضِ                                                                                            |
| جَابٍ                      | ٥ - باب تَحْرِيضِ النَّبِيُّ مِنَاشَهِ مِمْ عَلَى صَلاة اللَّبْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيه                               |
| ٥٠٤/٥                      | ٦ - باب قِيَامُ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ حَتَّى تَرِم قَدَمَاهُ                                                                  |
| 0.1/0                      | ٧ - باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ                                                                                             |
| 01./0                      | ٨ - باب مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ                                                                    |
| 011/0                      |                                                                                                                                 |
| سَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟٥١٤٥ | ١٠ - باب: كَيْفَ كَانَ صَلَاهُ النَّبِيِّ مِنَ الشَعِيمِ ؟ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ مِن الشَعِيمِ يُصَ                           |
| ٥١٨/٥                      | <ul> <li>١١ - باب قِيَامِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيرَام بِاللَّيْلِ، وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ.</li> </ul> |
| ٥٢٣/٥                      | ١٢ - باب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلُّ بِاللَّيْلِ                                           |
| ٥٢٧/٥                      | ١٣ - باب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ؛ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ                                                           |
| 079/0                      | ١٤ - باب الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ                                                                           |
| 071/0                      | ١٥ - باب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ                                                                         |
| ٥٣٣/٥                      | ١٦ - باب قِيَام النَّبِيِّ مِنَاشِهِ عِمْ إِللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ                                                   |
| 070/0                      | ١٧ - باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ                                                                             |
| ٥٣٨/٥                      | ١٨ - باب مَا يُكُّرَهُ مِنَ التَّشْدِيدَ فِي الْعِبَادَةِ                                                                       |
| ٥٤ ٠/٥                     | ١٩ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ                                                      |
| ٥٤٢/٥                      | ٠٠ - بابُ ٢٠                                                                                                                    |
| ٥ ફ ٤/٥                    | ٢١ - باب فَضْل مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّى                                                                             |
| ٥٤٨/٥                      | ٢٢ - باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ                                                                               |
| o { q/o                    | ٢٣ - باب الصِّجْعَةِ عَلَى الشُّقُّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ                                                      |
| 00./0                      | ٢٤ - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْن وَلَمْ يَضْطَحِعُ                                                                 |
| 008/0                      | ٢٥ - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع مَثْنَى مَثْنَى                                                                              |
|                            | ٢٦ - باب الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكَّعَتَى الْفَجْرِ                                                                                 |
|                            | ٢٧ - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا                                                           |
|                            | ٢٨ - باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ                                                                                   |
|                            | ١٩م - أبواب التَّطَوُّع١٩                                                                                                       |
| ۰٦٣/٥                      | · ٢٩ - باب التَّطَوُّع بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ                                                                                    |
| 070/0                      | ٣٠ - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ                                                                            |

| - |
|---|
|   |

| 77/0                                                               | ٣١ - باب صَلَاةِ الضَّحَى فِي السَّفَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ov-/o                                                              | ٣٢ - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضَّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله مدير علمنالله مدير علم                                        | ٣٣ - باب صَلَاةِ الضَّحَى فِي الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ov{/o                                                              | ٣٤ - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧٦/٥                                                              | ٣٥ - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رميدوع٥٧٨/٥                                                        | ٣٦ - باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَبُّهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٢/٥                                                              | ٣٧ - باب التَّطَوُّع فِي الْبَيَْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oAo/o                                                              | ٢ - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 091/0                                                              | ٢ - باب مَسْجِدِ قُبَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oq { /o                                                            | ٣ - باب مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلَّ سَبْتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٩٤/٥                                                              | ٤ - باب إِنْيَانِ مَسْجِدٍ قُبَاءِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩٥/٥                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oqv/o                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٠١/٥                                                              | ٢ - أَبْوَابُ العَمَلِ في الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1/0                                                              | ١ - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | ١ - باب اسبِعالهِ اليدِي الصارو إذا قال بن الرّ العمارةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.8/0                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | ٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.8/0                                                              | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.8/0                                                              | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَلُهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. 8/0                                                             | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَلُهُ</li> <li>٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰٤/٥<br>۲۰۹/٥                                                     | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مُ وَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لَا يَعْلَى عَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لَا يَعْلَى عَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لِيَعْلَى عَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لِي الصَّلَاةِ عَلَى عَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لِي الصَّلَاةِ عَلَى عَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى عَيْرِهِ مُواجَعَةً وَهُو لَا يَعْلَمُ مِنْ وَجَعَ الْقَهُ هُ قَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَهْرٍ يَنْزِلُ بِهِ ، رَوَاهُ سَهْلُ بُنُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ السَّعَلَى عَيْرِهِ مُو السَّعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَيْرِهِ مُواجَعَةً وَهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهِ السَّوْمِ لَا يَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّعَلَى عَلَى ع</li></ul> |
| ۲۰٤/٥<br>۲۰۹/٥                                                     | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مُ وَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٢ - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، رَوَاهُ سَهْلُ بُنُ</li> <li>٧ - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰٤/٥<br>۲۰۹/٥<br>۲۱۱/۵<br>۲۱۲/۵<br>۲۱۷/۵<br>۲۱۷/۵                 | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مُ وَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٦ - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ، رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ</li> <li>٧ - بابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٨ - باب مَسْح الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۰٤/٥<br>۲۰۹/٥<br>۲۱۱/٥                                            | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى ٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٢ - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، رَوَاهُ سَهْلُ بُنُ</li> <li>٧ - بابْ إِذَا دَعَتِ الأُمُ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٨ - باب مَسْعِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> <li>٩ - باب بَسْطِ القَوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰٤/٥<br>۲۰۹/٥<br>۲۱۱/٥<br>۲۱۲/٥<br>۲۱۷/٥<br>۲۱۷/٥<br>۲۲/٥         | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرُّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٢ - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ</li> <li>٧ - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٨ - باب مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> <li>٩ - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰٤/٥<br>۲۰۹/٥<br>۲۱۱/٥<br>۲۱۲/٥<br>۲۱۷/٥<br>۲۱۷/٥<br>۲۲/٥<br>۲۲/٥ | <ul> <li>٢ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرَّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا لَوْ سَلَّمَ لِي الصَّلَاةِ</li> <li>٥ - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٢ - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ</li> <li>٧ - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٨ - باب مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> <li>٩ - باب بَسُطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> <li>١٠ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰٤/٥ ۲۰۹/٥ ۲۱۱/٥ ۲۱۱/٥ ۲۱۲/٥ ۲۱۲/٥ ۲۲/٥ ۲۲/٥ ۲۲/٥ ۲۲/٥            | <ul> <li>١ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرُّجَالِ</li> <li>٤ - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُو لَا يَعْلَى مَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٥ - بابُ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ</li> <li>٢ - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ</li> <li>٧ - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ</li> <li>٨ - باب مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> <li>٩ - باب مَسْطِ النَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ</li> <li>١٠ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ı |  |
|---|--|
| ı |  |
| ı |  |
| ı |  |
| ı |  |
| п |  |

| ٦٣٥/٥                                            | ١٥ - بابّ لَا يَرُدُ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٧/٥                                            | ١٦ - باب رَفْع الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ                                    |
| ٦٣٩/٥                                            | ١٧ - بابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ                                                               |
| 181/0                                            | ١٨ - بابٌ يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ                                            |
|                                                  | .0                                                                                               |
| يضَةِ                                            | ٢٢ - باب مَا جَاءَ فِي السَّهُو إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِ                               |
| 7£V/0                                            | ٢ - بابٌ إِذَا صَلَّى خَمْسًا                                                                    |
| يْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ٥/٩٦ | <ul> <li>٣ - بابٌ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثُلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَهُ</li> </ul> |
|                                                  | ٤ - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ                                           |
| 704/0                                            | ٥ - باب يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَي السَّهْوِ                                                        |
| جْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌه/٨٥٦                   | ٦ - بابٌ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَ                       |
| 111/0                                            | ٧ - باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ٧                                                  |
| 111/0                                            | ٨ - بابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ                            |
| 778/0                                            | ٩ - باب الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ٩                                                              |
| ٦٦٩/٥                                            |                                                                                                  |



### فهرس لاجحت كمد لالستاوس

| v/٦                  | ١ - بابِّ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرَ كُلامِهِ لا إِلَّهَ إِلَّا الله              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/7                 | ٢ - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ                                                   |
| ١٦/٦                 | ٣ - باب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيُّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُذْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ         |
| ٢٣/٦                 | ٤ - باب الرَّجُل يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ                                 |
| ۲۷/٦                 | ه - باب الإِذْنِ يِالْجَنَازَةِ                                                             |
| ۲۹/٦                 | ٦ - باب فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ                                            |
| ۳۸/٦                 | ٧ - باب قَوْلِ اَلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي                           |
| ۲۸/۲                 | ٨ - باب غُسُلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْدِ                                |
| ٤٢/٦                 | ٩ - باب مَا يُشَتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا                                               |
| £ { /3               |                                                                                             |
| £ { / \ / \. }       |                                                                                             |
| ξο/\                 | ١٢ - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ                                  |
| ٤٦/٦                 | ١٣ - بابٌ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي آخِره                                                    |
| الْمَيُّتِالْمَيُّتِ | ١٤ - باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ |
| ٤٩/٦                 | ١٥ - بابٌ كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيَّتِ                                                    |
| ٥٠/٦                 | ١٦ - بابٌ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ                                     |
| ٥٢/٦                 | ١٧ - بابٌ يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا١٧                                            |
| ٥٢/٦                 | ١٨ - باب الثُّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ                                                     |
| ο ξ/٦                |                                                                                             |
|                      | ٢٠ - باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ                                                             |
| ٥٨/٦                 | ٢١ - بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ                                                      |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |
| 70/7                 | ٣٠ - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ                                                         |
|                      | ٠٠٠ - باب الْكَفَنِ ولا عِمَامَةً                                                           |
| ٦٧/٦                 | ٢٥ - بابُ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيع الْمَالِ                                                    |

| ٧٠/٦                                   | ٢٦ - بابّ إِذَا لَمْ يُوجَذُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1/1                                   | ٢٧ - باب: إِذَا لَهُ يَجِدْ كَفَنَّا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ ؛ غَطَّى به رَأْسَهُ    |
| V { / 1                                | ٢٨ - باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيهِم ؛ فَلَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ         |
| <b>ν</b> η/η                           | ٢٩ - باب اتِّبَاع النِّسَاءِ الْجَنَاثِزَ                                                                 |
| νν/ι                                   | ٣٠ - باب حدُّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا                                                         |
| AT/1                                   | ٣١ - باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ                                                                             |
| اكَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ ٢٠٠٠٠٠ | ٣٢ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ رِمْ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَ |
| ٩ ٩/٦                                  | ٣٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيَّتِ                                                  |
| 1.7/7                                  | ٣٤ – بابِّ                                                                                                |
| ۱۰٤/٦                                  | ٣٥ - بابّ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شُقَّ الْجُيُوبَ                                                            |
| 1.7/7                                  | ٣٦ - بابّ: رَثَى النَّبِيُّ مِنَالِهُ عِيرَامُ سَعْدُ ابْنَ خَوْلَةَ                                      |
| 11./7                                  | ٣٧ - باب مَا يُنْهَى عَنِ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ                                                   |
| 111/7                                  | ٣٨ - بابٌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُذُودَ                                                            |
| 117/7                                  | ٣٩ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ                         |
| 117/7                                  | ٤٠ - باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ                                         |
| 117/7                                  | ٤١ - باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ                                                  |
| 151/1                                  | ٤٢ - باب الصَّبْر عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى                                                             |
| 150/7                                  | ٤٣ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَمِيرِ مِ ﴿ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُ ونُونَ ﴾                                |
| ۱۲۸/٦                                  | ٤٤ - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ                                                                     |
| ١٣٠/٦                                  | ٥ ٤ - باب مَا يُنْهَى عن النَّوْح، وَالْبُكَاءِ، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ                                  |
| ١٣٢/٦                                  | ٢٦ - باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ                                                                         |
| 145/1                                  | ٧٤ - بابٌ مَتَى يَفَعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ                                                        |
| عَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ               | ٨٤ - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةُ فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَ         |
| 181/1                                  |                                                                                                           |
|                                        | ٥٠ - باب حَمْل الرَّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ                                                   |
| 1 = 1/7                                |                                                                                                           |
|                                        | ؟٥ - باب قَوْلِ الْمَيَّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي                                         |
|                                        | <ul> <li>٣٠ - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْن أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ</li> </ul>       |
| 1                                      |                                                                                                           |
| 101/7                                  |                                                                                                           |
| 105/7                                  |                                                                                                           |
| ,, .,                                  | ٥٠- باب سنة الصلاة على الجنائر                                                                            |

| 109/7                                                        | ٥٧ - باب فَضْلِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /77/7                                                        | ٥٨ - باب مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ                                                                                        |
| نَاثِرِتامر                                                  | ٥٩ - باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَ                                                                        |
| مُسْجِكِ                                                     | ٦٠ - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْ                                                                     |
| تُبُورِتُأْمَوُ                                              | ٦١ - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْ                                                                    |
| اَسِهَاا                                                     | ٦٢ - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَ                                                                  |
| ١٧٢/٦                                                        | ٦٣ - باب أيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ                                                                            |
| 174/1                                                        | ٦٤ - باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا                                                                             |
| 177/1                                                        | ٦٥ - باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ                                                                     |
| ١٧٨/٦                                                        | ٦٦ - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ                                                                        |
| 141/7                                                        | ٦٧ - بابُّ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النَّعَالِ                                                                               |
| ةِ أَوْ نَحْوِهَاةِ أَوْ نَحْوِهَا                           |                                                                                                                                |
| 14./1                                                        | ٦٩ - باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ                                                                                                 |
| 191/7                                                        | ٧٠ - باب بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقَبْرِ                                                                                  |
| 197/7                                                        | ٧١ - باب مَنْ يَذْخُلُ قَبْرَ الْمَزْأَةِ٧١                                                                                    |
| 190/7                                                        | ٧٢ - باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ                                                                                           |
| ſ•\/٦                                                        | ٧٣ - باب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرِ                                                                        |
| ſ•ſ/٦                                                        | ٧٤ - باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ                                                                                    |
| for/1                                                        | ٧٥ - باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ                                                                                          |
| f.7/7                                                        | ٧٦ - باب الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ٧                                                                                |
| ر و آها                                                      | ٧٧ - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ<br>٧٧ - بابٌ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ |
|                                                              | ٧٧ - باب هل يحرج العيك بِن العَبْرِ واللهَّنِّ فِي الْقَبْرِ٧٧<br>٧٨ - باب اللَّحْدِ وَالشَّقُ فِي الْقَبْرِ                   |
| 118/7                                                        |                                                                                                                                |
| عَلَيْهِ، وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ؟٢١٥/٦ | ٧٩ - بابُ إِذا أَسُلُمَ الصَّبِيُّ فَمَاتُ هَلْ يَصَلَى ۖ<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                             |
| هَ إِلَّا اللَّهُ ٢٢٩/٦                                      |                                                                                                                                |
| 7/17                                                         | ٨١ - باب الْجَرِيد عَلَى الْقَبْرِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            |
| أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ                                         | ٨٢ - باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ ، وَقَعُودِ                                                                  |
| r { r / r                                                    | ٨٢ - باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ                                                                                       |
| وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ                            | ٨٤ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ                                                                    |
| [                                                            | ٨٥ - باب ثَمَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيَّتِ                                                                                     |
| ror/1                                                        | ٨٦ - باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ٨                                                                                      |
| ۲۷۰/٦                                                        | ٨٧ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                                                                                   |
|                                                              |                                                                                                                                |

| r/ <b>y</b> /7                                          | ٨٨ - باب عَذابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالْبَوْلِ                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| r\3V1                                                   | ٨٩ - باب الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ                             |
| rv7/r                                                   | ٩٠ - باب كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ                                              |
| ۲۷۷/٦                                                   | ٩١ - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ                                             |
| r/•Λ?                                                   | ٩٢ - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ                                             |
| ۲۸٤/٦                                                   | ٩٣ - بابّ                                                                                   |
| Γ\ΥΡ                                                    | ٩٤ - باب مَوْتِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ                                                        |
| ۲۹٥/٦                                                   | ٩٥ - باب مَوْتِ الْفَجَاْةِ الْبَغْتَةِ                                                     |
| ر ۱۹۸/۲                                                 | ٩٦ - باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيْمُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -         |
| ٣٠٨/٦                                                   | ٩٧ - باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ                                                 |
| ٣٠٨/٦                                                   | ۹۸ - باب ذِكْرِ شِرَادِ الْمَوْتَى                                                          |
|                                                         |                                                                                             |
| ٣١١/٦                                                   | ٢٦ - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ                                                                 |
| ۳۲۳/٦                                                   | ٢ - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ                                               |
| ۳۲٤/٦                                                   | ٣ - باب: إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ                                                          |
| «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»٣٣١/٦    | ٤ - باب: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ مَ   |
| TE1/7                                                   | ٥ - باب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ                                                      |
| بْطِلُواْصَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ت         | ٦ - باب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُو |
| بِ طَيِّبٍ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾٢٣/٦٣ | ٧ - باب: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْ          |
| r{{\\7                                                  | ٨ - بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبِ طَلَّتِ٨                                                  |
| ۳٤٧/٦                                                   | ٩ - باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدُّ                                                         |
| ۳٥٣/٦                                                   | ١٠ - بابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ .        |
| ۴ م٩/٦ ٤                                                | ١١ - باب: أيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ                       |
| ٣٦٢/٦                                                   | (*) بابٌ                                                                                    |
| ٣٦٥/٦                                                   | ١٢ - باب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ                                                            |
|                                                         | ١٣ - باب صَدَقَةِ السِّرِّ                                                                  |
| ٣٦٧/٦                                                   | ١٤ - بابْ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ                                |
|                                                         | ١٥ - بَابٌ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْبِيهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ                              |
|                                                         | ١٦ - باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ                                                           |
|                                                         | ١٧ - باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلُ بِنَفْسِهِ                    |
|                                                         | ١٨ - بَابْ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنْي، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُ               |

| 4.7 |
|-----|
|-----|

| and the                     | ١٩ - باب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rq •/٦                      |                                                                                                                           |
| rq1/7                       | ٢٠ - باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا                                                                |
| r91/7                       | ٢١ - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا                                                            |
| rq { / \                    | ٢٢ – باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ                                                                                    |
| ٢٩٥/٦                       | ٢٣ - بَابٌ: الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ                                                                            |
| rqv/1                       | ٢٤ - بابّ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسُلَمَ                                                                    |
| rqn/1                       | ٢٥ - بابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ                                            |
| ٤٠٧٦                        | ٢٦ - بابُ أَجْرَ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَ                      |
|                             | ٢٧ - باب قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْفَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَىٰ ۞ فَسَنُيَيْرُهُۥ لِلْيُهُ |
| ٤٠٥/٦                       | ٢٨ - بابُ مَثَل الْمُتَصَدَّقِ وَالْبَخِيلِ                                                                               |
| ٤٠٨/٦                       | ٢٩ - باب صَدَّقَةِ الْكَسْبِ وَالتَّجَارَةِ                                                                               |
| ٤٠٩/٦                       | ٣٠ - بابّ: عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ                                   |
| £1./٦                       | ٣١ - بَابٌ: قَدْرُكُمْ يُعْطَي مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً                                        |
| ٤١٢/٦                       | ٣٢ ـ بابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ                                                                                               |
| £10/7                       | ٣٣ - بابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ                                                                                        |
|                             | ٣٤ ـ بابٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ                                              |
|                             | ٣٥ - بابِّ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ                             |
| ٢٠٥٦                        | ٣٦ - باب زَكَاةِ الإِبِل                                                                                                  |
|                             | ٣٧ ـ باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ                                               |
| ٤٢٩/٦                       | ٣٨ ـ باب زَكَاةِ الْغَنَم٣٨                                                                                               |
| الْمُصَدِّقُالْمُصَدِّقُ    | ٣٩ - بابّ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ                        |
| ٤٣٥/٦                       |                                                                                                                           |
| <b>٤٣</b> ٦/٦               | ٤١ - باب: لَا تُؤْخَذُ كَرَاثِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ                                                       |
|                             | ٤٢ - باب: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ                                                                      |
| ٤٤٠/٦                       | ٤٣ - بابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ                                                                                               |
| الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ، | ٤٤ - باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَادِبِ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْاشِمِيْمُ: اللَّهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ ا                      |
| £ £ 9/7                     | ٤٥ - باتْ لَنْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ صَدَقَةً                                                                   |
| ٤٥٠/٦                       | ٤٦ - باتْ لَئْتَ عَلَى الْمُسْلَمُ في عَبْدِهِ صَدَقَةً                                                                   |
| ٤٥٠/٦                       | ٤٧ - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى                                                                                   |
| » مذالتُوريل                | ٠٠ - باب التَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ، قَالَهُ أَبُو سَعِيدِ عَنِ النَّهِ                       |
| ي ري سير م                  | ۲۸ - باب الزقاءِ على الروجِ والم يعدم يي -ر-ابر ابو الرجير الن اليه                                                       |

| ٤٩ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠ - بابُ الإِسْتِغْفَافِ عَن الْمَسْأَلَةِ                                                                            |
| ٥١ - بابّ: مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْنًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسِ                                  |
| ٥٢ - بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثَّرًا                                                                             |
| ٥٣ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ وَكَم الْغِنَى                                 |
| ٥٤ - بابُ خَرْصِ التَّمْرِ                                                                                             |
| ٥٥ - بابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي                                        |
| ٥٦ - بابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ                                                              |
| ٥٧ - بابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟  |
| ٥٨ - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ |
| ٥٠٥/٦٠٥٠ ـ بابٌ: هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ ؟                                                                           |
| ٦٠ - بابٌ: مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ مِنْ الشَّطِيرَ عَمِ                                               |
| ٦١ - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرَمُ                                            |
| ٦٢ - بابُّ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ                                                                              |
| ٦٣ - بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا                             |
| ٦٤ - باب صَلَاةِ الإِمَام وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ                                                            |
| ٦٥ - بابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ                                                                              |
| ٦٦ - بابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ                                                                                     |
| ٦٧ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ             |
| ٦٨ - بابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ                                         |
| ٦٩ - بابُ وَسْمِ الْإِمَامِ إَبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ                                                                |
| ٧٠ - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ٧٠ - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ                                                   |
| ٧١ - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ٧١                                          |
| ٧٢ - بابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ٧١                                                                       |
| ٧٣ - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٌ٧٣                                                                      |
| ٧٤ - بابُ صَدَقَةِ الْفِظْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ ً٧٤                                                                    |
| ٧٥ - بابُ صَاع مِنْ زَبِيَبٍ٧٥                                                                                         |
| ٧٦ - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ٧٦                                                                                |
| ٧٧ - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ٧٧                                                            |
| ٧٨ - باب صَدَقَةِ الْفِطْرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ٧٨ - باب صَدَقَةِ الْفِطْرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ     |

#### فهرس لابخت لد ولشتابع

| V/ V  | ١ - كِتَابِ الْحِجِ                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v/v   | ١ - باب وُجُوبِ الْحِجُّ وَفَضْلِه                                                                            |
| 1 €/V | ٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَكُلِّ كُلِّ صَالِمٍ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ} |
| ۱٦/٧  | ٣ - بابُ الْحَجُ عَلَى الرَّحْلِ                                                                              |
| ۱۸/۷  | ٤ - بَابُ فَضْلَ الْحَجِّ الْمَبْرُودِ                                                                        |
| ۲۲/۷  | ٥ - بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                            |
| ۲۵/۷  | ٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتُكَزَّوْهُواْ فَإِنَ حَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَىٰ ﴾                        |
| ۲۷/۷  | ٧ - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةً لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                       |
| ۳۰/۷  | ٨ - بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ                               |
| ۳۱/۷  | ٩ - باب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ                                                                              |
| ۳۲/۷  | ١٠ - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ                                                                               |
| ۳۳/۷  | ١١ - بابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ                                                              |
| ۳٤/٧  | ١٢ - بابُ مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ                                                                            |
| ۳٥/٧  | ١٣ - بابّ: ذَاتُ عِزْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ                                                                    |
| ۳۸/۷  | ١٤ - بابً                                                                                                     |
| ۳۸/۷  | ١٥ - بابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرَ مُ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ                                     |
| ٣٩/v  | ١٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيرُ مَ : «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ »                                |
| ٤٣/٧  | ١٧ - بابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ                                                  |
| ٤٦/٧  | ١٨ - بابُ الطّليبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ  |
| ٥١/٧  | ١٩ - بابُ مَنْ أَهَلَ مُلَيِّدًا                                                                              |
| ٥٢/٧  | ٢٠ - بابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ                                                       |
| ٥٣/٧  | ٢١ - بابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ                                                        |
| ٥٨/٧  | ٢٢ - بابُ الرُّكُوبِ وَالإِزْتِدَاُفِ فِي الْحَجُّ                                                            |
| ٥٩/٧  | ٢٣ - بابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ                                  |
| ٦٤/٧  | ٢٤ - يَاثُ مَنْ يَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرِم |



| 1/ |  |  |
|----|--|--|
| Y  |  |  |

| 70/V                                                                                                | ٢٥ - بابُ رَفْع الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| \v/v                                                                                                | ٢٦ - بابُ التَّلْبِيَةِ                                                               |
| نْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ٧٣/٧                                                               | ٢٧ - بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْ          |
| Y0/Y                                                                                                | ٢٨ - بابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قائمة                        |
| v1/v                                                                                                | ٢٩ - بابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ                                        |
| vq/v                                                                                                | ٣٠ - بابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي                                 |
| ۸۱/۷                                                                                                | ٣١ - باب: كَيْفَ تُهِلُ الْحَاثِضُ وَالنَّفَسَاءُ؟                                    |
| مِنَى اللَّهُ عَلِيمٌ لِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى | ٣٢ - بَابُ مَنْ أَهَلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ   |
| ، فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ ﴾ ٩١/٧                                                       | ٣٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّ مَعْلُومَكُ فَكَن            |
|                                                                                                     | ٣٤ - بَابُ التَّمَتُع وَالإِفْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَ           |
| \ff/\                                                                                               | ٣٥ - بابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ                                           |
| ۱۲۳/۷                                                                                               | ٣٦ - بابُ التَّمَتُّع                                                                 |
| يَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                                                         | ٣٧ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مُ حَسَاضِهِ |
| \f9/V                                                                                               | ٣٨ - بابُ الإغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً                                         |
| ۱۳۰/۷                                                                                               | ٣٩ - بابُ دُخُولِ مَكَّةً نَهَارًا أَوْ لَيْلًا                                       |
| ١٣٢/٧                                                                                               | ٤٠ ـ بابٌ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ؟                                             |
| ١٣٣/٧                                                                                               | ٤١ - بابُ: مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً ؟                                        |
| ١٣٨/٧                                                                                               | ٤٢ - بابُ فَضْلِ مَكَّةً وَبُنْيَانِهَا                                               |
| 109/V                                                                                               | ٤٣ - بابُ فَضْلَ الْحَرَمِ                                                            |
| ں فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً١٦٤/٧                                                     | ٤٤ - بَابُ تَوْرِيَثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَاثِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ        |
| 179/V                                                                                               | ٤٥ - بابُ نُزُولِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِيْمُ مَكَّةَ                                |
| لْ هَاذَا ٱلْبَاكَدَ ءَامِنُنَا وَأَجْنُبْنِي وَبَيْنَ﴾١٧٣/٧                                        | ٤٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ            |
| حَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَدَّى ﴾ ١٧٤/٧                               | ٤٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿جَمَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَمْبَــَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْ        |
| \vy/v                                                                                               | ٤٨ - بابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ                                                        |
| ١٨٢/٧                                                                                               | ٤٨ - بابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ<br>٤٩ - بَابُ هَدُمِ الْكَعْبَةِ                       |
| ١٨٨/٧                                                                                               | ٥٠ - بابُ مَا ذُكِّرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ                                        |
|                                                                                                     | ٥١ - بابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيُّ نَوَاحِي الْبَيْتِ                |
| 195/Y                                                                                               |                                                                                       |
| 197/7                                                                                               | <del>-</del>                                                                          |
| 19 &/V                                                                                              | <ul> <li>٤٥ - باكُ مَنْ كَبَّرَ في نَوَاحِي الْكَعْبَةِ</li> </ul>                    |
| ۱۹٦/٧                                                                                               | ٥٥ - باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ٥٠                                             |
|                                                                                                     | 7 - ' '                                                                               |

| وَيَرْمُلْ ثَلَاثًا١٩٨/٧             | ٥٦ - بابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أُوَّلَ مَا يَطُوفُ،        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰/۷                                | ٧٥ - بابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                                                |
| r•r/v                                | ٥٨ - بابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ                                                  |
| ۲۰٤/٧                                | ٥٩ - بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ                          |
| ۲۰ <i>7</i> / <i>y</i>               | ٦٠ - بابُ تَفْبِيلِ الْحَجَرِ                                                                 |
| r.q/v                                | ٦١ - بابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ                                   |
| 11./v                                | ٦٢ - بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ                                                       |
| 111/v                                | ٦٣ - بابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ     |
| ۲۱٤/٧                                | ٦٤ - بابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ                                                  |
| ۲۱۸/۷                                | ٦٥ - بابُ الْكَلَام فِي الطَّوَافِ                                                            |
| ۲۲۰/۷                                | ٦٦ - بابِّ: إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْنًا يُكُرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ                 |
| ۲۲۰/۷                                | ٦٧ ـ بابّ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ، وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ                          |
| ۲۲۲/۷                                | ٦٨ - بابٌ: إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ                                                        |
| ۲۲۳/۷                                | ٦٩ ـ بابُّ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ |
| يَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ | ٧٠ - بابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةً وَ      |
| ۲۲٦/٧                                | ٧١ - بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ                         |
| 779/Y                                | ٧٢ - بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ                                 |
| ſΥ·/V                                | ٧٣ - بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ                                             |
| ۲۳۲/۷                                | ٧٤ - بابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا                                                         |
| ۲۳٥/٧                                | ٧٥ - بابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ                                                                 |
| ςΨV/V                                | ٧٦ - بابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ٧٦                                                            |
|                                      | ٧٧ - بابُ طَوَافِ الْقَادِنِ٧٧                                                                |
| ς ξ q/v                              | ٧٨ ـ بابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ٧٨                                                          |
| ror/v                                | ٧٩ - بابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ                       |
| 70A/V                                | ٨٠ - بابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ                               |
| 77 <b>*</b> /v                       | ٨ - بَابِّ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ            |
| لَی مِنّیلَک مِنْک کار کار ۱۷۰/۷     | ٨ - بَابُ الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجُ إِذَا خَرَجَ إِ  |
|                                      | ٨١ - باب: أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّزُوِيَةِ؟                                     |
|                                      | ٨ - بابُ الصَّلَاةِ بِمِنَّى                                                                  |
|                                      | ٨ - بابُ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ                                                                 |

| ۲۸•/٧                                                    | ٨٦ - بابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةُ                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ran/v                                                    | ٨٧ - بابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ                                                      |
| 5AT/V                                                    | ٨٨ - بابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ                                                        |
| ra&/v                                                    | ٨٩ - بابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ                                                      |
| ۲۸۵/۷                                                    | ٩٠ - بابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةً                                                                  |
| 5A7/V                                                    | (*) بابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ                                                                  |
| rav/v                                                    | ٩١ - بابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةً                                                                          |
| rqr/v                                                    | ٩٢ - بابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً                                                           |
| (9T/V                                                    | ٩٣ - بابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَمْعِ                                                            |
| رَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِروية إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ | ٩٤ - بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنْ السِّمِيرَ مَمْ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ ، وَإِشَارَ           |
| ۲۹۷/۷                                                    | ٩٥ - بابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ                                              |
| raa/v                                                    | ٩٦ - بابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ                                                     |
| T•1/V                                                    | ٩٧ - بابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا                                             |
| عُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ                 | ٩٨ - بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْ                  |
| 71./V                                                    | ٩٩ - بَابُ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعِ أَ                                                           |
| T18/V                                                    | ١٠٠ - بابُّ: مَتَى يُذْفَعُ مِنْ جَمْعِ                                                                  |
| ، وَالإِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ                          | ١٠١ - بابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَّاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ،                    |
| مِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّارٍ فِي ٱلْحَجَّ﴾          | ١٠٢ - بابّ: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَنَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَنَ لَّمْ يَع |
| T11/V                                                    | ١٠٣ - بابُ رُكُوبِ الْبُدْذِ                                                                             |
| Y ( 7/V                                                  | ١٠٤ - بابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ                                                                   |
| YY•/V                                                    | ١٠٥ - بابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيُّ مِنَ الطَّرِيقِ                                                      |
| <b>**</b> ***/V                                          | ١٠٦ - بابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ                                    |
| ~~~\/V                                                   | ١٠٧ - بابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ                                                    |
| ~~ q/v                                                   | ١٠٨ - بابُ إِشْعَارِ الْبُدُنِ                                                                           |
|                                                          | ١٠٩ - بابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ                                                            |
|                                                          | ١١٠ - بابُ تَفْلِيدِ الْغَنَم                                                                            |
|                                                          | ١١١ - بَابُ الْقَلَاثِدِ مِنَ أَلْعِهْن                                                                  |
|                                                          | ٠٠٠ - بابُ تَفْلِيدِ النَّعْل                                                                            |
|                                                          | ۱۱۳ - بابُ الْجِلَالِ لِلْبُدُنِ                                                                         |
|                                                          | ۱۱۶ - بابُ مَن اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا                                            |
|                                                          | ١١٥ - باك ذَيْر الدَّرِ الْمُنَةَ عَنْ نَسَانُه مِنْ غَنْدُ أَمُّرُ هِذَّ                                |

| rot/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٦ - بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ مِنْ الشياعِ مِنْ الشياعِ مِعِنَى       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| roo/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٨ - بابُ نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً                                              |
| rov/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٩ - بابُ نَحْرِ الْبُدْنَ قَاثِمَةً                                                |
| rox/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٠ - بابّ: لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا                           |
| T7./V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢١ - بابّ: يَتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ                                          |
| T1\/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٢ - باب: يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ                                           |
| r11/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲۳ – باب                                                                            |
| t70/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٤ - بابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ                             |
| r34/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٥ - بابُ الذَّبُح قَبْلَ الْحَلْقِ                                                 |
| rvo/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٦ - بابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ                         |
| rv1/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٧ - بابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِّحْلَالِ                              |
| TAT/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٨ - بابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّع بَعْدَ الْعُمْرَةِ                                |
| TAE/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٩ - بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                                            |
| ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٣٠ - باتِّ: إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ        |
| TAA/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣١ - بابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ                           |
| T9 E/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٣٢ – بابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَى                                                |
| لَيَالِيَ مِنَّى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣٣ - بابِّ: هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السَّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةً           |
| £\\\/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٣٤ - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ                                                         |
| ξ \Υ/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٣٥ – بابُ رَمْيَ الْجِمَادِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي                                   |
| يَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٦ - بابُ رَمْيَ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ؟ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ              |
| رِهِرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٣٧ - بابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَا            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٣٨ - بابّ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَنِ ا      |
| رَ يَتْكُنُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شِيمِ مِنْ شِيمِ مِنْ شِيمِ مِنْ شِيمِ مِنْ شِيمِ مِنْ شِيمِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٩ - بابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ، قَالَهُ ابْنُ عُمَ         |
| نِبْلَةِنِبْلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٠ - بابٌ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِل مُسْتَقُبِلَ الْقِ         |
| ٤٢٠/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٤١ - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى          |
| ٤٢٢/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٤٢ - باكُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ١٤٢                                      |
| ضَةِكنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · ·<br>١٤٣ - بابُ الطّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَّادِ ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاهُ |
| £ r v / v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٤٤ ـ ياتُ طَهُ اف الْهُ دَاع                                                        |
| ξτ./v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٤٥ - بابّ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ                           |
| £ \(\forall \) \(\ | ١٤٦ - بابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ                       |
| £ \\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 551131 161                                                                           |



| ξξ./V   | ١٤٨ – بابُ النَّزُولِ بِذِي طِّوَى قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 5/V | ١٤٩ ـ بابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوَّى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ                               |
| ξξΥ/V   | • ١٥ - بابُ التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ     |
|         | ١٥١ - بابُ الإذلَاج مِنَ الْمُحَصَّبَُ                                                      |



# فهرس لافخت كد لاليثارين

| V/A   | ٢٦ - ١ - بَابُ العُمُّرَةِ، وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٢ - بابُ مَن اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجُ                                                                         |
| ١٣/٨  | ٣ - بابّ: كُم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنْ لِشْهِ رَمْ                                                           |
|       | ٤ - باب عُنْرُ قِ فِي رَمَضَانَ                                                                               |
| ۲٤/۸  | ٥ - بابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَهَا                                                         |
| ۲٦/۸  | ٦ - بابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيم                                                                                 |
| ۳٤/٨  | ٧ - بابُ الإعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيِ                                                         |
| ۳٦/٨  | ٨ - بابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ                                                            |
| ۳۷/۸  | ٩ - بابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاع؟ |
|       | ١٠ - بابّ: يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ                                                 |
| ٤٤/٨  | ١١ - باب: مَتَى يَحِلُ الْمُعْتَمِرُ ؟                                                                        |
| ٥١/٨  | ١٢ - بابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ                              |
| ٥٢/٨  | ١٣ - بابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ، وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ                              |
| ٥٥/٨  | ١٤ - بابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ                                                                             |
| ٥ ٥/٨ | ١٥ - بابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ                                                                             |
| ٥٦/٨  | ١٦ - باب: لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ                                                     |
| ٥٧/٨  | ٧٠ - بابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ                                                   |
| ٥٨/٨  | ١٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَأَتُوا ٱلْبُ يُوسِتَ مِنْ أَبْوَابِهِ كَا ﴾                               |
| ٦٠/٨  | ١٩ - باب: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ                                                                  |
| ٦١/٨  | ٢٠ - بابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ                                    |
| ٦٣/٨  | ٢٧ - بابُ الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ                                                                     |
| ٦٥/٨  | ١ - بابُ: إِذَا أُحْمِرَ الْمُعْتَمِرُ                                                                        |
| ٦٩/٨  | ٢ - بابُ الإِحْصَادِ فِي الْحَجُّ                                                                             |
| V7/A  | ٣ - بابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ                                                             |

| ν ξ/λ    | ٤ - بابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُحْصَرِ بَدَلَّ                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۇئىگىك ﴾ | ٥ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ ۚ فَفِذْ يَةٌ فِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَ |
|          | ٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَوْصَدَقَةٍ ﴾ وَهْيَ إِطْعَامُ سِئَّةِ مَسَاكِينَ                                                     |
|          | ٧ - بابُ الإِطْعَامِ فِي الْفِذْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ                                                                                       |
| ۸٢/۸     | ٨ - بابّ: النُّسُكُ شَاةً                                                                                                               |
| A E/A    | <ul> <li>٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَتَ﴾</li> </ul>                                                                      |
| ۸٥/٨     | ١٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ مِمَزُهِنَ: ﴿وَلَا فُسُوتَكَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾                                                        |
|          |                                                                                                                                         |
| AV/A     | ٢ - ١ - بَابُ جَزَاء الصَّيْدِ ونَحْوِهِ                                                                                                |
| ٩٦/٨     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   |
| ٩٩/٨     | ٤ - بابّ: لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ                                                                       |
| ١٠١/٨    | ٥ - باب: لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَضْطَادَهُ الْحَلَالُ                                                          |
| ۱۰۸/۸    | ٦ - بابُ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ                                                           |
| ۱۱۳/۸    | ٧ - بابٌ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابُ                                                                                      |
| ١٢١/٨    | ٨ - باب: لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ                                                                                                  |
| ۱۲٥/۸    | ٩ - بابّ: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ                                                                                                |
|          | ١٠ - بابٌ: لَا يَحِلُ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ                                                                                              |
| ١٣٢/٨    | ١١ - بابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                     |
| ۳٤/۸     | ١٢ - بابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ                                                                                                         |
|          | ١٣ - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ                                                                        |
|          | ١٤ - بابُ الإغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                     |
|          | ١٥ - بابُ لُبْسِ الْخُقَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ                                                               |
| ٤٦/٨     | ١٦ - باب: إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ                                                                        |
| ٤٧/٨     | ١٧ - بابُ لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ                                                                                                |
| ٤٨/٨     | ١٨ - بابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ                                                                                |
|          | ١٩ - بابٌ: إِذَا أَحْرَمَ جَاْهِلَّا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ                                                                                 |
| o o / A  | ٢٠ - بابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجُ                |
| ٥٧/٨     | ٢١ - بابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ                                                                                               |
|          | ٢١ - بابُ الْحَجِّ وَالنَّلُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَزْأَةِ                                                   |
| ٥٩/٨     | ٢٣ - بارُ الْحَجُ عَمَّ: لَا يَسْتَطِعُ الثُّنُوتَ عَلَى الرَّاحِلَة                                                                    |

| - A |
|-----|

| ١٦٢/٨         | ٢٤ - بابُ حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ٢٥ - بابُ حَجَّ الصَّبْيَانِ                                                                |
|               | ٢٦ - بابُ حَجِّ النِّسَاءِ                                                                  |
| ١٧٧/٨         | ٢٧ - بابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ                                           |
|               |                                                                                             |
| ١٨١/٨         | ٢٩ - ١ - بابُ حَرَم الْمَدِينَةِ                                                            |
|               | ٢ - بابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ                                    |
| ١٩٠/٨         | ٣ - بابُ الْمَدِينَةِ طَابَةُ                                                               |
| ١٩٢/٨         | ٤ - بابُ لَابَتَي الْمَدِينَةِ                                                              |
|               | ٥ - بابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ                                                      |
| ١٩٨/٨         | ٦ - باب: الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ                                             |
| ١٩٩/٨         | ٧ - بابُ إِثْم مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ                                               |
| ۲۰۰/۸         | ٨ - بابُ آطّاًم الْمَدِينَةِ                                                                |
|               | ٩ - بابّ: لَا يَكْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ                                             |
|               |                                                                                             |
| ۲۰۹/۸         | ۱۰ - باب: الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ                                                    |
| ۲۱۱/۸         | ١١ - بابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ                  |
| ۲۱۲/۸         | ۱۲ – بابٌ                                                                                   |
|               |                                                                                             |
| 719/A         | ٣ - كِتَابُ الصَّوْمِ                                                                       |
| ۲۲۰/۸         | ١ - بابُ وُجُوبٍ صَوْمٍ رَمَضَانَ                                                           |
| ſſο/λ         | ٢ - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ                                                                   |
| ſſ٩/ <b>λ</b> | ٣ - باب: الصَّوْمُ كَفَّارَةً                                                               |
| ٢٣١/٨         | ٤ - بابُ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ                                                         |
| ٢٣٥/٨         | ٥ - بابّ: هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ                                     |
| ۲٤٠/۸         | ٦ - بابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً                             |
| ۲٤٢/۸         | ٧ - باب: أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ السِّيرِ مَنْ السَّالِيمُ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ |
| <b>ξο/λ</b>   | ٨ - بابُ مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ                    |
|               | ٩ - باب: هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ                                          |
|               | ١١- باتُ الصَّهُ عِلَمَ: خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ                                  |

| طرُوا€طرُوا€                       | ١١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشَعِيمُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهَلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفَّه               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦•/۸                              | ١٢ - باب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ                                                                                     |
| ۲٦٢/۸                              | ١٣ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله الله عِلَمَ: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»                                            |
| ۲٦٤/٨                              | ١٤ - بابّ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ                                                    |
| γ                                  | ١٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَعِلَّ لَكُمْ مَيْلَةَ ٱلْقِسْيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ                  |
|                                    | ١٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُواْ اَلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطُ |
| ۲ <b>۷</b> ۲/۸                     | ١٧ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالِ »                  |
| ٢٧٥/٨                              | ١٨ - بَابُ تَأْخِيرِ السَّحُورِ١٨                                                                                           |
| ٢٧٥/٨                              | ١٩ ـ بابُ قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ؟                                                                |
| ا، وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ٢٧٦/٨ | ٠٠ - بابُ بَرَكَةِ السَّحُودِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لأَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَّمِيمِ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُو                 |
| ۲۷۹/۸                              | ٢١ - بابٌ: إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا                                                                                 |
| ٢٨١/٨                              | ٢٢ - بابُ الصَّاثِم يُصْبِحُ جُنُبًا                                                                                        |
| ۲۸٤/۸                              | ٢٣ - بابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ                                                                                        |
| ۲۸۷/۸                              | ٢٤ - بابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم                                                                                            |
| rq•/A                              | ٢٥ - بابُ اغْتِسَالِ الصَّائِم                                                                                              |
| ۲۹٤/۸                              | ٢٦ - بابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا                                                                      |
| ۲۹٧/۸                              | ٢٧ - بابُ السِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ                                                                      |
| ۳۰۳/۸                              | ٢٨ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّالِيرَامُ:                                                                            |
| T. 0/A                             | ٢٩ - بابّ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ                                                                                      |
| ۳۰۹/۸                              | ٣٠ - بابّ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ                         |
| T10/A                              | ٣١ - بابُ الْمُجَامِع فِي رَمَضَانَ؛ هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ                     |
|                                    | ٣٢ - بابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِم                                                                               |
| rre/A                              | ٣٣ - بابُ الصَّوْم فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ٣٠                                                                            |
|                                    | ٣٤ - بابِّ: إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ                                                              |
|                                    | ٣٥ - بابّ                                                                                                                   |
|                                    | ٣٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ:                                       |
|                                    | ٣٧ - بَابٌ: لَمْ يَعِبُ أَصْحَابُ النَّبِي مِنَاشِهِيمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَ                        |
|                                    | ٣٨ - بابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ                                                                    |
|                                    | ٣٩ - باب: ﴿وَعَلَ ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُۥ فِذَيَةٌ ﴾                                                                        |
| ωω α / A                           | ، الله و و الله                         |

| Υξ Γ/Α                                     | ٤١ - بابُ الحَاثِضِ تترُكُ الصَّوْمُ وَالصَّلاة                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TEE/A                                      | ٤٢ - بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ                                         |
| ΥξΑ/Α                                      | ٤٣ - باب: مَتَى يَحِلُ فِطْرُ الصَّائِمِ؟                                      |
| TO 1/A                                     | ٤٤ - باب: يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ              |
| Tos/A                                      | ٥٥ - بابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ                                                |
| <b>τ</b> ο ξ/λ                             | ٤٦ - باب: إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ               |
| Ψοο/λ                                      | ٤٧ - بابُ صَوْمِ الصَّبْيَانِ                                                  |
| ToV/A                                      | ٤٨ - بابُ الْوِصَالِ                                                           |
| نَّبِي مِنْ الشَّرْطِيرِ الم               | ٤٩ - بابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ، رَوَاهُ أَنَسْ عَنِ الْأَ   |
| T70/A                                      | ٥٠ - بابُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ                                           |
| عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ | ٥١ - بابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ |
| TV1/A                                      | ٥٢ - بابُ صَوْمِ شَعْبَانَ                                                     |
| TV7/A                                      | ٥٣ - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ وَإِفْطَارِهِ     |
| TV4/A                                      | ٥٤ - بابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ                                        |
| ٣٨٠/٨                                      | ٥٥ - بابُ حَقَّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ                                        |
| TAT/A                                      | ٥٦ - بابُ صَوْمِ الدَّهْرِ                                                     |
| ٣٨٦/٨                                      | ٥٧ - بابُ حَقّ الأَهْلِ فِي الصَّوْمِ                                          |
| ٣٨٩/٨                                      | ٥٨ - بابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ                                     |
| T9./A                                      | ٥٩ - بابُ صَوْمٍ دَاوُدَ لِيكَ                                                 |
|                                            | ٦٠ - بابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ   |
|                                            | ٦١ - بابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ                        |
|                                            | ٦٢ - بابُ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ                                            |
|                                            | ٦٣ - بابُ صَوْمٍ بَوْمِ الْجُمُعَةِ                                            |
|                                            | ٦٤ - باب: هَلْ يَخُصُّ شَيْنًا مِنَ الأَيَّامِ ؟                               |
|                                            | ٦٥ - بابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً                                               |
|                                            | ٦٦ - بابُ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِظرِ                                               |
| ٤١٥/٨                                      | ٦٧ - بابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ                                           |
| ٤١٨/٨                                      | ٦٨ - بابُ صِيَامٍ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ                                        |
| £7£/A                                      | ٦٩ - بات صيام يَوْم عَاشُورَاءَ                                                |

| £77/A                                          | ٣١ - كِتَابُ صَلاةِ التَّرَاوِيح                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £٣٣/A                                          | ١ - بابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ                                                              |
|                                                | ٣٢ - ١ - بابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ                                                           |
| £ £ 4/A                                        | ٢ - بابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْدِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ                                  |
| غُبَادَةُ                                      | ٣ - بابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقُدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِيهِ عَ           |
| £ 0 9/A                                        | ٤ - بابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَذْرِ لِتَلَاجِي النَّاسِ                                 |
| £7.£/A                                         | ٥ - بابُ الْعَمَّلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ                                      |
| £7V/A                                          |                                                                                                   |
| ْجِدِ كُلِّهَا                                 | ١ - بابُ الإغتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالإغتِكَافِ فِي الْمَسَا                        |
| £V\/A                                          | ٢ - بابُ الْحَافِضُ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ                                                       |
| £V\/A                                          | ٣ - بابّ: لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ                                                 |
| £ V \$ / A                                     | ٤ - بابُ غَسْل الْمُعْتَكِفِ                                                                      |
| ٤٧٣/٨                                          | ٥ بابُ الإغْتِكَافِ لَيْلًا                                                                       |
| £Y0/A                                          | <ul> <li>٦ - بابُ اغْتِكَافِ النِّسَاءِ</li> <li>٧ - بابُ الأُخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ</li> </ul> |
| ξΥΥ/A                                          | ٧ - بابُ الأُخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ                                                             |
| ٤٧٨/٨                                          | ٨ - بابِّ: هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ                      |
| ٤٨•/٨                                          | ٩ - بابُ الإغْنِكَافِ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يَمْ صَبِيحَةً عِشْرِينَ                  |
| ٤٨٢/٨                                          | ١٠ - بابُ اغْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ                                                             |
| { \\ \( \/ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ١١ - بابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ                                        |
|                                                | ١٢ - بابُ: هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ                                              |
| ٤٨٥/٨                                          | ١٣ - بابُ مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْح                                           |
| £AV/A                                          | ١٤ - بابُ الإغتِكَافِ فِي شَوَّالٍ                                                                |
| ٤٨٨/٨                                          | ١٥ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا اعْتَكَفَ                                         |
|                                                | ١٦ - بابْ: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ، ثُمَّ أَسْلَمَ                       |
| ٤٩٠/٨                                          | ١٧ - بابُ الْإغْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ                                   |
| £ 9 •/A                                        | ١٨ - بابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ                             |
| £95/A                                          | ١٩ - باك الْمُعْتَكَفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلَ                                     |

## فهرس لابخ كد لالتاسيح

| V/9         | ٣ - كِتَابُ الْبُيُوعِ٣                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضِ﴾         | ١ - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنسَّشِ رُواْفِٱلْأَزَّ  |
| ١٨/٩        | ٢ - بابُّ الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ                          |
| ۲۲/۹        | ٣ - باب تَفْسِير المُشَبَّهَاتِ٣                                                                     |
| ٢٩/٩        | ٤ - باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ                                                            |
| ٣٠/٩        | ٥ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ المُشَبَّهَاتِ                                   |
| ٣٢/٩        | ٦ - باب قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوٓا نِجَـٰرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُوٓا إِلَيْهَا ﴾            |
| ٣٣/٩        | ٧ - باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ                                                 |
| ٣٤/٩        | ٨ - باب التِّجَارَةِ فِي البَرِّ                                                                     |
| ٣٧/٩        | ٩ - باب الخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ                                                                   |
| ξ·/q        | ١٠ ـ باب التِّجَارَة فِي البَحْرِ                                                                    |
| ٤٣/٩        | ١١ - باب: ﴿ وَإِذَا رَأُوَّا نِجَـٰزَةً ۚ أَوْلَمُوا انْفَشُّوۤ الْإِلَيْهَا ﴾                       |
| ξ ξ/q       | ١٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾                       |
| ٤٦/٩        | ١٣ - باب مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ فِي الرِّزْقِ                                                         |
| ٤٧/٩        | ١٤ - باب شِرَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّطِيمُ بِالنَّسِيثَةِ١٠                                         |
| ٥٠/٩        | ١٥ - بابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ                                                       |
| فِي عَفَافِ | ١٦ - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ |
| ٥٨/٩        | ٧٠ - باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا                                                                      |
| ٦١/٩        | ١٨ - باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا                                                                     |
| ٦٢/٩        | ١٩ - بابِّ إِذَا بَيَّنَ البَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكُنُّمَا وَنَصَحَا                                   |
| ٦٦/٩        | ٢٠ - باب بَيْع الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ                                                               |
| ٦٧/٩        |                                                                                                      |
| ٦٩/٩        | ٢٢ - باب مَا يَمْحَقُ الكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي البَيْعِ                                           |
|             | ٢٦ - باب قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ اَمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوّا ﴾ .       |
| ٧١/٩        | ٢٤ - باب آكل الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ                                                        |

| ٧٥/٩    | ٢٥ - باب مُوكِلِ الرّبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vv/q    | ٢٦ - باب: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُربِي ٱلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّكَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v9/9    | ٢٧ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۱/۹    | ٢٨ - باب مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٤/٩    | ٢٩ - باب ذِكْرِ القَيْنِ وَالْحَدَّادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A7/9    | ٣٠ - باب ذِكْرُ الخَيَّاطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٧/٩    | ٣١ - باب ذِكْرِ النَّسَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٩/٩    | ٣٢ - باب النُّجَّارَِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91/9    | ٣٣ - بابُ شِرَاء الإمّام الحَوَاثِجَ بِنَفْسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۲/۹    | ٣٤ - بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٨/٩    | ٣٥ - باب الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِسْلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99/9    | ٣٦ - باب شِرَاءِ الإِبِلِ الهِيمِ أَوِ الأَجْرَبِ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۰۲/۹   | ٣٧ - باب بَيْعِ السِّلاَحِ فِي اللَّهِ نُنَةِ وَغَيْرِهَا، وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۰٥/٩   | ٣٨ - بابٌ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ المِسْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۰۰۷/۹   | ٣٩- باب ذِكْرِ الحَجَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٠٩/٩   | ٤٠ - باب التَّجَارَةِ فِيمًا يُكُرَهُ لُبُسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 115/9   | ٤١ - بَابٌ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114/9   | ٢٤ - بَابٌ: كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰۱۷/۹   | ٤٣ - بابٌ إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ فِي الخِيَارِ ؛ هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119/9   | ٤٤ - بابٌ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 155/9   | ٥٥ - بابّ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲۳/۹   | ٤٦ - بابٌ إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالْخِيَارِ ؛ هَلْ يَجُوزُ ٱلبَيْعُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150/9   | ٤٧ - بابٌ إِذَا افْنَتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ البَاثِعُ عَلَى المُشْتَرِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 159/9   | ٤٨ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣١/٩   | ٤٩ - باب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸/۹    | ٥٠ - باب كَرَاهِيَةِ الْسَّخَبِ فِي السُّوقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 £ 7/9 | the same of a figure and the same of the s |
| ٤٥/٩    | ٥٢ - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧/٩    | ٥٣ - بـاب بَرَكَةِ صَـاع النَّبِيِّ مِنْمَا شَعِيرَام وَمُدُّهِ، فِيهِ عَائِشَةُ شِكْهَا، عَنِ النَّبِيِّ مِنْما شَعِيرَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٩/٩    | ٤٥ - باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٤/٩    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٥٦ - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَلَّا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِك١٥٧/٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧ - بابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البَاثِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٩ - باب بَيْع المُزَايَدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٠ - باب النَّجُش، وَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ البَيْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦١ - باب بَيْع الغَرَدِ، وَحَبَلِ الحَبَلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٢ - باب بَيْعِ المُلَامَسَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيرَ الم ١٧١/٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٣ - باب بَيْع المُنَابَذَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرُ لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٤ - باب النَّهُي لِلْبَاثِع أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٥ - بابْ إِنْ شَاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦ - باب بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٧ - باب البَيْع والشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٨ - بابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٩ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠ - بابٌ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧١ - باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢ - باب مُنْتَهَى التَّلَقِّي٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٧ - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي البَيْعِ لَا تَحِلُ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٤ - باب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥ - باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ بَعْمِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ بِيلَامِ بَعْمِ اللَّعْمِ بِاللَّعْمِ بِاللَّعْمِ بِاللَّعْمِ بِالطَّعَامِ بِاللَّعْمِ بِاللَّعْمِ بِعِلْمِ بِيلِيْ لِلْعَلَمِ بِالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ بِيلَّعِ الطَّعَامِ بِيلَّعِ الطَّعَامِ بِيلَامِ اللَّعْمِ الللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللْعَامِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللْعَلَمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللَّعْمِ اللْعَلَمِ اللْعَلَمِ الْعِلْمِ اللَّعْمِ اللْعَلَمِ اللْعِلْمِ اللْعَلَمِ اللْعَلَمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعَلَمِ اللْعَلَمِ اللْعِلْمِ اللِعْمِ الْعَلَمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعَلَمِ اللْعِلْمِ اللَّعْمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعَلَمِ الْعِلْمِ الْعَلَمِ الْعِلْمِ اللْعَلَمِ اللْعَلَمِ اللْعَلَمِ اللْعَلَمِ الْعَلَمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعَلْمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِل |
| ٧٦ - باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ الشَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٧ - باب بَيْعَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ النَّهَبِ النَّهَبِ النَّهَبِ النَّهَبِ النَّهَبِ النَّهَبِ النَّهُ النَّلُومُ النَّهُ النَّامُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ الْمُعْمِلُومُ النَّامُ النَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٧ - باب بَيْعَ الفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٥ ـ باب بَيْعً الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨ - باب بَيْع الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِينَةً٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨ - باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>٨ - باب بَيْع المُزَابَنَة، وَهْيَ بَيْعُ التَّمْر بِالثَّمَرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكُرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨١ - بابُ بَيْعَ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٠ - ماتُ تَفْسِير الْعَرَايَا٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٠ - بابُ بَيْعِ النَّهُمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨ - باك بَيْع النَّخُل قَبْل أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| r 2 r/9           | ٨٧ - بابِّ إِذَا بَاعَ النُّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا، نُمَّ أَصَابَتْهُ عاهَةً فَهُو منَ البانع     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٤/٩             | ٨٨ - بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلِ                                                                       |
| ۲٤٥/٩             | ٨٩ - بابّ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ                                                    |
| r £ v/9           | ٩٠ - بابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةِ                          |
| ۲۵۱/۹             | ٩١ - بابُ بَيْع الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا٩١                                                                |
| ۲۵۲/۹             | ٩٢ - بابُ بَيْعَ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ                                                                           |
| rot/9             | ٩٣ - بابُ بَيْعَ المُخَاضَرَ قِ                                                                                 |
| ٢٥٥/٩             | ٩٤ - بابُ بَيْعُ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ                                                                          |
| الْمِكْيَالِا٩٠٥٩ | ٩٥ - بابُ مَنَّ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ، وَالإِجَارَةِ، وَ |
| ۲٦٢/٩             | ٩٦ - بابُ بَيْع الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ                                                                       |
| ۲٦٣/٩             | ٩٧ - بابُ بَيْعَ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ                                     |
| ۲٦٤/٩             | ٩٨ - بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْنًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ                                          |
| ٢٦٩/٩             | ٩٩ - باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ                                            |
| ۲۷۰/۹             | المَمْلُولَ فِي المَمْلُولَ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِنْقِهِ                                              |
| ٢٨١/٩             | ١٠١ - بابُ جُلُودِ المَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ                                                              |
| ۲۸۲/۹             | ١٠٢ - بابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ                                                                                   |
| ٢٨٤/٩             | ١٠٣ - بابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ                                                 |
| ۲۸٧/٩             | ١٠٤ - باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ                          |
| ٢٨٩/٩             | ١٠٥ - بابُ تَخْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ                                                                  |
| ٢٨٩/٩             | ١٠٦ - باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا                                                                              |
| ٢٩١/٩             | ١٠٧ - بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيامِ اليَّهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ وَدِمَنِهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ    |
| ۲۹۲/۹             | ١٠٨ - بابُ بَيْعِ العَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً                                             |
| ٢٩٤/٩             | ١٠٩ - بابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ                                                                                    |
| ٢٩٦/٩             | ١١٠ – بابُ بَيْع المُدَبَّرِ                                                                                    |
| ٣٠٠/٩             | ١١١ - بابٌ هَلُ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِقَهَا؟                                           |
| ۳۰۳/۹             | ١١٢ - بابُ بَيْع المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ                                                                       |
| r·o/q             | ١١٢ - بابُ بَيْعِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ                                                                      |
|                   |                                                                                                                 |
| ۳•٩/٩             | ٣٥ - كِتَابُ السَّلَمِ                                                                                          |
| r1·/9             | ا - بابُ السَّلَم في كَيْل مَعْلُوم                                                                             |

| ٢ - بابُ السَّلَم فِي وَزْنِ مَعْلُوم                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ - بابُ السَّلَمُ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ                                                                      |
| ٤ - بابُ السَّلَمُ فِي النَّحْلِ                                                                                          |
| ٥ - بابُ الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ٩                                                                                         |
| ٦ - بابُ الرَّمْنِ فِي السَّلَم                                                                                           |
| ٧ - بابُ السَّلَمَ إِلَى أَجَلَ مَعْلُومِ                                                                                 |
| ٨ - باب السَّلَمَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ                                                                          |
|                                                                                                                           |
| ٣ - كِتَابُ الشُّفْعَةِ                                                                                                   |
| ١ - باب الشُّفْعَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ                                          |
| ٢ - بابُ عَرْضِ الشَّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْع                                                               |
| ٣ - بابً أَيُّ اللَّهِوَادِ أَقْرَبُ                                                                                      |
|                                                                                                                           |
| ٣ - كِتَابُ الإِجَارَةِ                                                                                                   |
| ١ - بابٌ فِي الإِجَارَةِ: اسْتِغْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ                                                               |
| ٢ - بابُ رَغْيُ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ                                                                                 |
| ٣ - بابُ اسْتِفْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ                       |
| ٤ - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرِ                         |
| ٥ - باب الأَجِيرِ فِي الغَزْوِ                                                                                            |
| ٦ - بابُ مَنِ أَسْتَأُجْرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ                                    |
| ٧ - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَاثِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ جَازَ                               |
| ٨ - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ                                                                              |
| ٩ - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ                                                                               |
| ١٠ - باب إِثْم مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ                                                                               |
| ١١ - بابُ الإِجَارَةِ مِنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ                                                                       |
| ١٢ - باب مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ                                                                       |
| ١٣ - بابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ                       |
| ١٤ - بابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ                                                                                            |
| ١٥ - بابٌ هَلْ يُوَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ                                             |
| <ul> <li>١٦ - باكُ مَا تُعْظَرُ فَى الدُّقْيَة عَلَى أَخْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ</li> <li>٣٦٨/٩</li> </ul> |

| в | ٠, |  |
|---|----|--|
|   |    |  |
|   |    |  |

| TV E/9                                                                     | ١٧ - بابُ ضَرِيبَةِ العَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TV0/9                                                                      | ١٨ - بابُ خَرَاجِ الحَجَّامِ                                                 |
| <b>۲۷۷/۹</b>                                                               | ١٩ - بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَا |
| TVA/4                                                                      |                                                                              |
| ٣٨٢/٩                                                                      | ٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ                                                    |
| ٣٨٣/٩                                                                      | ٢٢ - بابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا                      |
| TAV/9                                                                      | ۳۸ - الحِوَالَات                                                             |
| ٣٨٧/٩                                                                      |                                                                              |
| ٣٩٢/٩                                                                      |                                                                              |
| ٣٩٤/٩                                                                      |                                                                              |
| T4V/4                                                                      | ٣٩ - كتاب الكفالة                                                            |
| نِ وَغَيْرِهَانِ وَغَيْرِهَا                                               | ١ - باب الكَفَالَةِ في القَرْض وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَاد                     |
| فَاتُوهُمُ نَصِيبُهُمْ ﴾                                                   |                                                                              |
|                                                                            | ٣ - بابٌ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ،   |
| ٤١١/٩                                                                      |                                                                              |
| ٤١٨/٩                                                                      |                                                                              |
| ٤٢١/٩                                                                      | ٤٠ - كِتَابُ الوَكَالَةِ                                                     |
|                                                                            | ١ - بابٌ فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا      |
| ار الإِسْلَامِ جَازَ                                                       | ؟ - مات إذَا وَكَارُ الْمُسْلِمُ حَرْسًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي ذَ    |
| وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِوَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ                   | ٣ - ماكُ الدَكَالَة في الصَّهُ ف وَ الْمِيزَ انْ ، وَ قَدْ وَكَّارَ عُمَرُ   |
| مًّا يَفْسُدُ ؟ ذَبَحَ أَوَ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ . ٢٨/٩ | ٤ - مات اذا أنصر الرَّاعي أو الوّكيارُ شَاةٌ نَمُوتُ أَوْ شَيْ               |
| ٤٣٠/٩                                                                      |                                                                              |
| ٤٣٢/٩                                                                      |                                                                              |
| £٣٣/9                                                                      | ٧ - ١٠٠١ اذَا تَذَكَ مُن مُعَ اللَّهُ مَا أَهُ شَفِيعٍ قَوْمٍ حَازَ          |
| بعطي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ ٤٣٩/٩                     | ٧ - باب إِدا وهب سيما يوريين الرسيعي عرم ، . ر                               |
| ٤٤٢/٩                                                                      | ۵ - ۱۰ - ۱۳ و من رجل آن يعسِي سيد وسم يندن ۴۰ - ۱۳ م                         |
|                                                                            | ٣ - باب و ڪالهِ الهِ مراهِ الهِ مام ري است                                   |

| £                              | ١٠ - بابْ إِذَا وَكُلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ المُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١/٩                          | ١١ - بابٌ إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ شَيْنًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ                                               |
| ٤٥٢/٩                          | ١٢ - باب الوَكَالَة فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ               |
| £0 { / 9                       | ١٣ - باب الوَكَالَةِ فِي الحُدُودِ                                                                                  |
| ٤٥٧/٩                          | ١٤ - باب الوَكَالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا                                                                    |
| نَتُ مَا قُلْتَنَتُ مَا قُلْتَ | ١٥ - بابِّ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، وَقَالَ الوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْ           |
| ٤٦٠/٩                          | ١٦ - باب وَكَالَةِ الأَمِينِ فِي الخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا                                                            |
| ٤٦١/٩                          | ا٤ - مَا جَاءَ فِي الحَرْثِ والْمُزَارَعَةِ                                                                         |
| ٤٦١/٩                          | ١ - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ                                                          |
| يهِب                           | ٢ - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الإِشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدُ الَّذِي أُمِرَ         |
| £7V/9                          | ٣ - باب افْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلْحَرَْثِ                                                                             |
| ٤٧٠/٩                          | ٤ - باب اسْتِعْمَالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ                                                                         |
| £V E/9                         | ٥ - بابّ: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ                       |
| £V7/9                          | ٦ - باب قَطْع الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ                                                                                 |
| ٤٧٨/٩                          | ٧ - بابٌ٧                                                                                                           |
| ٤٨٠/٩                          | ٨ - باب المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ                                                                        |
| ٤٨٦/٩                          | ٩ - بابٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ                                                         |
| £AV/9                          | باب ـ ۱۰                                                                                                            |
| ٤٨٩/٩                          | ١١ - باب المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ                                                                               |
| ٤٩٠/٩                          | ١٢ - باب مَا نُكُرُ وُ مِنَ الشُّرُ وطِ في الْمُزَارَعَةِ                                                           |
| <b>٤٩</b> \/٩                  | ١٣ - بابٌ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ                        |
| <u>ه</u> م                     | ١٤ - باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمَ وَأَدْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَادَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَةِ         |
| ٤٩٨/٩                          | ١٥ - بابُ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَوَاتًا                                                                             |
| 0.4/4                          | ١٦ – باب                                                                                                            |
| لَى تُرَاضِيهِمَا ٥٠٥/٩        | ١٧ - بابْ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا؛ فَهُمَا عَلَ |
| مَرَةِمَرَةِ                   | ١٨ - باب مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيمَ مُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرَاعَةِ وَالتَّ           |
| 015/9                          | ٧٩ إن كِدَاءِ الأَدْضِ بِالدَّهَبِ وَالْفَضَّةِ                                                                     |
| 018/4                          | ۲۰ - باب مَا جَاءَ في الغَرْس                                                                                       |
| 017/9                          | ٢٦ - باب مَا جَاءَ في الغَرْس٢٠                                                                                     |

| ٥٢١/٩                      | ٤٢ - كِتَابُ المُسَاقَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بئُونَ ﴾                   | ١ - بابٌ فِي الشَّرْبِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُوْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍنَ | ١ م - بابْ فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَى صَدَفَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً، مَقْسُومًا كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٢٧/٩                      | ٢ - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣٠/٩                      | ٣ - بابٌ مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۰۳۲/۹                      | ٤ - باب الخُصُومَةِ فِي البِغْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٤/٩                      | ٥ - باب إِثْمٍ مَنْ مَنْعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٦/٩                      | ٦ - باب سَكْرِ الأَنْهَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 { 1/9                    | ٧ - باب شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 2 7/9                    | ٨ - باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o { V/9                    | ٩ - باب فَضْلِ سَقْي المَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 005/9                      | ١٠ - باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | ١١ - بابٌ لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ مِنْ الشِّهِ مِنْ السَّالِمُ مِنْ السَّالِمُ اللَّهِ اللهِ مَنْ السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ |
| 009/9                      | ١٢ - باب شُرْبِ النَّاسِ وسَفْي الدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٦٣/٩                      | ١٣ - باب بَيْع الحَطَبِ وَالْكَلاْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٦٨/٩                      | ١٤ - باب القَطَائِع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧٠/٩                      | ١٥ – باب كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧١/٩                      | ١٦ - باب حَلْبِ الإِبِلِ عَلَى المَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ovr/9                      | ١٧ - باب الرَّجُلِ يَكُو ۚ لَهُ مَمَرُّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ نَخْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨١/٩                      | ٤٣ - كِتَابٌ فِي الإِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | ١ - باب مَن اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٣/٩                      | ٢ - باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِثْلَافَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | ٣ - باب أَدَاءِ الدُّيُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | ٤ - باب اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | ٥ - باب حُسْنِ التَّقَاضِي٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | ٦ - بابٌ هَلُ يُغْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | ٧ - باب حُسْن القَضَاءِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | ٠٠٠ - بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَقُهِ أَوْ حَلَّلَهُ ؛ فَهْرَ جَائِزٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <ul> <li>٩ - بابٌ إِذَا قَاصَ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْن تَمْرًا بِتَمْر أَوْ غَيْرو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ۹٩/٩     | ١٠ – باب مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠/٩    | ١١ - باب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا                                                                             |
| ٠٣/٩     | ١٢ - بابٌ مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ                                                                                         |
| ٠٤/٩     | ١٣ - بابُّ لِصَاحِبِ الحَقُّ مَقَالُّ                                                                                     |
| ٠٥/٩     | ١٤ - بابُّ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ؛ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ             |
| • 9/9    | ١٥ - باب مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلَى الغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا                                     |
| نَفْسِهِ | ١٦ - باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ أَوِ المُعْدِم فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى   |
| 111/4    | ١٧ - بابٌ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، أَوَّ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ                                            |
| 14/9     | ١٨ - باب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الْدَيْنِ                                                                                |
| 1٧/٩     | ١٩ - باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ                                                                               |
| ۱۲۲/۹    | ٢٠ - بابُ العَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ                                            |
|          | <i>•</i>                                                                                                                  |
| ,50/4    | ٤٤ - فِي الخُصُومَاتِ                                                                                                     |
| .50/4    | ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    |
| ۳۲/۹     | ٢ - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ                  |
| TT/9     | ٣ - وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَّنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ |
| ٣٦/٩     | ٤ - باب كَلَام الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ                                                                            |
| . £ ٢/٩  | ٥ - باب إِخْرَاجٍ أَهْلِ المُعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ                                       |
| ٤٢/٩     | ٦ - باب دَغْوَى الوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ                                                                                     |
| ٤٤/٩     | ٧ - باب التَّوَثُقِ مِمَّنْ تُنْخُشَى مَعَرَّتُهُ٧                                                                        |
| ٤٦/٩     | ٠ - باب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الحَرَمِ                                                                                |
| ٤٨/٩     | ٩ - باب المُلازَمَةِ                                                                                                      |
|          |                                                                                                                           |



## فهرس لابخسكد لالعكاشر

| ٧/١٠  | ٤٤ - كِتَابٌ فِي اللَّقَطَةِ ، وَإِذَا أَخْبَرَ رَبُّ اللَّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ ؛ دَفَعَ إِلَيْهِ           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢/١٠ | ٢ - باب ضَالَّةِ الإبل                                                                                       |
| 10/1  | ٣ - باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ                                                                                   |
|       | ٤ - بابِّ إِذَا لَمْ يُوجَذُ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ ؛ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا                     |
| ۲۰/۱۰ | ٥ - بابٌ إِذَا وَجُدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ                                      |
|       | ٦ - بابٌ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ                                                                |
|       | ٧ - بابٌ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْل مَكَّةً ؟                                                           |
|       | ٨ - بابٌ لَا تُختَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدَ بِغَنْرِ إِذْنِ                                                      |
|       | ٩ - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ        |
| ۳۳/۱۰ | ١٠ - بابٌ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ      |
| ۳٦/١٠ | ١١ - باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ، وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ                                     |
| ۳٦/١٠ | ١٢ – باٿ                                                                                                     |
|       |                                                                                                              |
| ۳۹/۱۰ | ٤٦ - كِتَابٌ فِي الْمَظَالِم والغَصْبِ                                                                       |
| ٤٢/١٠ | ١ - باب قصّاص الْمَظَالِمِ                                                                                   |
| ٤٤/١٠ | ٢ - بَابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَوْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                           |
| ٤٦/١٠ |                                                                                                              |
| ٤٨/١٠ |                                                                                                              |
|       | ٥ - باب نَصْرِ الْمَظْلُومِ                                                                                  |
|       | ٦ - باب الإنتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ                                                                          |
| 05/1+ | ٧ - بَابِ عَفْوِ الْمَظْلُوم                                                                                 |
| ٥٤/١٠ | ٨ - بابِّ الظُّلِّمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                           |
| ٥٥/١٠ | ٩ - باب الاتِّقَاء وَ الْحَذَر مِنْ دَعْوَ قِ الْمَظْلُومِ                                                   |
| 07/1. | · · · · بَابِ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُل فَحَلَّلَهَا لَهُ ؛ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتُهُ ؟ |

| ٠٨/١٠          | ١١ - بابٌ إِذَا حَلْلُهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹/۱۰           |                                                                                                                                              |
| 1•/1•          |                                                                                                                                              |
| 18/1•          |                                                                                                                                              |
| 17/1•          | Aa                                                                                                                                           |
| ١٧/١٠          |                                                                                                                                              |
| 19/1•          |                                                                                                                                              |
| ٧٢/١٠          |                                                                                                                                              |
| v ٤/١٠         |                                                                                                                                              |
| vo/1•          | ٢٠ - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ                                                                     |
| vv/\           |                                                                                                                                              |
| ٨٠/١٠          | ٢٢ - باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَاتِ                                                            |
| ۸۱/۱۰          | ٢٣ - باب الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهَا                                                                                 |
| AT/1•          |                                                                                                                                              |
| AT/1·          | ٢٥ - باب الْغُرُفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا.                                        |
| ٩٧/١٠          | ٢٦ - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ، أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ                                                                      |
| 9V/1           | ٢٧ - باب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ                                                                                      |
| ٩٨/١٠          | ٢٨ - باب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسُّ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ                                                           |
|                | ٢٩ - بابٌ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ - وَهْيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِ                                           |
| ١٠٠/١٠         | ٣٠ - باب النَّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ                                                                                                |
| ١٠٣/١٠         | ٣١ - باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ                                                                                             |
| 1. 8/1         | ٣٢ - بابٌ هَلْ تَكْسَرُ الدُّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ                                                        |
|                | ٣٣ - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ                                                                                                          |
| 1-4/1          | ٣٤ - بابِّ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْثًا لِغَيْرِهِ                                                                                     |
|                | ٣٥ - بابُّ إِذَا هَدَمَ حَاثِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ                                                                                         |
|                | A C. AMI.                                                                                                                                    |
| 110/1          | ٤٧ - باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَام وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ                                                                                  |
| قَةِ١٢١/١٠قَةِ | ٢ - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ؟ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَ                                      |
| ١٢٣/١٠         | <ul> <li>٣ - باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ</li> <li>٤ - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ</li> </ul> |
| ١٢٧/١٠         | ٤ - باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ                                                         |



| ٠. |  |
|----|--|
|    |  |

| 159/1    | ٥ - باب تَقْوِيم الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلِ                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢/١٠   | ٦ - بابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالإِسْتِهَامِ فِيهِ ؟                                                        |
| 188/1    | ٧ - باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ٧                                                                     |
| 144/1    | ٨ - باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا                                                                       |
|          | ٩ - بابِّ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا؛ فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعً                  |
| ١٣٨/١٠   | ١٠ - باب الإشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ                                        |
| 18./1    | ١١ - باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ                                                  |
| 18./1    | ١٢ - باب قِسْمَةِ الْغَنَم وَالْعَدُلِ فِيهَا                                                                         |
|          | ١٣ - باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ                                                                        |
| 188/1    | ١٤ - باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ                                                                                   |
|          | ١٥ - باب الإشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْ                        |
|          | ١٦ - باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ                                                   |
|          | •                                                                                                                     |
|          | ٤٨ - كتابٌ فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ                                                                                |
|          | ٢ - باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ                                                                                          |
| 10V/1    | ٣ - باب رَهْنِ السِّلَاحِ                                                                                             |
| 109/1    | <ul> <li>٤ - باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ</li> <li>٥ - باب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ</li> </ul> |
| 175/1    | ٥ - باب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ                                                                      |
| 175/1    | ٦ - بابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ؛ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي،                     |
| 17V/1•   | ٤٩ - فِي الْعِتْقِ وَفَصْلِهِ                                                                                         |
|          | ، به على الرَّفَابِ أَفْضَلُ                                                                                          |
| 1 ( 1/ ) | ٣ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَنَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ                                                   |
|          | <ul> <li>١ - باب ما يستحب من العدائين النتين، أو أمة بين الشُركاء</li> </ul>                                          |
|          | <ul> <li>٤ - باب إِذا أَعْتَقَ تَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ؛ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْ</li> </ul> |
|          |                                                                                                                       |
|          | ٦ - باب الْخَطَأ وَالنَّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ                                              |
|          | ٧ - بابٌ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: هُوَ شَهِ، وَنَوَى الْعِثْقَ، وَالْإِشْهَادِ بِالْعِتْقِ                             |
|          | ٨- باب أُمِّ الْوَلَدِ                                                                                                |
| ···/··   | ٩ - باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ٩                                                                                          |
| ۲۰۳/۱۰   | ١٠ - باب بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ                                                                                  |

| - 1 | 7 |
|-----|---|

| ۲۰۰/۱۰                                                                                              | ١١ - بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ؛ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِةً                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۷/۱۰                                                                                              | <ul> <li>١١ - باب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمْهُ ؛ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِ أَ</li> <li>١٢ - باب عِتْقِ الْمُشْرِكِ</li> </ul> |
| ن وَسَبَى الذُّرِّيَّةَناذِرِّيَّةً                                                                 | ١٣ - باب مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى                                                                  |
| rv/v·                                                                                               | ١٤ - باب فَضْل مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا                                                                                             |
| بِمَّا تَأْكُلُونَ،                                                                                 | ١٥ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ هِ                                            |
|                                                                                                     | ١٦ - باب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ سَيُّدَهُ                                                                          |
| 110/1                                                                                               | ١٧ - باب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ                                                                                               |
| (*\/\                                                                                               | ١٨ - بابٌ إِذَا أَتَاه خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ                                                                                                     |
| ، إِلَى السَّيِّدِ                                                                                  | ١٩ - بابّ الْعَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَنَسَبَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِمْ الْمَالَ                                                       |
| 778/1                                                                                               | ٢٠ - بابُ إِذَا ضَرَبُ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ                                                                                        |
| 5 <b>**</b> V/\                                                                                     | ٥٠ - في المُكَاتَبِ                                                                                                                              |
| ۲۳۷/۱۰                                                                                              | (*) تَاكُ اثْمَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ                                                                                                          |
| ۲۳۸/۱۰                                                                                              | ١ - باب الْمُكَاتَبِ وَنُجُومُهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ                                                                                         |
| في كتّاب اللهِفي كتّاب اللهِ عليه اللهِ اللهِ عليه اللهِ عليه اللهِ عليه اللهِ عليه اللهِ عليه الله | <ul> <li>١ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ</li> </ul>                                               |
| 157/1                                                                                               | ٣ - باب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ                                                                                           |
| 50./1                                                                                               | ٤ - باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ                                                                                                         |
| ۲۰۱/۱۰                                                                                              | ٥ - باب إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ .                                                                |
| ۲۵۳/۱۰                                                                                              | ٥ - كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا، وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا                                                                                       |
| ۲۰۸/۱۰                                                                                              | ٢ - بابُ الْقَلِيل مِنَ الْهِبَةِ                                                                                                                |
|                                                                                                     | ٣ - بابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْنًا،                                                                                              |
|                                                                                                     | ٤ - بابُ مَنِ اسْتَسْفَى                                                                                                                         |
|                                                                                                     | ٠ - بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ٥ - بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ                                                                         |
|                                                                                                     | ٦ - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ                                                                                                                    |
| ٢٦٥/١٠                                                                                              | ٧ - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ                                                                                                                    |
| ين                                                                                                  | ٨ - بابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ، وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْض                                                                   |
| ۲۷٤/۱۰                                                                                              | ٩ - بابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ                                                                                                       |
|                                                                                                     | ١٠ - باث مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً                                                                                             |
|                                                                                                     | 2/ 1 1/ TOT LD 1/ PT TOT 1                                                                                                                       |

| γν/۱·  | ١١ - بابُ المُكَافَأَةِ فِي الهِبَةِ                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rva/1• | ١٢ - بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْظَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْنًا لَمْ يَجُزْ                   |
| ۲۸۰/۱۰ | ١٣ - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ                                                                  |
| ۲۸۲/۱۰ | ١٤ - بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِإمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا                                   |
| ٢٨٥/١٠ | ١٥ - بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِنْقِهَا، إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ |
| 549/1  | ١٦ - بابّ: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ ؟                                                          |
| ran/1  | ١٧ - بابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةِ١٧                                                |
| rar/1• | ١٨ - بابِّ: إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ                 |
| 197/1  | ١٩ - بابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ                                                    |
| rqv/1• | ٢٠ - بابٌ: إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ: قَبِلْتُ                           |
| rqq/1• | ٢١ ـ بابٌ: إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلِ                                                         |
| ٣٠٣/١٠ | ٢٢ - بابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ                                                            |
| ۳۰٦/۱۰ | ٢٣ - بابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَ  |
| ۳۰۹/۱۰ | ٢٤ - بابُّ: إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ                                                          |
| r11/1• | ٢٥ - بابِّ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ١٠                     |
| T1T/1  | ٢٦ - بابِّ: إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلِ وَهُوَ رَاكِبُهُ؛ فَهُوَ جَائِزٌ                          |
| ٣١٤/١٠ | ٢٧ - باب: هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا٢٧                                                         |
| ٣١٩/١٠ | ٢٨ - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ                                                   |
| ۳۲۳/۱۰ | ٢٩ - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ                                                               |
| ٣٢٦/١٠ | ٣٠ ـ بابّ: لَا يَحِلُ لأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ                                |
| ۳۲۸/۱۰ | ٣١ – بابٌ                                                                                            |
| ٣٢٩/١٠ | ٣٢ - بابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى                                                      |
| TT5/1• | ٣٣ - بابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ                                                    |
|        | ٣٤ - بابُ الإِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ                                              |
| TT0/1· |                                                                                                      |
|        | ٣٦ - بابّ: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُ         |
|        | ٠٠٠ - بِابْ: إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ،                     |
|        |                                                                                                      |

| TE0/1   | ه – كتاب الشّهادات                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE0/1   | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيَّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي                                                            |
| ٣٤٩/١٠  | ٢ - بابْ: إِذَا عَدَّلَ رَجُلُ أحدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، أَوْ قال: مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا |
| ro1/1   | ٣ - بابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي                                                                                  |
| ro7/1   | ٤ - بابّ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ            |
| rox/1   | ٥ - بابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ                                                                                 |
| ٣٦٠/١٠, | ٦ - بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ؟                                                                                 |
| ٣٦٢/١٠  | ٧ - بابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ                     |
| *1V/1•  | ٨ - بابُ شَهَادَةِ الْقَادِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي                                                           |
| rvr/1   | ٩ - باب: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ                                                      |
| ۳۷۸/۱۰  | ١٠ - بابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ ؟                                                                     |
| ٣٨١/١٠  | ١١ - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ                              |
|         | ١٢ - بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ                                                                                   |
| ۳۸۸/۱۰  | ١٣ - بابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ                                                                       |
| 79./1   | ١٤ - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ                                                                                |
| T91/1·  | ١٥ - بابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا                                                               |
|         | ١٦ - بابُّ: إِذَا زَكَّى رَجُلُ رَجُلًا كَفَاهُ                                                                  |
| ٤١٤/١٠  | ١٧ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْلَابِ فِي الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ                                   |
| ٤١٥/١٠  | ١٨ - بابُ بُلُوغِ الصَّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ                                                                   |
|         | ١٩ - بابُ سُوَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِي: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَبْلَ الْيَمِينِ                                |
|         | ٢٠ - بابّ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ                                   |
|         | (*) ہابً                                                                                                         |
|         | ٢١ - بابّ: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَلَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيُّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ      |
|         | ٢٢ - بابُ الْيَمِين بَعْدَ الْعَصْرِ                                                                             |
|         | ٢٣ - باب: يَخْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَعِينُ،                                  |
|         | ٢٤ - بابٌ: إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ                                                                 |
|         |                                                                                                                  |



| A |    |
|---|----|
|   | e. |
|   |    |

| £٣٣/1·   | ٢٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَنِهِمْ ثَمَنًا ﴾ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٢٦ - بابّ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْلِفُوكَ بِأُلَّهِ لَكُمْ ﴾                           |
| £٣٨/1·   | ٢٧ - بابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيْنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ                                                      |
|          | ٢٨ - بابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ                                                               |
|          | (*) باب                                                                                                   |
| £ £ 7/1· | ٢٩ - باب: لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشُّرُكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا                                     |
|          | ٣٠ - بابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ، وَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُكْتُونَ ٱقْلَامَهُمْ آيَّهُمْ يَا           |
|          | <b>٥٣ -</b> كِتَابُ الصُّلْح                                                                              |
|          |                                                                                                           |
|          | ١ - مَا جَاءَ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ                                                             |
|          | ٢ - بابّ: لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ                                              |
| ٤٦٢/١٠   | ٣ - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ                                          |
| ٤٦٣/١٠   | ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَن يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَاصُلَحَاوَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾                  |
| ξηξ/\·   | ٥ - باب: إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحٍ جَوْرٍ ؟ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ                                    |
|          | ٦ - بابِّ: كَيْفَ يُكْتَبُ: ﴿هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ                |
|          | ٧ - بابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ                                                                    |
|          | ٨ - بابُ الصُّلْحَ فِي الدِّيَةِ                                                                          |
|          | ٩ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيُّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَبُّنَهُ: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ       |
| ٤٨٤/١٠   | ١٠ - بابّ: هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصَّلْحِ؟                                                            |
| ٤٨٦/١٠   |                                                                                                           |
| {AV/1·   | ١٢ - بابِّ: إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ            |
|          | ١٣ - بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَ                  |
| ٤٩١/١٠   | ١٤ - بابُ الصُّلْحَ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ                                                               |
| £98/1·   | ٤ ٥ - كِتَابُ الشُّرُوطِ                                                                                  |
| ٤٩٣/١٠   | ١ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ                     |
|          | ٢ - بابِّ: إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ                                                             |
| ٤٩٧/١٠   | ٣ - بابُ الشَّرُوطِ فِي الْبَيْعِ                                                                         |

| 99/1        | ٤ - بابّ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَاثِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمَّى جَازَ                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • 0 / \ • | ٥ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ                                                              |
| o · V/1 ·   | ٦ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ                                        |
| ٥٠٨/١٠      | ٧ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ                                                              |
| 0 • 9/1 •   | ٨ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النُّكَاحِ                                             |
| 011/1*      | ٩ - بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُ فِي الْحُدُودِ                                               |
| 018/1       | ١٠ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَوَ        |
| 010/1       | ١١ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ                                                                 |
| o1V/1       | ١٢ - بابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ١٠                                                    |
|             | ١٣ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ                                                                 |
| ٥٢١/١٠      | ١٤ - باتِّ: إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ                            |
| الشَّرُوطِا | ١٥ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحُرُوبِ، وَكِتَابَةِ           |
|             | ١٦ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ                                                                  |
| 007/1       | ١٧ - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ            |
| 000/1       | ١٨ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الإِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَادِ،                              |
| ٥٥٨/١٠      | ١٩ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ١٩                                                                |
| ٩٦١/١٠      | ه ـ كِتَابُ الْوَصَايَا                                                                             |
| ۰۱/۱۰       | ١ - بابُ الْوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ |
| 079/1       | ٢ - بابِّ: أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ             |
| ovr/1       | ٣ - بابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ                                                                   |
| دَّعْوَىئ   | ٤ - بابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدُ وَلَدِي. وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الْ        |
| ٥٧٦/١٠      | ٥ - باب: إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً، جَازَتْ                          |
| ovv/1•      | ٦ - باب: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ                                                                    |
|             | ٧ - بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ                                                               |
|             | ٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوْمِينِهَاۤ أَوْدَيْنٍ ﴾                   |
| ٥٨٤/١٠ €    | ٩ - بابُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ تُوصُونَ بِهِمَا أَوْدَيْنِ     |
| ٥٨٩/١٠      | ١٠ - بابّ: إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟                              |



| 10 |  |
|----|--|
| 1. |  |

| 090/1    | ١١ - باب: هَلْ يَلْدَخُلُ النَسَاءُ وَالْوَلَّدُ فِي الْأَقَارِبِ؟                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٦/١٠   | ١٢ - بابّ: هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ ؟                                                                               |
| ٥٩٩/١٠   | ١٣ - باب: إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَم يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، لأَنَّ عُمَرَ شَهُ                                |
| 7.1/1    | ١٤ - باتْ: إِذَا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ للهِ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ،                                    |
| 7.1/1    | ١٥ - باب: إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ،                                              |
| ئِزْنِزْ | ١٦ - بابِّ: إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مالِه أو بَعضَ رَقيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَا                              |
| ٦٠٤/١٠   | ١٧ - بابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ، ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ                                                        |
| ٦٠٦/٠    | ١٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْكِنَينَ ﴾                                  |
| ٦٠٧/١٠   | ١٩ - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَقَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ،                                                  |
| ٦٠٨/١٠   | ٢٠ - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ                                                                                |
| 71./1    | ٢١ - بابُ قول الله تعالى: ﴿ وَمَا تُوا أَلْيَنَكُمْ أَنُو كُهُمْ وَلَا تَتَبُدَّ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾                  |
| 715/1・€€ | ٢١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱبْنَالُواْ لَيْنَكُنَ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشًّا |
| 7117/1   | (*) باب وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ.                         |
| 710/1    | ٢٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمِتَكَىٰ ﴾                                              |
| יוידוד   | ٢٤ - باب: قول الله تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكَىٰ قُلَّ إِصْلَاحٌ لَمُمْ خَيْرٌ ﴾                                  |
| יוא/١٠   | ٢٥ - بابُ اسْتِخْدَام الْيَتِيم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ،                                             |
| ٦٢٠/١٠   | ٢٦ - بابِّ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَّةُ .                          |
| 717/1    | ٢٧ - بابِّ: إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْرَ جَائِزٌ                                                             |
| 75/1     | ٢٨ - بابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ                                                                                              |
|          | ٢٩ - بابُ الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ                                                                         |
|          | ٣٠ - بابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ                                                                                           |
|          | ٣١ - بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ                                                              |
| ٦٣٠/١٠   | ٣٢ - بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ                                                                                         |
|          | ٣٣ - بابّ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِغُرّا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ                                |
| 188/1•   | ٣٤ - باتٍّ: إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ فَهُوَ جَائِزٌ                                      |
| 170/1    | ٣٤ - باب: إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ فَهُوَ جَائِزٌ                                        |
|          | ٣٦ - بابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ                                               |
| 11 7/ 1  | ١١٠- باب مصرو الوظِي ديون السياد و در                                                                                            |

### فهرس لابخ كدرلطاوي بحشر

| V/\\          | ٥٦ - كِتَابُ الْجِهَادِ والسِّيَرِ                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v/11          | ١ - بابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسُّيَرِ،                                                                          |
| ١٣/١١         | ٢ - بابّ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ،                            |
| ١٧/١١         | ٣ - بابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ، وَالشَّهَادَةِ لِلرُّجَالِ وَالنِّسَاءِ                                        |
| ۲۰/۱۱         | ٤ - بابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ. يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي،                                  |
| ۲٤/۱۱         |                                                                                                                  |
| ۲٦/۱۱         |                                                                                                                  |
| ٢٩/١١         | ٧ - بابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ                                                                                   |
| ٣١/١١         | ٨ - بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ                                          |
| <b>**</b> /\\ | •                                                                                                                |
| ٣٧/١١         | ١٠ - بابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِمَنَّرُوبِلَّ                                                        |
| ٣٩/١١         | ١١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِ فِ                   |
| ٤٠/١١         | ١٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ دِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْسِهِ ﴾ |
| ٤٤/١١         | _                                                                                                                |
| ٤٦/١١         |                                                                                                                  |
| ٤٨/١١         |                                                                                                                  |
| 0./11         |                                                                                                                  |
| 05/11         | ١٧ - بابُ مَسْح الْغُبَادِ عَنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|               | ١٨ - بابُ الْغَسْل بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ                                                                 |
|               | ١٩ - بابُ فَضْل قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَنَا ﴾     |
| ٥٨/١١         | ٢٠ - يابُ ظارً الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ                                                                   |

11

| ١   | ١ |  |
|-----|---|--|
| - 1 | 1 |  |

| بابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا                                                               | ۲۱ -         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| باب: الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ                                                                             | ۱۲ –         |
| - بابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ                                                                                | ۲۳ –         |
| - بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ                                                                           | ٤٦ ـ         |
| . بابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ                                                                                   | - 50         |
| بابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ                                                                           | – የገ         |
| بابُ وجوب النّفير، وما يجب من الجهاد والنّيّة                                                                           | ۲۷ –         |
| - بابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ                                   | ۸۱ –         |
| بابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ                                                                            | - 59         |
| - بابّ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ                                                                             | - ۳۰         |
| - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ ﴾ | - ٣1         |
| بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ                                                                                        | ۳۲ –         |
| - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾                   | - ٣٣         |
| - بابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ                                                                                               | ٤٣ -         |
| - بابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ                                                                           | ۰ ۳٥         |
| - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                                               | - ٣7         |
| - بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                                             | - ۳۷         |
| - بابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ                                                             | - ۳۸         |
| - باب: التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ                                                                                   | - ٣9         |
| بابُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ                                                                                                | _ <b>ξ</b> • |
| بابّ: هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ؟                                                                              | - ٤١         |
| بابُ سَفَرِ الإثنينِ                                                                                                    | - ٤٢         |
| - باب: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ                                          | - ٤٣         |
| - باب: الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِلْم:                              | ـ ٤ ٤        |
| · بابُ مَن احْتَبَسَ فَرَسًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾                                         |              |
| . بابُ اسْم الْفَرَسِ وَالْحِمَادِ                                                                                      |              |
|                                                                                                                         |              |

| 117/11                             | ٧٤ - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُوْمِ الْفَرَسِ                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لْحَمِيرَ ﴾                        | ٨١ - بابّ: الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْخِيَلُ وَٱلْمِعَالَ وَأ               |
| 155/11                             | ٤٩ - بابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ                                               |
| 178/11                             | ٥٠ - بابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ                    |
| 117/11                             | ٥١ - بابُ سِهَامِ الْفَرَسِ                                                                         |
| \r\/\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ٥٢ - بابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ                                                |
| 169/11                             | ٥٣ - بابُ الرِّكَابِ، وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ                                                      |
| ١٣٠/١١                             | ٥٤ - بابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ                                                               |
| ١٣٠/١١                             | ٥٥ - بابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ                                                                      |
| 141/11                             |                                                                                                     |
| ١٣٢/١١                             | ٥٧ - بابُ إِضْمَادِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ                                                            |
| 178/11                             | ٥٨ - بابُ غَايَةِ السَّبَقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ                                               |
| 141/11                             | ٥٩ - بابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |
| 144/11                             | ٦٠ - بابُ الْغَزْوِ عَلَى الْحَمِيرِ                                                                |
| 144/11                             |                                                                                                     |
|                                    | ٦٢ - بابُ جِهَادِ النِّسَاءِ                                                                        |
| 187/11                             | ٦٣ - بابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ                                                          |
| 1 8 0/11                           | ٦٤ - بابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ                         |
|                                    | ٦٥ - بابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرُّجَالِ                                          |
|                                    | ٦٦ - بابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ                                  |
|                                    | ٦١ - بابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ                                            |
|                                    | ٦٧ - بابُ رَدُّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى                                                  |
|                                    | ٦٠ - بابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَذِ                                                           |
|                                    | ٧ - بابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ٧                                              |
| 10A/11                             | ٧ - بابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزُو                                                            |
| 171/11                             | ٧ - باتُ فَضْل مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ٧                                         |

| ٧٣ - بـابُ فضلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ،٧٠                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤ - بابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيِّ لِلْخِدْمَةِ                                                                        |
| ٧٥ - بابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ                                                                                        |
| ٧٦ - بابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ                                             |
| ٧٧ - بابُّ: لَا يَقُولُ: فُلَانَّ شَهِيدٌ                                                                          |
| ٧٨ - بابُ التَّخْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم ﴾٧٠                           |
| ٧٩ - بابُ اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا٧٩                                                                      |
| ٨٠ - بابُ الْمِجَنُ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ٨٠                                                        |
| ٨١ - بابُ الدَّرَقِ                                                                                                |
| ٨٢ - باب: الْحَمَاثِلِ، وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ٨١ - ماب: الْحَمَاثِلِ، وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ |
| ٨٣ - بابُ حِلْيَةِ السُّيُوفِ٨٣                                                                                    |
| ٨٤ - بابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ                                      |
| ٨٥ - بابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ                                                                                       |
| ٨٦ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السَّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ                                                        |
| ٨٧ - بابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالإَسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ                      |
| ٨٨ - بابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ٨٨                                                                               |
| ٨٩ - بابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ مِنَاشُهِ مِنَ الْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ                                  |
| ٩٠ - بابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ                                                                     |
| ٩١ - بابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ                                                                                 |
| ٩٢ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشِّكِّينِ                                                                             |
| ٩٣ - بابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ٩٣                                                                         |
| ٩٤ - بابُ قِتَالِ الْيَهُودِ                                                                                       |
| ٩٥ - بابُ قِتَالِ التَّرْكِ                                                                                        |
| ٩٦ - بابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّغْرَ٩٦                                                              |
| ٩٧ - بابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ                         |
| ٩٨ - بابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ٩٨                                         |

| ٩٩ - بابّ: هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ؟                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠ - بابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ                                            |
| ١٠١ - بابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ، وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ؟                       |
| ١٠٢ - بابُ دُعاءِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِهِ مُ إِلَى الإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ،                                 |
| ١٠٣ - بابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ            |
| ١٠٤ - بابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ                                                                        |
| ١٠٥ - بابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ                                                                         |
| ١٠٦ - بابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ                                                                           |
| ١٠٧ - بابُ التَّوْدِيعِ                                                                                       |
| ١٠٨ - بابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ                                                                  |
| ١٠٩ - باب: يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ، وَيُتَّقَى بِهِ                                                  |
| ١١٠ - بابُ: الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَلَّا يَفِرُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ                    |
| ١١١ - بابُ عَزْمِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ                                                  |
| ١١٢ - باب: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّعِيمُ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ        |
| ١١٣ - باب: اسْتِنْذَان الرَّجُلِ الإمَامَ                                                                     |
| ١١٤ - بابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ، فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِيمُ         |
| ١١٥ - بابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيامِ |
| ١١٦ - بابُ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ                                                             |
| ١١٧ - بابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الْفَزَعِ                                                              |
| ١١٨ - بابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَزَعِ وَحُدَهُ                                                                  |
| ١١٩ - بابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَاذِ فِي السَّبِيلِ                                                         |
| ١٢٠ - بابُ الأَجِيرِ                                                                                          |
| ١٢١ - باب: مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيرُ مُ                                                |
| ١٢١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاشْهِ مِمْ: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ "                         |
| ١٢٢ - بابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَكَزَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ ﴾   |
| ١٢٤ - بابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرَّقَابِ١٢٨٠١ - بابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرَّقَابِ                      |



| ra•/11                          | ١٢٥ - بابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ran/11                          | ١٢٦ - بابُ الإِرْتِدَافِ فِي الْغَزُوِ وَالْحَجُّ      |
| ۲۸۲/۱۱                          | ١٢٧ - بابُ الرَّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ                  |
| 145/11                          | ١٢٨ - بابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ.        |
| ِضِ الْعَدُقِ                   | ١٢٩ - بابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْ         |
| ٢٨٨/١١                          | ١٣٠ - بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ               |
| في التَّكْبِيرِ                 | ١٣١ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي      |
| ra·/11                          | ١٣٢ - بابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا          |
| (4)/11                          | ١٣٣ - بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا            |
| بَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ       | ١٣٤ - بابُ: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مَا كَانَ إ         |
| ra7/11                          | ١٣٥ - بابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ                          |
| rax/11                          | ١٣٦ - بابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ                   |
| هَا تُبَاعُ                     | ١٣٧ - بابّ: إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآ            |
| T.T/11                          | ١٣٨ - بابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَرَيْنِ            |
| وِ فَي أَعْنَاقِ الإِبِلِ       | ١٣٩ - بابُ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ          |
| ِجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً،     | ١٤٠ - بابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ، فَخَرَ           |
|                                 | ١٤١ - بابُ الْجَاسُوسِ، التَّجَسُّسُ: الْ              |
| T15/11                          | ١٤٢ - بابُ الْكِسْوَةِ لِلأُسَارَى                     |
| هِ رَجُلٌ                       | ١٤٣ - بابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ           |
| 710/11                          | ١٤٤ - بابُ الأُسَارَى فِي السَّلَاسِلِ                 |
| لْكِتَابَيْنِلْكِتَابَيْنِ      | ١٤٥ - بابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْ        |
| بُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَادِيُّ | ١٤٦ - بابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّنُونَ، فَيُصَا       |
| ٣٢٢/١١                          | ١٤٧ - بابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ           |
| T(T/11                          | ١٤٨ - بابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ             |
| ٣٢٤/١١                          | ١٤٩ ـ بابّ: لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ              |
| <b>T</b> [7/11                  | ١٥٠ - باب: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ |

| ٣٢٨/١١         | ١٥١ - بابّ : هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ؟    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۹/۱۱         |                                                                                                                |
| TT1/11         | ١٥٣ - بابّ                                                                                                     |
| <b>TTT</b> /11 | ١٥٤ - بابُ حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ                                                                        |
| rr7/11         | ١٥٥ - بابُ قَتْلِ النَّاثِمِ الْمُشْرِكِ                                                                       |
| ۳٤٠/١١         | ١٥٦ - باب: لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُقِ                                                                    |
| ٣٤٣/١١         | ١٥٧ - بابّ: الْحَرْبُ خَدْعَةً                                                                                 |
| TEV/11         | ١٥٨ - بابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ                                                                             |
| TEA/11         | ١٥٩ - بابُ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ                                                                        |
| TE9/11         | ١٦٠ - بابُ: مَا يَجُوزُ مِنَ الإحْتِيَالِ، وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ                           |
| ٣٥٠/١١         | ١٦١ - بابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ،                                 |
| T01/11         | ١٦٢ - بابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ                                                                   |
| ror/11         | ١٦٣ - بابُ دَوَاءِ الْجَرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ، وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، |
| ٣٥٣/١١         | ١٦٤ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالإِخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ      |
| ٣٦٠/١١         | ١٦٥ - باب: إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ                                                                          |
| 77./11         | ١٦٦ - بابُ مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهُ. حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ         |
| ٣٦٤/١١         | ١٦٧ - بابُ مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانِ                                                           |
|                | ١٦٨ - بابّ: إِذَا نَزَلَ الْعَدُقُ عَلَى حُكْمٍ رَجُلٍ                                                         |
|                | ١٦٩ - بابُ قَتْلِ الأَسِيرِ، وَقَتْلِ الصَّبْرِ                                                                |
| ٣٦٩/١١         | ١٧٠ - باب: هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ  |
| TV7/11         | ١٧١ - بابُ فَكَاكِ الأَسِيرِ                                                                                   |
| TVA/11         | ١٧١ - بابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ١٧١                                                                           |
|                | ١٧٢ - بابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ                                        |
|                | ١٧٤ - باب: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ                                               |
| TA1/11         | ١٧٥ - بابُ جَوَاثِزِ الْوَفْدِ                                                                                 |
| ۳۸۲/۱۱         | ١٧٠ - بات: هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ؟ وَمُعَامَلَتِهمْ                                         |

| *AV/\\                                  | ١٧٧ - بابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *************************************** | ١٧٨ - باب: كَيْفَ يُعْرَضُ الإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ                                            |
| T9T/11                                  | ١٧٩ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ لِلْيَهُودِ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»                     |
| 797/11                                  | ١٨٠ - بابّ: إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ فَهْيَ لَهُمْ .   |
| T9A/11                                  | ١٨١ - بابُ كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ                                                            |
| ٤٠٠/١١                                  | ١٨٢ - باتِّ: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ                                 |
| £•٣/11                                  | ١٨٣ - بابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةِ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ                |
| ٤٠٥/١١                                  | ١٨٤ - بابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ                                                                   |
| £•7/11                                  | ١٨٥ - بابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ، فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا                           |
| £•V/11                                  |                                                                                                    |
| £ • 9/11                                | ١٨٧ - باب: إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ               |
|                                         | ١٨٨ - بابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ                                         |
| ٤١٥/١١                                  | ١٨٩ - بابُ الْغُلُولِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾              |
| £1V/11                                  | ١٩٠ - بابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ                                                              |
| £19/11                                  | ١٩١ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ                          |
| ٤٢١/١١                                  | ١٩٢ - بابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ                                                             |
| ٤٢٣/١١                                  | ١٩٣ - بابُ مَا يُعْطَى لِلْبَشِير                                                                  |
| £5£/11                                  | ١٩٤ - باب: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ                                                           |
| ٤٢٦/١١                                  | ١٩٥ - بابّ: إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَار |
| £59/11                                  | ١٩٦ – بابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ                                                                 |
| £T./11                                  | ١٩٧ - بابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ                                                 |
| ٤٣٤/١١                                  | ١٩٨ – بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ                                                     |
| ٤٣٥/١١                                  | ١٩٩ - بابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ                                                            |
|                                         | ٧٥ - بابُ فَرْضِ الْخُمُسِ                                                                         |
|                                         | ٠ - بَابٌ: أَدَاءُ الْخُمُّسِ مِنَ الدِّينِ                                                        |
|                                         | ٣- باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيْطُ بَعْدَ وَفَاتِهِ                                  |

| ٤٦٠/١١   | ٤ - باب مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ الْمُبِيوتِ إِلَيْهِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥/١١   | ٥ - باب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيَّام، وَعَصَاهُ، وَسَيْفِهِ، وَقَدَحِه، وَخَاتمهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £VY/11   | ٦ - بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَاثِبِ رَسُولِ اللهِ مِنْ شَمِيمٌ وَالْمَسَاكِينِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| {vo/\\   | ٧- بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَئُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ يَعْنِي: لِلرَّسول قَسْمُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £A1/11   | ٨- بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشِّعِيمُ: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨٨/١١   | ٩ - بَابٌ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ 4 7/\\ | ١٠ - بابٌ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £94/11   | ١١ - بابُ قِسْمَةِ الإِمَام مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ، وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرُهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩٥/١١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩٦/١١   | ١٣ - بابُ بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا، مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيِّمُ وَوُلَاةِ الأَمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ١٤ - باب: إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَام، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ١٥ - بَابُ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ١٦ - بابٌ مَا مَنَّ النَّبِيُّ مِنْ الشِّيعِ مَنْ الشُّعِيرِ مَا مَنَّ النَّبِيُّ مِنْ السَّارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ٧١ - بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإِمَام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ١٨ - بابٌ مَنْ لَمْ يُخَمِّسَ الأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٠/١١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 085/11   | ٢٠ - بابّ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٥- بَابُ الجِزْيَةِ وَالمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذُّمَّةِ والحَرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ٦- باب: إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٥٨/١١   | ٣- باب الْوَصَاة بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَ، وَالذِّمَّةُ: الْعَهْدُ، وَالإِلُّ: الْقَرَابَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ٤ - باب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ مِنَ الْمُعْرِمُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 075/11   | ٥ - بابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ٦- بابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ٧- بَابِّ: إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٨- بابُ دُعَاهِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَتَ عَهْدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٦٩/١١   | ٩- بابُ أَمَانِ النُّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ٩- بابُ أَمَانِ النُّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧١/١١   | ١٠- باب: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0VT/11   | ١١- باب: إِذَا قَالُوا: صَبَأْنَا، وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ov8/11   | ١٢- بابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَف بِالْعَهْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 044/11   | مع المناف |

| لَ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ؟                                                                   | ١٤ - باب: هَ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| يُحْذَرُ مِنَ الْغَذْرِينخذرُ مِنَ الْغَذْرِ                                                                |                          |
| يْفَ يُنْبَدُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ؟                                                                       | ١٦ - باب: كَ             |
| مِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ                                                    | ١٧ - بابُ إِثْ           |
| ٥٨٨/١١                                                                                                      |                          |
| مُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ وَقْتِ مَعْلُومٍ                                                 | ١٩ - بابُ الْـُا         |
| نَوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ                                                                              |                          |
| حِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِغْرِ، وَلَا يُؤخَذُ لَهُمْ ثَمَنَّ                                        |                          |
| مِ ٱلْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرَِ                                                                       |                          |
| ءِ الخَلْقِ                                                                                                 | ٥٩ - كِتَابُ بَدْ        |
| ي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهِ ﴾ | ١ - مَا جَاءَ فِ         |
| جَاءَ فِي سَبْع أَرْضِينَ                                                                                   | ۲ - باب مَا جَ           |
| يَّاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ<br>النَّجُومِ<br>النَّجُومِ<br>غَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ﴿ بِحُسَّبَانِ ﴾      | ٣- بابُ: فِي             |
| غَةِ الشَّهْسُ وَالْقَمَرِ ﴿ يِحُسُبَانِ ﴾                                                                  | ٤ - باب صِفَ             |
| جَاءَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمَوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۦ ﴾             | ٥ - باب مَا -            |
| الْمَلَائِكَةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ                                                                    |                          |
| ا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ،                                        | ٧- بابُّ: إِذَ           |
| جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ                                                          |                          |
| نَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ                                                                                   |                          |
| غَةِ النَّارَ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌفيةِ النَّارَ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ                                    |                          |
| غَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ                                                                                  |                          |
| نُر الْجِنَّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ                                                                    | ۱۲ - بابُ ذِکْ           |
| زِلَهِ بِرَزْدِنَ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفُرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾                                      |                          |
| رُلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ وَآبَتَهِ ﴾                                                  |                          |
| خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ                                            | ١٥ - باٿ: -              |
| إِذَا وَقَعَ الذُّبَابَ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ دَاءً،          | ۱۶ - بَاتٌ: <sub>ا</sub> |
| إِذَا وَقَعَ الذُّبابِ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ                                                |                          |



# فهرس لاجحت لدوليتا في محشر

| ٧/١٢   | ٣ – بابُ خُلقِ آدَمَ وَذَرِّ يَّتِهِ                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/15   | ١ م - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاءِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾             |
| ۲۹/۱۲  | ٢- بابّ: الأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً                                                                                      |
| ۳۱/۱۲  | ٣- باب قَوْلِ اللهِ مِهَ رَبِنَ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ : ﴾                                           |
| ۳٦/١٢  | ٣ م - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنَّ أَنذِ رْقَوْمَكَ                        |
| ٤٣/١٢  | ٤ - بابِّ: ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿                             |
| ٤٥/١٢  |                                                                                                                               |
| ٥٢/١٢  |                                                                                                                               |
| ٥٤/١٢  |                                                                                                                               |
| 09/15  |                                                                                                                               |
| ٧٣/١٢  |                                                                                                                               |
| ٠٠٠/١٢ | ٩ - بابّ: ﴿ يَزِفُّونَ ﴾: النَّسْلَانُ فِي الْمَشْيِ                                                                          |
| 154/15 | ١١- بابّ: قولُه تعالى ﴿ وَنَيِنَّهُمْ عَنضَيِّ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ الآيَةَ                               |
| ١٣٢/١٢ | ١٢- بابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِنَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾                        |
| 77/17  | ١٣ - باب قِصَّة إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ                     |
| 71/37  | ١٤ - بابّ: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاَّة إِذْ حَضَرَيَعْ قُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ الآية                             |
| ١٣٦/١٢ | ١٥ - باب: ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ عِنْ أَنَا تُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ وَأَنتُ مُتَّمِّرُونَ                             |
| ١٣٨/١٢ | ١٦ - بَابٌ: ﴿ فَلَمَّا جَأَهَ مَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَوْرِونَ ﴾                             |
| ١٣٩/١٢ | ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَنلِكًا ﴾                                                      |
| 187/17 | ١٨ - باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآهَ إِذْ حَضَرَيَعْ قُوبَ الْمَوْتُ ﴾                                                          |
| 187/15 | ١٩- بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ مَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾                              |
| ۱۵٦/١٢ | ١٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّى مَسَّنِى ٱلعَّهُرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّاحِينَ ﴾ |
|        | ١١ - باب: قَولُ اللهِ: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿                 |
|        | ١٢- باب: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُوْمِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَنْنَهُ ، ﴾                                             |
| 171/11 | ٢٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ بِمَنْهِ بِنَ فِيلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا ﴾                                     |

| 14./15 | ٢٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ١٥ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْـلَةُ وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَخَمَّ مِيقَتْ رَبِهِ                   |
|        | ٢٦ - بابُ طُوفَانِ مِنَ السَّيْلِ، ويُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ: طُوفانَّ                                                                     |
| ١٧٨/١٢ | ٢٧ - حَدِيثِ الْحَضِر مَعَ مُوسَى لِيُرًا                                                                                                       |
| 189/15 | ۲۸ - باب                                                                                                                                        |
| 198/17 | ٢٩ - بابْ: ﴿ يَعَكُنُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾                                                                                             |
| 190/15 | ٣٠ - بابِّ: ﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾                                        |
| 191/15 | ٣١ - بابُ وَفَاةٍ مُوسَى، وَذِكْرٍ هِ بَعْدُ                                                                                                    |
|        | ٣٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَشَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾                                        |
| ۲۰۷/۱۲ | ٣٣ - بابٌ: ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ ﴾ الآيَةَ                                                                                  |
| ۲۰۸/۱۲ | ٣٤ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾                                                                      |
| r11/1r | ٣٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾                                   |
| ۲۱۸/۱۲ | ٣٦ - بابٌ: ﴿ وَسَنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ                                                                |
| ۲۱۹/۱۲ | ٣٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُهُ دَ زَبُورًا ﴾ الزُّبُرُ: الْكُتُبُ،                                                     |
| 150/15 | ٣٨ - بَابٌ: أَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ                                      |
| 117/17 | ٣٩ - بابُ: ﴿ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ٓ أُوَّابُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴾                            |
| ۲۳۰/۱۲ | ٤٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                                                                                                                |
| 185/15 | ٤١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ﴾                                              |
| ۲٤٥/۱۲ | ٤٢ - بابُ: ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمُ مَّنُكُ أَصَّحَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ الآيةَ                                                                           |
| 550/15 | <ul> <li>٤٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرِيًّا ۤ ﴿إِذْ نَادَعَ لَيَّهُ, نِدَآهُ</li> </ul>             |
| ۲٤٩/۱۲ | ٤٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴾                        |
| 101/11 | ٥٥ - بابّ: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَنَمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ ﴾                                  |
| 500/15 | ٤٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَكَتَهِكَةُ يُنَمِّرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ ﴾ |
| 509/15 | ٧٧ - قَوْلُهُ مِرَّيْنَ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ                    |
|        | ٤٨ - باب: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾                                                                  |
| ۲۸۳/۱۲ | ٤٩ - بابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِيَمًا                                                                                                 |
| ۲۸۷/۱۲ | ٥٠ - باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                                                                     |
|        | ٥١ - حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ                                                                               |
|        | ٥٢ - باب ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ ﴾                                                                                |
| ٣٠٦/١٢ | ٥٣ - حَديثُ الْغَادِ                                                                                                                            |
| ۳۱۲/۱۲ | ٥٤ - بابٌ                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                 |

| ۳٤١/١        | ٦١ - بابُ المَنَاقِبِ                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T E A/1      | (*) بابٌ                                                                                                            |
|              | ٢ - بَابُ مَنَاقِبٍ قُرَيْشِ                                                                                        |
| T0V/1        | ٣ - بَابِّ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ                                                                    |
|              | ٤ - بَابُ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ                                                                     |
|              | ٥ - باب                                                                                                             |
| T70/1        | ٦ - بَابُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ٢                                           |
|              | ١٤ – بَابٌ: اَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ                                                    |
|              | , ,                                                                                                                 |
| */7/         | ۱۰ - بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ                                                                                         |
| <b>*</b> VV/ | ٨ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ                                                                  |
| ۳۸۰/۱        | ٩ - بَابُ قِطَّةِ خُزَاعَةً١١                                                                                       |
| ۳۸۳/         | ١٢ - بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ                                                                      |
| ۳۸٤/         | ١٣ - بَابُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ                                         |
| ۳۸٦/         | ١٥ - بَابُ قِصَّةِ الْحَبَشِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمُ : (يَا بَنِي أَرْفِكَةً )                         |
|              | ١٦ - بابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَسُبَّ نَسَبَّهُ١١                                                                 |
| ۳۸۹/         | ١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ مِنَىٰ شَعِيمُ لَمْ                                                |
| T9T/         | ١٨ - بَابُ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ مِنَاشِطِيرً لم١٢                                                                  |
| 790/         | ١٩ - بَابَ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ للم                                                                   |
| T90/         | ٢٠ - بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ مِثَالله مِيرَام                                                                     |
| T9V/         | ۲۱ – بَابْ                                                                                                          |
| ٣٩٨/         | ٢٢ - بَابُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ                                                                                     |
| ٤٠١/         | ٢٣ - بابُ صِفةِ النّبِيّ مِنَاشْطِيرُ عم١٢                                                                          |
|              | ٢٤ - بَابُ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ الشِّعِيمُ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ                                 |
|              | ٥٥ - بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ                                                                 |
| /17ه         | ٢٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ﴾     |
| \A70         | ٢٧ - بَابُ سُوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ مِنَ الشَيْرِعُ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ |
| 061/         | ٣- ١٠ وَ فَيْ اوا أَمْ حَادِي النَّهِ * صَوَاللَّهُ عَالِمُ *                                                       |
| - 6 1/       | ٦ - بَابُ فَضَاثِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسَّعِيمُ مِنَاسَّعِيمُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ         |
| 0 E V/       | ٦ - بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَفَصْلِهِمْ                                                                    |

| 007/11    | ٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِي مِن الله يعام: «سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ» قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00V/15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٥٨/١٢    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 095/15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦١٠/١٢    | ٧ - بَابُ مَنَاقِبٍ عُشْمَانَ بَن عَفَّانَ أَبِي عَمْرِو الْقُرَشِيِّ رَبِّيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 711/11    | ٨ - بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ، وَالإَتْفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ شِيَّةٍ، وَفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرَ شِيَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771/17    | A . A . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78./15    | ١٠ - بابُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنَ أَبِي طَالِبِ الهَاشِمِيِّ رَبْيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 788/15    | ١١ - ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهُ طَلِبِ ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَلْمِ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَلِيدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلِيقِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْم |
| 780/19    | ١٢ - باب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَاشِعِيم، وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ البَيْنِ بِنْتِ النَّبِيِّ مِنَاضِعِيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 784/15    | ١٣ - باب مَنَاقِب الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 708/15    | ١٤ - باب ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700/15    | ١٥ - بابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ الزُّهْرِيِّ، وَبَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ مِنْ الشيريم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠٠٠٨/١٢   | ١٦ - باب ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٌ ، مِنْهُمْ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77./15    | ١٧ - بابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ مِنْ السُّمِيرِ عَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - אין אין | ١٨ - بابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770/15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٠٠/١٢    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٧٤/١٢    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٧٦/١٢    | (*) باب ذِكْر مُصْعَب بْن عُمَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | ٢٢ - بابُ مَنَاقِبِ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنِ شِيْتَمَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ٢٣ - بابُ مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَبَّاتُهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ٢٤ - بابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَمَّمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ٢٥ - بابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | ٠٠٠ - بابُ مَنَاقِبِ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74./15    | ٧٠ - بابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ شَلِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790/15    | ۱۷ - بابُ ذِكْر مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي شُفْيَان شِيَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - av/\c   | ١٨ - باب دِحرِ معاوِيه بنِ ابني سعين عله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ٢٩ - باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةً رَبِينَهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ شَعِيمُ: «فَاطِمَةُ سَيِّلَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144/11    | ٣٠ - بابُ فَضْل عَائِشَةَ شِهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ ا |

# فهرس لابخت كمد لالثالث محشر

| ٦ - بابُ مَنَاقِبُ الأَنْصَارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبَوَءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن فَبَلِهِ رَبُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم ﴾٧١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيمُ: "لَوْلَا الْهِجْرَةُ؛ لَكُنْتُ مِنَ الأَنْصَارِ"، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣ - بابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّهِ عِلْمُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤ - بابُ حُبِ الأَنْصَارِ من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥ - باب قَوْلُ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيمُ لِلأَنْصَارِ: أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦ - باب أَتْبَاع الأَنْصَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧ - بابُ فَضْلِ دُورِ الأَنْصَارِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيمُ لِلْأَنْصَادِ: "اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩ - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ الشهريم: «أَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠ - بابّ: ﴿ وَتُوْتِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَا شَهِدِ مِن الْفَبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيثِهِمْ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٢ - باب مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ﴿ مُعَاذِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣ - بابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله |
| ١٤ - بابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ شَيْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥ - مَنْقَبَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ شَيْدٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ﴿ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦ - بابُ مَنَاقِبِ أُبِيَّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ يَ مَعْدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ ا |
| ١٧ - باب مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨ - باب مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ شِلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩ - باب مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عُلَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٠ - بابّ تَزْوِيجُ النَّبِيِّ مِنَاشْطِيمُ خَلِيجَةً، وَفَضْلُهَا نِيَتِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَاشِطِيمُ خَلِيجَةً، وَفَضْلُهَا نِيَتِهُ السَّاءِ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢١ - باب ذِكْرِ جُرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ عِبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ عِبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ عَبْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٢ - باب ذِكْرَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ ﴿ الْعَبْسِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٢ - باب ذِكْرَ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ شِيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٤ - باب حَدَّبِث ذَيْد بْن عَبْر وَ بْن نُفَيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

٦ ١٣

| ٨ |   |  |
|---|---|--|
| м | М |  |

| ٧٨/١٣                                                           | ٢٥ – باب بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A•/17                                                           | ٢٦ - باب أيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ                                                                              |
| 95/17                                                           | ٢٧ - الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ                                                                         |
| عَبْدِ الْمُطَّلِبِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ                          | ٢٨ - باب مَبْعَثِ النَّبِيِّ مِنْ شَمِيرًامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ                                 |
| ئِينَ بِمَكَّةَ                                                 | ٢٩ - باب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ مِنْ السِّمِيِّمُ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِ                               |
| 111/17                                                          | ٣٠ - بابُ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ ﴿ الْمُ اللَّهِ                                                  |
| 117/17                                                          | ٣١ - باب إِسْلَامِ سَعْدِ ﴿ ﴾                                                                                 |
| نَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُمِنَ ٱلْجِينَ ﴾                            | ٣٢ - باب ذِكْرِ الْجِنِّ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَا                                 |
| 117/17                                                          | ٣٣ - بابُ إِسْلَامِ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ بِنَهِ                                                           |
| 11./14                                                          | ٣٤ - باب إِسْلَامِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 151/17                                                          | ٣٥ - باب إِسْلَامٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَيْهِ                                                           |
| 141/14                                                          | ٣٦ - بابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ٣٦                                                                              |
| ١٣٤/١٣                                                          | ٣٧ - باب هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ                                                                                 |
| 185/17                                                          | ٣٨ - بابٌ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ                                                                                |
| 188/14                                                          | ٣٩ - باب تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيمِ                                            |
| 187/18                                                          | ٤٠ - باب قِصَّةِ أَبِي طَالِبِ                                                                                |
| 189/17                                                          | ٤١ - باب حَدِيثِ الإِسْرَاءِ،                                                                                 |
| 101/17                                                          | ٤٢ - باب الْمِعْرَاجِ                                                                                         |
| بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ                                            | ٤٣ - باب وُفُودِ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيمَ لم بِمَكَّةَ ، وَ إ                             |
| ندِينَةً، وَبِنَائِهِ بِهَا                                     | ٤٤ - بابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيُّ عَائِشَةً، وَقُدُومِهَا الْمَ                                  |
| 100/17                                                          |                                                                                                               |
| r1v/1r                                                          |                                                                                                               |
| rrq/17                                                          |                                                                                                               |
| rra/1r                                                          |                                                                                                               |
| بِي هِجْرَتَهُمْ ١، وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةً٢٣٢/١٣ |                                                                                                               |
| rro/1r                                                          | ٥٠ - بابّ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ مِنْ لَهْ مِيْ مُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ؟                                       |
| (TV/1T                                                          |                                                                                                               |
| بنَةً                                                           | ٥٢ - باب إِنْيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِ،                                   |
| ree/17                                                          | ٥٣ - بابُ إِسْلَام سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَرْبَيْ                                                           |

١ - بابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ، أو الْعُسَيْرَةِ.....١

٢ - بابُ ذِكْر النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنْ يُقْتَلُ بِبَدْرِ .....

٦٤ - كِتَابِ الْمَغَازِي ......

| 100/17      | ٣ - بابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F09/1T      | ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٦٥/۱۳      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f77/14      | ٦ - بابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ام ۲۲/۱۳    | ٧ - بابُّ دُعَاءُ النَّبِيُّ مِنَ الشِّمِيِّ مَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ: شَيْبَةَ ، وَعُثْبَةَ ، وَالْوَلِيدِ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَ                                                                                                                                                 |
| ۲۷۰/۱۳      | ٨ - بابُ قَتْل أَبِي جَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۸/۱۳      | ٩ - بابٌّ فَضْلُ مَنْ شَهِدً بَدْرًا                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197/17      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T.V/1T      | ١١ - بابُ شُهُودِ الْمَلَاثِكَةِ بَدْرًا                                                                                                                                                                                                                                                |
| T.9/1T      | ١٢- بابّ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جَم:۲۱۰ ۳٤۰ | ١٣ - بَابٌ تَسْمِيَةُ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فِي «الْجَامِع» الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْ                                                                                                                                                        |
| TEA/17      | <ul> <li>١٣ - بَابٌ تَسْمِيَةُ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فِي «الْجَامِعِ» الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْ</li> <li>١٤ - بابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِ إِلَيْهِم فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ</li> </ul> |
| T7./1T      | ١٥ - بابٌ قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٦٥/١٣      | ١٦ - بابٌ قَتْلُ أَبِي رَافِعٍ ، عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْحُقَيْقِ                                                                                                                                                                                                                    |
| TY0/1T      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T9T/1T      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ • £/17    | ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾                                                                                                                                                                                     |
| £ • 7/14    | ٠٠ - اٿن:ناٽ :                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٨/١٣      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £1•/1٣      | ٢١م - باب: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ أَلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                       |
| £14/14      | ٢٢ - بابُ ذِكْرِ أُمَّ سَلِيطٍ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £1£/1٣      | ٢٣ - بابٌ قَتْلُ حَمزَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/\.73      | ٢٤ - بابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيرُ مَ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدِ                                                                                                                                                                                                       |
| £ 51/17     | ٢ - باب                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e em los    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

٢٦ - بابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدِ: مِنْهُمْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ،

٢٧ - بابّ أُحُد يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ آبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَهِرِم .....

٢٨ - بابٌ غَزْوَةُ الرَّجِيع، وَدِعْلِ، وَذَكْوَانَ، وَبِغْرِ مَعُونَةً. وَحَدِيثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ ......٢٨

| لْبَةَ : كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةً أَرْبُع ٤٠٥٤/١٣ ه ٤                                             | ٢٩ - بابّ غَزْوَةُ الْخَنْدُقِ، وَهْيَ الأَحْزَابُ. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَنِي قُرَيْظَةَ، وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ٤٧٧/١٣                                                   | ٣٠ - بابُ مَوْجِعِ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيرِمُ مِنَ الأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى اَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نْ بَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَنْ بَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ                                 | ٣١ - بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، وَهْيَ غَزْوَةُ مُحَادِبِ خَصَفَةَ ، مِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نِسِيع                                                                                               | ٣٢ - بابِّ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ ، وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.4/14                                                                                               | ٣٣ - بابٌ غَزْوَةُ أَنْمَارِ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.7/17                                                                                               | ٣٤ - بابّ حَدِيثُ الإِفْكِ، وَالأَفْكِ: بِمَنْزِلَةِ النَّجْسِ وَالنَّجْسِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ♦                                                                        | ٣٥ - بابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَّفَدَّ رَضِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 009/17                                                                                               | ٣٦ - باب قِصَّةِ عُكُلِ وَعُرَيْنَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لَّاحِ النَّبِيِّ مِنَ الله مِيرِ عَمْ قَبْلَ خَيْبَرَ بِفَلَاثِ ٢٢/١٣                               | ٣٧ - بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ قَرَدِ، وَهْيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70/17                                                                                                | ٣٨ - بابٌ غَزْوَةُ خَيْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| זוז/וד                                                                                               | ٣٩ - بابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| זוא/וד                                                                                               | · ٤ - بابُ مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَةُ، عَنْ عَاثِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيِّ مِنَ السَّمِيِّ مِنَ السَّمِيِّ مِنْ السَّمِيّ | ٤١ - بابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ مِنْ شَعِيمٍ بِخَيْبَرَ. رَوَاهُ عُرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719/17                                                                                               | ٤٢ – بابٌ غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 751/17                                                                                               | ٤٣ - بابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. ذَكَرَهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيِّ مِنْ السَّمِيِّ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 m / 1 m                                                                                            | ٤٤ - بابُ غَزْوَةِ مُوْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ، مِنْ جُهَيْنَةَ                                                                                    | ٥ ٤ - بابّ بَعْثُ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مِنْ الشَّامِيرَ م أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيرُ مُمْ ٦٤٢/١٣                         | ٤٦ - باب غَزْوَةِ الْفَتْحِ، وَمَا بَعَثَ بِهِ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 780/17                                                                                               | ٤٧ ـ باب غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70./17                                                                                               | ٤٨ - بابٌ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 709/17                                                                                               | ٤٩ - بابُ دُخُولِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّامِيُّ لِم مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777/17                                                                                               | <ul> <li>٥ - بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرَ لِم يَوْمَ الْفَتْح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771/17                                                                                               | ٥٠ - بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ يَوْمَ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777/17                                                                                               | ٥٢ - بابٌ مَقَامُ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيمُم بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 778/17                                                                                               | ٥٣ ـ بابٌ [من شهدالفتح]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ﴾١٣٠١٠                                                    | <ul> <li>١٥ - باب إمن سهد الفتح المستحدة عند المستحدة المستحددة المستحد</li></ul> |
| 797/17                                                                                               | ٥٥ - بابُ غَزَاةِ أَوْطَاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نُ عُقَبْةَنُ عُقَبْةَ                                                                               | ٥٦ - بابٌ غَزْوَةُ الطَّائِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ. قَالَهُ مُوسَى بْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧١٥/١٣                                                                                               | ٥٧ - باب السَّريَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | ٠٠٠ - بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيِيِّ مِنْ الشَّيِرِيِّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى يَنِي جَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                      | ٥٩ - باتْ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْن مُجَزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1 | ٣ |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| ۷۲۰/۱۳       | <ul> <li>٦٠ - بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَذَاعِ</li> <li>٦١ - بَابٌ بَعْثُ عَلِيٌ بْنِ آبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﴿ اللَّهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَداعِ</li> <li>٦٢ - غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ</li> </ul> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٩/١٣       | ٦٦ - بَابٌ بَعْثُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﴿ اللَّهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَداع                                                                                                                                                 |
| ٧٣٥/١٣       | ٦٢ - غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٤٠/١٣       | ٦٣ - غَزُوَةً ذَاتِ السَّلَاسِلِ، وَهْيَ غَزُوَةً لَخْمٍ وَجُذَامَ قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدِ                                                                                                                                                                |
| V E F/17     | ٦٤ - ذَهَابُ جَرير إِلَى الْيَمَن                                                                                                                                                                                                                                        |
| v            | ٦٥ - غَزْوَةُ سِيْفَ ِ ٱلْبَحْرِ، وَهُمَ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ اللهِ                                                                                                                                          |
| V { 9/17     | ٦٦ - حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ                                                                                                                                                                                                                     |
| vo1/17       | ٦٧ - وَفَذَ بَنِي تَمِيم                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V05/17       | ٦٨ - بابُّ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْدِ بَنِي الْعَنْبَرِ                                                                                                                                                          |
| Y0 E/17      | ٦٩ - بابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْس                                                                                                                                                                                                                                         |
| v1·/\r       | ٧٠ - باب وَ فْلِدِ بَنِي حَنِيفَةً ، وَحَلِيثِ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالٍ                                                                                                                                                                                                    |
| V7V/1T       | ٧١ - قِصَّةُ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ٧١                                                                                                                                                                                                                                   |
| vv1/17       | ٧٢ ـ بابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ٧٠                                                                                                                                                                                                                                     |
| vvr/1r       | ٧٣ - قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                     |
| نهُمْ السلام | ٧٤ - بابُ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَيرِمُ «هُمْ مِنَّي، وَأَنَا مِنْ                                                                                                                                   |
| ٧٨٣/١٣       | ٧٥ - قِصَّةُ دَوْسَ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و الدَّوْسِيِّ                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٨٥/١٣       | ٧٦ - باب قِصَّةِ وَفْدِ طَلِيِّيْ، وَحَدِيثِ عَدِيًّ بْنِ حَاتِمٍ                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٨٧/١٣       | ٧٧ - بابٌ حَجَّةُ الْوَدَاعِ                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٠٦/١٣       | ٧٨ - بابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهْيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۱۱/۱۳       | ٧٩ - بابُّ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَقَوْلُ اللهِ مِنَارِينَ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا ﴾                                                                                                                                                           |
| A7A/14       | ٨٠ - نُزُولُ النَّبِيِّ مِنَاشْطِيهُمُ الْحِجْرَ                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ٨١ - بابْ - ٨١                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ٨٢ - كِتَابُ النَّبِيِّ مِنْلِشْمِيرِهُمْ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَ                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳٥/۱۳       | ٨٣ - باب مَرَضِ النَّبِيِّ مِنْ شَمِيرً مُ وَوَفَاتِهِ٨٣                                                                                                                                                                                                                 |
| A77/17       | ٨٤ - بابُ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيرُ عُم                                                                                                                                                                                                             |
| A7V/\T       | ٨٥ - بابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرُ مُ                                                                                                                                                                                                                          |
| A79/17       | ٨٦ - باب - ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۷۰/۱۳       | ٠٠٠ - بابَّ بَعْثُ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيَّ لِمُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﴿ الْمَالِمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ                                                                                                                                               |
|              | ۸۸ – باب ً                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVT/17       | ٨٩ - بات كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنْ لِشَعِيمُ ؟                                                                                                                                                                                                                          |

## فهرس لابخ كدرا لألابع بحشر

| V/\£   | ٦٥ - كِتَابُ تَفْسِيْرِ القُرْآنِ                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1./18  | ﴿ ١﴾ باب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                                  |
|        | ٢ - باب: ﴿غَيْرِٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَآ آيِنَ ﴾                                  |
| ١٧/١٤  | ﴿٢﴾ سورة الْبَقَرَةِ                                                                         |
| ١٧/١٤  | ١ - ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾                                              |
| ٢٣/١٤  | ۲ – باب – ۲                                                                                  |
| 50/1€€ | ٣ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَلا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ         |
|        | ٤ - وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ          |
| ·      | ٥ - باب: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَهْرَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ            |
| ٣٠/١٤  | ٦ - قَوْلُهُ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِمِجْرِيلَ ﴾                                              |
| TT/18  | ٧ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَتَهَا ﴾                              |
|        | ٨ - باب: ﴿ وَقَالُوا أَغَّنَ ذَاللَّهُ وَلَدًا سُبَحَنَنَهُ ﴾                                |
| T0/18  | ٩ - بابٌ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنزَهِ عَرَمُصَلَّى ﴾                                 |
|        | ١٠ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ الْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَ          |
|        | ١١ - باب: ﴿ قُولُوٓا مَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْمَا ﴾                         |
|        | ١٢ - ﴿ سَيَعُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَسْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا  |
|        | ١٣ - ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ ثُمَّدَآءً عَلَى                |
|        | ١٤ - ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةُ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱ |
|        | ١٥ - باب: ﴿ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآ اِ فَلَنُولَيْنَا                      |
|        | ١٦ - ﴿ وَلَين أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ          |
|        | ١٧ - ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْلَبَ يَعْرِفُونَهُ . كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُ   |
| •      | ١٨ - ﴿ وَلِكُلُ وِجُهَدُّ هُوَ مُولِيهَا فَأَسْتَبِعُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُو        |
|        | ١٩ - ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْهِ                       |
|        | ١٠ - ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ                  |

| ١١ - ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوهَ مِن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُرَ ﴾                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٢ - بابُ قَولُهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾                                                                                 |
| ٢٣ - ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِإِلْحُرِّ ﴾                                                       |
| ٢٤ - باب: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ وَامْنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿                                          |
| ٢٥ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَيْتَامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاتَ مِنكُمْ مَرِيعَتُ الْوَعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ١٥/١٤                           |
| ٢٦ - ﴿ فَعَن شَهِ دَ مِن كُمُ ٱلشَّهُ وَلْيَصُّعُهُ ﴾                                                                                                            |
| ٢٧ - ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لِيَلَةً ٱلقِسِيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَكُنْ ﴾                                           |
| ٢٨ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ١٨/١٤                     |
| ٢٩ - ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَنَأْتُوا ٱللِّيُوتَ مِن ظُلُهُ ورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّكَلَّ ﴾                                                       |
| ٣٠ - ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْ الْلاَعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾                         |
| ٣١ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾٧٧/١٤ |
| ٣٢ - ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مِّ بِيضًا أَوْ بِهِ * أَذَى مِن تَأْسِهِ * ﴾                                                                                         |
| ٣٣ - ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ ﴾                                                                                                              |
| ٣٤ - ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْنَغُواْ فَضْ لَا مِن زَّيِّكُمْ ﴾                                                                                       |
| ٣٥ - بَابُ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾                                                                                                |
| ٣٦ - ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَتُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾١٤/١٤                                |
| ٣٧ - ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾                                                                                                                                |
| ٣٨ - ﴿ أَمْ حَسِبْتُ مُ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَاءَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾١٤٨.       |
| ٣٩ - بَابُ: ﴿ نِسَآ أَوُكُمْ خَرِثُ لَكُمْ فَأَتُواْ خَرْنَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُم ﴾                                                        |
| ٤٠ - باب: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾                                              |
| ٤١ - ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَرَّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾                                       |
| ٤٢ - باب: ﴿ خَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                                                                            |
| ٤٣ - بابُ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَائِدِينَ ﴾                                                                                                                      |
| ٤٤ - ﴿ فَإِنْ خِفْتُ مْ فِيجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذَّكُرُواْ اللَّهَ ﴾                                                                     |
| ٥٤ - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْتَ مِنْكُمْ وَيَذَّرُونَ أَزْوَا جَا﴾                                                                                              |
| ٢٦ - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنَاهِ عُمُ رَبِّ أَدِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْلَىٰ ﴾                                                                                       |
| ٤٧ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ مَنَ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ ﴾١١٨/١٤                                     |
| ٤٨ - ﴿ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾                                                                                                                     |
| ٤٩ - ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّيوا ﴾                                                                                                           |
| 154/16                                                                                                                                                           |

| 155/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥١ - ﴿فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| مَدَّ قُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ ﴾١٢٤/١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٢ - ﴿ وَإِن كَاتَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَه            |
| 150/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٣ - باب: ﴿وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                 |
| وُيُحَاسِبَكُمْ بِدِ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٤ - باب: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُو                       |
| \r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| ١٣٠/١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿٣﴾ سورة آلِ عِمْرَانَ                                                            |
| 188/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١ - بابْ: ﴿ مِنَّهُ ءَايَكُ تُحْكَمَكُ ۖ ﴾                                        |
| رَّجِيمِ ﴾١٣٧/١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢ - بابْ: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ ٱلْ          |
| لْيِلَّا أُوْلَيْهِكَ لَاخَلَقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣ - بابٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا فَ |
| آَمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُواَ لَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , <u></u>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥ - باب: ﴿ لَن لَنَالُواْ الَّبِرَحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحْبُونَ ﴾           |
| وَيِيَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦ - بابُ: ﴿قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَئةِ فَٱتَّلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِي          |
| 17./18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| 175/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                                                                               |
| 178/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩ - بابِّ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٍ ﴾                                  |
| خُورَنِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠ - باب قوله: ﴿وَالرَّسُولُ لِيدْعُوكُمْ فِيَ                                    |
| 179/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١١ - بابٌ قوله: ﴿أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾                                              |
| بَعْدِ مَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢ - باب قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٣ - بابِّ: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                                |
| لَهُ مِن فَصْلِهِ عَلَوْ خَيْلًا كُمُّ مِن فَصْلِهِ عَلَوْ كُلُّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَوْ كُلُّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَوْ كُلُّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَوْ كُلُّوا كُلُّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَيْ كُلُّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلُّونُ مُنْ كُلُّونُ مُن كُلِّهِ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلُّهُ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلُّهُ مِن مُن كُلُّ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلُّونُ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلَّ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلُّونُ مِن فَصَلِهِ عَلَيْ كُلُّ مِن كُلْ مِن كُلِّهِ مِن كُلِّهِ مِن مُن كُلِّهِ مِن مُن كُلِّهِ مِن كُلِّهِ مِن كُلِّهِ مِن كُلِّهِ مِن كُلِّهِ مِن مُن كُلِّهِ مِن كُلِّهُ مِن كُنْ مِن مُنْ مُن | ١٤ - باب: ﴿ وَلَا يَحْسِنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ الْأَ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٥ - باب: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِسَدُ                       |
| ١٨١/١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٦ - باب: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ ٱلْوَا ﴾                  |
| ، وَاخْتِلَافِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾١٨٤/١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٧ - باب قوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ                        |
| نَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ ١٨٦/١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨ - بابُ: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودَاوَعَلَا            |
| وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٩ - باب: ﴿رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْرَيْتُهُ          |
| ينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٠ - بات: ﴿ زَّبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَا           |
| 190/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله الله الله الله الله الله الله الله                                           |
| 197/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| فَعَتْمَ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾١٤.٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                 |
| مَيْ وَٱلْمَسَاكِينُ فَارْدُقُوهُم مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·                                                                                 |

|   | 4 |
|---|---|
| П | 4 |
|   |   |

| ٤ - باب: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمْ ﴾                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ - باب: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾                                                                                |
| ٦ - باب: ﴿ لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْمَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾      |
| ٧ - بابّ: ﴿ وَلِكُلِّ جُعَلَنَا مُوَالِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾                                              |
| ٨ - باب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾                                                                            |
| ٩ - باب: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنْؤُلآءِ شَهِيدًا ﴾                           |
| ١٠ - بابُ قولِه: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَى آوَ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَآهَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْفَآ إِطِ ﴾                                       |
| ١١ - ﴿ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ ﴾                                                                                                   |
| ١٢ - بأَبّ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴿                                     |
| ١٣ - باب: ﴿ فَأَوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ ﴾                                              |
| ١٤ - قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلزِّجَالِ وَالنِّسَآءِ ﴾               |
| ١٥ - ﴿ فَمَا لَكُورَ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوّا ﴾                                           |
| ١٥ م - بابّ: ﴿ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِ. ﴾                                              |
| ١٦ - باب: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَامُ ﴾                                                         |
| ١٧ - باب: ﴿ وَلَا نَقُولُواْلِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾                                                   |
| ١٨ - بابٌ: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلِيدُونَ مِنَ ٱلْمُوّْمِينِينَ ﴾ ﴿ وَٱلْمُنجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                          |
| ١٩ - بابّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِعِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ﴾                            |
| ١٠ - ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ |
| ٢١ - باب قوله: ﴿ فَأَوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ﴾                                                                    |
| ٢٦ - بابُ قولِهِ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطْرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى ﴾                               |
| ٢٦ - باب قوله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾                                                |
| ٢٤ - ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾                                                            |
| ٢٥ - ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾                                                                              |
| ٢٦ - بابّ: قوله ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾                                                       |
| ٢٧ - بابّ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِٱلْكُلَّةِ إِنِ ٱمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌّ ﴾                        |
| المَائِدَةِ الْمَائِدَةِ                                                                                                             |
| ٢ - بابُ فَولِه: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                          |
| ٣ - بابُ قَولِه: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءٌ فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                                         |
| ٤ - باب قوله: ﴿ فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَنَةِلآ إِنَّا هَنْهُنَا قَنْعِدُونَ ﴾                                                |
| ٥ - باب: ﴿ إِنَّ مَا جَزَا قُأَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾                    |

| ٧. | • |  |  |
|----|---|--|--|
| ы  | 4 |  |  |

| ٦ - باب قوله: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ - باب: ﴿يَنَائُهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾                                                                          |
| ٨ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ لَا يُوٓاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَلَزِكُمْ ﴾٨                                                                    |
| ٩ - بابُ قَولِه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آخَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                                           |
| ١٠ - بابُ قولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْلَةُ رِجْسٌ مِّنْ عَسَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾                                 |
| ١١ - بابّ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْٱلصَّلِاحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاً﴾                                                 |
| ١٢ - بابُ قَولِهِ: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهُ إِن ثُبَدَ لَكُمُّ تَسُؤَكُمْ ﴾                                                                   |
| ١٣ - بات: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَا سَٱبِهَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾                                                           |
| ١٤ - بابّ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾                             |
| ١٥ - بابُ قولِهِ: ﴿ إِن تُعَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                            |
| £ ٦} سورة الأَنْعَام                                                                                                                                 |
| ١ - بابِّ: ﴿ وَعِندَ مُ مَفَاتِتُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ﴾                                                                            |
| ٢ - بَابُ قَولِهِ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾                      |
| ٣ - بابٌ ﴿ وَلَدٌ يَلْبِسُوٓ الْمِننَهُ م بِظُلْمٍ ﴾                                                                                                 |
| ٤ - باب قوله: ﴿ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّـ لَّنَا عَلَى ٱلْمَـٰكَمِينَ ﴾                                                                     |
| ٥ - باب قوله: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَإِلَهُ لَاللَّهُ مُ ٱقْتَدِهُ ﴾                                                                  |
| ٦ - باب قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِ﴾ ٣١٩/١٤                                           |
| ٧ - باب قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾٧                                                                       |
| ٨ - ﴿وَكِيلٌ ﴾: حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ. ﴿فَهُلًا ﴾                                                                                                   |
| ٩ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ ﴾                                                                                                          |
| ٩ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ هَلُمُ شُهَدَآ هَكُمُ ﴾ ٢٥/١٤                                                                                                   |
| ﴿٧﴾ سورة الأغْرَافِ٧﴾ سورة الأغْرَافِ                                                                                                                |
| ١ - ﴿إِنَّمَا حَرَّمُ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                                                                          |
| ٢ - ﴿ وَلَمَّا جَأَهُ مُوسَىٰ لِمِيقَالِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَيْفَا رَ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَينِي ﴾                              |
| ٢ م - الْمَنَّ وَالسَّلْوَى                                                                                                                          |
| ٣ - باب: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾                                                                   |
| ٤ - باب قوله: ﴿ حِطَّتُهُ ﴾                                                                                                                          |
| ٥ - باب ﴿ خُذِ ٱلْعَقُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِيك ﴾٥ - باب ﴿ خُذِ ٱلْعَقُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِيك ﴾ |
| ﴿٨﴾ سورة الأنفال٨﴾ سورة الأنفال                                                                                                                      |
| ١ - قَوْلُهُ: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ ٢٥١/١٤   |
|                                                                                                                                                      |

| T00/18                                         | ١ - ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵٦/١٤                                         | ٢ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آسَتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOA/18                                         | ٣ - باب قَوله: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مٌ يَسَــتَغْفِرُونَ ﴾ ٣٦١/١٤                  | ٤ - باب قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 775/18                                         | ٥ - ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلَّذِينَ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٦٦/١٤                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **************************************         | and the second s |
| Y74/1£                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامعلام                                       | ١ - بَابِ قَوْله: ﴿ بَرَآءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَثُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾. ﴿ وَأَذَانُ ﴾: إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| غَزِي ٱلكَنفِرِينَ ﴾ ٢٧٥/١٤                    | ٢ - بَابِ قَوْله: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُ رِوَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ عُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TV9/18                                         | ٣ - باب قَوْله: ﴿ وَأَذَنُّ يَنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيِّجِ ٱلْأَحْتَبَرِ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TA1/18                                         | ٤ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAT/18                                         | ٥ - بابّ: ﴿ فَقَدِيلُوٓا أَيهِمَّهُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَاۤ أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تّهِ♦                                          | ٦ - باب قَوْله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | ٧ - باب قَوْله بَرَرُينَ: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۹/۱٤                                         | ٨ - باب قوله: ﴿ إِنَّ عِسدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱلنَّاعَشَرَ شَهْرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>T9</b> £/18                                 | ٩ - باب قوله ﴿ثَانِي ٱثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £•5/1E                                         | ١٠ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوجُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠٣/١٤                                         | ١١ - باب قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لله لمان الله الله الله الله الله الله الله ال | ١٢ - باب قوله: ﴿ أَسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £17/1£                                         | ١٣ - باب قوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١٥/١٤                                         | ١٤ - باب قوله: ﴿ سَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَلَتْ تُدْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £17/1£                                         | ١٤م - باب قوله: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُ ﴾ . ١٦/١٤.         | ١٥ - ﴿ وَمَا خَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيحًا وَمَا خَرَسَيِنًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِذّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٨/١٤                                         | ١٦ - باب قوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | ١٧ - باب قَوْله: ﴿ لَقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهُمْ جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | ١٨ - ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِغُوا حَتَّى إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | ١٩ - باب: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِيقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £٣·/١٤                                         | ١٠ - باب قوله: ﴿ لَقَدْ جَأَءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| - |  |
|---|--|
|   |  |

| ٤٣٥/١٤      | ﴾ ١٠﴾ سورة يُونُسَ                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩/١٤      | ٢ - ﴿ وَجَكُوزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْمِحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا﴾                                   |
| £ £ 5/\ £   | الإ١١﴾ يحسورة هُودٍ عَلِيْصًا الرَّتَامُ                                                                                                        |
| { £ 0 / 1 £ | ١ - ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَشُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ |
|             | ٦ - باب قُولُه: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مَ عَلَى ٱلْعَلَو ﴾                                                                                          |
| ٤٥٣/١٤      | ٣- باب ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ أَخَاهُرْ شُعَيْبًا ﴾                                                                                               |
| ٤٥٦/١٤ ♦    | ٤ - باب قوله ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَآ وُلَآءِ ٱلَّذِيرَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِهِمْ ٱلَّا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ }              |
| ٤٥٨/١٤      | ٥ - باب قوله ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيـهُ شَدِيدُ﴾                            |
| ٤٦٠/١٤      | ٦ - باب قوله ﴿ وَأَقِدِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَٱلَيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَنتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾                     |
| ٤٦٢/١٤      | ﴿ ١٢﴾ سورة يُوسُفَ لِالله                                                                                                                       |
| ٤٧١/١٤      | ١ - باب قوله ﴿ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ مَالِ يَعْقُوبَ كُمَّاۤ أَنَّهَا عَلَىٰۤ أَبَوَيْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ ﴾ |
| ٤٧٢/١٤      | ٢ - باب قوله ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ ۦٓءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾                                                                |
| ٤٧٤/١٤      | ٣ - باب قوله ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾                                                                |
| ٤٧٧/١٤      | ٤ - باب قوله: ﴿ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾                         |
| ٤٨٢/١٤ €    | ٥ - باب قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي فَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ .      |
| ٤٨٥/١٤      | ٦ - باب قوله: ﴿ حَقَّتِ إِذَا ٱسْتَيْتَكُ ٱلرُّسُلُ ﴾                                                                                           |
| ٤٨٧/١٤      | ﴿ ١٣﴾ سورة الرَّعْدِ                                                                                                                            |
| ٤٩٦/١٤      | ١ - باب قوله: ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ ﴾                                                        |
| ٤٩٨/١٤      | ﴿٤٤﴾ سورة إِبْرَاهِيمَ بَالِلصِّلةالِمَل                                                                                                        |
| 0.5/12      | ١ - باب قوله ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءَ ۞ تُوْقِقَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾                           |
| 0.0/12      | ٢ - بابّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ ﴾                                                                       |
| ٥٠٦/١٤      | ٣ - باب: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾                                                                    |
| ٥٠٨/١٤      | ﴿ ١٥﴾ سورة الْحِجْر                                                                                                                             |
| 015/18      | ١ - ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّرَقَ ۗ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُۥ شِهَابُ شَبِينٌ ﴾                                                                          |
| 017/18      | ٢ - باب قوله: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِبْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                           |
| ٥١٨/١٤      | ٣ - باب قَوْله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾                                                      |
| ٥٢٠/١٤      | ٤ - قَوْلُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾                                                                                     |
| 051/18      | ه - باب قوله: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِيْثُ ﴾                                                                                 |
| 055/18      | <b>﴿{١٦﴾ سورة النَّحْل</b>                                                                                                                      |
|             | ١ - باب قوله تعالَى ﴿ وَمِنكُو مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَوْذَلِ ٱلْمُثُرِ ﴾                                                                          |
|             |                                                                                                                                                 |

| رگا€   | ٢ - وَ ﴿ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسَا لَا تَعَنْفُ أ |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רצד/١٤ | ٣ - بَابِ قَوْلِه ﴿ فَلَا يُحْزِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾                                                     |
| 780/18 | ﴿{٢١}﴾ سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ                                                                                              |
| ٦٥٠/١٤ | ٢ - بَابْ ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَسَانِي نَعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا ﴾                                                   |
| 705/18 | ﴿ ٢٢﴾ سُورَةُ الْحَجِّ                                                                                                      |
|        | ١ - بَابٌ: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾                                                                                  |
| 771/18 | ٢ - بَابْ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ﴾                                                            |
| 774/18 | ٣ - بَابٌ: قَوْلُهُ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبَّهُمْ ﴾                                                       |



#### فهرس لابخسكر للطامس بحشر

| V/\o                                                                                                              | ﴿٢٣﴾ سورة الْمُؤْمِنِينَ                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 11/10                                                                                                             | ﴿٢٤﴾ سُوْرَةُ النُّورِ                               |
| وَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَنبَعَ شَهَدَتِ ﴾                 | ١ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْهَ   |
|                                                                                                                   | ٢ - بابٌ ﴿ وَالْخَيْسَةُ أَنَّ لَعَ نَتَ الْهَ       |
| ، تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا رَبِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَلْدِيدِيك ﴾                                         | ٣ - باب ﴿ وَيَدْرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن       |
| خَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّائِدِقِينَ ﴾                                                          | ٤ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَلْخَيْسَهُ أَنَّ غَمَا     |
| إَلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُر لا تَصْبِبُوهُ شَرًّا لَكُم بِلْ هُو خَيْرٌ لَكُرْ ﴾                                   |                                                      |
|                                                                                                                   | ٦ - بَابٌ ﴿ لَوْكِا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُ |
| عَلَيْكُمْ وَرَدَّمَتُهُ فِي ٱلدُّنِّهَ وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾٥١/١٥ |                                                      |
| يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَصِيبُونَهُ مَيِّنا وَهُو عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾٥١٥٥ |                                                      |
| نَلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّم بِهِذَا سُبْحَننك هَذَا بُهْتَن عَظِيمٌ ﴾٥١٥٥                           |                                                      |
|                                                                                                                   | ٩ - ﴿ يَعِيظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ   |
|                                                                                                                   | ١٠ - باب ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لُكُمُ ٱلْآيَدُ       |
| ن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِّياَ وَٱلْآخِرَةِ ﴿ ٥٨/١٥      |                                                      |
| لَنْ جُنُومِينًا ﴾                                                                                                | ١٢ - بَابٌ ﴿ وَلِيَصْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَ       |
| V-/\0                                                                                                             | الله الله الله الله الله الله الله الله              |
| > عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾٥١١٥                         |                                                      |
| يَكَ مَعُ ٱللَّهِ إِلَنَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقّ ١٥٠١٥.   |                                                      |
| لْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾                                                                           |                                                      |
| > وَعَمِلَ عَكَمَلُا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ بُبَدِّلُ أَلَّهُ سَيْتَ اللَّهِمْ حَسَنَتِ ﴿ ٥ / ٨٢/                  |                                                      |
| Λε/\o€ť                                                                                                           |                                                      |
| ٨٥/١٥                                                                                                             |                                                      |
| A9/10                                                                                                             |                                                      |
| ين ﴿ وَلُخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾                                                                                       | ٢ - بات ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَفْرِهِ          |

| -«٢٧﴾ النَّمْل                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿٢٨﴾ سورة الْقَصَصِ                                                                                                                                                                                                 |
| ١ - قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَا كِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾                                                                                                                            |
| ٢ - بَابٌ ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾                                                                                                                                                             |
| ﴿ ٢٩} الْعَنْكَبُوتُ                                                                                                                                                                                                |
| ﴿٣٠﴾ آلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ١٠٨/١٥                                                                                                                                                                                  |
| ١ م - بات وَلا بَنْدِيلَ لِلْحَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ لِدِينِ اللهِ ﴿ عَلَقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾                                                                                                                                 |
| ﴿٣١﴾ لُقُمَانَ                                                                                                                                                                                                      |
| ١ - ﴿ لَا تُشْرِكَ بِأَلِّهِ إِنَ ٱلْثِرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيرٌ ﴾                                                                                                                                                      |
| ٢ - بابُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                                                                                                                      |
| & ٣٢﴾ تَنْزيلُ السَّجْدَةِ                                                                                                                                                                                          |
| ١ - بَابُ قُولِهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ ثَمَا أُخْفِيَ لَهُمُ ﴾١٠١٥                                                                                                                                              |
| ﴿٣٣﴾ الْأَحْزَابُ                                                                                                                                                                                                   |
| ١ - ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مْ ﴾١٢٦/١٥                                                                                                                                               |
| ٢ - بابٌ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَكِبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                 |
| ٣ - بَابٌ ﴿ فَيَنَّهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَذَكُواْ تَبْدِيلًا ﴾                                                                                                                  |
| ٤ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُكرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ فَيَا وَزِينَتَهَا ﴾                                                                                      |
| ه - بَابُ قولِهِ: ﴿ وَلِيٰكُنتُنَّ تُرِدِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ ﴾ ١٣٣/١٥                                                                             |
| ٦ - بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَتَحْفَفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَنَهُ ﴾١٣٦/١٥                                                                                   |
| ٧ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ رُبِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾١٣٨/١٥                                                                 |
| ٨ - بابٌ قوله: ﴿ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طُعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ ﴾١٤١/١٥                                                                                      |
| ٩ - قوله: ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أَللَّهُ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾                                                                                                                  |
| ١٠ - بابُ قُولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيِّكَنَّهُ رَبُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾                                                                                                                                 |
| ١١ - قوله ﴿لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾١٦٣/١٥                                                                                                                                                      |
| ۱۳۵/۱۰ سَبَأ ۱۳۶۶ سَبَأ                                                                                                                                                                                             |
| ١ - بابِّ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ فَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾<br>٢ - بابِّ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ |
| ٢ - بابٌ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾                                                                                                                                          |
| ﴿٣٥﴾ الْمَلَائِكَةُ                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿٣٦﴾ الْمَلَائِكَةُ                                                                                                                                                                                                 |

| زِالْعَلِيمِ ﴾نِالْعَلِيمِ اللهِ        | ١ - بابٌ قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسُ يَحْرِى لِمُسْتَقَرِّلُهِ كَاذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174/10                                  | ﴿٣٧﴾ وَالصَّافَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147/10                                  | ١ - بابَّ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111111111111111111111111111111111111111 | ﴿٣٨﴾ ﴿ ص﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149/10                                  | ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىٓ إِنَّكَ أَنتَ أَلْوَهَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَالَكُ كَلِّهِ مِن ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195/10                                  | ﴿٣٩﴾ الزُّمَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ١ - بابْ قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَىٰ ٱنْفُسِهِمْ لَا لَقَ نَطُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَذْرِهِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَدُّهُ، يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | الْمُؤْمِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r11/10                                  | ﴿{٤١}﴾ حم السَّجْدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ١ - قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَةِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَآ أَبْصَنَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ٢ - بابّ: ﴿ وَذَلِكُوْ ظَنَّكُو ٱلَّذِى ظَنَنتُد بِرَبَكُوْ أَرْدَنكُوْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rro/10                                  | the same of the sa |
| ٢٢٥/١٥                                  | الع الع عسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (17/10                                  | ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۸/۱۵                                  | ﴿٤٣﴾ حم الزُّخْرُفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TTE/10                                  | (*) قَوْلُهُ: ﴿ وَنَادَوْاْ يَكَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 547/10                                  | ﴿٤٤﴾ الدُّخَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ فَأَرْتَقِبٌ ﴾                        | ١ - باب: ﴿ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَـاْتِي ٱلسَّـمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾. قَالَ قَتَادَةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | ٢ - باب: ﴿ يَخْشَى النَّاسَ هَاذَا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٤٢/١٥                                  | ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ رَّبَّنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ٤ - باب: ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| reo/10                                  | ٥ - باب: ﴿ ثُمَّ نَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرٌ تَجَنُونًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ٦ - ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُسْلَقِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7£V/\o                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 A/\ a                                | 4 4 5 11 5 17 6 14 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

10

| 184/10                                                                     | ﴿٤٦﴾ الأَحْقَافِ                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| خَرْجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾                              | ١ - باب: ﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَّ أَنْ أَدْ     |
| هَنَدَا عَارِضٌ ثَمْطِرُنَا﴾                                               | ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِ يَنِهِمْ قَالُواْ   |
| 707/10                                                                     | ﴿٤٧﴾ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                             |
| rov/10                                                                     |                                                                                        |
| (7)/10                                                                     | ﴿٤٨﴾ سورة الْفَتْح                                                                     |
| r= {/\o                                                                    | ١ - باب: ﴿إِنَّا فَتَحَالَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴾                                         |
| رَ وَيُتِذَ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ٢٦٧/١٥ | ٢ - بابٌ قَوْلِهِ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ |
| rv./10                                                                     |                                                                                        |
| ۲۷۱/۱۵                                                                     | ٤ - بابٌ ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾               |
| rvr/10                                                                     |                                                                                        |
| 7V7/10                                                                     | ﴿{٤٩﴾ الْحُجُرَاتِ                                                                     |
| (۲۸/۱٥ ﴿ نُولُ                                                             | ١ - ﴿ لَا نَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْنَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآيةَ، ﴿ لَشَعْمُ      |
| يَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                  | ٢ - باب: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاتِهِ ٱلْحُجُزَتِ أَكُمُ               |
| •                                                                          | ٢ م - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ    |
|                                                                            | ﴿٠٥﴾ سورة ﴿ ق﴾                                                                         |
| rav/10                                                                     | ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾                                       |
| رَ ٱلْغُرُوبِ ﴾نَ ٱلْغُرُوبِ ﴾                                             | ٢ - باب: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ               |
| ray/10                                                                     | ﴿١٥﴾ ﴿وَالدَّرِيَاتِ ﴾                                                                 |
| 54A/10                                                                     | هرا ه اله سورة ﴿وَالطُّورِ ﴾                                                           |
| ٣٠٢/١٥                                                                     | ١٣٥٠ سورة ﴿وَٱلنَّجْمِ ﴾                                                               |
| T.V/10                                                                     |                                                                                        |
| ۳۰۷/۱۵                                                                     | (*) باب قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَى ﴾                          |
| ٣٠٨/١٥                                                                     | (*) بابٍّ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَكَ ﴾                         |
| ٣٠٩/١٥                                                                     | ٢ - باب: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                                      |
| ٣١٠/١٥                                                                     | ٣ - بات: ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيٰنَ ﴾                                     |
| T1T/10                                                                     | ٤ - بابّ: ﴿ فَأَشَجُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾                                        |
| ٣١٥/١٥                                                                     | ﴿٤٤﴾ سورة ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾                                                   |
| ٣١٨/١٥                                                                     | ١ - بابْ: ﴿ وَٱنشَقَ ٱلْفَحَرُ ۞ وَإِن يَرَوْا ءَايَةُ يُعْرِضُوا ﴾                    |

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢١/١٥                                  | ٢ - بابّ: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُدِنَا جَزَآهُ لِيَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكَّنَهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ |
| T(5/10                                  | ٢ م - باب: ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾                                  |
| T(T/10                                  | ٢م - باب: ﴿ أَعْجَازُ نَعْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾                                       |
|                                         | ٣ - باب: ﴿ فَكَانُوا كَهَ شِيدِ ٱلْمُخْنَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَتَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾   |
| 750/10                                  | ٤ - باب: ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَاتٌ مُّسْتَقِدٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴾                       |
| 460/10                                  | ٤ م - باب: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا آلَشَيَاعَكُمْ فَهُلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾                                           |
|                                         | ٥ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾                                                  |
|                                         | ٦ - باب قَوْلِهِ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾                                  |
| T54/10                                  | ﴾ ١٥٥ على سورة الرَّحْمَنِ                                                                                         |
| TT9/10                                  | ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾                                                                 |
|                                         | ٢ - باب: ﴿ حُورٌ مَّ قَصُورَاتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾                                                                   |
|                                         | ﴿٦ ه﴾ الْوَاقِعَةِ                                                                                                 |
|                                         | ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَظِلِّ مَّتَدُودِ ﴾                                                                           |
|                                         | ﴿◊٥٧﴾ الْحَدِيدُ                                                                                                   |
|                                         | ﴿٨٥﴾ الْمُجَادِلَةُ                                                                                                |
|                                         | ﴿٩٥٩﴾ الْحَشْرِ                                                                                                    |
|                                         | ؟ - باب قَوْلهِ: ﴿ مَاقَطَعْتُ مِين لِيسَامَ ﴾ نَخْلَةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً                 |
| ۳٥٢/١٥                                  |                                                                                                                    |
|                                         | ٤ - بات: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَئَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُسُدُوهُ ﴾                                                            |
| Tov/10                                  | ه - بابْ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وُ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾                                                       |
| TOA/10                                  | ٦ - بابُ قَوْلُهُ: ﴿وَيُؤْثِدُونِ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾                                                            |
| ۳٦٠/١٥                                  | ﴿٦٠﴾ الْمُمْتَحِنَةِ                                                                                               |
| T71/10                                  | ١ - بابْ: ﴿ لَا تَنَّخِذُوا عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾                                                    |
| ٣٦٤/١٥                                  | ٢ - باب: ﴿ إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ ﴾                                                           |
| ٣٦٦/١٥                                  | ٣ - بابّ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ بُبَايِعْنَكَ ﴾                                                            |
| TV1/10                                  | ﴿ ﴿ ٦١﴾ سورة الصَّفِّ                                                                                              |
|                                         | ١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِى أَشَّهُ ۗ أَحْمَدُ ﴾                                                         |
| <b>T</b> VT/10                          | ﴿ ١٢﴾ سورة الْجُمُعَةِ                                                                                             |
| TVT/10                                  | ١ - قَوْلُهُ: ﴿ وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾                                                   |
|                                         |                                                                                                                    |

| ۳۷٤/١٥                                  | ٢ - بابْ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْاً بِحَـٰرَةً أَوْلَمُوا ﴾                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~vo/10                                  | ﴿ ٦٣﴾ سورة الْمُنَا فِقِينَ                                                                                                                        |
| ٣٧٦/١٥                                  | ١ - قَوْلُهُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى ﴿ لَكَنْذِبُونَ ﴾                                 |
| ۳۷۸/۱۵                                  | ٢ - بابْ: ﴿ أَيُّخُواْ أَيْمَنَّهُمْ جُنَّةً ﴾                                                                                                     |
| TV9/10                                  | ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ﴾                               |
| ۳۸۰/۱۵                                  | ٣ م - باب: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمِ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾                   |
| ۳۸۲/۱۵                                  | ٤ - قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُوسَهُمْ ﴾                                          |
| TAT/10                                  | ٥ - بابَّ فَوْلُهُ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مِ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ أَللهُ لَهُمْ ﴾                        |
| TA7/10                                  | ٦ - قَوْلُهُ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِنـ دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾                                      |
| TAV/10 €                                | ٧ - بابٌ: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَيَقُو ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ              |
| ۳۸۹/۱۵                                  | ﴿﴿٦٤﴾ سورة التَّغَابُنِ                                                                                                                            |
| 44./10                                  | ﴿ ٦٥﴾ سورة الطَّلَاق                                                                                                                               |
| ۳۹۲/۱٥                                  | ٢ - بابٌ ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُمُونَ أَمْرِهِ. يُشْرًا ﴾              |
| r97/10                                  | ﴿٦٦﴾ سورة التَّحْريم                                                                                                                               |
| 447/10                                  | ١ - باب ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِي ۚ لِمَ تَحْرِمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                |
| 444/10                                  | ٢ - بابْ ﴿تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَٰهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ . |
| ٤٠٤/١٥                                  | ٣ - بابٌ ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾      |
| £.7/10                                  | ٤ - قوله: ﴿إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾                                                                                |
| ٤٠٨/١٥                                  | ٥ - قوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَاتٍ فَيْنَاتٍ تَبْهَاتٍ ﴾             |
| £11/10                                  | ﴿٦٧﴾ سورة ﴿تَبَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ ﴾                                                                                                  |
| 115/10                                  | £ ٦٨﴾ سورة ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾                                                                                                                      |
| ٤١٤/١٥                                  | ١ - بابٌ ﴿ عُتُلَ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾                                                                                                         |
|                                         | ٢ - بابُ: ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾                                                                                                             |
| ٤١٧/١٥                                  | ﴿٦٩﴾ سورة الْحَاقَةِ                                                                                                                               |
| ٤١٨/١٥                                  | ﴿٧٠﴾ سورة ﴿سَأَلَ سَآبِلُ ﴾                                                                                                                        |
|                                         | ﴿٧١﴾ سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾                                                                                                                    |
|                                         | ١ - بابّ: ﴿وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ ﴾                                                                                         |
| £55/10                                  | ﴿٧٢﴾ سورة ﴿قُلُّ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾.                                                                                                                |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ﴿٧٣﴾ سورة الْمُزَّمِّ مِّا                                                                                                                         |

| ﴿ ٢٤﴾ سورة الْمُدَّتِّرِ                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - قوله ﴿ قُرُعَأَنْذِنَ ﴾                                              |
| ٣ = ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّر ﴾                                               |
| ٤ - باب ﴿ وَنِيَابِكَ فَطَعِرْ ﴾                                         |
| ٥ - باب: ﴿ وَالرِجْزُ فَآهُ جُرُ ﴾                                       |
| ﴿ ( v ﴾ سورة الْقِيَامَةِ                                                |
| ١ - وقوله: ﴿ لَا تُحْرِكْ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْبَلَ بِهِ عَ ﴾          |
| ١ م - باتِ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْءَ انْدُ ﴾                  |
| ٢ - باب ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلِيَّعَ قُرْءَانَهُ ﴾                   |
| ﴿ ٢٤/١﴾ سورة ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾                            |
| ﴿ وَأَلْمُرْسَلَتِ ﴾ ﴿ وَأَلْمُرْسَلَتِ ﴾                                |
| ٢ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرُ دِكَا لْقَصْرِ ﴾         |
| ٣ - بابّ: قَوْلُهُ: ﴿ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفَلُ ﴾                       |
| ٤ - باب: ﴿ هَنَا اِيُّومُ لَا يَنطِقُونَ ﴾                               |
| ﴿٧٨﴾ سورة ﴿عَمَّ يَتَسَاَّة لُونَ﴾٥١٨ الله سورة ﴿عَمَّ يَتَسَاَّة لُونَ﴾ |
| ١ - باب: ﴿ يَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ فَنأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾            |
| ﴿٧٩﴾ سورة ﴿وَٱلنَّازِعَاتِ﴾                                              |
| ﴿٨٠﴾ سورة ﴿عَبْسَ﴾                                                       |
| ﴿ ٨١﴾ سورة ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾                                  |
| ﴿ ٨٢﴾ سورة ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾                                |
| ظ٨٣﴾ سورة ﴿وَتِيلٌ لِلمُطَفِفِينَ ﴾                                      |
| (*)- ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾                   |
| ﴿££}﴾ سورة ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ﴾                                  |
| ١ - باب: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾                        |
| ٢ - بَابّ: ﴿لَتَرَكُّأُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾                           |
| ﴿٥٨﴾ سورة الْبُرُوج                                                      |
| ﴿٨٦﴾ سورة الطَّارِقِ                                                     |
| ط(۸۷﴾ سورة ﴿سَيِّحِ ٱسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                           |
| عرمه علوره رمي عديث الفكيشية »                                           |

| £۸۹﴾ سورة ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علاه الله ﴿ لَا أَقْدِمُ ﴾.                                                                                      |
| عِيْلًا ٩ ﴾ سورة ﴿ وَأَلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴾                                                                    |
| عياً ٩ إيه سورة ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾                                                                     |
| ١ - بابٌ ﴿وَالنَّهَارِ إِذَاتَحِلَىٰ ﴾                                                                           |
| ٢ - بابّ: ﴿وَمَاخَلَقَ الذُّكُرُّ وَٱلْأَنْتَى ﴾                                                                 |
| ٣ ـ قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴾                                                                 |
| ٣م - باب قوله: ﴿وَصَدَّقَ بِٱلْخُسُنَى ﴾                                                                         |
| ٤ - بابٌ ﴿فَسَنْيَتِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾                                                                          |
| ٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴾٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى ﴾ |
| ٦ - قوله: ﴿ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴾                                                                            |
| ٧ - بابٌ ﴿ فَسَنُيۡتِرُهُۥ لِلْعُسۡرَىٰ ﴾٧                                                                       |
| ﴿٩٣﴾ سورة ﴿وَٱلضَّحَىٰ﴾                                                                                          |
| ١ - بابّ: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَيْ ﴾                                                                   |
| ٢ - قوله: ﴿ مَاوَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَيْ ﴾                                                                   |
| ﴿ ٩٤﴾ سُورة ﴿ أَلَهُ نَشْرَحُ لَكَ ﴾                                                                             |
| ﴿٩٥﴾ سورة ﴿وَٱلنِّينِ ﴾                                                                                          |
| ﴿٩٦﴾ سورة ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾                                                               |
| ١ - بابّ١٥                                                                                                       |
| ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾                                                             |
| ٣ - قَوْلُهُ: ﴿ أَقُرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾                                                                  |
| ٣ م - باب: ﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾                                                                       |
| ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ كُلَّا لَهِن لَهُ بَنتَهِ لَنَسْفَنَّا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةِ كَلْدِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾     |
| ﴿ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾                                                                       |
| ﴿٩٨﴾ سورة ﴿ لَرْ يَكُن ﴾٩١٠٥                                                                                     |
| ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾                                                                     |
| ١ - قَوْلُهُ: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، ﴾                                           |
| ٢ - بابّ: ﴿ وَمَنْ يَعْدَ مَلْ مِثْقَكَ الْ ذَرَّ قِرْسَدُّا يَسَرُهُ ﴾                                          |
| ۱۰۰۱﴾ ﴿وَٱلْعَكْدِيَاتِ ﴾                                                                                        |

| a\\/\a                     | ١٠١﴾ سورة الْقَارِعَةِ                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o\\\/\o                    | ﴿ا ١٠١﴾ سورة ﴿آلَهَـٰكُمُ ﴾                                                                              |
|                            | ﴿﴿١٠٣﴾ سورة ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾                                                                               |
| 017/10                     | ﴿ ١٠٤﴾ سورة ﴿ وَثِلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾                                                                 |
|                            | ﴿٥٠١﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾                                                                                     |
|                            | الله الله الله المالية المارية الله الله الله الله الله الله الله الل                                    |
|                            | ﴿١٠٧﴾ ﴿أَرْءَيْتَ ﴾                                                                                      |
|                            | ﴿١٠٨﴾ سورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْشَرَ ﴾                                                            |
|                            | ١٠٩﴾ سورة ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾                                                             |
|                            | ﴿ ١١٠﴾ سورة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾                                                               |
|                            | ٣ - باب: ﴿ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا                                  |
|                            | ٤ - قولُهُ: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَ ۗ أَإِنَّهُۥ كَانَ ثَوَّا                        |
|                            | ﴿ ١١١﴾ سورة ﴿ تَبَتُّ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾                                                       |
| ٥٢/٢٦٥                     | ٢ - قَوْلُهُ: ﴿ وَتَبُّ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ﴾                                    |
|                            | ٣ - قَوْلُهُ: ﴿ سَيَصْلَىٰ فَارَا ذَاتَ لَمْبِ ﴾                                                         |
| ٥٢٨/١٥                     | ٤ - ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴾                                                              |
| 014/10                     | ﴿١١٢﴾ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 077/10                     | ٢ - قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾                                                                    |
| ٥٣٦/١٥                     |                                                                                                          |
|                            | ﴿£١١٤﴾ سورة ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّـاسِ ﴾                                                            |
|                            |                                                                                                          |
| 0{7/10                     | ٦٦-كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآن                                                                            |
| ٥٤٤/١٥                     | ١ - بابُ كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْي، وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ                                                   |
| ﴾ ﴿ بلسّان عَرَيْ مُّيِن ﴾ | ٢ - باب: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ ﴿ قُرْهُ الْعَرَبِ الْقُرْهُ الْأَعْرَبِيَّا } |
|                            | ٣ - بابُ جَمْع الْقُرْآنِ                                                                                |
|                            | ٠٠٠ - بابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ مِنْ اشْطِيرِهُم ٤ - بابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ مِنْ اشْطِيرِهُم              |
| 077/10                     | ٥ - باب: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ                                                     |
| ٥٦٨/١٥                     | ٦ - باب تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ                                                                             |
| ov7/10                     | ٧ - باب كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمُ.                            |
|                            |                                                                                                          |

| ovv/10                            | ٨ - باب الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيَّ عَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٥/١٥                            | ٩ - باب فَاتِحَةِ الْكِتَابِ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٨/١٥                            | ١٠ - فَضْلُ الْبَقَرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09./10                            | ١١ - باب فَضْلُ الْكَهْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 091/10                            | ١٢ - باب فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مِنْ اللَّهُ مِلِيهُ عَلَم ٥٩٣/١٥ | ١٣ - باب فَضْلِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ فِيهِ عَمْرَةً، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٩٨/١٥                            | ١٤ - باب فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1/10                            | ١٥ - باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.8/10                            | ١٦ - باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ مِنَىٰ شَعِيمُ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.0/10                            | ١٧ - باب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.9/10                            | ١٨ - باب الْوَصَاةِ بِكِتَابِ اللهِ مِمَزَّةِ لَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ﴾               | ١٩ - بابْ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنَزَلْنَا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 714/10                            | ٢٠ - باب اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710/10                            | ٢١ - بابٌ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 714/10                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 751/10                            | ٢٣ - باب اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 750/10                            | ٢٤ - باب الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 750/10                            | ٢٥ - باب تَعْلِيم الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٢٨/١٥                            | ٢٦ - باب نِسْيَانَ الْقُرْآنِ، وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَلَا وَكَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 741/10                            | ٢٧ - باب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا، وَكَذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٣٤/١٥                            | ٢٨ - باب التَّرْتِيل فِي الْفِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٣٨/١٥                            | ٢٩ – باب مَدِّ الْقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779/10                            | ٣٠ - باب التَّرْجِيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | ٣١ - باب حُسن الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | ٣٢ - باب مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَستْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | ٣٣ - باب قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | ٣٤ - بابٌ فِي كُمْ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْسَرَ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 701/10                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | ٣٦ - باب مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَنْ تَأَكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | ، ، ، ب ب سن ربيه يور و يو الأثار و الأ |

## فهرس لابخ كد الستاوس احشر

| ٧/١٦                  | ٦ - كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/17                  | ١ - التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱنكِمُ وَامَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآهِ ﴾                                          |
| 18/17                 | ٢ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيُّ مَنْ السَّمَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ لأَنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ                                 |
| 1٧/1٦                 | ٣ - باب مَنْ لَمْ يَسْتَطِع الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ                                                                                             |
| 19/17                 | ٤ - بابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ                                                                                                                  |
| r1/17                 | ٥ - بابٌ: مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ، فَلَهُ مَا نَوَى                                                            |
| ۲٥/١٦                 | <ul> <li>٦ - باب تَزْوِيج الْمُغْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ. فِيهِ سَهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرَ عَلَى</li> </ul> |
| ra/12                 | ٧ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لاَّخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتُ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا                                             |
| ۲۷/۱٦                 | ٨ - بابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ                                                                                          |
| ۳۲/۱٦                 | ٩ - بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ                                                                                                                  |
| ٣٤/١٦                 | ١٠ - بابُ القَّيْبَاتِ                                                                                                                        |
| ٣٧/١٦                 | ١١ - بابُ تَزْوِيجِ الصُّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ                                                                                                |
| رِإِيجَابِرِإِيجَابِ  | ١٢ - باب: إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ، مِنْ غَيْرِ                         |
| ٤٠/١٦                 | ١٣ - بابُ اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا                                                                |
| ٤٥/١٦                 | ١٣ م - بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا                                                                                            |
| ٤٦/١٦                 | ١٤ - بابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَّاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾                            |
| ₹9/17 €               | ١٥ - بابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ، وَقُولِهِ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَلَءِ بَشَرَا فَجَعَكُهُ نَسَبًا وَصِهْ                       |
| 7.//1                 | ١٦ - بابُ الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزْوِيجِ الْمُقِلُ الْمُثْرِيَةَ                                                                       |
| 71/17€                | ١٧ - بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُوْمِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَرَحِكُمُ وَأَوْلَندِكُمْ                               |
| 70/17                 | ١٨ - بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ                                                                                                         |
| حُسَيْنِ بِنَا: ١٦/١٦ | ١٩ - بابِّ: لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ﴾ قالَ عَلِيُّ بْنُ ال                     |
|                       | ٢٠ - باب: ﴿ وَأَمَّ هَنتُ كُمُ الَّذِي آرْضَعْنَكُمْ ﴾ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّه                                  |
|                       | ٢١ - بابُ مَنْ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُهُ                     |
| r/\1x                 | ٢٢ - بابُ لَبَنِ الْفَحْلِ                                                                                                                    |
| ۸٤/١٦                 | ٣٠ - باتُ شَهَادَة الْمُرْضِعَةِ                                                                                                              |

| النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ،النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ،                                     | ٢٤ - بابُ مَا يَحِلُ مِنَ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| كُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَكَآمٍكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَّ ﴾٩٣/١٦           |                               |
| مَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾                                     | ٢٦ - باب: ﴿وَأَن تَجَ         |
| نزُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَانزأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا                                          | ٢٧ - باب: لَا تُنْكَحُ الْمَ  |
| 99/17                                                                                    | ٢٨ - بابُ الشِّغَارِ          |
|                                                                                          | ٢٩ - باب: مَلْ لِلْمَرْأَةِ   |
| 1.7/17                                                                                   | ٣٠ - بابُ نِكَاحِ الْمُحْرِ   |
| للهِ سِنَى الله مِيرَام عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخرًا                                   |                               |
| ةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِقِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ           |                               |
| مانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ                                      | ٣٣ - بابُ عَرْضِ الإِنْسَ     |
| ن: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ ﴾                              |                               |
| مَنْ أَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ                                                            | ٣٥ - بابُ النَّظَرِ إِلَى الْ |
| نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾                |                               |
| لِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ،لِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ،                                             | _                             |
| لِ وَلَدَهُ الصَّغَارَلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ                                             | ٣٨ - بابُ إِنْكَاحِ الرَّجُ   |
| ر البنتة من الإِمَامِ                                                                    |                               |
| لِيُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ مَنَ الله عِيمَ : زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ | ٤٠ - باب: السُّلُطَانُ وَ     |
| أَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالنَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهِمَا                               |                               |
| نَتَهُ وَهْيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ                                            |                               |
| مَةِ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ خِنْتُمُ أَلَّا لُقَسِطُوا فِي ٱلْيَلَكُنَى فَانكِحُوا ﴾       |                               |
| خَاطِبُ لِلْوَلِيِّخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ                                                   |                               |
| عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحُ أَوْ يَدَعَ                                       | ٥٥ - باب: لَا يَخْطُبُ        |
| الْخِطْبَةِ                                                                              | ٤٦ - بابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ ا  |
| 184/17                                                                                   | ٧٧ - بابُ الْخُطْبَةِ         |
|                                                                                          | ٤٨ - بابُ ضَرْبِ الدُّفُ      |
| لَى: ﴿ وَءَانُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ غِلَةً ﴾                                      |                               |
| ى الْقُزْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقِى                                                         |                               |
| وضِ وَخَاتَم ِ مِنْ حَدِيدٍوضِ وَخَاتَم ِ مِنْ حَدِيدٍ                                   | <del></del>                   |
| •                                                                                        | ٥٢ - بابُ الشُّرُوطِ فِي      |
| ي لَا تَحِلُّ فِي النَّكَاحِي لَا تَحِلُّ فِي النَّكَاحِ                                 |                               |
|                                                                                          |                               |

| 171/17                                                                                                         | ٥٤ - بابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171/17                                                                                                         | ٥٥ - باب                                                                                              |
| 77/17                                                                                                          | ٥٦ - باب: كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّج؟                                                              |
|                                                                                                                | ٥٧ - بابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللاَّتِي يَهُدِينَ الْعَرُوسَ، وَلِلْعَرُوسِ                        |
| 170/17                                                                                                         | ٥٨ - بابُ مَنْ أَحَبُّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزُوِ                                                    |
|                                                                                                                | ٥٩ - بابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهْيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ                                          |
| r/\vr/                                                                                                         | ٦٠ - بابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ                                                                    |
| 17.4/17                                                                                                        | ٦١ - بابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيرَانٍ                                    |
| 179/17                                                                                                         | ٦٢ - بابُ الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ                                                         |
| 14./11                                                                                                         | ٦٣ - بابُ النُّسْوَةِ اللاَّتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا                                 |
| 171/17                                                                                                         | ٦٤ - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ                                                                    |
| 177/17                                                                                                         | ٦٥ - بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا                                             |
|                                                                                                                | ٦٦ - بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ                                                  |
| نَبِيُّ مِنْ السَّمِيمُ: ﴿ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ﴾١٧٥/١٦                                                     | ٦٧ - بابّ : الْوَلِيمَةُ حَقّ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : قَالَ لِي الْأَ              |
| 1VX/177/XVI                                                                                                    | ٦٨ - بابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ                                                                 |
| ١٨٠/١٦                                                                                                         | ٦٩ - بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَاثِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ                                   |
| ١٨١/١٨                                                                                                         | ٧٠ - بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ٧٠                                                        |
| رهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِّدِ الْمُعَامِّدِ الْمُعَامِّدِ الْمُعَامِّدِ الْمُعَامِّدِ الْمُعَامِّدِ الْمُعَامِّدِ | ٧١ - بابُ حَقُّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَ      |
| \AV/\٦                                                                                                         | ٧٢ - بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ                                      |
| \^\\\                                                                                                          | ٧٣ - بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعِ٧٠                                                                |
| 1/4/17                                                                                                         | ٧٤ - بابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْغُرْسِ وَغَيْرِهَا                                               |
| 19./17                                                                                                         | ٧٥ - بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ                                           |
| 191/17                                                                                                         | ٧٦ - بابٌ: هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ؟                                       |
| 198/17                                                                                                         | ٧٧ - بابُ قِيَامِ الْمَزْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ               |
| 190/17                                                                                                         | ٧٨ - بابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ                                  |
| كَالضَّلْعِ»                                                                                                   | ٧٩ - بابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مُ : "إِنَّمَا الْمَرْأَةُ |
| 197/17                                                                                                         | ٨٠ - بابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ٨٠                                                                   |
|                                                                                                                | ٨١ - بابّ: ﴿قُواَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾                                                  |
| ٢٠١/١٦                                                                                                         | ٨٢ - بابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ٨٠                                                       |
| 7/\\\\                                                                                                         | ٨٣ - بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالَ ذَوْجِهَا                                            |

| (TV/\7                                 | ٨ - بابُ صَوْم الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r/\x71                                 |                                                                                                              |
| r/\pm?                                 | ٨ - باب: لاَ تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ                             |
| r { r / r }                            | ۸ – بابٌ۸                                                                                                    |
|                                        | ٨ - بابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيهِ                  |
|                                        | ٨ - بابّ: لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّ. قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرَام              |
| 7.27/17                                | ٩ - بابّ: الْمَزْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا                                                         |
| عَلَىٰ بَعْضِ ﴾                        | ٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ  |
|                                        | <ul> <li>٩ - بابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ مِنْ الله عامِ لِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ</li> </ul>            |
| ۲۵۲/۱٦                                 | ٩١ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ : ﴿وَٱصّْرِينُوهُنَّ ﴾ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح     |
| 108/17                                 | ٩ ٩ - بابّ: لاَ تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ                                                 |
| 100/17                                 | ٥ ٩ - بابٌ : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً ۚ خَافَتَ مِنْ بَعَّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾                         |
| 107/17                                 | ٩٦ - بابُ الْعَزْلِ٩٦                                                                                        |
| ۲٦٠/١٦                                 | ٩٧ - بابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا                                                |
| 171/17                                 | ٩٨ - بابُ الْمَزْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ                 |
| (٦٣/١٦                                 | ٩٩ - بابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ: ﴿ وَلَن تَسَّتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْبَيْنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾            |
| 174/17                                 | ١٠٠ - بابٌ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ                                                       |
| ٢٦٤/١٦                                 | ١٠١ - بابٌ: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ                                                       |
| 170/17                                 | ١٠٢ - بابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ                                                     |
| ٠٦٦/١٦                                 | ١٠٣ - بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَاثِهِ فِي الْيَوْمِ                                                   |
| ۲٦٧/١٦                                 | ١٠٤ - بابِّ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الْرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ |
| ۲٦٨/١٦                                 | ١٠٥ - بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ                                             |
| ٢٦٩/١٦                                 | ١٠٦ - بابُ الْمُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ                         |
| ٠٧١/١٦                                 | ١٠٧ - بابُ الْغَيْرَةِ                                                                                       |
| ٢٨٠/١٦                                 | ١٠٨ - بابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْلِهِنَّ                                                                 |
| ۲۸۳/۱٦                                 | ١٠٩ - بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ                                      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١١٠ - بابّ: يَقِلُ الرِّجَالُ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ                                                          |
| rav/17                                 | ١١١ - بابّ: لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ                                             |
|                                        | ١١٢ - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ                                 |
|                                        | ١١٣ - ، إِنْ مَا نُنْقِ مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّعِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرُّ أَقِينِ                   |

| ۲۹۲/۱٦         | ١١٤ - بابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ دِيبَةٍ                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145/17         | ١١٥ - بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَاثِجِهِنَّ                                                                                        |
| 190/17         | ١١٦ - بابُ اسْتِنْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ                                             |
| 197/17         | ١١٧ - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظْرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ                                                    |
| 14v/\1         | الله الله الله الله المَوْاَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَة                                 |
| rqq/\\\        | الله الله عَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَانِهِ                                                                   |
| ٣٠٠/١٦         | ١٢٠ - باب: لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ         |
| ٣٠٢/١٦         | ١٢١ - بابُ طَلَبِ الْوَلَدِ                                                                                                           |
| ٣٠٥/١٦         | ١٢٢ - بابّ: تَسْتَحِدُ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ                                                                          |
| ٣٠٦/١٦         | ١٢٣ - باب: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ﴾                                                                     |
| ٣٠٨/١٦         | ١٢٤ - باب: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَرَيْبَلُغُواْ ٱلْحَلُّمُ مِنكُرٌ ﴾                                                                         |
| ٣٠٩/١٦         | ١٢٥ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟                                                               |
|                |                                                                                                                                       |
| T11/17         | ٦٠ - كِتَابُ الطَّلَاقِ                                                                                                               |
| r11/17         | ١ - وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثَنَاكُمُ النِّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْسُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾ |
| ۳۱۷/۱٦         | ٢ - بابّ: إِذَا طُلِّقَتِ الْحَاثِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ                                                                    |
| ٣٢٢/١٦         | ٣ - بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟                                                           |
| ۳۲۷/۱٦         | ٤ - بابُ مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ                                                                                              |
| ٣٣٤/١٦         | ٥ - بابُ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ                                                                                                       |
| <b>۲۳</b> ٦/۱٦ | ٦ - بابّ: إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ           |
| TTV/17         | ٧ - بابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ                                                                             |
| TE1/17         | ٨ - بابّ : ﴿ لِمَ تَحْرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾                                                                                |
|                | ٩ - باب: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ                                                                                                |
|                | ١٠ - بابِّ: إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي                                                                 |
| ror/17         | ١١ - بابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ وَالْمُكْرَهُ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا                                        |
| ٣٦٤/١٦         | ١٢ - بابُ الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ                                                                                        |
|                | ١٣ - بابُ الشَّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُ ورَةِ                                                                 |
|                | ١٤ - باب: لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ ظَلَاقًا                                                                                        |
|                | ١٥ - بابُ خِبَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ                                                                                           |
|                | ب ب ب ب شفاعة النَّبِيِّ مِن الشعير عم في ذَوْجٍ بَرِيرَةَ                                                                            |
|                |                                                                                                                                       |

| TA1/17                             | ١٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَنَكِمُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAT/17                             | ١٩ - بابُ نِكَاحٍ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ                                  |
| حَرْبِيّ                           | ٢٠ - بابْ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَ انِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيُّ أَوِ الْه      |
| رِ فَإِن فَآءُو ﴾                  | ٢١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُ |
| ٣٩٦/١٦                             | ٢٢ ـ بابُ حُكُم الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ                                                 |
| ي فِي زَوْجِهَا ﴾                  | ٢٣ - بابُ الظُّهَارِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَذَ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَادِلُكَ   |
|                                    | ٢٤ - بابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأُمُورِ                                                    |
| 71\213                             | ٢٥ - بابُ اللُّعَانِ                                                                                |
| ٤٢٠/١٦                             |                                                                                                     |
| r1/173                             |                                                                                                     |
| £17/13.                            | ٢٨ - بابٌ: يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالنَّلَاعُنِ                                                        |
|                                    |                                                                                                     |
|                                    |                                                                                                     |
|                                    | ٣١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِيرِم: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»            |
| £٣1/17                             | ٣٢ - بابُ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ٣٠                                                                  |
| كُمَا تَاثِبٌ؟كُمَا تَاثِبُ؟       | ٣٣ - بابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْ              |
| £٣٤/17                             | ٣٤ - بابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ                                                    |
| ٤٣٥/١٦                             | ٣٥ - بابّ: يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعَنَةِ                                                      |
| ٤٣٦/١٦                             | ٣٦ - بابُ قَوْلِ الإِمَام: اللَّهُمَّ بَيِّنْ                                                       |
| فَلَمْ يَمَسَّهَافَلَمْ يَمَسَّهَا | ٣٧ - بابِّ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرُهُ أَ      |
| £٣٨/١٦                             | ٣٨ - باب: ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِن لِسَآيِكُمْ إِنِ ٱدْبَبَتُدُ ﴾                   |
| ٤٣٩/١٦                             |                                                                                                     |
| يْعَةُ قُرُوءٍ ﴾                   | ٤٠ - بِابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَّرَبَّصْ مِأْنَفُسِهِنَّ ثَلَا           |
| £ £ £/17                           | <ul> <li>١٠ - بابُ قِصَّةِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ</li> </ul>                                       |
| عَلَيْهَاعَلَيْهَاعَلَيْهَا        | ٤٢ - بابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ              |
| أَرْحَامِهِنَ ﴾                    | ٤٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُنَّ أَن يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي      |
|                                    | ٤٤ - باب: ﴿ وَيُمُولُنُهُ ٓ أَحَى بِرَوِينَ ﴾ فِي الْعِدَّةِ                                        |
| ٤٥٤/١٦                             | 80 - ماتُ مُرَاجَعَة الْحَابْض                                                                      |
| ٤٥٥/١٦                             | <ul> <li>٤٦ - باب: تُحِدُّ الْمُتَوَقَى عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا</li> </ul>      |
| £7£/17                             | ٤٧ - باتُ الْكُخُا لَلْحَادَّة                                                                      |

| ٤٨ - بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهْرِ                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩ - بابٌ: تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَضَبِ                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠ - باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَفْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾                                                                                                                                                |
| ٥١ - بابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢ - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ                                                                                                                                                 |
| ٥٣ - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٩ - كِتَابُ النَّفَقَاتِ                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ - وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢ - بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ                                                                                                                                                                                                         |
| ٣ - بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟                                                                                                                                                                   |
| ٤ - بابُ: وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِنَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾٤                                                                                                                 |
| ٥ - بابُ نَفَقَةِ الْمَزَأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ                                                                                                                                                                                 |
| ٦ - بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧ - بابُ خَادِمَ الْمَرْأَةِ٧                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨ - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ٨                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩ - بابّ: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ٩ - بابّ: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ |
| ١٠ - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ                                                                                                                                                                                            |
| ١١ - بابُ كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢ - بابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ                                                                                                                                                                                                              |
| ١٣ - بابُ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤ - باب: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ وَهَلُ عَلَى الْمَزْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟                                                                                                                                                                           |
| ١٥ - قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٌ: «مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ»                                                                                                                                                                               |
| ١٦ - بابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٠ - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ - وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| ٢ - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ أَ                                                                                                                                                                                              |
| ٣ - بابُ الأَكُلُ مِمًّا يَلِيهُِ                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ - بابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ                                                                                                                                                              |

| 017/17          | ه - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 018/17          | ٦ - بابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ٦                                                                          |
| 019/17          | ٧ - باب: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾    |
| 041/11          | ٨ - بابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَالأَكْلِ عَلَى الْخُوَانِ وَالسُّفْرَةِ                                   |
| ٥٣٦/١٦          | ٩ - بابُ السَّوِيقِ٩                                                                                         |
| ٥٣٧/١٦          | ١٠ - بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ السِّمِيمُ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ         |
| 08./17          | ١١ - بابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ                                                           |
| 0 2 1/1 3       | ١٢ - بابّ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعّى وَاحِدٍ. فِيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمِ      |
| 0 2 5/17        | ١٢م - بابّ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ. فِيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشّعيام    |
| 0 & 7/17        | ١٣ - بابُ الأَكْلِ مُتَّكِفًا                                                                                |
| 081/13          |                                                                                                              |
| 0 8 9/17        | ١٥ - بابُ الْحَزِيرَةِ. قَالَ النَّضْرُ: الْحَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ. وَالْحَرِيرَةُ مِنَ الْلَّبَنِ      |
| 004/17          | ١٦ - بابُ الأَقْطِ                                                                                           |
| 004/17          |                                                                                                              |
| 008/17          |                                                                                                              |
| 000/17          |                                                                                                              |
| ٥٥٨/١٦          |                                                                                                              |
| 009/17          |                                                                                                              |
| 009/17          |                                                                                                              |
| 07./17          | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                     |
|                 | ٢٤ - باك التَّلْبِينَة                                                                                       |
| ٥٦٦/١٦          | ٢٤ - بابُ التَّلْبِينَةِ                                                                                     |
| ٥٦٨/١٦          | <ul> <li>٢٦ - بابُ شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ</li> </ul>                                      |
|                 | · · · · بابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَ |
| AV <b>T</b> /17 | ٢٨ - بابُ الْحَيْسِ٢٨                                                                                        |
|                 | ٢٦ - بابُ الأَكْلِ فِي إِنَاءِ مُفَضَّضٍ                                                                     |
|                 |                                                                                                              |
|                 | ٣٠ ـ بابُ ذِكْرِ الطَّعَامِ                                                                                  |
|                 | ٣١ - بابُ الأذم                                                                                              |
|                 | ٣٢ - بابُ الْحَلُوَاء وَالْعَسَلِ٣٣ - بابُ الْحَلُوَاء وَالْعَسَلِ٣٣                                         |
| A 5 / 1 7       | 17 tll 1.1 YW                                                                                                |

| ŧ | ٣٤ - بابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ٣٥ - بابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ                                                                                                                 |
|   | ٣٦ – بابُ الْمَرَقِ                                                                                                                                                                         |
|   | ٣٧ – بابُ الْقَدِيدِ٣٠                                                                                                                                                                      |
|   | ٣٨ - بابُ مَنْ نَاوَلَ، أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَاثِدَةِ شَيْنًا٣٨                                                                                                           |
|   | ٣٩ - بابُ الرُّطَبِ بالْقِقَاءِ                                                                                                                                                             |
|   | ۶۹۳/۱۹ - بابّ - ٤٠                                                                                                                                                                          |
|   | ٤١ - بابُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ                                                                                                                                                             |
|   | ٤٢ - بابُ أَكُل الْجُمَّارِ                                                                                                                                                                 |
|   | ٣٤ - بابُ الْعَجْوَةِ                                                                                                                                                                       |
|   | ٤٤ - بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ                                                                                                                                                          |
|   | ٥٤ - بابُ الْقِفَّاءِ                                                                                                                                                                       |
|   | ٤٦ - بابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ                                                                                                                                                                |
|   | ٤٧ - بابُ جَمْع اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةِ                                                                                                                                 |
|   | ٤٨ - بابُ مَنْ أَدْخَلَ الضَّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً                                                                            |
|   | ٤٩ - باب مّا يُكْرَهُ مِنَ النُّومِ وَالْبُقُولِ، فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الشِّيمِ مَن النَّومِ وَالْبُقُولِ، فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مَن الشَّعِيمُ |
|   | ٥٠ - بابُ الْكَبَاثِ، وَهُوَ تَمْرُ الأَرَاكِ                                                                                                                                               |
|   | ٥١ - بابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ                                                                                                                                                   |
|   | ٥٢ - بابُ لَعْتِ الأَصَابِعِ وَمَصَّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ                                                                                                                 |
|   | ٥٣ - بابُ الْمِنْدِيلِ                                                                                                                                                                      |
|   | ٥٤ - بابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ                                                                                                                                           |
|   | ٥٥ - بابُ الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ                                                                                                                                                          |
|   | ٥٦ - باب: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ، مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ. فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمِم                                                                    |
|   | ٥٧ - بابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ، فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي٥٧                                                                                                                       |
|   | ٥٨ - بابِّ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلُ عَنْ عَشَاتِهِ٥٨                                                                                                                         |
|   | ٥٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                             |
|   | ٧١ - كِتَابُ العَقِيْقَةِ٧١ - كِتَابُ العَقِيْقَةِ                                                                                                                                          |
|   | ١ - بابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَذَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ                                                                                                  |
|   | ٢ - بابُ إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                             |

| - بابُ الْعَتِيرَةِ                                                                     | - <b>{</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ئِتَابُ الذَّبَاثِح وَالصَّيْدِ                                                         |            |
| بابُ صَيْدِ الْمِغْرَاضِ                                                                | - ۲        |
| بابُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ                                                | - ٣        |
| . بابٌ صَيْدِ الْقَوْسِ                                                                 | - ٤        |
| بابُ الْخَذُفِ وَالْبُنْدُقَةِ                                                          | - 0        |
| - بابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ                      | ٠٦         |
| - بابّ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ                                                          | - Y        |
| - بابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً                           | - <b>A</b> |
| - بابْ: إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ                                       | - 9        |
| - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّلِ                                                       |            |
| - بابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ                                                    | 11         |
| - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ ﴾                     |            |
| - بابُ أَكْلِ الْجَرَادِ                                                                | ۱۳         |
| - بابُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ، وَالْمَيْتَةِ                                                | ١٤         |
| - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا                     | 10         |
| - بابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ                                         |            |
| - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّمِيرِ عِمَ : «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»        | ۱۷         |
| - بابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ                   | ۱۸         |
| - بابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ                                                |            |
| - باب: لَا يُذَكِّي بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالنَّفُورِ                                 | ۲.         |
| - بابُ ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ                                               |            |
| - بابُ ذَبَائِح أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ٧٠١/٦. | 11         |
| _ بابُ مَا نَدًّ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَخْشِ                       | ۲۳         |
| - ياب النَّجْ وَالذَّنْحِ                                                               | ٢٤         |
| - باتُ مَا تُكُنَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ                  | 50         |
| - بابُ الدَّجَاجِــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | 77         |
| - بابُ لُحُوم الْحَيْلـــــــــــــــــــــــــــــــ                                   | ۲۷         |
| - بابُ لُحُوم الْحُمُر الأَنسِيَّةِ                                                     |            |
| - بابُ أَكُل كُٰلُ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ                                            |            |

| ٣٠ - بابُ جُلُودِ الْمَيْنَةِ                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣١ - بابُ الْمِسْكِ                                                                                                                    |    |
| ٣٢ - بابُ الأَرْنَبِ                                                                                                                   |    |
| ٣٣ - بابُ الضَّبُّ                                                                                                                     |    |
| ٣٤ - باب: إِذَا وَقَعَتِ الْفَاْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ                                                          |    |
| ٣٥ - بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصَّورَةِ                                                                                         |    |
| ٣٦ - يات: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنيمَةً                                                                                                |    |
| ٣٧ - بَابْ: إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَرَادَ صَلَاحَهُمْ                            |    |
| ٣٨ - بابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِقَوْلِّهِ تَعَالَى:أ                                                                                   |    |
|                                                                                                                                        |    |
| ٧ - كِتَابُ الأَضَاحِي٧٥١/١٦                                                                                                           | ٣  |
| ١ - بابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَغْرُوفٌ                                                         |    |
| ٢ - بابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ                                                                               |    |
| ٣ - بابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ                                                                                      |    |
| ٤ - بابُ مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ                                                                                 |    |
| ٥ - بابُ مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَ النَّخْرِ                                                                                        |    |
| ٦ - بابُ الأَضْحَى، وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى                                                                                        |    |
| ٧ - باب: فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ مِنْ الشِيرِ مُ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ٧٦١/١٦                                                    |    |
| ٨ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيمُ لِأَبِي بُرْدَةَ: ضَحَّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ                                          |    |
| ٩ - بابُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ٩                                                                                            |    |
| ١٠ - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرِهِ. وَأَعَانَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ                                                  |    |
| ١١ - بابُ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                                                                  |    |
| ١٢ - بابُ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ                                                                                        |    |
| ١٣ - بابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْعِ الدَّبِيحَةِ                                                                                   |    |
| ١٤ - بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ                                                                                                |    |
| ١٥ - باب: إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ                                                             |    |
| ١٦ - بابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا                                                            |    |
| •6                                                                                                                                     |    |
| ١ - كِتَابُ الأَشْرِبَةِ                                                                                                               | 12 |
| ١ - وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكُمُ دِجْسٌ مِّنْ عَسَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾٧٨٥/١٦ |    |

| Y41/17                           | ٢ - باب: الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V95/17                           | ٣ - بَابْ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنَ البُسْرِ وَالنَّمْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V90/17                           | ٤ - بابّ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبَتْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y9A/17                           | ٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخُمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۰۰/۱٦                           | ٦ - بابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٠٣/١٦                           | ٧ - بابُ الإنْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۰٤/١٦                           | <ul> <li>٨ - بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيرَ مِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٠٩/١٦                           | ٩ - بابُ نَقِيع التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۱۰/۱٦                           | ١٠ - باب الْبَادَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا يَجْعَلَ إِدَامَيْن فِي إِدَام | ١١ - باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | ١٢ - بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | ١٣ - بابُ اسْتِغُذَابِ الْمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A78/17                           | ١٤ - بابُ شَوبِ اللَّبَن بِالْمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲۷/۱٦                           | ١٥ - بابُ شَرَابِ الْحَلُواءِ وَالْعَسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A59/17                           | ١٦ - بابُ الشُّرْبِ قَائِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳۱/۱٦                           | ١٧ - بابُ مَنْ شَرِّبَ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳۲/۱٦                           | ١٨ - بابُ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کُبَرَ؟                          | ١٩ - بابّ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATT/17                           | ٢٠ - بابُ الْكَرْع فِي الْحَوْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۳٥/١٦                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AY7/17                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳۸/۱٦                           | ٢٣ - بابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْفِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Λε•/١٦                           | ٢٤ - بابُ الشُّرْبِ مِنْ فَم السَّفَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | ٢٥ - بابُ التَّنَفُّسَ فِي الإِنَّاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | ٢٦ - بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنَ أَوْ ثَلَاثَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | ٢٧ - بابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | ۲۸ - بابُ آنِيَةِ الْفِضَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | ٢٠٠٠ - بابُ الشُّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | ٣٠ - باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَح النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيِّ مِنْ الشَّمِيِّ مِنْ الشَّرِيِّ مِنْ السَّرِيِّ مِنْ السَّمِيِّ مِنْ السَّمِيْرِ فِي الْمَالِيِّ مِنْ السَّمِيْرِ فِي السَّمِيْرِ مِنْ السَّمِيْرِ فَلَالِيْسِيِّ عِلْمِيْرِ السَّمِيْرِ فِي السَّمِيْرِ فِي السَّمِيْرِ فِي السَّمِيْرِ مِنْ السَّمِيْرِ فِي السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ فَلَالْمِيْرِ عِلْمُ السَّمِيْرِ فِي السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ فَيْمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِيْرِ السَّمِ |
|                                  | ٣١ - باتُ شُن بِ الْبَهُ كَةِ ، وَ الْمُاءِ الْمُمَادَ كُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## فهرس لابخ كدال ليتابع بحثر

| v/\v          | ٧٠ - كِتَابُ الْمَرْضَى وَالطُّبِّ٧٠                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v/\v          | ١ - بابُ مَا جَاءً فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجْزَ بِه |
| ۱٤/۱٧         | ٢ - بابُ شِدَّةِ الْمَرَضِ                                                                              |
| 17/17         | ٣ - باب: أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ                             |
| \A/\V         | ٤ - بابُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ                                                                   |
| r./۱v         | ٥ - بابُ عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ                                                                  |
| r1/1v         | ٦ - بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ                                                             |
| ۲٤/۱٧         |                                                                                                         |
| ro/1v         | ٨ - بابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ، وَعَادَتْ أُمُّ الدُّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ. |
|               | ٩ - بابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ٩                                                                        |
|               | ١٠ - بابُ عِيَادَةِ الأَعْرَابِ                                                                         |
| T•/1V         | ١١ - بابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ                                                                         |
| <b>T</b> 1/1V | ١٢ - بابِّ: إِذَا عَادَ مَرِيضًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً                       |
|               | ١٣ - بابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ                                                               |
| To/1V         | ١٤ - بابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجِيبُ                                                        |
| TV/1V         | ١٥ - بابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا، وَمَاشِيًا، وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ                         |
| ξ·/\ν         | ١٦ - بابُ قُولِ الْمَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ، أَوْ وَارَأْسَاهْ، أَوِ اشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ               |
| ξΥ/\Υ         | ٧١ - بابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ: قُومُوا عَنِّي                                                             |
| ٤٩/١٧         | ١٨ - بابُ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ                                            |
| ٥١/١٧         | ١٩ - بابُ تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ                                                                 |
| ٥٦/١٧         | ٢٠ - بابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ،                            |
| ٥٨/١٧         |                                                                                                         |
| 09/1V         | ٢٢ - ماكُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى                                                    |

| 71/1V                                                | - كِتَابُ الطُّبِّ                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71/1V                                                | ١ - بابّ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً                          |
| ئل ؟                                                 | ٢ - باب: هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ، والْمَزْأَةُ الرَّجُ                       |
| 7£/1V                                                | ٣ - باب: الشُّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ                                                          |
| شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾                                  | <ul> <li>٤ - بابُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فِيهِ مِـ</li> </ul> |
| v\/\v                                                | ,                                                                                        |
| VT/1V                                                | ٦ - بابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ                                                 |
| ν ξ/\ν                                               | ٧ - بابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                                                         |
| vv/1v                                                |                                                                                          |
| v9/1V                                                |                                                                                          |
| هُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ٧٩/١٧ | ١٠ - باب السُّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيُّ والْبَحْرِيُّ، وَا                          |
| ى لَيْلًاما/١٧                                       |                                                                                          |
| قَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيرَام          | ١٢ - بابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ، قَالَهُ ابْنُ بُورَ                     |
| AT/1V                                                | ١٣ - بابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ                                                     |
|                                                      | ١٤ - بابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ                                                   |
| AV/1V                                                | ١٥ - بابُ الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصَّدَاعِ                                       |
| A9/1V                                                | ١٦ - بابُ الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى                                                         |
|                                                      | ١٧ - بابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ ، وَفَصْلِ مَنْ لَهُ                         |
| مَطِيَّةًمَطِيَّةً                                   | ١٨ - بابُ الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ. فِيهِ عَنْ أُمِّ عَ                     |
| 90/1V                                                | خ ا                                                                                      |
| ٩٨/١٧                                                | •                                                                                        |
| 1•1/17                                               | •                                                                                        |
| 1. <b>٣</b> /1V                                      | •                                                                                        |
| 1.0/1V                                               | •                                                                                        |
| ١٠٦/١٧                                               | •                                                                                        |
| ۱۰۸/۱۷                                               | •                                                                                        |
| 1·9/1V                                               | ٢٦ - بابُ ذَاتِ الْجَنْبِ                                                                |
| \\r/\v                                               | ٢٧ - بابُ حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدِّيهِ الدَّمُ                                         |
| \\                                                   | ٢٨ - باب: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ                                                |
|                                                      |                                                                                          |

| ٢٩ - بابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ                                                                                                  |
| ٣١ - بابُ أَجْرِ الصَّابِرِ على الطَّاعُونِ١٢٩/١٧                                                                                       |
| ٣٢ - بابُ الرُّقِّي بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوَّذَاتِ٢٢/١٧.                                                                                |
| ٣٣ - بابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمٍ                                 |
| ٣٤ - بابُ الشَّرطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ                                                                             |
| ٣٥ - بابُ رُقيَةِ الْعَيْن                                                                                                              |
| ٣٦ - بابّ: الْعَيْنُ حَقٌّ                                                                                                              |
| ٣٧ - بابُ رُفْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ                                                                                             |
| ٣٨ - بابُ رُفْيَةِ النَّبِيِّ مِنْ الله مِيرَم٣٨                                                                                        |
| ٣٩ - بابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ                                                                                                     |
| ٤٠ - بابُ مَسْح الرَّاقِي الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى                                                                                 |
| ٤١ - باب: فِي الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ                                                                                             |
| ٤٢ - بابُ مَنْ لَمْ يَرْقِ                                                                                                              |
| ٤٣ - بابُ الطَّيَرَةِ                                                                                                                   |
| ٤٤ - بابُ الْفَأْلِ                                                                                                                     |
| ٥٥ - باب: لَا هَامَةَ                                                                                                                   |
| ٤٦ - بابُ الْكِهَانَةِ                                                                                                                  |
| ٤٧ - بابُ السَّحْرِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ٢٦٦/١٧                                                                                    |
| ٤٨ - باب: الشَّرْكُ وَالسَّخْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ                                                                                      |
| ٤٩ - باب: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السَّحْرَ؟ وَقَالَ قَتَادَةً: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ                                             |
| ٥٠ - بابُ السَّخرِ                                                                                                                      |
| ٥١ - باب: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا                                                                                                 |
| ٥٢ - بابُ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسَّحْرِ                                                                                           |
| ٥٢ ـ باب: لا هَامَةُ                                                                                                                    |
| ٥٥ ـ باب: لَا عَدْوَى                                                                                                                   |
| ه ٥ - باب مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيِّ لَمْ. رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيِّ لِم |
| ٥٠ - مات شُرْب السُّمّ، وَالدَّوَاءِ بِهِ، وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ، وَالخَبِيْثِ                                                         |
| ٥١ ـ باب اَلْبَانِ الأُنْنِ الْأَنْنِ الْأَنْنِ اللَّائِنِ الأَنْنِ اللَّائِنِ اللَّائِنِ اللَّائِنِ                                    |
| ره - باب: إذا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الإِنَاءِ                                                                                           |
|                                                                                                                                         |

| r•v/\v                                 |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.v/1v                                 |                                                                                                         |
| r.q/1v                                 | ٢ - بابُ مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ مِنْ غَيْرٍ خُيَلَاءَ                                                     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ٣ - بابُ التَّشْمِيْرِ فِي الثَّيَابِ٣                                                                  |
| r1r/1v                                 | ٤ - بابّ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّادِ                                           |
| 11T/1V                                 | ٥ - بابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ                                                          |
| 11A/1V                                 | ٦ - باب الإِزَارِ الْمُهَدَّبِ، وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،            |
| ۲۲۰/۱۷                                 | ٧ - بابُ الأَرْدِيَةِ. وَقَالَ أَنَسٌ: جَبَذَ أَعْرَابِيُّ رِدَاءَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّامِيمُ          |
| rr1/1v                                 | ٨ - بابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ                              |
| rro/1v                                 | ٩ - بابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ                                             |
| ۲۲۷/۱۷                                 | ١٠ - بابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ                                      |
| (ra/1v                                 | ١١ - باب لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الْغَزْوِ                                                          |
| خَلْفِهِخَالْفِهِخَالْفِهِ             | ١٢ - بابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّ وجِ حَرِيرٍ. وَهْوَ الْقَبَاءُ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شَقَّ مِنْ    |
| rrr/1v                                 | ١٣ - بابُ الْبَرَانِسِ                                                                                  |
| rrr/1v                                 | ١٤ - بابُ السَّرَاوِيلِ١٤                                                                               |
| rro/1V                                 | ١٥ - بابُ الْعَمَائِمِ                                                                                  |
| دَسْمَاءُدُسُمَاءُ                     | ١٦ - بابُ التَّقَنُّعِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَالِسْمِيرَمُ وَعَلَيْهِ عِصَابَةً |
| 781/1V                                 | ١٧ - باب الْمِغْفَرِ١٧                                                                                  |
| r £ r/1V                               | ١٨ - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ، وَقَالَ خَبَّابٌ:                                      |
| r£7/1V                                 | ١٩ - بابُ الأَكْسِيَةِ وَالْخَمَاثِصِ                                                                   |
| ۲٤٩/۱٧                                 | ٢٠ – بابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ                                                                        |
| ro1/1V                                 | ١١ - بابُ الإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدِ                                                              |
| ror/1V                                 | ٢٢ - بابُ الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ                                                                     |
| ۲٥٥/۱٧                                 | ٢٣ - بابُ ثِيَابِ الْخُضْرِ                                                                             |
|                                        | ٢٤ - بابُ الثَّيَابِ الْبِيضِ                                                                           |
|                                        | ٢٥ - بابُ لُبْس الْحَرير وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ                        |
|                                        | ٠٠٠ - بابُ مَسَّ الْحَرير مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ. وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ،                      |
|                                        | ٢٧ - بابُ افْتِرَاش الْحَرير. وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ                                        |
|                                        | ٠٠                                                                                                      |

|     | ٢٩ - بابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرَّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ٢١٧                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷  | ٣٠ - بابُ الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ٣/١٧                                                                                |
| ۲۷  | ٣١ - بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ شَعِيمُ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللَّبَاسِ وَالْبُسْطِ                                 |
| ۲,۸ | ٣٢ - بابُ مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا                                                                |
| ۲,۸ | ٣٣ - بابُ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ                                                                                 |
| ۲,  | ٣٤ - بابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ                                                                                   |
| ۲/  | ٣٥ - بابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ                                                                                      |
| ۲۸  | ٣٦ - بابُ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ                                                                                |
| ۲,۸ | ٣٧ - بابُ النَّعَالِ السَّبْتِيَّةِ وَغَيْرِ هَا                                                                    |
| ۲۸  | ٣٨ - بابْ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى                                                                           |
|     | ٣٩ - بابٌ يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى                                                                                |
| ۲/  | ٤٠ - بابٌ لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ                                                                            |
| ٢٠  | ٤١ - بابّ: قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ، وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا                                           |
|     | ٤٢ - بابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمِ                                                                       |
| ۲,  | ٤٣ - بابُ انْجُلُوسِ عَلَى الْحُصَّرِ وَنَحْوِهِ                                                                    |
|     | ٤٤ - بابُ الْمُزَرَّدِ بِالذَّهَبِ                                                                                  |
| ۲.  | ٥٥ - بابُ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ                                                                                     |
| ٢   | ٤٦ - بابُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ                                                                                        |
| ۲   | ٤٧ - بابٌ٩٩/١٧                                                                                                      |
| ۲   | ٤٨ - بابُ فَصُ الْخَاتَمِ                                                                                           |
| ٣   | ٤٩ - بابُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ                                                                                        |
| ۲   | <ul> <li>٤٩ - بابُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ</li> <li>٥٠ - بابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ</li> </ul>                               |
| ٣   | ٥١ - بابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ                                                                                |
| ۲   | ٥٢ - بابُ اتَّخَاذُ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ |
| ۲   | ٥٣ - بابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ٥٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 1   | ٥٥ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّمِيِّم: لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ                                   |
| ,   | ٥٥ - باب: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ ؟                                                      |
|     | ٥٦ - بابُ الْحَاتَم لِلنِّسَاءِ، وَكَانَ عَلَى عَائِشَةً خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ                                          |
|     | ٥٧ - بابُ الْقَلَاثِدَ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ؛ يَعْنِي: قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٌّ                              |
|     | ٥٨ - بابُ اسْتِعَارَةِ الْقَلَاثِدِ                                                                                 |

| *17/1V               | ٥٥ - بابُ الْقُرْطِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ النَّبِيُ مِنْ سَمِيمُ بِالصَّدَقَةِ |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| r1v/1v               | ٦٠ - بابُ السَّخَابِ لِلصِّبْيَانِ                                                            |
| TIA/IV               | ٦١ - بابُ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ                    |
| T19/1V               | ٦٢ - بابُ إِخْرَاجِ الْمُنَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ                            |
| , بَيَاضِ الْجِلْدِ، | ٦٣ - باب قَصُ الشَّارِبِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى        |
| T[0/1V               | ٦٤ - بابُ تَقْلِيم الأَظْفَارِ                                                                |
| T14/1V               | ٦٥ - بابُ إِعْفَاءَ اللَّحَي، ﴿عَفَوا ﴾: كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ                    |
| T(9/1V               | ٦٦ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ                                                          |
| TTT/1V               | ٦٧ - بابُ الْخِضَابِ                                                                          |
| TT {/\V              | ٦٨ - بابُ الْجَعْدِ                                                                           |
|                      | ٦٩ - بابُ التَّلْبِيدِ                                                                        |
| Y & 0/1V             | • ٧ - بابُ الْفَرْقِ                                                                          |
| <b>٣٤٦/١٧</b>        | ٧١ - بابُ الذَّوَاثِبِ٧١                                                                      |
| TEV/1V               | ۷۲ - بابُ الْقَزَع                                                                            |
| TE9/1V               | ٧٣ - بابُ تَطْبِيَبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا                                        |
| TO./IV               | ٧٤ - بابُ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ                                                |
| TO1/1V               | ٧٥ - بابُ الإنتِشَاطِ                                                                         |
| TO5/1V               |                                                                                               |
| TO5/1V               | ٧٧ - بابُ التَّرْجِيلِ٧٧                                                                      |
| TOT/1V               | ٧٨ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ٧٠                                                        |
| TO E/1V              | ٧٩ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ٧٩                                                      |
| <b>το ξ/۱۷</b>       | ٨٠ - بابُ مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطِّيبَ                                                          |
| TOO/1V               | ٨١ - بابُ الذَّرِيرَةِ٨١                                                                      |
| TO 7/1Y              | ٨٢ - بابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ                                                        |
| τολ/١٧               | ٨٢ - بابُ وَصْلِ الشَّعَرِ                                                                    |
|                      | ٨٤ - بابُ الْمُتَنَمِّصَاتِ٨٤                                                                 |
|                      | ۵۸ - بابُ الْمَوْصُولَةِ                                                                      |
|                      | ٨٦ - بابُ الْوَاشِمَةِ                                                                        |
|                      | ٠٠٠ - بابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ٠٨٧ - بابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ                                      |
|                      | ٠٠٠ - ياتُ التَّصَاءِ بـ ٨٨ - ياتُ التَّصَاءِ بـ                                              |

| TV {/\V                                                                                                      | ٨٩ - بابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV0/1V                                                                                                       | ٩٠ - بابُ نَقْضِ الصُّورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TVV/1V                                                                                                       | ٩١ - باب مَا وُطِئَ مِنَ النَّصَاوِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                              | ٩٢ - بابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الْصُّورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | ٩٣ - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TAT/1V                                                                                                       | ٩٤ - بابٌ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TA E/1V                                                                                                      | ٩٥ - بابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TA0/1V                                                                                                       | ٩٦ - بابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TA7/1V                                                                                                       | ٩٧ - بابّ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAA/1V                                                                                                       | ٩٨ - بابُ الإِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TA9/1V                                                                                                       | ٩٨ - بابُ الإِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۹۰/۱۷                                                                                                       | اللَّهُ عَنْ اللَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T91/1V                                                                                                       | ١٠١ - بابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T95/1V                                                                                                       | ١٠٢ - بابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | ١٠٣ - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>440/1</b> V                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TRO/IV</b>                                                                                                | ٧٠ - كِتَابُ الأَدَبِ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T90/1V                                                                                                       | ٧٧ - كِتَابُ الْأَدَبِ<br>١ - بابُ الْبِرَّ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T90/1V                                                                                                       | ٧٧ - كِتَابُ الْأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَتِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T90/1V<br>T91/1V                                                                                             | ٧٠ - كِتَابُ الْأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرَّ وَالصِّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابُ الْبِرَّ وَالصِّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابْ مَنْ أَحَقَّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبُويْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ψ90/1V<br>Ψ9Λ/1V<br>Ψ99/1V<br>ξ••/1V                                                                         | ٧ - كِتَابُ الأَدَبِ<br>١ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾<br>٢ - بابٌ مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ<br>٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبُويْنِ<br>٤ - بابٌ: لَا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ψ٩٥/١٧<br>Ψ٩٨/١٧<br>Ψ٩٩/١٧<br>٤٠٠/١٧                                                                         | ٧ - كِتَابُ الْأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبوَيْنِ ٤ - بابُ: لَا يَشُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ψ٩ο/١٧<br>Ψ٩٨/١٧<br>Ψ٩٩/١٧<br>٤٠٠/١٧<br>٤٠٠/١٧                                                               | ٧٠ - كِتَابُ الْأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبْوَيْنِ ٤ - بابُ : لَا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ψ٩ο/١٧<br>Ψ٩٨/١٧<br>Ψ٩٩/١٧<br>٤••/١٧<br>٤•٥/١٧<br>٤١١/١٧                                                     | ٧٠ - كِتَابُ الأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٣ - بابٌ لا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبُويْنِ ٤ - بابُ : لَا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٢ - بابُ : عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَاثِرِ ، قَالَهُ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ مِنَ الْعَبْرِ عِنَ الْكَبَاثِرِ ، قَالَهُ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ مِنَ الْعَيْدِ مِنَ الْكَبَاثِرِ ، قَالَهُ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ مِنَ الْعَيْدِ مِنَ الْكَبَاثِرِ ، قَالَهُ ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ مِنَ الْعَشْرِكِ |
| T90/1V<br>T94/1V<br>E-1/1V<br>£-1/1V<br>£11/1V<br>£11/1V                                                     | ٧٠ - كِتَابُ الأَدَبِ<br>١ - بابُ الْبِرَّ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾<br>٢ - بابٌ مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ<br>٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبُويْنِ<br>٤ - بابٌ: لَا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ<br>٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ<br>٢ - بابُ عِفُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَاثِرِ ، قَالَهُ ابْنُ عَمْرِ و عَنْ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرًم<br>٧ - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمّهَا وَلَهَا زَوْجٌ                                                                                                                                                                                |
| Ψ٩٥/١٧<br>Ψ٩٨/١٧<br>Ψ٩٩/١٧<br>٤٠٠/١٧<br>٤٠٥/١٧<br>٤١١/١٧<br>٤١٢/١٧                                           | ٧٠ - كِتَابُ الْأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبُويْنِ ٤ - بابٌ لَا يُسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٢ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٧ - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ ٩ - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ                                                                                                                                                                                             |
| T90/1V         T94/1V         E0/1V         £0/1V         £1/1V         £17/1V         £17/1V         £17/1V | ٧٧ - كِتَابُ الْإَدَ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَنَ وَلِلدَيْهِ ﴾ ١ - بابُ الْبِرَ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَنَ وَلِلدَيْهِ ﴾ ٣ - بابٌ الْبِرَ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ٣ - بابٌ لَا يُسَبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٢ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٧ - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ ٩ - باب صِلَةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ ٩ - باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ ٩ - باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ ٩ - باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ                                                                                                                                    |
| T90/1V                                                                                                       | ٧٠ - كِتَابُ الْأَدَبِ ١ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ٢ - بابُ الْبِرُ وَالصَّلَةِ: ﴿ وَوَصَّيْنَا اَلْإِنسَ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ٣ - بابٌ لَا يُجَاهَدُ إِلَّا بِإِذْنِ الأَبُويْنِ ٤ - بابٌ لَا يُسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ٥ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٢ - بابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ ٧ - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ ٩ - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ                                                                                                                                                                                             |

| £ 5 5 7 7 7 7 7 3 7 3 | ١٤ - باب: يَبُلُ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ١٥ - باب: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ (7/1V               | ١٦ - بابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٢٧/١٧                | ١٧ - بابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تُلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ 59/1V               | ١٨ - بابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ، وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £٣7/1V                | ١٩ - بابّ: جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِثَةَ جُزْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £٣Y/1V                | ٢٠ - بابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ T A/1V              | ٢١ - بابُ وَضْع الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £٣9/1V                | ٢٢ - بابُ وَضْعَ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | ٢٣ - بابٌ: حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ξξΓ/\V                | ٢٤ - بابُ فَضْل مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ξ ξ Ψ/ I V            | ٢٥ - بابُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ξ ξ ξ/\V              | ٢٦ - بابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ξξξ/\V                | ٢٧ - بابُ رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْبَهَائِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ξ ξ q/۱V              | ٢٨ - بابُ الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ - ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٠/١٧                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £05/1V                | ٣٠ - بابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٣/١٧                | ٣١ - باب: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £07/1V                | ٣٢ - بابُ حَقَّ الْجِوَادِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £0V/1V                | ٣٣ - بابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٩/١٧                | ٣٤ - باب: طِيبِ الْكَلَام. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرَم: الْكَلِمَةُ الطَّلِبَةُ صَدَقَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £09/1V                | ٣٥ - باتُ الرُّ فَيْ فِي الأَمْرُ كُلِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £71/1V                | ٣٦ - بابُ تَعَاوُلِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦٣/١٧                | ٣٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَّن يَشُفَعْ شَفَعَةٌ حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦٤/١٧                | ٣٨ - باب: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْ شِيرِ مُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحَّشًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £79/1V                | ٣٩ - بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٥/١٧                | ٠٠ - باب: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | ٤١ - بابُ الْمِقَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٧/١٧                | ٠٠ - بابُ الْحُبُّ فِي اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | سرى المُتَانَ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ |

| £ 1/1/1 | ٤٤ - بابُ ما يُمْهَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّعْنِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/843   | ٥٥ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قولهِمُ: الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩١/١   | ٤٦ - بابُ الْغِيبَةِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190/1   | ٤٧ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرُ مُ : ﴿ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩٥/١   | ٤٨ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرَّيَبِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩٦/١   | ٤٩ - باب: النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £9A/1   | ٥٠ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَنَا نِ مَشَا نِ مِنْكِمِهِ اللَّهِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَنَا نِ مَشَا نِ مِنْكِمِهِ اللَّهِ مِنْ النَّمِيمَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَنَا نِ مَشَا نِ مِنْكِمِهِ اللَّهِ مِنْ النَّمِيمَةِ مَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَنَا نِ مَشَا نِهِ مِنْكُ اللَّهِ مِنْ النَّمِيمَةِ مَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 011/1   | ٥١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.1/1   | ٥٢ - بابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0-5/1   | ٥٣ - بابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.4/    | ٥٤ - بابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّمَادُح٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.0/    | ٥٥ - بابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ. وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنْ الشيريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.7/    | ٥٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِوَ ٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.9/    | ٥٧ - بابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّذَابُرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِن شَكِرَ حَاسِدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 017/    | the state of the s |
| 012/    | ٥٩ - بابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 010/    | ٦٠ - بابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 014/    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 019/    | ٦٢ - بابُ الْهِجْرَةِ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ مِنْ الشِّمِيِّ مُ : ﴿ لَا يَحِلُ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 050/    | ٦٣ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى. وَقَالَ كَعْبٌ، حِينَ تَخَلَّفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ٦٤ - باب: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 054     | ٦٥ - بابُ الزِّيَارَةِ، وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ، وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 059     | ٦٢ - بابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣٠     | ٦٧ - بابُ الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : آخَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣٢     | ٦٨ - بابُ التَّبَسُّم وَالضَّحِكِ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابلِيَّ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٥     | 79 - بابُ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَتُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّلِيقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 5 A   | ٧٠ - بات: في الْهَدْي الصَّالِح٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 2 9   | ٧١ - بابُ الصَّبْرِ علَى الأَذَى، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّمَا يُوَقَى الصَّنْبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ٧٢ - بابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ور الله و المراجع المر |

| 007/17          | ٧ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا. وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 009/1٧          | ٧ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لأَمْرِ اللهِ،                                                                      |
| ۰٦٥/۱۷          | ٧ - بابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ؛                                                                                                   |
| ov1/1v          | ٧٠ - بابُ الْحَيَاءِ٧٠                                                                                                               |
| ov 2/1V         | ٧٠ - بابّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ                                                                                 |
| ovo/1v          | ٧٠ - بابّ: مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقّ، لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ                                                              |
| ٥٧٨/١٧          | ٨ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيرًام: «يَشُرُوا وَلَا تُعَشِّرُوا»                                                              |
| ٥٨٢/١٧          | ٨ - بابُ الإنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ                          |
| ٥٨٤/١٧          | <ul> <li>٨ - بابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ في وُجُوهِ أَقْوَامِ</li> </ul> |
| ۵۸٧/۱٧          |                                                                                                                                      |
| 091/14          | ٨ - بابُ حَقِّ الضَّيْفِ                                                                                                             |
| ٥٩٢/١٧          |                                                                                                                                      |
| ٥٩٨/١٧          |                                                                                                                                      |
| 7.1/1٧          |                                                                                                                                      |
| 7.7/1٧          | ٨٨ - بابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: وَاللهِ لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ                                                            |
| 7. 8/17         | ٨٠ - بابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ                                                      |
| 1·A/1V          | ٩ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّغْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءَ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ،                                                  |
| ٦٢٢/١٧          | ٩ - بابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ                                                                                                      |
| 750/17          | ٩ - باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبِ عَلَى الإِنْسَانِ الشُّغرِ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ                           |
| ٦٢٨/١٧          | ٩٢ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ يَعْمَ: "تَرِبَتْ يَمِينُكَ " "وَعَقْرَى ، حَلْقَى "                                        |
| ٦٣٠/١٧          | ٩ ٩ - بابُ مَا جَاءَ فِي «زَعَمُوا»٩                                                                                                 |
| \ <b>"</b> 1/1V | ٩٥ ـ بابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُل: ﴿ وَيُلَكَ ﴾                                                                                |
|                 | ٩٠ - بابُ عَلَامَةِ حُبِّ اللهِ بَرَزْيِلَ لِقَوْلِهِ: ﴿إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُعْجِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾         |
|                 | ٩١ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اخْسَأْ٩١                                                                                     |
|                 | / ٩ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: « مَرْحَبًا ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاشِمِيمَ لِفَاطِمَةَ                            |
|                 | ۹۹ - بابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَاثِهِمْ                                                                                          |
|                 | ٠٠٠ ـ بابّ: لَا يَقُلُ: ﴿خَبُثَتْ نَفْسِي﴾                                                                                           |
|                 | ٠٠٠ ـ بابّ: لَا تَسُبُوا الدَّهْرَ                                                                                                   |
|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                      |

| ٦ | ١٠٤ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءكَ                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ | ١٠٥ - بابُ أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مِمَرُوبِلُ                                                            |
|   | ١٠٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّمرِ السِّمُوا بِالسَّمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي السَّمِي             |
|   | ١٠٧ - بابُ اسْم الْحَزْنِ                                                                                         |
| ٦ | ١٠٨ - بابُ تَحْوِيلِ الإِسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ                                                         |
|   | ١٠٩ - بابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَّاءِ، وَقَالَ أَنَسٌ: قَبَلَ النَّبِيُّ مِنَاشِمِيرَ مِ إِبْرَاهِيمَ |
|   | ١١٠ - بابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ                                                                                  |
|   | ١١١ - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا، وَقَالَ أَبُو حَاذِم٧٦/١٧                           |
|   | ١١٢ - بابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ                                               |
|   | ١١٣ - بابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى                                      |
|   | ١١٤ – بابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ                                                                       |
| • | ١١٥ - بابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ، وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاشَعِيرٌ م                             |
|   | ١١٦ - بابُّ: الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ                                                             |
|   | ١١٧ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَهْوَ يَنْوِي أَنَّه لَيْسَ بِحَقِّ                   |
|   | ١١٨ - بابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ                                                                      |
|   | ١١٩ - بابُ نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطَّينِ                                                                |
|   | ١٢٠ - بابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الأَرْضِ                                                     |
|   | ١٢١ - بابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ                                                        |
|   | ۱۲۲ - بابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفَ                                                                               |
|   | ١٢٣ - بابُ الْحَمُّدِ لِلْعَاطِسِ                                                                                 |
|   | ١٢٤ - بابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ. فِيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ                                       |
|   | ١٢٥ - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُظَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاوبِ                                       |
|   | ١٢٦ - باب: إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ ؟                                                                        |
|   | ١٢٧ - باب: لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ                                                     |
|   | ١٢٨ - بابّ: إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ                                                         |
|   |                                                                                                                   |
|   | ٧٩ - كِتَابُ الإِسْتِئذَانِ                                                                                       |
|   | ١ - بابُ بَدُو السَّلَامِ                                                                                         |
|   | ٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:                                                                                   |
|   | 100 / 100 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                   |

| vrv/1v      | ٤ - بابُ تَسْلِيم الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٨/١٧      | ه - باب تَسْلِيمَ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي                                                                           |
| vr9/1v      | ٦ - بابُ تسْلِيمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ                                                                           |
| ٧٣٠/١٧      | ٧ - بابُ تسْلِيمَ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ٧                                                                         |
| ٧٣٢/١٧      | ٨ - بابُ إِفْشَاء السَّلَام                                                                                            |
| ٧٣٤/١٧      | ٩ - بابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرَفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ                                                              |
|             | ١٠ - بابُ آيَةِ الْحِجَابِ                                                                                             |
| ٧٣٩/١٧      | ١١ - باب: الإشتِنْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ                                                                          |
| V £ 1/1V    | ١٢ - بابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ                                                                           |
| V { 7 / 1 V | ١٣ - بابُ التَّسْلِيم وَالْإِسْتِثْذَانِ ثَلَاثًا                                                                      |
| v { \\\\\   | ١٤ - بابٌ: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ                                                            |
| V & A/1V    | ١٥ - بابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ                                                                              |
|             | ١٦ - بابُ تَسْلِيمِ الرَّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ                                         |
|             | ١٧ - بابٌ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا                                                                       |
| vor/1v      | ١٨ - بابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ                                                                      |
|             | ١٩ - بابٌ: إِذَا قَالَ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ                                                                  |
|             | ٢٠ - بابُ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسَ فِيهِ أَخْلَاظٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ                               |
| v11/1V      | ٢١ - بابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَمَنْ لَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ |
| V17/1V      |                                                                                                                        |
| v1v/1v      | ٢٣ - بابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابٍ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ                            |
|             | ٢٤ - بابٌ: كَيْفَ يُكْتَبُ الكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟                                                          |
|             | ٢٥ - باب: بِمَنْ يُبُدَأُ فِي الْكِتَابِ                                                                               |
| vvs/1v      | ٢٦ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْى شَعِيرِم: «قُومُوا إِلَى سَيِّلِاكُمْ»                                               |
|             | ٢٧ - بابُ الْمُصَافَحَةِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمُ النَّشَهُّدَ                   |
|             | ٧٠ - باب المعتد تحدِّ وقال بن مستوي مسري عبي من المُبَارَكِ بِيَدَيْهِ                                                 |
|             | ٢٥ - بابُ الْمُعَانَقَةِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟                                                      |
|             |                                                                                                                        |
|             | ٣٠ - بابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ                                                                         |
|             | ٣١ - باب: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ                                                              |
|             | ٣١ - باب: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُوا فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْتَحُوا بَفْسَجَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾                         |
| V A A / V V | - 14 と        |



| vq•/1v  | ٣٤ - بابُ الإحْتِبَاءِ بِالْيَدِ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v91/1V  | ٣٥ - باب: مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ،                                                          |
| V45/1V  | ٣٦ - بابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةِ أَوْ قَصْدِ                                                  |
| V97/1V  | ٣٧ - بابُ السّرِير                                                                                          |
| v4 {/\v | ٣٨ - بابُ مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةً                                                                      |
| vqv/\v  | ٣٩ - بابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةَ                                                                   |
| v9v/1v  | • ٤ - بابُ الْقَاثِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ                                                                     |
| V9A/\V  | ٤١ - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ                                                              |
| ۸۰۳/۱۷  | ٤٢ - بابُ الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ                                                                    |
| A• E/\V | ٤٣ - بابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَلَمْ يُخْبِرْ بِسِرٌ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ |
|         | ٤٤ - بابُ الإسْتِلْقَاءِ                                                                                    |
| ۸۰۷/۱۷  | ٥٤ - باب: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ                                                          |
|         | ٤٦ - بابُ حِفْظِ السِّرِ                                                                                    |
|         | ٤٧ - بابِّ: إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ             |
| A15/1V  | ٤٨ - بابُ طُولِ النَّجْوَى، ﴿وَإِذْ هُمْ نَجُونَى ﴾ مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا             |
| A17/1V  | ٤٩ - بابّ: لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ                                             |
| A17/1Y  | ٥٠ - بابُ إِغْلَاقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ                                                                 |
| A1Y/1Y  | ٥١ - بابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ                                                     |
| ۸۲۰/۱۷  | ٥٢ - باب: كُلُّ لَهْوِ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ                                            |
| A(7/1V  | ٥٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ٥٣                                                                        |

## فهرس لابخ كد الكثامين احشر

| v/\       | / - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ/                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠/١٨     |                                                                                                                  |
| ٠٠٠/١٨    | ٣ - بابُ اسْتِغُفَّادِ النَّبِيِّ مِنَ شَمِيرِم فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ                                      |
| 14/14     | ٤ - باب التَّوْبَةِ. قَالَ قَنَّادَةُ: ﴿ تُوبُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾. الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ |
|           | ٥ - بابُ الضَّجْعِ عَلَى الشُّقِّ الأَيْمَنِ                                                                     |
| ٢٥/١٨     | ٦ - بابٌ: إِذَا بَاتَ طَاهِرًا                                                                                   |
| ۲۷/۱۸     | ٧ - باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ                                                                                  |
| ٣٠/١٨     |                                                                                                                  |
| ٣١/١٨     | ٩ - باب النَّوْمَ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ                                                                      |
| ٣٣/١٨     | ١٠ - باب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ                                                                  |
| ٣٨/١٨     | ١١ - باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ                                                           |
|           | ١٢ - باب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ                                                           |
|           | ۱۳ – باب                                                                                                         |
| ٤٢/١٨     |                                                                                                                  |
|           | ١٥ - باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ                                                                           |
|           | ١٦ - باب: مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ                                                                             |
| ٤٨/١٨     | ١٧ - باب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ                                                                               |
| ٥٢/١٨     | ١٨ - باب الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                                            |
|           | ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْ               |
| 7 8/1 1   |                                                                                                                  |
| ٦٦/١٨     |                                                                                                                  |
|           | ٢٢ - باب: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ                                                               |
| ٦٩/١٨     |                                                                                                                  |
| ٧٠/١٨     |                                                                                                                  |
| V 1 / 1 A | وم المؤلفة المراقعة             |

| خَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ      | ٢٦ - بابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيِّ مِ                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| VT/\1                                                                                                 | ٢٧ - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ                                          |
| V1/\A                                                                                                 | ٢٨ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ.                                 |
| اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى " اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى " اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى " | ٢٩ - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّامِيُّ مُ : ١ |
| ٧٩/١٨                                                                                                 | ٣٠ - باب الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَا                                    |
| نَةِ، وَمَسْح رُووسِهِمْنية ، ٨١/١٨                                                                   | ٣١ - باب الدُّعَاءِ لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَ                                 |
|                                                                                                       | ٣٢ - باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسً                                  |
|                                                                                                       | ٣٣ - بابّ: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْ                                     |
| مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ﴾                                                  | -                                                                             |
| ٩٤/١٨                                                                                                 |                                                                               |
| 97/1/                                                                                                 | ,                                                                             |
| ٩٨/١٨                                                                                                 |                                                                               |
| 99/1/                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                       | ٣٨ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ                             |
|                                                                                                       | ٣٩ - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَم وَالْمَغْ                               |
| ,                                                                                                     | ٤٠ - باب الإشتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْ                                   |
| لُ وَالْبَخَلُ وَاحِدٌ، مِثْلُ: الْحُزْنِ وَالْحَزَنِ                                                 |                                                                               |
| a a                                                                                                   | ٤٢ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. ﴿                              |
|                                                                                                       | ٤٣ - باب الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَ                               |
|                                                                                                       | و عنه الله عنه المنه عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال  |
|                                                                                                       | 8 ٥ - باب الإستِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى                                |
| 118/14                                                                                                |                                                                               |
| زِلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ                                                                               |                                                                               |
| الْبَرَكَةِ                                                                                           |                                                                               |
| 117/14                                                                                                |                                                                               |
| ۱۲۰/۱۸                                                                                                | · ·                                                                           |
| ١٢١/١٨                                                                                                |                                                                               |
| هِ حَدِيثُ جَابِرِ رَمُّاتُهُ                                                                         | *                                                                             |
| رَجَعَ. فِيْهِ يَحْيَى بُنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنْ أَنْسٍ                                              |                                                                               |
| ١٢٤/١٨                                                                                                |                                                                               |

| ۱۲۷/۱۸                                                                                                     | ٥٤ - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | ٥٥ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ: ﴿ رَبَّنَا مَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَبَ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 154/14                                                                                                     | ٥٦ - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٣٠/١٨                                                                                                     | ٥٧ - باب تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                            | ٥٨ - باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣٧/١٨                                                                                                     | ٥٩ - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ُخُّرْتُ                                                                                                   | ٦٠ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَ                                                                                                                                                                                                                               |
| \ <b>£</b> · / \ <b>A</b>                                                                                  | ٦١ - بابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَابنتَجَابُ لَهُمْ فِينَا                                                           | ٦٢ - باتُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ: يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا يُ                                                                                                                                                                                                                                  |
| 154/14                                                                                                     | ٦٣ - بَابِ التَّأْمِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 188/14                                                                                                     | ٦٤ - بابُ فَضْل الْتَهْلِيل                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105/11                                                                                                     | ٦٥ - باب: فَضْلِ التَّسْبِيَحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100/11                                                                                                     | ٦٦ - باب: فَضْلَ ذِكْرِ اللهِ بَمَنَرْ هِلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | ٦٧ - بابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            | ٦٨ - بابُ: يلَّهِ مِئَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * * **                                                                                                     | 12 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                            | ٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | ٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174/14                                                                                                     | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li> <li>٦٩ - كِتَابُ الرِّقَاقِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| \74/\A<br>\74/\A                                                                                           | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li> <li>٨١ - كِتَابُ الرِّقَاقِ ، الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ</li> <li>٢ - باب مَثَل الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ</li> </ul>                                                                                                                                             |
| \74/\A<br>\74/\A                                                                                           | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li> <li>٨١ - كِتَابُ الرِّقَاقِ ، الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ</li> <li>٢ - باب مَثَل الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ</li> </ul>                                                                                                                                             |
| \74/\A<br>\74/\A                                                                                           | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li> <li>٨١ - كِتَابُ الرِّقَاقِ ، الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ</li> <li>٢ - باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ</li> <li>٣ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرَ عَم: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَا</li> </ul>                                       |
| ۱٦٩/١٨ ۱۲۹/۱۸ ۱۷۲/۱۸ ۱۷٤/۱۸ ۱۷٤/۱۸ ۱۷٥/۱۸                                                                  | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li> <li>٨١ - كِتَابُ الرِّقَاقِ ، الصِّحَةُ وَالفَرَاغُ</li> <li>٢ - باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ</li> <li>٣ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِلِيَّمُ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَا</li> </ul>                                        |
| ۱٦٩/١٨١٧٢/١٨                                                                                               | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li> <li>٨١ - كِتَابُ الرِّقَاقِ ، الصِّحَةُ وَالفَرَاغُ</li> <li>٢ - باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ</li> <li>٣ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِلِيمُ : "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَل</li> <li>٤ - باب: فِي الأَمَل وَطُولِهِ</li> </ul> |
| ۱٦٩/١٨ ۱٧٢/١٨ ۱٧٤/١٨ ١٧٤/١٨ ١٧٥/١٨ ١٨٠/١٨                                                                  | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱٦٩/١٨ ۱٧٢/١٨ ۱٧٤/١٨ ١٧٤/١٨ ١٧٥/١٨ ١٨٠/١٨ ١٨٦/١٨                                                           | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۹/۱۸<br>۱۷۲/۱۸<br>۱۷٤/۱۸<br>۱۷٥/۱۸<br>۱۸۰/۱۸<br>۱۸۸/۱۸<br>۱۹۸/۱۸                                         | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱٦٩/١٨<br>۱٧٢/١٨<br>۱٧٤/١٨<br>١٧٥/١٨<br>١٨٠/١٨<br>١٨٨/١٨<br>١٩٨/١٨<br>١٩٨/١٨<br>١٩٨/١٨                     | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱٦٩/١٨<br>۱٧٢/١٨<br>۱٧٤/١٨<br>١٧٥/١٨<br>١٨٠/١٨<br>١٨٨/١٨<br>١٩٨/١٨<br>١٩٨/١٨<br>١٩٨/١٨                     | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱٦٩/١٨<br>۱٧٢/١٨<br>١٧٤/١٨<br>١٧٥/١٨<br>١٨٠/١٨<br>١٨٠/١٨<br>١٨٨/١٨<br>١٩٨/١٨<br>١٩٨/١٨<br>٢٠٢/١٨<br>٢٠٢/١٨ | <ul> <li>٦٩ - بابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ا أُحِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ﴾ا                                                    | ١٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّم : «مَ        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۲۲/۱۸                                                                                         | ١٥ - باب: الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ                       |
|                                                                                                | ١٦ - بابُ فَضْل الْفَقْر                                 |
| مِنْ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا٢٣١/١٨.                                                            | ١٧ - باب: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ                 |
|                                                                                                | ١٨ - بابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ا             |
| [                                                                                              |                                                          |
| ror/1A                                                                                         |                                                          |
| ۲۵٦/۱۸                                                                                         |                                                          |
| ron/\n                                                                                         | ٢٢ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ                |
| ra·/\A                                                                                         | ٢٣ - بابُ حِفْظِ اللِّسَانِ                              |
| 177/\r.17                                                                                      | ٢٤ - بابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ                 |
| Γ7V/\Λ                                                                                         |                                                          |
| ٢٧١/١٨                                                                                         | ٢٦ - بابُ الإنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي                  |
| تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا"                       | ٢٧ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيِّم: "لَوْ      |
| \$VV/\A                                                                                        | ٢٨ - باب: خُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ               |
| مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ                                                | ٢٩ - باب: الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُ             |
| مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُمِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ | ٣٠ - بابّ: لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ           |
| ۲۸۱/۱۸                                                                                         | ٣١ - بابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ .       |
| نُوبِنُوبِ کام ۱۸۸/۱۸                                                                          | ٣٢ - بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقِّرَاتِ الذُّ           |
| نا يُخَافُ مِنْهَانا يُخَافُ مِنْهَا                                                           | ٣٣ - باب: الأعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَ                 |
|                                                                                                | ٣٤ - باب: الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَاطِ ا             |
| [9\/\A                                                                                         | ٣٥ - بابُ رَفْعِ الأَمَانَةِ                             |
| rqv/1A                                                                                         | ٣٦ - بابُ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ                       |
| للهِ ٣٠٠/١٨                                                                                    | ٣٧ - بابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ ا            |
| T·T/1A                                                                                         | ٣٨ - بابُ التَّوَاضُع                                    |
| نْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ۗ                                                          | ٣٩ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ النَّمِيرُ مُ : ابُعِنْ |
| T1V/1A                                                                                         |                                                          |
| للهُ لِقَاءَهُ                                                                                 | ٤١ - مِابّ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ ا         |
| **FE/1A                                                                                        | ٤٢ - بابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ                            |
| TT1/1A                                                                                         |                                                          |
| نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِيرِهُم                                      | ٤٤ - بات: يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ، رَوَاهُ               |

| TE./\A                                                                           | 21: 11: 11: £. *1                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| رٌ ﴾ ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾٢٥١/١٨                   |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                       |
| ِنَ ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ بَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴾٥٥١٨. ٣٥٠ |                                                                                       |
| Ψολ/\λ                                                                           |                                                                                       |
| T7T/1A                                                                           |                                                                                       |
| T7A/1A                                                                           |                                                                                       |
| TV0/1A                                                                           |                                                                                       |
| ٤٠٦/١٨                                                                           | ٥٢ - بابّ: الصِّرَاطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ                                                |
| £19/1A                                                                           |                                                                                       |
| ££\/\A                                                                           | ٨٢ - كِتَابُ القَدَرِ                                                                 |
| £ £ A/1A                                                                         |                                                                                       |
| £01/1A                                                                           | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |
| ٤٥٤/١٨                                                                           |                                                                                       |
| ٤٦٠/١٨                                                                           |                                                                                       |
| ٤٦٣/١٨                                                                           |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                       |
| ٤٦٥/١٨                                                                           |                                                                                       |
| £77/1A                                                                           |                                                                                       |
| ٤٦٩/١٨                                                                           | •                                                                                     |
|                                                                                  | ١٠ - باب ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّهَ يَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ } |
| ξνξ/\λ                                                                           |                                                                                       |
| ξγγ/\λ                                                                           |                                                                                       |
| {V9/1A                                                                           | ١٣ - باب مَنْ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَا.             |
| ٤٨٠/١٨                                                                           | ١٤ - بابّ: ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ ﴾                                    |
| £A5/1A                                                                           | ١٥ - بات: ﴿ قُل لِّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾                    |
| £A£/1A                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
| 5 A V / \ A                                                                      | ٨٣ - كِتَابُ الأَيمَانِ والنُّذُورِ                                                   |
| لَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْسَنَ ﴾                                 |                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                       |
| { q v/1A                                                                         |                                                                                       |
| £99/1A                                                                           | ٣ - باب: كيْف كانتْ يَمِين النبِيِّ مِهَالْمَامِرُومَ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                       |

| ٥, | ٤ - باب: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | ٥ - بابّ: لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا يُحْلَفُ بِالطَّوَاغِيتِ                                                                    |
| 5  | ٦ - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ                                                                                        |
| c  | ٧ - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ                                                                                                  |
| 5  | ٨ - بابّ: لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟                                                       |
| ٥  | ٩ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْنَائِمِ مَ ﴾                                                                 |
| ٥١ | ١٠ - بابّ: إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ                                                                                  |
| ٥١ | ١١ - باب عَهْدِ اللهِ بِمَرَّضِ لللهِ عِمَا يَسْلُ                                                                                               |
| ٥, | ١٢ - باب الْحَلِف بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ١٨٠٠                                                                                  |
| ٥  | ١٣ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ لَعَيْشُكَ                                                       |
| ٥  | ١٤ - بابٌ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ وِاللَّغِو فِي آيْمَنِيكُمْ وَلَكِين يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾١٨ |
| ٥  | ١٥ - بابٌ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ                                                                                                  |
| ٥  | ١٦ - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ، ﴿ وَلَا نَشِّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾                        |
| ٥  | ١٧ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِ بِمِّ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾                               |
| 5  | ١٨ - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ                                                                    |
| ٥  | ١٩ - باب: إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى، أَوْ قَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ٧١/١٨       |
| ٥  | ٢٠ - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَذْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ                                             |
| ٥  | ٢١ - بابّ: إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً، أَوْ سَكَرًا، أَوْ عَصِيرًا                                                  |
| ٥  | ٢٢ - باب: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَهُ الأُدْمِ                                              |
|    | ٢٣ - باب النِّيَّة فِي الأَيْمَانِ                                                                                                               |
|    | ٢٤ - بابّ: إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ                                                                            |
|    | ٢٥ - بابّ: إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ                                                                                                               |
|    | ٢٦ - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَقُولَهِ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾                                                                             |
|    | ٢٧ - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ                                                                                                       |
|    | ٢٨ - باب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ، ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُ مِن نَفَعَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكَذْرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ ٢٨                     |
| 6  | ٢٩ - بابّ: إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ                                             |
| (  | ٣٠ - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ                                                                                                            |
|    | ٣١ - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ٣١                                                                                        |
|    | ٣٢ ــ باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ٣٢                                                               |
|    | ٣٣ _ مات: هَارُ يَدْخُارُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالْزُرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ ؟                                        |

| ٦٠٧/١٨               | ٨٨ - باب كفَّارَاتِ الأَيْمَانِ٨٨ - باب كفَّارَاتِ الأَيْمَانِ                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٧/١٨               | ١ - وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ۚ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾. وَمَا أَمَرَ النَّبِئِ مِنَ الشهيام           |
|                      | ٢ - باب قولهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مُوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ |
| 711/14               | ٣ - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ                                                                              |
| אוד/וג               | ٤ - باب: يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا                                             |
|                      | ٥ - باب صَاع الْمَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ        |
|                      | ٦ - باب قَوْلَ ِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تَحَرِيدُ رَقَبَةٍ ﴾ وَأَيُّ الرِّقَابِ أَذْكَى؟                                        |
|                      | ٧ - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزَّنَا                        |
|                      | ٧م - بابِّ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ                                                                      |
| ٦٢١/١٨               | ٨ - بابٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ ؟                                                            |
| 755/12               | ٩ - باب الإسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ                                                                                          |
| ٠٢٦/١٨               | ١٠ - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ                                                                              |
|                      |                                                                                                                                 |
|                      | ٨٥ - كِتَابُ الفَرَائِضِ٨٥                                                                                                      |
| ونَ بِالظُّنِّ٦٤٠/١٨ | ٢ - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ؛ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُ   |
| 7 £ 1/1 \            | ٣ - باب قَوْلِ اَلنَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيمُ : « لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ »                                             |
| ٦٤٨/١٨               | ٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَمايُ عُم: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَّ هْلِهِ»                                                 |
| 789/11               | ٥ - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ                                                                               |
| ٦٥٠/١٨               | ٦ - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ                                                                                                     |
| ٦٥٤/١٨               | ٧ - باب مِيرَاثِ ابْنِ الإِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنَّ                                                                        |
|                      | ٨ - باب مِيرَاثِ ابْنَةَ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ                                                                                     |
|                      | ٩ - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالإِخْوَةِ                                                                             |
|                      | ١٠ - باب مِيرَاثِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ                                                                            |
|                      | ١١ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ                                                             |
| ٦٦٥/١٨               | ١٢ - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَة                                                                           |
| 777/14               | ١٣ - باب ميرًاثِ الأَخْوَاتِ وَالإِخْوَةِ                                                                                       |
| 777/14               | ١٤ - باب: ﴿ يَسَ تَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ ﴾              |
|                      | ١٥ - باب ابْنَيْ عَمُ أَحَدُهُمَا أَخْ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ                                                              |
|                      | ١٦ - باب ذَوِي الأَرْحَام                                                                                                       |
|                      | ١٧ - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعِنَةِ                                                                                                |

| 740/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٨ - باب: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٩ - باب: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ. وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٨١/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٠ - باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٨٣/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢١ - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَوَالِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٨٥/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٢ - باب: إِذًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٨٨/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٣ - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٨٩/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٤ - بابّ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٩٠/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٥ - باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 791/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٦ - باب: لَا يَرِثُ الْمُشْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لِيوِ ٢٩٣/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٧ - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٨ - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 790/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٩ - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٩٦/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٠ - باب: إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٩٧/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣١ - باب الْقَائِفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠١/١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨٦ - كِتَابُ الحُدُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V-1/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V•1/\A<br>V•٣/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْب الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V•1/\A<br>V•٣/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْب الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V•1/\A<br>V•٣/\A<br>V•٦/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V•1/\A V•٣/\A V•٦/\A V•٧/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْحَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْحَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْحَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V•1/\A  V•7/\A  V•1/\A  V•1/\A  V\17/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> <li>٢ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V·1/\A  V·7/\A  V·1/\A  V\1/\A  V\1/\A  V\1/\A  V\1/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ.</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ.</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ.</li> <li>٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ.</li> <li>٢ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ.</li> <li>٧ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| V·1/\A  V·٣/\A  V·1/\A  V·1/\A  V\1/\A  V\1/\A  V\1/\A  V\1/\A  V\1/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَادِبِ الْخَمْرِ.</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَادِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> <li>٢ - باب لَعْنِ السَّادِقِ حِينَ يَسْرِقُ.</li> <li>٧ - باب لَعْنِ السَّادِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| V·1/\A V·٣/\A V·٦/\A V\Υ/\A V\Υ/\A V\\\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>٢ - باب: لا يُشْرَبُ الْحَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزُّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَادِبِ الْحَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَادِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> <li>٢ - باب السَّادِقِ حِينَ يَسْرِقُ</li> <li>٧ - باب لَعْنِ السَّادِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ</li> <li>٨ - باب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى، إلَّا فِي حَدِّ أَوْ حَقً</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| V·1/\A V·٣/\A V·٧/\A V\٣/\A V\17/\A V\17/\A V\17/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A V\19/\A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>٢ - باب: لا يُشْرَبُ الْحَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْحَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكُرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> <li>٢ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ</li> <li>٧ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ</li> <li>٩ - باب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى، إلَّا فِي حَدِّ أَوْ حَقً</li> <li>١٠ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالإِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ</li> </ul>                                                                          |
| V·1/\A V·7/\A V·1/\A V\1/\A V\1/\  | <ul> <li>٢ - باب: لَا يُشْرَبُ الْحَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُودُ الإِيمَانِ فِي الزَّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْحَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ.</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكُرُهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> <li>٢ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ.</li> <li>٧ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ.</li> <li>٩ - باب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى، إلَّا فِي حَدِّ أَوْ حَقً</li> <li>١٠ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالإِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ</li> <li>١٠ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ</li> </ul> |
| V·1/\A V·7/\A V·1/\A V\1/\A | <ul> <li>٢ - باب: لا يُشْرَبُ الْحَمْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِي الزِّنَا</li> <li>٢ م - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْحَمْرِ</li> <li>٣ - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ</li> <li>٤ - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ</li> <li>٥ - باب مَا يُكُرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ</li> <li>٢ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ</li> <li>٧ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ</li> <li>٩ - باب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى، إلَّا فِي حَدِّ أَوْ حَقً</li> <li>١٠ - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالإِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ</li> </ul>                                                                          |

## فهرس لابخ كدلالتاسيع بحشر

| V/14                                                                  | (*) - كِتَابُ المُحَارِبِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هُلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُواهُلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1./19                                                                 | ١٧ - بابِّ: لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15/19                                                                 | ١٨ - باب سَمْرِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيِّ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18/19                                                                 | ١٩ - بابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17/19                                                                 | ٢٠ - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ، قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِيخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي          | ٢١ - باب رَجْم الْمُحْصِنِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50/19                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٨/١٩                                                                 | ٢٣ - بابُّ: لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/19                                                                 | ٢٤ - باب الرَّجْم فِي الْبَلَاطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١/١٩                                                                 | ٢٥ - باب الرَّجْمَ بِالْمُصَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا١٩ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يتُرَ عَلَيْهِ؟                                                       | ٢٧ - بابِّ: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غَمَزْتَ ؟غَمَزْتَ أَ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸/۱۹                                                                 | ٢٩ - باب سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠/١٩                                                                 | ٣٠ - باب الإغتِرَافِ بِالزُّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦/١٩                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦١/١٩                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٤/١٩                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/19                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رُ¥﴾∳غُ                                                               | ja versione in the contract of |
| 19/19                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v1/19                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يعُوا إِلَى الإمّام                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| v٦/١٩  | ٣٨ - بابِّ: إِذَا رَمَّى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزُّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ٣٩ - باب مَنْ أَذَبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ                                                                      |
| ۸٠/١٩  | ٤٠ - باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ                                                                             |
|        | ٤١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ                                                                                                 |
| ۸٣/١٩  | ٤٢ - بابٌ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ ؟                                                                                           |
|        | ٤٣ - باب مَنَّ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهُمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ                                                   |
|        |                                                                                                                                     |
| 97/19  | ٤٤ - باب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ<br>٤٥ - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ                                                                        |
| 97/19  | ٤٦ - باب: هَلْ يَأْمُو الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ                                |
|        |                                                                                                                                     |
| 1.1/14 | ٨٧ - كِتَابُ الدِّيَاتِ                                                                                                             |
| 1.1/19 | ١ - وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَا لَمُ ﴾                                     |
|        | ٢ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَىٰاهَا ﴾                                                                               |
| 117/19 | ٣ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَدْلَى لَكُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾ |
| 117/19 | ٤ - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِفْرَارِ فِي الْحُدُودِ                                                             |
| 119/19 | ٥ - باب: إِذَا قَتَلَ بِحَجْرِ أَوْ بِعَصًا                                                                                         |
| 15./19 | ٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ ۖ بِٱلْمَـٰيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْآنفِ ﴾ .                  |
|        | ٧ - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ٧                                                                                                   |
|        | ٨ - باب: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ                                                                     |
|        | ٩ - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِيْ بِغَيْرِ حَقُّ                                                                                     |
|        | ١٠ - باب الْعَفْوِ فِي الْخَطَأْ بَعْدَ الْمَوْتِ                                                                                   |
|        | ١١ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا ﴾                                    |
| 145/14 | ١٢ - بابِّ: إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ                                                                           |
| 140/14 | ١٣ - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ                                                                                             |
| ١٣٦/١٩ | ١٤ - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ                                                                |
| ١٣٨/١٩ | ١٥ - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ                                                                       |
|        | ١٦ - بابْ: إِذَا مَاتَ فِي الزُّحَامِ أَوْ قُتِلَ                                                                                   |
|        | ١٧ - بابُ: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةً لَهُ                                                                           |
| 127/19 | ١٨ - بابٌ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ                                                                                |
| 180/19 | ١٩ - باب: السَّنَّ بِالسِّنِّ                                                                                                       |

| 187/19                                                                                                                | ٢٠ - باب دِيَةِ الأَصَابِع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184/19                                                                                                                | ٢١ - باب: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلِ هَلْ يُعَاقَبُ أَوْ يُفْتَصُّ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | ٢٢ - باب الْقَسَامَةِ، وَقَالَ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمٍ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَعِينُهُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                       | ٢٣ - باب: مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم فَفَقَوُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةً لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | ٢٤ - باب الْعَاْقِلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17./19                                                                                                                | ٢٥ - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145/19                                                                                                                | ٢٦ - باب جَنِينَ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177/19                                                                                                                | ٢٧ - باب مَنِ اشْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174/19                                                                                                                | ٢٨ - بابُ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِنْوُ جُبَارٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14./19                                                                                                                | ٢٩ - بابُ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                       | ٣٠ - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمَّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148/19                                                                                                                | ٣١ - بابٌ: لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110/19                                                                                                                | ٣٢ - باب: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِعِيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144/14                                                                                                                | ٨٨ - كِتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                       | ١ - قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وَ ﴿ لَيِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فسِيرِين ٢٨٩/١٩٠٠                                                                                                     | ١ - قال الله تعالى ، وإلى السرك تطاهر مصيد ٢ و وون اسرن يصبص عمل وبدون من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سِرِين                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 198/19                                                                                                                | ٢ - باب حُكْمِ الْمُزْنَدُ وَالْمُرْتَدَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 192/19                                                                                                                | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُزْنَدُ وَالْمُرْتَدَّةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 192/19                                                                                                                | ٢ - باب حُكْمِ الْمُزْنَدُ وَالْمُرْتَدَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹٤/۱۹<br>۲۰۲/۱۹<br>۲۰٤/۱۹                                                                                            | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُزْنَدُ وَالْمُرْتَدَّةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ</li> <li>٤ - بابْ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ مِنْ الشيامُ وَلَمْ يُصَرِّحْ ، نَحْوَ قولهِ: السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - بابْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19を/19<br>「・・・・/19<br>「・・・・/19<br>「・・・/19                                                                             | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُرْتَدُ وَالْمُرْتَدَةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَةِ</li> <li>٤ - بابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيرًا وَلَمْ يُصَرَّحْ، نَحْوَ قولهِ: السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - دارى مَ: ذَا اَ قَتَالَ الْخَمَال ح للتَّالُّف و أَنْ لا يَنْفَ النَّاسُ عَنْهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19を/19<br>「・・・・/19<br>「・・・・/19<br>「・・・/19                                                                             | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُرْتَدُ وَالْمُرْتَدَةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَةِ</li> <li>٤ - بابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيرًا وَلَمْ يُصَرَّحْ، نَحْوَ قولهِ: السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - دارى مَ: ذَا اَ قَتَالَ الْخَمَال ح للتَّالُّف و أَنْ لا يَنْفَ النَّاسُ عَنْهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19を/19<br>ア・ア/19<br>ア・と/19<br>ア・シ/19<br>ア・ハ/19<br>ア・ハ/19<br>ア・/19                                                     | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُزْتَدُ وَالْمُرْتَدَّةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَةِ</li> <li>٤ - بابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِنَاشِهِ مِنَامِ وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قولهِ: السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - بابٌ</li> <li>٢ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الشَهِ مِنْ الْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاحِدَةً ».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19を/19<br>ア・ア/19<br>ア・と/19<br>ア・シ/19<br>ア・ハ/19<br>ア・ハ/19<br>ア・/19                                                     | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُرْتَدُ وَالْمُرْتَدَةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَةِ</li> <li>٤ - بابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنَ شَعِيرًا وَلَمْ يُصَرَّحْ، نَحْوَ قولهِ: السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - دارى مَ: ذَا اَ قَتَالَ الْخَمَال ح للتَّالُّف و أَنْ لا يَنْفَ النَّاسُ عَنْهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19を/19<br>「・ド/19<br>「・シ/19<br>「・ハ/19<br>「・ハ/19<br>「・・/19<br>「・・/19                                                    | <ul> <li>٢ - باب حُخمِ الْمُزتَدُ وَالْمُرْتَدَةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَةِ</li> <li>٥ - بابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذَّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ الرِّدَةِ</li> <li>٥ - بابٌ</li> <li>٢ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّالُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٨ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَاوِّلِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 £/19                                                                                                               | <ul> <li>٢ - باب حُخْمِ الْمُزْنَدُ وَالْمُزْنَدُ وَالْمُزْنَدُ وَالْمُزْنَدُ وَالْمُزْنَدُ وَالْمُرْنَدُ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ</li> <li>٢ - باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّرِيمُ وَلَمْ يُصَرَّحْ، نَحْوَ قولهِ: السَّامُ عَلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمْ وَلَهُ يَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٢ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّالَّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّاعِةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةً»</li> <li>٩ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 £/19                                                                                                               | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُوْتَدُ وَالْمُوتَدَّةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ</li> <li>٤ - بابّ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنْ الشيء مِنْ الشيء مِنْ السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - بابّ</li> <li>٢ - باب قَتْلِ الْحَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - باب مَنْ قَرَكَ قِتَالَ الْحَوَارِجِ لِللتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٨ - باب مَنْ قَرِكَ فِتَالَ الْحَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٩ - باب مَن اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَنْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>١ - باب مَن اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَنْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 £/19<br>F. F/19<br>F. E/19<br>F. V/19<br>F. V/19<br>FI O/19<br>FF V/19<br>FT V/19<br>FT O/19<br>FT O/19<br>FT O/19 | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُوْنَدُ وَالْمُوْنَدُ وَالْمُونَدُ وَالْمُونَدُ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ</li> <li>٣ - باب قَثْلِ مَنْ أَبِى قَبُولَ الْفَوَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ</li> <li>٥ - بابّ</li> <li>٥ - بابّ</li> <li>٢ - باب قَثْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - باب مَنْ تَوَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الله عَلَيْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِنْتَانِ دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةً»</li> <li>٩ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ</li> <li>٨ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلُ وَالْهُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>١ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلُ وَالْهُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>٢ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْفَتْلُ وَالْهُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>٢ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْفَتْلُ وَالْهُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>٢ - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْفَتْلُ وَالْهُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>٢ - باب: فِي بَنِع الْمُكْرَو وَ نَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَعَيْرِهِ</li> <li>٢ - باب: فِي بَنِع الْمُكْرَهِ وَ نَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَعَيْرِهِ</li> </ul> |
| 19 £/19                                                                                                               | <ul> <li>٢ - باب حُكْمِ الْمُوْتَدُ وَالْمُوتَدَّةِ</li> <li>٣ - باب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ</li> <li>٤ - بابّ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُ وَغَيْرُهُ بِسَبُّ النَّبِيِّ مِنْ الشيء مِنْ الشيء مِنْ السَّامُ عَلَيْ</li> <li>٥ - بابّ</li> <li>٢ - باب قَتْلِ الْحَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ</li> <li>٧ - باب مَنْ قَرَكَ قِتَالَ الْحَوَارِجِ لِللتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٨ - باب مَنْ قَرِكَ فِتَالَ الْحَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ</li> <li>٩ - باب مَن اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَنْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> <li>١ - باب مَن اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَنْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٥ - باب: مِنَ الإِكْرَاءِ كَرْهٌ وَكُرْةٌ وَاحِدٌ                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ - بابّ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                              |
| ٧ - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ٧                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٠ - كِتَابُ الْحِيَلِ                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١ - بابُّ: فِي تَرْكِ الْحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ الْمُرِيْ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا<br>٢ - بابٌ: فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                |
| ٢ - بابّ: فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ - بابِّ: فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ                                                                                                                                   |
| ٤ – باب الحيلة في النَّكاح                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلا٥٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلا                 |
| ٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُش                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ                                                                                                                                                                                                          |
| ٨ - باب مَا يُنْهَى مِنْ الإحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ لها صَدَاقَهَا٨                                                                                                                                     |
| <ul> <li>٨ - باب مَا يُنْهَى مِنْ الإحْتِيَالِ لِلْوَلِيَّ فِي الْمَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمَّلُ لها صَدَاقَهَا</li> <li>٩ - باب: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَرَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ</li> </ul> |
| ١٠ – بابّ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١ - باب: في النَّكَاح                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَاثِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ شَمِيْ مِ فِي ذَلِكَ١٩ ٢٧٦/١٩                                                                                                           |
| ١٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإحْتِيَالِ فِي الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ                                                                                                                                                                                     |
| ١٤ - بابّ : فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥ - باب احْتِيَالُو الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩١ - باب التَّعْبِيْرِ٩١                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَأَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ                                                                                                                                                                  |
| ٢ - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣ - بابّ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤ - باب: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءًا مِنَ النَّبُوَّةِ                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥ - باب الْمُبَشِّرَاتِ                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧ - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ لِيكِ                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٣٢٣/١٩  | ٩ - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفُسَادِ وَالشَّرْكِ                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT1/19  | ١٠ - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ مِنَاشِمِيرَم فِي الْمَنَامِ                                                                 |
| 440/19  | ١٧ - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ، رَوَاهُ سَمُرَةُ                                                                                |
|         | ١١ - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَادِ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: رُؤْيَا النَّهَادِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ   |
| TE F/19 | ١٢ - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ                                                                                                 |
| ٣٤٤/١٩  | ١٤ - باب: الْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِرْزِين          |
| TE0/19  | ١٥ - باب اللَّبَنِ                                                                                                          |
| ٣٤٦/١٩  | ١٦ - بابّ: إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ                                                          |
| TEV/19  | ١٧ - باب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ                                                                                          |
|         | ١٨ - باب جَرِّ الْقَمِيَصِ فِي الْمَنَامِ                                                                                   |
|         | ١٩ - باب الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ                                                               |
| ۳٥٢/١٩  |                                                                                                                             |
| ror/19  |                                                                                                                             |
| ro{/19  |                                                                                                                             |
| ro7/19  |                                                                                                                             |
| TOA/19  | .i                                                                                                                          |
|         | ٢٥ - باب الإِسْتَبْرَقِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ                                                                |
|         | ٢٦ - بابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ                                                                                          |
|         | ٢٧ - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ                                                                              |
|         | ٢٨ - باب نَزْع الْمَاءِ مِنَ الْبِثْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِمِيهِ مِلَ. |
|         | ٢٩ - باب نَزْع الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِنْرِ بِضَعْفِ                                                          |
|         | ٣٠ - باب الإستِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ                                                                                       |
|         | ٣١ - باب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ                                                                                           |
|         | ٣٠ - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ٣٠ - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ                                                        |
|         | ٣٣ - باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ                                                                            |
|         | ٣٤ - بابّ: إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ                                                                    |
|         |                                                                                                                             |
|         | ٣٥ - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ                                                                        |
|         | ٣٦ - باب الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ                                                                            |
|         | ٣٧ - باب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ                                                                                            |
| TAE/19  | ٣٨ - بابّ: إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَام                                                                              |

| TA7/19        | ٣٩ - بابّ: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAA/19        | ٠٤ - باب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ                                                                                                   |
| 44./14        | ٤١ - بابّ: إِذَا زَّأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُوْرَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ                                       |
|               | ٤٢ - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ                                                                                                   |
| T97/19        | ٤٣ - باب الْمَرْأَةِ النَّاثِرَةِ الرَّأْسِ                                                                                         |
| <b>444/14</b> | ٤٤ - بابّ: إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ                                                                                       |
| 44 8/14       | ٥٥ – باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ                                                                                                   |
| T9A/19        | ٤٦ - باب: إِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا                                                           |
| ٤٠٠/١٩        | ٤٧ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّوْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ                                                               |
| ٤٠٥/١٩        | ٤٨ - باب تَعْبِيرِ الرُّوْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ                                                                              |
|               |                                                                                                                                     |
| ٤١٥/١٩        | ٩١ - (كتاب الفِتَن)                                                                                                                 |
| ٤١٥/١٩€٤      | ١ - مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّـ قُواْفِتْنَةً لَانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَآصَ                    |
| ٤١٩/١٩        | ٢ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله اللَّهِ مِنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                            |
| £ 7 £ / 1 9   | ٣ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُم: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَه                                    |
| ٤٢٧/١٩        | -                                                                                                                                   |
|               | ٥ - باب ظُهُورِ الْفِتَنِ                                                                                                           |
| £٣7/19        | ٦ - باب: لَا يَأْتِي زَمَانً إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ                                                                   |
|               | ٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِ مِنْ الْمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾                                  |
| نضٍ»نض        | <ul> <li>٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيمُ : " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَهْ</li> </ul> |
| ٤٥٠/١٩        | ٩ - باب: تَكُونُ فِتْنَةً الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاثِمِ                                                                  |
|               | ١٠ - باب: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا                                                                             |
|               | ١١ - بابّ: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ ؟                                                                            |
|               | ١٢ - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ                                                                  |
|               | ١٣ - بابَّ: إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ١٣                                                                              |
|               | ١٤ - باب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ                                                                                               |
|               | ١٥ - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ                                                                                                |
|               | ١٦ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَهِ مِنَ اللَّهِ تَنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ٩                                                  |
| £ V 7/19      | ١٧ - باب الْفِنْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ                                                                             |
|               |                                                                                                                                     |

| ٤٨٥/١٩     | (*) بابّ                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٩/١٩     | ١٩ - بات: إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا                                                              |
| »          | ٢٠ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيمُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيًّ                  |
| £97/19     | ٢١ - باب: إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ                                  |
|            | ٢٢ - بابِّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ                                          |
| 0.7/19     | ٢٣ - باب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ                                                   |
| 0.0/19     | ٢٤ - باب خُرُوج النَّادِ                                                                                      |
| 01./19     | ۶۶ - باب خُرُوجِ النَّارِ                                                                                     |
| 01/19      | ٢٦ - باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ                                                                                   |
|            | ٢٧ - باب: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ                                                               |
|            | ٢٨ - باب يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ                                                                                  |
|            |                                                                                                               |
| 079/19     | ٩٢ _ كِتَابُ الأَحْكَامِ                                                                                      |
| 079/19     | ١ - قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾            |
| 0 2 5 7/19 | ٢ - بابٌ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ                                                                           |
| o £ V/19   | ٣ - باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ                                                                       |
| ٥٤٩/١٩     | ٤ - باب السَّمْع وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً                                           |
| 007/19     |                                                                                                               |
|            | ٦ - بابّ: مَنْ سَأُلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا                                                            |
|            | ٧ - باب مَا يُكُرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ                                                         |
|            | ٨ - باب مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَخ                                                             |
| 075/19     | ٩ - بابٌ: مَنْ شَاقَ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ٩                                                                    |
| 078/19     | ١٠ - باب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ                                                               |
| 077/19     | ١١ - باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عِيْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ                              |
|            | ١٢ - باب الْحَاكِم بَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ                            |
| 0 / 1/19   | ١٣ - بابّ: هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهْوَ غَضْبَانُ؟                                             |
|            | <ul> <li>١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَخْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ إَ</li> </ul> |
|            | ١٥ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطُّ الْمَخْتُوم، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَ                             |
|            | عرا عالى الله عنه عنه عنه عنه التَّحَامُ الْقَضَاءَ؟                                                          |

| ب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا                                                                                      | ۱۷ - با   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ب مَنْ قَضَى وَلَا عَنَ فِي الْمَسْجِدِ                                                                                             | ۱۸ – با   |
| ب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدًّ؛ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيْقام                        | ۱۹ - با   |
| ب مَوْعِظَةِ الإمّام لِلْخُصُوم                                                                                                     | ۲۰ – باد  |
| ب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَنْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ                                   | ۲۱ - باد  |
| ب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا                                    | ۲۲ – بار  |
| ب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ                                                                                                  | ۲۳ – باد  |
| ب هَدَايَا الْعُمَّالِ                                                                                                              | ۲۶ – باد  |
| ب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ                                                                                       | ۲۵ – بار  |
| ب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ                                                                                                            | ۲۱ – باد  |
| ب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ                                                        | ۲۷ – باد  |
| ب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَاثِبِ                                                                                                       |           |
| ب: مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا١٩/١٩ | ۲۹ - بار  |
| بُ الْحُكْمِ فِي الْبِشْرِ وَنَحْوِهَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِشْرِ وَنَحْوِهَا                                                        | ۳۰ - بار  |
| بُ الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ                                                                                      | ۳۱ – بار  |
| بُ بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ                                                                      | ۳۲ - باب  |
| بُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمْرَاءِ حَدِيثًا                                                         | ۳۳ - باد  |
| بِ الْأَلَدُّ الْخَصِمِ؛ وَهْوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ                                                                         | ۳٤ - باب  |
| بُّ: إِذَا قَضَىِ الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهْوَ رَدُّ                                                    | ۳۵ - بائ  |
| ب الإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ                                                                                   |           |
| لْ: ما يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا                                                                       |           |
| - كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَاثِهِ                                                                | ۳۸ - باب  |
| تُ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ؟                                               | ۳۹ – بابّ |
| ، تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟                                                                       | ٤٠ - باب  |
| ، مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ                                                                                                  | ٤١ - باب  |
| ، بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ. الْبِطَانَةُ: الدُّخَلَاءُ                                                              | ٤٢ - باب  |
| ،: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ                                                                                              | ٤٣ - بابّ |
| ، مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ                                                                                                          |           |
| ، بَيْعَةِ الأَعْرَابِ                                                                                                              |           |
| رَبُعَةِ الصَّغِي                                                                                                                   | ۶۱ ـ باب  |

| 770/19                                  | ٤٧ - باب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| יזי/וק                                  | ٤٨ - باب مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِللَّذِينَا                       |
| 779/19                                  | ٤٩ - باب بَيْعَةِ النِّسَاءِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِيمُم      |
| 778/19                                  | ٥٠ - باب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً                                                           |
| 770/19                                  | ٥١ - باب الإسْتِخْلَافِ                                                                 |
| ٦٨٢/١٩                                  | (*) بابً                                                                                |
| ٦٨٤/١٩                                  | ٥٢ - باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ   |
| كَلَام مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوهِك | ٥٣ - بابّ: هَلْ لِلإمّام أَنْ يَمْنَعَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْهُ |



## فهرس لابخت لدرالفشرون

| v/s•  | ٩٤ - كتاب التَّمنِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v/r•  | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ٢ - باب تَمَنِّي الْخَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمَ ؛ الَوْ كَانَ لِي أُحُدُّ ذَهَبًا ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ٣ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِع: «لَوِّ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى  |
| 10/5  | ٥ - بابُ تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17/5  | ٦ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّمَنِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰/۲۰ | <ul> <li>٧ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: "لَوْلَا اللهُ مَا الْهُتَدَيْنَا"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ٨ - باب كَرَاهِيَةِ التَّمَّنِي لِقَاءَ الْعَدُّقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ٩ - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ٩٥ - كتاب أخبار الآحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ٢ - بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيرُ لِم الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩/٢٠ | ٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا نَدْخُلُوا أَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَبْ يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥١/٢٠ | ٤ - باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ مِنْ السِّمِيرَ عَمِ مِنَ الأُمْوَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣/٢٠ | ٥ - باب وَصَاةِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّيرِيم وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٦/٢٠ | ٦ - بابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | مرا المراجع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٩/٢٠ | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ١ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكَلِمِ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ٢ – باب الإفْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِينَّ مِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّ |
|       | ٣ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَتَكَلَّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ٤ - بابّ الإقْتِلَاءُ بِأَفْعَالِ النَّبِيّ مِنَاسْمِيرً م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٨/٢٠ | ٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُع فِي الْعِلم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ٦ - بابُ إِثْم مَنْ آوَى مُحْدِثًا، رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ مِنْاشِعِيامُ                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمَّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ ﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾                                               |
| ٨ - بابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَ شَرِيرَ مَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: لَا أَذْدِي            |
| ٩ - بابُ تَعْلِيم النَّبِيُّ مِنْ الشِّعِيمُ أُمَّتَهُ - مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ - مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ                   |
| ١٠ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنْ الله تَزَالُ طَاثِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ يُقَاتِلُونَ » ١٢٤/٢٠  |
| ١١ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ يَلْهِ سَكُمْ شِيعًا ﴾                                                                   |
| ١٢ - بابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنِ، قَدْ بَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّافِلَ                |
| ١٣ - بابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى                                                      |
| ١٤ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ : "لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "                                     |
| ١٥ - بابُ إِثْم مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً                                                          |
| ١٦ - بابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ عِيرِهِمْ وَحَضَّ عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ،                                   |
| ١٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                                           |
| ١٨ - بَابُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَنَ أَكُثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴾                                                      |
| ١٩ - بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                                                        |
| ٢٠ - بابِّ: إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ                                             |
| ٢١ - بابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ                                                              |
| ٢٢ - بابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ مِنَ لَهُ مِيرًا كَانَتْ ظَاهِرَةً،                            |
| ٢٣ - بابُ مَنْ رَأَى تَوْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ سِنَ الشَّعِيْمُ حُجَّةً، لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ                      |
| ٢٤ - بابُ الأَحْكَام الَّتِي تُعُرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا؟                              |
| ٢٥ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ شَهِيرًام: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ»                                       |
| ٢٦ - بابُ كَرَاهِيَةِ الْحِلَافِ                                                                                                 |
| ٢٧ - بابُ نَهْيِ النَّبِيِّ مِنْ الشِّعِيرُ مُ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ،           |
| ٢٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾                                                             |
|                                                                                                                                  |
| ٩٧ - كِتابُ التَّوحيد٩٧                                                                                                          |
| ١ - بابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى |
| ٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللَّهُ أَوِ ٱدْعُواْ الرِّحْنَ أَيَّا ﴾                             |
| ٣ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)                                                    |
| ٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدَّا ﴾                                  |
| ٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اَلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾                                                                       |
| ٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾. فِيهِ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمَ م                        |

| لَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيدُ ﴾                                                                          | ٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَا    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| لَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِعَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾                                             | ٨ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَا    |
| سَعِيعًا بَصِيرًا ﴾                                                                                            | ٩ - باب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ مَ   |
| الَى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ﴾                                                                                 | ١٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَ    |
| وبٍ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَيْدَتُهُمْ وَأَيْصَكَرَهُمْ ﴾                                 | ١١ - بابُ مُقَلِّبِ الْقُلُ    |
| اشْمٍ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ ﴾                                                | ١٢ - باب: إِنَّ يِلَّهِ مِثَةَ |
| سْمَاءُ اللهِ تَعَالَى وَالإِسْتِعَاذَةِ بِهَا                                                                 |                                |
| الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهِ                                                                         | ١٤ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي     |
| الَى: ﴿ وَيُحَدِّدُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾                                                                  | ١٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَ    |
| الَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَّهَهُ ﴾                                                                |                                |
| الَى: ﴿ وَلِلْصَنَعَ عَلَىٰ عَنِينَ ﴾ تُغَذَّى، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾           |                                |
| نوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ                                                                         |                                |
| الَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                                                                                | ١٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَ    |
| مِنَىٰ للْهُ عِلَيْهُ عِلَى اللهِ عَنْ اللهِ | ١٠ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ    |
| إَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ ؟ وَسَمَّى اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا ﴿قُلِ ٱللَّهُ ﴾                                 | ٢١ - باب: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ   |
| ، عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَاهِ ﴾ ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                              | ۲۲ - باب ﴿ وَكَانَ             |
| الَى: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                                          |                                |
| الَى: ﴿ وَجُونَ يَوْمَ بِنِمَا أَضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا فَاظِرَةً ﴾                                           | ٢٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَا   |
| وْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                    | ٢٥ - بابُ مَا جَاءَ فِي قَ     |
| لَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُعْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾                                           |                                |
| خْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا مِنَ الْخَلَاثِقِ                                                 | ٢٧ - بابُ مَا جَاءَ فِي تَ     |
|                                                                                                                | ٢٨ - باب: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَ    |
| لَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْءٍ إِذَآ أَرَدَّنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾                         | ٢٩ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَا   |
| لَى: ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ ﴾.                                                         | ٣٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَا    |
| ةِ وَالْإِرَادَة ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾                                             | ٣١ - باب: فِي الْمَشِيثَةِ     |
| لَى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِتَ لَهُ ﴾                                        | ٣٢ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَا   |
| مَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللهِ الْمَلَاثِكَةَمَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللهِ الْمَلَاثِكَةَ                     |                                |
| الَى: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ، وَٱلْمَلَتِهِ كَهُ يَشْهَدُونَ ﴾                                                |                                |
| لَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّ لُواْ كَلَنَمَ اللَّهِ ﴾                                                         |                                |
| بِمَا جِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ                                                |                                |

| ٤٣١/٢٠    | ٣١ - بابُ قَوْلِهِ : ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 0/5 · | ٣٨ - بابُ كَلَام الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ٣٨                                                                                                                                                                              |
| ££1/5     | ٣٩ - بابُ ذِكْرِ أَللَّهِ بِالأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرَّسَالَةِ وَالإبْلاغ                                                                                                                  |
| ٤٥١/٢٠    | وَ ٤ - بِابٌ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَلا تَجْعَـ لُوا لِلَّهِ أَنـدَادًا ﴾                                                                                                                                                 |
| ٤٥٥/٢٠    | ٤١ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتُهُ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ﴾                                                                                                                                |
| ξογ/·     | ٤٢ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٠/٢٠    | ٤٢ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَاتُحَرِّكُ بِهِ.لِسَانَكَ ﴾ وَفِعْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مِيرًا                                                                                                                          |
| .77/753   | ٤٤ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِاْجُهَرُواْ بِهِ * إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾                                                                                                         |
| ٤٦٥/٢٠    | ٥٤ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّمِيمِ مَنْ وَجُلَّ آتَاهُ اللهُ الْقُوْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ                                                                                                           |
| ٤٦٨/٢٠    | <ul> <li>٢٦ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾</li> </ul>                                                                                                      |
| ٤٧٥/٢٠    | ٤٧ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَاۤ ﴾                                                                                                                                                 |
| ٤٧٧/٢٠    | ٤٨ - بابٌ: وَسَمَّى النَّبِيُّ مِنْهَا شَعِيهُ لِمُ الصَّلَاةَ عَمَلًا،                                                                                                                                                         |
| ٤٧٨/٢٠    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٠/٢٠    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٤/٢٠    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٧/٢٠    | ٠٠٠ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ لِسُعِيمَ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ»                                                                                                                             |
| ٤٩١/٢٠    | ٠٠٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقَرَءُواْ مَا يَسَّرَ مِنَ ٱلْفُرَءَانِ ﴾                                                                                                                                               |
| ٤٩٣/٢٠    | ٥٤ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُذَّكِرٍ ﴾                                                                                                                           |
| ٤٩٥/٢٠    | ٥٥ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بَلْهُوَ قُرْءَانُّ نَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجِ مَعْفُوظٍ ﴾                                                                                                                                         |
| ξ 9.λ/γ·  | ب ب سووِ سو سعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَاكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                  |
| 018/5     | ، ت عبب تووِمهو تحالى، رويه تحصر ورويه على ، رويه على ، ورويه من ، ورويه على ، ورويه ورويه ، ورويه من ، ورويه و<br>٥٧ ـ بابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، |
| 019/5     | <ul> <li>١٠ - باب يورا والله تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقَسْطَ لَهُ مِ ٱلْقَدَحَةِ ﴾</li> </ul>                                                                                                                       |
|           | ······································                                                                                                                                                                                          |

## WALLER WAR